erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

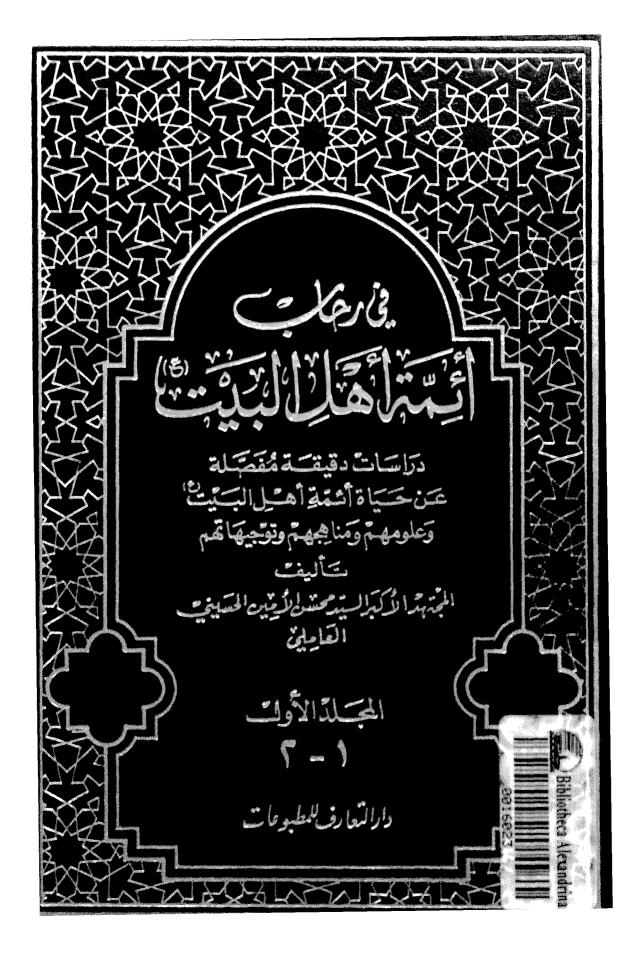







everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

سِيلاً حِمْدُ مِسْلامِ عليه فِيم السّلامِ عليه فِيم السّلامِ عليه في المالية عليه في المالية ا

•

1



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سيرة أنب برالمؤمن بن عمر بن أربي طاكب علي هسلام



وَارْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّاللّلْلِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

# حُقُوق الطّبع مُحَفُّوظة الم

## دارالتعارف للمطبوعات

المكتب: شارع سوريا \_ بناية درويش \_ الطابق الثالث

الادارة والمعرض : حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ بناية الحسنين

تلفون : ۷۹۷۷۸۷ ـ ۸۲۳۰۱۸ ـ ۸۲۳۸۸

صندوق البريد : ۸۹۰۱ ـ ۱۱ ـ ۶۶۳ ـ ۱۱

## بن آمِّز آجن و

تقدم دار التعارف الى قرائها هذا الكتاب القيم بعد أن رأت شدة حاجة القراء الى دراسات مفصلة لسير أئمة أهل البيت عليهم السلام تكون في متناول يه الجميع والقسم الأول والثاني منه في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام وباقي الأقسام في سير بقية الأئمة عليهم السلام وكل ذلك مكتوب بقلم المام المصلحين المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين الذي ظل قلمه يغذي المكتبة الاسلامية طيلة حياته الحافلة بأمجاد العلم والصلاح والاصلاح وهذا الكتاب نفحة من نفحاته ، وقبسة من مشكاته ، وعلى اللهاتكالنا ومنه نستمد العون والتوفيق ،

الناشي



## الكتب المؤلفة في سيرة الأئمة (ع) قديما

وقد الفت في سيرة الاثمة الاثني عشر عليهم السلام الكتب العديدة كالارشاد للمفيد محمد بن محمد بن النعمان واعلام الورى للطبرسي صاحب هجمع البيان وفيه ايضا مختصر المسيرة النبوية . وكتب الآل لان خالويه . ومواليد اهل البيت لابن الخشاب وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي الحنفي قزاوعلي وكشف الغمة لعلي بن عيسى الاربلي والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ومطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي ومعالم العترة النبوية للحافظ ابي محمد عبد العزيز بن الاحضر الجنابذي البغدادي الحنبلي وكتاب الدرية الطاهرة لابي بشر محمد بن احمد بن حاد الانصارة المعروف بالدولابي والمناقب لابن شهراشوب في احوال النبي المشرة والزهراء والاثمة الاثني عشر عليهم السلام والمناقب لابي بكر الخوارزمي والمناقب لابي المؤيد وما تضمنه كتاب الكافي وكتاب البحار وغير ذلك .

## الكتب المؤلفة قديما في فضل امير المؤمنين (ع) بالخصوص

منها كتب خصائصه (ع) للنسائي والحافظ ابي نعيم الاصفهائي وابي عبد الرحمنالسكري وما نزل فيه من القرآنالحافظ ابـي نعيم الاصفهائي .

## امير المؤمنين ابو الحسن علي بن ابي طااب (ع)

سيد الوصيين وأول أثمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين بعد سيد المرسلين محمد ﷺ.

#### (نسبه الشريف)

هو علي بن ابي طالب (واسمه عبد مناف) بن عبد المطلب (واسمه شيبة الحمد) بن هاشم (واسمه عمرو) بن عبد مناف (واسمه المغيرة) بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان .

#### (مولده)

ولمد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خات من رجب على قول الاكثر وفي الفصول المهمة

ليلة الاحد الثالث والعشرين منه وفي رواية يوم الاحد سابع شعبان بعد عام الفيل بثلاثين منة وقيل بتسح وعشرين بعد مولد النبي الشيخ بثلاثين سنة وقيل بثمان وعشرين قبل النبوة باثنتي عشرة سنة وقيل بعشر سنين وهو الذى صححه في الاصابة قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بعشر سنين وهو الذى صححه في الاصابة قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين وكانت ولادته بمكة المكرمة في الكعبة المشرفة كما في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ومروج الذهب للمسعودي وارشاد المفيد والسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحباي الشافعي قال الاخير وفي سنة ثلاثين من مولده والمدالة المن الله سواه اكراما من الله جل قال المفيد في الارشاد: ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه اكراما من الله جل اسمه له بذلك واجلالا لمحله في التعظيم (اه). وقال الالوسي في شرح عينية عبد الباقي: وكون الامير كرم الله وجهه ولد في البيت امر مشهور في الدنيا وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة (اه) وفي ذلك يقول السيد الجميري:

ولدته في حرم الالآ، وامنه بيضاء طاهرة النياب كريمة في ليلة غابت نحوس نجومها ما لف في خرقالقوابل مثله

وبدت مع القمر المنيرالاسعد الا ابن آمنة النبـي محمد

ويقول عبد الباقي العمري في عينيته المشهورة :

ببطن مكة وسط البيت اذ وضعنا

والبيت حيث فناؤه والمسجد طابت وطاب وليدهاوالمولد

> انت العلي الذي فوق العلى رفعا ويقول المؤلف من قصيدة :

ولدت ببيثاللدوهي فضيلة

خصصتها اذ فیك امثالها كثر

ويقال انه لما ولد سمته امه حيدرة باسم ابيها اسد بن هاشم لان حيدرة من اسماء الاسد فلما جاء ابوه سماه عليا وقال :

عناالعلر وفخر العز ادومه

سميته بعلي كي يدوماله

وقال على عليه السلام بوم خينر :

كليث غابات شديد قسوره

انا الذي سمتني امي حيدره

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة :

فما اخطأت فيك الفراسة والحزر رجاء لان يعلولك الصيت والذكر

فسمتك بنت الليث امك حيدرا على به سماك اكرم والد

#### ( ابوه )

اسمه عبد مناف كمامر وابو طالب كنيته كني باكبر اولاده وتأتي له ( انش ) ترجمة مفصلة في بابه من هذا الكتاب في عبد مناف ويدل على ان اسم ابيي طالب عبد مناف ان اباه عبد المطلب لما اوصاه بالنبي ﷺ قال :

اوصيك ياعهد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فرد

وقال:

وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب بابن الحبيب اكرم الاقارب بابن الذي قد غاب غير آثب

وهو اخو عبد الله ابس النبي ﷺ لامه وابيه والىذلك يشير ابو طالب بقوله في الابيات الابيات الآتية ( اخي لأمي من بينهم وابـي ) وابو طالب هو الذي كفل رسول الله ﷺ صغيرا وقام بنصره وحامي عنه وذب عنه وحاطه كبيرا وتحمل الاذي في سبيله من مشركي قريش ومنعه منهم ولقى لاچله عناء عظما وقاسي بلاء شديدا وصبر على نصره والقيام بأمره حتى ان قريشا لم نطمع في رسول الله ( ص ) وكانت كاعة عنه حتى توفي ابو طالب ولم يؤمر بالهجرة الا يعد وفاتــه . وكان ابو طالب مسلما لا يجاهر باسلامه ولو جاهر لم يمكنه ما امكنه من نصر رسول الله ( ص ) على أنه قد چاهر بالاقرار بصحة نبوته في شعره مرارا مثل قوله:

> ولقدصدقت وكنت قبل امينا من خير اديان البرية دينا

ودعوتنىوعلمت انكصادق ولقد علمت بان دین محمد

وقوله الذي مدحه فيه بما لا ينطق به غير مسلم فقال :

ولما نطاعن دونه ونثاضل ونذهل عن ابنائنا والحلائل ثمال اليتامي عصمة للأرامل

كذبتم وبيت الله نبزي محمدا وننصره حتى نصرع حوله وابيض يستسقى الغمام بوحكه فهم عنده في نعمة وفواضل ووزانصدق وزنهغير عائل

تلوذ به الهلاك من آل هاشم ومنزان حق لا يخيس شعيرة الم تعلموا ان ابننا لا مكذب

وقوله :

لقد أكرم الله النبي محمدا وشق له من اسمه ليجله

وفوله :

وظلم لبي چاء يدعوالىالهدى

وقوله: تتعلموا

انا وجدنا محدآ

وْقُولَة :

نبي اتاه الوحي من عند ربه

وقوله:

او تؤمنوا بكتاب منزل عجب

وقوله:

نصرت الرسول رسولالمليك

اذب واحمي رسول الا لآه

وقولهلما ذهب عمرو بن العاص الى النجاشي ليكيد چعفرا واصحابه .

وعمرو واعداء النبيالاقارب الاليت شعري كيف في الناس جعفر

وروى الصدوق في الامالي بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام انه قال أول حماعة كانت ان الرسول الله ( ص ) كان يصلي و امير المؤمين علي بن ابي طالب معه اذ مر به ابو طالب و چعفر معه قال یا بنی صل جناح این عمك فلما احسه رسول الله ( ص )

تقدمها وانصرف أبو طالب مسروراً وهو يقول:

ان عليـــا وجعفراً ثقتي عند ملم الزمان والكرب والله لا أمحذل النبسي ولا

يخذله من بني ذو حسب

لديناولايعني (يعيا) بقول الاباطل

فاكرم خلق الله في الناس احمد فذو العرش محمود وهذا محمد

وأمرأتي من عندذي العرش قيم

نبياكموسىخط فيمحكم الكتب

فمن قال لا يقرع نها سننادم

على نبي كموسى او كذي النون

بيض تلالا كلمه البروق حماية حام عليه شفيق

لاتخذلا وانصرا ابن عمكما اخى لأمي من بينهم وابي

فكانت اول جاعة جمعت وذكره ابر هلال العسكري ايضا في كتاب الاواثل وروي عن على عليه السلام انه قال قال لي ابي يا بني الزم ابن عملك فانك تسلم به من كل بأس عاجل وآچل ثم قال لي :

> ان الوثيقة في لزوم محمد فاشدد بصحبته على بديكا وقال ابو طالب يخاطب اخاه حزة حين اسلم من ابيات :

صبراً أبا يعلى على دين احمد وكن مظهراً للدين وفقت صابرا ومن شعر ابي طالب المشهور قوله من ابيات :

آنت النبي محمد قرم آغر مسود

الى غير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه . ومع ذلك فلا يزال بعض من لا يروق لهم ان بضاف الى على عليه السلام شيء من المحاسنحتي باسلام ابيه يصرون على انه مات كافرآ لروايات رويت في عصر الملك العضوض وفي ابي طالب يقول المؤلف من قصيدة :

أبوه حمى دين النبــى وحاطه 💎 ولولاه لم يصهـــــح لراياته نشر واسلامه اخفى واجهر تارة باسلامه من حيث امكنه الجهر لمن خیر ادیان الوری دین احمد علمتالذی جاءت به الرسل والنذر به جاهراً ما كان يمكنه النصر جناحا اذا ما صلى الظهر والعصر

ليمكنه . نصر النبيي واو غدا دءًا جعفراً كن لان عمك واصلا

( lab )

فاطمة بنت اسد بن هاشم . في الاغاني هي اول هاشمية تزوجها هاشمي وهي ام سائر ولد ابي طالب «اهم . وكانت لرسول الله ﴿ ﷺ ) بمنزلة الام ربي في حجرها وكان شاكرًا لبرها وكان يسميها امي وكانت تفضله على اولادها في البر ، كان اولادها يصبحون شعاً ا رمصاً ويصبح رسول الله ( ﷺ ) كحيلا دهينا ، روى الحاكم في المستدرك بسنده انهــــا كانت بمحل عظيم من الايمان في عهد رسول الله ( ص ) واهي سبقت الى الاسلام وهاجرت

الى المدينة ولما توفيت كفنها رسولالله ( ص ) في قميصه وامر من يحفر قبرها فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت اســـــــــ ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه بأحد قبلها فقال ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة او قال هو أمانها يوم القيامة او قال ليدرأ عنها هوام الارض واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر الها كانت من أحسن خلق الله صنعاً الي بعد ابي طااب . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعيد بن المسيب عن علي ابن الحسين عن ابيه عن جده امير المؤمنين على بن ابي طالب قال لما ماتت فاطمة بنت اسد كفنها رسول الله (ص) في قميصه وصلى عليها وكبر عليها سبعين تكبيرة(١) ونزل في قبرها فجمل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها وخرج من قبرها وعيناه تذرفات وجثًا في قبرها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رأينك فعلت على هذه المرأة شيئًا لم تفعله على احد فقال له ان هذه المرأة كانت امي بعـــد امي التي ولدتني ان ابا طالب كان يصنع الصنيبع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبنا فاعود فيه «اهم : ولدت طالباً خرج يوم بدر مع المشركين كارها ولم يعرف له خبر ولا عقب له وعقيلا وجعفراً وَعلياً وكل واحد أسن من الآخر بعشر سنسين وام هانيء واسمها فاختة ، وهو واخوته اول هاشمي ولد من هاشميين . وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة:

ببر واشفاق هي الأم والظثر واولادها شعث شعورهم غبر الى يثرب ما شاب ايمانها نكر وفي قبرها قد نام مذ حفر القبر لدى الحشر تنجوحين يجمعها الحشر بذاك سمت عدنان وافتخرت فهر

<sup>(</sup>١) يستفاد من هذا استحباب زيادة التكبير عن العدد الواجب في الصلاة على الشخص العظيم كما ورد مثل ذلك في صلاته على عمه حمزة .

على خير فرع اصله هاشم عمرو جلي فمن ساماه اقعده البهر وعبد مناف قد مضتى قبله النضر

هما الهاشميان اللذان تفرعا له نسب من شيبة الحمد باهر نماه الى العليا لؤي بن غالب

#### (كنيته)

يكني ابا الحسن وابا الحسين وكان الحسن في حياة رسول الله (ص) يدعوه ابا الحسين والحسين يدعوه ابا الحسن ويدعوان رسول الله (ص) اباهما فلما توفي النبي (ص) دعوا علياً أباهما . وكان يكني ايضاً بأبي تراب كناه به رسول الله (ص) ففي الاستيعاب بسنده قيل لسهل بن سعد أن أمير المدينة يريد أن يبعث اليك لتسب علياً عند المنبر قال كيف أقول قال تقول أبا تراب فقال والله ما سماه بذلك الارسول الله (ص) قال وكيف ذلك يا أبا العباس قال دخل على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في صحن المسجد فدخل رسول الله (ص) على فاطمة فقال اين ابن عمك قالت هو ذاك مضطجع في المسجد فوجده قسد سقط رداؤه عربي ظهره وخلص التراب الى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول احلس ابا تراب فوالله ما سماه به الا رسول الله (ص) والله ما كان اسم أحب اليه منه (وروى) النسائي في الخصائص بسنده عن عمار بن ياسر كنت انا وعلي بن ابي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع الى ان قال ثم غشينا النوم فانطلقت انا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل وفي دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا الا رسول الله (ص) يخركنا برجله وقد تربنا من تلك الدقعاء التي نمنا عليها فيومئذ قال رسول الله (ص) لعلي مالك يا أبا تر أب لما يرى عليه من التراب ( اقول ) تعدد الواقعة ممكن ( وقيل ) لما رآه ساچداً معفراً وجهه في التراب او كان يعفر خديه وهو ساچد فكان اذ رآه والتراب بوچهـــه يقول يا ابا تراب افعل كذا (وقيل) كني به لان النبسي (ص) قال يا علي اول من ينفض التراب عن رأسه انت . وكانت هذه الكنية أحب كناه اليه لكونالنبي ( ص ) كناه بها ( وكان ) اعداؤهم في بني امية وأتباعهم لا يطلقون عليه غيرها. كأنهم يعيرونه بهـــا مع انها موضع الفخر ودعوا خطباءهم ان يسهوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له فكأنما كسوه بها الحلي والحلل كما قال الحسن البصريكما انهم كانوا لا يطلقون على شيعته وأتباعه الا الترابي والترابية حتى صار علماً لهم قال الكميك :

وقالوا ترابيهواه ودينه بذالكادعي بينهم وألقب

ولما قال كثير عزة : ضحى آل ابي سفيــان بالدين يوم الطف وضحى بنو مروان بالكرم يوم العقر قال له يزيد بن عبد الملك عليك بهلة الله أترابية وعصبية وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة:

لنسل النبى المصطفى فيهيا حصر

وكنيت بالسبطين شبليك واغتدي وكناك خير الرسل في دعرة ابا تراب وقد عابوا به وهو الفخر

( لقبه )

في الفصول المهمة لابن الصباغ : لقبه المرتضى وحيدر وأمير المؤمنين والانزع البطـــين والاصلع(١) والوصى وكان يعرف بذلك عند اوليائه واعدائه خرج شاب من بني ضبة معلم وم الجمل من عسكر عائشة وهو يقول :

> نحن بني ضبة أعداء على ذاك الذي يعرف قدما بالوصي ما انا عن فضل على بالعمى ان الولي يطالب ثأر الولي

وفارسالخيلعلى عهد النبسي لكنني انعي ابن عفان التقي

وقال رجل من الازد يوم الجمل :

وعاه واع ونسي الشقي

وقال هذا بعدي الولي

وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل :

خير قريش كلها بعد النبي ان الولي حافظ ظهر الولي

أتسربكم حتى تقروا لعلي من زانه الله وسماه الوصي كما الغوي تابيع امر الغوي

وقال زحر من قيس ايضا :

فصلي الإلاه على احمد رسول المليك تمام النعم

<sup>(</sup> ١ ) الانزع المنحسر الشعر عن مقدم الرأس وفي معناء الاصلع والبطين العظيم البطن . \_ المؤلف \_

رسول نبسي ومن بعده خليفتنسا القاثم المدعم عنيت عاياً وصى النبسي يجالد عنه غواة الامم

وزحر هذا شهد .م على (ع) الجمل وصفين كما شهد صفين معه شبعث ن ربعي وشمر بن ذي الجوشن الضبابس ثم جاربوا الحسين عليه السلام يوم كر بلاء فكانت لهم حاتمة سوء نعوذ بالله من سوء الخاتمة .

وقال الكست:

به عرش امهة لانهدام

واارصي الذيامال التجوبس

و قال كثير:

وفكاك اعنـــاق وقاضي مغارم

وصى النبسي المصطفى وأبن عمه

وكان يلقب يعسوب المؤمنين ويعسوب الدين يروى ان النبيي ( ص ) قال له انت يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة وفي رواية هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغر المحجلين روى هاتين الروايتين ابن حنبل في مسنده وابو نعيم في حلية الاولياء وفي تاج العروس اليعسوب ذكر النحل واميرها وفي حديث علي انا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار اي يلوذ بسي المؤمنونويلوذ الكفار بالمال كما يلوذ النحل بيعسوبها وهو مقدمها وسيدها واهه.

( بوابه )

في الفصول المهمة بوابه سلمان الفارسي ( رض ) .

(شاعره)

في الفصول المهمة : شاعره حسان بن ثابت ( اقول ) وشاعره بصفين النجاشي والاعور الشني وغيرهما .

## (نقش خاتمه)

وكان يتختم في اليمين وكذا الحسن والحسين عليهما السلام داه، وقال ابو الحسن علي بنزيد الهيهقي المشهور بفريد خراسان في كتابه صوان الحكمة المعروف بتاريخ حكماء الاسلام في ترجمة يخيى النحوي الديلمي الملقب بالبطريق كان يحيى نصرانيا فيلسوفا فأراد عامل امير المؤمنين وطلب المؤمنين علي بن ابي طالب ازعاجه عن فارس فكتب يحيى قصته الى امير المؤمنين وطلب منه الامان فكتب محمد بن الحنفية له الامان بأمر امير المومنين وقد رأيت نسخة هذا الكتاب في يدي الحكيم ابسي الفتوح المستوفي النصراني الطوسي وكان توقيع امير المؤمنين عليه بخطه (الله الملك وعلي عبده) فالسبط جعله نقش خاتمه والبيهقي قال انه توقيعه بيده ولعل كلام البيهقي أثبت ويمكن انه كان يوقع به ونقشه على الخاتم والله اعلم وقال علي بن محمد بن احمد المالكي المكي الشهير بابن الصهاغ في كتاب الفصول المهمة في معرفة الأثمية : نقش خاتمه اسندت ظهري الى الله وقبل حسبي الله وقال الكفعمي في كتابه المعروف بالمصباح نقش خاتمه الملك لله انواحد القهار ولعله كان له عدة خواتيم بعدة نقوش .

### (زوجاته)

اول زوجاته فاطمة الزهراء سيدة النساء (ع) بنت رسول الله سيد المرسلين المسلم المنت المرسلين المسلم المنت المن

#### ( leke )

عدهم المسعودي في مروج الذهب خمسة وعشرين وقال المفيد في الارشاد انهم سبعة وعشرون مابين ذكر وانثى ثم قال: وفي الشيعة من يذكر ان فاطمة صلوات الله عليها اسقطت بعد النبي عليه ذكرا كان سما رسول الله (ص) وهو حمل محسنا فعلى قول هذه الطائفة هم ثمانية وعشرون ( اه ) وقال ابن الاثير المحسن توفي صغيرا اهو غير والمسعودي

والمفيد عدهم مع المحسن فزاد محمدا الاوسط وام كلثوم الصغرى والبنت الصغيرة ورملة الصغرى والمنت الصغيرة ورملة الصغرى واللدي وصل الينا من كلام المؤرخين والنسابين وغيرهم يقتضي انهم اللائة وثلاثون ويمكن كون هذه الزيادة من عد الاسم واللقب اثنين مع انها واحد وهم :

(١) الحسن (٢) الحسين (٣) زينب الكبرى (٤) زينب الصغرى المكتاة الم كلثوم قال المفيد امهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين «٥» ام كلثوم الكهرى ذكرها ابن الاثير مع زينب الكبري وقال المسعودي الحسن والحسين ومحسن وام كلثوم الكبرى وزينب الكبرى امهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله و ص ٥ ويمكن الجمع بين قول المفيد زينب الصغرى المكناة ام كلثوم وقول ابن الاثير والمسعودي انها ام كلثوم الكبرى بالها زينب الصغرى بالنسبة الى زينب الكبرى وام كلثوم الكبرى بالنسبة الى ام كلثوم الصغرى الآتية التي هي من غير فاطمة (٦) محمد الاوسط امه امامة بنت ابي العاص لمميذكره المفيد ولاالمسعودي (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) العباس وجعفر وعبد الله وعثمن الشهداء بكربلا امهم ام البنين الكلابية وقال المسعودي امهم ام الينين بنت حزام الوحيدية ولم ، يذكر معهم عثمن (١١) محمد الاكبر المكنى بابي القاسم المعروف بابن الحنفية امه حولة الحنفية (١٢) محمد الاصغر المكنى بابسي بكر وبعضهم عد ابا بكر ومحمداً الاصغر اثنين والظاهر انهما واحد (١٣) عبد الله او عبيد الله الشهيدين بكر بلاء امهما ليلي بنت مسعود النهشيلة (١٤) يحيىي امسه اسماء بنت عميس (١٩) و (١٦) عمر ورقية توأمان امهما ام حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية وعمر عمر خمسا وثمانين سنة (١٧) و (١٨) و (١٩) ام الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى امهم ام سغد بنت عروة بن مسعود الثقفية واقتصر المفيد والمسعودي على ام الحسن ورملة ولم يصفاها بالكبرى (٢٠) بنت ماتت صغيرة امها مخبأة الكلبيةولم يذكرها المفيدوالمسعدي (٢١) ام هانيء (٢٢) ميمونة (٢٣) زينب الصغرى في عمدة الطالب امها ام ولد وكانت تحت محمد بن عقيل بن ابسىطالب (٢٤) رملة الصغري ولم يذكرها المفيد ولا المسعودي (٢٥) رقية الصغرى ولم يذكرها المسمودي (٢٦) فاطمة (٢٧) امامة (٢٨) خديجــة (٢٩) ام الكرام وقال المسعودي ان ام الكرام هي فاطمة (٣٠) ام سلمة (٣١) ام ابيها ذكرها المسعودي (٣٢) جمانة المكناة ام جعفر (٣٣) نفيسة لامهات شتى .

## الكلام على زينب وام كلثوم

مقتضي قول غير المفيد ان زينب وامكلثوم اربعة صغريانوكبريان وبه صرح المسعودي فجمل ام كلثوم الكبرى وزينب الكبرى من فاطمة الزهراء وجعل ام كلثوم الصغرى من غيرها . اما المفيد فلم يذكر ام كلثوم الصغرى كما عرفت وذكر زينب الكبرى وزينب الصغرى المكناة بام كلثوم بنتي الزهراء وزينب الصغرى من غير الزهراء ولم يكنها ام كلثوم وقد سمعت أن أمها أم ولد . ولا شك أنه كان لامير المؤمنين عليه السلام بنتان كلمتاهما تكنى ام كلثوم احداهما زوجة عمر توفيت بالمدينة والاخرى التي كانت بالطف ذكرهما المؤرخين والاولى توفيت قبل وقعة الطف وحينثذ فلا يبعد ان تكُون ام كلثوم التي كانت بالطف والتي خطبت بالكوفة هي زينب الصغرى التي ذكرها المفيد وهو الموافق لاعتبار فانها وزينب الكبرى شقيقتا الحسين عليه السلام فلم تكونا لتفارقاه ولا ليفارقهما واذاكانت الكبرى وهي زوجة عبد الله بن چعفر لم تفارقه وزوچها حي فاحري ان لا تفارقه الصغرى وهي في النبل بمرتبة تلي مرتبة زينب الكبرى . اما القبر الذي بقرية راوية قرب دمشق فهو منسوب ازينب الصغرى المكناة ام كلثوم كما وجد في صخرة على قبرها رأيتها وكما ذكره ابن جبير في رحلته فان صخ ذلك فهي شتيقة الحسين عليه السلام اما كيف جاءت الى الشام و توفيت ودفنت هناك فالله اعلم بصحة ذلك وليس في شيء من المتواريخ والآثار ما يشير اليه . وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق ان القبر الذي بقرية راوية هو لام كلثوم وليست بنت النبي ( ص ) لانها توفيت بالمدينة ولا ام كلثوم بنت علي من فاطمة زورجة عمر لانها ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع وانما هي امرأة من اهل البيت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها ( اه ) وظاهره انحصار ام كلثوم بنت علي عليه السلام في واحدة وهو مخالف لما عليه المؤرخون والنسابون ومخالف لما تحقق من ام كلثوم التي كانت بالطف ليست زوجةعمر لانها توفيت قبل ذلك كما عرفت . وياقوت في معجم البلدان اقتصر على ان براوية قبر ام كلثوم لم يزد على ذلك وكون القبرالذي براوية لزينب الكبرى مقطوع بعدمه كما بيناه في ترجمتها من هذا الكتاب والنسل منهم للحسن والحسين عليها السلام وحمد من الحنفية والعباس والعمر .

وقد كثر الله تعالى نسل على وفاطمة عليها السلام بدعوة النبي ( ص ) لها ليلة زفافهما

بقوله: اللهم اخرج منهما الكثير الطيب وقال الجاحظ قال علي بن ابي طالب (رض) بقية السيف انمى عددا واكثر ولدا: ووجد الناس ذلك بالعيان الذي صار اليهولده من نهك السيف وكثرة الذرء وكرم النجل ( اه ) :

#### (صفته عليه السلام في خلقه وحليته)

في كشف الغمة طلب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من بعض العلماء ان يخرج احاديث صحاحاً وشيئا مما ورد في فضائل امير الؤمنين عليه السلام وصفاته وكتبت على الانوار الشمع الاثني عشر التي حملت الى مشهده قال وانا رأيتها . ومما جاء في صفته ايضا ما نقل عن كتاب صفين وعن جابر وابن الحنفية وغيرهم وما نقل في الاستيعاب وقال انه احسن ما رآه في صفته ونحن نذكر صفته المثيفة مقتبسة من مجموع تلك الروايات فنقول :

كان عليه السلام ربعة من الرجال الى القصر اقرب والى السمن ما هو أدعج العينين (١) أنجل (٢) في عينيه لين (٣) ازج الحاجبين حسن الوچه من احسن الناس وچهآ يميل الى السمرة كثير التبسم اصلع ليس في رأسه شعر الا من خلفه تاتيء الجبهة له جفاف (٤) من خلفه كأنه اكليل و كأن عنقه ابريتي فضة (٥) كث اللحية له لحية قد زانت صدره لا يغير شيبه ارقب (٢) عريض ما بين المنكبين لمنكبيه مشاش السبع الضاري ( وفي رواية ) عظيم المشاشين كشاش السبع الضاري ( وفي رواية ) عظيم المشاشين الكفين (٨) ( وفي رواية ) عظيم الماساعد واليد لا يمسك بدراع رجل قط الكفين (٨) ( وفي رواية ) دقيتي الاصابع ، شديد الساعد واليد لا يمسك بدراع رجل قط الا امسك بنفسه فلم يستطع ان يتنفس ضخم البطن اقرى الظهر (٩) عريض الصدر كثير شعره ضخم الكسور (١٠) عظيم الكراديس (١١) غليظ العضلات حش الساقين (١٢) ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها اذا مشي تكفأ (١٢) واذا مشي الى الذراع دقيق مستدقها اذا مشي تكفأ (١٢) واذا مشي الى

<sup>(</sup>١) المدعج شدة سواد العين مع سمتها (٢) النجل سعة العين مع حسنها رجل أنجل وامرأة نجلاء (٣) ذبول (٤) المخاف ككتاب الطرة حول رأس الاصلع (٥) اي سيف فضة في البريق واللممان (٦) غليظ الرقبة (٧) المشاش بالضم رؤوس العظام الواحدة مشاشة بالضم والمراد ان رؤوس عظام المنكبين منه كرؤوس عظام منكبي الاسد في الغلظ (٨) شفنت كفه خشنت وغلظت وفي النهاية اي يميلان الى الغلظ والقصر وقيل ان يكون في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لانه اشد لقبضهم ويذم في النساء « اه » (٩) شديده (١٠) الاعضاء (١١) الكراديس جمع كردوس وهو كل عظمين التقيا في مفصل (١٢) دقيقهما (١٣) في النهاية اي تمايل الى قدام .

الحرب هرول قوي شجاع منصور على من لاقاه قد ايده الله بالعز والنصر . (قال المغيرة) : كان علي عليه السلام على هيأة الاسد غليظا منه ما استغلظ دقيقا منه ما استدق : وكثر وصفه بالاصلع والاجلح والانزع البطين ومر ذلك في ألقابه وفي الفائق : علي عليه السلام قال ابن عباس ما رأيت احسن من شرصة علي (الشرصتان) بكسر الشين وسكون الراء النزعتان وهي من الشرص بمعنى الجذب كأن الشعر شرص شرصا فجلح الموضع الا ترى الى تسميتها نزعة والجذب والنزع من واد واحد «اه» .

## ( صفته عليه السلام في اخلاته واطواره وسيرته )

روى جماعة منهما بو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء وابن عبد البر المالكي في الاستيماب وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وغيرهم بأسانيدهم انه دخل ضرار بن ضمرة الكناني وفي الاستيمـــاب الصدائي بدل الكناني على معاوية فقال له صف لي عليا قال اعفني قال لتصفنه قال اما كان اذا لا بدُّ من وصفه فانه : كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانيـــه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان غزير الدمعة طويل الفكرة يقاب كفه ويخاطب نفسه يعجبـــه من اللباس ما خشن ( ما قصر خل ) ومن الطعام ما چشب وكان فينا كأحدنا يدنينا اذا أتيناه ويجيبنا اذا سألناه ويأتينا اذا دعوناه وينبئنا اذا استنبأناه ونحن والله مع تقريبه ايانا وقربه منا لانكاد نكلمه هيبة له فان تبسم فعن مثل اللؤاؤ المنظوم يعظم اهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضميف من عدله وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخىالليل سدوله وغارت نجومه قابضًا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين فكأني أسممـــه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا يتضرع اليه ثم يقول : يا دنيا غري غيري الي تعرضت أم الي تشوفت هيهات هيهات قد بتنك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . فبكي معوية ووكفت دموعه على لحيته ما يملكهــــا وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء . وقال : رحمالله ابا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزن من ذبيح ولدها بحجرها فهي لا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها ثم خرج . وفي الاستيعاب سئل الحسن الهصري عن علي بن ابي طالب فقال :

كمان والله سهما صائبا من مرامي الله على عدوه رباني هذه الامة وذا فضلها وذا سابقتهــــا وذا قرابيها من رسول الله ( صَّ ) لم يكن بالنؤومة عن امر الله ولا بالملومة في دين الله ولا ً بالسروقة لمال الله اعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة ، ثم قال للسائل ذاله على ان ابي طالب يا لكع ۽ وفي الهيان والتبيين : عن عبـــد الملك بن عمير قال سئل الحارث بن ابي ` ربيعة ــ الملقب بالقباع ـ عن على بن ابي طالب فقال كم كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم بكتاب الله والفقه بالسنة والهجرة الى الله ورسوله والبسطة في العشيرة والنجدة في الحرب والبذل للماعون «١ه» وفي البيان والتبيين : قال على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لصعصعة بن صوحان والله ما علمتك الا كثير المعولة قليل المؤنة فجزاك الله حيراً فقسال صعصعـــة وانت فجزاك الله احسن من ذلك فانك ما علمتك الا بالله عليم والله في عينك عظمم . وفي حلية الاولياء بسنده عن عنبسة النحوي : شهدت الحسن بن ابي الحسن وأتاه رجل من بني ناجية فقال يا ابا سعيد بلغنا انك تقول : لو كان علي يأكل من خشف المدينة لكان حيرًا له مما صنيع فقال الحسن يا ابن اخي كلمة باطل حقنت بها دما ، والله لقد فقدوه سهما من مرامي الله والله ليس بسروقة لمال الله ولا بنؤمة عن امر الله اعطى القرآن عزائمه فيها عليه وله أحل حلاله وحرم حرامه حتى اورده ذلك على حياض غدقة ورياض مونقة ذاك على بن ابي طالب يا لكع . ومما جاء في صفته «ع ، كما في الاستيهـــاب : انه كان شديد الساهد واليـــد واذا مشي للحرب هرول ثبت الجنان قوي شجاع منصور على من لاقاه : وفي الاستيماب بسنده عن ابجر بن جرموز عن ابيه : رأيت على بن ابسي طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان متزر بالواحدة مرتد بالاخرى وازاره الى نصف الساق وهو يطوف في الاسواق ومعهم درة يأمرهم بتقوى الله وصـــدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان «اه» .

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : كان على اذا ورد عليه مال لم يبق منه شيئا الاقسمه ولا يترك في بيت المال منه الا ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك ويقول يا دنيا غري غيري ولم يكن يستأثر من الغيء بشيء ولا يخص به حميا ولا قريبا ولا يخص بالولايات الا اهل الديانات والامانات واذا بلغه عن احدهم خيانة كتب اليه : قد جاءتكم موعظة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية

الله خير لكم ان كنتم مؤمنين واما انا عليكم بحفيظ . اذا أتاك كتابسي هذا فاحفظ بما في يديك من عملنا حتى نبعث اليك من يتسلمه منك ثم يرفع طرفه الى السهاء فيقول اللهم انك تعلم اني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك « اه » . قالوخطبه ومواعظه ووصاياه لعماله اذكان يخرجهم الى اعماله كثيرة مشهورة . وقال ابن ابسي الحديد قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته واصحابه : وكان فيها كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد وكنا نهابه مهابة الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه . وقال ابن عبد البر في موضيع آخر : أجمعوا على انه صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرآ والحديبية وسائر المشاهد وانه ابلي ببدر وبأحد وبالخندق وبخيير بلاء عظيما وانه اغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم وكان لواء رسول الله ( ص ) بيده في مواطن كثيرة وكان يوم بدر بيده على اختلاف ولمـــا قتل مصعب بن عمير يوم احد وكان اللواء بيده دفعه رسول الله ( ص ) الى على ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله (ص) منذ قدم المدينة الا تبوك فانه خلفه على المدينسة وعلى عياله بعده وقال له انت مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبي بعدي « اه » . وفي الاصابة ربي في حجر النبي (ص) ولم يفارقه وشهد معه المشاهد الا غزوة تبوك فقال له بسبب:أخيره له بالدينة ألا ترضي ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى وزوچه بنته فاعمة وكان اللواء بيده في اكثر المشاهد ولمـــا آخي النبـي ( ص ) بين اصحابه قال له انت اخي ومناقبه كثيرة «اه» . وقد تجمعت في صفاته الاضداد . قال الشريف الرضي في مقدمة نهيج البلاغة: ومن عجائبه « ع » التي انفرد بها وأمن المشاركة فيها ان كلامه في الزهد والمواعظ اذا تأمله المتأمل وخلع من قلبه انه كلام مثله ممن عظم قدره ونفذ امره وأحاط بالرقاب ملكـــه لم يمترضه الشك في آنه كلام من لا حظ له في غير الزهادة و لا شغل له بغير العبادة قد قبيع في كسر بيت او انقطع الى سفح حبل لا يسمع الا حسه ولا يرى الا نفسه ولا يكاد يوقن بانه كلام من انغمس في الحرب مصلتا سيفه فيقط الركاب ويجدل الابطال ويعود به ينطفدما ويقطر مهجآ وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الابدال وهذه من فضائله العجيبـــة وخصائصه اللطيفة التي جمع فيها بين الاضداد وكثيراً ما أذاكر الاخوان بها واستخرج عجبهم منها وهي موضع للعبرة بها والفكرة فيهـــا «اه» .. وقال ابن ابي الحديد في الشرح ما حاصله : كان امير المؤمنين عليه السلام ذا اخلاق متضادة « منها » ما ذكره الرضي وهو موضع التعجب لان الغالب علي اهل الشجاعة والجرأة ان يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتمرد والغالب على اهل الزهد والاشتغال بالمواعظ ان يكونوا ذوي رقـــة ولين وهاتان حالتان متضادتان وقد اجتمعتا له «ع» ( ومنها ) ان الغالب على ذوي الشجاعة وا اقة الدماء ان يكونوا ذوي اخلاق سبعية وطباع وحشية وكذلك الغالب على اهـــل الزهادة ان يكونوا ذوي انقباض في الاخلاق وعبوس في الوجوه ونفار من الناس وامىر المؤمنين «ع» كان أشجع الناس واكثرهم اراقة للدماء وأزهدهم وأبعدهم عن ملاذ الدنيا واكثرهم وعظآ وتذكيراً بايام الله وأشدهم اجتهاداً في العبادة وكان مع ذلك ألطف العالم اخلاةا واكثرهم بشرا حتى عيب بالدعابة وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة (ومنها) ان الغالب على شرفاء الناس ومن هو من اهل بيت السيادة والرياسة الكبر والتيه وكان امير المؤمنين ﴿عُ لَا يُشْكُ النسب جهات كثيرة متعددة ومع ذلك كان اشد الناس تواضعا لصغير وكبير وألينهم عريكة وابعدهم عن كبر في زمان خلافته وقبلها لم تغيره الامرة ولا أحالت خلقه الرياسة وكيف بالمنتظم : تذاكروا عند ابي عبد الله احمد بن حنبل خلافة ابي بكر وعلي فاكثروا فرفع رأسه اليهم وقال قد اكثرتم ان عليا لم تزنه الخلافة ولكنه زانهــــا (ومنها) ان الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الانفس ان يكونوا قليلي الصفح لان التوة الغضبية عندهم شديدة وكان امير المؤمنين «ع» مع شجاعته وكثرة اراةتهالدماء كثير الصفح والعفو وقد رأيت فعله يومالجمل ولقد احسن مهيار في قوله :

> عليهم وسبق السيف العذل العفو حمال لهم على العلل واكل الحديد منهم من اكل تاثرة الغيظ ولم يشف الغلل

حتى اذا دارت رحى بغيهم عاذوا بعفو ماچد معود فنجت البقيا عليهم من لجا اطلتبهم ارحامهم فلم يطع

( اه ) ملخص ماذكره ابن ابي الحديد وفي احتاع الاضداد في صفات امير المؤمنين عليه السلام يقول الصفى الحلي .

فلهذا عزت لك الانداد ناسك فاتك فقير جواد ولا حاز مثلهن العباد جمعت في صفاتك الاضداد زاهد حاكم حليم شجاع شيم ما جمعن في بشر قط خلق يخجل النسيم من اللطـــــف وبأس يذوب منه الجماد حل معناك أن يحيط به الشمير وتحصى صفاته النقاد وقال ابن ابي الحديد في بعض علوياته مشيرا الى ذلك :

والحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكادلها القاوب تصدع حتى اذا استعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع متلجببا ثوبا من الدم قانيا يعلوه من نقع الملاحم برقع زهد المسيح وفتكة الدهر التي اودى بها كسرى وفوز تبع

وقال الحافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله ألاصبهاني في كتابه جلية الاولياء في ترجمته : علي ابن ابي طالب وسيد القوم محب المشهود ومحبوب المعبود باب مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات راية المهتدين ونور المطيعين وولي المتقين وامام العادلين اقدمهم اجابة وايمانا واقومهم قضية وايقانا واعظمهم حلما واوفرهم علما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قدوة المتقين وزينه العارفين المنبسيء عن حقائق التوحيد صاحب القلب العقول واللسان السؤول والإذن الواعي فقاء عيون الفتن فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودفع المارقين الاخيشن في ذات الله ( اه ) . وفي الاصابة : كان قد اشتهر بالفروسيةوالشجاعة والأقدام ولم يزل بعد النهي ( ص ) متصديا لنصر العلم والفتيا ثم قال ما حاصله : فلما قتل عثمان بايعة النَّاس ثم كان قيام طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عثان قكانت وقعة الجمل ثم قام معوية في اهل الشام فدعا الى الطلب بدم عثمان فكانت وقعة صفين وكل من الفريقين مجتهد وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من القتال وظهر بقتل عمار ان الصواب كان مع على واتفق على ذلك اهل السنة بعد اختلاف كمان في القديم ـ ولله الجمد ( اه ) .

( اقول ) الا ترى الى هذا الحافظ الكبير كيف يتبلبل عن ادراك الحقيقة وهي اجلى من الشمس الضاحية يقول اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام وكان الاولى به ان يقول اشتهر بكل فضيلة فأي فضياة لم يشتهربها اشتهاره بالشجاعة اشتهر بالعلم والحلم والفصاحة وحل المشكلات عند القضاء والزهد والورع والعبادة والعدل وغيرها من محاسن الصفات ولم يكن شيء من الفضائل لم يشتهر به « وقوله » وكل من الفريقين مجتهد قول يصعب التصديق به ممن قتل الامور بحثا وتأملا ولم يشأ ان يقلد من يجوز عليه الخطأ وممن سمـع وعرف ان الاجتهاد لا يجوز في مقابل النص ولا في القطعيات والامور الظاهرة « قوله » وظهر بقتل عمار ان الحق كان مع علي فيه من التجاهل بالحقائق مالا ينقضي منه العجب أفكان قول النهبي «ص» عمار تقتله الغثة الباغية اشهر واعرف عند الناس من قوله « ص» علي سع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار ياعلي حربك حربي وسلمك سلمي يا علي من ابغضك فقد ابغضني ومن سبك فقدسبني وامثالها مما شاع وذاع ورواه الجمهور من الصحابة ألم يكن واحد من هذه الآثار كافيا في ظهور أن الحق مع علي فضلا عن جميعها افلم يكن في مبايعة المهاجرين والانصار واجلاء الصحابة له بالمدينة الذين لم يبايع من تقدمه اكثر منهم دليلا على ان الحق معه وما أحسن ما قاله بعض العلماء العجب من قوم يامحلهم الريب لمكان عمار ولا يأخذهم لمكان على بن ابي طالب .

#### (مناقبه وفضائله)

#### ( لظرة اجمالية فيها وفي احواله )

نبغ في الازمان على تعاقبها نوابغ يمتازون عن سائر اهل زمانهم وهؤلاء النوابغ يتفاوتون في نبوغهم وصفاتهم التي ميزتهم عمن سواهم سنة الله في خلقه ومهما تكثر النابغون في الازمنة المتطاولة فنابغة الاسلام بل نابغة الكون المتفرد في صفاته الفاضلة ومزاياه الكاملة واجتماع محاسن الاضداد فيه هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ربيب رسول الله (ص) اكمل الخلائق وخريجه .

ذات على ذات فذة يعسر او يمتنع على الأنسان مها اطال ومها دقق ان يحيط بجميع ما فيها من سمو وتميز على سائر الخاق ومها حاول الانسان ان يحيط بجميع صفاته قدد به العجز واستولى عليه البهركما قال المؤلف من قصيدة علوية تزيد على ثلثمائة بيت وزعناها هذا الجزء مطلعها :

صفات علي لايحيط بها الحصر وفي عدها تفنى الدفاتر والحبر ولكن ( لا يترك الميسور بالمعسور) وعن المناقب قال النظام: علي بن ابي طالب محنة على

المتكلم ان وفاه حقه غلا وان بخسه حقه اساء والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن صعبة المرتقى الا على الحاذق الدين « اه » .

#### ( als )

فان نظرنا الى علمه وجدناه العالم الرباني الذي يقول على ملأ من الناس ( سلوني قبل ان تفقدوني ) ومن ذا الذي يجرؤ من الناس ان يقول هذا الكلام فوق المنبر على حشد من الوف الخلق وما يؤمنه ان يسأله سائل عن مسألة لا يكون عنده جوابها فيخجله فيها . لا يجرأ على هذا القول الا من يكون واثثًا من نفسه بان عنده چواب كمل ما يسأل هنه . وهل تنحصر المسألة في علم من العلوم او ناحية منالنواحيحتى يجرؤ احد على هذا القول لا يكون مؤيدا بتأييد المي وواثقا من نفسه كل الوثوق بانه لا يغيب عنه جواب مسألة مهما دقت واشكلت ان هذا لمقام يقصر العقل عن الاحاطة به ويسأل وهو على المنبر عن مسافة مابين المشرق والمغرب فيجب بانه مسيرة يوم للشمس . وهو حواب اقناعي احسن ما يجاب به في مثل المقام . ويسأل عما بين الحق والباطل فيقول مسافة اربيع اصابيع . الحق ان تقول رأيت بعيني والباطل ان تقول سمت باذني . ويسأل عن رجلين مع احدهما خمسة ارغفة ومع الآخر ثلاثة فجلس معهما ثالث واكلوا الارغفة الثمانية وطرح اليهما الثالث ثمانية درآهم فيحكم بان لصاحب الثلاثة درهم واحد ولصاحب الخمسة سبعة دراهم لان الارغفة الثمانية اربعة وعشرون ثلثا لصاحب الثلاثة منها تسعة أثلاث أكل منها ثمانية واكل الضيف واحمدا ولصاحب الخمسة منها خمسة عشر ثلثااكل منها ثمانية واكل الضيف سبعة . فهذه المسألة او احاب عنها امهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة والروية واصاب فيها لكاناله الفخر . ويؤتى عمر بامرأة ولدت لستة اشهر فيهم برجمها فيةول له على ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ويقول و والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » فاذا كانك مدة الرضاع جولين كالملين والحمل والفصال ثلاثون شهرا كانت مدة الحمل فيها ستة اشهر فثيت الجكم بذلك وعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم الي يومنا هذا . ويؤتى عمر بمجنولة زنت فيأس بجلدها فيقول له ان النبي قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق فيلمول فرج الله عنك لقد كدت اهلك في جلدها . ويؤتى عمر بحامل قد زنك فيأمر برجمها فيقول له هب ان لك بيلا عليها اي سبيل لك على مافي بطنها . احتط عليها تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد فيقول عمر لا عشت لمعضلة لايكون لها أبو الحسن . ويجيء

ابو الاسود الدثلي فيخبره بانه سمع من يلحن في القرآن فيضع له اصول علم النحو في كلمات معروفة ويقول له انبح هذا النحو فيزيد عليها أبو الاسود وتضبط لغة العرب بعلم النحو الى اليوم .

#### (شجاعته)

واذا نظرنا الى شجاعته وقد ضربت بها الامثال وجدناه قد باشر الحرب وعمره عشرون سنة او فوقها بقليل وقد انسى ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي بعده ووجدنا تفوقه فيها على جميع الخلق ملحقا بالضروريات يقبخ بالانسان اطالة الكلام فيه واكثار الشواهد علمه ومقاماته في الحرب تضرب بها الامثال الى يوم القيامة . وكفي في ذلك أنه مافر في موطن قط ولا ارتاع من كتيبه ولا بارز احدا الا قتله ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الى ثانية وكانت ضرباته وترا اذا علا قد واذا اعترض قط ولا دعى الى مبارزة فنكل وهذا كله من الامور العجيبة التي لم تتفق لغير علي بن ابي طالب ويمكن ان توصف الشجاعة باكثر من ذلك . وكان يقول مابارزت احدا الا كنت انا ونفسه عليه وكانت العرب تفتخر بوقوفها في مقابلته في الحرب . ويفتخر المنشخرون ورهطهم بانه قاتلهم افتخر بذلك حيمي بن اخطب سيد بني النضير فقال قتلة شريف بيد شريف : وافتخرت به اخت عمرو من عبد ود في شعرها الذي رثت به اخاها . ولما افتخرحسان بقتل عمرو ابن عبد ود في شعر له رد عليه فتي من بني عامر فقال من ابيات :

كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا ولكن بسيف الهاشميين فافخروا يسيف ابن عبد الله احمدفي الوغي بكف علي نلتم ذاك فاقصروا على الذي في الفخر طال بناؤه فلا تكثرواالدعوىعلينا فتحقروا

وكان يمدحه المشركون على قتله عظيما منهم ويجعلون ذلك فخرأ لعلى ومع ذلك فآل هذا الى الافتخار بأنه قاتله قال مسافع الجميحي في رثاء عمرو وقتل على اياه من ابيات :

> فَاذَهِبُ عَلَى فَمَا ظَفَرت بَمَثُلُهُ فَخُراً فَلَا لَاقَيْتُ مِثْلُ الْمُصَلِّ وقال هبيرة بن ابي وهب يرثي عمراً ويذكر قتل على اياه من ابيات : فعنك على لا ارىمثل موقف وقفت على نجد المقدم كالفجل

فما ظفرت كفاك فخرآ بمثله امنت به ماعشت من زلة النعل

وافتخر به سعيد بن العاص فقال: اما انه ما كان يسرني ان يكون قاتل ابي غير ابن عمه علي بن ابي طالب الى غير ذلك . وكان ينيمه ابوه وهو صببي ايام حصار الشعب في مرقد رسول الله «ص» فينام فيه مواجها للخطر طيبة بذلك نفسه . وظهرت شجاعته الفائقة في مبيته على الفراش ليلة الغار موطنا نفسه على الاخطار غير هياب ولا حزين والنفر من قريش محيطون بالدار ليفتكوا بمن في الفراش وظهرت شجاعته البالغة لما سار بالفواطم بعد الهجرة جهاراً من مكة وليس معه الا ابن ام ايمن وابو واقد الليثي وهما لا يغنيان شيئاً فلحقه ثمانية فرسان من قريش امامهم جناح مولى حرب بن امية فاهوى اليه حناح بالسيف وهو فارس وعلي راجل فحاد علي عن ضربته وضربه لما انحني على كتفه فقطعه نصفين حتى وصلت الفرية الى قربوس قرسه والمهزم الباقون .

وفي يوم بدر قتل الوليد بن عتبة وشرك في قتل عتبة وقتل جهاعة من صناديد المشركين حتى روي انه قتل نصف المقتولين او أزيد من النصف بواحـــد وقتل باقي المسلمين مع الملائكة المسومين النصف الثاني .

وفي يوم احد قتل اصحاب اللواء جميعهم على اصح الروايات وهم سبعة أو تسعية وانهزم بقتلهم المشركون واولا مخالفة الرماة امر رسول الله « ص » لتم النصر للمسلمين وجميع من قتل يوم احد من المشركين ثمانية وعشرون قتل علي منهم ثمانية عشر. ثم لما انهزم المسلمون الا قليلا منهم ثبت مع النبي « ص » فحامى عنه وكلما اقبل اليه قوم ندبه النبي اليهم فيفرقهم ويقتل فيهم حتى عجب منه جبرئيل وقال يا رسول الله انهذه للمواساة ونادي ( لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على ) .

وفي وقعة الخندق لما اقحم عمرو بن عبد ود وجهاعة معه خيلهم وعبروا الخندق حاء علي ومعه نفر حتى اخذ عليهم الثغرة التي اقحموا خيلهم منها ولم يجسر على ذلك احد عيره ولما طلب عمرو المبارزة حبن المسلمون كلهم وسكتواكأنما على رؤوسهم الطير فجعل عمرو يؤنبهم ويوبخهم والنبي يقول من العمرو ومن ضمنت له على الله الجنة فلم يقم اليه احد الاعلى فقال انا له يا رسول الله والنبي «ص» يقول له اقعد فانه عمرو حتى فعل ذلك ثلاثاً فقال له في الثالثة وان كان عمرا فقتله وانهزم من معه فلحقهم على وقتل بعضهم وانكسرت

بذلك شوكـــة المشركين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال بعلى .

وفي يوم خيبر كان علي ارمد لا يبصر سهلا ولا چبلا فلذلك بعث النبي دص، اثنين غيره من المهاجرين فرجعا منهزمين احدهما يجبن اصحابه ويجبنونه والآخر يؤنب اصحابه ويؤنبونه فقال النبي «ص» لأعطين الراية غداً رجلا يخب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله عليه فدعا بعلي فتفل في عينيه فبرئا واعطاه الراية فلقيه مرحب وعلى رأسه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة فضربه علي فقد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع السيف في اضراسه وسمع اهل العسكر صوت تلك الضربة واقتلم باب الحصن وجعله چسراً على الخندق وكان يغلقه عشرون رجلا فلما انصرفوا من الحصن دحا به اذرعا واجتمع عليه سبعون رجلا حتى اعادوه وتترس بباب لم يستطع قلبه ثمانيدة نفر فأي شجاع في الكون يصل الى هذه الشجاعة .

وفي غزوة حنين ثبت مع النبي «ص» وقد هرب عنه الناس غير عشرة تسعة منهم من بني هاشم هو احدهم وفيهم العباس وابنه وقتل علي ابا چرول واربعين من المشركين غيره وانهزم المشركون بقتله وقتلهم ورجع المسلمون من هزيمتهم بثباته وثبات من معه الذين انما ثبتوا بثباته لانه لم يؤثر عنهم شجاعة كما اثر عنه . وفي جميع الوقائسع والغزوات كان له المقام الاسمى في الشجاعة والثبات .

وفي يوم الجمل وصفين والنهروان باشر الحرب بنفسه وقتل صناديد الابطـــال وجدل الإطال الرجال :

وفي يوم الجمل ثبت الفريقان و اشرعوا الرماح بعضهم في صدور بعض كانها اجلم القصب ولو شاءت الرجال ان تمشي عليها لمشت وكان يسمـــع لوقع السيوف اصوات كاصوات القصارين ، ولما اشتد القتال زحف نحو الجمــل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والانصار وحوله بنوه ثم حمل فغاص في عسكر الجمل حتى طعن العسكر ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته فقال له اصحابه وبنوه نحن نكفيك فلم يجبهم ولا رد اليهم بصره وظل يتحط ويزأر زئير الاسد ثم حمل ثانية وحده فدخل وسطهم والرجال تفر من بين يديــه وتنحاز عنه يمنة ويسرة حتى خضب الارض بدماء القتلى ثم رجع وقـــد انحنى سيفه فأقامه بركبته ثم قال لابنه محمد بن الحنفية هكذا تصنع يا ابن الحنفية . فقال الناس من الذي بستطيع

ما تستطيعه يا امير المؤمنين .

ومن مواقفه بصفين ما كان يوم الهرير قال بعض الرواة فوالله الذي بعث محمداً بالحق نبيا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السموات والارض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب على ، انه قتل في ما ذكر العادّون زيادة على خمسائة من اعلام العرب يخرج بسيفه منحنياً فيقول معدرة الى الله واليكم من هذا فكنا ناخذه ونقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به في عرض الصف . فلا والله ما ليث أشد نكاية منه بعدوه :

#### ( als )

واذا نظرنا الى حلمه وصفحه وجدناه أحلم الناس وكفانا لاثبات بلوغه أعلى درجات الحلم حلمه عن اهل الجمل عموماً وعن مروان بن الحريم وعبد الله بن الزبير خصوصاً فقد ظفر بمروان يوم الجمل وكان أهدى الناس له فصفح عنه وكان عبد الله بن الزبير من أعدى الناس له وكان يشتمه على رؤوس الاشهاد فأخذه يوم الجمل اسيراً فصفح عنه وقال اذهب فلا أرينك لم يزده على ذلك وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدواً فأعرض عنه ولم يقل له شيئا ولم يعاقب احداً من اهل الجمل واهل البصرة ونادى مناديه الا لا يتبيع مول ولا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسر ومن القي سلاحه فهو آمن وتقيل سنة رسول الله «ص» يوم فتح مكة ولما ملك عليه اهل الشام الشريعة ومنعوه واصحابه من الماء ثم ملكها عليهم قال له اصحابه امنعهم كما منعونا فقال لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم .

#### ( acl )

واذا نظرنا الى عدله لم يبجد له في العدل مشابها قال ابن الأثير في اسد الغابة ان زهده وعدله لا يمكن استقصاؤهما ومر كلام الاستيعاب في ذلك عند ذكر صفته في اخلاقه واطواره وماذا يقول القائل في عدل خليفة يبجد في مال جاءه من اصبهان رغيفا فيقسمه سبعة اجزاء كما قسم المال ويجعل على كل جزء جزءاً. ويساوي بين الناس في العطاء ويأخسل كأحدهم .

#### (فصاحته)

واذا نظرنا الى فصاحته وبلاغته وجدناه امام الفصحاء وسيد البلغاء ، وحسبك انيقال في كلامه انه بعد كلام الرسول ٥ص» فوق كلام المخلوق ودون كلام الحالق . وقول عدوه معاوية : والله ما سن الفصاحة لقريش غيره . وانه لم يدون لأحد من الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له : ويقهج بنا ان نقيم شيئا من الأدلة والشواهد علىذلك فانه كاقامة الدليل على الشمس الضاحية

وليس يصح في الاذهان شيء متى احتاج النهار الى دليل ولا أدل على ذلك مما أثر عنه وجمع من كلامه كنهج البلاغة وغيره وسنتكلم على نهسج البلاغة مستقلا « انش » ؟

#### ( (aca)

واذا نظرنا الى زهده في الدنيا اخذنا العجب والبهر من رجل في يده الدنيا كلها عدى الشام ــ العراق وفارس والحجاز واليمن ومصر وهو يلبس الحشن ويأكل الجشب مواساة للغفراء ويقول يا دنيا غري غيري الخ ولم يخلف الاسبعائة درهم فضلت من عطائه كان يعدها لخادم يشتريها لاهله ويفرق جميع ما في ببت المال ثم بأمر به فيكنس ثم يصلي فيه رجاء ان يشهد له. وما شبع من طعام قط. وقد بلخ من زهده في الدنيا ان تكون الدنيا عنده اهون من ورقة في فم جرادة تقضمها . كما في بعض كلامه وان تكون الإمرة عنده لا تساوي نعلاقيمتها ثلاثة دراهم الا ان يقيم حقا او يدفع باطلاكما قاله لابن عباس وهو سائر الى البصرة .

## (الجود والسخاء)

واذا نظرنا الى چوده وسخائه و چدناه اسخى من السحاب الهاطل وو چدناه لا يبارى في ذلك ولا يماثل قال الشعبي كان اسخى الناس وقال عدوه مماوية لو ملك بيتا من تبر وبيتا من تبن لأنفق تبره قبل تبنه وكان يكنس بهوت الاموال ويصلي فيها ويقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ولم يخلف ميراثا وكانت الدنيا كلها بيده عدى الشام ولم يعمل بآية النجوى غيره ، واعتق الف عبد من كسب يده ولم يقل لسائل لا قط .

#### ( حسن الخلق )

وان نظرنا الى حسن اخلاقه وجدناه يضرب به المثل في ذلك حتى عابه به احداقه لما لم يجدوا فيه عيباً . وقال اصحابه كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد وكنا نهابه مهابة الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه .

## (الرأي والتدبير)

وان نظرنا الى رأيه وتدبيره وجدناه اصوب الناس رأيا واحسنهم تدبيرا فهو الذي اشار على عمر بوضع التاريخ للهجرة . وبترك حلي الكعبة لما اراد اخذه واشار لما اجتمعت الفرس على غزو بلاد الاسلام ان لا يذهب بنفسه لان الاعاجم اذا رأوه قالو هذا رجل العرب فان قطعتموه فقد قطعتم العرب وكان اشد لكلبهم وان لا يشخص اهل الشام ولا اهل اليمن خوفا على ذراريهم من الروم والحبشة ولا اهل الحرمين لثلا تنتفض عليه وقال ان القتال ليس بالكثرة بل بالبصيرة وان يبعث الى اهل البصرة فلتقم فرقة منهم على ذراريهم واخرى على اهل عهدهم لئلا ينتقضوا ولتسر فرقة منهم الى اخوانهم مدداً لهم فقبل ذلك عمر وكان هو الرأي . وهو الذي اشار على عثمن بأمور كان صلاحه فيها لو قبلها .

#### (العبادة)

و اذا نظرنا الى عبادته وجدناه أعبد الناس وكانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده وفي الادعية المأثورة عنه كفاية . وكان زين العابدين على ما هو عليه من العبادة يستصغر عبادته في جنب عهادة حده امير المؤمنين .

ومن عجيب احواله انه اجتمعت في صفاته الاضداد فبينا هو يمارس الحروب ويبارز الاقران ويقتل الشجعان ومن تكون هذه صفته لا بد ان يكون قاسي القلب شرس الخلق بينا نراه كذلك اذا هو أعبد العباد . يقضي ليله بالصلاة والعبادة والتضرع والابتهال والخضوع لله تعالى واذا به احسن الناس خلقاً وأرقهم طبعاً وألينهم عريكة .

#### ( تمداد مناقبه وفضائله على التفصيل )

وهي كثيرة ينهو عنها الحصر وعظيمة يضيق بها الوصف ويقصر دونها الفكر . كما قال

السيد الحميري:

وله مناقب لا ترام وان يرد ساع تناول بعضها يتذبذب

وقد الفتّ في فضائله ومناقبه التي اختص بها وامتاز بها عن سائر الصحابة مؤلفات كثيرة عدى ما او دع في مضامين الكتب التي لا تحصى ( منها ) كتاب خصائصه للنسائي طبه مرارا . وكتاب خصائصه للحافظ ابي نعيم الاصفهاني . وكتاب خصائصه لأبي عبد الرحمن السكري . وكتاب مانزل فيه من القرآن للحافظ ابي نعيم الاصفهاني ولسنا نحتاج في اثبات عظمته وعلو مقامه وامتيازه عن الخلق عدى رسول الله ( ص ) ومشاركته له في كثير من صفاته واحواله الى روايات الراوين ومؤلفات المؤلفين بل يكفينا للالك القاء نظرة واحدة على احواله المسلمـــة المتواترة من انه كيف وتر العرب في حروبه مع النبي (ص) وقتل صناديدها ورؤساءها فاورث ذلك الاضغان والاحقاد عليه في قلوبها وكان آباء من قتلهم وابناؤهم واخوانهم وعشائرهم لايزالون موجودين واحقادهم لاتزال كامنة ونيزانها في صدورهم مشتعلة وان دخلوا في الاسلام فجملة منهم دخلوا فيه كرها وخوفا من السيف ومن دخل عن عقيدة لم تكن عقيدته لتغير ماني نفسه وطبعه من الغيظ على قاتل ابيه واخير. وابنه وقريبه الا ترى الى سيد ولد آدم كيف لم يستطع ان ينظر الى قاتل عمه حمزة فقال له غيب وجهك عني وهو آكمل الخلق ولما رأى أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو مسلم اباه عتبة يجر الى القليب تغير وجهه ولما نهي رسول الله ( ص ) عن قتل احد من بني هاشم وعن قتل العباس عمد قال أبو حذيفة أنقتل ابناءنا واخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لثن لقيته لا لجمنه السيف ثم ما كان من تنويه النبسي ( ص ) بشأنه في مواضع عديدة واختصاصه به ما زرع بذر الحسدلهوغرس العداوة له في قلوب الناس الرجال منهموالنساء سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا حتى قالت اخت علي بن عدي من بني عبد شمس لما سار على (ع) الى البصرة :

لا هم فاعقر بعلي چمله ولا تبارك في بعير حمله الا علي بن عدي ليس له

وقد اوضحنا ذلك في الجزء الاول في المقدمات ويدل عليه ايضا ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن الباقر (ع) قال لما قبض رسول الله (ص) بات آل محمد باطول ليلة حتى ظنوا ان لا سماء تظلهم ولا ارض تقلهم لانرسول الله (ص) وتر الاقربين والابعدين في الله

وتلا ذلك ما كان في دولة بني امية نحوا من ثمانين سنة او اكثر من اظهار بغضه وعداوته ولعنه على المنابر والاجتهاد في كتمان فضائله ومنع احد ان يسمى باسمه او يكنى بكنيته. روى ابو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده قال كان علي بن عبد الله بن العياس يكنى ابما الحسن فلما قدم على عبد الملك قال له غير اسمك وكنيتك فلا صبر لي على اسمك وكنيتك فقال اما الاسم فلا واما الكنية فاكتني بابي محمد فغير كنيته ومنحوا احدا ان يحدث عنه حتى كان من يحدث عنه لا يذكره باسمه قال المفيد في الارشاد وفيا انتهى اليه الامر من دفن فضائل امير المؤمنين لا يذكره باسمه قال المفيد في الارشاد وفيا انتهى اليه الامر من دفن فضائل امير المؤمنين عليه السلام والحيلولة بين العلماء ونشرها ما لا شبهة فيه على عاقل حتى كان الرجل اذا اراد ان يروي عن امير المؤمنين (ع) رواية لم يستطع ان يصفها بذكر اسمه ونسبه وتدعوه الضرورة الى ان يقول حدثني رجل من اصحاب رسول الله « ص» او يقول حدثني رجل من قريش ومنهم من يقول حدثني ابو زينب « اه » .

فتقرب اليهم الناس ببغضه ورووا لهم الاحاديث في ذمه رغمط فضله . وما كانفيدولة بني العباس من قصد اخمال ذكره واخفاء فضله واخماد نوره خوفاً من ذريتسمه على الملك . واخافة كل من ينتسب اليه كما وقع في عهد المنصور والرشيــــد والمتوكل وغيرهم الا شاذآ كالمأمون وغيره والناس الا ما ندر اتباع السلطةوالسلطان وعبيد الدنيا والدينار واستمر ذلك في الدول الاسلامية وفي المسلمين الى يومنا هذا بما أسسه المؤسسون في غابر الازمان وسطره علماء السوء في كتبهم وتوالت عليه القرون والاحقاب فنرى كثيراً من الناس لا يستطيع ان يسمع له فضيلة او منقبة ونرى جملة من المسلمين عمدوا الى خير كتاب جمـــع كلامه ( نهـج البلاغة ) وأعظم مفخرة للاسلام فأنكروه وادعوا اله من وضع الرضيّ حتى نسب الحافظ الذهبي كلامه الى الركة ومع كل هذا وذاك وجميع ما هذاك فقد انتشر من مهاقبه وفضائله ومآثره وجليل صفاته وافعاله ما تواتر لقلـــه واستفاض وملأ الدفاتر والاسفار وانتشر في جميع الاقطار والاعصار ولم يجد محاول انكاره سبيلا الى الانكار حتى قال الامام احمد بن حنبل كما سيأتي ما جاء لاحد من اصحاب رسول الله «ص» من الفضـــائل ما جاء لعلي بن ابي طالب وهذا يكاد يلحق بالمعجزات والآياتالباهرات والعادة جارية بأن من كانت هذه حاله يخمــل ذكره وينخفي امره ولا يذكره ذاكر بهخير ، قال المفيد في الارشاد : ومن آياته وبيناته التي انفرد بها ظهور مناقبه في الخاصة والعامة وتسخير الجمهور لنقل فضائله وما خصه الله به وتسليم العدو من ذلك بما فيه الحجة هذا مع كثرة المنحرفين عنه والاعداء له وتوفير اسباب دواهيهم الى كتمان فضله وجمحد حقمه وكون الدنيـــا في يد خصومه وانحرافها عن اولياثه وما اتفق لاضداده من سلطان الدنيا وحمل الجمهور على اطفاء نوره ودحض امره فخرق الله العادة بنشر فضائله وظهور مناقبه وتسخير الكل للاعتراف بدلك والاقرار بصحته واندحاض ما احتال به اعداؤه في كتان مناقبه وجحد حقوقه حتى تمت الحجة له وظهر البرهان بحقه ولما كانت العادة حارية بخلاف ما ذكرناه فيمن انفق له من اسباب خمول امره ما اتفق لامير المؤمنين «ع » فانخرقت العادة فيسمه دل ذلك على بينونته من الكافة بباهر الآية على ما وصفناه قال وقد شاع الخير واستفاض عن الشعبـي انه كان يقول لقد كنت اسمع خطباء بني امية يسبون امير المؤمنين علي بن ابيطالب على منا برهم و كأنما يشال بضبعه الى الساء وكنت أسمعهم يمدحون اسلافهم على منابرهم وكأنهم يكشفون عن حيفة وقال الوليد بن عبد الملك لبنيه يوماً يا بني عليكم بالدين فاني لم أر الدين بني شيئاً فهدمته الدنيا ورأيت الدنيا قد بنت بنياناً فهدمه الدين ما زلت اسمع اصحابنا واهلنا يسبون على بن ابي طالب ويدفنون فضائله ويحملون الناس على شنآنه فلا يزيده ذاك من القلوب الا قربا ويجهدون في تقريبهم من نفوس الخلق فلا يزيدهم ذلك من القلوب الا بعـــدا قال : وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بخير بل تضرب الرقاب على ذلك وتعرض للناس بالبراءة منه والعادة چارية فيمن اتفق له ذلك ان لا يذكر على وجه الارض بخير فضلا عن ان تذكر له فضائل او تروى له مناقب او تثبت له حجــة بحق ۱۵٫۵ . وقال المفيد في الارشاد : فاما مناقبه الغنية لشهرتها وتواتر النقل بها واجهاع العلماء عليها عن ايراد اسانيد الاخبار بها فهي كثيرة يطول بشرحها الكتاب وفي رسمنا منها طرفا فيه كفاية عن ايراد چميعها في الغرض الذي وضعنا له هذا الكتاب « انش » .

وفي اسد الغابة : روى يزيد بن هرون عن فطر عن ابي الطفيل قال بعض اصحاب النبي «ص» لقد كان لعلي من السوابق ما لو ان سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم خيراً . وفيه بسنده عن المدائني : لما دخل علي بن ابي طالب الكوفة دخل عليه رجل من حكماء العرب فقال والله يا امير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك وهي كانت أحوج اليك منك اليها . قال ابن ابي الحديد في شرح النهج اما فضائله عليه السلام فانها قد بلغت من العظم والجلال والانتشار والاشتهار مهلغا يسمج معه التعرض لذكرها والتصدي لتفصيلها فصارت كما قال ابو العيناء لعبيد الله بن يحيي بن خاقان وزير المتوكل

والمعتمد رأيتني فيما أتعاطى من وصفت فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفي على الناظر فأيقنت اني حيث انتهى بـي القول منسوب الى العجز مقصر عن الغاية فانصرفت عن الثناء عليك الى الدعاء لك ووكلت الاخبار عنك الى علم الناس بك . وما اقول في رجل أقر له اعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحـــد مناقبه ولا كتان فضائله فقد عامتانه استولى بنو امية علىسلطانالاسلام في شرقالارض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء ذكره والتجديف عليه ووضع المعاثب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية محديث يتضمن له فضيلة كالمسك كليا ستر انتشر عرفه وكلما كتم تضوع نشره وكالشمس لا تستر بالراح وكضوءالنهار ان حجبت عنه عين واحدة ادركته عيون كثيرة اخرى . وما أقول في رجل تعزى اليه كل فضيلة وتنتهبي اليه كل فزقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها وابو عدرها وسابق مضارها ومجلي-طبتها كل من برع فيها بعده فمنه اخذ ولهاقتفي وعلىمثالهاحتذى «إه» ثم قال وما اقول في رجل تحبه اهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة وتعظمهالفلاسفةعلىمعالدتهم ويتحسن بالانتساب اليه حتى الفتوة التي احسن ما قيل في حدها ان لا تسمحسن من نفسك ما تستقبحه من غيرك فان اربابها نسبوا انفسهم اليه وصنفوا في ذلك كتبا وجعلوا لذلك أسنادآ انهوه اليه وقصروه عليه وسموه سيسلد الفتيان وعضدوا مذهبهم بالبيت المروي انه سمع من الساء يوم أحد

#### لاسيف الاذو الفقار ولا فتى الاعلى

«اه» وتتبع الحافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ٣٠٣ خصائصه وجمعها في كتاب : وقال ابو الفزج الاصبهاني في مقائل الطالبيين : فضائله عليه السلام وحجمعها في كتاب : وقال ابو الفزج الاصبهاني في مقائل الطالبيين : فضائله عليه السلام باجهاع المخالف والمهاد والموالي على ما لا يمكن غمطه ولا ينساغ ستره من فضائله المشهورة في العامة المكتوبة عند الخاصة تغني عن تفصيله بقول والاستشهاد عليه برواية . وقال ابن عبد البر المالكي عالم الاندلس ومحدثها في الاستبعاب : فضائله لا يحيط بها كتاب وقد اكثر الناس من جمعها فرأيت الاقتصار منها على النكت التي تحسن المداكرة بها وتدل على ما سواها من اخلاقه واحواله وسيرته وقال

ايضًا قد كان بنو امية ينالون منه وينتقصونه فما زاده الله بذلك الا سمواً وعلواً وحجبة عند العلماء الى ان قال : قال احمد بن حنبل واسماعيل بن اسحاق القاضي : لم يرو فى فضائل احد من الصحابة بالاحاديث الحسان ما روي فيفضائل على بن ابيطالب وكذلك احمد بنشعيب ابن على النسائي «اه» وروى الحاكم في المستدرك قال سمعت القاضي ابا الحسن على بن الحسن الجراحي وابا الحسين محمد بن المظفر الحافظ يقولان سمعنا ابا حامد محمد بن هرون الحضرمي يقول سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما جاء لاحسد من اصمحاب رسول الله «ص» من الفضائل ما جاء لعلى بن ابي طالب ولم يتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك بشيء وفي الكامل لان الاثير : قال احمد بن حنبل ما جاء لاحسد من اصحاب النبسي «ص» ما جاء لعلى . وفي الاصابة مناقبه كثيرة حتى قال الامام احمد لمينقل لاحد من الصحابة ما نقل لعلي قال وقال غيره : كان سبب ذلك بغض بني امية له فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته وكلما ارادوا اخماده وهددوا من حدث بمناقبه لا تزُداد الا انتشاراً ثم قال وتتبيع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئا كثيراً بأسانيد اكثرها جياد «اه» ( اقول ) بل السبب في ذلك كثرة مناقبه التي لم يستطع اعداؤه اخفاءها وكرامة من الله تعالى خضه بها ولله تعالى فيــــه من خوارق العادات شيء كثير هذا احدها والى ذلك اشار من قال : ما اقول في رجل اخفى اولياؤه فضائله خوفًا واعداؤه حسدًا وظهر من بين ذين ما ملأ الخافةين وروى ابن عبد البر في الاستيماب بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير انه سمع ابناً له ينتقص عليا فقال يا بني اياك والعودة الى ذلك فان بني مروان شتموه ستين سنة فلم يزده الله بذلك الا رفعة وان الدين لم يبن شيئا فهدمته الدنيا وان الدنيا لم تبن شيئا الا عادت على ما بنته فهدمته «اه» وحكى ابن ابي الحديد عن شيخه ابي جمفر الاسكافي . ما يدل على ان اشتهــــار فضائله وانتشارها كان قبل ظهور دولة بني امية وان في زمان بني امية لم يجسر احد على رواية خبر عنه فضلاً عن أن يروي له فضيلة وهذا مما يبطل ما زعمه هذا البعض في سبب التشار فضائله قال ابو چمفر : قد صح ان بني امية منعوا من اظهار فضائل علي وعاقبوا ذاكر ذلك والراوي له حتى ان الرچل اذا روى عنه حديثاً لا يتعلق بفضلــــه بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه فيقول عن ابني زينب قال فالاحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقلة الى غاية بعيدة لانقطع نقلهــــا للخوف والتقية من بني مروان مع طول المدة وشدة العداوة ولولا ان لله تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمه لم يرو في فضله حديث ولا عرفت له منقبة «اه» فهذا هو السبب في انتشار فضائله لا ما ذكره هذا البعض . كيف وكثير من الصحابة كالوا منحرفين عنه فسعد وابن عمر لم يبايعاه بعد قتل عثمان وبايسم الثاني يزيد من معاوية بعد ذلك وغيرهما من الصحابة لم يبايعه كمحمد الن مسلمةواسامة بن زيد وغيرهما فلم يجبرهم واعتزلوا فقالهؤلاء قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل واهل الجمل نكثوا بيعته ونهم من الصحابة وعداوة ان الزبير له معلومة ولما روت ام المؤمنين حديث خروج النبر «ص» في مرضه قالت متوكأ على الفضل ورجل آخر وكان الآخر عليا فلم يسمها التصريح باسمه وقولها وسجودها لما جاءها نعيه مشهور وفي كشف فمنكتمها على فقال قولك يدل على ان الجواب أغلظ من السؤال فتكتمه انت ايضا قلت نعم ايام حيانك قال سل : قلت ما بال اصحاب رسول الله «ص» ورحمهم كأنهم كلهم بنو أم واحدة وعلي بن ابسي طالب من بينهم كأنه ابن علة (١) فقال ان عليا تقدمهم اسلاما وفاقهم علما وبذهم شرفآ ورجحهم زهدآ وطالهم جهادا والناس الى اشكالهم واشباههم أميل منهم لى من بان منهم ااه» وروى الصدوق في الامالي وعلل الشرائع بسنده عن ان دريد عن الرياشي عن ابي زيد النحوي سعيد بن اوس الانصاري قال سألت الخليل بن احمدالعروضي لم هجر الناس عليا وقرباه من رسول الله «ص» قرباه وموضعه من المسلمين،موضعه وغناؤه في الاسلام غناؤه فقال بهر والله نوره انوارهم وغلبهم على صفو كـــل منهم والناس الى اشكالهم اميل أما سمعت الاول حيث يقرل :

كل شكل الشكله الف اماترى الفيل يألف الفيلا

وفي الوقائع اولاد لعلات

أفي الولائم اولاد لواحدة

<sup>(</sup>١) ابن العلة بفتح العين وتشديد اللام هو الاخ لام وحدها اي الاخ من الاب دون الام وابناء العلات الاخوة لامهات شتى وابوهم واحد والعلة مأخوذة من العل وهو الشرب الثاني والشرب الاول يسمى النهل فكأن اباء عل منها بعد ان نهل من غيرها قال الشاعر :

قال وانشدنا الرياشيفي معناه للعباس ن الاحنف :

فقلت قولا فيه انصاف

وقائل كيف تهاجرتما لم يك منشكلي فهاچرته والناس اشكال والاف

وقال ابن شهرشوب في المناقب : قيل لمسلمة بننميل مالعلي رفضه العامة وله في كل خير ضرس قاطع فقال لان ضوء عيونهم قصير عني نوره والناس الى اشكالهم اميل : وقال الشعبي ما ندري ما نصنع بعلي بن ابي طالب ان احببناه افتقرنا ( اي لمعاداة الناس لنا ) وان ابغضناه كفرنا وروي ان عليا (ع) ناشد الناس في الرحبة ايكم سمع رسول الله ( ص ) يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فقام اثنا عشر رجلاً فشهدوا وانسَ بن مالك حاضر لم يقم فقال له ما يمنعك ان تقوم فقال كبرت ونسيت فقال اللهم ان كان كاذبا فارمه بهابيضاء لا تواريها العهامة فبرص قال طلحة بن عمير فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك ابيض بين عينيه وكان يقول هذا مي دعوة العبد الصالح قال ابن ابي الحديد وروى ابو اسرائيل عن الحكم عن ابي سلمان المؤذن ان عليا نشد الناس من سمع رسول الله ( ص ) يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فشهد له قوم وامسك زيد بن ارقم فلم يشهد وكان يعلمها فدعا عليه بذهاب البصره فعمي فكان يحدث الناس بهذا الحديث بعد ما كف بصره . وحال حسان ابن ثابت معه واضحة حتى رماه بقتل عثمان في ابياته المشهورة . وحال ابي موسى الاشعري وتخديله عنه الناس بالكوفة يوم الجمل وهو عامله وخلعه له من الخلافة يوم الحكمين غير خفية . وأمر معاوية وعمرو بن العاص معه وهما من الصحابة معلوم وجملة من الصحابة كانوا منحازين الى بني امية يمالؤنهم ويداهنونهم وينالون من دنياهم ويلون لهم الاعمال كالنعمان بن بشير وابي هريرة والمغيرة بن شعبة وامثالهم وجملة منهم اخذوا الاموال الطائلة وولوا الولايات الجليلة ليرووا لبني امية في ذمه ما شاؤوا مثل ان آية ﴿ وَمَنَ النَّاسُ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل والله لا يحب الفساد ) نزلت في علي بن ابي طالب : حكى ابن ابي الحديد عن شيخه ابي جعفر الاسكافي انه قال ان معاوية بذل لسمرة ابن چندب ( وهو صحابي ) ماثة الف درهم حتى يروي ان هذه الآية نزلت في على وان الآية الثانية نزلت في ابن ملجم ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فلم يقبل فبذل له اربعائة الف درهم فقبل وروى ذلك وليرووا لهم انه غاظ رسول الله (ص)

بخطبته بنت ابي چهل حتىقام في ذلكخطيبا وحتى نظم ذلك مروان بن ابي حفصة في قصيدته اللامية متقربا به الى العباسيين فقال :

وغاظ رسول الله اذ فاظبنته بخطبته بنت اللمين ابي جهل

وحكى ابن ابسي الحديد في شرح النهج عن شيخه ابسي جمهر الاسكافي ان ابا هريرة روى ذلك وأن الحديث مشهور من رواية الكر ابيسي ثم قال ابن ابي الحديد أن الحديث مخرج ايضا من صحيحي مسلم والبخاري عن المسور بن مخرمةاازهري«اهـ»ولم يتفطن من افتعل هذا الحديثاليانه يؤولالي القدح في الرسول (ص) والعياذ بالله فانه ليس له أن يغضب مما احله الله واباحه . قال ابو جعفر الاسكافي : وكان ابو مسعود الانصاري منحرفا عن على واستشهد لذلك بعدة روايات واستقصاء ذلك يطول به الكلام ولم يكن لكثير منهم الحرص على اثبات مناقبه واظهارها الانفر يسير استولى عليهم الخوف والاضطهاد وفي أي زمان كان يجسر احد على ذكر فضائلـــه أفي زمن بني امية الذين منعوا ان يسمى احد باسمه او يكنى بكنيته ومنعوا من ذكره والرواية عنه وجعلوا سبه علىالمنابر في الاعياد والجمعات كفرض الصلاة ثمانين سنة او اكثر وكان الناس يتقربون اليهم بذمه واخفي قبره بعد موته خوفا منهم ام في زمان بني العباس وحالهم مع ذريته وشيعته معلومة حتى بنوا عليهم الحيطان وقتلوهم وشردوهم عن الاوطان والقوهم في المطامير وكانت الناس تتقرب اليهم بتقديم غيره بل بدمه وحال المتوكل في ذلك وقصته مع ابنه المستنصر مشهورة وقصيدة مروان ابن ابي حفصة اللامية التي يذمه وينتقصه فيها تقربا الى بني العباس اشهر من قفا نبك وقصة النسلثي المحدث المشهور مع اهل الشام حين سألوه ايهماافضل معوية ام علي فقال امايرضي معاوية رأسا برأس وحين سألوهما تروي في فضل معاوية فاجابهم بماأ چابهم فرضوا خصيتيه حتى مات مشهورة ولم يزل هذا الداء المزمن ساريا الى يومنا هذا حتى ان الباعث لهذا البعض الذي ذكره ابن حجر على ذكر هذا السبب هو من هذا البحر وعلى هذه القافية فانه عظم عليه ان يكون علي بن ابي طالب ورد في فضله ما لم يرد لاحد من الصحابة فاراد مسخ هذه المنقبة وتوهينها بان ذلك ليس لزيادة فضله عليهم كيف وهو متأخر بزعمه في الفضل عنى جملة منهم بل لما ذكره من العلة وهذه عادتهم وشنشنتهم الا خزمية في كل منقبة تنسب الى على واهل بيته لا من عصمة الله وأحن لذكر طرفا مقنعا منفضائله ومناقبهمن دوين استقصاء فان ذلك يحتاج الى عدة مجلدات وهي على انواع .

( الاول ) انه ربي في حجر رسول الله (ص) و تأدب بآدابه و تخلق باخلاقه و اهتدى بهداه واقتدى به في اقواله وافعاله ولازمه طول حياته وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند ذكر نشأته وتربيته وقال عليه السلام في اواخر خطبته المساة بالقاصعة : وقد علمتم موضعي من رسول الله (ص) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وانا وليد يضمني انى صدره ويكنفني في فراشة ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فاراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله (ص) وخديجة وانا ثالثهما ارى نور الوحي والرسالة واشم ربح النبوة قال النقيب ابو چعفر يحيى بن زيد العلوي نقيب البصرة فها حكاه تلميذه ابن آيي الحديد في شرح النهج : وأذا كان القرين مقتديا بالقرين فما ظنك بالتربية والتنقيف الدهر الطويل فوجب ان تكون اخلاق على كأخلاق محمد (ص) مربيه أو لا ان الله اختص محمدا برسالته فامتاز رسول الله (ص) بذلك عن سواه وبقي ما عدا الرسالة على امر الاتحاد والى هذا المعنى اشار (ص) بقوله اخصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع وقال له انت مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبي بعدي فابان نفسه منه بالنبوة واثبت له ما عداها من جميع الفضائل مشتركا بينهما «اه» . وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة :

> وغذاك بالعلم الالاهي ناشئا فلا علمالا منكةدخاطه خبر بآدابه ادبت طفلا ويافعا واكسينك الاخلاق اخلاقه الغر

> وربيت في حجر النبسي محمد فطوبي لمن من احمد ضمه حجر

( الثاني ) السبق الى الاسلام وعدم السجود لصنم قط قال ابن ابي الحديد ما أقول في رچل سبق الناس الى الهدى وآمن بالله وعبده وكل من في الارض يعبد الحجر وبجحد الخالق لم يسبقه احمد الىالتوحيد الا السابق الىكل خير محمد رسول الله ﷺ . ذهب اكثر اهل الحديث الى أنه عليه السلام أول الناس اتباعا لرسول الله ﷺ وأيمانا به ولم يخالف في ذلك الا الاقلون وقد قال هو (ع) انا الصديق الاكبر وانا الفاروق الاول اسلمت قبل اسلام الناس وصليت قبل صلاتهم ومن وقف على كتب اصحاب الحديث تحقق ذلك وعلمه

وأضحا واليه ذهب الواقدي والن جرير الطبري وهو القول الذيرجحه ونصره صاحب كتاب الاستيعاب ( اه ) وفي اسد الغابة : هو اول الناس اسلاما في قول كثير من العلماء وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : روي عن سلمان وابي ذر والمقداد وحباب وجابر وابي سعيد الخدري وزيد بن الارقم ان علي بن ابي طالب اول من اسلم وفضله هؤلاء على غيره وقال ان اسحق اول من آمن بالله وبرسوله محمد ﷺ من الرحال على بن ابي طالب وهو قول ابن شهاب الا اندقال من الرجال بعد خديجة وهو قول الجميع في خديجة ثمروي بسنده عن ابن عباس قال لعلي اربع خصال ليست لاحد غير • هو اول عربي و عجمي صلى مع رسول الله (ص) وهو الذي كان لواؤهمعه في كلزحف وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره وهو الذي غسله و ادخله قبره قال وروي عن سلمان عن النبي (ص) اول هذه الامة ورودا على الحوض اولها اسلاماً علي بن ابسي طالب ( وبسنده ) عن سلمان الفارسي عنى النبي ( ص ) اولكمورودا على الحوض الاستيعاب ) بسنده عن ابن عباس اول من صلى مع النبي (ص) بعد خديجة على بن ابسي طالب ( وبسنده ) عن ابن عباس ايضا كان علي بن ابسيطالب اول من آمن من الناس بعد خديجة قال ابو عمرو بن عهد الهر هذا اسناد لا مطعن فيه لاحد لصحته وثقة لقلته وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عبـــاس في باب ابسي بكر قال والصحيح في امر ابسي بكر انه اول من اظهر اسلامه كذلك قال مجاهد وغيره قالوا أو منعه قومه وقال ابن شهاب وعبد الله بن محمد بن عقيل وقتادة وابن اسحق اول من اسلم من الرحال علي واتفاقوا على ان خديجة اول منى آمن بالله ورسولهوصدقه فيما جاء به ثم علمي بعدها قال وروي في ذلك عن ابي رافع مثل ذلك ( وبسنده ) سئل محمد بن كعب القرظي عن اول من اسلم على ام ابو بكر قال سبحانالله على اولهما اسلاما وانما شيه على الناس لان عليا اخفى اسلامه ولا شك ان علياعندنا اولهما اسلاما وبسنده عن قتادة عن الحسن اسلم علي وهو اول من اسلم الحديث وقال ابن اسحق اول ذكر آمن بالله ورسوله علي بن ابسي طالب ( وبسنده ) عن قتادة عن الحسن وغيره قالوا أول من اسلم بعد خديجة علي بن ابسي طالب ( وبسنده )عن ابن عباس اول من اسلم علي ( وبسنده) عن حبة العرني سمعت عليا يقول لقد عهدت الله قبل ان يعبده احد من هذه الامة خمس سنين ( وبسنده ) عن حية العرني سمعت عليها يقول انا اول من صلى مع رسول الله ( ص ) ورواه الحافظ النسائي في الخصائص بسنده عن لهمة

العرني مثله قال ابن عبد الهر وروى مسلم الملائي عن انس بن مالك قال استنبـيء النبـي (ص) يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد اللمن بريدة عن ابيه قال اوحي الى رسول الله ( ص ) يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء ( وبسنده ) عن انس قال نبيء النبي ( ص ) يوم الاثنين واسلم علي يوم الثلاثاء . ( وروى ) النسائي في الخصائص بعدة اسانيد عن زيد بن ارقم اول من صلى مع رسول الله (ص) على بن ابي طالب ( وبسنده ) عنه اول من اسلم مع رسول الله ( ص ) علي بن ابسي طالب ( وروى ) الحاكم في المستدرك وصححه عن زيد بن ارقم اول من اسلم مع رسول الله ( ص ) علي بن ابسي طالب وصححه الذهبي في تاخيص المستدرك وفي الاستيعاب وقال زيد بن ارقم اول من آمن بالله بعد رسول الله ( ص ) علي بن ابي طالب : روي حديث زيد بن ارقم من وجوه ذكرها النسائي واسد بن موسى وغيرهما وفي الاستيعاب قال عليصليت مع رسون الله (ص) كذا وكذا لا يصلي معه غيري الا خديجة ( ١ﻫ ) . ( وروي ) في اسد الغابة بعدة اسانيد الى ابن عباس وزيد بن ارقم : اول من اسلم علي ( وباسناده ) عن حبة بن حوين عن علي لم اعلم احدا من هذه الامة عبد الله قبلي لقد عبدته قبل ان يعبده احد منهم خمس سنين او سبع سنين ( وباسناده ) عن ابي ايوب الانصاري عن النبي (ص) لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبيع سنين وذلك انه لم يصل معي رجل غيره (وروى) النسائي في الخصائص بسنده عن علي آمنت قبل الناس بسبع سنين ( و بسنده ) عنه (ع) ما اعرف احدا من هذه الامة عبد الله بعد نوينا غيري عبدت الله قبل ان يعبده احد من هذه الامة تسع سنين . كذا في النسخة ولعله تصحيف سبع سنين (وروى) الحاكم في المستدرك بسنده عن عباد ابن عبد الله الاسدي عن علي قال اني عبـــد الله واخو رسوله وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كاذب صليت قبل الناس بسبع سنين قبل ان يعبده احد من هذه الامة . والذهبي في تلخيص المستدرك لم تتحمل نفسه مضمون هذا الحديث فقال كذا قال صحيح علىشرط الشيخين وهو على شرط احدهما بل ولا هو بصحيح بل حديث باطل فتدبره وعباد قال ابن المديني ضعيف ( أقول ) ليست مبالغته في تضعيفه الالمضمونه ولذلك امر بتدبره وصحته على شرط احدهما كافية وعباد ذكره ان حبان في الثقات نقله في تهذيب التهذيب وقال ان إبن المديني قال ضعيف الحديث ( اه ) . فيظهر منه ضعف حديثه عنده لا ضعفه في نفسه ولعله لان في حديثه مثل هذا الذيلا يراهصو ابا ويرشد اليهماحكاه في تهذيب التهذيب عن ابن حنبل انه ضرب على حديثه عن علي انا الصديق الاكبر وقال هو منكر فانه ظاهر في ان عليه لمضموله لا لضعف سنده : وروى الجاكم في المستدرك عن شعيب بن صفوان عن الاجليج عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين عن على قال عبدت الله مع رسول الله (ص) سبع سنين قبل ان يعبده احد من هذه الامة . قال الذهبي في المستدرك وهذا باطل لان النبسي (ص) مناولما اوحي له آمن به حديجة وابو بكر وبلال وزيد مع علي قبله بساعات او بعده بساعات وعهدوا الله مع نهيه فاين السبع السنين ولعل السمع آخطاً فيكون امير المؤمنين قال عبدت الله ولي سبيع سنين ولم يضبط الراوي ما سمع ثم حبة شيعي جبل ضعفه الجوزجاني والدارقطني وشعيب واجلج متكلم فيهما ( اه ) ملخصا وجزمه ببطلانه في غير محله فانه او صح ان قليلين اسلموا قبل سبيع سنين لجاز ان يراد قبل ان يعبده احد من چمهور الامة مجازا چمعا بين الاحاديث اذا كان قد عبده قبلها الواحد او الاثنان اوالثلاثة واما قوله قبله بساعات او بعده بساعات فبعيد عن الاثبات كما يعلم مما سبق واما القدح في حهة وتضعيفه فلميس الا لائه شيعي وذلك لو لم يكن من اسبابالمدح لا يكونمن|سهاب القدح عند المتصف.

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال لعلي اربع خصال ليست لأحد : هو اول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله «ص» وهو الذي ذان لواؤه معه في كل زحف وهو الذي صبر معه يوم المهراس(١) وهو الذي غسله وأدخله قبره «اه» وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة :

وقد عماصنافالورىالشركوالكفر يصلون للرحمن اذا زف الظهر واحمد لاعمرو هناك ولا بكر

سبقت الى الاسلام كل موحــــد فكنت وما في الارض غير ثلاثة علي وام المؤمنسين خديجة

( الثالث ) ما جرى له حين جمع النبي وص» عشيرته الاقربين ودعاهم الى الاسلام في اول البعثة وقد مر ذكر ذلك مفصلا في السيرة النبوية في الجزء الثاني ويأتي ذكره في أدلة امامته في هذا الجزء وعند ذكر اخباره متتالية متتابعة فأغنى ذلك عن ذكره هنا ولكتفى هنا 

<sup>(</sup>١) اي يوم احد لان المهراس اسم ماء بأحد .

وتواتر النقل بها واجاغ العلماء عليها عن ايراد الاخبار بها ان النبسي «ص» جمع خاصة اهله وعشيرته في ابتداء الدعوة الى الاسلام فعرض عليهم الايمان واستنصرهم على أهـــل الكفر والعدوان وضمن لهم على ذلك الحظوة في الدنيا والشرف وثواب الجنان فلم يجبهاحد منهم الا امير المؤمنين على ن ابي طالب عليه السلام فنحله بذلك تحقيق الاخوة والوزارة والوصية والوراثة والخلافة وأوجب له به الجنة وذلك في حديث الدار الذي اجمع على صحته نقلة الآثار حين جمع رسول الله ﴿ ص ﴾ بني عبد المطلب في دار ابــى طالب وذكر الحديث ومر هند ذكر الحبارة لما نزل ( و اللر عشير تُك الأقربين ) . وفيه انه قال لهم فمن يجيبني الىهذا الامر ويؤازرني عليه يكن اخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجهه احد فقال امير المؤمنين أنا يا رسول الله اوازركعلى هذا الاءر فقال انت اخي ووصيبيووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض القوم وهم يقولون لأبدي طالب ليهنئك اليوم ان دخلت في دين ابن اخيك فقد حمل ابنك اميراً عليك . ثم قال المفيد وهذه منقبة چليلة اختص بها امير المؤمنين «ع» ولم يشركه فيها احد من المهاحرين والانصار ولا احد من اهل الاسلام وليس لغيره عدل لها في الفضل ولا مقارب على حال وفي الخبر بها ما يفيد انه به عليهالسلام تمكن النهيي (ص) من تبليخ الرسالة واظهار الدعوة والصدع بالاسلام ولولاه لم تثبت الملة ولا استقرت الشريعة ولا ظهرت الدعوة فهو عليه السلام ناصر الاسلام ووزير الداعي اليه من قبل الله عز وحهل وبضانه لنبسي الهدى عليه السلام النصرة تم له في النبوة ما اراد وفي ذلك من الفضل ما لا توازيه الجبال فضلا ولا تعادله الفضائل كلها محلا وقدرا «اه» وتدل هذه الرواية على ان هذه الدعوة كانت في دار ابـي طالب ولا ريب ان عليا صنع ذلك باذن ابيه فانه لم يكن ليصنع شيثا في دار ابيه ويصنع طعاما من ماله بغير اذنه ولا شك انه كان مسروراً جدا بما قاله النبـي وص، في حق ابنه وبما قاله ابنه للنبـي وص» وبمـــا ظهر من فضله على كافة من حضر وانه كان مسلما في الهاطن لكنه لم يتمكن من اظهار سروره لاث المصلحة كالت في كتمان اسلامه ليتمكن من حماية النبسي وص، وان النبسي كان راضيا من كتهانه وان ابا طالب كان ساخطا من مقالة قومه قد جعل ابنك اميرا عليك وراضيا بامارة ابنه عليه :

 هناك عند ذكر اخباره من مولده الى وفائه انشاء الله تعالى .

( الحامس ) أقامة النبي «ص» له مقامه يوم الهجرة في أداء أماناته ورد ودائعه وقضاء ديونه وحمل الفواطم اليه الى المدينة ولم يأتمن على ذلك احدا غيره لما علم منأمانته وكفاءته وشجاعته فقام بما امره به واقام مناديا ينادي بالابطح ( محل احتماع الناس ) غدوة وعشية : ألا من ذانت له قبل محمد أمانة فليحضر مكان كذا وكذا تؤد اليه أمانته ثم حمـــل الفواطم وهاجر بهن الى المدينة ظاهرا ولحقه الثمانية الفوارس فقتل مقدمهم ورچع الباقون حتى ورد على النبسي «ص» بقبا . قال المفيد في الارشاد : ومن مناقبه ان النبسي «ص» كان امسين قريش علَى ودائعهم فلما فجأه من الكفار ما أحوجه الى الهرب من مكَّة بغةة لم يجد في قومه واهله من يأتمنه على ما كان مؤتمنا عليه سوى امير المؤمنين عليه السلام فاستخلفــــه في رد الودائع الى اربابها وقضاء دينه وجمع بناته ونساء اهله وأزواجه(١) والهجرة بهم اليه ولم ير ان احداً يقوم مقامه في ذلك من كافة الناس فوثق بأمانته وعول على نجدته وشجاعته واعتممد في الدفاع عن اهله وخاصته على بأسه وقدرته واطمأن الى ثقتة على اهله وحرمه وعرفمن ورعه وعصمته ما تسكن النفس معه الى اثنيانه على ذلك فقام علي به احسن القيام ورد كل وديعة الى اهلها وأعطى كل ذي حق حقه وحفظ بنات نبيه «ص» وهاجر بهم ماشيـــــآ على اً قدميه يحوطهم من الاعداء ويكلؤهم من الخصاء ويرفق بهم في المسير حتى اوردهم عليه المدينة على أتم صيانة وحراسة ورفق واحسن تدبير . وهذه منقبة توحمد بها من كافة اهل بيته واصحابه ولم يشركه فيها احد من اتباعه واشياعه ولم يخصل لغيره من الخلق فضل سواها يعادلها عند السهر ولا يقاربها على الامتحان وهي مضافة الى ما قدمناه من مناقهـــه الباهرة بفضلها القاهرة بشرفها قلوب العقلاء «اه» .

(السادس) المؤاخاة بينه وبسين رسول الله «ص» قال ابن عبد الهر في الاستيماب : آخي رسول الله «ص» بين المهاچرين ثم آخي بين المهاچرين و الانصار وقال في كل واحدة منها لعلي انت آخي في الدنيا والآخرة وآخى بينه وبين نفسه . وفي اسد الغابة : آخاه رسول الله «ص» مرتين فأنه آخى بين المهاچرين ثم آخى بين المهاچرين و الانصار بعد الهجرة وقال لعلي في كل واحدة منها انت اخي في الدنيا والآخرة ثم روى بسنده عن ابن عمر انه لمسا

<sup>(</sup>١) لا يخفى انه لم يكن للنبي (ص) زوجة في ذلك الوقت غير سودة بنت زممة لانه تزوجها بمكة اط هاتي نسائه فبالمدينة وخديجة كانت قد ماتت .

ورد رسول الله «ص» المدينة آخى بين اصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين اصحابك ولم تؤاخ بيني وبين احد فقال رسول الله «ص» آخى بين اصحابه بين ابي بكر الدنيا والآخرة ( وبسنده ) عن ابن غمر ان رسول الله «ص» آخى بين اصحابه بين ابي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال على يا رسول الله الله الله اتحيث بين اصحابك فمن أخي قال رسول الله «ص» أما ترضى يا على ان اكون أخاك فقال على يا رسول الله فقال رسول الله «ص» انت اخي في الدنيا والآخرة ( وروى ) ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن ابن عباس قال رسول الله «ص» لعلى المتاخي وصاحبي ( وبسنده ) عن ابي الطفيل ان عليا قال لهم يوم الشورى أنشدكم الله هل فيكم احد آخى رسول الله «ص» بينه وبينه اذ آخى بين المسلمين غيري قالوا اللهم لا (قال) وروينا من وجوه عن علي انه كان يقول أنا عبد الله وأخو رسول الله «ص» لا يقولها أحد غيري الا كذاب عن علي انه قال أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا وروينا من وجوه الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الاكاذب آمنت قبل الناس بسبع سنين ( وبسنده ) عن أبي سليان الجهني سمعت علياً على المنبر يقول انا عبد الله وأخو رسول الله لا يقوم بها الاكداب مفتر \* وفي ذلك من ابانة فضله على الكافة والدلالة على انه لا كفرق لرسول الله لا ص» سواه مفتر \* وفي ذلك من ابانة فضله على الكافة والدلالة على انه لا كذؤ لرسول الله وص» سواه ما لا يخفى فانه لو وجد الذبي «ص» كفرة آله غيره لآخاه دونه وفي ذلك يقول الصفى الحلى:

ه والا فأخطأ الانتقاد

لو رأى مثلك النبي لآخا

ويقول المؤلف:

ه وحاشاهميرخطأ الانتقاد

لو رأى مثلك النبي لآخا

ويقول المؤلف ايضا من قصيدة ثانية :

وفيه يقول المؤلف ايضا من قصيدة ثالثة :

أخاً حين آخى بينهم فلك الفخر واخطا انتقاء المصطفى انه الهذر تخيرك الحادي النبي لنفســـه فهل كأن مذ آخاك مثلك فيهم

ويقول ايضا من قصيدة رابعة :

فهل كان خطئاً في التقائلة مافعل

وآخاك من بين الصحاب محمد

(السابع) انه كان صاحب راية رسول الله (ص) في المواقف كلها والراية هي العلم الاكبر واللواء دونها ، في المصباح لواء الجيش علمه وهو دون الراية . وقد مر في الامر الثاني من مناقبه رواية الحاكم بالاسناد عن ابن عباس لعلي اربع خصال ليست لاحد وعد منها وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف ورواه المفيد في الارشاد باسناده عن ابن عباس نحوه وقال وهو صاحب لوائه في كل زحف وروى الحاكم في المستدرك وصححه بسنده عن مالك بن دينار سألت سعيد بن جبير فقلت يا ابا عبد الله من كان حامل راية رسول الله ﷺ فنظر الي وقال كأنك رخي البال فغضبت وشكوته الى اخوانه من القراء فقلت الا تعجبون من سعيد سألته كلما ففعل كذا قالوا انك سألته وهو خائف من الحجاج وقد لاذ بالبيت فسله الان فسألته فقال كان حاملها علي هكذا سمعته من عبداللهبن عباس قال و لهذا الحديث شاهدمن حديث زنفل العرفي و فيه طول فلم اخرجه (اه) وفي تهذيب التهذيب في ترجمة سعد بن عيادة قال مقسم عن ابن عباس كانت راية رسول الله عليه في المواطن كلها مع علي راية المهاجرين ومع سمد بن عبادة راية الالصار ( اه ) وروى المُفيد في الارشاد عن يحيـى بن عمارة حدثني الحسن بن موسى بن رباح مولىالانصار حدثني ابو البختري القرشي قال كانت راية قريش ولواؤها جميعا بيد قصي بن كلاب ثم لم تزل الراية في يد ولد عبد وغيرها الى النبي فأقرها في بني هاشم فأعطاها رسول الله ﴿صُ عَلَيْ بِنَ ابْيُطَالْبُ عَلَيْهُ السَّلَام في غزاة ودان وهبي اول غزاة حمل فيها راية في الاسلام معالنبي «ص» ثم لم تزل معه في بدر وهي البطشة الكبرى وفي يوم أحد وكان اللواء يومئذ في بني عبد الدار فأعطاه رسول الله «ص» مصعب بن عمير فاشتشهد ووقع اللواء من يده فتشو فتهالقبائل فأخذه رسول الله«ص» فدفعه الى علي بن ابي طالب فجمع له يومئذ الرايةواللواء فهما الى اليوم في بني هاشم «اه» . ومما مر في الجزء الثاني ويأتي في هذا الجزء عند ذكر الغزوات نيهما تعلم صحة ذلك فَفِي غَرُوةَ وَدَانَ الَّتِي هِي أُولُ غَزُوةً حَمَلُ فَيَهَا رَايَةً كَانَتَ رَايَتُهُ مَعَ عَلَيْ بن ابي طالب وفي غزُوة بدر الاولى كَان لُواؤه معه وفي غزوة بدر الكبرى كانت رايته معه . وفي غزوة احد كانت رايته ولواء المهاجرين مع علي فلما علم ان لواء المشركين مع بني عبد الدارلانهم كانوا اصحاب اواء قريش في الجاهلية قال نحن اولى بالوفاء منهم فاعطى اللواء رجلا منهم اسمه مصعب بن عمير فلما قتل مصعب رداللواء الى على . وفي غزوات حمراء الاسد والحديبية

وحنين وذات السلاسل كان اللواء مع على عليه السلام وفي غزوة بني النضير وغزوة خيبر كانت الراية معه وفي فتخ مكة كانت الراية مع سعدن عبادة وهي راية الانصار امار اية المهاجرين فهي مع على فلما قال سعد ما يدخل على انه يريد الانتقام أمر عليا ان يأخذها منه ويدخل بها لان سعد الم يكن ليدفعها لا جد سوى على ولم يكن النبي (ص) ليأمره بد فعها الى غيره لان في ذلك وهنا عليه الا ان يكون ابنه كما في بعض الروايات وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة:

وفي كل زحف كنت رب اوائه ورايته العظمي وفيسيفك النصر

(الثاءن) الشجاعة وامتيازه بها وتفوقه فيها ملحق بالضروريات قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: اما الشجاعة فانه انسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي بعده ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الامثال الى يوم القيامة وهو الشجاع الذي ما فرقط ولا ارتاع من كتيبة و لا بارزا احد الاقتله ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الى ثانية وفي الحديث كانت ضرباته وترا (اقول) ولا دعي الى مبارزة فنكل (قال) ولما دعا معاوية الى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل احدهما قالله عمرو لقد انصفك فقال معاوية ما غششتني منذ فصحتني الا اليوم اتأمرني بمارزة ابي الحسن وانت تعلم انه الشجاع المطرق اراك طمعت في امارة الشام بعدي وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته فاما قتلاه فافتخار رهطهم بانه عليه السلام قتلهم اظهر واكثر قالت اخت عمرو بن عبد

لو كان قاتل عمروغير قاتله بكيته ابدا ما دمت في الابد لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى ابوه بهضة البلد

(ولما اقبم حيي سيد اخطب بن بني النضير بين يديه ليقتله قال قتلة شريفة بيد شريف) وانتبه معاوية فرأى ابن الزبير تحت رجليه فقال له عبد الله لو شئت ان افتك بك لفعلت فقال لقد شجعت بعدنا يا ابا بكر قال وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف ازاء علي بن ابي طالب قال لا حرم الله قتلك (۱) واباك بيسرى يديه وبقيت الرمنى فارغة يطاب من يقتله بها ، وجملة الامر ان كل شجاع في الدنيا اليه ينتهي وباسمه ينادي في مشارق الارض ومغاربها ( اه ) ثم قال وما اقول في رجل تصور ملوك الفرنج والروم صورة في بيعها وبيوت عباداتها

حاملا سيفه مشمراً لحربة وتصور ملوك الترك والديلم صورته على اسيافها كان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف ابيه ركن الدولة وكانت صورته على سيف الب ارسلان وابنه ملك شاه كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر (اقول) لا يمكنان توصف الشجاعة بأكثر من انه ما نكل عن مهارز ولا بارز احداً الا قتله ولا فر قط ولا ضرب ضربة فاحتاج الى ثانية وكان يقول ما بارزت احداً الا وكنت انا ونفسه عليه وفي كتاب عجائب احكامه قيل له يا امير المؤمنين ألا تعد فرساً للفر والكر فقال اما انا فلا أفر ومن فر مني فلا أطلبه «اه» وكفى في ذلك مبيته على الفراش ليلة الغار معرضا نفسه للاخطار لم يخف ولم يحزن فوقى النبي «ص» بنفسه وفدا، بمهجته غير هياب ولا متردد ولا حزين .

وخروجه بالفواطم جهاراً من مكة ولحوق الفوارس الثمانية به لما علموا بخروجه حنقين عليه عازمين على قتله ان لم يرجع راغما كما مر عن السيرة النبوية في الجزء الثاني ويأتى في هذا الجزء عند ذكر اخباره متثالية . ولا بد ان يكونوا من شجعان مكة وابطالها لانمن ينتيدب لمثل ذلك لا يكون من حبناء الناس وهم فرسان وهو راجل وهم ثمانية وهو واحد وليس معه الا ايمن بن ام ايمنوابو واقد الليثي وهما لا يغنيانعنه شيئاً وقد أخذ الهلع ابا واقد حين رأى الفرسان فسكن حأشه ولم ينقل انهما عاوناه بشيء بل كان حظها حظ الواقفالمتفرج وهو ليس بحاجة الى مساعد على ان ثمالية فوارس ولو لم يكونوا في الدرجة العاليــة من الشجاعة لا يفلت منهم رچل واحد في العشرين من سنه او تجاوزها بقليل مها كان شجاعاً فيمكنهم ان يحيطوا به من كل حانب فيقتلوه ولو رضخاً بالحجارة فاذا كر على الله ين امامه حمل عليه الدين وراءه او كر على الذين وراءه حمل عليهالدين امامه فلا يمكنه الخلاصويسهل عليهم قتله او أسره اما ان يكون رجل واحد على قدميه يشد على فارس في مقدمة ثماليـــة فوارس ولا بد ان يكون أشجعهم فيقده نصفين ويصل سيفه الى قربوس فرسه فهذا شيء خارق للعادة من شاب لم يسبق له مهاشرة الحرب قبل هذا وهو منتهى الشجاعة والجرأة والاقدام فلا حرم ان ترتغد منه فرائص الباقين فيولوا هاربين مذعورين ويطلبوا منه ان يكف عنهم فكانت هذه اول مظهر من مظاهر شجاعته الخارقة وقايس ان شثت بين هذه صاحبه عامر بن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن اريقط فهم اربعة احدهم الرسول وس» الذي يجب أن يكون أشجع من علي بن أبي طالب فلم لحقهم سراقة بن مالك وهو رحل

واحد بكي الصاحب خوفاً فقال له الرسول «ص» لم تبك قال ما على نفسي بكيت ولكن أبكي عليك فما دفعه عنهم الا دعاء الرسول عليه فرسخت قوائم فرسه في الارض أترى أو كان معهم علي هل كان يهكي ويهتم لرچل واحد ليس معه احد وهو لم يهتم لثمانية فوارس ام كان يضربه ضربة حيدرية فيقده نصفين طولا لا عرضا كما فعل بجناح وهل كان يختاج النبي «ص» في دقعه الى ان يدعو عليه لا أظنك تشك في انه لو كان معهم لفعل به فعله بجناح.

وما كان منه في وقعة بدر المار ذكرها في السيرة النبوية والآنية في هذا الجزء التي بهما تمهدت قواعد الدين وأذل الله جبابرة المشركين وقتلت فيهما رؤساؤهم ووقعت الهيبة من المسلمين في قلوب العرب واليهود وغيرهم فقد كان في هذه الوقعة قطبرحاها وليثوغاها بارز الوليد بن عتبة اولى نشوب الحرب فلم يلبثه حتى قتله وشارك عمه حمزة في قتل عتبة واشترك هو وحمزة وعبيدة في قتل شيبة فأجهزا عليه (قالى) المفيد فكان قتل هؤلاء الثلاثة اولى وهن لحق المشركين ودخل عليهم ورهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمين وظهر بذلك المارات لصر المسلمين (قال) وبرز اليه حنظلة بن ابي سفيان فقتله وبرز اليه من بعده طعيمة بن عدي فقتله وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش ولم يزلى يقتل واحداً منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المة تولين منهم وكانوا سبعين قتيلا تولى كافة من واحداً منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المة تولين منهم وكانوا سبعين قتيلا تولى كافة من المؤمنين قتل الشطر منهم و تولى امير حضر بدراً من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم و تولى امير المؤمنين قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له وتأييده و توفية هده و نصره وكان الفتح له بذلك وعلى يديه هاه .

وما كان منه في وقعة أحد التي مرت مفصلة في غزوات النبي «ص» في الجزء الثاني ويأتي ما يتعلق منها بأمير المؤمنين «ع» في هذا الجزء فقد كان قطب رحاها وليث وغاها وعليه مدارها وهو واحدها وقائدها كما كان كذلك يوم بدر والمتأمل فيا ذكره اهل السير والتواريخ لا يشك في ذلك مها دس الدساسون ومها ارادوا ان يجعلوا له مشاركا في بعض مزاياه التي امتاز بها في تلك الوقعة وغيرها لكن المطالع للاخبار يعرف بأقل نظرة صحصة ما قلمناه فقد امتاز في تلك الوقعة كغيرها مع الوقائع بأمور كثيرة مرت في الجزء الثاني وتأتي هذا الجزء عند ذكر اخباره في وقعة أحد . وقتله عزوراً اليهودي لما رمي قبة النبي «ص» ليلا وهو يحاصر بني النضير فلحقه على حتى قتله وجاء برأسه وكان معه تسعة فهربوا

فلحقهم بعشرة من المسلمين فقتاوهم وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير . ومبارزته يوم الخندق عمرو بن عبد ود فارس يليل وقد چبن عنه الناس والنبي «ص» يندبهم لمبارزته ويضمني لمبارزه الجنة فسكتوا كأنما على رؤوسهم الطير الاعلي بن ابي طالب فهارزه وقتله ولحق بعض من كان معه وهو نوفل بن عبد الله فقتله في الخندق وانهزم بقتله المشركون وكفي الله المؤمنين القتال به وكانت ضربته في ذلك اليوم تعدل عمل الثقلين الى يوم القيامة وقال المفيد : وفي الاحزاب انزل الله تعالى (اذ جاؤوكم من فوقه كم ومن أسفل منه واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الجناچر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون واللين في قلوبهم مرض ما وعدنا اللهورسوله الاغرورا الى قوله وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) قال فتوجه العقب اليهم والتوبيخ والتقريع ولم ينج من ذلك احد بالاتفاق الا امير المؤمنين اذ كاناالفتح له وعلى يديه وكان النه عمرا ونوفل بن عبد الله سهب هزيمة المشركين وقال رسول الله «ص» بعد قتله هؤلاء النفر : الآن نغزوهم ولا يغزوننا وقد روى يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن قرة وغيره عن عبد الله بن مسعود انه كان يقرأ وكفي الله المؤمنين القتال بعلي ومر ذلك مفصلا في الجزء الثاني ويأتي في هذا الجزء :

ومهارزته مرحباً يوم خيبر وقتله وفتح الحصن ودحو الباب بعدما رجع غيره منهزماً يجبن اصحابه ويجبنونه او منهزماً يؤنب قومه ويؤنبونه . ويأتي ذلك مفصلا في هذا الجزء ومر في الجزء الثاني .

وثباته يوم حنين مع رسول الله «ص» وقد هرب عنه الناس غير عشرة تسعية من بني هاشم والعاشر أيمن بن ام أيمن وقتله آبا چرول واربعين من المشركين فيره وانهزام المشركين بقتله وقتلهم ورجوع المسلمين من هزيمتهم بثباته ومن معه الدين كان ثباتهم بثباته (قال المفيد) وذلك انا أحطنا علما بتقدمه في الشجاعة والبأس والصبر والنجدة على العباس والفضل ابنه وابي سفيان بن الحارث والنفر الباقين لظهور امره في المقامات التي لم يحضرها احد منهم واشتهار خبره في منازلة الاقران وقتل الابطال ولم يعرف لاحد من هؤلاء مقام من مقاماته ولا قتيل عزي اليهم بالذكر فعلم بذلك ان ثبوتهم كان به وان بمقامه ذلك وصبرهم النبسي «ص» كان رجوع المسلمين الى الحرب وتشجعهم في لقاء العدو «اه» .

وما كان منه في غزوة اوطاس والطائف فكان الفتح فيها على يد. وقتل فيها من قتل من خثمم .

الى غير ذلك من غزواته ووقائعه في زمن النبسي ﷺ .

اما وقائعه بعد وفاة رسول الله «ص» بعدما بويـم بالخلافة ايامالجمل وصفينوالنهروان فاشتهار شجاعته العظيمة فيها قد زاد عن حد الضرورة . فني يوم الجمل ثبت الفريقـــان واشرعوا الرماخ بعضهم في صدور بعض كأنها آجام القصب ولو شاءت الرجال ان تمشي عليها لمشت وكان يسمع لوقع السيوف اصوات كأصوات القصارين ولما اشتد القتالوقامت الحرب على ساقها زحف «ع» نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والانصار وحوله بنوء ثم حمل فغاص في عسكر الجمل حتى طحن العسكر ثم رجع وقســد انحني سيفه فأقامه بركبته فقال له اصحابه وبنو. نحن لكفيك فلم يجب احداً منهم ولا رد اليهم بصره وظل ينحط ويزأر زئير الاسد ثم حمل حملة ثانية وحسده فدخل وسطهم يضربهم بالسيف قدما قدما والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه يمنسة ويسرة حتى خضب الارض بدماء القتلي ثمم رجع وقد انحني سيفه فأقامه بركبته فاحتمع عليه اصحابه وناشدوه الله في نفسهوفي الاسلام فقال والله ما اريد بما ترون الا وجه الله والدار الآخرة ثم قال لمحمد هكذا تصنع يا ابن الحنفية فقال الناس من الذي يستطيع ما تستطيعه يا امير المؤمنين . ومن مواقفه في صفين ما كان يوم الهرير قال بعض الرواة فوالله الذي بعث محمداً بالحق نبياً ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله الساوات والارض اصاب بيده في يوم واحد ما أصاب علي انه قتل فيا ذكر واليكم من هذا لقد هممت ان أفلقه ولكن يحجزني عنه اني سمعترسول الله يقول :

لاسيف الا ذو الفقار ولا فتي الا على

وانا اقاتل به دونه فكنا نأخذه فنقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به في عرض الصف فلا والله ما ليث باشد نكاية منه في عدوه وكان في اوائل ايام صفين يسهر الليل كله الى الصباح يعبي الكفائب ويؤمر الامراء ويعقد الالوية ومر في اليوم السابع ومعه بنوه نحو الميسرة والنبل يمر بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه الا من يقيه بنفسه فيكره ذلك ويتقدم

نحو اهل الشام ويؤخر الذي يقيه الى وراثه . وهو الذي ابس يوم صفين سلاح العباس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لما برز اليه اللخميان فبرز اليه احدهما فكأنما اختطفه ثم برز اليه الآخر فالحقه بالاول وهو الذي قتل الحميري الذي لم يكن في الشام اشهر منه بالبأس والنجدة بعد ان قتل ثلاثة من اهل العراق مبارزة ورمى اجسادهم بعضها فوق بعض ووقف عليها بغيا وعنوا فضربه امير المؤمنين (ع)ضربة خر منها قتيلا يتشحط في دمه وقتل معه اثنين وتلا (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعندى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين) .

( التاسع) القوة والايد وحسبك فيذلك قلعه باب خيبر وجعله جسرا على الخندق وكان يغلقه عشرون رجلا وتترسه يومئذ بباب لم يستطع قلبه ثمانية نفر ﴿ قَالَ المَفْيَدُ ﴾ : روى اصحاب الآثار عن الحسن بن صالح عن الاعمش عن ابي عبد الله الجدلي قال سمعت أمير المؤمنين عايه السلام يقول لما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي فقاتلتهم به فلما اخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقا ثم رميت به في خندقهم فقال له رجل لقد حملت منه ثقلا فقال ١٠ كانالا مثل جنتي التي في يدي غير ذلك المقام وذكر اصحاب السيرة ان المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب فلم يقله منهم الا سبعون رجلًا ومر في الجزء الثاني ويأتي في هذا الجزء في غزوة خيبر زيادة على هذا . قال ابن ابي الحديد : اما القوة والايد فبه يضرب المثل فيهما قال ان قتيبة في المعارف : ما صارع احدا قط الا صرعه وهو الذي | قلم باب خيبر واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقدروا وهو الذي اقتلع هبل من أعلى الكعبة وكان عظما كبيرا جدا فألقاه الى الارض وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في ايام خلافته بيد بعد عجز الجيشكله عنها فأنبط الماء من تحتها ( اهم ) . ومرفي الامر الثامن عند ذكر شجاعته في غزوة خيبر انه اقتلع باب الحصن فاجتمع عليه سبعون حتى اعادوه ﴿ وَفَي رَوَّايَةً ﴾ أن ثَمَانية نفر جهدوا أن يقلبوه فما استطاءوا وهذا أمر خارج عن مجاري العادات وقال ابن ابي الحديد قال ابن فارس صاحب المجمل قال ابن عائشة كانت ضربات علي (ع) في الحرب ابكاراً ان اعتلى قد وإن اعترض قط ( اه ) وهو الذي قطع حريثا مولى ـ معوية نصفين يوم صفين لما اغراه عمرو بن العاص بمبارزته وكان معوية يعده لكل مبارز وكل عظيم وكان يلبس سلاح معوية متشبها به وكان يقول لـــه انق عايا وضع رمحك حيث شثت وهو الذي كان يقتلع الفارس من ظهر جواده بيده ويرمي به الى الارض من فوق رأسه فعل ذلك ايام صفين باحمر مولى بني امية لما هم ان يضرب امير المؤمنين عليه السلام بعد ان قتل كيسان مولاه فوضع امير المؤمنين (ع) يده في حيب درع احمر و حذبه عن فرسه و حمله على عاتقه ثم ضرب به الارض فكسر منكبه وعضديه واجهز عليه الحسين وابن الحنفية عليه السلام و هو الذي كان اذا امسك بذراع احد امسك بنفسه فلم يستطع ان يتنفس ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وقد قبض على يدخالد بن الوليد ليلة المبيت على الفراش حين تقدم اليه امام القوم فجعل يقمص قماص البكر ، رواه الشيخ الطوسي في اماليه .

( العاشر ) الجهاد في سببل الله وتفوقــه فيه على كافة الخلق ملحق بالضروريات والأستدلال عليه يعد من العبث فهو كالاستدلال على وچود الشمس الضاحيسة وقد شهد مع رسول الله ( ص ) مشاهد. كلها غير تبوك وفي جميعها يكون الفتح له وعلى يديه وقد قتل الله بسيفه صناديد المشركين وجبابرة قريش وطواغيت العرب وفي جميع الوقائع تكون قتلاه ازيد ممن قتله باقي الجيش حتى انـــه في يوم بدر زادت قتلاه على قتلي الجيش قليل البصميرة بالحرب ناقص الخبرة بالطعن والضرب وهذا داخل في المعجزات خارج عن مجرى العادات ولو عد في عداد معجز ات النبي ( ص ) لكان صوابا بل اذا عد علي بن ابي طالب احدى معجز اته (ص) كان عين الصواب (قال المفيد) واما الجهادالذي ثبتت به قواعد الاسلام واستقرت بثبوتها شرائع الملة والاحكام فقد تخصص منه امير المؤمنين بمااشتهر ذكر وفي الانام واستفاض الخبربه بيئ الخاص والعام ولم يختلف فيه العلماء ولاشك فيه الا غفل لم يتأمل الاخبار ولا دفعه احد ممن لظر في الآثار الا معاند بهات لا يستحي من العذاد ثم ذكر چهاده في بدر وغيرها . وقال ان ابي الحديد : اما الجهاد فيسبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه وانه سيد المجاهدين وهل الجهاد لاحد من الناس الاله وقد عرفت ان اعظم غزاة غزاها رسول الله «ص» وأشدها نكاية في المشركين بدر الكبرىقتل فيهاسبعون من المشركين قتل علي عليه السلام نصفهم واذا رجعت الى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الاشراف ليحيى بن چابر البلاذري وغيرهمـــا علمت صحة ذلك دع من قتله في غيرها كأحد والخندقوغيرهما وهذا الفصل لامعنىللاطنابفيه لانه من المعلوماتالضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوها «أه» قال ابن عبد البر في الاستيعاب : اجمعوا على انه شهد بدرآ والحديبية وسائر المشاهد وانه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاء عظيما وانه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم وكان لواء رسول الله «ص» بيده في مواطن كثيرة وكان يوم بدر بيده على اختلاف في ذلك ولما قتل مصعب بن عمير يوم أحسد وكان اللواء بيده دفعه رسول الله «ص» الى على . وقال محمد بن اسحق شهد على بن ابي طالب بدر وهو ابن خمس وعشرين سنة ثم روى بسنسده عن ابن عباس قال دفع رسول الله «ص» الراية يوم بدر الى على وهو ابن عشرين سنة قال ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله «ص» منذ قدم المدينة الا تبوك فانه خلفه رسول الله «ص» على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك وقال له انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي .

( الحادي عشر ) الحلم والصفح قال ابن ابي الحديد : واما الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب واصفحهم عن مسيء وقد ظهر صحة ما قلناه يومالجمل حيث ظفر بمروانً ابن الحكم وكان اعدى الذاس له واشدهم بغضا فصفح عنه وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الاشهاد وخطب يوم البصرة فقال قسد أناكم الوغب اللئيم علي بن ابي طالب فظفر به يوم الجمل فأخذه اســيرآ فصفح عنه وقال اذهب فلا ارينك لم يزده على ذلك وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدواً فأعرض عنه ولم يقل له شيئا وقد علمتم ما كان من عائشة في امره فلما ظفر بها أكرمها وبعث معها الى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعماثم وقلدهن بالسيوف فلها كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز ان يذكر به وتأففت وقالت هتك ستري برجاله وجنـــده الذين وكلهم بي فلما وصلت المدينة اللي النساء عمائمهن وقلن لهـــا انما نحن نسوة . وحاربه اهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه اولاده بالسيف وسبوه ولعنوه فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه في اقطار الممسكر ألا لا يتبع مول ولا يجهز على جربح ولا يقتل مستأسر ومن القي سلاحه فهو آمن ومن تحيز الى عسكر الامام فهو آمن ولم يأخد من أثقالهم ولا سبسي ذراريهم ولا غنم شيئا من اموالهم ولو شاء ان يفعل كل ذلك لفعل ولكنه أبي الا الصفح والعفو وتقيل سنة رسول الله «صُ» يوم فتح مكة فانه عفا والاحقاد لم تبرد والاساءة لم تنس ولما ملك عسكر معوية عليه الماء واحاطوا بشريعة الفرات وقالت رؤساء الشام له اقتلهم بالعطش كما قتلوا عشمن عطشا سألهم علي واصحابه ان يسوغوا لهم شرب الماء فقالوا لا والله ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفان فلما رأى انه الموت لا مجالة تقدم باصحابه وحميل على عساكر معوية خملات كثيفة حتى أزالهم عن مراكزهم بعد قتل ذريع سقطت منه الرؤوس والايدي وملكوا عليهم الماء وصار اصحاب معوية في الفلاة لا ماء لهم فقال له اصحابه وشيعته امنعهم الماء يا امير المؤمنين كما منعوك ولا تسقهم منه قطرة واقتلهم بسيوف العطش وخدهم قبضا بالايدي فلا حاجة الى الحرب فقال لا والله لا اكافيهم بمثل فعلهم افسحوا لهم عن بعض الشريعة ففي حد السيف ما يغني عن ذلك قال فهذه ان نسبتها الى الحلم والصفح فناههك بها جهالا وحسنا وان نسبتها الى الدين والورع فأخلق بمثلها ان تصدر عن مثله علية السلام « اه » .

( الثاني عشر ) الفصاحة والبلاغة قال ابن ابي الحديد : اما الفصاحة فهو عليه السلام امام الْفُصحاء وسيد البلغاء وعن كلامه قيل : دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة قال عبد الحميد بن يحيى حفظت سبعين خطبة من خطب الاصلع فغاضت ثم فاضت وقال الن نباتة حفظت من الخطائبة كنزاً لا يزيد. الانفاق الاسعة وكثرة حفظت مائة فصل من مواعظ على بن ابي طالب ولما قال محفن بن ابي محنن لمعاوية جئتك من عند أعيا الناس قال له ويحك كيف يكون اعيا الناس فوالله ما سن الفصاحة لقريش غير. (ويكني نهيج البلاغة دلالة على انه لا يجارى في الفصاحةولا يبارى فيالبلاغةوحسبك انه لم يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له وكفاك في هذا ما يقوله ابو عثمن الجاجظ في مدحه في كتاب البيان والتبيين وفي غيره من كتبه واهم، قال الجاحظ في الكتاب المذكور : قال علي بن ابسي طالب : قيمة كل امرىء ما يحسن ثم قال : فلو لم نقف من هذا الكتاب الا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية ومجزية مغنية بـــل لوجدناها فاضلة على الكفاية وغير مقصرة عن الغاية داه، وقال أبنءائشة : ما اعرفكلمة بعد كلام الله ورسوله اخصر لفظاً ولا أعم نفعا منقول عليقيمة كل امرىء ما يحسن «٨١» وفي البيان والتبيين قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه : كم بين الساء الى الارض قال دهرة مستجابة فقالواكم بين المشرق الى المغرب قال مسيرة يوم للشمس ومن قال غير هذا فقد كذب ويأتي عن المسعودي انه حفظ الناس عنه اربعائة ونيف وثمانون خطبـــة يوردها على البديهة وقال الشريف الرضي في خطبة نهسج البلاغة : كان امير المؤمنين «ع » مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها ومنه ظهر مكنونها وعنه اخذت قوانينهم وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعان كل واعظ بليغ ومع ذلك فقــــد سبق

وقصروا وتقدم وتأخروا لان كلامه الكلام الذي عليه مسخة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي ( الى ان قال ) ان هذه الفضيلة انفرد ببلوغ غايتها من جميح السلف الأولين الذين انما يؤثر عنهم منها القليل النادر والشاذ الشارد فاما كلامــه عليه السلام فهو البحر الذي لا يساجل والجم الذي لا يحافل «اه» وحسبك بنهـج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي الذي يعرف نفسه بنفسه وله منه عليه شواهد والذي تداولته العلماء والخطباءوالبلغاء في كل عصر وزمان وبلغت الشروح عليه عدداً وافرا لم يوجد مثله لكتاب وطهم مرات عديدة في بلاد ايران وطبع في الشام ومصر وبيروث وطبع شرح الشيخ ميثم الهحراني عليه في ايران وهو قريب من شوح ابن ابي الحديد الذي طبيع في ايران مرتين وفي مصر . كل ذلك رغم ما يقوله من لا يوافق بعض ما فيه مشربهم تارة انه من كلام الشريف الرضى وتارة انه ادخل فيه ما ليس منه وتارة انه منقطع السند وتارة وتارة الى غير ذلك مما يعتاده امثال ضرائر الحسناء فلم يؤثر عليه ذلك ولو بمقدار شعرة ولم يزدد الا ظهوراً والتشارآ ولم يزده تعاقب السنين وتطاول الدهور الا اعظاماً واكباراً وما هو الا الذهب الابريز يزداد الواحد الآمدي التميمي كتابا من حكمه عليه السلام القصيرة يقارب نهج البلاغة سماه غرر الحسكم ودرر الكلم ورتبه على حروف المعجم طبيع في الهند ومصر وصيدا قال ان الذي دعاه الى جمعه ما تبجح به ابو عثمن الجاحظ من المائة الكلمة التي جمعها عن امير المؤمنين عليه الصدر الاول كيف رضي عن الكثير باليسير وهل ذلك الا بعض من كل وقل من حل وطل من وبل ( الى ان قال ) جمعت يسيراً من قصـــير حكمه يخرس البلغاء عن مساجلته وما انا في ذلك علم الله لا كالمغترف من البحر بكفه كيف لا وهو عليه السلام الشارب من الينبوع النبوي والحاوي بين چنبيه العلم اللاهوتي اذ يقول صلى الله عليه وقوله الحق وكلامه الصدق على ما أدته الينا أثمة النقل: ان بين چنبي لعلما لو اصبت له حملة «اه». ومما جمع من كلامه عليه السلام كتاب دستور معالم الحسكم جمع القاضي القضاعي طبيع في مصر وجمع الشيخ ابو على الطبرسي صاحب مجمع البيان كتابا من حكمه «ع» القصيرة مرتباً علىحروف المعجم سماه نثر اللاَّلىء ذكرناه في ضمن الجزء الاول من معادن الجواهر المطبوع. وحمع الشيخ المفيد من كلامه وخطبه «ع» قدراً وافيا في كتاب الارشاد واحتوى كتاب صفين

لنصر بن مزاحم چل خطبه التي خطبها في تلك الحرب او كلها وكتبه الى معوية وغيره . وجمع ابو اسحق الوطواط الانصاري المتوفى سنة ٧٥ كنابا من كلامه عليه السلام سماه مطلوب كل طالب من كلام علي بن ابي طالب جمع فيه مائة من الحكم المنسوبة اليه طبع في ليبسك وبولاق وترجم الى الفارسية والالمانية . وذكره صاحب كشف الظنون . وجمع الفاضي الامام ابو يوسف يعقوب بن سليان الاسفرائي كتابا من كلامه هع سماه قلائل الحسكم وفرائد الكلم ذكره صاحب كشف الظنون وألف بعضهم كتابا فارسيا أسماه معميات الحسكم وفرائد الكلم ذكره صاحب كشف الظنون وكان المراد بها الامور الغامضة في كلامه عليه السلام علي عليه السلام علي بن ابي طالب مرتبة على حروف المعجم طبع الجوائب .

(الثالث عشر العلم) في الاستيماب بسنده عن ابن عباس أنه قال والله لقدد أعطى حلي بن ابي طالب تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شارككم او شاركهم في العشر العاشر وكفي في ذلك قوله «ص» أنا مدينةالعلم او مدينة الحكمة وعلىبابها وسيأتي,ومعرفتهبالقضاء وسيأتي ايضًا ﴿ وَفِي الْاسْتَيْعَابِ ﴾ قال احمد بن زهير اخبرنا يحيى بن معين عن عبـــدة ابن سلمان عن عبد الملك بن ابي سلمان قلت لعطاء أكان في اصحاب محمد أعلم من على قال لا والله ما اعامه (وفيه) بسنده عن عائشة انها قالت في علي اما إنه لاعلم الناس بالسنة ، وفي حلية الاولياء : ثنا ابو احمد الغطريفي ثنا ابو الحسن بن ابي مقاتل ثنا محمد بن عبد الله ابن عتبة ثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي ثنا احمد بن عمران بن سلمة وكان ثقــة عدلا مرضيا ثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله كنت عند النبي «ص» فسئل عن على فقال قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً . أحمد بن عمران ذكره الذهبي في الميزان وقاللا يدرى من هو ثم ضعفه بهذا الحديث وتعقبه الحافظ في اللسان بما تقدم في السند من قول الوهبـي انه كان ثقة عدلا مرضيا قال وفي هذا مخالفة لما ذكره الذهبي هكذا ذكره السيد احمد بن محمد بن الصديق الحسيني المغربي المعاصر نزيل القاهرة في كتاب فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على ثم قال قلت لو وثقه الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه انه كذب كمافعل في عدة احاديث اخرجها الحاكم بسند الشيخين وادعى هو دفعاً بالصدر وبدون دليل انها موضوعة وما علتها في نظره الا كونها في فضل على بن ابي طالب فالله المستعان .

(وروى) ابو نعيم في الحلية بسنده عن علي قال رسول الله (ص) ليهنك العلم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. وفي الاستيعاب والاصابة وحلهة الاولياء باسانيدهم عن ابن عباس كنا اذ اتانا الثبت عن علي لم نعدل به (وفي الاستيعاب والاصابة ) بالاسنادعن سعيد ابن المسيب كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها ابو حسن ولم يقل احد سلوني قبل ان تفقدوني غيره كما يأتي (وفي الاستيعاب) قال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قلت لعبد الله ابن عياش بن ابي ربيعة ياعم لم كان صفو الناس الى على فقال يا ابن اخي ان عليا عليه السلام كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم وكان له المهسطة في العشيرة والقدم في الاسلام والصهر لرسول الله (ص) والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون (وفيه) روى عبد الرحمن ابن اذينة العبدي عن ابيه اذينة بن مسلمة قال اتيت عمر بن الخطاب فسألته من ابن اعتمر فقال اثت عليا فاسأله وذكر الحديث وفيه ما اجد لك الا ما قال علي (وفيه) كان معوية يكتب فيا ينزل به ليسأل له علي بن ابي طالب عن ذلك فلما بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت ابن طالب فقال له اخوه عتهة لا يسمع منك هذا اهل الشام فقال له دهني عنك ت

قال ابن ابي الحديد في النهج: اشرف العلوم العلم الالهي (يعني علم التوحيد) لان شرف العلم بشرف المعلوم ومن كلامه عليه السلام اقتبس وعنه نقل واليه انتهى ومنه ابتدأ فالمعتزلة الذين هم ارباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا العلم تلامذته لان كبيرهم واصل بن عطأء تلميذ ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وهو تلميذ ابيه وابوه تاميذه عليه السلام واما الاشعرية فينتمون الى ابي الحسن علي بن ابي الحسن بن ابي بشر الاشعري وهو تلميذ ابي علي الجبائي وابو علي احد مشايخ المعتزلة والمعتزلة ينتمون الى عليه السلام كما مراماالامامية والزيدية فاتباؤهم اليه ظاهر: قال وبعده علم الفقه وهو عليه السلام اصله واساسه وكل فقيه في الاسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه فان اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني وغيرهما اخدوا عنه والشافعي قرأ على محد بن الحسن تلميذ ابي حنيفة وابو على مالك بن انس واحمد بن حنبل قرأ على الشافعي فيرجع فقه الكل الى ابي حنيفة وابو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد وحكرمة على ابن عباس عن على فهؤلاء الفقهاء الاربعة ربيعة الرأي وربيعة على عكرمة وعكرمة على ابن عباس عن على فهؤلاء الفقهاء الاربعة واما فقه الشيعة فرجوعه اليه ظاهر وكان ابن عباس من فقهاء الصحابة ورجوعه اليه ظاهر وكان ابن عباس من فقهاء الصحابة ورجوعه اليه فاهو وعلى غيره من

الصحابة وقوله غير مرة لولا غلى لهلك عمر وقوله لا بقمت لمعضَّلة ليس لها ابو حسن وقوله لا يفتين احد في المسجد وعلى حاضر فقد عرف بهذا الوجه أيضا التهاءالفقه اليه وقد روى العامة والخاصة قوله (ص) أقضاكم على والقضاء هو الفقه فهو اذاً افقههم وروى الكل انه (ص) قال له وقد بعثه الى اليمن قاضيا اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين قال وهو اللمي افتي في المرأة التي وضعت لستة اشهر وفي الحامل الزانية وهو الذي قال في المنتزية صار ثمنها تسعا ( اقول ) وهو الذي افتى في المجنونة التي فجر بها رجل وقصة الارغفة وغيرهما من القضايا العجيبة التي ذكرنا كثيرا منها في الجزء الثاني من معادن الجواهر وجمعناها كلها في كتاب مطبوع ويأتي ذكر هذه الخمسة هنا . قال : وعلم تفسير القرآن عنه اخذ ومنه فرع واذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك لان اكثره عنه وعن عبد الله بن عباس وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له والقطاعه اليه واله تلميذه وخريجه وقيل له اين علمك من علم ابن عمك قال كنسبة قطرة من المطر الى الهجر المحيط . قال وعلم الطريقة والحقيقة والتصوف وارباب هذا الفن في جميع بلاد الاسلام اليه ينتهون وعنده يقفون وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد والسري وابو يزيد الهسطامي وابو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شمارهم الى اليوم يسندونها باسناد متصل اليه . قال وعلم النحو والعربية وقد علم الناس كافة اله هو الذي ابتدعه وانشأه والملي على ابي الاسود الدئلي جرامعه واصولهمن جملتها : الكلام كله ثلاثة اشياء اسم وفعل وحرف ومن چملتها تقسيم الكلمة الى معرفة ونكرة وتقسيم وجوه الاعراب الى الرفع والنصب والجر والجزم وهذا يكاد يلحق بالمعجزات لان القُوة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا الاستنباط ( اقول ) ومضى في المقدمات الكلام على ذلك مفصلا بمالا مزبد عليه . قال واما علم القراءة فاذا رجعت الى كتب القراءات وجدت اثمة القراء كلهم يرجعون اليه كابي عمرو بن العلاء وعاصم بن ابيالنجود وغيرهما لانهم يوجعون الىابي عبد الرحمن السلمي وابو عبد الرحمن كان تلميذه وعنه اخذ القراءات ( اه ) وقال ايضا اتفق الكل على اله كان يحفظ القرآن على عهد رسولاالله(ص) ولم يكن غيره يحفظه ثم هو اول من چمعه نقلوا انه بعد وفاة النبي ( ص ) اشتغل بجمع القرآن ولو كان مجموعاً في حياة رسول الله ﷺ لما احتاج الى التشاغل بجمعه بعد وفاته (اهر) ( اقول ) مر في المقدمات عن ابن حجر انه قال : ورد عن علي انه جمع القرآن على ترتيب

النزول عقيب موت النبي «ص» وان عليا (ع) قال لما قبض رسول الله «ص» اقسمت ان لا اضبع ردائي حتى اجمع ما بين اللوحين : واما علم الاخلاق وتهذيب النفس فانتسابه اليه اشهر من ان يذكر واوضيح من ان يبين وكلامه في ذلك وخطبه ووصاياه قد ملأت الخافقين ومنه تعلم كل اخلاقي وواعظ وخطيب . واما عام تدبير الملك وسياسة الرعية وادارة الحرب فعليه يدور واليه يحور وقد تضمن عهده للاشتر من ذلك وما ظهر منه في خلافته وفي حروبه ما يجير العقول . وصنف النسائي كتابافي الاحاديث اسماه مسند علي ففي كشف الظنون ما صورته : مسند علي لابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ٣٠١٣ «اه» وهوغير الحصائص فان الحصائص في الاحاديث النبوية في فضائله و نحوها . وفي كشف الظنون ايضا : الواعي في حديث عليه السلام »للامام عبد الحق بن عبد الرحمن كشف الظنون ايضا : الواعي في حديث عليه السلام »للامام عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي المتوفى سنة ٨٤٥ .

# (المسألة المنبرية)

وهي انه عليه السلام سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا وهذه المسألة لو صحت لكنانت مبنية على العول وهو ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلث اللبنتين الثلث والثلثين تم بهما المال فمن اين يؤخل الثمن فن نفى العول قال ان النقص يدخل على البنتين . الفريضة من اربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة والباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة ومن اثبت العول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة والمشرين ثلاثة تصير سبعة البعول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة والمشرين ثلاثة هي تسع السبعة والعشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها نسعا . قال ابن ابي الحديد : هذه المسألة لو فكر والعشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها نسعا . قال ابن ابي الحديد : هذه المسألة لو فكر بديهة واقتضيه ارتجالا و اه و قال المرتضى في الانتصار : اما دعوى المخالف ان امير المؤمنين بديمة واقتضيه ارتجالا و اه و قال المرتضى في الانتصار : اما دعوى المخالف ان امير المؤمنين عليه السلام كان يذهب الى العول في الفرائض وانهم يروون عنه انه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لانا نروي عنه خلاف هذا عن بنتين وابوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لانا نروي عنه خلاف هذا القول وسائطنا اليه المنجوم الزاهرة من عترته كزين الهابدين والباقر والصادق والكاظم القول وسائطنا اليه المنجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم

عليهم السلام وهؤلاء اهرف بمذهب ابيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض الا عنه ومعولهم في الرواية عنه انه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي فاما الشعبي فائه ولد سنة ٣٦ والنخعي ولد سنة ٣٧ وقتل امير المؤمنين سنة ٤٠ فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سلمان بن مهران الاعمش ظنالم ولي المظالم ولو سلم كل من ذكرناه من قل قدح وجرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ابطال العول فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لاحكم له وما رواه عنه اهله أولى وأثبت وفي اصحابنا من يتأول هذا الخبر اذا صح على ان المراد ان ثمنها صار تسعا عندكم او اراد الاستفهام (الانكاري) واسقط حرفه كما اسقط في مواضع كثيرة «اه» .

## ( المسألة الدينارية )

حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وهي ان امرأة جاءت اليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب فقالت يا امير المؤمنين ان اخي قسد مات وخلف سمّائة دينار وقد دفعوا لي منها دينارا واحداً وأسألك انصافي وايصال حقي الي فقال لهسا حلف اخوك بنتين لها الثلثان اربعائة وخلف اما لها السدس مائة وخلف زوجة لها الثمن سميت هذه المسألة بالدينارية وهده المسألة الوصحت لكانت مبنية على التعصيب كما ان السابقة مبنية على العول والتعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الكتاب العزيز والثابت عن أئمة اهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم ويجوز ان يكون عليه السلام قال للمرأة ان لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به .

#### (قصة الارغفة)

رواها العامة والخاصة بأسانيدهم المتصلة ففي الاستيعاب ما لفظه : وفيما اخبرنا شيخنا ابو الاصهمة عيسى بن سعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن رحمه الله أنبأنا ابو بكر

احمد بن محمد بن قاسم المقري قراءة عليه في منزله ببغداد حدثنا ابو بكر احمد بن موسى ابن العياس بن مجاهد المقري في مسجده حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معـــين حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش قال چلسروچلان يتغديان مع احدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلها وضعا الغداء بين ايديهما مربهما رجل فسلم فقالا اجلس للغداء فجلس وأكل معها واستوفوا في أكلهم الأرففة الثمانية فقام الرجل وطرحاليهما ثمانية دراهم وقال خذا هذا عوضا مما أكلت لكما ونلتسه من طعامكما فتنازعا وقال صاحب الخمسة الأرغفة لي خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لا أرضى الا ان تكون الدراهم بيننا نصفين وارتفعا الى امير المؤمنين على بن ابي طالب فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الثلاثة الارغفة قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه اكثر من خهزك فارض بالثلاثة فقال لا والله لا رضيت منه الا بمر الحق فقال على ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة فقال الرجل سبحان الله يا المير المؤمنين هو يعرضعلي ثلاثة فلمأرض وأشرت على بأخذها فلم ارض وتقول لي الآن انه لا يجب لي في مر الحق آلا درهم واحد فقال له على عرض عليك صاحبك ان تأخذ الثلاثة صلحاً فقلت لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد فقال الرجل فعرفني بالوجه في مر الحتى حتى اقبله فقال علي أليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا أكلتموها وانتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الاكثر منكم أكلا ولا الاقل فتحملون في أكلكم على السواء قال بلى قال فأكلت انت ثمانية أثلاث وانما لك تسعة اثلاث واكل صاحبك ثانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثانية ويبقى له سبعة واكل لك واحداً من تسعة فلكواحد بواحدك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل رضيت الآن ١١هـ، وفي كتاب عجائب احكامـــه: على بن ابراهيم قال حدثني ابي عن الحسن ابن بقضية عجيبة وذلك انه اصطحب رجلان في سفر فجلسا ليتغديا فاخرج اجدهما خمسة أرغفة واخرج الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما رجل فسلم عليها فقالا له الغداء فأكل معها فلل قام رمي اليهها بثمانية دراهم وقال لها هذا عوض مما اكلُّت من طعامكها فاختصها فقالصاحب الثلاثة الارغفة هي نصفان بيننا وقال الآخر بل لي خمسة ولك ثلاثة فارتفعا الى امير المؤمنين عليه السلام فقال لها امير المؤمنين ان هذا الامر الذي انتها فيه الصليح فيه احسن فقال صاحب الثلاثة الارغفة لا ارضي يا امير المؤمنين الا بمر القضاء قال له امير المؤمنين فان لك في مر القضاء درهما واحداً ولخصمك سبعة دراهم فقال الرجل سبحان الله كيف صار هذا هكذا قال له اخبرك أليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة قال بلى قال فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا أكلت منها ثمانية وصاحبك ثمانية وضيفكما ثمانية فأكلت انت ثمانية من تسعة أثلاث وبقي لك ثلث فاصابك درهم واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسة ارغفة وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف وللك وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف ولك شلث اكله الضيف . وفي ارشاد المفيد : روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابن ابي ليلي يقول لقد قضى امير المؤمنين بقضية ما سبقه اليها احسد وذلك ان رجلين اصطحبا في سفر فجعلا يتغديان وذكر الحديث بنحو ما مر الا انه قال فقال لها امير المؤمنين هذا امر فيه دناءة والحصومة غسير جميلة فيه والصلح احسن فقال صاحب الثلاثة لست أرضى الا بمر القضاء .

### (خبر المجنونة)

في ارشاد المفيد : روي ان مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت عليه البينة بذلك فأمر بجلدها الحد فمر بها على علي لتجلد فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل فقيل له ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال ردوها اليه وقولوا له أما علمت ان هذه مجنونة آل فلان وان النبي وص، قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق انها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت اليه وقيل له ذلك فقال فرج الله عنه لقد كدت اهلك في جلدها .

# (التي ولدت لستة أشهر )

في ارشاد المفيد: روي عن يونس بن الحسن ان عمر أتي بامرأة قد ولدت استة اشهر فهم برجمها فقال له علي ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك انالله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ويقول جل قائلا (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل فيها ستة اشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحميم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم الى يومنا هذا هاهم ورواه ايضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابي حرب عن ابي الاسود ورواه يوسف بن محمد البلوي في كتاب الف باء فيا حكي عنها.

وقد أشار الى هاتين الواقعتين في المجنونة التي زنت والتي ولدت لسنة اشهر ابو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصمالنمري القرطبي المالكي في كتاب الاستيعاب في اسماء الاصحاب فقال في ترجمة علي عليه السلام من كتاب الاستيعاب ما لفظه: وقال في المجنونة التي امر برجمها عمر وفي التي وضعت لسنة اشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي ان الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الحديث وقال ان الله رفع القلم عن المجنون. الحديث فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر. قال وقد روي مثل هذه القصة لعثمن مع ابن عباس وعن على اخلها ابن عباس «اه».

### (الحامل الزانية)

في الارشاد: روى انه ــ اي عمر ــ اتي بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له علي هب ان لك سبيلا عليها اي سبيل لك على مافي بطنها والله تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن ثم قال فما اصنع بها قال احتط عليها حتى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد،

وقد نقلنا في الجزء الثاني من معادن الجواهر ثلاثا واربعين قضية من عجائب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فاغنى عن ايرادها هنا فليرجع اليه من ارادها .

وعندنا كتاب عجائب احكام امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن جده هكذا كتب في اوله وفيه عدد وافر من قضاياه عليه السلام مروية باسناد واحد وهو . علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن اللهرات عن الاصبخ بن لباتة ويرويه عن علي بن ابراهيم ولده محمد كما مر وتاريخ كتابة النسخة سنة ١٤١ او ٤٢٠ ه وكتب عليه ايضا ما صورته نسخ منه ابو النجيب عبد الرحن بن محمد بن عبد الكريم الكرخي في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بلغ مناه في الرحن بن محمد بن عبد الكريم الكرخي في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وادرجنا في ضمنه الكتاب المدكور وهو مطبوع .

( الرابع عشر ) قوله ﷺ انا مدينة العلم وعلي بابها. في الاستيعاب : روى عن النبي ﷺ الله قال انا مدينة العلم وعلي بابها فن اراد العلم فليأته من بابه وفي اسد الغابة بسنده عن أبن عباس قال رسول الله «ص» انا مدينة العلم وعلي بابها فن اراد العلم فليأت بابه وروى ابو

نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده عن علي بن ابي طالب قال رسول الله وص، انا دار الحكمة وعلى بابها ثم قال رواه الاصبيغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه ومجاهد عن ابن عباس عن النبــى (ص) مثله وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابــي الصلت عبد السلام بن صالح ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله (ص) انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة فليأت الباب قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وابو الصلت ثقة مأمون ﴿ اه ﴾ ثم روى عن الدوري انه قال سألت يُحيى ابن معين عن ابي الصلت الهروي فقال ثقة فقلت اليس قد حدث عن ابس معوية عن الاعمش أنا مدينة العلم قال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون . ثم روى عن صالح ابن محمد بن حبيب الحافظ انه سئل عن ابسي الصلت الهروي فقال دخل يحيمي بن معين ونحن معه على ابسي الصلت فلماخرج قلت لهما تقول في ابسي الصلت قال هو صدوق قلت انه يروي حديث انا مدينةالعلم وعلي بابها قال قد روى ذاك الفيدي كما رواه ابو الصلت ثمذكر رواية الفيدي عن ابي معوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله (ص) انا مدينة العلم وعلى بابها فمن اراد المدينة فليأت الباب قال الحسين بن فهم حدثناه ابو الصلت الهروي عن ابسي معاوية قال الحاكم ليعلم المستفيد لهذا العلم ان الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ ثم قال ولهذا الحديث شاهد من جديث سفيان الثوري باسناد صحيح وذكر السند الى جابر بن عبد الله سمعت رسول الله (ص) يقول انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب . وذكر الذهبـي في تلخيص المستدرك قدحا في هذا الحديث ذكرناه مع جوابه في ترجمة ايسي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح .

(الخامس عشر) انه لم يقل احد سلوني قبل ان تفقدوني غيره ففي الاستيعاب بسنده عن سعيد بن المسيب ما كان احد من الناس يقول سلوني غير علي بن ابي طالب. وروى ابو جعفر الاسكافي في كتاب نقض العثانية بسنده عن ابن شبرمة انه قال ليس لاحد من الناس ان يقول على المنبر سلوني الا علي بن ابي طالب حكاه ابن ابي الحديد في شرح النهج. وفي الاستيعاب روى معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل شهدت عليا يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من أية الا وانا اعلم أبليل نزلت ام بنهار أم في سهل أم في جبل وفي الاصابة بسنده عن ابي الطفيل كان على يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية الا وأنا

روى معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل قال شهدت علياً يخطب وهو يقول سلوتي فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتـكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وانا أعلم أبليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام في جهل «اه» وهذا الكلام قاله من جملة خطبة خطبها لما بويح بالخلافة فقام اليه رجل يقال له ذعلب وكان ذرب اللسان بليغا في الخطب شجاع القلب فقال لقد ارتقى ابن ابي طالب مرقاة صعبة لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي اياه فقال يا امير المؤمنين هل رأيتُ ربك فقال ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أُعبد رباً لم أره فقسال كيف رأيته صفه لنا قال ويلك لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان ويلك يا ذعلب ان ربي لا يوصف بالبعد ولا بالقرب ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بقيام قيام انتصاب ولا بجيئة وذهاب الطيف اللطافة لا يوصف باللطف عظيم للعظمة لا يوصف بالعظم كبير الكبر لا يوصف بالكبر جليـــل الجلالة لا يوصف بالغلظ رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة مؤمن لا بعبادة مدرك لا بمحسة قائل لا بلفظ هو في الاشياء على غير ممازجة خارج عنها على غير مباينة فوق كل شيء ولا يقال له فوق امام كل شيء ولا يقال له امام داخل في الاشياء لا كشيء في شيء داخل خارج منها لا كشيء من شيء خارج فخر ذعلب مغشياً عليه ثم قال تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب والله لا عدت الى مثلها ابدا . وفي نهج البلاغة : ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب الياني فقال هل رأيت ربك يا امير المؤمنين فقال أفأعبد ما لا ارى فقال وكيف تراه قال لا تدركه العيون بمشاهدةالعيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان قريب من الاشياء غير ملامس بعيد منهـــا غير مهاين متكلم بلا روية مريد لا بهمة صانع لا بجارحة لطيف لا يوصف بالخفاء كبير لا يوصف الجفاء بصير لا يوصف بالحاسة رحيم لا يوصف بالرقة تعنو الوجوه لعظمته وتجبالقلوب من مخافته «اه» قال ابن ابي الحديد قوله أفأعبد ما لا ارى مقام رفيع حداً لا يصلح ان يقوله غيره عليه السلام «اه» وفي تتمة الخبر السالف ثم قال عليه السلام سلوني قبل ان تفقدوني فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين دلني على عمل اذا انا عملته نجاني الله من النار فقال له اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن قامت الدليا بثلاثة بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يهخل بماله عن اهل دين الله عز وجل وبفقير صابر فاذا كتم العالم علمه وبخل الغني ولميصهرالفقير فعندها الويل والثبور ايها السائل انما الناس ثلاثة زاهد وراغب وصابر فاما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن على شيء منها فاته واما الصابر فيتمناها بقلبه فان ادرك منها شيئًا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها واما الراغب فلا يبالي من حل اصابها ام من حرام .

« السادس عشر » ان عنده علم القرآن والتوراة والانجيل: قد مر في الامر الخامس: عشر قوله سلوني عن كتاب الله فوالله مامن آية الا وانا اعلم ابليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام في چبل. وفي حلية الاولياء بسنده عن علي عليه السلام قال والله ما انزلت آية الا وقد علمت فيم انزلت ان ربي و هب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا.

قال ابن ابي الجديد: وروى المدائني قال خطب علي عليه السلام فقال لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الفرقان بفرقانهم وما من آية في كتاب الله انزلت في سهل او چبل الا وانا عالم متى انزلت وفيمن انزلت . قال وروى صاحب كتاب الغارات عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت عليا يقول على المنبر ما احد چرت عليه المواسي الا وقد انزل الله فيه قرآنا فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين فما انزل الله تعالى فيك (يريد تكذيبه) فقام الناس اليه يلكزونه فقال دعوه اقرأت سورة هود قال نعم قال صاحب البينة محمد والتالي الشاهد (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد (منه) قال نعم قال صاحب البينة محمد والتالي الشاهد انا .

(السابيع عشر) معرفة القضاء والفرائض . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبدالله (يعني ان مسعود) وصححه على شرط الشيخين: كنا نتحدث ان أقضى اهل المدينة علي ابن ابي طالب وفي اسد الغابة بسنده عنى عبد الله بن مسعود مثله (وفي الاستيعاب) بسنده عن عبد الله مثله وبسنده عن ابن مسعود ان أقضى اهل المدينة علي بن ابي طالب وبسنده عن عبد الله مثله وبسنده عن المغيرة ليس احد منهم اقوى عنه اعلم اهل المدينة بالفرائض علي بن ابي طالب وبسنده عن المغيرة ليس احد منهم اقوى قولا في الفرائض من علي وفيه قال علي أقضانا . وروى ابو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده عن علي بعثني رسول الله تأليمن ويسألونني عن القضاء ولا علم في به قال الدن فدنوت فضرب بيسده على صدري ثم قال اللهم ثبت اسانه واهد قلبه

(الثامن عشر) نزول (وتعيها اذن واعية) في حقه . في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي عن المحدول عن علمي بن ابي طالب في قوله تعسالي (وتعيها اذن واعية) قال لي رسول الله سألت الله ان يجعلها اذنك يا علمي ففعل فكان علمي يقول ما سمعت من رسول الله سألت الله الا وعيته وحفظته ولم أنسه . وفي اسباب النزول للواحدي النيسابوري : حدثنا ابو بكر التميمي اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر اخبرنا الوليد بن ابان اخبرنا العباس الدوري اخبرنا بشر بن آدم اخبرنا عبد الله بن الزبير قال سمعت صالح بن هشيم يقول سمعت بريدة يقول قال رسول الله يَعْلِي ان الله امرني ان ادنيك ولا اقصيك و ان اعلمكوتعي وحق على الله ان تعي فنزلت وتعيها اذن واعية . وفي تفسير الطبري : حدثني عبد الله بنرستم سمعت بريدة يقول سممت رسول الله علي يا علي ان الله امرني ان ادنيك وذكر مشمت بريدة يقول سممت رسول الله علي بن ابي طالب عن ابيه علي عن رسول الله علي يا علي ان الله امرني ان ادنيك واعلمك لتعي و انزلت هذه الآية وتعيها اذن واعية فأنت اذن واعية لعلمي (وروى) الطبري في تفسيره قال : حداثنا علي بن سهدل حدثنا فأنت اذن واعية لعلمي (وروى) الطبري في تفسيره قال : حداثنا علي بن سهدل حدثنا

الوليد بن مسلم عن هلي بن حوشب سمعت مكحولا يقول قرأ رسول الله ﷺ (وتعيها اذن واعية) ثم التفت الى علي فقال سألت الذان يجعلها اذنك قال علي فما سمعت شيئا من رسول الله (ص) فنسيته . وفي الدر المنثور للسيوطي : اخرج سعيد بن منصور وابن چرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه عن مكحول قال لما نزلت وتعيها اذن واعية قال رسول الله (ص) سألت ربي ان يجعلها اذن علي قال مكحول فكان علي يقول ما سمعت من رسول الله (ص) شيئا فنسيته . واخرج ابن چرير وابن ابي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر وابن النجاري عن بريدة قال رسول الله (ص) لعلي ان الله امرني ان ادنيك ولا اقصيك وان اعلمك وان تعي وحق لك ان تعي فنزلت هذه الآبة وتعيها اذن واعية .

﴿ النَّاسَعُ عَشَرٌ ﴾ الزهد في الدنيا وانما يعرف زهد الزاهد فيها اذا كانت في يده ويزهد فيها لا اذا كانت زاهدة فيه . كان اكثر اكابر الصحابة في زمن عثمني وقبله قد درتعليهم اخلاف الدنيا من الفتوحات والعطاء من بيت المال فبنوا الدور وشيدوا القصور واختزنوا الاموال الكثيرة وخلفوها بعدهم . روى المسعودي انه في ايام عثمن اقتني الصحابة الضياع. والمال فكان لعثمن يوم قتل عند خازنه خمسون وماثة الف دينار والف الف درهم وقيمة ضياعه في وادي القرى وحنين وغيرهما مائة الف دينار وخلف ابلا وخيلا كثيرة وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين الف دينار وخلف الف فرس والف أمة وكانت غلة طلحة من العراق الف دينار كل يوم ومن ناحية السراة اكثر من ذلك وكان على مربط عبد الرحمن من عوف الف فرس وله الف بعير وعشرة آلاف،من الغنم وبلغ الربيع من متروكه بعد وفاته اربعة وثمانين الفا وخلف زيد بنثابت من الذهبوالفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الاموال والضياع . وبني الزبير داره بالبصرة وبني ايضـــا بمصر والكوفة والاسكندرية وكذلك بني طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآچر والساج وبنى سعد بن ابي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعسل على أعلاها شرفات وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن وخلف يعلى ابن منبه خمسين الف دينار وعقارا وغير ذلك ما قيمته المثالة الف درهم «اه» ولكن ذكره المقداد معهم لمجرد بنائه داره وتجصيص ظاهرها وباطنها لا يخلو من حيف على المقداد فهل يريدون من المقداد ان يبقى في دار خربة سوداء مظلمة .

ولم يكن هلي أقل نصيباً منهم في عطاء وغيره ثم جاءته الخلافة وصارت الدنيا كلها في

يده عدا الشام ومع ذلك لم يخلف عند موته الاثمانمائة درهم لم يكن اختزنها وانما اعدها لخادم يشتريها لاهله فهات قبل شرائها فأين ذهبت الاموال التي وصلت الى يده وهو لم يصرفها في مأكل ولا ملبس ولا مركوب ولا شراء عبيد ولا أماءولا بناء دار ولا اقتناء عقار. مات ولم يضيع لبنة على لبنة ولا تنعم بشيء من لذات الدنيا بل كان يلبس الخشن ويأكُّل الجشب ويعمل في ارضه فيستنبط منها العيون ثم يقفها في سبيل الله ويصرف ما يصــل الى يده من مال في الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وهو مع ذلك يريد من عماله في ألامصار ان يكونوا مثله او متشبهين به على الاقل ويتفحص عن احوالهم فيبلغه عن عامله على البصرة عثمان ابن حنيف الانصاري انه دعي الى مأدبة فذهب اليها فيكتب اليه: بلغني ان بهض فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فأسرعت اليها تستطاب لك الالوان وتنقل الهكالجفان وما ظننت انك تجيب دعوة احد من وجوه البصرة فان من يدعو الوالي الى مأدبته لا يدعو معه الا الاغنياء ولا يدعو احداً من الفقراء وما يصنع الفقراء في وليمة الوالي وهم لا يجالسهم الوالي والمدعوون معه من الاغنياء ولا يواكلونهم وكيف يفعلون ذلك وثياب الفقراء باليسة وهيئاتهم رثة ينفرون منها ومن رؤيتها واذا ارادوا ان يعطفوا على فقير منهم ارساوا اليه شيئاً من الزاد او المال الى بيته ولم تسمح لهم أنفسهم ان يجالسوهم على مائدتهم ثم يريد من ابن حنيف ان يقتدي به في زهده فيقُول له: وان لكل مأموم اماماً يقتدي به ويهتدي بنور علمه وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه . ثميرى ان ذلكغير ممكن فيقولله: ألا وآنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد ، ثم يحلف بالله مؤكداً فيقول: فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من غنائمها وفراً . أثم يسوقهالالم من أمر فدك الى ذكرها هنا وما علاقة فدك بالمقام ولكن المتألم من أمر يخطر بباله عند كل مناسبة - فيقول: بلي كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلته الساء فشحت عليه\_\_ ا نفوس قوم وسخت عنها لفوس قوم آخرين . ومن الذي يريد ان يعترض عليك يا امير المؤمنين بفدك ويقول لك انها كانت بيدك فكيف تقول إنك لم تدخر شيئا من غنائم الدنيا حتى تجيبه انه لم يكن في يدلث من جميع بقاع الارض التي تحت الساء غير فدك . ومع انه قادر على التنهم في ملاذ الدنيا فهو يتركه زهداً فيها ومواساة للفقراء فيقول : ولو شئت لاهتديت الطريق الى مِصْفِي هَذَا العَسْلُ وَلَبَابِ هَذَا القَمْحُ وَنَسَائِجُ هَذَا القَرْ وَلَكُنْ هَيْهَاتُ انْ يَقُودُني جَشّعي الى تخير الاطعمة ولعل بالحجاز او اليامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع . وهو القائل : والله لان ابيت على حسك السعدان مسهدا واجر في الاغلال مصفداً أحبالي من ان القي الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف اظلم اجداً لنفس يسرع الى البلى قفولها ويطول في الثري حلولها والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت لفلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تهقى .

وهو القائل: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييث من راقعها ولقد قال لي قائل الا تنبذها عنك فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى .

( وفي اسد الغابة ) بسنده عن عمار بن ياسر سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي بن ابي طالب يا على أن الله عز وحهل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب آليه منها الزهد في الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ولا تنالُ الدنيا منك شيئًا ووهب لك حب المساكين ورضو ابك اماما ورضيت بهم اتباعا فطو بسي لمن احبك وصدق فيك وويل لمن ابغضك وكذب عليك فاما الذين أحبوك وصدقوا فيك فهمجيرانكفي داركورفقاؤك فيقصرك واما الذين ابغضوك وكذبوا عليك فحق على الله ان يوقفهم موقفالكذابين يوم القيمة وقال ابن عبد البر في الاستيعاب قد ثبت عن الحسن بن علي من وجوه انه قال لم يترك ابسي الا ثمانمائة درهم او سبعاثة درهم فضلت من عطائه كان يعدها لخادم يشتريها لاهله . قال واما تقشفه في لباسه ومطعمه فاشهر من هذا كله ثم روى بسنده عن عبد الله بن ابسى الهذيل قال رأيت عليا خرج وعليه قميص غليظ دارس اذا مدكم قميصه بلغ الى الظفر واذا ارسلهصار الى الصف الساعد ( وبسنده ) عن عطاء رأيت على على قيص كر ابيس غير خسيل «وبسنده» عن ابسي الحذيل رأيت على على بن ابسي طالب قميصا رازيا اذا أرخى كمه بلغ أطراف اصمايعه واذا اطلقه صار الى الرسخ « وفي اسد الغابة» بسند. عمن رأى على على عليه السلام ازاراً غليظا قال اشتريته بخمسة دراهم فمن اربحني فيه درهما بعته « وبسنده » عن ابسي النوار بياع الكرابيس قال اتاني علي بن ابسي طالبومعه غلام له فاشترى مني قميصي كرابيس فقال لغلامه اختر ايهما شئت فاخذ أحدهما واخذ على الاخر فلبسه ثم مديده فقال اقطع الذي يفضل من قدر يدي فقطعته وكفه ولبسه وذهب « وفي حلية الاولياء ۾ بسنده عن ابسى سعيد الازدي رأيت عليا أتى السوق وقال من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم فقال

رجل عندي فجاء به فاعجبه قال لعله خير من ذلك قال لا ذاك ثمنه فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فاعطاه فلبسه فاذا هو يفضل عن اطراف اصابعه فامر به فقطع ما فضل عن اطراف اصابعه « وفي الاستيعاب » بسنده عن مجمع التميمي ان عليا قسم ما في بيت المال بين المسلمين ثم امر به فكنس ثم صلى فيه رجاء ان يشهد له يوم القيامة « وفي حلية الاولياء » بسنده عن مجمع نحوه « وفي الاستيعاب » بسنده عن عاصم بن كليب عن ابيه قال قدم على على مال من اصبهان فقسمه سبعة أسباع ووجد فيه رغيفا فقسمه سبع كسر فجعل على كل جزء كسرة ثم اقرع بينهم ايهم يعطى اولا . قال واخباره في مثل هذا من فيجعل على كل جزء كسرة ثم اقرع بينهم ايهم يعطى اولا . قال واخباره في مثل هذا من فيجعل على كل جزء كسرة ثم المرع بن العلاء عن ابيه عن جده سمعت علي بن ابي طالب يقول ما أصبت من فيشكم الا هذه القارورة اهداها الي الدهقان ثم نزل الى بيت المال ففرق كل ما فيه ثم جعل يقول :

## افلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مره

« وفي حلية الاولياء » بسنده عن ابي عمرو بن العلاء عن ابيه ان علي بن ابسي طالب خطب الناس فقال والله الذي لا اله الا هو مارزأت من فيتكم الا هذه واخرج قارورة من كم قيصه فقال اهداها الي مولاي دهقان « وفي الاستيعاب » بسنده عن عنترة الشيباني في حديث: كان علي لا يدع في بيت المال مالا يبيت فيه حتى يقسمه الا ان يغلبه شغل فيصبح اليه وكان يقول يادنيا لا تغريني غيري وينشد:

## هذا چناي وخياره فيه وكل جان يده الى فيه

قال وذكر عبد الرزاق عن النوري عن ابي حيان التيمي عن ابيه قال رأيت علي بن ابي طالب يقول من يشتري مني سيفي هــــذا فلو كان عندي ثمن ازار ما بعته فقام اليه رجل فقال نسلفك ثمن ازار قال عبد الرزاق وكانت بيده الدنيا كلها الا ما كان من الشام « وفي حلية الاولياء » بعدة اسانيد عن الارقم وعن يزيد بن محجن وعن ابي رجاء قال الارقم رأيت عليا وهو يبيع سيفا له في السوق ويقول من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله « ص » ولو كان عندي ثمن ازار ما بعته وقال يزيد بن محجن كنت مع علي وهو بالرحبة فدعا بسيف فسله فقال من يشتري سيفي هذا فوالله لو كان عندي ثمن ازار ما بعته هذا فوالله لو كان عندي ثمن ازار ما بعته من ازار ما بعته هذا فوالله لو كان عندي ثمن ازار ما بعته من ازار ما بعته وقال ابو رجاء رأيت علي بن ابي طالب خرج سيفه يبيعه فقال من يشتري مني هذا لو كان عندي ثمن ازار لم ابعه فقلت يا امير المؤمنين مسيفه يبيعه فقال من يشتري مني هذا لو كان عندي ثمن ازار لم ابعه فقلت يا امير المؤمنين مني هذا لو كان عندي ثمن ازار لم ابعه فقلت يا امير المؤمنين

إنا ابيعك وأنسؤك الى العطاء « وفي رواية » فلما خرج عطاؤه اعطاني « وفي اسد الغابة » بسنده قال علي بن ابري طالب : الدنيا جيفة فمن اراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب « وبسنده » عن ابني نعيم سمعت سفيان يقول ما بني على لبنة على لبنة ولا قصبة على أصبة وان كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب ثم قال في اسد الغابة : وزهده وعدله لا يمكن استقصاء ذكرهما . وقال ابن ابسي الحديد في شرح النهج: اما الزهد فيالدنيا فهو سيد الزهاد وبدل الابدال واليه تشد الرحال وتنفض الاحلاس ما شبع من طعام قط وكان أخشنالناس مأكلا وملبسا قال عهد الله بن ابسي رافع دخلت اليه يوم عيد فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فقدم فأكل فقلت يا أمير المؤمنين فكيف تختمه قال خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو زيت وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة وبليف أخرى ونعلاه من ليف وكان يلهس الكرابيس الغليظ فاذا وجدكمه طويلا قطعه بشفرة ولم يخطه فكان لا يزال متساقطا على ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له وكان يأثدم اذا ائتدم بخل اوبملح فان ترقى عن ذلك فهيمض نبات الارض فان ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الابل ولا يأكل اللحم الا قليلا ويقول لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان وكان مع ذلك اشد الناس قوة وأعظمهم أيداً وهو الذي طلق الدنيا وكانت الاموال تجبى اليه من جميع بلاد الاسلام الا من الشام فكان يفرقها ويمزقها ثم يقول : هذا جناي وخياره فيه اذكل جان يده الى فيه «اه» ( وفي حلية الاولياء ) بسنده عن علي بن ربيعة الوالبي قال جاءه ابن النباج فقال يا امير المؤمنين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء فقال الله اكبر فقام متوكأ على ابن النباج حتى قام على بيت مال المسلمين فقال هذا چناي وخياره فيه وكل جان يده الى فيه يا ابن النباج على باسباع الكوفة فنودي في الناس فاعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم ثم امره بنضحه وصلى فيه ركعتين (وبسنده) عن علي بن ابي طالب انه أتي بفالوذج فوضع بين يديه فقال انك طيب الربيح حسن اللون طيب الطعم لكن أكره ان اعود نفسي ما لم تعتده (وبسنده) عن عدي بن ثابت ان علياً اتى بفالوذج فلم يأكل (وبسنده) عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف ان علياً استعمله على عكبرا قال فقال اذا كان عند الظهر فرح الي فرحت اليه فلم أجد عند حماجباً فوجدته جالساً وعنده قدح و كوز من ماء فدعا بظبيته (١)

<sup>(</sup>١) وهي جراب صغير أو شبه الخريطة والكيس ويسميها أهلجبل عامل اليوم ظبوة . ﴿ ﴿ المؤلف \_ ـ

فقلت في نفسي لقد امنني حتى يخرج الي جوهراً ولا ادري ما فيها فاذا عليها خاتم فكسره فاذا فيها سويق فاخرج منها فصب في القدح فصب عليه ماء فشرب وسقاني فلم اصبر فقلت يا امير المؤمنين اتصنع هذا بالعراق وطعام العراقاكثر من ذلك قال اما والله ما أختم عليه بخلا ولكني ابتاع قدر ما يكفيني فأخاف ان يفني فيصنع من غيره واكره ان ادخل بظني الاطيبا (وبسنده) عن الاعمش كان علي يغدي ويعشي الناس ويأكل هو من شيء يجيئه من المدينة (وبسنده) عن زيد بن وهب قدم على علي وفد من اهسل البصرة فيهم رجل من اهل الخراج(۱) يقال له الجعد بن نعجة فعاتب علياً في لبوسه فقال علي ما لك وللبوسي أبعد من الكبر وأحدر ان يقتدي بي المسلم (وبسنده) عن عمرو بن قيس قبل لعلي يا امير المؤمنين لم قرقع تميصك قال يخشع القلب ويقتدي به المؤمن .

(العشرون العبادة) قال ابن ابي الحديد : اما العبادة فكان أعبد الناس واكثرهم صلاة وصوما ومنة تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الاوراد وقيام النافلة وما ظنك برجل يهلمغ من عجافظته على ورده ان يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمر على صاخيه يمينا وشمالا فلا يراع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده وانت اذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه واجلاله وما تتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخداء له عرفت ما ينطوي عليه من الاخلاص وفهمت من اي قلب خرجت وعلى اي لسان چرت وقيل لعلي بن الحسين عليها السلام وكان الغاية في العبادة اين عهادتاك من عهادة جدك قال عبادتي عند عهادة جدي عند عهادة رسول الله (ص) .

( الحادي والعشرون العدل ) مر عن اسد الغابة ان زهده وعدله لا يمكن استقصاؤهما ومن عظيم عدله ما مر في الامر التاسع عشر من انه وجد مع المال الذي جاء من اصبهان رغيفا فقسمه سبعة اجزاء كما قسم المال وجعل على كل جزء جزءاً وانه كان يخير فلامه بين الثوبين يشتريهما (وفي الاستيعاب) بسنده عن أبجر بن جرموز عن ابيه رأيت علي بن ابي طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان متزر بالواحدة مرتد بالا يحرى وازاره الى نصف الساق وهو يطوف في الاسواق ومعه درة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث وحسن

البيع والوفاء بالكيل والميزان (وفي اسد الغابة) بسنده عن رجل من ثقيف قال استعملني علي بن ابي طالب على مدرج سابور فقال لا تضربن رجلا سوطاً في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقا ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائماً في طلب درهم قلت يا امير المؤمنين اذن أرجع اليك كما ذهبت من لهندك قال وان رجعت ويحك انما امرنا ان نأخذ منهم العفو يعني الفضل. وهو اول من ساوى بينالناس في العطاء وكان يأخذ كأحدهم وقصته مع الحيه عقيل حين طلب منه زيادة في عطائه فقسال له اصهر حتى يخرج عطائي فلم يقهل فأبي ان يعطيه الحكثر من عطائه معروفة وكذلك خهره مع ولده الحسن حين استقرض شيئا من عصل بيت المال ومع ابنته حين استعارت عقداً من بيتالمال (وفي الاستيعاب) بسنده عن عنترة الشيباني كان علي يأخذ في الجزية والخراج من اهل كل صناعة من صناعته وعمل يده حتى يأخذ من اهل الابر الابر والمسال والخيوط والحبال ثم يقسمة بين الناس ( الحديث ) .

(الثاني والعشرون) السخاء والجود، قال ابن ابي الحديد: اما السخاء والجود فحاله فهه ظاهرة كان يصوم ويطوي ويؤثر بزاده وفيه انزل ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) وروى المفسرونانه لم يكن يملك الا اربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية فأنزل فيه (اللدين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية) وروي انه كان يسقي بيده فانزل فيه (اللدين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية) وروي انه كان يسقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجلتيده ويتصدق بالاچرة ويشد على بطنه حجراً وقال الشعبي وقد ذكر عنده علي عليه السلام: كان أسخى الناس كان على الحلق الذي يحبه الله السخاء والجود وما قال لا لسائل قط. وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصهوعيهماوية ابن ابي سفيان لحفن بن ابي محفن بن ابي محفن النبي يحقن النبي لما قال له جثتك من عند ابخل الناس فقال ويحك كيف تقول انه أبخل الناس واو ملك بيتاً من تبر وبيقاً من تبن لأنفق تبره قبل تبنه . وهو الذي كان يكنس بيوت الاموال ويصلي فيها وهو الذي قال يا صفراء ويا بيضاء غري غيري وهو الذي لم يخلف ميراثا وكانت الدنيا كلها بيده الا ما كان من الشام داه، روى ابو وهو الذي لم يخلف ميراثا وكانت الدنيا كلها بيده الا ما كان من الشام داه، روى ابو بلحسن بن احمد الواحدي النيساءوري بسنده عن ابن عباس في قوله (الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلائية ) قال نزلت في علي بن ابي طالب كان عنده اربعة دراهم فأنفق بالليل والنهار واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلائية واحداً ( وبسنده ) عنجاهد بالليل والنهار واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلائية واحداً ( وبسنده ) عنجاهد بالليل والنهار واحداً و والداً وفي السر واحداً وفي العلائية واحداً و واحداً و واحداً و واحداً و في العلائية واحداً و واحدا

عن ابيد قال كان لعلي اربعة دراهم فأنفق درهماً بالليل ودرهماً بالنهار ودرهماً سراً ودرهماً علانية فنزلت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية قال : وقال الكلبي نزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب لم يكربي يملك غير اربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم علانية فقال له رسول الله «ص» ما حملك على هذما قال حملني ان استوجب على الله الذي وعدني فقال له رسول الله «ص» الا ان ذلك لك فأنزل الله تعالى هذه الآية «اه» وفي اسد الغابة بعدة اسانيد عن ابن عباس مثله .

## (آية النجوى )

وحسبك في جوده وسخائه عليه السلام ان آية النجوى لم يعمــــل بها احد من الصحابة غنيهم وفقيرهم غيره حتى نسخت وجاءهم اللوم والتوبيخ منه تعالى أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ولم ينج منه غيرد قال النسائي في الخصائص : ذكر النجوى وما خفف علي عن هذه الامة ثم روى بسنده عن علي قال لما نزلت ( يا ايهــــا الذين آمبُوا اذا ناجيتم الرُّسُولُ فقدمُوا بين يدي نجواكم صدقة ) قال رسول الله «ص» لعلي مرهم ان يتصدقوا قالُ بَكُم يا رسول الله قال بدينار قال لا يطيقون قال فبكم قال بشعيرة فقال رسول الله «ص» انك لزهيد فأنزل الله أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية وكان علي يقول خفف بي عن هذه الامة ورواه غير النسائي من اصحاب الصحـــاح بأسانيدهم مثله قال الواحدي في قوله تعالى ( يا ايها الدين آمنوا اذا ناحيتم الرسول ) الآية قال مقاتل بن حيان نزلت الآية في الاغنياء وذلك الهم كانوا يأتون النبي «ص» فيكثرو ن مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله «ص» ذلك من طول جاوسهم ومناجاتهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وأمر بالصدقة عند المناجاة فاما اهل العسرة فلم يجدوا شيئاً واما اهـــل الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على اصحاب النهـي «ص» فنزلت الرخصة وقال علي بن ابي طالب ان في كتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي يا ايها الذين آمنوا اذا ناچيتم الرسول كان لي دينار فبعته وكنت اذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفد فنسخت بالآية الاخرى أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات . وروى الطبري في تفسيره بعدة اسانيد عن مجاهد في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نهوا عن مناجاة النبي «ص» حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علي بن ابي طالب قدم دينارآ فتصدق به ثم

انزلت الرحمة في ذلك (وبسنده) عن مجاهد قال علي ان في كتاب الله عز وجـــل لآية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي وذكر الآية قال فرضت ثم نسخت (وبسنده) عن مجاهد قال علي آية من كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احمد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت اذا جئت الى النبي وس» تصدقت بدرهم فنسخت فلم يعمل بها احد قبلي وذكر الآية وفي ﴿ الكشاف ﴾ عن عَلَي عليه السلام ان في كُتاب الله آية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم فكنت اذا ناجهته تصدقت بدرهم قال الكلبي تصدق به في عشر كلمات سألهن رسول الله «ص» ومثله في تفسير النيسابوري . وفي الكشاف عن ابن عمر كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب الي من حمر النعم تزويجه فاطمة واعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى ﴿ وَفِي تَفْسِيرِ الرَّازِي ﴾ روي عن علي عليه السلام انه قال ان في كتاب الله لآية وذكر نحو ما مر عن الكشاف الى قوله بدرهم قال : وروى عن ابن حريح والكلبي وعطاء عن ابن عباس نزلت الرخصة ( وفيه وفي تفسير النيسابوري ) عن القاضي ما حاصله ان هذا لا يدل على فضله على أكابر الصحابة لان الوقت لعله لم يتسع للعمل لهذا الغرض. وقال الفخر الرازي ما حاصله ان الوقت وإن وسع لكن الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير والصدقة عند المناجاة واحبة اما المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة بل الاولى تركهـــا لانها كانت سبهاً لسآمة النبي ﴿ ص ٩ ﴿ وَاقُولُ ﴾ اذا كان الامر كذلك فأي معنى لقوله تعالى أأشفقتم ان تقدموا بين يدّي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتابالله عليكم (الآية) وايوجه لهذا العتاب والتقريع واذا كان الاولى ترك المناجاة فاي معنى لقوله تعالى وتاب الله عليكم حتى حعلها ذنباً يوجب التوبة وترك المناهاة وان لم يكن حراماً في نفسه لكن تركه بخلا ورغهـــة عن مناچاة رسول الله رص، التي فيها تعلم الاحكام وخير الدنيا والآخرة ان لم يكن ذنباً فهو مساوق للذنب فيوجب التوبة حقيقة أو تنزيلا والمناجاة التي كان الاولى تركها هي مايوجب الملالة او مزاحمة الاغنياء للفقراء لا مطلق المناجاة وبناء على هذه الفلسفة الواهية يلزم اك يكون الاولى ترك عمل الخيرات من الاغنياء لئلا تنكسر قلوب الفقراء العاجزين عنها ولهذا قال النيسابوري بعد نقله ذلك عن القاضي والفخر : هذا الكلام لا يخلو عن تعصب وهل يقول منصف ان مناحاة النبي وص» لقيصة «اه» اقول بل هو تعصب مجسم ومنه يعلم ان التعصب كيف يؤدي بابن آدم الى ان ينكر الشمس الضاحية . وروى الحاكم في المستدرك

بالاسناد الى عبد الرحمن بن ابي لبلى قال قال على بن ابي طالب ان في كتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي آية النجوى (يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدي نجواكم صدقة) قال كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنت كلما ناجيته قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها احد فنزلت (أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . واورده الذهبي في مختصر المستدرك ولم يعلق عليه شيئاً .

(الثالث والعشرون) حسن الخلق وطلاقة الوجه قال ابن ابي الحديد: واما سجاحة الاخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك عداؤه وقال عمرو بن العاص لاهل الشام اله ذو دعابة شديدة وقال علي عليه السلام في ذلك عجباً لابن النابغة يزعم لاهل الشام ان في دعابة واني امرؤ تلعابة اعافس وامارس. وعمرو ابن العاص انما اخدها عن عمر بن الخطاب لقوله لما عزم على استخلافه لله ابوك لولا دعابة فيك الا ان عمر اقتصر عليها وعمرو زاد فيها وسمجها وقال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته واصحابه: كان فينا كأحدنا لين جالب وشدة تواضع وسهولة قياد وكنا نهابهمهابة الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معوية لقيس بن سعد: وحم الله ابا حسن فلقد كان هشاً بشاً ذا فكاهة قال قيس نعم كان رسول الله وص يمزح ويبسم الى اصحابه أراك تسر حسوا في ارتفاء وتعيبه بذلك أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طفام اهل الشام. قال وقد من ذي لبدتين قد مسه الطوى تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طفام اهل الشام. قال وقد بقي الجانب الآخر ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك قاله».

(الرابع والعشرون) حسن الرأي والتدبير قال ابن ابي الحديد: أما الرأي والتدبير فكان من أشد الناس رأيا وأصحهم تدبيراً وهو الذي اشار على عمر لما عزم ان يتوجه بنفسه الى حرب الروم والفرس بما أشار وهو الذي اشار على عثمن بأمور كان صلاحه فيها ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث «اه» (اقول) وهو الذي أشار على المسلمين بأن يدفن النبي «ص» في موضع وفاته وان يصلي عليه المسلمون فرادى بدون امام جهاعة بعد جهاعة وان شئت ان تجعل هذا من العلم والفقة فلك ذلك . وهو الذي اشار على عمر بوضع التاريخ

للهجرة . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعيد بنالمسيب : جمع عمر الناس فسألهم من اي يوم يكتب التاريخ فقال على بن ابي طالب من يوم هاچر رسول الله «ص» وترك ارض الشرك ففعله عمر وذكره ابن الاثير في تاريخه عن سعيد بن المسيب مثله . ومن اخبساره في جودة الرأي ما رواه المفيد في الارشاد عن شبابة بن سوار عن ابي بكر الهذلي قال سمعت رجلا من علمائنًا يقول : وذكر حديثاً خلاصته انه أنتهى خبر الى من بالكوفة من المسلمين ان جموعاً كثرة تحتشد في فارس لغزوهم ، فأنهـي مسلمو الكوفة الخبر الى عمر ففزع لذلك فزعاً شديداً فاستشار المسلمين وقال ان الشيطان قد جمع لكم چموعا واقبل بها ليطفىء بها نور الله فأشار عليه طلحة بالمسير بنفسه وقال عثمن ارى ان تشخص اهل الشام من شامهم واهل اليمن من يمنهم وتسير انت في اهل هذين الحرمين واهل المصرين الكوفسة والبصرة فتلقى حهمييع المشركين بجمييع المؤمنين وقال علي انك ان أشخصت اهل الشام من شامهم مارت الروم الى ذراريهم وان اشخصت اهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة الى ذراريهم وان اشخصت اهل هذين الحرمين انتقضت عليك العرب من اطرافها فاما ذكرك كثرةالعجم ورهبتك من جموعهم فانا لم نكن نقاتل على عهد رسول الله «ص» بالكثرة وانما كنا نقاتل بالبصيرة وان الأعاجم اذا لظروا اليك قالوا هذا رجل العرب فان قطعتمو. فقـــــــــ قطعتم العرب وكان أشد لكلبهم ولكني ارى ان تقر هؤلاء في امصارهم وتكتب الى اهل البصرة فليتفرقوا على ثلاث فرق فلتقم فرقة منهم على ذراريهم ولتقم فرقة على اهل عهدهم الثلا ينتقضوا ولتسر فرقة منهم الى اخوانهم مددآ لهم فقال عمر أجل هــــذا هو الرأي وقد كنت ا حب ان اتابــع عليه وجعل يكرر قول علي وينسقة اعجابا به واختياراً له .

ثم انه قد يظن او يعتقد بعض من لا خبرة له او من غلب عليه الهوى او التقليد ان عليا عليه السلام اضعف رأيا واقل تدبيرا من سواه ويستدل على ذلك بعدم انتظام الامر له ايام خلافته وبتغلب معوية على قسم كبير من المملكة الاسلامية وبانه لم لم يول معوية على الشام ثم يعزله وبان مساواته بين الناس في العطاء كان خلاف الرأي بل كان ينبغي ان يستميل الاكابر بالمال ليكونوا معه كما كان يفعل معوية (والجواب)عن ذلك واضيح بين لا يحتاج الى اطالة الكلام و كثرة النقض والابرام فان عليا عليه السلام لم يكن طالب ملك ولا امارة ولا طالب دنيا وانما كان هدفه الاعلى ومقصده الوحيد وغايته المطلوبة رضا الله واقامة عمود الحق ومحو الباطل، والدنيا والمال والمالك لا تساوي عنده جناح بعوضة فكيف يمكن ان

يتوصل اليها بضد ما هو هدفه ومقصده وغايته ولم يكن يرى التوصل الى الملك والامارة من اي طريق كان وباي وجه انفق ولا يستحل التوصل الى تثبيت ملكه بشيء يخالف الشرع من قتل النفوس البريثة ونقض العهود ودس السموم وساب الاموال والمداهنة وغير ذلك ومن كانت هذه صفته وهذه حاله لا يصح ان ينسب الى قصور في الرأي وضعف في التدبير ولا ان ينسب خصمه الذي كان يتوسل الى تحصيل الملك والامارة بكل ما يمكنه الى انه اصبح منه تدبيرا واسد رأيا وانما يصبح ان ينسب الى ذلك من يدبر أمرا ليتوصل به الى مطلوبه فتكوث نتيجته بالعكس لجهله بمواقع الامور وشيء منى هذا لم يخصل من امير المؤمنين «ع» ولا يمكن ان يحصل فهو اعلم الناس بمواقع الأمور وقد ابان عن هذا مرارا بقوله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة فيدعها رأي الدين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين وقوله كما في نهج البلاغة والله ما معوية بادهي مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من ادهى الناس واللهما استغفل بالمكيدة ولااستغمز بالشديدة (١١) وخصمه كان يرى التوصيل الى الملك والأمارة بكل ما يمكنه من حلال او حرام من اي طريق كان وباي وجه اتفق لا يستثني في سبيل ذلك شيئا ولا يتقيد بامر دون آخر ومثل هذا لا يصح ان يقال عنه انه اسد رأيا واصح تدبيرا ولذلك تغلب على قسم كبير من المملكة الاسلامية وقد اشار الى ذلك ان ابي الحديد في تتمة كلامه السابق حيث قال وانما قال اعداؤه أنه لا رأي له لانه كان متقيدا بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه وقد قال (ع) اولا الدين والتقي لكنت ادهى العربوغيره كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه سواء كان مطابقا للشرع او لم يكن ولا ريب ان من يعمل بما يؤدي اليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لاجلها مما يرى الصلاح فيه تكون احواله الدنياوية الى الانتظام اقرب ومن كان بخلاف ذلك تكون احواله الدنياوية الى الانتشار اقرب « اه » . وان نظر كثير من الناس الى علي بن ابي طالب نظرهم الى من يطلب ملكا وامارة ويريد ان يكون سلطانا آمرًا ناهيا متسلطًا متمتعًا بنعيم الدنيا منهالكا في حب الجلوس على عرش الملك والقبض على صولجان الحكم يجمع الاموال ويصرفها فيما يحب ويولي ابناءه واقرباءه ومن يمت اليه ويستكثر من الخدم والحشم ومثل هذا يتوسل للوصول الى مطلوبهوالحصول على بغيته بكل

<sup>(</sup>١) قال ابن ابي الحديد : اي لا تجوز المكيدة علي كما تجوز على ذوي الغفلة ولا أهين ولا الين للخطب الشديد (١ه) .

وسيلة شريفة او غير شريفة فيتوسل بالكذب والخداع ونقض العهود وقتـــل النفوس ودس السم والرشوة ومداهنة الظلمة والخونة وتقريبهم والاستعانة بهم واجزال العطايا لهم وعدم الالتفاث الى الضعفاء وعدم المبالاة بهم وحرمانهم ولوكانوا من اولياء الله والظلم والعسف والمؤاخذة بالظن والتهمة . وبالجملة فعل كل ما يظن به الوصول الى غايته كيفما كان وترك كل ما يظن به البعد عن غايته مهما كان فاذا ﴿ رَأُوا امْيُرُ المُؤْمَنِينَ عَالِمُ السَّلَامُ فعل شيئًا بضد هذه الافعال ظنوا بعقولهم القاصرة ان ذلك لقلة خبرة منه بالسياسة ولم يعلموا ان امير المؤمنين عليه السلام لم يكن طالب دنيا ولا امرة ولا سلطنة بل طالب آخرة وهدفه اقامة الحتى وخمذلان الباطل فكيف يتوسل بالباطل الى نيل الملك وهو الذي كان يقول والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جاب شعيرة ما فعلت ويقول في نعله التي لا تساوي درهما والله لامرتكم هذه اهون علي من هذه النعل الا ان اقيم حقما او ادفع باطلا وهو الذي لم يقبل يوم الشورى ان يبايعه عبد الرحمن بن عوف الا على كتابالله وسنة وسوله ﷺ ولم يرض ان يدخل معهما سيرة الشيخين حتى عدل عنه الى من قبل بذلك. وهوالذي ناقشخازنه على زق عسل في بيت المال استقرض منه ولده شيئا يسيرًا لأضيافه وهو الذي لم يحاب اخاه علملا في شيء بزيده به عن عطائه . على ان ما تمكن في النفوس من الحقد عليه بمن قتله من القبائل والحسد له بما اعطاه الله من فضل كان يحول دون انقياد الجمهور له ويقسد عليه كثيرا من آراثه الصائبة . اما عدم انتظام الامر له فلايجوز ان يعزى الى خطل في الرأى او نقص في التدبير لان الامور كثيرًا ماتفسد على اهل الآراء الصائبة نظرًا الى فساد اخلاق الناس وكثرة من يفسد على صاحب الرأي المصيب رأيه وذي التدبير تدبيره ومنه يظهر الجواب عن تغلب معوية على قسم كبير من المملكة الاسلامية في زمن خلافته عليه السلام فان معوية استطاع بالتمويه على اهل الشام وبمساعدة عمرو بن العاص ان يقنع أهل الشام أن عليا قتل عثمن مع علمه بأنه بريء منه وأن قتل عثمن تستند أقوى اسبابه الى خذلان معويةله وهذا لم يكن في استطاعة اي مدبر وصاحب رأي صائب ان يزيله من الاذهان بعد ماتمكن فيها سواء قلنا ان ذلك كان مخاتلة ومخادعة وسعيا وراء الملك او قلنا انه كان عن اجتهاد يؤجر صاحبه !!. ولاشيء اعجب من قول من يقول لم لم يول معوية ويقره على الشام مدة ثم يعزله ، فانمعوية كان يعلم علما يقينا لايخالطهشك بما مارسه وعرفه طول هذه المدة من خلق امير المؤمنين عليه السلام وسيرته انه لا يمكن ان يبقيه على

الولاية ولا بد ان يعزله وكان ادهى من ان ينطلي عليه ذلك فاذا ولاه وهو عالم بانه سيعزله لم يقبل ويقول له صحح خلافتك اولا ثم ولني وبرىء نفسك من دم عثمن ثم اجعل الامر شورى ولو ولاه لجعل ذلك حجة عليه فاذا اراد عزله قلب له المجن وطالهه بدم عثمن . قال ابن ابي الحديد في الجواب عن ذلك: ان امير المؤمنين علم من قرائن الاحوال ان معاوية لا يباييع وأن أقره على ولاية الشام بل كان أقراره عليها أقوى لحال معوية لانه أن طالهه بالبيمة وولاه فمن الممكن ان يقرأ معوية على اهل الشام تقليده فيؤكد حاله عندهم بانه لو لمم يكن أهملا لمذلك لما اعتمده ثميماطل بالبيعةو ان تقدم بالمطالبة بالبيعة فهو الذي فعله امير المؤمنين عليه السلام وان اقره ثم طالبه بالبيعة فهو كالاول بل آكد فيما يريده معوية وكيف يتوهم عارف ان معوية كان يبايخ له لو اقره وبهينه وبينه مالا تعرك عليه الابلمن التراتوالاحقاد و هو الذي قال حنظلة اخاه والوليد خاله وعتبة جده في مقام واحد وكيف يخطر ببال عارف بحال معوية انه يقبل اقرار على له وينخدع بذلك ويبايــع انه لادهي من ذلك وان عليا لاعرف بمعوية ممن ظن انه لو استماله باقراره لبايع ولم يكن عند على دواء لهذا المرض الا السيف لان الحال اليه كانت تؤول فجعل الاتخر اولا ثم ذكر ما اورده الزبير من بكار في الموفقيات من مكاتبة معاوية بعد قتل عثمن الي مروان وطلحة والزبير وجماعة آخرين وجوابهم له مما يدل على ان معاوية لم يكن لينجذب الى طاعة على ابدا وان مضادته له كمضادة السواد للبياض وان عليا (غ) كان اعرف بما عمل « اه » . اما المساواة بين الناس في العطاء فانه كان يرى ذلك عدلا وقسطا يلزمه او يرجح عنده القيام به وكان يريد ان يمحو ما تفشى بين المسلمين من الاستئثار وتقدم القوي على الضعيف . قال ان ابي الحديد واعلم ان قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل امير المؤمنين زعموا ان عمر كان اسوس منه وان كان هو اعلم من عمر ثم زعم اعداؤه ومبغضوه ان معوية كان اسوس منه واصح تدبيرا : و اجاب بان السائس لا يتمكن من السياسة البالغة الا اذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه سواء وافق الشريعة او لا والا فبعيد ان ينتظم امره وامير المؤمنين كان مقيدا بقيود الشريعة ورفض ما يصلح اعتهاده من آراء الحرب والتدبير والكيد اذا لم يوافق الشرع الى ان قال : ولم يمن عمر بما من به على من فتنة عثمن وفتن الجمل وصفيين والنهروان وكل هذه الامور مؤثرة في اضطراب امر الوالي ثم قال واما القول في سياسة معوية وان شناة على ومبغضيه زعموا انها خير من سياسة امير المؤمنين (ع) فيكفينا في الكلام على ذلك

ما قاله شيخنا ابو عشمن الجاحظ ونبحن نحكيه بالفاظه قال : ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز يزعم انءموية كان ابعد غورا واصح فكرا واجود رواية وليس الامر كذلك وسأومي اليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله كان علي لا يستعمل في حربه الا ما وافق الكتاب والسنة ومعوية يستعمل خلاف الكِتَابِ والسنة كما يستعملها ويستعمل جميع المكائد حلالها وحرامها ويسير في الحرب بسيرة ملك الهند اذا لاقى كسرى وخاةان اذا لاقى رتبيل، وعلي يقول لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبدؤوكم ولا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا . هذه سيرته في ذي الكلاع وفي ابي الاعور السلمي وفي عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وفي حميـع الرؤساء كسيرته في الحاشية والحشو والاتباع والسفلة .واصحاب الحروبان قدروا على البيات بيترا وان قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلوا وان امكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه الى ساعة وان كان الحرق اعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤخروا الحرق الى وقت الغرق وان امكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ولم يدعوا ان تنصب الحجانيق والعرادات والدبابات والنقب والكمين ولم يدعوا دسالسموم ولا التضريب بين الناس بالكذب وطرح الكتب في عساكرهم بالسعايات وتوهيم الامور وأيحاش بعض من بعض وقتلهم بكل آلة وحيلة كيف وقع القتل فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب والسنة كان قد منج نفسه الطويل العريض من التدبير فعلى كان ملجما بالورع عن جميـع القول وبمنوع اليدين من كل بطش الا ما هو لله رضا فلما ابصرت العوام كثرة نوادر معوية في المكاثد ولم يروا ذلك من علي ظنوا بقصر عُفُولهم وقلة علومهم ان ذلك من رجحان عند معوية ونقصان عند علي فانظر بعد هذا كله هل يعد له من الخدع الا رفع المصاحف ثم انظر هل خدع بها الا من عصى رأي على وخالف امره فان زعمت انه قد نال ما اراد من الاختلاف فقد صدقت وليس في هذا اختلفنا ولا عنغرارة اصحاب على وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم دافعنا وانما كان قولنا في التمييز بينها في الدهاء وصحة العقل والرأي وهل كنابنا وضع الا على ان علياكان قد امتحن في اصحابه و في دهره بما لم يمتحن امام قبله من الاختلاف والمنازعة والتشاخ في الرياسة والتسرع والعجلة وقد علمنا ان ثلاثة تواطؤوا على قتل ثلاثة علىومعوية وعمرو بن العاص فكان من الاتفاق او من الامتحان ان كان علي من بينهم هو المقتول وفي

قياس مذهبكم ان تزعموا ان سلامة عمرو ومعاوية انما كانت بحزم منها وان قتل علي انما هو من تضييع منه فاذ قد تبين أحكم انه من الابتلاء والامتحان فكل ما سوى ذلك انما هو تبيع له «اه» قال ابن ابي الحديد : ومن تأمله بعين الانصاف ولم يتبع الهوى علم صححة جميع ما ذكره وانما امير المؤمنين دفع من اختلاف اصحابه وسوء طاعتهم له ولزومه سنن الشريعة ومنهج العدل وخروج معوية وعمرو عن قاعدة الشرع ما لم يدفع غيره فلو لا انه كان عارفا بوجوه السياسة حاذقا فيها لم يجتمع عليه الا القليل من اهل الآخرة فلما وجدناه دبر الامر حين وليه فا جتمع عليه من العساكر ما يتجاوز العد فظفر في اكثر حروبه وكان الاقرب الى الانتصار على معوية علمنا انه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين واهم . واورد ابن ابي الحديد في شرح النهج اموراً كثيرة تعلق بها من طعن في سياسته وأجاب عنها ولما كانت الاجوبة عنها ظاهرة لم لستحسن اطالة الكلام بدكرها والجواب عنها .

(الخامس والعشرون) سياسة الملك والخشونة في ذات الله . قال ابن ابي الحديد: اما السياسة فانه كان شديد السياسة خشنا في ذات الله لم يراقب ابن عمه في عمل كان ولاه اياه ولا رقب أخداه عقيلا في كلام جبهه بسه ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار چرير ابن عبد الله البجلي وقطمع چاعة وصلب آخرين ومن جملة سياسته حروبه ايام خلافته بالجمل وصفين والنهروان وفي أقل القليل منها مقنع فان كل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مما فعل عليه السلام في هذه الحروب بيده واعوانه «اه» وفي الاستيعاب بسنده عن كعب بن عجرة قال رسول الله ٥ص» علي مخشوشن في ذات الله (وفي حلية الاولياء) بسنده عن ابي سعيد الخدري قال شكا الناس عليا فقام رسول الله «ص» خطيبا فقال يا ايها الناس لا تشكوا عليا فوالله انه لاخيشن في ذات الله عز وچل . ورواه حطيبا فقال يا ايها الناس لا تشكوا عليا فوالله انه لاخيشن في ذات الله عز وجل . ورواه الحاكم في المستدرك وصححه الا انه قال لاخيشن في ذات الله وفي سبيل الله (وبسنده) عن حجرة قال رسول الله «ص» لا تسبوا عليا فانه ممسوس في ذات الله تعالى «اه» محسوس اي مسه الاذى والعناء في ذات الله تعالى .

(السادس والعشرون) انه ولي كل مؤمن . في الاستيعاب (بسنده) عن ابن عباس ان ان رسول الله «ص» قال لعسلي بن ابي طالب انت ولي كسل مؤمن بعسدي وبأتي في حديث عمران بن حصسين قول النبي «ص» ان عليا مني وانا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي وقول النبي «ص» ان عليا مني وانا منسه وهو وليكم بعسدي . ويأتي

في حديث علقمة وفي چوامع مناقبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له انت ولي كل مؤمن بعدي .

(السابع والعشرون) قول النبي «ص» من كنت وليه فان عليا وليه. روى الحاكم في المستدرك بسنده عن بريدة الأسلمي وقال صحيح علي شرط الشيخين انه مر بقوم ينتقصون عليا فقال اني كنت أنال من علي وفي نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في چيش فأصابوا غنائم فعمد علي الى جارية من الخمس فأخذها لنفسه وكان بين علي وبين خالد شيء فقال خالد هذه فرصتك وقد عرف الذي في نفسي على علي قال فالطلق الى النبي وقد عرف الذي في نفسي على علي قال فالطلق الى النبي وقد عرف الذي في نفسي على على قال فالطلق الى النبي وقد عرف الذي في نفسي على وكنت اذا حدثت الحديث أكببت، فرفعت داسني وأوداج رسول الله «ص» قد احمرت وقال من كنت وليه فان عليا وليه ، وروى رحيمنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم فاما شكوته انا واما شكاه غيري فرفعت رأسي واذا وجه رسول الله «ص» قد احمر فقال من كنت وليه فعلي وليه :

( الثامن والعشرون ) حديث المنزلة . وهو قوله ﷺ انت مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا لبسي بعدي ومر ذكره في الجزء الثاني في غزوة تبوك وياتي ذكره في هذا الجزء في أدلة امامته واله من أثبت الا ثار وأصحها قال المفيد : لما جعل عليا منه بمنزلة هرون من موسى أوجب له جميع منازل هرون من موسى الا ما خصه العرف من الاخوة واستثناه هو من النبوة لفظا وهذه فضيلة لم يشرك فيها احد امير المؤمنين ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال «اه» .

(التاسع والعشرون) قول سعد: ثلاث كن لعلي لان تكون لي واحدة منهن أحب الي من حمر النعم . روى مسلم في صحيحه و ابن الأثير في اسد الغابة والترمذي بسند قوي كما في الإصابة وغيرهم بأسانيدهم عن عامر بن سعد بن ابي و قاص عن ابيه قال امر معاوية ابن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك او ما يمنعك ان تسب ابا التراب او ابا تراب فقال اما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله و الله المنظم المناه واحدة منهن أحب الي من حمر النعم سمعت رسول الله رسول لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يارسول لله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله هرون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله هرون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله

ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولنا اليها فقال ادعوا لي علياً فأناه وبه رمد فبصتى في عينيه ودفع الراية اليه ففتح الله عليه . وأنزات هذه الآية قل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسكم فدعا رسول الله «ص» عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي . وعن ابن ماجة بسنده عن سعد بن ابي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فلدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله «ص» يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء الاحاديث التي ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه امر سعداً بسبه وانما سأله عن السبب المانع له من السب قالوا ويحتمل ان معناه ما منعك ان تخطئه في رأيهواجتهاده «اهـ» ﴿ اقولُ ﴾ يدفع هذا التأويل الفاسد والاعتذار البارد تصريح الراوي بقوله امر معاوية سعداً فقال ما يمنعك، على ان من قال لا خر ما يمنعكان تزورنا او ما يمنعكان تفعل كذا لايرتاب من له أدنى معرفة في انه طلب لفعل ذلك بأبلغ وجه وهو اقوى في الطلب من قوله افعل كذا . وما اشبه هذا الاعتذار بما يحكي ان رجلا انتفض عليه كلب ممطور فغمض عينيـــه وقال هذا سخل ان شاء الله . واورد هذا الحديث النسائي في الخصائص بسنده عن بكر ابن مسار قال سمعت عامر بن سعد يقول قال معوية لسعد بن ابي وقاص ما يمنعك أن تسب منهن أحب الي من حمر النعم وذكر نحواً مما مر الا انه ذكر الاولى فقال ما أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال رب هؤلاء اهل بيتي واهلي والثانية ما قاله في غزوة تبوك والثالثةما قاله في غزوة خيير ثم قال فوالله ماذكره معوية بحرف حتى خرج من المدينة .

وروى هذا الحديث الحاكم في المستدرك باسانيده عن عاءر بن سعد انه قال معوية لسعد ابن ابي وقاص ما يمنعك ان تسب ابن ابي طالب فقال لا أسبه ما ذكرت ثلاثا قالحن الهرسول الله «ص» لان تكون لي واحدة منهن أحب الي من حمر النعم فقسال له معوية ما هني يا ابا اسحق قال لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت وبه ثم قال رب ان هؤلاء اهل بيتي ، ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك غزاها

رسول الله «ص» فقال له على خلفتني مع الصبيان والنساء قال ألا ترضىان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبوة بعدي ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر قال رسول الله «ص» لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه فتطاولنا لرسول الله «ص» فقال اين علي قالوا هو أرمد فقال ادعوه فدعوه فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية ففتح الله عليه قال فلا والله ما ذكره معوية بحرف حتى خرج من المدينة قال هذا حديث صحيت على هرط الشيخين ولم يخرجه منده السياقة وقد اتفقا جميها على اخراج حديث المؤاخاة وحديث الراية (وروى) النسائي في الحصائص بسنده عن محمد بن عبد الله بن ابي نجيت عن ابيه عن معوية ذكر علي بن ابي طالب فقال سعد بن ابي وقاص والله لان يكون لي واحدة من محمد للاث أحب الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس لان يكون قال لي ما قاله له حين رده من تبوله أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبي بعسدي أحب الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم خيبر أحب الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم خيبر أحب الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم خيبر أحب الي من ان المود لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم خيبر يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم خيبر يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال له من الن المن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان يكون لي ما ها له أحب الي من ان

( الثلاثون ) حديثالكساء وآية التطهير . في اسد الغاية بسنده عن ام سلمة ان النيسي «ص» جلل علياً وفاطمة و الحسن و الحسين كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي و حامتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت ام سلمة قلت يا رسول الله انا منهم قال انك الى خير .

ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس .

وفي الاستيماب: لما نزلت (انما يريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم الطهيرا) دعا رسول الله «ص» فاطمة وعليا وحسنا وحسينا في بيت ام سلمة وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . وروى الواحدي في اسباب النزول بسنده عن ابي سعيد انها نزلت في خمسة النبي «ص» وعلي وفاطمة والحسن والحسين هليهم السلام .

(وبسنده) عن ام سلمة ان النبي «ص» كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلوا فدخلت بها عليه فقال لها ادعي لي زوجك وابنيك قالت فجاء علي وحسن وحسين فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له وكان تحته كساء خيبري قالت وانا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهسل البيت

ويطهركم تطهيرا قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه فألوى بهما الى الساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فأدخلت : رأسي البيت وقلت انا معكم يا رسول الله قال انك الى خير الك الى خير . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ام سلمة انها قالت في بيتي نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت قالت فأرسلرسول الله وص» الى على وفاطمة والحسنوالحسين فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي قالت ام سلمة يا رسول الله ما انا مناهل البيت قال انكالىخير وهؤلاء اهل بيتي اللهم اهلي أحق قال هذا حديث صحيـح على شرط البخاري ولم يخرجاه (وروى الحاكم في المستدرك) بسنده عن واثلة بن الاسقع قال جثت اريد عليا فلم أجده فقالت فاطمة انطلق الى رسول الله «ص» يدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله «ص» فدخل ودخلت،معها فدعا رسول الله «ص» حسنا وحسينا فأجاس كل واحد منهها علىفخده وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وانا شاهد فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم هؤلاء اهل بيتي . هذا حديث صحيح علىشرط مسلم ولم يخرجاه «اه» . وقوله وص» في هذه الاخبار هؤلاء اهل بيتي ينقي احتمال ان يراد بأهل الهيت نساء النهبي «ص» كما يوهمه السياق فانه بمنزلة التفسير له لا سيما مع تذكيرالضمير المانع من ارادتهن به وان كان الذي قبل الآية وبعدها وارداً فيهن لأن مراعاة السوق في القرآن الكريم غير لازمة وكون ترتيبه على ترتيب نزوله غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم وفي قول ام سلمة انا منهم وقول النهـي «ص» جمراً لقلبها انك الى خير تصريح ببطلان هذا الاحتمال وبذلك يظهر بطلان ما رواه الواحدي في اسباب النزول بعد روايته انها نزلت في الاربعة \_ عن ابن عباس وعن عكرمة انها نزلت في نساء النبسي ﷺ فان ذلك انصحعنها فهو اجتهاد في مقابل النص ولو صح عن عكرمة الذي كان يميل الى رأي الخوارج لا يكاد يصبح عن ابن عباس ولا يراد بمثل ذلك الا معارضة كل ما ورد في فضل اهل الهيك ولو بالامور الواهية ومر لهذا زيادة ايضاخ في سيرة الزهراء عليها السلام في الجزء الثاني .

( الحادي والثلاثون ) تصدقه بخاتمه وهو في الصلاة حتى نزل فيه قوله تعالى ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .

( الثاني والثلاثون ) خبر سد الأبواب غير باب على عليه السلام كان رسول الله (ص) لما ها هر الى المدينة وبني مسجده فيها بني لنفسه حجرا في جانب المسجد اسكنها ازواجه وبني لعلى (ع) حجرة بجانب الحجرة التي اسكنها عائشة وبني اصحابه بجانب المسجد حجرا سكنوها وكانت ابوابها الى المسجد فامر النبي عليه بسد هذه الابواب الا باب على فبقي بابه الى المسجد ليس له طريق غيره وفتح الباقون أبوابا من غير چهة المسجد وكانت الججرة التي تسكنها عائشة التي دنن فيهاالنبي (ص) وبيت على كلاهما في الجانب الشرقي من المسجد فلما زادت بنو امية في المسبجد دخلت فيه هذه البيوت . في مسند احمد بن جنبل (١) حدثنا عبد الله (٢) حدثني ابي حدثنا محمد من جمفر حدثناءوفعن ميمون ابي عبد الله عن زيد ابن ارقم قال كان لنفر من اصحاب رسول الله (ص) ابواب شارعة في المسجد فقال يوما سدوا هذه الابواب الا باب على فتكلم في ذلكالناس فقام رسولالله(ص) فيحمداللهو اثني عليه ثم قال اما بعد فاني امرت بسد هذه الأبراب الا باب علي وقال فيه قائلكم واني والله ما سددت شيئًا ولا فتحته ولكني امرت بشيء فاتبعته . ورواه النسائي في الخصائص مثله قال اخبرنا محمد بن بشار بن بندار البصري حدثنا محمد بن جعفر الى آخر السند والمتن المنقدمين (ورواه) الحاكم في المستدرك مثله قال اخبرنا ابو بكر احمد نجعفر البزاز ببغدادحدثنا عبد الله من احمد من حنبل الى آخر السند والمتن السابقين وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وذكره اللهبي في تلخيص المستدرك وقال صحيح ( وفي مسند احمد (٣) )حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا وكيع عني هشام بنسعد عن غمر بن اسيد عن ابن عمر كنا نقول في زمن النبي (ص) رسول الله خير الناس ثم ابو بكر ثم عمر ولقد اوتي ابن ابي طااب ثلاث خصال لان تكون ليواحدة منها احبالي من همر النعم زوچه رسول الله (ص)ابنته وولدت لهوسد الابوابالا بابه في المسجد واعطاه الراية يوم خيبر . (وروى )الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي هريرة قال عمر بن الخطاب الله اعطى على بن ابي طالب ثلاث خصال لان تكون لي خصلة منها احب الي من حمر النعم قيل وما هن يا امير المؤمنين قال تزوجه فاطمة بنت رسول الله(ص) وسكناه في المسجدمعرسولالله(ص)بحلله فيهما يحل والراية يومخيبر قال

<sup>(</sup>۱) ص ٣٦٩ ج ٤ الطبعة المصرية (٢) هو ابن احمد بن حنبل (٣) ض ٢٦ ج ٢ الطبعة المصرية ٠ -- المؤلف ...

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (وروى) النسائي في الخصائص الحبرنا احمد ابن يحيى الكوفي اخبرنا علي وهو ابن قادم اخبرنا اسرائيل عن عبدالله بن شريك عن الحارث ابن مالك قال اتيت مكة فلقيت سعد بن ابي وقاص فقلت له سمعت لعلي منقبة? قال كنا مع رسول الله (ص) في المسجد فنادى مناديه (۱) ليخرج من في المسجد الا آل رسول الله (ص) وآل علي فلما اصبح اتاه عمه فقال يا رسول الله اخرجت اصحابك واعمامك واسكنت هذا الغلام فقال رسول الله (ص) ما انا امرت باخراجكم ولا باسكان هذا الغلام ، ان الله هو امر به . قال فطرعن عبد الله بن شريك عن عبدالله بن ارقم عن سعد ان العباس اتى النبي (ص) فقال سددت ابو ابنا الا باب علي فقال ما انا فتحتها ولا انا سددتها (وفيها) بسنده عن ابن عباس امر رسول الله (ص) بابواب المسجد فسدت الا باب علي (وبسنده) عن ابن عباس وسسد ابواب المسجد غير باب علي فكان يدخل المسجسد وهو طريقه ليس عباس وسسد ابواب المسجد غير باب علي فكان يدخل المسجسد وهو طريقه ليس الم روى في بعض الكتب من جعل هذه المنقبة لغير علي انما هو ممن يريدون معارضة مناقبه بمثلها او باثباتها لغيره فاختلقوا في ذلك ما اختلقوا واكثره كان في عصر بني معارضة مناقبه بمثلها او باثباتها لغيره فاختلقوا في ذلك ما اختلقوا واكثره كان في عصر بني الهية فجاء من جاء بعد ذلك فرواه كما وجده ولم يتفطن لمافيه .

( الثالث والثلاثون ) آية المباهلة وتأتي عند ذكر اخباره سنة عشر من الهجرة فقد دلت على انه نفس رسول الله (ص) وافضل الناس بعده كما يأتي مفصلا هناك ويأتي عند ذكر ادلة امامته .

(الرابع والثلاثون) حديث الطائر المشوي ، روى النسائي في الخصائص بسنده عن انس ابن مالك ان النبي (ص) كان عنده طائر فقال اللهم اثتني باحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطير فجاء ابو بكر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء على فاذن له (وفي اسد الغابة) بسنده عن انس مثله الا انه قال بدل عمر ثم جاء عثمى . قال ذكر ابي بكر وعثمن في هذا الحديث غريب جدا . ثم قال وقد روي من غير وجه عن انس ، ورواه غير انس من الصحابة ، ثم روى بسنده عن انس قال اهدي الى النبي «ص» طير فقال اللهم اثتني باحب خلقك اليك فجاء على فأ كل معه ، ربسنده عن انس ن مالك اهدي لرسول الله (ص) طير فقال اللهم اثتنى برجل يحبه الله فأ كل معه ، ربسنده عن انس ن مالك اهدي لرسول الله (ص) طير فقال اللهم اثتنى برجل يحبه الله

<sup>(</sup>١) النسخة مفلوطة والمظنون ان فيما هكذا .

ويحبه رسوله قال انس فأتي على فقرع الباب فقلت ان رسول الله (ص)مشغول و كنت احب ان يكون رجل من الانصار ثم ان عليا فعل مثل ذلك ثم اتى الثالثة فقال رسول الله (ص) يا انس ادخله فقد عنيته فلما اقبل قال اللهم وال اللهم وال قال وقد رواه عن انس غير واحد حدثنا حميد الطويل وابو الهندي ويغنم بن سالم . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن انس ابن مالك قال كنت اخدم رسول الله (ص) فقدم لرسول ألله (ص) فرخ مشوي فقال اللهم اثتني باحب خلفك اليك يأكل معي من هذا الطير قال فقلت اللهم اجعله رجلا من الانصار فجاء على عليه السلام فقلت انرسول الله (ص) على حاجة ثم جاء فقلت ان رسول الله(ص) على حاجة ثم چاء فقال رسول الله (ص) افتح فدخل فقال رسول الله (ص) ما حبسك عنى فقال ان هذه آخر ثلاث كرات يردني انس يزعم انك على حاجة فقالما حملك على ماصنعت فقلت يا رسول الله سمعت دعاءك فاحببت ان يكون رجلا من قومي فقال رسول الله (ص) ان الرجل قد يحب قومه، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه عن انس جماعة من اصحابه زيادة على ثلاثين نفسا ثم صحت الرواية به عن على وابي سعيد الخدري وسفينة وفي حديث ثابت البناني عن انس زيادة الفاظ ثم ساق اسناده الى ثابت البناني ان انس بن مالك كانشاكيا فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في اصحاب له فجرى الحديث حتى ذكروا عليا عليه السلام فتنقصه محمد بن الحجاج فقال انس من هذا اقعدوني فاقعدوه فقال يا ابن الحجاج الا اراك تنتقص على بن ابي طالب والذي بعث محمداً (ص) بالحق لِقلد كنت خادم رسول الله (ص) بين يديه وكان كل يوم يخدم بين يدي رسول الله (ص) غلام من أبناء الانصار فكان ذلك اليوم يومي فجاءت أم أيمن مولاة رسول الله (ص) بطير فوضعته بين يدي رسول الله (ص) فقال رسول الله وص» يا ام ايمن ما هذا الطائرةالت هذا الطائر أصبته فصنعته لك فقال اللهم جئني باحب خلقك اليك والي يأكل معي من هذا الطائر وضرب الباب فقال رسول الله «ص» يا أنس انظر من على الباب قات اللهم اجعله رجلا من الانصار فذهبت فاذا على إالباب قلك ان رسولالله وس، على حاجة فجثت حتى قمت مقامي فلم البث أن ضرب الباب فقال يا انس انظر من على الهاب فقلت اللهم احمله رجلا من الانصار فذهبت فاذا على بالباب قلت ان رسول الله وص، على حاجة فجئت حتى قمت مقامي فلم البث ان ضرب الباب فقال رسول الله دص» يا انس اذهب فادخله فلست باول رجل احب قومه ليس هو من الانصار فذهبت فادخلته فقال يا انس قرب اليه

ينتقصه الا اشننت له وجهه .

( الخامس والثلاثون ) انه احب الناس الى رسول الله (ص) روى النسائي بسنده عن حميع بن عمر قال دخلت مع امي على عائشة وانا غلام فذكرت لها عليا فقالت ما رأيت رجلا احب الى رسول الله (ص) منه ولا امرأة أحب الى رسول الله من امرأته ( وبسنده ) عن جميع بن عمر دخلت مع ابي على عائشة فسألها وراء الحجاب عن على فقالت تسألني عن رجل ما اعلم احدا كاناحبالي رسولالله (ص)منه ولا احب اليه من امر انه (وبسنده) الى ابن بريدة جاء رجل الى ابي فسأله اي الناس كان احب الى رسول الله «ص» قال من النساء فاطمة ومن الرجال علي ويدل عليه ما مر من حديث الطائر المشوي .

(السادس والثلاثون) قوله «ص» من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا قد تقدم في حديث الغدير ونذكر هنا ما ورد في غير حديث الغدير ، روى النسائي في الخصائص بسنده عن ابن عباس عن بريدة بعثني النبي «ص» مع علي الى اليمن فرأيت منه جفوة فلما رجعت شكوته الى النهبي «ص» فرفع رأسه الي وقال يا بريدة من كنت مولاه فعلي مولاه « وبسنده »عن ابن عباس عن بريدة خرجت مع علي الى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على النبـي «ص» فذكرت عليا فتنقصته فجعل رسول الله «ص» يتغير وجهه فقال يا بريدة الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قلت بلي يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه ، ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن بريدة مثله وقال صحيح على شرط مسلم « وروى » النسائي بسنده عن سعد ان رسول الله «ص» قال من كنت مولاً فعلى مولاه . عن سعد في حديث لقد سمعترسول الله «ص» يقول في علي خصال ثلاث لان يكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم سمعته يقول انه مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبسي بعدي وسمعته يقول لاعطين الرايه غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وسمعته يقول من كنت مولاه فعلي مولاه ي

( السابع والثلاثون ) قول النبسي «ص» علي مني وانا منه . قال البخاري في صحيحه في مناقب علي بن ابي طالب : قال النبي «ص» لعلي انت مني وانا منك وهذا القول رواه البخاري بسنده عن البراء بن عازب في الصلح وعمرة القضاء من حديث ( وروى ) النساثي في الخصائص بسنده من حديث انه «ص» قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسى وانا منك (وبسنده) عن عمران بن حصين قال رسول الله رس، ان علياً مني وانا منه وولي كل مؤمن بعدي «اه» وقد ورد في خبر براءة لا بؤدي عني الا الا او رجل مني وفي وقعة أحد انه مني و انا منه ( وروى ) ان عهد العر في الاستيعاب بسنده عن المطلب ن عبد الله امن حنطب قال رسول الله «ص» لوفد ثقيف حين جاء لتسلمن او لا بعثن رجلا مني او قال مثل نفستي فليضربن أعناقكم وليسهين ذراريكم وليأخذن اموالكم قال عمر فوالله ما تمنيت الامارة الا يومثذ وجعلت أنصب صدري له رجاء ان يقول هو هذا فالتفت الى على فأخذ بيده ثم قال هو هذا هو هذا مرتين (ورواه) احمد بن حنبل في المحكي عن مسنده بسنده عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مثله (وروى) النسائي في الخصائص بسنده عن حبشي ابن حنادة السلولي قال رسول الله «ص» على منى وانا منــــه فلا يؤدي عنى الا انا او على ( وروى ) احمد بن حنبل في مسنده بأسانيد اربعة عن حبشي بن جنادة وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال رسول الله ﴿صُ عَلَى مَنَّى وَانَا مِنْهُ وَلَا يَؤْدِي عَنَّى الَّا أَنَا أَوْ عَلَى وَمُرْ في الجزء الثاني في خبر نزول براءة قوله «ص» لا يؤدي عني الا أنا أو رجل مني أو من أهلي او من اهل بيتي (وروى النسائي) بسنده عن بريدة : بعثنا رسول الله «ص» الى اليمن مع خالد بن الوليد وبعث عليـــاً على چيش آخر وقال ان التقيتما فعلى على الناس وان تفرقتما فكل واحد منكمًا على چند. فلقينا بني زبيدة من اهل اليمن وظفر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى عليجارية لنفسه منالسبى وكتب بذلك خالدى الوليد الى النبى «ص» وامرني ان ألال منه فدفعت الكتاب اليه ونلت من علي فتغير وجه رسول وبسنده عن محمد بن اسامة بن زيد عن ابيه قال رسول الله «ص» أما انت يا على فختنى وابو ولدي انك مني وانا منك .

( الثامن والثلاثون ) قول النهي «ص» علي كنفسي ، روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي قال رسول الله ﷺ ليلتهن بنو وليعة (١) او لابعثن عليهم رجلا كنفسي ينفذ فيهم امري فيقتل المقاتلة ويسبي الدرية فما راعني الا وكف عمر في حجزتي (٢) من خلفي

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة بمصر بنو ربيعة وهي كثيرة الغلط ولم يتيسر لنا الرجوع الى غيرها ولا يبعد ان يكون الصواب بنو وليعة كما في الحديث الذي بعده (٢) الحجزة بضم الحاء وسكون الجيم وفتح الزاي معقد الازار .

من يعني (١) قلت اياك يعني وصاحبك (٢) قال فن يعني قلت خاصف النعل وعلمي يخصف النعل . واخرج احمد بن حنبل في المحكي عن المسند وفي المحكي عن المناقب ان رسول الله «ص» قال لتنتهن يابني وليعة (٣) او لأبعثن اليكم رجلا كنفسني يمضي فيكم امري يقتل المقاتلة ويسبي الدرية فالتفت الى علي فأخذ بهده وقال هو هذا مرتين . وأخرجه موفق بن احمد الخوارزمي المكي بلفظه ومضى في الذي قبله قوله «ص» لأبعثن رجلا مني أو قال هفل نفسي .

( التاسع والثلاثون ) قول النبـي «ص» من سب علياً فقـــد سبني . روى النسائى في الخصائص بسنده عن ابي عبد الله الجدلي قال دخلت على ام سلمة فقالت لي أيسب رسول الله «ص» فيكم قلت سبحان الله او معاذ الله(٤) قالت سمعت رسول الله «ص» يقولمن سب علياً فقد سبني . « ابو عبد الله الجدلي واسمه عتبة بن عبد الله كان ساكنا بالشام فلهذا قالت له ام سلمة ذلك» , ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي عبد الله الجدلي مثلهوقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد رواه بكير بن عثمان البجلي بزيادة الفاظ (وبسنده) عن ابي عبد الله الجدلي حججت وانا غلام فمررت بالمدينة واذا الناس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على ام سلمة زوج النبـي «ص» فسمعتها تقول يا شبيب ( شبتظ) بن ربعي فأجابها رجــل چلف جاف لبيك يا امناه قالت يسب رسول الله «ص» في ناديكم قال واني ذلك قالت فعلى بن ابي طالب قال أنا لنقول اشياء نريد عرض الدنيا قالت فائي سمعت رسول الله «ص» يقول من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى . وحكي المرزباني في مختصر تاريخ شعراء الشيعة كما في نسخــة عندنا مخطوطة في ترجمة عبد الله ن عباس ، وصاحب الفصول المهمة نقلا عن كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن ابي طالب تأليف الشييخ الامام الحافظ بحمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي قال حكي عن عبد الله ابن عباس و كان سعيد بن جبير يقوده (١٥) بعد ان كف بصره فمر على صفة زمزم فاذا بقوم من اهِل الشَّام يسبون عليا فسمعهم عبد الله بن عباس فقال لسعيد ردني اليهم فرده فوقف عليهم

<sup>(</sup>١) لعل في العبارة سقطاً واصلها فقال من يعني والنسخة المنقول عنها غير مضمونة الصحة (٢) لعله على سبيل الانكار (٣) وليعة كسفينة حي من كندة (٤) او كلمة نحوها (مستدرك) (٥) آخر الرواية يدل على انه كان معه ابنه ولم يذكر المرزباني ان سعيدا كان يقوده ويمكن ان يكون سعيد يقوده ومعه ابنه .

وقال أيكم الساب الله فقالوا سبحان الله ما فينا احد سب الله فقال أيكم الساب لرسول الله فقال أيكم الساب لرسول الله فقالوا ما فينا احد سب رسول الله فقال أيكم الساب لعلي بن ابيطالب فقالوا أما هذا فقد كان منه شيء فقال اشهد على رسول الله بما سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته يقول لعلي ابن ابي طالب يا علي من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب لله ومن سب الله فقد كبه الله على منخريه في النار وولى عنهم وقال يا بني ماذا رأيتهم صنعوا فقلت له يا ابت :

نظروا اليك بأعبن محمرة نظر التيوس الى شفار الجازر فقال زدنى فداك ابوك فقلت :

خزر العيون نواكس ابصارهم نظر الدليل الى العزيز القاهر فقال زدني فداك ابوك فقلت ليس عندي مزيد فقال عندي المزيد : أحياؤهم عار على امواتهم والميتون مسبة للغابر

(الاربعون) ان حبه حب رسول الله وبغضه بغضه واذيته اذيته، في الاستيعاب: قال رسول الله «ص» من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد ابغضني ومن آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عمرو ابن شاس الاسلمي قال خرجنا مع علي الى اليمن فجهاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي فلما قدمت اظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله «ص» فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله «ص» في ناس من اصحابه فلما رآني أبدني عينيه، يقول حدد المي النظر حتى اذا جلست قال يا عمرو أما والله لقد آذيتني فقلت اعوذ بالله ان اؤذيك يا رسول الله قال بلى من آذى علياً فقد آذاني قال هذا حديث صحيح الاسنداد ولم يخرجاه . وروى الحاكم في المستدرك بسنده انه قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي قال سمعت رسول الله «ص» يقول من أحب غلياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني . هذا حديث صحيح على شرط الشيخسين ولم يخرجاه . ولم يتعقبه الذهبي في تلخيص المستسدرك . ويأتي قول النبي «ص» حبيبك حبيبي وعسدوك عدوي . وروى الحاكم في المستسدرك . ويأتي بسنده وقال انه جاء رجل من اهل الشام فسب علياً عند ابن عباس فحصبه ابن عباس فقال بعمو الله أذيت رسول الله «ص» ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنياو الاخرة بها علمو الله أن الله تبارك الله أن الله بان عباس فقال بعمو الله أن الله تبار الله في المدن الهل الشام فسب علياً عدو الله قياله نياوالاخرة بالله على الله في الدنياو الاخرة بالله والله الله والله في الدنياو الله ورسوله لعنهم الله في الدنياو الاخرة

وأعد لهم عذاباً مهينا لوكان رسول الله «ص» لآذيته ، قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

( الحادي والاربعون ) انطاعته طاعةرسول الله «ص» ومعصيته مدروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي ذر قال رسول الله «ص» من اطاعني فقد أطاع الله ومن عصافي فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصافي قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهب في تلخيص المستدرك صحيح .

( الثاني والاربعون ) ان مفارقته مفارقة رسول الله «ص» ، روى الجاكم في المستدرك بسنده عن الي ذر قال النبي «ص» يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقني .

(الثالث والاربعون) انه مع القرآن والقرآن مقه . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ام سلمة سمعت رسول الله «ص» يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض قال هذا حديث صحيح الاسناد وذكره الذهبي في تلخيص المستدرك ولم يتعقبه .

(الرابع والاربعون) قوله «ص» اللهم ادر الحق معه حيث دار. روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم عن علي قال رسول الله «ص» رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار.

(الخامس والاربعون) قول النهبي «ص» هذا وليبي والؤدي عني . روى النسائي في الخصائص بسنده عن سعد قال ان رسول الله «ص» خطب فقال اما بعد أيها الناس فاني وليكم قالوا صدقت ثم اخذ بيد علي فرفعها ثم قال هذا وليبي والمؤدي عني والى الله منوالاه وعادي من عاداه .

(السادس والاربعون) اختصاصه بتأدية براءة وقول جبرئيل للنبي «ص» لا يؤدي عنك الا أنت او رچل منك ومر ذلك مفصلا في السيرة النبوية في الجزء الثاني :

( السابيع والاربعون ) تزويجه بفاطمة سيدة نساء العالمين وأولاه لم يكن لها كفؤ وقول النبي «ص» للزهراء ما أنا زوجتك بل الله تولى تزويجك وانحصار نسل رسول الله ص»

في اولاده (في الاستيعاب) زوجه رسول الله يتلق فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ما خلا مريم بنت عمران وقال لها زوجتك سيدا في الدنيا والاخرة وانه لأول اصحبابي اسلاماً واكثرهم علماً وأعظمهم حلماً «اه» وقد خطبها غيره فلم يزوجها احداً وقال ما انا زوجتها بعلي بل الله زوجها . روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن يزيد عن ابيه قال خطب ابو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله «ص» انها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه (وبسنده) عن ابن عباس في جديث ان النبي «ص» قال لها يا ابنتي و لله ما اردت ان ازوجك الا خير اهلي .

( الثامن والاربعون ) مدح محبه وذم مبغضه . روى الحاكم في المستدرك من طريق احمد ابن حنبل وصححه بسنده عن عمار بن ياسر سمعت رسول الله «ص» يقول العلمي يا علمي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن ابغضك وكذب فيك .

(التاسع والاربعون) ان حبه وبغضة يفرق بهما بين المؤمن والمنافق. « في الاستيهاب بسنده عن جابر: ما كنا نعرف المنافقين الا ببغض علي بن ابي طالب. وروى احمد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله ماكنا نعرف منافقينا معشر الانصار الا ببغضهم علياً. وبسنده عن ابي سعيد الخدري الله وروى » الترمذي بسنده عن ابي سعيد الخدري ان كنا لنعرف المنافقين لمحن معاشر الانصار ببغضهم علي بن ابي طالب. وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي ذر ماكنا نعرف المنافقين الا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن ابي طالب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . الصلوات والبغض لعلي بن ابي طالب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وروى الترمذي بسنده عني ام سلمة كانرسول الله «ص» يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن . وفي الاستيعاب : روت طائفة من الصحابة ان رسول الله «ص» قال لعلي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق وكان علي يقول والله انه لعهد النبي الامي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق وكان علي يقول والله انه لعهد النبي الامي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق .

« الخمسون » دخوله على رسول الله «ص» كل يوم وكل ليلة سحرا يتعلم منه . روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن بحر الحضرمي عن ابيه وكان صاحب مطهرة علي قال علي كانت لي منزلة من رسول الله «ص» لم تكن لاحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فان تنحنح انصرفت الى اهلي والا دخلت عليه « و بسنده » عن عبد الله بن يحيى انه سمع عليا يقول كنت ادخل على نبي الله «ص» كل

ليلة فان كان يصلي سبح فدخلت وان لم يكن يصلي اذن لي فدخلت « وبسنده ، عن عبد الله بن يخيى قال علي كان لي ساعة من السحر ادخل فيها على رسول الله «ص ، فان كان في صلاته سبح وان لم يكن في صلاته اذن لي « وبسند آخر » عنه نحوه « وبسنده » عن الي يحيى قال على كان لي من النبي «ص» مدخلان مدخل بالليل و مدخل بالنهار «الحديث».

(الواحد والخمسون) انه اذا سأل رسول الله (ص) اجابه واذا سكت ابتدأه . روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي عن علي كنت اذا سألت رسول الله (ص) اعطيت واذا سكت ابتدأني ، ورواه الحاكم في المستدرك بسنده مثله سندا ومتنا الا انه قال أعطاني بدل اعطيت وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبي في تاخيص المستدرك (وفي الخصائص) بسنده عن ابي البخترى عن علي كنت اذا سألت اعطيت واذا سكت ابتديت (وبسنده) عن زاذان قال علي كنت والله اذا سألت اعطيت واذ سكت ابتديت .

(الثاني والخمسون) ان مثله مثل عيسي بن مريم عليها السلام . روى النسائي بسند عن ربيعة بن ناجذ عن علي قال رسول الله «ص» يا علي فيك مثل من مثل عيسى ابغضته اليهود حتى بهتوا امه واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزل الذي ليس به « وفي الاستيعاب » بسنده عن الشعبي قال لي علقمة تدري ما مثل علي في هذه الامة قلت وما مثلة قال عيسى بن مريم احبه قوم حتى هلكوا في حبه وابغضه قوم حتى هلكوا في بغضه .

« الثالث والخمسون » شبهه بالانبياء . في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي عن البيهقي. في كتاب فضائل الصحابة يرفعه بسنده الى رسول الله «ص» انه قال: من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابر اهيم في حلمه والى موسى في هربته والى عيسى في عبادته فلينظر الى على من ابي طالب .

« الرابع والخمسون » قول النبسي «ص» انه امير المؤمنين وسيد المسلمين وحاتم الوصيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ، روى ابو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده عن انس في حديث قال رسول الله «ص» يا انس اول من يدخل عليك من هذا الباب امير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين قال أنس قلت اللهم اجعله رجلا من الانصار وكتمته اذ جاء على فقال من هذا يا انس فقلت على فقام مستبشرا فاعتنقه ثم

جعل يمسح عرق و چهه بو چهه و يمسح عرق علي بو چهة قال علي يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل قال و ما يمنعني و انت تؤدي عني و تسمعهم صوتي و تبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي ، رواه چا بر الجعفي عن ابي الطفيل عن انس نحوه ( و بسنده )عن الشعبي : قال علي قال بي وسول الله مين مرحبا بسيد المسلمين و امام المتقين ، و في الفصول المهمة : روى الامام ابو القاسم سليان بن احمد الطبراني بسنده الى عبد الله بن حكيم الجهني قال رسول الله مين أن الله تبارك و تعالى او عبى الى في على ثلاثة اشياء ليلة اسري بي يانه سيد المؤمنين و امام المتقين و قائد النر المحجلين ، وروى الحاكم في المستدرك و صححه بسنده عن اسعد بن زارة قال رسول الله مين و قائد النر المحجلين ، وروى الحاكم في المستدرك و صححه بسنده و قائد الغر المحجلين .

و الخامس والخمسون » قول الذي وصى له الله سيد العرب ، مر في وقعة خيبر قوله وص له يا علي الله سيد العرب وانا سيد ولد آدم . وروى الحاكم في المستررك بسنده عن عروة عن ابيه عن عائشة قال رسول الله وص » ادعوا لي سيد العرب فقلت يا رسول الله السه سيد العرب قال وله شاهد آخر من حديث السه سيد العرب قال الله وص » ادعوا لي سيد العرب فقالت عائشة ألست سيد العرب يا رسول فقال الله يعد ولد آدم وعلي سيد العرب « وروى » ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء في ترجمة علي «ع» بسنده عن ابن ابي ليلي عن الحسن بن علي قال رسول الله وص » ادعوا لي سيد العرب يعني علي بن ابي طالب فقالت عائشة الست سيد العرب فقال انا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب فلما جاء ارسل الى الانصار فاتوه فقال لهميا معشر الالصار الا ادلكم على وعلي سيد العرب فلما جاء ارسل الى الانصار فاتوه فقال لهميا معشر الالصار الا ادلكم على ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده ابدا قالوا بلى يا رسول الله قال هذا علي فاحبوه بجهي واكرموه بكرام في فان جبريل امر في بالذي قلت لكلم من الله عز وجل قال رواه ابو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة نحوه في السؤدد مختصرا ، وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعيد بن جبير عن عائشة أن النهي « ص » قال انا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب .

( السادس والخمسون ) قول النبي ﷺ له انت سيد ئي الدنيا والآخرة وغير ذلك روى

الحاكم في المستدرك باسانيده عن الحسين بن محمد القتباني ومحمد بن اسحق واحمد بن يحيى ابن اسحق الحاواني قالوا حدثنا ابو الازهر وقدحدثناه ابو على المزكى عن ابي الازهر حدثنا عهد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبن عباس : نظر النبي عَلَيْ الله على فقال يا على انت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن ابغضك بعدي قال صحيح على شرط الشيخين وابو الازهر باجماعهم ثقة وإذا انفرد الثقة بمديث فهو على اصلهم صحيح . ثم حكى عن احمدبن يحيى الحلواني انه لما ورد ابو الازهر من صنعاء وذاكر اهل بغداد بهذا الحديث انكره يحيى ابن معين فلمما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث فقام ابو الازهر فقال ها أنا ذا فضحك يحيى بن معين وقربه وادناه فقال له كيف حدثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدث به غيرك فقال قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له فخرجت اليه فسألني عن أمر خراسان فحدثته به وكانبت عنه وانضر فت معه الى صنعاء فلما ودعته قال لي قد وجب على حقك فانا احدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك فحدثني والله بهذا الحديث لفظا فصدقه يحيلي بن معين واعتذر اليه . ولما كان الذهبي على عادته في تعصبه وتحامله على اهل البيت واتباعهم يصعب عليه الاذعان بمثل هذا الحديث ولا تطيق نفسه الاعتراف به وان صح سنده على شرط الشيخين أخذ يتحيل لانكاره بالاستبعادات والتمحلات فقال في تلخيص المستدرك بعدما كتب عليه علامة الصحة على شرط الشيخين (خم) هذا وان كان رواته ثقات وابو الازهر ثقة فهو منكر ليس ببهيد من الوضع والا لاي شيء حدث به عبدالرزاق سرا ولم يجسر ان يتفوه به لاحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا اليه ( اه ) . والجواب دن قوله لاي شيء انه وارد في فضل عظيم لعلي بن ابي طالب ويكفي في الجواب عنه كلام الذهب ي هذا وتحامله بعد اعترافه بان رواته ثقات ومع ذلك يقول منكر ليس ببعيد من الوضع وتكذيب يحيى بن معين لراويه في اول وهلة استعظامالمضمونه ( والحاصل )ان كلامالذهبسي لا يخرج عن الاستبعادالواهي ولا ترد الاحاديث الصحيحة بمثل ذلك .

(السابع والحمسون) قوله ﷺ هذا امير البررة ، روى الحاكم في المستدرك بسند فيه احمد بن عبد الله بن يزيد الحراني عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله(ص)و هو آخذ بضبه على بن ابي طالب و هو يقول هذا امير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من حذله

ثم مد بها صوته . قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي في تلخيص المستدرك : بل والله موضوع واحمد كذاب فما اجهلك على سعة معرفتك ( اقول ) تسرعهالى الحلف على ما لا يعلم دليل على قلة مبالاته ومن اين له ان يعلم بوضعه فهل كان حاضرا مع النبي (ص) وضبط جميع ما قاله ولو فرض ان احمد كذاب كما يزعم فهل يمكنه الجزم بان جميع رواياته موضوعة كيف والكاذب قد يصدق على ان الحاكم اطول منه في الرواية باعا واوسع اطلاعا وقد حكم بصحته وقد اساء الادب مع امام من أثمة علماء المسلمين وركن الى بذاءة اللسان التي ليست من مفات العلماء ولو كان الحاكم حيا لقال : له ما اجهلك على ضيق معرفتك . وبالجملة كلامه هذا كاشف عن شدة تحامله و احتدام غيظه فلا عبرة به .

(الثامن والخمسون) قوله يُحلَّى لفاطمة ان الله اطلع الى الارض فاختار رجلين اباك وبعلك . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي هريرة قالت فاطمة يا رسول الله زوجتني من على بن ابي طالب وهوفة ير لا مال له فقال يا فاطمة اما ترضين ان الله عز وجل اطلع الى اهل الارض فاختار رجلين احدهما ابوك والآخر بعلك . صحيح على شرط الشيخين وقول الله الم موضوع على سريج \_ لا يلتفت اليه اذ لم يسنده الى دليل « وبسنده » عن ابن عباس قالت فاطمة زوجتني من عائل لا مال له فذكر نحوه صحيح على شرط الشيخين وكذبه الله همى بلا دليل .

(التاسع والخمسون) منزلته من رسول الله (ص) وقربه منه ، روى النسائي بسنده عن العلاء سأل رجل ابن عمر عن عثمن الى ان قال فسأله عن علي فقال لا تسأل عنه الا ترى منزلته من رسول الله «ص» و (بسنده) عن عرار سألت عبد الله بن عمر قات الا تحدثني عن علي وعثمن قال اما علي فهذا بيته من بيت رسول الله (ص) ولا احدثك عنه بغيره والحديث» ثم روى بسنده عن العلاء بن عرار قال سألت عن ذلك ابن عمر وهو في مسجد رسول الله (ص) قال ما في المسجد غير بيته « وبسنده » عن سعيد بن عبيد جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن علي قال لا احدثك عنه ولكن انظر الى بيته من بيوت رسول الله «ص» وال فاني ابغضه قال به ابغضك الله « اقول » الظاهر ان قوله فهذا يبته من بيت رسول الله «ص» وملاصقته له فكان دائما يسأله ويتعلم منه ويدل عليه جواب ابن عمر للعلاء حين سأله عن تفسير ذلك بانه ما في المسجد غير بيته وكأنه ويدل عليه جواب ابن عمر للعلاء حين سأله عن تفسير ذلك بانه ما في المسجد غير بيته وكأنه

اشارة الى سد الابواب التي كانت شارعة في المسجد غير باب رسول الله «ص» وباب على وقد اورد النسائي هذه الاحاديث في عنوان « ذكر منزلة غلى وقربه من النبسي ص » :

( الستون ) أنه وأرث علوم رسول الله «ص» روى النسائي بسنده عن خالد بن قشمان العباس انه سئل من اين ورث على رسول الله «ص» قال انه كان اولنا به لحوقا واشدنا به لزوقا « وبسنده » عنخالد بن قثمانه قيل له اعلى ورث رسول الله «ص» دون جدك وهو عمه قال ان عليا اولنا به لحوقا واشدنا بة لزوقا ﴿ وقوله ٣ اولنا به لحوقا اراد السبق في الاسلام واشدنا به از وقا اراد الجوار وقلة المفارقة ( اه ) « وروى » الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي اسحق سألت قشم بن العباس كيف ورث على رسول الله «ص» دونـكم قال لانه كان اولنا به لحوقا واشدنابه ازوقا . قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه واورد الذهبي في تلخيص المستدرك وقال صحيب ، قال الحاكم سمعت قاضي القضاة ابا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول سمعت ابا عمر القاضي يقول سمعت اسماعيل بن اسحق القاضي يقول وذكر له قول قثم هذا فقال انما يرث الوارث بالنسب او بالولاء ولا خلاف بين اهل العلم ان ابن العمم لا يرث مع العنم فقد ظهر بهذا الاجهاع ان عليًّا ورث العلم من النبي «ص» دونهم ثم قال وبصحة ما ذكره القاضي حدثنا محمد بن صالح وساق السند عن عكرمة عن ابن عباس كان على يقول في حياة رسول الله (ص) ان الله يقول أفئن مات او قتل القلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب على أعقابنا بعسد اذ هدانا الله والله لثن مات او قتل لأقاتلها على ما قاتل عليه حتى اموت والله اني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمـــه فمن أحق به مني ا ( اقول ) لا ينبغي الريب في ان المراد ارث العلم لان الانبياء لا تورث عند غيرنا والارث كله للزهراء دون على والعباس عندنا .

( الواحد والستون ) نزول آية أجعلتم سقاية الحاج «الآية» في تفضيله : في اسباب النزول للواحدي النيسابوري : قال الحسن والشعبي والقرظي ان عليا والعباس وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلحة انا صاحب البيت بيدي مفتاحه والي ثياب بيته وقال العباس انا صاحب الدقاية والقائم عليها وقال هلي ما ادري ما تقولان لقد صليت ستة اشهر قهل الناس وانا صاحب الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر و جاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله (الى ان قال) الله ين

آمنوا وهاجروا وحاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون .

( الثاني والستون ) صعوده على منكبي النبي **رس**» والقاء الصنم من فوق الكعبة . روى النسائي في الخصائص بسنده من ابي مريم قال على انطلقت مع رسول الله وص " حتى أتينا الكعبة فصعد رسول الله «ص» على منكبي فنهضت به فلما رأىرسول الله «ص» ضعفي قال منكبيه فنهض بي نقال على انه يخيل لي اني لو شئت لنلت افق الساء فصمدت على الكعبة وعليها تمثال من صفى او نحاس فجعلت أعالجه لأزيله يمينا وشهالا وقداما ومن بسين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه فقال نبسى الله «ص» اقذفه فقذفت به فكسرته كمـــا تكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت انا ورسول الله «ص» نستبق حتى توارينا بالبيوت خمشية ان يلقانا احد واهم . وكان ذلك قبل الهجرة . ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي مريم عن على قال انطلق بي رسول الله «ص» حتى أتى بي الكعبة فقال لي اجلس فجلست الى جنب الكعبة فصعد رسول الله «ص» بمنكبي ثم قال الهض فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قال لي احجلس فنزلت وجلست ثم قال لي يا علي اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم نهض بي فخيل الي لو شئت نلت أفق السهاء فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله «ص» فقال لي الق صنمهم الاكبر صنم قريش وكان من نخاس موتداً بأوتاد من خديد اليالارض فقال لي عالجه ورسول الله مص، يقول لي ايه ايه چاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوةا فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال لي اقذفه فقذفته فتكسر وترديت من فوق الكعبة فانطلقت انا والنبيي رص» نسمى وخشينا ان يرابا احد من قريش وغيرهم قال علي فما صعد به حتى الساعة . قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه يعني الشيخين مسلماً والبخاري . قال الذهبسي في تلخيص المستدرك : اسناده نظيفوالمتن منكر «اه» .

( الثالث والستون ) انه آخر الناس واقربهم عهداً بالنبسي لاص» ومناجاته وسراره له عند الموت وعهد اليه سبعين عهداً . روى النسائي في الخصائص بسنده عن ام المؤمنين ام سلمة ان اقرب الناس عهداً برسول الله «ص» على ( وبسنده ) عن ام موسى قالت امسلمة والذي تحلف به ام سلمة ان اقرب الناس عهداً برسول الله «ص» على قالت لما كان غدوة قبض رسول الله فأرسل اليه رسول الله «ص» واظنه كان بعثه في حاجة فجعل يقول جاء على قبض رسول الله فأرسل اليه رسول الله «ص» واظنه كان عنه في حاجة فجعل يقول جاء على

واقرب الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن

(الرابع والستون) قول النبي «ص» له تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . وي النسائي في الخصائص بسنده عن ابني سعيد الخدري : كنا جلوساً ننتظر رسول الله «ص» فخرج الينا وقد انقطع شسع نعله فرمي به الى على فقال ان منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال ابو بكر أنا قال لا قال عمر أنا قال لا ولكن خاصف النعل . « وروى » ابو نعيم في الحلية بسنده عن ابني سعيد الخدري كنا نمشي مع النبي «ص» فانقطع شسع نعله فتناولها على يصلحها ثم مشى فقال يا ابها الناس ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال ابو سعيد فخرجت فبشرته بما قال رسول الله وص» فلم يكترث به فرحاً كأنه قد سمعه . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابني سعيد كنا مع رسول الله «ص» فانقطعت نعله فتخلف على يخصفها فمشى قليلا ثم عن ابني سعيد كنا مع رسول الله «ص» فانقطعت نعله فتخلف على يخصفها فمشى قليلا ثم ابو بكر وحمر قال ابو بكر أنا هو قال لا قال عمر أنا هو قال لا ولكن خاصف النعل يعني علياً فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله «ص» : قال هدنا عمديت صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وذكره الذههي في تلخيص المستدرك ولم يعمقه .

( الخامس والستون ) قوله «ص» في الخوارج : يقتلهم اولى الطائفتين بالحق او اقرب الناس الى الجق . روىالنسائي في الخصائص بسنده عن ابي سعيد الخدري انه قال في الخواوج

يخرجون على حين (١) فرقة من الناس قال ابو سعيد فأشهد اني سمعت هذا من رسول الله وص» واشهد ان علي بن ابي طالب قاتلهم والا معه (وبسنده) عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تمرق مارقة من الناس يلي قتلهم او يقتلهم اولى الطائفتسين بالحق ، وفي الاستيماب روى ابو سعيد الخدري وغيره عن النبي وص» انه قال تمرق مارقة في حين اختلاف من المسلمين تقتلها اولى الطائفتين بالحق .

(السادس والستون) قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين وهم اهل الجمل وصفين والمحلورج : روى النسائي في الخصائص بسنده عن زر(٢) بن حبيش انه سمع عليا يقول انا فقأت عين الفتنة لولا أنا ما قوتل اهل النهروان واهل الجمل ولولا الني اخشى ان تتركو العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصرا ضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه . وفي حلية الاولياء بسنده عن زر عن علي قال انا فقأت عين الفتنة ولو لم اكن فيكم ما قوتل فلان وفلان « وفي الاستيعاب » روي من حديث علي ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابي ايوب الانصاري ان عليا امر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . قال وروي عنه انه قال ما وجدت الا القتال او الكفر بما إنزل الله يعني \_ والله اعلم \_ قوله تعالى وجاهدوا في الله حتى جهاده وما كان مثله داه » .

وفي الاستيعاب بسنده عن ابن عمر :ما آسى على شيء الا أني لم اقاتل مع على الفئة الباغية « وفي رواية » ان لا اكون قاتلت الفئة الباغية على صوم الهواجر « قال » وقال الشعبسي ما مات مسروق حتى تاب الى الله من تخلفه عن القتال مع علي قال ولهذه الاخبار طرق صححاح قد ذكرناها في موضعها « وفي اسد الغابة » بسنده عن ابسي سعيد الخدري امرنا رسول الله «ص» بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقلنا يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فع من فقال مع علي بن ابي طالب معه يقتل عمار بن ياسر (وبسنده) عن مخنف بن سليم فع من فقال مع علي بن ابي طالب معه يقتل عمار بن ياسر (وبسنده) عن مخنف بن سليم أتينا ابا ايوب الانصاري فقلنا قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله (ص) ثم جئت تقاتل

<sup>(</sup>١) في النسخة على خير فرقة في موضعين والظاهر أنه تحريف بقرينة غيره (٢) هو بالزاي كما يظهر من الاصابة وغيرها حيث ذكروه في حرف الزاي وما يوجد في بمض الكتب من رسمه بالذال تصحيف .

المسلمين قال امرني رسول الله «ص» بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين « وسند » عن علي ابن ربيعة سمعت عليا على منهركم هذا يقول عهد الي رسول الله «ص» ان اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . وروى الحاكم في المستدرك بسند عن ابي ايوب الانصاري امر رسول الله «ص» عليا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ( وبسند ») عن ابي ايوب سمعت النهبي (ص) يقول لعلي بن ابي طالب تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات قال ابو ليوب يا رسول الله مع من نقاتل هؤلاء الاقوام قال مع علي ابن ابي طالب .

(السابع والستون) قول النهي (ص) ان الله امتحن قلبه للايمان: روى النسائي في الخصائص بسنده عن ربعي عن علي جاء النهي (ص) اناس من قريش فقالوا يا محمد اناجيرانك وحلفاؤك وان من عبيدنا قد اتوك ليس بهم رغية في الفقه انما فروا من ضياعنا واموالبنا فارددهم الينا قال لابي بكر ما تفول فقال صدقوا انهم لجيرانك وحلفاؤك فتغير وجه النهي وص» ثم قال يا معشر قريش والله ليبعثن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للايمان فيضربكم على الدين او يضرب بعضكم قال ابو بكر انا هو يا رسول الله قال لا قال عر انا هو يا رسول الله قال لا ولكن ذلك الذي يخصف النعل وقد كان أعطى علياً نعلا يخصفها (وفي اسد الغابة) بسنده عن ربعي بن خراش حدثنا علي بن ابي طالب بالرحية قال لما كان يوم الحديبية خرج الينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فيهم الله فقالوا خرج اليك ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فراراً من اموالنا وضياعنا فارددهم الينا فقال النبي «ص» يا معشر قريش لتلتهن او ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الايمان قالوا من هو يا رسول الله فقال ابو بكر من هو يا رسول الله فال يخصفها «الحديث».

( الثامن والستون ) قول النهبي «ص» ما انا انتجیته ولکن الله انتجاه ، قفي اسد الغابة بسنده عن جابر لما کان یوم الطائف دعا رسول الله «ص» علیاً فناجاه طویلا فقال بعض اصحابه لقد أطال نجوی ابن عمد قال «ص» ما انا انتجیته ولکن الله انتجاه .

( التاسع والستون ) قول النهسي « ص » يوم خيبر لأعطين الراية غـــدآ رجلا يحبه الله

ورسوله ويحب الله ورسوله كراراً غير فرار يأخذها بحقها لا يرجع حتى يفتح الله على يديه وكان على أرمد فتفل في عينيه فبرثتا فدفع اليه الراية فقتل مرحياً وفتح الحصنى واقتلعالباب ومر ذلك في غزوات النبسى «ص» وفي شجاعة على عليه السلام .

(السبعون) ما ورد في موالاته والاقتداء بالأئمة من بعده: روى ابو نعيم في حلية الاولياء بسنده عن شريك عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال رسول الله (ص): من سره ان يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني فكانك فليتول علي بن ابي طالب من بعدي ثم قال رواه شريك ايضاً عن الأعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابسى الطفيل عن زيد بن أرقم ورواه السدي عن زيد بن ارقم ورواه ابن عباس وهو غريب (وبسنده) عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله (ص) من سره ان يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن حينة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعسدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعسدي فانهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فها وعلا وويل المكذبين بفضلهم من أمتي للقاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي .

وروى » الحاكم في المستدرك قال حدثنا بكر بن محسد الصيرفي حدثنا القاسم بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن يعلي الاسلمي حدثنا عمار بن زريق عن ابي اسحق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم قال رسول الله يَهِيَكُ من يرد ان يحيا حياتي ويموت موقي ويسكن جنة الحلد اللهي وعدني ربي فليتول علي بن ابي طالب فاله لن يخر حكم من هدى وان يدخلكم في ضلالة قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اللهبي في تلخيص المستدرك: انى له الصحة والقاسم متروك وشيخه ضعيف واللفظ رذيك فهو الى الوضع اقرب. (اقول) القاسم فقل المذهبي في ميزان الاعتدال عن ابي زرعة وابي حاتم انهما رويا عنه ثم تركا حديثه والمظاهر انه لروايته فضائل اهل البيت بدليل ما قاله في الميزان ومن بلايا القاسم ما رواه عثمن بن يحوذاذ عنه عن يحيى بن يعلى الاسلمي وسناق الحديث عن زيد بن أرقم مرفوعا من اراد ان يدهل حديث النهديب بعد نقل تضعيفه : كوفي من الشيعة : وقوله واللفظ ركيك شيعياً بدليل ما في تهذيب التهذيب بعد نقل تضعيفه : كوفي منزانه الخارج عن الاعتدال في ترجمة ليس بعجيب منه بعدما نسب نهج البلاغة الى الركة في ميزانه الخارج عن الاعتدال في ترجمة الشريف المرقمي وبقي في الحديث شيء آخو لم يذكره هو الذي دعاه الى كل ما قال هو الشريف المرقمي وبقي في الحديث شيء آخو لم يذكره هو الذي دعاه الى كل ما قال هو النمن مضمونه لا تضعيفه كا عرفت ؟

( الواحد والسبعون ) قوله «ص» الت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك وقال صحيح على شرط الشيخين ان النبي «ص» قال لعلى انت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي .

(الثاني والسبعون) ان النبي «ص» كاناذا غضب لا يجترىء احد ان يكلمه غير على . روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ام سلمة ان النبي «ص» كان اذا غضب لم يجترىء احد منا ان يكلمه غير على بن ابي طالب ، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

(الرابع والسبعون) قول النبي «ص» له ان الامة ستغدر به بع ده ويلقى جهداً. روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح بسنده عن علي عليه السلام قال ان مما عهد الي النبي «ص» ان الامة ستغدر بي بعده (وبسنده) وصححه على شرط الشيخين عن سعيد ان جبير عن ابن عباس قال النبي «ص» لعلي اما انك ستلقى بعدي جهداً قال في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك. وروى الحاكم في المستدرك ايضا وصححه عن حيات الاسدي سمعت عليا يقول قال لي رسول الله «ص» ان الامة ستغدر بك بعدي وانت تعيش

على ملتي وتقتل على سنتي من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني وان هذه ستخضب من هذا يعني لحيته من رأسه .

(الخامس والسبعون) ان النظر الى وجهه عهادة . روى الحاكم في المستدرك وصححه عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله «ص» النظر الى وجه علي عهادة . ثم قال تابعه عمرو بن مرة عن ابراهيم النخعي وذكر مثله . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي سعيد الخدري عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله «ص» النظر الى علي عهادة هذا حديث صحيح الاسناد وشواهده عن عبران بن مصعود صحيحة وذكر مثل الحديث الاول . قال ابن الاثير في النهاية في حديث عمران بن حصين قال رسول الله «ص» النظر الى وجه علي عبادة ، قيل معناه ان علياً كان اذا برز قال الناس لا الله الا الله ما أشرف هذا الفتي لا اله الا الله ما أشرف هذا الفتي لا اله الا الله ما أشجع هذا الفتي فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد ،

(السادس والسبعون) جوامع مناقبه: في الاستيعاب بسنده عن ابي قيس الاودي ادركت الناس وهم ثلاث طبقات اهل دين يحبون عليا واهل دنيا يحبون معوية وخوارج واخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح واقره الذهبي في تلخيصه واخرجه النسائي في الخصائص من طريق عمرو بن ميمون قال اني لجالس الى ابن عباس اذ اتاه تسعة رهط فقالوا اما ان تقوم معنا واما ان تخلو بنا من بين هؤلاء فقال بل اقوم معكم وهو يومئذ صحيح قبل ان يعمى معنا واما ان تخلو الله ندري ما قالوا فجاء ينفض ثوبه ويقول اف وتف وقعوافي رجل له المنع عشرة افضائل ليست لأحد غيره قال لهرسول الله (ص) لا بعثن رجلا يخب الله ورسوله لا يخزيه الله ابدا فاستشرف لها من استشرف فقال اين ابن ابي طالب قيل هو في الرحى يطحن قال وما كان احدهم ليطحن فجاء وهو ارمد لا يكاد يبصر فتفل في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فدفعها اليه فجاء بصفية بنت حيي وبعث ابا بكر بسورة التوبة وبعث عليا علفه فاتخذها منه فقال لا يذهب بها الا رجل هو مني وانا منه . وقال (ص) لبني عمه ايكم يواليني في الدنيا والآخرة وعلي معهم جالس فقال واقبل على رجل رهل منهم فقال ايكم يواليني في الدنيا والآخرة فاهوا انه وليسي في الدنيا والآخرة فقال انه وليسي في الدنيا والآخرة والدني والا تخرة والدن وله الهل الهله والا واكن اول من الما من الناس بعد خديجة . واخذ رسول الله (ص) ثوبه او رداءه فوضهه وكان اول من اسلم من الناس بعد خديجة . واخذ رسول الله (ص) ثوبه او رداءه فوضهه

على على وفاطمة وحسن وحسين وقال انما يريد الله ليلبهب عنكم الرحس اهل البيث ويطهر كم تطهيرا . و شرى علي نفسه فلبس ثوب النبسي «ص» ثم نام مكانه وكان المشركون يرمون رسول الله (ص) فجاء ابوبكر وعلي ناثم وابوبكر يحسبه انه نبي الله يا نبسي الله فقال له علي ان نهــي الله قد الطلق نحو بثر ميمونفادركه فانطلق ابو بكر فدخل سعه الغار وجعل عليَّ يرمي بالحجارة كما كان يرمي نبسي الله وهو يتضور وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى اصبح ثم كشف عن رأسه . وحرج بالناس في غزوة تبوك فقال له على اخرج معك فقال له نبيي الله لا فبكي علي فقالله اما ترضى ان تكون مني يمنزلة هرون من موسى الا انك لست بنبي ، الا انه ليس بعدي نبي ك » انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت عليفتي . وقال له رسول الله (ص) أنت وليسي في كل مؤمن بعدي : « وانت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنه ك » وسد ابواب المسجد غير باب علي فيدخل المسجد چنباوهو طريقه ليس له طريق غيره . وقال من كنت ولاه فان مولاه على « وبسنده » عن ان عباس ان عليا كان يقول في حياة رسول الله (ص) أن الله تعالى يقول إفان مات أو قتل القلبتم على اعقابكم والله لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله والله لئن مات او قتل لاقاتلن على ما ةاتل عليه حتى اموت والله اني لأخوه ووليه ووارثه وابن عمه فمن احق به مني « وبسنده » عن نافع بن عجير عن علي قال النبيي (ص) يا علي انتصفيي واميني « وبسنده ، عن علي مرضت فعادني رسول الله وص» فدخل على وانا مضطجع فاتكأ الى چنبـــى ثم سجاني بثوبه فلما رآني قد برثت قام الى المسجد يصلي فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب وقال قم يا على فقمت وقد برثت كانما لم اشك شيئاً قبل ذلك فقال ما سألت ربي شيئا في صلاتي الا اعطاني وما سألت لنفسي شيئا الا سألت لك مثله ( وبسنده ) عن القاسم بن زكريا بن دينار قال لي على وجعت وجعا فاتيت رسول الله (ص) فاقامني في مكانه وقام يصلي والقي على طرف ثوبه ثم قال قم يا على قد برثت لا بأس عليك وما دعوت لنفسي بشيء الا دعوت لك بمثله وما دعوت بشيء الا استجيب لي او قال قد اعطيت الا انه قيل لي لا لهيي بعدي ( وبسنده ) عن على في حديث قال دعا لي رسول الله (ص) بدعوات ما يسرني ما على الارض بشيء منهن ( وبسنده ) عن علي في حديث قال لي رسول الله (ص) كلمة ما احب ان لي بها الدنيا (وروى) ابو نعيم في الحلية بسنده عن ابن عباس ما انزل الله آية فيهايا أيها الذين آمنوا الا وعلى وأسها واميرها (وبسنده) عن حذيفة بن اليان قالوا يا رسول الله الا تستخلف عليا قال ان تولوا عليا نجدوه هاديامهديا يسلك بكم الطريق المستقيم ( وبسنده) عن حديفة قال رسول الله (ص) ان تستخلفوا عليا ــ وما اراكم فاعلين ــ تجدوه هادياً مهديا يحملكم على المحجة البيضاء ( وبسنده ) عن معاذ بن جبل قال النهبي (ص) يا على اخصمك بالنبوة لا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها احد من قريش انت اولهم ايمانا بالله وأوفاهم بعهد الله واقومهم بامر الله واقسمهم بالسوية واعدلهم فيالرعية وابصرهم بالقضية واعظمهم عند الله مزية ( وفي رواية ) وارافهم بالزعية واعلمهم بالقضية واعظمهم مزية يوم القيامة ( وفي الحلية ) بسنده عن انس بن مالك بعثني النبي (ص) الى ابي برزة الاسلمي فقال له ــ وانا اسمم ــ يا ابا برزة ان رب العالمين عهد الي في على ان ابي طالب قال انه راية الهدى ومنار الايمان وامام اولياثي ونور جميع من اطاعني يا ابا برزة علي بن ابي طالب اميني غدا في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربسي وصاحب رايتي يوم القيامة ( وبسنده ) عن ابني برزة قال رسول الله (ص) ان الله تعالى عهد الي عهدا في على فقلت يارب بينه لي فقال اسمع فقلت سمعت فقال انعليا راية الهدى وامام اوليائىونور من اطاعني وهو الكلمة التي الزمتها المتقين من احبه أحبنيومن ابغضه ابغضني فبشرهبذلك فجاء على فبشرته « الى ان قال ، قلت اللهم اجل قلبه واجعل ربيعه الايمان فقال الله قد فعلت بهذلك ثم انه رفع الي انه سيخصه من البلاء بشيء لم يخص به احداً من اصحابي فقلت يارب اخي وصاحبـي فقال ان هذا شيء قد سبق انه مهتلي ومبتلي به ...

## ( ادلة امامته )

وهي امور كثيرة للكر منها هنا بعضها :

ر الاول) وجوب العصمة في الامام بالدليل الذي دل على وجوب العصمة في النبي فكما انه لا يجوز كون النبي غير معصوم لان صدور الذنب منه يسقط منزلته من القلوب ولا يؤمن معه زيادته في الشريعة وتنقيصه منها ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله وهو ينافي الغرض المقصود من ارساله ونقض الغرض قبيت فلا يمكن صدوره من الله تعالى تكذلك لا يجوز كون الامام غير معصوم لان النبي مبلغ للشرع الى الامة عن الله تعالى والامام مبلغ له اليهم عن النبي وحافظ له من الزيادة والنقصان فان الامامة رياسة عامة في امور الدين والدليا لشخص من الاشخاص نيابة عن النبي «ص» هكذا عرفها جميع علماء الاسلام

وصدور الذنب من الامام يسقطه من النفوس ولا يؤمن معه زيادته في الشريعة وتنقيصه منها مع كونه منصوبا لحفظها من ذلك ، ويوجب عدم الوثوق بأقواله وافعاله وهو ينافي الغرض المقصود من امامته فالدليل الذي دل على عصمة النبسي «ص» بعينه دال على عصمة الامام وقد اجمعت الامة على انه لا معصوم بعد النبي «ص» سوى علي وولده لانالامة بينقولين اما لا معصوم اصلا او انحصار المعصوم فيهم فاذا دل الدليل على وجوب عصمة الامام كانوا هم الأثمة . ومما يدل على عصمته وعصمة الائمسة من ذريته عليه وعليهم السلام آية التطهير ، ومرت في سيرة الزهراء عليها السلام في الجزء الثاني واحاديث الثقلين وباب حطة وسفينة نوح وفيرها وتأتي هنا ( انش ) .

( الثاني ) ما رواه الطبري في تاريخه وتفسير. والبغوي والثملهـي في تفسير. والنسائي في الخصائص وصاحب السيرة الحلبية ورواه من ثقات اصحابنا ومحدثيهم محمد بن على ابن الحسين بن بابويه القمي والشيخ ابو جعفر محمدين الحسنالطوسي في مجالسه جميعا بأساليدهم المتصلة وقد مرت رواياتهم بأسانيدهم المتصلة في الجزء الثاني من هذا الكتاب في الســـيرة النبوية ونعيد ذكرها هنا باختصار وان لزم بعض التكرار . قال الطبري في تاريخه : حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني محمد بن اسحق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب عن عبد الله بن عباس عن على ابن طالب قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين دعاني رسول الله «ص» ( الى ان قال ) فأصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنسا عساً من لبن ( والعس القدح الكبير ) ثم اجمع لي بني عبد المطلب ففعلت ما امرني ثم دعوتهم وهم يومئد اربعون رجلا يزيدون رجلا او ينقصونه فيهم اعمامسه ابو طالب وحمزة والعباس وابو لهب فلما وضعت الطعام تناول جدية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال خذوا باسم الله فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجــة وما ارى الا موضع ايديهم وأيم الله ان كان الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم وشربوا من ذلك العس حتى رووا جميعاً وأيم الله ان كان الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد ان يكلمهم بدره ابو لهب فقال لشدما سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم . ثم فعل مثل ذلك في اليوم الثاني فأكلوا وشربوا فقال يا بني عهدالمطلب اني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى ان أدعوكم اليـــه فأيكم يُؤازرني على هذا الامر على ان يكون الحي ووصيـي وخليفتي فيكم فأحجم القوم جميعاً وقلت ـــ واتي لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنآ وأحمشهم ساقا ــ انا يا نبي الله اكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك ان تسمع لابنك وتطبيع «اه» . كبر عليهم ان يسمعوا ويطيعوا لشاب حدث السن عمره بين الغشرة والخمس عشرة سنة رمصالعين حمش الساق عظيم البطن وكل ذلك يوجب عدم الروعة في عين الراثي وقالوا في انفسهم كيف يؤمرّر غلام صغير السن ليس في مرآه روعة على مشيخة قومه وكهولهم وفيهم أعمامه وابوه الحدث السن الرمص العين العظيم البطن الحمش الساق سيكون له شأن عظيم فيكون باب مدينة علم المصطفى وحامل اواء الاسلامومشيد أركانهورافع بنيانه ومنسي شجاعةالشجعان وحهامع أعلى صفات الفضل وحاوي ارفع وأعظم مزايا النبل ومشيد مجد لبني عبد المطلب وعامة العرب لا تهدمه الايام مها تطاولت ومخلسه ذكر لهم لا تمحوه الأعوام مها تعاقبت وانه هو خليفة الرسول في امنه وانه لا يصل الى مرتبته احدمنهم ولا من غيرهم وكأث النبي «ص» قال لهم في نفسه وبلسان حاله مهلا يا بني عبد المطلب ستعلمون عن قريب انني لم أخطىء في تقديمه عليكم ومتصدق أفعاله اقوالي فيه ، ولا شك ان چملـــة من شبانهم وكهولهم الذين هم أعلى منه سناً وأروع منظراً في رأي العين اخدهم الحسد عند ذلك الذي يأخذ أمثالهم في مجرى العادة في مثل هذا المقام كما اخذ قابيل ابن ابيهم آدم وأخذ اخوة يوسف عليها السلام فكان ذلك سببــــا في زيادة ضحكهم وتعجبهم وغطى ما رأو. من المعجزة ولا شك ان ابا لهب كان اشدهم ضحكاً ونفورا حتى اوهمهم ان هذه المعجزة نوع من السحر الشديد ، اما ابو طالب فكان مسروراً اشد السرور بما رأى من كرامـــة ولده وعلو شأنه الذي انضم الى ما كان يراه فيـــه من مخايل النجابة والنبل ومن اعلم بالولد من الوالد وكان عالمًا بصدق النبسي «ص» فيما ادعاه وزاده يقينا ما رآه من المعجز لكنه لم يستطع مجابهة قومه باظهار ما في نفسه وان كان شاركهم في آلضحك \_ ولا نخاله \_ فما ضحكه الا ضحك سرور لا ضحك استهزاء وان كان فما هو الا استهزاء بهم، اما اخوه حزة فلا نعتقد الا انه كان مثله في اكثر ذلك وقد سره ما رأى من ابنى اخويه محمد وعلى لكنه سكت متربصا سنوح الفرصة ليظهر اسلامه . ويمكن ان يكبرن العباس ايضا كذلك . وروى هذا الحديث الطبري في تفسيره ايضا بمثل ما رواه في تاريخه سنداً ومتنا الا انه ابدل في النسخة المطبوعة قوله: على ان يكون اخي ووصيبي وخليفتي فيكم: وقوله: ان هذا اخي ووصيبي وخليفتي فيكم : وقوله: ان هذا اخي ووصيبي وخليفتي فيكم بغيره فوضع مكان الاول (على ان يكون اخي وكذا وكذا) ومكان الثاني (ان هذا اخي وكذا وكذا) ولا شك ان هذا التبديل من الطابع ين حريا على الشنشنة الأخزمية ولكن وجوده في التاريخ وما بقي منه في التفسير من قوله فاسمعوا لهو اطبعوا كاف في الارشاد الى ما حذف منه .

وقد رواه الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي من علمائنا في كتاب مجالسه قال حدثنا جاعة عن ابي المفضل حدثنا ابو جعفر الطبري سنة ٣٠٨ حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سامة بن الفضل الابرش حدثني محمد بن اسحق عن عبد الغفار قال أبو المفضل : وحدثنا محمد بن محمد بن سليان الباغندي واللفظ له حدثنا محمد بن الصهاح الجرحلوي حدثنا سلمة بن صالح الجعفي عن سليان الاعمش وابي مريم جميعا عن المنهال بن عمرو عن عبد الله ابن الحارث بن لوفل عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت هذه الآية وذكر مثل زواية الطبري المتقدمة بعينها مع تفاوت يسير في بعض الالفاظ لا يخل بالمعنى .

ورواه البغوي كما في رواية الطبري بعينها حكاه عنه ابن تيمية كما ستعرف .

وقال الثعلبي في تفسيره: اخبرني الحسين بن محمد بن الحسين حدثنا موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الهمري حدثنا عبد الله بن يعقوب حدثنا علي بن هاشم عن صباح ابن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن ابي اسحق عن البراء قال لما نزلت واندر عشيرتك الاقربين جمع رسول الله قص، بني عبد المطلب وهم اربعون رجلا فأمر عليا برجل شاة فأدمها ثم قال ادنوا بسم الله فدنوا عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا فبدرهم ابو لهب فقال هله ما سحركم به الرجل فسكت ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أندرهم فقل با بني عبد المطلب اني افا الندير اليكم من الله عز وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا ثم قال من يواخيني ويوازرني ويكون وليي ووصيسي بعدي وعليفتي في وأطيعوني ديني فسكت القوم وهم يقولون لابي طالب اطع ابنك فقد امر عليك. وهو يدل بعل انهم فهموا الخلافة بعده ولذلك قالوا هذا لابي طالب مع ان اتحاده مسج رواية

الطبري في الخصوصيات يدل على اشتاله على ما فيها . وقال النسائي في الخصائص الخبرنا الفضل بن سهل حدثني ابن عفان بن مسلم حدثنا ابو عوانة عن عثمن بن المغيرة عن ابني صادق عن ربيعة بن ماجد ان رجلا قال لعلي يا امير المؤمنين لم ورثت دون اعمامك قال جمع رسول الله «ص» بني عبد المطلب فصنع لهم مدا من الطعام فأكلوا حتى شبعوا ثم دعا بعس فشر بوا حتى رووا فقال يا بني عبد المطلب اني بعثت اليكم خاصة والى الناس عامية فأيكم يبايعني على ان يكون اخي وصاحبي ووارثي فلم يقم اليه احد فقمت اليه فقال اجلس ثم قال ثلاث مرات كل ذلك اقوم اليه فيقول اجلس حتى اذا كان في الثالثة ضرب بيده على يدي فبذلك ورثت ان عمي دون عمى «اه» .

واتحاد الخصوصيات في هذا الحديث مع خصوصيات حديث الطبري من جمع بني عبد المطلب وصنع الطعام لهم والمجيء بالشراب يدل على ان متنه هو متن حديث الطبري بمينه وانه اشتمل على جميع ما اشتمل عليه حديث الطبري وانه قد تناولته يد التحريف ـ لأمر يعلمه الله ـ فلمذلك وقع اضطراب في متنه فان هذا التعليل في الميراث لا يصح ان اريت به ميراث المال اما عندنا فلان الميراث للبنت بالفرض والرد وليس لابن العم شيء، واما عند غيرنا فلأن الانبياء لا تورث . وان اريد ميراث العلم نافاه السياق الدال على ان المذكور في حديث الطبري .

وقد اورد هذا الحديث صاحب السيرة الحلبية بنحو ما مر عن الطبري الى ان قال: من يجيبني الى هذا الامر ويوازرني على القيام به قال علي انا يارسول الله. (قال) وزاد بعضهم في الرواية يكن اخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجبه احد منهم فقام علي وقال انا يا رسول الله قال احلس ثم أعاد القول على القوم ثانيا فلم يجبه احد منهم فقام علي وقال انا يا رسول الله فقال احلس فأنت اخي ووزيري ووصيبي ووارثي وخليفتي من بعدي ، ثم حكى عن ابن تهمية انه قال في الزيادة المذكور انها كذب وحديث موضوع من له ادنى معرفة في الحديث يعلم ذلك ، قال وقد رواه مع زيادته المذكورة ابن جرير والبغوي باسناد فيه ابو مريم الكوفي وهو مجمع على تركه وقال احمد انه ليس بثقة ، عامة اجاديثه بواطيل فيه ابو مريم الكوفي وهو مجمع على تركه وقال احمد انه ليس بثقة ، عامة اجاديثه بواطيل وقال ابن المديني كان يضع الحديث «اه» (واقول) من عنده ادنى معرفة يعلم ان قدح ابن تيمية فيه لم يستند الى حجة بل الى التحامل على على والنصب فقد سمعت بسنسده في رواية تيمية فيه لم يستند الى حجة بل الى التحامل على على والنصب فقد سمعت بسنسده في رواية تيمية فيه لم يستند الى حجة بل الى التحامل على على والنصب فقد سمعت بسنسده في رواية

الطبري في تاريخه وتفسيره وفي رزاية الثعلبي في تفسيره ، وليس فيه ابو مريم الكوفي على فرض صحة ما قبل فيه وقد عرفت ان الشيخ الطوسي رواه بسندين آخرين غير سند الطبري وان ابا مريم في احدهما دون الآخر على ان رواية البغوي له ان لم تكن حجة فهي مؤيدة ولا يكون ضعفها قادحا في الرواية الصحيحة ، وكل من له ادنى معرفة في الحديث يعلم ذلك ،

وقد رواه ايضا من مشاهير علائنا وثقات محدثيهم الشيخ محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحق الطالقاني: حدثنا عبد العزيز حدثنا المغيرة بن محمد حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الازدي حدثنا قيس ابن الربيسع وشريك بن عبد الله عن الاعمش عن منهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله المحلة بني عبد المطلب وهم اذ ذاك اربعون رجلا يزيدون رجلا او ينقصون رجلا ويقلل أيكم يكون اخي ووارثي ووزيري ووصيبي وخليفتي فيكم بعدي فعرض ذلك عليهم رجلا رجلا كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فقال انا يا رسول الله فقال يا بني عبد المطلب هذا اخي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعسدي فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ويقولون لابي طالب قد امرك ان تسمع وتطبيع لهذا الغلام . ومرت رواية الشيمخ المفيد له ويقولون لابي طالب قد امرك ان تسمع وتطبيع لهذا الغلام . ومرت رواية الشيمخ المفيد له ويارشاده عند ذكر فضائلة ومناقبه (۱) .

(الثالث) النص على امامته من النبي ﷺ يوم الغدير حين رجع من حجسة الوداع ومعه ما يزيد على مائة الف فخطبهم وقال في خطبته وقد رفعه للناس واخذ بضبعيه فرفعها حتى بان للناس ابطيها ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر

<sup>(</sup>١) لما كتب الدكتور محمد حسين هيكل كتابه حياة محمد نشره اول الاهر فصولا في جريدةالسياسةالاسبوعية واورد عدا الحديث بنصه كاملا ، فاعترض عليه معترضبان هذا يؤيد رأي الشيعة فرد الدكتور هيكل بما معناه : ان هذا عين ما رواه التاريخ . ثم نشر الدكتور كتابه في طبعته الاولى ونشر فيه هذا الحديث وان عدله تعديلا يسيراً ، فلما طبع الكتاب ثانية شوه الحديث تشويها عجيبا ، ولما سأل الناس عن السر وكيف ان الدكتور في جريدته دافع عن هذا الحديث وقال ان هذا ما رواه التاريخ . ثم عاد في طبعة الكتاب الثانية فشوهه وتجنى على التاريخ سلما سأل الناس عرفوا ان الدكتور كان قد عرض على جهة ان تشتري الف نسخة من الطبعة الثانية فاشترطت هذه الجهة عليه ان يشوه الحديث هذا التشويه لقاء الخمسائة الجنيه التي ستدفعها ثمن الالف النسخة ,

من نصره وأعن من أعانه واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار ، ثم افرده بخيمة وامر الناس بمبايعته بامرة المؤمنين حتى النساء ومنهم نساؤه ، ومر ذلك مفصلا في الجزء الثاني في السيرة النبوية ، ويأتي في هذا الجزء في حوادث سنة عشر من الهجرة ، ونذكر هنا وجه الدلالة على امامته ويتضمن ذلك طرفا من الاحاديث الواردة فيه نما لم يذكر هذاك فنقول : وجه الاستدلال انه قال من كنت مولاه فعلي مولاه بعد تقريرهم بقوله ألست اولى بكم من انفسكم واقرارهم بقولهم بلي فدل على ان المراد من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وليست الامامة شيثا فوق ذلك وهذا التقرير والاقرار والتعقيب بهذا الكلام نص على المولى لفظ مشترك ببن معان فتعيين احدها يحتاج الى القرينة لانها موجودة وهي ما ذكرنا. على ان بعض تلك المعاني لا يصح ارادته في المقام مثل المعدّق والمعدّق ونحو ذلك وبعضها " لا يناسبه كل هذا الاهتمام من النبي ﷺ مثل الصديق ونحوه وكفي في الاهتمام جمع الناس من اقاصي البلاد وأدانيها ليحجوا مُعهُ في ذلك العام الذي لم يكن الالتبليغهم هذا الامر المهم وبطل ما يتمحله بعض المتمحلين من ان ذلك قاله في شأن اسامة بن زيد بن حارثة لما قال لعلي لست مولاي و انما مولاي ( اي معتقي ) رسول الله فقال رسول الله ﷺ ذلك ، فانه اذا كان اسامة بن زيد قد اعتقه النبي «ص» فلا معني لان يكون اعتقه على ولو فرض فلا يناسبه هذا الاهتمام العظيم ، على ان اسامة لم يعتقه النبسي «ص» وانما اعتقابًاه زيد بنحارثة فاطلاق انه مولى رسول ألله ﴿ص عليه انما هو باعتبار انجرار الولاء اليه من ابيه ولهذا قال بعضهم ان القائل لعلي لست مولاي وانما مولاي رسول الله هو زيد بن حارثة فقال رسول الله من كنت مولاه فعلى مولاه رداً لقول زيد وهـــذا القول قاله اسحق بن حماد بن زيد للمأمون لما جمع العلماء ليحتج عليهم في فضل علي عليه السلام فيما ذكره صاحب العقدالفريد فقال اسحق للمأمون ذكروا انالحديث انما كانبسبب زيد بن حارثة لشيء حرى بينه وبمين علي وانكر ولاء علي فقـــال رسول الله «ص» من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من هاداًه فرد عليه المأمون بأن ذلك كان في حجة الوداع وزيد بن حارثة قتل قبل ذلك وكأن من ذكر هذا العذر التفت الى مثلما رد به المأمون فغير العذر وقال اله قال ذلك في شأن اسامة بن زيد ، وسواء أقيل ان ذاك في شأن زيد او ابنه اسامة فزيد انما هو مولى عتاقة وابنه اسامة كذلك بجر الولاء وعليلم يعتقه وانما اعتقه النبي وص» فكيفيكون زيد او ابنه مولاه وهو لم يعتقه على انه لا يناسبه كل هـــذا الاهتمام كما عرفت ، وكذلك

رجوع على من اليمن ، فقال ابن كثير في تاريخه : فصر في الحديث الدال على الهعليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم فبين فيها فضل علي بن ابي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر اليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم چوراً وتضييقا وبخلا والصواب كان معه في ذلك ، ولهذا لما فرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع الى المدينة بين ذلك في اثناء الطريق فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامني عشر من ذي الحجـــة عامثذ وكان يوم الاحد بغدير خم تحت شجرة هناك وذكر من فضل علي وامالته وعدله وقربه اليه ما ازاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه ( الى ان قال ) ونحن نورد هيون ما رؤي في ذلك مع اعلامنا انه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لهم ولا دليل \_ لكنه لم يأت بدليـــل يثبت ما قال ـــ بل قدم اولا روايات هذه الواقعة فنقل عن محمد بن اسحق بسنده عن يزيد ابن واستخلف على جنده الذين معه رجلا من اصحابة فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي ( وهو الذي اخده من اهل نجران ) فلما دنا جيشه خرج الناس قال ويلك انزع قبل ان ينتهي به الى رسول الله «ص» فانتزع الحلل من الناس فردها في البز . واظهر الجيش شكواهم لما صنع بهم ، ثم حكى عن ابن اسحق أنه روى بسنده عن ابي سعيد الخدري قال اشتكى الناس عليا فقام رسول الله «ص» فينا خطيبا فسمعته يقول : ايها الناس لا تشتكوا عليا فوالله انه لأخشن في ذات الله او في سبيل الله من ان يشكي ، ثم حكى عن الامام احمد انه روى بسنده عن بريدة قال غزوت مع علىاليمن فرأيت منه چفوة فلها قدمت على رسول الله «ص» ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله «ص» يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم قلت بلي يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه . قال ابن كثير : وكذا رواه النسائي باسناده نحوه ، قال وهذا اسناد چيد قوي رجاله كلهم ثقات «اه» ثم اتبع ابن كثير ذلك بروايات الغدير ليجعلها بزعمه واقعة واحدة وان ما وقع يوم الغدير هو تدارك لما وقع في سفر اليمن وان النبيي «ص» بين يوم الغدير

فضل علي وبراءة ساحته مما تكلم فيه اهل ذلك الجيش مع انها واقمتان لا دخل لاحداهما في الاخرى فالنبي «ص» لما شكا اهل الجيش من علي وكانت شكايتهم منه بمكة في ايام الحج غضب النبسي لذلك وبين لهمان شكايتهم منه فيغير محلها وقام فيهم خطيبا وقال لاتشكوا عليا فوالله انه لاخشن في ذات الله من ان يشكى وقال لهم يومئذ ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه واكتفى بذلك وهو كاف في ردعهم وبيان فضل على وان ما فعله هو الصواب ، وحديث الغدير كان في الثامن عشر من ذي الحجة بعد انقضاء الحج ورجوعه الى المدينة واو كان ما وقع يوم الغدير هو لمجرد ردعهم وبيان محطثهم في شكايتهم من علي لقاله بمكة واكتفى به ولم يؤخره الى رجوعه ، وزعم صاحب السيرة الحلبية انه قال ذلك بمكة لبريدة وحد. ثم لمــا وصل الى غدير خم احب ان يقوله للصنحابة عموما يكذبه ما سمعته من قول ابي سعيد الخدري احد الصحابة فقام فينا خطيبا اي قام في الصحابة عموما واعلن ذلك في خطبته على المنبر وعلى رؤوس الاشهاد وقوله ذلك بمكة أعم وأشمل لوچود الحاج كلهم رمنهم اهل مكة وما حولها الذين لم يكونوا معه فيغدير هيم فلو كان الغرض تبليبغ عموم الصحابةما وقع في مسألةاليمن لما اخره الى غدير خم ولكنه لما نزل عليه قوله تعالى ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) وهو في الطريق بلغهم اياه في غدير خم حين نزلت عليه الآية فها واقعتان لا دخل لاحداهما في الاخرى ، وخلط احداهما بالاخرى نوع من الخلط والخبط والغمط مع انك ستعرف وعرفت ان في روايات الغدير انه وقف حتى لحقدمن بعده وامر برد من كان تقدم وهذا يدل على انه لأمر حدث في ذلك المكان وهو نزول الوحي عليه ولو كان لتبليخ عموم الصحابة لم يؤخره الى غدير خم بلكان يقوله في بعض المنازل قبله او في مكة فأمره بالنزول وهو في اثناء السير وانتظار من تخلف وامره برد من تقدم يدل على انه لامر حدث في ذلك الوقت مع انه قال هذا الكلام عقيب الامر بالتمسك بالكتاب والعترة وبيان انها لن يفترقا حتى يرداً عليه الحوض الذي هو تمهيد لما بعده ، فدل على انه لامر أهم من مسألة اليمن على اننا انما نستدل بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه عقيب قوله ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم سواء أقال ذلك بمكة ام في غدير خم وسواء أقاله عقيب شكايتهم من علي ام لا فانه دال 

اجاب صاحب السيرة الحلبية عن الحديث بوحوه عمدتها ما يأتي :

( احدهما ) ان الشيعة انفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدلون به على الامامة نالاحاديث وهذا الحديث مع كونه آحادا ظعن في صحته چاعة من أثمة الحديث كأبي داود وابي حاتم الرازي ( ويرده ) ان الحديث لا يقصر عن درحة المتواتر بمعنى المقطوع الصدور فقد رواه علماء الفريقين ومحدثوهم بأسانيد صحيحة تزيد عن عدد التواتر وقد رواه عن النبي «ص» ثلاثون صحابيا واعترف لعلي به عدد كثير منالصحَّابة لما نشدهم في مسجد الكوفة ودها على من انكر فاستجيب دعاؤه فيه كما ستعرف ، ولم يكن في الدوحات احد الا سمـــع ورأى ما چرى فيه وهم يزيدون على مائة الف وقد اعترف الحافظ الذهبي بتواتره فيما يأتي حيث قال وصدر الحديث متواتر اتيقن ان رسول الله «ص» قاله واما زيادة اللهم وال منوالاه ــ وناهيك به ــ حمع مجلدين في طرقه وألفاظه وقد اثبت تواتره السيد حامد حسين الهندي اللكهنوثي من أجلاء علماء الهند في هذا العصر في كتابه عبقات الانوار فذكر من رواه من الصحابة ومن رواه عنهم من التابعين ومن رواه عن التابعين من تابعيي التابعين ومن اخرجه في كتابه من المحدثين على ترتيب القرون والطبقات ومن وثق الراوين والمخرجين له ومنوثق من وثقهم وهكذا في طرز عجيب لم يسبقه اليه احد . قال ابن كثير الشامي في تاريخـــه : اعتني بأمر هذا الحديث \_ يعني جديث الغدير \_ ابو جعفر محمد بن چرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين اورد فيهها طرقه وألفاظه وكذلك الحافظ الكبير ابوالقاسم ابن عساكر ـــ صاحب تاريخ دمشق ـــ اورد احاديث كثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير «اه» ثم اورد ابن كثير احاديث كثيرة جداً مما ورد في يوم الغدير نقلها من كتاب ابن جرير المشار اليه ويأتي نقل بعضها ، واما طعن ابي داود وابي حاتم فيه الذي لا منشأ له الا التحامل فهو قد قال فيما يأتي انه لا يلتفت اليه :

(ثانيها) ان اسم المولى يطلق على عشرين معنى منها انه السيد الذي ينبغي مجبته ويجتلب بغضه وايد ذلك بما مر عنه من ان بريدة لما جاء من اليمن مع علي شكا بريدة عليا الى النبي «ص» فقال ذلك لبريدة خاصة ثم احب ان يقوله للصحابـــة عموماً في غدير خم أي فكما

عليهم ان يحبوني عليهم ان يحبوا عليا (ويرده) ان اسم المولى لو كان يطلق على الفت معنى الفلام المراد به هنا الاولى لاقترائه بقوله ألست اولى بكم من انفسكم فقالوا بلى قال من كثبت مولاه فعلى مولاه كما مر تفصيله ، على ان هذا الاهتام العظيم من النبي دص، بجمعه الناس في غدير خم والخطبة ورفع على معه واخذه بضبعيه حتى بان بياض ابطيها لا يناسب ان يكون غدير منه ان يعلمهم ان عليهم ان يحبوا علياً كما عليهم ان يحبوه مع كون ذلك امراك المابتا في حق كل مسلم لا يختص به على .

(ثالثها) مع تسليم ان المراد انه اولى بالامامة فالمراد في المآل لا في الحال قطعاً وَالْا لكان هو الامام مع وجود النبي وص، والمآل لم يعين وقته فيجوز ان يكون بعثماً ان يبايغ بالخلافة وايده بأنه لم يحتج بذلك الا بعد ان صارت الخلافة اليه .

(ويرده) انه لم يقل احد ان معنى الحديث انه اولى بالامامـــة بل اولى بالمؤمنين من انفسهم فيكون هو الامام بعد النبي وص، لان الامامة لا تزيد على ذلك واما في حياة النبي وص، فقد علم اله ليس للناس امام غيره ، واما ارادة انه اولى بالمؤسنين من انفسهم في زمن خلافته فتقييد بلا مقيد . واما عدم احتجاجه بذلك قبل زمن خلافته فالأن القول الفصــل حينئذ لم يكن للكلام والاحتجاج بل كان للسيف والقوة ، وما ينفع الاحتجاج فيمن يقول والله لاحرقن عليكم او لتخرجن الى البيعــة ويجيء بعلي والزبير ويقول لتبايعان وانتما طائعان او لتبايعان وانتها كارهان كما مر في الجزء الثاني عن الطبري ويقول لعلى انك لسبت متروكاً حتى تبايـع : ويدعو بالحطب ويحلف لتخرجن او لأحرقن الدار عليكم فيقال له متروكاً حتى تبايـع : ويدعو بالحطب ويحلف لتخرجن او لأحرقن الدار عليكم فيقال له الاحتجاج به لان فيه ما لا يمكن ان يتحملوه منه فيقع ما لا تحمد عقباه مع علمه بعدم القائدة فعدل الى الاحتجاج بالقرابة وبأنه أحق وما غابعنا لا يمكننا الاحاطة بجميع خصوصياته فعدل الى الاحتجاج بالقرابة وبأنه أحق وما غابعنا لا يمكننا الاحاطة بجميع خصوصياته لا سيا مع اعتراض الاهواء والعصبيات .

وروى الواحدي النيسابوري في كتاب اسباب النزول بسنده عن ابي سعيد الجلهوي قال نزلت هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يوم غدير خم في علي ن ابي طاقب. وروي الامام احمد بن حنبل في مسنده وابو يعلي الموصلي والحسن بن سفيان فيا حكاه لعنهيا

ابن كثير في تاريخه بأسانيدهم عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله «ص» في سفر ﴿ فِي حجة الوداع ﴾ فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة چامعة وكسح لرسول الله ﴿ صُ يُجِتُ شجرة فصلى الظهر واخذ بيد علي ﴿ فأقامه عن يمينه ﴾ فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من الفسهم (ألست أولى بكل امرىء من نفسه ) قالوا بلى فأخذ بيد علي فقـــال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال مني والاه وعاد من حاداه ، فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئاً لك يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيث ولي كل مؤمن ومؤمنــة . وروى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص بعدة اسانيد عن ابي الطفيل عن زيد بن ارقم قال لما رجع رسول الله «ص» من حجة الوداع ونزل غدير خم امر بدوحات فقمسن فقال كأني قد دعيت فأحبت اني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيها فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ثم قال ان الله عز وجل مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد على فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وروى الحاكم ايضا بسنده عن سلمة بن كهيل عن ابي الطفيل عامر بن واثلة ووصححه على شرطها انه سمع زيد بن ارقم يقول نزل رسول الله «ص، بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس النَّاس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله «ص» عشية فصلى ثم خطب وقال ايهـــا الناس اني تارك فيكم امرين لن تَضَلُوا ان اتبعتموهما وهما كتاب الله واهل بيتي عترتي ثم قال أتعلمون اني اولى بالمؤمنين من الفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه ت

وفي السيرة الحلبية لما وصل «ص» الى محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خم بقرب رابخ جمع الصحابة فخطبهم فقال ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيب ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى باهل بيته فقال اني تارك فيكم الثقاسين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، وقال في حتى علي لما كرر عليهم ألست أولى بكم من انفسكم ثلاثاً وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف ورفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره وأعن من اعانه واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار ، ثم قال وهذا حديث صحيح ورد باسانيه صحاح وحسان . قال ولا التفات لمن قدح في صحته :

وقال ابن ماجة : حدثنا علي بن محمد البأنا ابو الحسين البأنا هاد بنسلمة عن علي بنزيد ابن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب : اقبلنا مع رسول الله دص، في حجة الوداع فنزل في الطريق فامر بالصلاة جامعة فاخذ بيد علي فقسال ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال أله وعاد من عاداه «اه» . قال ابن كثير وكذا رواه عبد الرزاق على معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن البراء «اه» . وارد ابن كثير عن الامام احمسد بعدة اسانيد من زيد بن ارقم في بعضها نزلنا مع رسول الله «ص» منزلا يقال له وادي خم فامر بالصلاة فصلاها بهجير فخطهنا وظلل رسول الله بثوب على شجرة سستره من الشمس قال ألستم تعلمون ـ او ألستم تشهدون ـ اني اولى بكل مؤمنى من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مؤلاه فان عليا مولاه اللهم وال من والاه وعاد منعاداه ، قال ابن كثير وهذا اسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن ، واورد ابن كثير روايات كثيرة باسانيدها من كتاب غدير خم لابن جرير وفي بعضها انه «ص» قال ايها الناس اني وليكم قالوا صدقت فرفع يد علي فقال لابن جرير وفي بعضها انه «ص» قال ايها الناس اني وليكم قالوا صدقت فرفع يد علي فقال كثير واستقصاء ما فيه يطول به الكلام .

وروى النسائي في الخصائص عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حاد عن ابي معاوية عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الطفيل عن يد بن ارقم قال لما رجع رسول الله دص، من حجة الوداع و نزل غدير خم امر بدوحات فقممني ثم قال كاني قد دعيت فاجبت واني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيها فانهما لن يفترقا حتى بردا علي الحوض ثم قال ان الله مو لاي وانا ولي كل مؤمن ثم الخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلك لزيد سمعته من رسول الله رسم فقال نعم وانه ما كان في الدوحات احد الارآه بعينه وجمعه باذنه ، قال ابن كثير في تاريخه قال شيخنا ابو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح.

ن والفوى النسائي في الخصائص ايضا بسنده عن زيد بنارتم قام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألستم تعلمون اني أولى بكبل مؤمن من نفسه قالوا بلي نشهد لأنت اولى بكيل بؤيين من نفسه قال فاني من كنت مولاه فهذا مولاه واخذ بيد على . وروى النساثي في الخصائص ايضا بسنده عن عائشة بنت سعد سمعت ابي يقول سمعت رسول الله «ص» يوم الجمعية فالنجذ بيد علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ايهـــا الناس اني وليكم قالوا صدقت يا يزبيه إلله تم اخذ بيد على فرفعها فقال هذا وليي ويؤدي عنى وانما موالي من والاه ومعادي من عادله في وحكى ابن كثير عن ابن جرير الطبري انه رواه بسنده عن عائشة بنك سعد عن إبيها والما الله الله قال هذا وليمي والمؤدي عني وان الله موالي منوالاه ومعادي من عاداه ، قِالِي يُجْرِدِولِهِ إِنْ حَرَيْرِ مِنْ طَرِيقَ آخِرَ وَانْهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَقَفَ حَتَّى لَحْقَهُ مِن بعده وأمر برد مِن ﴾ الله يقدم فخطبهم الحديث (وروى) النسائي بسنده عن عائشة بنت سعد عن سعد وَالِهِ الْحَلِيْ رَبِيْولُ الله وس، بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألم تعلموا اني اولى يَرِي مِنْ اللَّهُ سُكُم قالوا نعم صدقت يا رسول الله ثم اخذ بيد علي فرفعها فقال من كنت وليه فهذا والمنه وان الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه . وبسنده عن عائشة بنت سعد عن سُعِينَةِ قَالِكَ كَنْهَا مِع رسول الله «ص» بطريقمكة وهو متوجهاليها فلما بلغ غدير خموقف للناس هُم رَهِ مِن الله عنه من تخلف فلما احتمع الناس اليه قال ايها الناس من وليكم قالوا الله ورسوله ثلاثاً ثم اخذ بيد علي فاقامه ثم قال من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهموال من والاه وعاد من عاداه ( اقول ) كأنه اشار بذلك الى قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله ﴿ الآيَّةِ ﴾ والولي هنا بمعني الأولى ومنه ولي الطفل وولي المرأة «اه» .

فا وفي الإستيماب: روى بريدة وابو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد بن ارقم كل وإجليمهم عن النبي «ص» انه قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهموال من وللاه وعاد من عاداه ، وبعضهم لا يزيد على من كنت مولاه فعلي مولاه ، ثم قال بعد فكل المناء الراية يوم خيبر وهذه كلها آثار ثابتة :

هُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَاحِبِ السيرة الحلمية عن بعضهم أنه لما شاع قوله «ص» من كنت مولاه فعلى مولاه في يتناثر الامصار وطار في الاقطار بلغ الحارث بن النعان الفهري فقدم المدينةودخل

على النبي «ص» ثم قال يا محمد امرتنا بالشهادتين فقبلنا وامرتنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلنا ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضيعي ابن عمك ففضلته وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء من الله او منك فاحمرت عينا رسول الله «ص» فقال والله الذي لا الله الا هو انه من الله وليس مني قالها ثلاثاً فقام الحارثوهو يقول اللهم ان كانمايقول محمد حقاً فارسل علينا حجارة من الساء « الآية » وكان ذلك ( اي ما جرى يوم الغدير ) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة «اه».

## ( استشهاد علي عليه السلام في خلافته ) ( جاءة من الصحابة على حديث الغدير )

في السيرة الحلبية: قد جاء ان علياً قام خطيباً ثم قال انشد الله من شهد يوم غدير خم الاقام ولا يقوم رجل يقول انبثت او بلغني الا رجل سمعت اذناه ووعى قلبه فقام سبعسة عشر صحابيا وفي رواية ثلاثون صحابيا وفي المعجم الكبير ستة عشر وفي رواية اثنا عشر فذكر الحديث وعن زيد بن ارقم كنت ممن كتم فذكر الحديث وكان علي دعا على من كتم (التهنك السيرة الحلبية).

وقال ابن كثير في تاريخه: اورد ابن ماجة عن عبد الله ابن الامام احمد في مسند ابيه بعدة اسانيد عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع (١) قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله «ص» يقول يوم غدير خم ما قال الا قام فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا انهم سمعوا رسول الله «ص» يقول لعلي يوم غدير خم أليس رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال اللهم من كنث مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وهاد من عاداً قال وفي بعضها زيادة وانصر من نصره واخذل من خذله ، واورد فيه ايضا بعدة اسانيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي نحوه ، وفي بعضها فقام اثنا عشر رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث اخذ بيده يقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والصر من

<sup>(</sup>۱) يثيم كزبير بمثناة تحتية ومثلثة وعين مهملة ويقال اثبيع كذا في القاموس وبعضهم قالبنين معجمة . \_ المؤلف \_\_

نصره واخذل من خذله الا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فاصابتهم دعوته . واورد عنسه ايضا بعدة اسانيد عن جهاعة منهم ابو الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة يعني رحبة مسجد الكوفة قال انشد الله كل من سمع رسول الله ه م يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام ناس كثير فشهدوا حين اخذ بيده فقال للناس أتعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فخر جهت كأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن ارقم فقلت له اني سمعت عليا يقول كذا وكذا قال فا تنكر سمعت رسول الله هم يقول ذلك له هكذا ذكره الامام احمد في مسند زيد ابن ارقم واه» .

وفي الخصائص بسنده عن عمرو بن سعد انه سمع عليا وهو ينشد فيالرحبة منسمع رسول الله «ص» يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فقام ستة نفر فشهدوا (وبسنده) عن سعيد ابن وهب انه قام صحابة ستة وقال زيد بن يثيـع وقام بمـــا يلي المنبر ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله «ص» يقول من كنت مولاه فعلي مولاه ( وفيه ) اخبرنا ابو داود حدثنا عمران ابن ابان حدثنا شريك حدثنا ابو اسحق عن زيد بن يثيب سمعت علي بن ابي طالب يقول على منبر الكوفة اني انشد الله رجلا ولا يشهد الا اصحاب محمد سمع رسول الله «ص» يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقام ستة من حانب المنبر وستة من حانب المنبر الآخر فشهدوا انهم سمعوا رسول الله وص، يقول ذلك قال شريك فقلت لابي اسحق هل سمعت البراء بن عازب يحدث بهذا عن رسول الله « ص » قال نعم ، قال ابو عبد الرحمن « هو النسائي » : عمران بن ابان الواسطي ليس بقوي في الحديث (وبسنده) المتعدد عن فطر بن خليفة عن ابي الطفيل عامر بن واثلة قال جمع علي الناس.في الرحبة فقال انشد بالله كل امرىء سمع من رسول الله وص، قال يوم غدير خم آلستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو قائم ثم اخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال ابو الطفيل فخرجت وفي نفسي منه شيء فلقيت زيد بن ارقم فاخبرته فقال تشك انا سمعته من رسولالله «ص» ( وبسنده ) عن سعيد بن وهب قال علي في الرحبة انشد بالله من سمع رسول الله «ص» يوم غديم خم يقول ان الله ورسوله ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم وال منوالاه وعاد منعاداه

والمصر من نصره قال سعيد قام الى چنبي ستة قال زيد بن يثيع قام عندي ستة وقال عمرو فور احب من احبه وابغض من ابغضه وساق الحديث (وبسنده) عن عمرو ذي مر شهدت عليا بالرحبة ينشد اصحاب محمد أيكم سمسع رسول الله «ص» يقول يوم غدير عم ما قال فقام اناس فشهدوا انهم سمعوا رسول الله «ص» يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضسه وانصر من نصره (وبسنده) عن سعيد بن وهب قال علي في الرحبة انشد بالله من سمع رسول الله «ص» يوم غدير خم يقول الله وليبي وانا ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره فقال سعيد قام الى جنبي سنة وقال حارثة بن نصر قام ستة وقال زيد بن يثيم قام عندي ستة وقال عمرو ذو مر احب من احبه (وفي اسدالغابة) بسنده عن عبد الرحمن بن ابي ليلي شهدت عليا في الرحبة يناشد الناس انشسد الله من سمع مسول الله وهال من ابي ليلي شهدت عليا في الرحبة يناشد الناس انشسد الله من عاداه من عاداه من عاداه بالموم ولي يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وقد روي مثل هذا عن البراء بن عازب وزاد فقال عمر بن الحطاب يا ابن ابي طالب اصبحت اليوم ولي كل مؤمن هاه .

قال المفيد في الارشاد: وكان في حجة الوداع من فضل امير المؤمنين عليه السلام الذي اختص به ما شرحناه وانفرد فيه من المنقبة الجليلة ما ذكرناه وكان شربك النبي في حجه وهديه ومناسكه ووفقه الله تعالى لمساواة نبيه في نيمته ووفاقه في عبادته وظهر من مكانه عنده وجليل محله عند الله سبحانه ما نوه به في مدحته واوجب له فرض طاعته على الخلائق واختصاصه بخلافته والنصريح منه بالدعوة الى اتباعه والنهي عن مخالفته والدعاء لمن اقتدى به في الدين وقام بنصرته والدعاء على من خالفه واللعن لمن بارزد بعداوته وكشف بذلك عن كونه افضل خلق الله تعالى واجل بريتة وهذا مما لم يشركه فيه ايضا احد من الامة ولا تعرض منه بفضل يقاربه على شبهة لمن ظنه او بصيرة لمن عرف المعنى في حقيقته والله المحمود «اه».

( الرابع ) انه افضل الصحابة فيكون هو الامام لان تقديم المفضول على الفاضل قبيح والدُّليل على انه افضل الصحابة امور :

( احدها ) ان الناس انما تتفاضل بالصفات الحسنة النفسية كالعلم والحلم والصفح والشجاعة والسياحة والفصاحة والبلاغة والعدل ومحاسن الاخلاق والعبادة والزهادة والجهاد وغير ذلك .

(اما العلم) فقد كان أعلم الصحابة وكانوا يرجعون اليه في المشكلات ولم يكن يرجع الله احد وكفي في ذلك قول عمر: لولا علي لهلك عمر، قضية ولا ابو حسن لها، اعوذ بالله من قضية ليس لها ابو حسن ، لا يفتين احد في المسجد وعلي حاضر وامثاله مما شاع وذاع وعرفه كل احد حتى استشهد به النحويون في كتبهم. وقوله «ص»: انا مدينة العلم وعلي بابها، وقوله «ص»: انا مدينة العلم وعلي بابها، وقوله «ص» اعطي علي تسعة اجزاء الحكمة والناس جزءاً واحداً. وقول ابن عباس انه اعطي تسعة اعشار العلم وشارك في العشر العاشر، وانه ما شك في قضاء بين اثنين، وانه اقضى المحابه. وقد وانه اقضى المحابه. وقد ألفت المؤلفات في قضاياه بالخصوص، وقول عطاء ما اعلم احداً كان في اصحاب محد «ص» لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وانا أعلم أبليل لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وانا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل، وانه ما كان احد يقول سلوني غيره، وقوله «ص» لما نزلت وتعيها اذن واعية انت اذن واعية لعلمي. وقول معوية ذهب الفقه والعلم بموت على بن ابي طالب. وذكرنا هذا كله مفصلا باسانيه، عند ذكر فضائله.

قال المفيد في الارشاد: فاما الاخبار التي جاءت بالباهر من قضاياه في الدين واحكامه التي افتقر اليه في علمها كافة المؤمنين بعد الذي أثبتناه من جملة الوارد في تقدمه في العلم وتبريزه على الجاعة بالمعرفة والفهم وفزع علاء الصحابة اليه فيا اعضل من ذلك والتجائهم اليه فيه و تسليمهم له القضاء به فهي اكثر من تحصى وأجل من ان تتعاطى فن ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه ورسول الله حي فصوبه فيها وحكم له بالحق فيما قضاه ودعا له بخير وأثنى عليه به وأبانه بالفضل في ذلك من الكافة ودل به على استحقاقه الامر من بعده ووجوب تقدمه على من سواه في مقام الامامة كما تضمن ذلك التنزيل فيما دل على معناه وعرف به ما حواه من التأويل حيث يقول الله عز وجل (أفن يهدي الحاقق دل على معناه وعرف به ما حواه من التأويل حيث يقول الله عز وجل (أفن يهدي الحاق

احتى أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) وقوله ( قل هل يستوي الدين يعلمون والذين لا يعلمون أنما يتذكر أولو الالباب ) وقوله عز وجل في قصة آدم وقد قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك قال أني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبتوني بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لذا الا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبثهم بأسمائهم فلما أنبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب الساوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) فنبه الله جل جلاله الملائكة على أن آدم أحتى بالخلافة منهم لانه أعلم منهم بالاسماء وأفضلهم في علم الانباء . وقال نقدست أسماؤه في قصة طالوت أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن التماصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن التماصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واصطفاءه أياه على كافتهم بذلك وكانت هذه الآيات وافقة لدلائل المعقول في أن الأعلم هو أحق بالتقدم في محل الامامة عمن لا يساويه في العلم ودلت على وجوب العقول في أن الأعلم هو أحق بالتقدم في محل الامامة عمن لا يساويه في العلم ودلت على وجوب العقول في أن الأعلم هو أحق بالتقدم في محل الامامة عمن لا يساويه في العلم ودلت على وجوب العقول في أن الأعلم هو أحق بالتقدم في محل الامامة عمن لا يساويه في العلم والحكة تقدم أمير المؤمنين على كافة المسلمين في خلافة الرسول وامامة الامة لتقدمه في العلم والحكة وقصورهم عن منزلته في ذلك هاه .

(واما الحلم والصفح) فقد ذكرنا عند ذكر فضائله ما يثبت ذلك بأوضح وجه واجلاه وكذا الباقي فلا نطيل باعادته ، وامتيازه في كل ذلك قد صار ملحقاً بالضروريات منتظا في سلك المتواترات والاستدلال عليه كالاستدلال على الشمس الضاحية ، وما ذكرناه في ذلك قد اتفق على روايته المؤالف والمخالف بخلاف ما روي مما يعارضه فقد رواه فريق دون فريق وتطرقت اليه الشبهة بما كان يجهد فيه اعداء امير المؤمنين في عصر الملك العضوض ويبذلون على روايته الاموال وهم في سلطانهم ، والاطالة في هذا تخرجنا عن موضوع الكتاب وفيما ذكر غنى وكفاية ومقنع لمن اراد والله الهادي .

(ثانيها) حديث الطائر المشوي الذي مر في الفضائل لدلالته على انه احب الخلق الى الله تعالى وحب النبي «ص» الله تعالى بعد النبسي صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم ان حب الله تعالى وحب النبسي «ص»

لا يكون كحب غيرهم لمحاباة او قرابة او منفعة او غيرها ولا يكون الا عن استحقاق فيدل على الافضاية :

( ثالثها ) حديث الكساء ومر ذكره في سيرة الزهراء عليها السلام في الجزء الثاني ومر في الفضائل في هذا الجزء .

( رابعها ) ما دل على انه نفس رسول الله «ص» في آية المباهلة ( فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) ويأتي خبر نزولها عند ذكر وفد نجران سنة عشر من الهجرة وانما نذكر هنا بمض ما يتعلق بكونه لفس رسول الله ﷺ فقط فنقول : اتفق الرواة والمفسرون على ان الذين دعاهم رسول الله «ص» للمباهلة هم علي وفاطمة والحسنان وانه لم يدع احسداً غيرهم . وحينتك فالمراد بأبنائنا الحسنان وبتسائنا فاطمة وهو واضيح . اما انفسنا فلا يجوز انا يكون المراد به غير على من ابي طالب لما ذكره صاحب مجمع البيان وغيره من انه لا يجوز ان يدعو الانسان نفسه وانما يصبح ان يدعو غيره واذا كان قولهوانفسنا لا بد ان يكون اشارة الى غير الرسول وحب ان يكون اشارة الى علي لانه لا احد يدعي دخول غير امير المؤمنين علي وزوجته وولديه في المباهلة . ويمكن ان يقال بأله يصبح التعبير عن الحضور بدعاء النفس مجازاً وهو المراد هذا فالاولى في الاستدلال ان يقال ان الاتفاق واقع على ان عليا كان من جملة من دعاهم النبيي «ص» للمباهلة وليس داخلا في الابناء والنساء قطعا فتعين دخوله في قوله وانفسنا فيكون المراد بألفسنا علي وحده او هو مغ النبـي «ص» وعلى الوچهين يكون قد اطلق عليه. نفس النبيي صلى الله عليه وآلمه وسلم فان قلنا المراد بانفسنا علي وحده كانالتجوز في الفسنا وحدها ، وان قلنا المراد به رسول الله وعلي معاً كانالتجوز في ندعو باستعالها في دهاء النفس ودعاء الغير وفي الفسنا أيضًا .

و الحاصل ان انفسنا مراد به علي بن ابيطالب اما وحده او معالنبي دص، اختار الاول الشعبي فيما حكاء عنه الواحدي فقال ابناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وانفسنا علي ابن ابي طالب ، واختار الثاني چابر نيما حكاه عنه صاحب الدر المنثور فقال انفسنا رسول الله وعلى و ابناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة .

( فاذا ) ثبت أن المراد بانفسنا على بن أبي طالب دل على أنه أفضل الخلق بعد رسول الله «ص» اذ المراد به انه مثل نفسه مجازاً لان دونه نفسه حقيقة باطل بالضرورة وآذا ثبت اطلاق انه مثله كان المراد انه مثله فيجميع صفاتهالا ما اخرجه الدليل مثل النبوةوالمساواة في الفضل للاجهاع على ان عليا ليس بنبي وان النبي «ص» افضل منه فبقي الباقي وهو انه أفضل من سائر الصحابة وبالجملة ففي كونه مثل النبي ألا ما اخرجه الدليل غني وكفاية • قال الرازي في تفسيره : كان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي(١) وكان متكلم الاثني عشرية وكان يزعم ان قوله وانفسنا وانفسكم يدل على انعاما افضل منجميع الانبياء سوى محمد «ص» لان الالسان لا يدعو نفسه بل غيره واجمعوا على ان ذلك الغير كان على ان ابي طالب فدلت على أن نفسه هي نفس محمد ولا يمكن أن يراد أن هذه النفس عين تلك النفس فالمراد انها مثلها وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ترك العمل به في النبوة والفضل لقيام الدليل فبقي ما عداه . ومحمـــد افضل من سائر الانبياء فعلي مثله . ثم قال ( اي الحمصي ) ويؤيد الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله عليه السلام : من اراد ان يرى آدم في علمه ونوحا في طاعته وابراهيم في خلقه فلينظر الى على بن ابي طالب ، فالحديث دل على انه اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم وذلك يدل على انه افضل من جميعهم سوى محمد «ص» . قال : واما سائر الشيعة فقد كانوا قديما وحديثا يستداون مهذه الآية على ان عليا افضل من سائر الصحابة لان الآية لما دلت على ان نفســـه مثل نفسه الا فيما خصه الدليل وكانت نفس محمد افضل من الصحابة فوجب ان تكون نفس على كذلك : والجواب أنه كما أنعقد الأجاع بين المسلمين على أن محمداً عليه السلام افضل من على كذلك انعقد الاجهاع بينهم قبل ظهور هذا الانسان على ان النبي افضل ممن ليس بنبسي «اه» ملخصا : وقد دل كلامه على تسليم دلالة الآية على ذلك لولا الاچاعفبقي

<sup>(</sup>١) هو شيخ الامام الرازي . في القاموس الحمصي بالفسم مشددا بجمود بن علي الحمصي (الرازي ) متكلم أخذ عنه الامام فخر الذين الرازي «اه» لكنه قال مجمود بن علي والرازي قال مجمود بن الحسن ولعل احدها نسبه الى الاب والآخر الى الجد .

الامر موقوفا على تحقق الاجاع هذا بالنسبة الى الانبياء ، اما بالنسبة الى الصحابة فهو يسلم به لانه لم يرده ولم يناقش فيه .

## قال المفد :

وفي قصة اهل نجران بيان عن فضل امير المؤمنين عليه السلام مع ما فيه من الآية للنبي «ص» والمعجز الدال على نبوته ، وان الله تعالى حكم في آية المباهلة لامير المؤمنين عليه السلام بانه نفس رسول الله «ص» كاشفاً بذلك عن بلوغه نهاية الفضل ومساواته للنبي «ص» في الكال والعصمة من الآثام وان الله تعالى جعله وزوجته وولديه مع تقارب سنها حجة لنبيه وبرهانا على دينه ونص على الحسكم بان الحسن و الحسين ابناؤه وان فاطمة نساؤه المتوجه اليهن الذكر و الخطاب في الدعاء الى المباهلة و الاحتجاج وهذا فضل لم يشركهم فيه احد من الامة ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم في معناه وهو لاحق بما تقدم من مناقب امير المؤمنين الخاصة به .

(الخامس) قوله تعالى: انما وليهم الله ورسوله والله تمنوا الله ين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نزلت في حق علي بن ابي طالب لما تصدق بخاتمه وهو في الصلاة ، فلفظ الله ين آمنوا وان كان عاماً الا ان المراد به خاص وارادة الواحد من لفظ الجمع في كلام العرب وفي القرآن الكريم غير عزيزة مع دلالة القرينة كما في قوله تعالى الله ين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم والمراد نعيم بن مسعود ، والمراد من الزكاة فيهسا هي الصدقة لان الزكاة وان اشتهرت في الشرع في الصدقة الواجبة لكنها تطلق على المستحبة ايضا بكثرة وقوله وهم راكون حال من ضمسير يؤتون الزكاة اي ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم . روى الواحدي النيسابوري في كتابه اسباب النزول عن الكلبي ان آخر الآية في علي بن ابي طالب لانه اعطى خاتمه سائلا وهو راكع . وروى بسنده عن ابن عباس قال علي بن ابي طالب لانه اعطى خاتمه سائلا وهو راكع . وروى بسنده عن ابن عباس قال النا مجلس ولا متحدث وان قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على انفسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا فقال لهم النبي عليه السلام: انفسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا فقال لهم النبي عليه السلام: انفسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا فقال لهم النبي عليه الله ورسوله والذين آمنوا « الآية » ثم ان النبي «ص» خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلا فقال هل اعطاك احسد شيئا قال نعم خاتم قال من

اعطاكه قال ذلك القائم وأوما بيده الى على بن ابي طالب فقال على اي حال اعطاك قال اعطاني وهو راكع فكبر النبي «ص» ثم قرأ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فانحزب الله هم الغالبون ، وفي الدر المنثور للسيوطي : اخرج ابن مردويه من طريق الكلببي عن ابي صالح عن ابن عباس قال : أتى عبد الله بن سلام وذكر نحوه . وفي اسباب النزول للسيوطي: اخرج الطبراني في الاوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال : وقف على على بن ابي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزل خاتمه فأعطاه السائل فنزلت انما وليكم الله ورسوله «الآية » وله شاهد . قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله «الآية» قال نزلت في على ن ابي طالب . وروي ان مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مثله ، واخرج ايضا عن علي مثله ، واخرج ابن چريرعنمجاهد وابن ابي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله قال فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا «اه» اسباب النزول، يعني فلا يضر كون بعض طرقه فيه مجاهيل. وقالاالسيوطي في الدر المنثور: اخرج الخطيب في المتفتى عن ابن عباس قال تصدق على بخاتمه وهو راكع فقال النبي «ص»للسائل من اعطاك هذا الخاتم قال ذاك الراكع فانزل الله انما وليكم الله ورسوله . واخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله «الآية» قال نزلت في علي بن ابيطالب . واخرجالطبراني في الاوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاءالسائل فأتي رسول الله «ص» فاعلمه ذلك فنزلت على النبي «ص» هذه الآية انمـــا وليكم الله ورسوله «الآية»فقرأ رسول الله «ص» علىاصحابه ثم قال من كنت مولاه فعلي •ولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، واخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن علي بن ابي طالب قال نزلت هذه الآية على رسول الله «ص» في بيته انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الى آخر الآية فخرج رسول الله «ص» فدخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي فاذا سائل فقال يا سائل هل اعطاك احد شيئاً قال لا الا ذاك الراكع لعلي ابن ابي طالب اعطاني خاتمه . واخرج ان ابي حاتم وابو الشيخ وانءساكر عن سلمة بنكهيل قال تصدق على بمخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله «الا ية» ، واخرج الطبراني وابن مردويه وابو نعيم عن ابي رافع قال دخلت على رسول الله «ص» وهو ناثم يوحي اليه، « الى

ان قال » فكث ساعة فاستيقظ وهو يقول : انما وليكم الله ورسوله «الآية» الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه وهنيئًا لعلي بتفضيل الله اياه . واخرج ابن مردويه عن ابن عباس : كان علي ابن ابي طالب قائمًا يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت هذه الآية نزلت فيالذين آمنوا وعلي اولهم «اه» الدر المنثور . وفي الكشاف : وهمراكعون الواو فيه للحال،اييعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والاخبات والتواضع لله اذا صلوا واذا زكوا وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة وانها نزلت في حق علي ابن ابي طالب حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه قال فان قلت كيف صحان يكون لعلي و اللفظ لفظ حهاعة قالت حيء به على لفظ الجمعوان كان السبب فيه رجلا واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه «اه» ( اقول ) الركوع وان كان في اللغة بمعنى مطلق الخضوع لكنه صار في الشرع اسماً لركوع الصلاة كما ان الصلاة كان معناها في اللغة مطلق الدعاء وصارت في عرف الشرع لذات الاركان فقوله تعالى وهم راكعون لا يصبح ان يراد به وهم خاضعون لان الحقيقة الشرعية والعرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية ولم يستعمل في القرآن الًا في ذلك المعنى ، واذا قيل لهماركعوا لا يركعون . يا مريم اقنتي لربكواسجدي واركعي مع الراكعين ، واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، يا ايهـــا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ، وخر راكعاً وأناب ، تراهم ركعاً سجـــداً ، والركع السجود ، الراكعون الساجدون ، فعلم بذلك ان المراد به ركوع الصلاة ، وفي تفسير الطبري اختلف اهل التأويل في المراد بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقال بعضهم عنی به علی بن ابی طالب وقال بعضهم عنی به چمیــع المؤمنین ، ثم رویعنالسدي انه قال : هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن ابي طالب مر به سائل وهو راكعفي المسجد الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغنا انها نزلت في علي بن ابي طالب قال علي من الذين آمنوا . وفي الدر المنثور اخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابي جعفر انه سئل عن هذه الآية وذكر مثله . قال و اخرج ابو نعيم في الحلية عن عبد الملك بن ابي سليمان قال سألت ابا چعفر محمد بن علي وذكر نحوه ومنه علم ان المراد به الباقر عليه السلام . وروى الطبري في تفسير • هن عتبة بن حكيم في هذه الا ية انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال

على بن ابي طالب ، وبسنده عن مجاهد قال نزلت في على بن ابي طالب تصدق وهو راكع ( اقول ) فدل عدم امكان ارادة العموم منها على أن كلام السدي راجع الى ان المراد من الذين آمنوا على بن ابي طالب بان يكوبن مراده هؤلاء جميع المؤمنين في ظاهر اللفظ ولكن على بن ابي طالب مر به سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فكان ذلك قربنة على انه هو المراه مجاهد انها نزلت في علي بن ابي طالب تصدق وهو راكع ، واخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله «اه» فجعل السدي من القائلين بنزولها في على ، والمنقول عن ابي جعفر الباقر ان صح فيه نوع أحمال ويمكن ارجاعه الى ما مر بان يكون قول: على من الذين آمنوا اي فصح اطلاق هذا اللفظ عليه ، ومنذلك يعلم ان وجود القائلبالقول التانيغير متحقق ، وفي تفسير الفخر الرازي في قوله الذين آمنوا قولان (الاول) ان المراد عامة المؤمنين لان عبادة بن الصامت لما تبرأ من اليهود وقال انا بريء الى الله منحلف قريظة والنضير واتبولى. الله ورسوله نزلت هذه الاّية على وفق قوله ، قال وروي ايضا إن عبد الله ن سلام قال يا رسول الله ان قومنا قد هجرونا واقسموا ان لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة اصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الآية فقال رضينا باللهو برسوله وبالمؤمنين اولياء . ( اقول) الاستشهاد بخبر عبد الله بن سلام على ان المراد عامة المؤمنين لا وجه له لانه انما يدل على ان الله تعالى جعل لهم بدلهجر قومهم اياهم ولاية اللهورسوله والذين آمنوا سواء اريد بالذين آمنوا العموم او الخصوص فاذا كان هناك ما يدل على الخصوص لم يكن فيسه منافاة لهذا الخبر ولذلك ذكره الواحدي في سياق نزولها في علي بن ابي طالب كما مر في الفضائل . قال الفخر (القول الثاني ) ان المراد من هذه الاية شخص معين \_ روي عكرمة انها نزلت في على سابيطالب وروي ان عبد الله بن سلام قال لما نزلت هذه الاية قلَّت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه ، وروي عن ابسي ذر انه قال صليت مع رسول الله وص، يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد فرفع السائل يده الى الساء وقال اللهم اشهد اني سألت في مسجد الرسول «صن» فما اعطاني احد شيئا وعلى «ع» كان راكعاً فأومأ اليه بخلصره اليمني وكان فيها خاتم فأقبل السائل حتى اخذ الخاتم بمرأى النبي «ص» فقال اللهم ان اخي موسى سأل فقال رب اشرح ليصدري الى قوله واشركه في امري

فأنزلت قرآنا ناطقا سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا اللهم وانا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيراً من اهلي عليا اشدد به ظهري ، قال ابو ذر فوالله ما أتم رسول الله «ص» هذه الكلمة حتى نزل چبرئيل فقال يا محمد اقرأ انما وليــكم الله ورسوله الى آخرها «اه» ( اقول ) غلم منجموع ما سلف ان احتمال ارادة عموم المؤمنين ضعيف لا يعول عليه ولا يرجع الى مستند ولإ يعارض الاخهار الكثيرة الدالة على نزولها في علي غليه السلام وان وجود القائل به غير متحقق ، مضافا الى انه على هذا الاحتيال تكون الواو في وهم راكعون عاطفة من عطف الخاص على العام كما في أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، ولو كان كذلك لكان من مقتضي البلاغة ان يقول وهم يركعون لان الجمل التي قبلها فعلية فلا يناسب عطف الجملة الاسمية الصرفة عليها بل المناسب ان يقول وهم يركعون كما في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممسا رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليلك وما انزل من قبلك ربالآخرة هم يوقنون ولم يقل موقنون ورواية عكرمة قد انفرد بها فلا تعارض الروايات الكثيرة مع انه كأن متهها برأي الخوارج واذا كان المراد بهذه الآية شخص معين وهو على بن ابي طالب كانت دالة على امامته لان في اقتران ولايته بولاية الله تعالى ورسوله «ص» مع الحصر بأنما اقوى دليل على ذلك ؛ وقد أطال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية وذكر اشياء اكثرها لا طائل تحتها مثل ان اللائق بعلي عليه السلام ان يكون مستغرق القلب بذكر الله في الصلاة لا يتفرغ لاستماع كلام الغير وفهمه (والجراب) ان الاستاع الى كلام السائل لا يخرج عن ذلك كما يحكى عن ابي الفرج الجوزي انه قال في چواب السائل عن ذلك :

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس

(ومثل) ان دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق بحال علي عليه السلام ان لا يفعل ذلك (والجواب) ان اراد انه عمل كثير مبطل للصلاة فقد احاب عنه في الكشاف بقوله كأن الخاتم كان مرحاً في خنصره فلم يتكلف الحلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته «اه» وعند فقها ثنا انه لا يفسد الصلاة الا العمل الكثير الماحي لصورتها وان اراد انه عمل كثير بكره فعله ففيه انه كيف يكره التصدق على الفقير الذي هو من افضل الطاعات الى غير ذلك

مما اظال به ولا فائدة في نقله ونقضه .

(السادس) آية التطهير: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم نطهيرا ، دلت الاخبار الكثيرة على ان المراد بأهل البيت على وفاطمة والحسنان فتدل الآية الشريفة على عصمتهم لان الذنب رجس وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهرا من كل رجس وذنب ، ولا ينافي ذلك كون ما قبلها وما بعدها في نساء النبي «ص» بعدما ورد النص الصريح بان المراد بها ما ذكر وبعد تذكير ضمسير عنكم ومراعاة السياق في الكتاب العزيز غير لازمة كما في موارد كثيرة منه ولعل ذلك لانه نزل نجوما ، ومر الكلام على ذلك مفصلا في سيرة الزهراء عليها السلام من الجزء الاول ومر له ذكر في الفضائل من هذا الجزء .

(السابع) احاديث الثقلين التي رواها اچلاء علماء اهل السنة واكابر محدثيهم في صحاحهم باسانيدهم المتعددة واتفق على روايتهاالفريقان فرواهامسلم والترمذي في صحيحيها والامام احمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره وابن المغاز في المناقب وصاحب الجمع بين الصحاح الستة والحميدي من افراد مسلم والسمعاني في فضائل الصحابة والحموثي وموفق بن احمد والطبراني وابن حجر في صواعقه وغيرهم ورويت من طرق اهل البيت باثنين وثمانين طريقا (اما روايات اهل السنة) ففيها عن زيد بن ارقم عن النبي (ص) انا تارك فيكم ثقلين إولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في المل بيته والما بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن رواية ) لمسلم فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا لأن المرأة تكون مع الرجل المصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها أهل بيته اصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده ، (وفيها) عن ابي سعيد الخدري عن النبسي (ص) اني تارك فيكم الثقلين وفي رواية خليفتين احدهما اكبر من الاتخر كتاب الله حبل ممدود من الساء تارك فيكم الثقلين وفي رواية خليفتين احدهما اكبر من الاتخر كتاب الله حبل ممدود من الساء الحال وي رواية » وان الم الله الم الم وي رواية » وانها الى الارض وعترتي اهل بيتي وانهما ان يفترقا حتى يردا على الحوض «وفي رواية » وان الى الارض وعترتي اهل بيتي وانهما ان يفترقا حتى يردا على الحوض «وفي رواية » وان

اللطيف الخبير اخبرني انها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما ( وفي اخرى » اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين احدهما احكبر منى الآخر كتاب الله حهل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض « وفي رواية » اني تارك فيـكمامرين ان تضلوا ان تبعتموهما وهما كتاب الله وعترتي اهل ببتي فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكـم ، وهي صريحة في خروج النساء من اهل البيت والمتصاصهم بعشيرته وعصبته وقد اوردنا هذه الاحاديث كلها وتكلمنا عليها بمالا مزيد عليه في كتابنا اقناع اللائم على اقامة المآتم فليرجع اليه من اراد . دلت هذه الاحاديث على عصمة اهل البيت من الذنوب والخطأ لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته في انهم احد الثقلين المخلفين في الناس وفي الامر بالتمسك بهم كالتمسك بالقرآن ولو كان الخطأ يقع منهم لما صبح الامر بالتمسك بهم الذي هو عبارة عن جعل اقوالهم وافعالهم حجة وفي ان المتمسك بهم لا يضل كمالايضل المتمسك بالقرآن ولو وقع منهم الذلب او الخطأ لكان المتمسك بهم يضل وان في اتباعهم الهدى والنوركما في القرآن ولو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال وفي الهم حبل ممدود من السماء الى الارض كالقرآن وهو كناية عن انهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه واناقوالهم عن الله تعالى ولو لم يكونوا معضومين لم يكونوا كذلك وفي انهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدة عمر الدنيا ولو اخطأوا او اذلبوا الهارةوا القرآن وفارقهم وفي عدم حواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجعل نفسه اماما لهم او تقصير عنهم وائتمام بغيرهم كما لا يجوز التقدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه او التقصير عنه باتباع اقوال مخالفيه وفي عدم حواز تعليمهم ورد اقوالهم وأو كانوا يجهلون شيئا لوجب تعليمهم ولم ينه عنود قولهم ، ودلت هذه الاحاديث ايضا على ان منهم من هذه صفته في كل عصر وزمان بدليل قوله «ص» انهما ان يفترفا حتى يردا علي الحوض وان اللطيف الخبير اخبره بذلك وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من احدهما لم يصدق الهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، اذا علم ذلك ظهر انه لا يمكن ان يراد باهل البيت جميـع بني هاشم بل هو من العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعقة والنزاهة من ائمة اهل البيت الطاهر وهم الائمة الاثنا عشر وامهم الزهراء البتول للاحماع على عدم

عصمة من عداهم والوجدان ايضا على خلاف ذلك لان من عداهم من بني هاشم تصدر منهم الذنوب ويجهلون كثيرا من الاحكام ولا يمتازون عن غيرهم من الخلق فلا يمكن ان يكونوا هم المجمولين شركاء القرآن في الامور المذكورة بل يتمين ان يكونوا بعضهم لا كلهم وليس الا من ذكرنا اما تفسير زيد بن ارقم لهم بمطلق بني هاشم ان صح ذلك عنه فلا تجب متابعته عليه بعد قيام الدليل على بطلانه .

( الثامن ) حديث السفينة وباب حطة وهو قوله « ص » مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من رکهها نجا ومن تأخر عنها هلك او من ركب نيها نجا ومن تخلف عنها غرق او من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك . الذي اتفق على روايته جميع علماء الاسلام ، قال ابن حجر في الصواعق . جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوخ من ركبها نجا وفي رواية مسلم ومن تخلف عنها غرق وفي رواية هلكو انمامثل اهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسر ائيل من دخله غنمر له وفيرو اية غفر له الذنوب وقال في موضع آخر حاء من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا مثل اهلبيتي وفي رواية انما مثل اهل بيتي وفي احرى ان مثل اهل بيتي وفي رواية الا ان مثلاهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وفي رواية من ركبها سلم ومن تركها غرق وان مثل اهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له ( اه ) : وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش الكناني سمعت ابا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة من عرفني فالما من عرفتم ومن الكرني فانا ابو ذر سمعت رسول الله ﷺ يقول مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هذا حديث صحيح على شرط مسلم (اه) وقد تكلمنا على هذه الروايات مفصلا في كتاب اقناع اللاثم على اقامة المآتم وذكرنا هناك ان تمثيلهم بسفينة نوح صريح في وجوب اتباعهم والاقتداء باقوالهم وافعالهم وحرمة اتهاع من خالفهم واي عبارة ابلغ في الدلالة على ذلك مبي قوله من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك او غرق فكما ان كل من ركب مع نوخ في سفينته نجا من الغرق ومن لم يركب غرق وهلك فكذلك كل من اتبع اهل الهيت اصاب الحق ونجامن سخطالله وفاز برضوانه ومن خالفهم هلك ووقع في سخط الله وعذابه وذلك دليل عصمتهم والالما كان كل متسع لهم ناجيا وكل مخالف لهم هالكا وهذا عام مخصوص قدا مر في حديث الثقلين وليس المراد به الا أثمة اهل البيت الذين وقع الاتفاق على تفضيلهم واشتهروا بالعلم والفضل والزهد والورع والعبادة واتفقت الامة على عدم عصمة غيرهم وغير المعصوم لا يكون متبعه ناجيا ومخالفه هالكا على كل حال ولا يقصر عنه في الدلالة خبر تسميتهم بباب حطة الدال على ان النجاة في اتباعهم والخلاص من الذنوب والمعاصي بالاحدد بطريقتهم .

( التاسع ) حديث المنزلة وهو قوله ﷺ الت مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبسي بعدي . ومر في غزاة تبوك في هذا الجزء والجزء الثاني انه قال له أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبسى بعدي .

وهذا الحديث يقع الكلام فيه في مقامين في صحة سنده واثبات دلالته على المطلوب .

### (المقام الاول صحة سنده)

هذا الحديث قد اعترف اكابر علماء المسلمين وثقات الرواة من الفريقين بصحة سنده وانه من اثبت الآثار وأصحها .

في الاستيعاب روى قوله صلى الله عليه (واله) وسلم لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسى جهاعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار وأصحها رواه عن النبي ورواه ابن ابي وقاص وطرق جديث سعد فيه كثيرة حداً قد ذكرها ابن ابي خيثمة وغيره . ورواه ابن عباس وابو سعيد الخدري وام سلمة واسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله وجهاعة يطول ذكرهم ثم روى بسنده عن اسماء بنت عميس انها قالت : سمعت رسول الله «ص» يقول لعلي انت مني بمنزلة هرون من موستي الا انه ليس بعدي نبيي . وروى قبل ذلك انه قال له في غزوة تبوك انت مني بمنزلة هرون من موستي الا انه لا نبي بعدي (وروى النسائي في الخصائص هذا الحديث بأسانيد كثيرة عن سعد بن ابي وقاص (فمن رواياته) بسنده عن سعد بن ابي وقاص قال لما غزا رسول الله وص» حتى لحقه في الطريق قال يا رسول الله خلفتني بالمدينة مسع صحبته فتبغ علي النبي وص» حتى لحقه في الطريق قال يا رسول الله خلفتني بالمدينة مسع المدين والنساء حتى قالوا مله وكره صحبته فقال النبي «ص» انما خلفتك على اهلي أما

ترضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسي غير أنه لا نبي بمدي ﴿ وَفِي رَوَايَةَ ﴾ ألا أنه لا نبوة بعدي ﴿ وَفِي رَوَايَةً ﴾ فقال على رضيت رضيت ﴿ وَفِي رَوَايَةً ﴾ الله ياابنابـيطالب مني مكان هرونمن موسنى الا انه لا لهيمن بعدي ( وفي رواية ) الا انه ليسمن بعدي نبسي ( و بسنده ) عن سعد بن ابي وقاص ان النهي «ص» قال لعلى انت مني بمنزلة هرون من موستى ﴿ وبسنده ﴾ عن سعد قال لما خرج رسول الله ﴿ ص ﴾ الى تبوك خرج على فتبعه فشكا وقال يا رسول الله أتتركني مع الخوالف فقال النهي «ص» يا على أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا النبوة (وبسنده) عن سعد بن مالك ان رسول الله «ص» غزا على ناقته الجدعاء وخلف عليا وجاء على حتى تعدى الناقة نقال يا رسول الله زعمت قريش انك انما خلفتني لألك استثقلتني وكرهت صحبتي وبكي فنادي رسول الله «ص» في الناس ما منكم احد الا وله حاجة بان ابي طالب أما ترضي ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبي بعدي قال علي رضيت عن الله عز وجل وعن رسول الله «ص» . ( وروى ) مسلم في صحيحه حديث المنزلة بعدة اسانيد منها عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه ان النبي «بس» قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسى الا اند لا نبي بعدي قال سعيد فاحهبت ان اشافه بذلك سعدا فلقيته فحدثته بما حدثني بد عامر فقال انا سمعته فقال أنا سمعته فقلت أنت سمعته فوضع أصبعيه على أذنيسه فقال نعم والا فاستكتا ( ورواه ) في اسد الغابة بسنده عن سعيد عن عامر عن ابيه نحوه ( ورواه ) النسائي في الخصائص بسنده عن سعيد عن عامر بن سعد عن سعد مثله بتفاوت يسير (وروى) مسلم في صحيحه بسنده عيم مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال : خلف رسول الله «ص» على ابن ابي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضي ان تكون مُثَّى بمنزلة هرون منءوسي غير انه لا نبي بعدي .

# ( المقام الناني اثبات دلالته على المطلوب )

من القواعد المسلمة ان الاستثناء دليل العموم فيما عدى المستثنى فقوله الا انه لا نهي بعدي يدل على عموم المنزلة وهرون كان وزيراً لموستى وشريكا له في النهوة ولو عاش بعد

موستى لكان خليفة له لكنه مات في حياته فعلي له منزلة هرون عدى المشاركة في النبوة وحيث انه بقي بعد النبي «ص» فيكون خليفة له وتنتفي عنه صفة النبوة خاصة .

( لا يقال ) هرون كان خليفة موسى عليها السلام على قومه في حياته مدة غيابه كما حكاه الله تعالى بقوله اخلفني في قومي وعلي عليه السلام خلفه على اهله وعلى المدينة في حياته مدة غيابه والمدلك قال له انت مني بمنزلة هرون من موستى اي كما ان موستى خلف هرون على قومه في حياته مدة غيابه فانا خلفتك على اهلي في حياتي مدة غيابي واين هدا من الامامة والخلافة العامة .

( لأنا نقول ) ينافي التخصيص بذلك الاستثناء الدال على عموم المنزلة كما مر فهو دال على ان لعلي من النبي جميع ما كان لهرون من موسى عدا النبوة .

قال المفيد في الارشاد: تضمن هذا القول من رسول الله «ص» نصه عليه بالامامة وابانته من الكافة بالخلافة ودل به على فضل لم يشركه فيه احد سواه وأوجب له به جميع منازل هرون من موسى الا ما خصه العرف واستثناه هو من النبوة الا ترى انه جمل له كافة منازل هرون من موسى الا المستثنى منها لفظا (وهو النبوة) وعقلا وهو الاخوة وقد علم منازل هرون من موسى الا المستثنى منها لفظا (وهو النبوة) وعقلا وهو الاخوة وقد علم من تأمل معاني القرآن وتصفح الروايات والاخبار ان هرون كان اخا موسى لابيه وامه وشريكه في امره ووزيره على نبوته وتبليغه رسالات ربه وان الله سبحانه شد به ازره واله كان خليفته على قومه وكان له من الامامة عليهم وفرض الطاعة كامامته وفرض طاعته وانه كان احب قومه اليه وافضلهم لديه قال الله عز وجل حاكيا عن موسى (رب اشرح لي مدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من اهلي هرون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا وفلكرك كثيرا) فاجاب هرون اخي مسألته واعطاه سؤله في ذلك وامنيته حيث يقول (قد اوتيت سؤلك يا موسى) وقال تعالى ما كيا عن موسى عليه السلام (وقال موسى لاخيه هرون اخالهني في قومي واصلح ولا تتبع سببل المنسدين) فلما جمل رسول الله وص» عليا منه بمنز لة هرون من موسى او جب له بذلك جميع ما عددناه الا ما خصه المرف من الاخوة واستثناه من النبوة لفظا وهذه فضيلة لم يشرك فيها احد أمير المؤمنين ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال .

#### ( سيرته متتالية متتابعة من ولادته الى شهادته )

#### ( نشأته وتربيته )

نشأ علي عليه السلام في حجر رسول الله ﷺ وتأدب بآدابه وربـي بتربيته وذلك انه لما ولد أحبه رسول الله «ص» حباً شديداً وقال لامه اجعلي مهد. بقرب فراشي وكان يلي اكثر تربيته ويطهره في وقت غسله ويوجره اللبن عند شربه ويحرك مهده عند نومه ويناغيـــه في يقظته ويحمله على صدره ، وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكة وشعابها و او ديتها ـــ دأنه يفعل ذلك ترويحا له \_ وفي ذلك يِتُول المؤلف من قصيدة :

رربيت في حجر النببي محمد فطوبي لن من احمد ضمه حجر وغذاك بالعلم الالهي ناشئاً فلاعلمالا منك قد حاطه خبر بآدابه ادبت طفلا ويافعــــآ واكسبنكالاخلاق|خلاقهالغر

وفي بعض السنين اصاب اهل مكة حدب شديد وكان ابو طالب كثير العيال قليل المال فاجتمع النبي «ص» وحمزة والعباس فقالوا ان ابا طالب كثير العيال فهلموا نخفف عنه فقال لهم ابو طالب ما ابقيتم لي عقيلا فخذوا من شثتم فأخذ النببي «ص» علياً واخذ حمزةچمفراً واخذ العباس طالها وابقى ابو طالبءنده عقيلا لميله اليه ـ ولعل ذلك كان لضعفعقيلــ وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة :

ابو طالب قد حل ساحته الفقر مساعدة فالحر يسعده الحر عقيلا فلي في حبه منكم عذر لحمزة والعباس طالب فليدروا

أتت سنة شهباء اصبح عندهسا فقالوا دعونا نكفه بعض ولده خذوا من أردتم ان تركتم بجانبي لاحمـــد اعطينا علياً وجعفراً

وقد كان على هليه السلام يلازم رسول الله ﴿ص ﴾ وهو يتحنث في غار حراء كل سنة قبل النبوة . قال ابن ابي الحديد في شرح النهج : قد ورد في الكتبالصحاح ان النبي «ص» كان يجاور في حراء من كل سنة شهراً حتى جاءت السنة التي اكرمهالله فيها بالرسالة فجاور في حراء شهر رمضان ومعه اهله خديجة وعلي بن ابسي طالب وحادم لهم «الحديث» . فلم يزل علي مع رسول الله «ص» حتى بعثه الله بالنبوة فكان اول من آمن به واتبعسه وصدقه ، وقال ابن حجر في الاصابسة : ربسي في حجر النبسي بين ولم يفارقه وشهد معه المشاهد الا غزوة تبوك . وفي اسد الغابة : كان مما انعم الله به على على انه ربسي في حمجر رسول الله «ص» قبل الاسلام (وقال) ها حر الى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله «ص» الا تبوك وله في الجميع بلاء عظيم وأثر حسن «اه» ولم يكن لاحد غيره في تلك المشاهد مثل أثره . ومر عند ذكر فضائله ما ينبغي ان يراجع .

# ( ما جرى عند نزول وانذر عشيرتك الاقربين )

قد مر ذلك مفصلا في المجزء الثاني في السيرة النبوية وفي هذا الجزء عند ذكر مناقب و وفضائله وذكر نا الاحاديث الواردة في ذلك بأسانيدها ونعيد ذكره هنا يبعض الروايات و ان لزم بعض التكرار لتكون اخباره عليه السلام متتابعة متتالية بحسب السنين ونقتصر من ذلك على ما ذكره المفيد في الارشاد في جملة كلام له في ذلك مر عند ذكر مناقبه وفضائله قال: وذلك في حديث الدار الذي اجمع على صحته نقلة الآثار حين جمع رسول الله قص» بني عبد المطلب في دار ابي طالب وهم اربعون رجلا يومئد يزيدون رجلا او ينقصون رجلا فيا ذكره الرواة وامره ان يصنع لهم طعاما فخذ شاة مع مد من البر ويعد لهم صاعا من اللبن وقد كان الرجل منهم معروفاً يأكل الجذعة (١) في مقام واحد ويشرب الفرق (٢) من الشراب. في ذلك المقعد فأراد عليه السلام باعداد قليل الطعام والشراب لجاعتهم اظهار الآية في شبعهم وريم مما كان لا يشويع واحداً منهم ولا يرويه ثم امر بتقديمه لهم فأكلت الجاعة كلها من ذلك البسير حتى تملوا منه ولم يبن ما أكلوه منه وشربوه فيه ، فبهرهم بذلك وبين لهم آية ذلك البسير على عمد المطلب ان الله بعثني الى الخلق كافة وبعثني اليكم خاصة فقيال (واندر الشراب يا بني عهد المطلب ان الله بعثني الى الخلق كافة وبعثني اليكم خاصة فقيال (واندر واندر واندر

<sup>(</sup>١) الجذمة بالتحريك الانثى من المعز والغنم وهي قبل الثني (٢) الغرق مكيال كبير . ... المؤلف ...

عشيرتك الاقربين) وانا أدعوكم الى كامتين خفيفتين على الاسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الامم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النسار شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فن يجيبني الى هذا الامر ويوازرني عليه يكن اخي ووصيسي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجبدا حد منهم ، فقال امير المؤمنين: فقمت بين يديه من بينهم وانا اذ ذاك اصغرهم سنا وأحمشهم ساقا وأرمصهم عينا فقلت انا يا رسول الله اوازرك على هذا الامر فقال احجلس ثم اعاد القول على القوم ثانية فأصمتوا فقمت وقلت مثل مقالتي الاولى فقال اجلس ثم أعاد القول على القوم ثالثة فلم ينطق احد منهم بحرف فقمت وقلت انا اوازرك يا رسول الله على هذا الامر فقال اجلس فأنت اخي منهم بحرف فقمت ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض القوم وهم يقولون لاني طالب ووصيبي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض القوم وهم يقولون لاني طالب

# ( نصره النبي (س) في صغره )

كان على عليه السلام في صغره يدافع عن النبي كلي فقد كانت قريش لا تستطيع أذاه الكان عمه ابسي طالب فكالوا يغرون به صبيانهم فيرمونه بالحبجارة والتراب اذا خرجوليس من شأن ابسي طالب ان يتبع الصبيان يلودهم عنه ، ولكن النبي قص، اخبر بلاك صبياً مثلهم هو من ابطال الصبيان يستطيع ان يتبعهم ويلودهم وهو ابن عمه علي بن ابسي طالب فلودهم ان لم يكن من شأن ابيه فهو من شأن صببي مثلهم هو بطل في صباه كما هو بطل في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته ، روي علي بن ابراهيم بن هاشم القمي بسنده عن الصادق عليه السلام انه سئل عن معنى قول طلحة بن ابسي طلحة العبدري لما برز اليه علي عليه السلام ويم أجد فسأله طلحة من انت يا غلام قال انا علي بن ابي طالب فقال قد علمت ياقضيم انه لا يجسر علي احد غيرك ، ما معنى قوله يا قضيم فقال ان رسول الله بي كان بمكة لم يجسر عليه احد لمكان ابي طالب واغروا به الصبيان فكان اذا خرج يرمونه بالحجارة والتراب فشكا ذلك الى علي عليه السلام فقال بابي انت وامي يارسول الله اذا خرجت فأخرجي معك فخرج معه فتعرض له الصبيان كعادتهم فحمل عليهم على عليه السلام وكان يقضمهم في

وجوههم وآنافهم وآذانهم فكان الصبيان يرجعون باكين الى آبائهم ويقولون قضمنا على فسمي لذلك القضيم ، وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة علوية :

ابوك حمىالهادي فأصبح جهدهم لصبيانهمبالمصطفىالطهرأن يغروا حملت على صبيانهم فقضمتهم فعادوا الى الاهلينباكين قد فروا لذلك سموك القضيم وانمـــا ﴿ لَاعْنَاقُهُم مَنْ حَدْ صَارِمُكُ الْبَرِّرِ

# ( فداؤه النبي (ص) بنفسه في صفره )

وكان على عليه السلام يفدي النبيي وص، بنفسه وينيمه ابوه ابو طالب في مرقد رسول الله وص» خوفاً على النبـي من الهيات ويعرضه للقتلوالاغتيال ويوطن على نفسه علىذلك ، قال ابن ابي الحديد : قرأت في أمالي ابي جعفر محمـــد بن حبيب قال كان ابو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله «ص» البيات اذا عرف مضجعه وكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابنه علياً مكانه ، فقال اه على ليلة يا ابت اني مقتول فقال له ابو طالب :

> لفداء الحهيب والن الحبيب قب والباع والكريم النجيب فمصيب منها وغير مصيب آخذ من مذاقها بنصيب(١)

اصرن یا بنی فالصر أحجی کل حی مصیرہ لشعوب قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الاغر ذي الحسب الثا ان تصبك المنون فالنبل تبري کل حی واٺ تملی بعمر

لفداء النجيب وأبن النجيب قب والباع والفناء الرحيب آخذ من سهامه بنصيب

قد بذاناك والبلاء شديد لفداء الاغر ذي الحسب الثا كل حى وان تطاول عمرا

<sup>(</sup>١) في نسخة الابيات الثلاثة هكذا:

#### ( luiklab )

كان علي عليه السلام اول من آمن بالنبي«ص»واتبعه من حميـج الخلق ، بعثالنبي ﷺ يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة ، وبعضهم يروي ان خديجة أسلمت قبل علي ، واصحابنا يروون ان عليا أسلم قبل خديجة ويدل عليه قول امير المؤمنين عليه السلام في بعض خطب النهج : اللهم اني اول من أناب وسمع وأحاب لم يسبقني الارسول الله «ض» بالصلاة ، وهو الموافق للاعتبار فان الرسول «ص» مع حاله المعلومة مع على لم يكن ليقدم في الدعوة الى الاسلام احداً على على حتى خديجة مع مكانتها منه . وكيف كان فلا ريب في ان اسلامها في زمان متقارب كما لا ريب في ان اول الناس اسلاما من الذكور على ومن النساء خديجة ، ولا شك انه لما كان النبي «ص» يتحنث اي يختليللعبادة في غار حراء كان على «ع، يجمل اليه الزاد والماء من بيت محديجة ان لم تحمله الخادم. وفي الاستيعاب عن عفيف الكندي قال: كنت امرأ تاجراً فقدمت للحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعضالتجارة وكانامرأ ناچرآ فاني لعنده بمني اذ خرج و چلمن خباء قريب منه فنطر الى الشمس فلما رآها قد مالت قام يصلي ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معها يصلي فقلت للعباس من هذا يا عباس قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي ، قلت طالب ابن عمد ، قلت ما هذا الذي يصنع قال يصلي ، وهو يزعم أنه نبني ولم يتبعه فيما ادعي الا امرأته وابن عمه هذا الغلام ، وهو يزعم انه ستفتح عليه كنوز كسري وقيصر ، وكان عفيف يقول \_ وقد أسلم بعد ذلك \_ لو كان الله رزقني الاسلام يومئذ فأكون ثانيا النسائي في الخصائص بسنده عن عفيف قال : حثت في الجاهلية الى مكة وانا اربد ان ابتاع 

جالس حيث انظر الى الكعبة وقال فقلت يا عباس امر عظيم قال العباس امر عظيم تدري من هذا الشاب النح ثم قال ان ابن اخي هذا اخبرني ان ربه رب السياء والارض امره بهذا الدين الذي هو عليه ولا والله ما على الارض كلها احد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة «اه». ومر ني مناقبه وفضائله زيادة شرح لهذا .

### ( مبلغ سنه وقت اسلامه )

قبل اسلم وهو ابن عشر سنين رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن محمد بن اسحق وهو المطابق لفول من قال انه ولد بعد مولد النهبي «ص» بثلاثين سنة وقبل البعثة بعشر سنين فان النّبيي «ص» كان عمره يوم بعث اربعين سنة ومطابق للقول بانه عاش ﭬلاثاً وستينسنة فانه استشهد سنة اربعين وتوفي النبسي «ص» سنةعشر ار احدىعشرة وعاش هو بعد النبسي اللاثين سنة فاذا أضيفت الى ثلاث وعشرين سنة أقامها بمكة والمدينة بعد البعثة كانت اللاثآ وخمسين فاذا أضيف اليها عشر قبل البعثة كانت ثلاثاً وستين . وقال المفيد في الارشاد : أقام بعد البعثة ثلاثأ وعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة بمكة قبل الهجرة وعشر سنين بعلم الهجرة بالمدينة وتوفي النبسي ولأمير المؤسنين ثلاث وثلان سنة «اه» . فعلى هذا يكون عمره يوم اسلم عشر سنين وقيل أسلم وهو ابن احدى عشرة سنة وهو الذي صححه ابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين وهو المروي عن مجاهد وقيل اثنتي عشرة سُنة بناء على انهءاش خمسا وستين سنة كما سيأتي، اثنتي عشرة قبل البعثة وثلاثاً وعشرين بعد البعثة الى وفاة النبيي «ص» وثلاثين بعد وفاة النبسي «ص» وقيل ثلاث عشرة سنة، في الاستيعاب هو أصبح ماقيل وقد روى عن ابن عمر من وجهين جيدين «اه» وقبل خمس عشرة سنة رواه الحاكم في ا المستدرك بسنده عن قتادة عن الحسن ثم قال وهذا الاسناد أولى من الاسناد الاول. يعنى إلذي رواه عن محمد من اسحق . ورواه في أسد الغابة بسنده عن الحسن وغيره قل اول من أسلم على بعد خديجة وهو ابن خمس عشرة سنة «اه» . وقيل ابن ست عشرة سنة حكــــاه الحاكم في المستدرك ثم روى بسنده عن ابن عباس وقال صحيح على شرط الشيخين ان رسول الله «ص» دفع الراية الى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة . قال الذهبي في تلخيص

المستدرك : هذا نص على انه أسلم وله أقلمن عشر سنين بل نص في انه أسلم وهو ابنسبيع سنین او ثمان وهو قول عروة «اه» ( اقول ) بل بلزم کونه ابن خمسسنین ونصف تقریباً لان النبسي «ص» أقام بمكة بعد البعثة نحو ثلاث عشرةسنة وكانت بدر على رأس تسعةعشر شهراً من مهاجره فهذه نحو اربع عشر سنة ونصف فاذا أضيف اليها محمس سنينونصف كانت عشرين . وروى ان عبد البر في الاستيماب عن السراج في تاريخـــه بسنده عن ابن عباس قال دفع رسول الله «ص» الراية يو مبدر الى على وهو ابن عشرين سنة ، وتدلخطبته حين بلغه غارة الغامدي على الانبار انه باشر الحرب وهو ابن عشرين سنة . وقال في خطبة له يحث فيها على الجهاد : لقد نهضت فيها ( اي الحرب ) وما بلغت العشرين ﴿ أَهُ ۗ وَلا يَبْعُكُ ان يريد بمباشرته الحرب ما كان منه يوم هجرته ولحوق الفوارس الثمانية به وقتله مقدمهم جناحا فان ذلك اول مباشرته الحرب واول ظهور شجاعته العظيمة لا حرب بدر المتأخرة أسلم سبع سنين فاذا أضيف اليها ثلاث عشرة سنة أقامها بمكة الى حين هجرته كانت عشرين . وفي بعض الروايات انه كان عمره يوم بدر ثلاثاً وعشرين سنة وفي بعضها أربعاً وعشرين وفي بعضها خمسا وعشرين ، ولعل القول بان عمره يوم أسلم احدي عشرة سنسة مبني على انه كان يوم بدر ابن خمس وعشرين او ست وعشرين بأن تكون التسعة عشر شهراً حسبت سنة وترك الزائد او حسبت سنتين وألغى الناقص ، وكذلك القول بان عمره يوم أسلم اثنتي هشرة سنة يمكن تطبيقه على انه كان يوم بدر ابن ست عشرة بحساب التسعة عشر شهراً سنة واحدة ، اما القول بأنه أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة او خمس عشرة او ست عشرة فهو يقتضي ان يكون عمره يوم بدر فوق سبيع وعشرين او تسع وعشرين او ثلاثين والله أعلم .

# ( ملازمته النبي ﷺ )

ولم يزل علي في صحبةالنبي «ص» ملازما له فأقام مع النبي «ص» بعد البعثة ثلاثا وعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة بمكة قبل الهجرة مشاركاً له في محنه كلها متحملاً عنه اكثر أثقاله وعشر سنين بالمدينة بعد الهجرة يكافح هنه المشركين ويجاهد دونه الكافرين ويقيه بنفسهمن اعدائه في الدين وقتل الابطال وضرب بالسيف بين يدي رسول الله «ص» وعمره بين العشرين والثلاث والعشرين سنة الى الخمس والعشرين .

### ( في حصار الشعب )

ويوم حصار الشعب الذي دخل فيه بنو هاشم خوفاً من قريش وحصروهم فيه كان علي معهم ولا شك ان اباه كان ينيمه ايضا في مرقد النهبي «ص» لان ذلك من اشد أيام الخوف عليه من البيات وقد يسأل سائل لماذا اختص ابو طالب ابنه علياً بان يبيته في مضجع النبسي «ص» حين يقيمه منه مع انه اصغر اولاده وطالب وعقيل وجعفر اكبر منه فهم أولى بان ينيم واحداً منهم في مضجع النبي «ص» والجواب على هذا السؤال لا يختاج الى كثير تفكير فهو على صغر سنه أثبتهم جنانا وأشجعهم قلباً وأشدهم تمالكاً في حب ابن عمه وان كان لجعفر المقام السامي في ذلك لكنه لا يصل الى رتبة اخيه على .

# (خبره مع أبي ذر عند اسلامه )

رواه صاحب الاستيعاب بسنده عن ابن عباس في حديث طويل سيأتي في ترجمة أبي ذر في الجزء السادس عشر، وفيه ان ابا ذر لما بلغه مبعث النبي «ص» قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي «ص» ولا يعرفه وكره ان يسأل عنه حتى أدركه الليل فاضطجع فرآه على ابن ابي طالب فقال كأن الرجل غريب قال نعم قال انطلق الى المنزل قال فانطلقت معسه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ، فلما اصبحت رجعت الى المسجد فبقيث يومي حتى امسيت وسرت الى مضجعي فر بي علي فقال اما آن للرجل ان يعرف منزله فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي فعلت ، فقعل فأخبره علي انه نبي وان ما جاء به حق وانه رسول الله وقال فاذا اصبحت فعلت فانبعني حتى تدخل فاتبعني حتى تدخل

# ( صموده على منكب النبي (ص) والقاؤه الصنم عن الكعبة )

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن علي بن ابي طالب قال : انطاق بي رسول الله (ص) بمنكبي حتى أتى بي الكعبة فقال لي اجلس فجلست الى چنب الكعبة فصعد رسول الله (ص» بمنكبي ثم قال لي انهض فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قال لي اجلس فنزلت وجلست ثم قال لي ياعلي اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم نهض بي فلما نهض بي خيل لي لو شئت نلت افق السماء ، فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله (ص» فقال لي الق صنمهم الاكبر صنم قريش وكان من نحاس موتداً باوتاد من حديد الى الارض فقال لي عالجه وهو يقول لي ايه ايه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ، فلم ازل اعالجه حتى استمكنت منه فقال اقدفه فقد فتد فتكسر وترديت من فوق الكعبة فانطلقت انا والنبي وص» نسعى وخشينا ان يرانا احد من قريش وغيرهم قال علي فما صعد به حتى الساعة . قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه \_ البخاري ومسلم \_ .

# ( وصية أبيه له عند وفاته )

ولما حضرت ابا طالب الوفاة أوصى ابنيه عليا وجعفراً وأخويه حمزة وعباســــاً بنصره فقاموا به احسن قيام لا سيا علي وحمزة وجعفر ، وفي ذلك يقول ابو طالب من ابيات مرت في الجزء الثاني :

اوصي بنصر النبي الخير مشهده عليا ابني وعم الخير عباسا وحزة الاسد المخشى جانبه وجعفرا أن تذودوا دو نه الناسا

وفي جمع علي معهم بل تقديمه عليهم وهو غلامصغير واخوه جعفر اكبر مندوالآخران عماه وهما أسن منه دليل كاف على ما كان يتوسمه ابو طالب في ابنه علي من مخايل الشجاعة والرجولة والبأس والنجدة وانه سيكون خير ناصر للنبي «ص» وأعظم محام عنه ومؤازر له وما اخطأت فراسته فيه بل اصابت فكان عند فراسته فيه باقصى حد يتصور .

# ( ما جرى له عند وفاة أبي طالب )

ولما توفي ابو طالب ومر الخلاف في سنة وفاته في الجزء الثاني ، جاء علي الى النبي «ص» فاعلمه بوفاته فحزن عليه حزنا شديداً وأمر عليا بتغسيله واعترض جنازته وأثني عليه وحلف ليستغفرن له وليشفعن فيه شفاعة يعجب لها الثقلان . روى السيد فخار بن معد الموسوي من الهل الماثة السابعة في كتابه الذي ألفه في اسلام اببي طالب ان ابا طالب لما مات جاء هلي عليه السلام الى النبي «ص» فآذنه بموته فتوجع عظيا وحزن شديدا ثم قال امض فتول غسله فاذا رفعته على سريره فاعلمني ففعل فاعترضه رسول الله «ص» وهو محول على رؤوس الرجال فقال له وصلتك رحم يا عم و جزيت خيرا فلقد ربيت وكفلت صغيرا ونصرت و آزرت كبيرا ثم تبعه الى حفرته فوقف عليه فقال اما والله لأستغرفن لك ولأشفعن فيك شفاعية يعجب لها الثقلان «اه» . اما ما رووه ان عليا عليه السلام جاء الى رسول الله «ص» بعد موت ابسي طالب فقال له ان عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه ، فلا يقبله عقل عاقل موت اب طالب لو فرض محالا انه مات كافراً لم يكن علي ليواجه رسول الله «ص» في حقه فان ابا طالب لو فرض محالا انه مات كافراً لم يكن علي ليواجه رسول الله «ص»

بهذا الكلام الخشن الجافي الذي لا يصدر الا من اجلاف الناس ومن ليس عنده شيء من كرم الاخلاق ، وحاشا عليا ان يكون كذلك وكيف بواجهه بهذا الكلام في حتى عمه الذي رباه ونصره وحمل المشاق العظيمة في نصرته ومع ذلك هو ابوه وهل يستجيز عاقل ان يقول رجل من أدنى الناس مثل هذا الكلام في حتى ابيه فضلا عن علي بن ابسي طالب في اخلاقه السامية ،

#### (الهجرة الى الطائف)

روى الطبري في تاريخه :

انه لمات ابو طالب طمعت قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونالت منه ما لم تكن تناله في حياة ابسي طالب ، فخرج من مكة الى الطائف وذلك في شوال من سنة عشر من الهجرة فأقام بالطائف عشرة ايام وقيل شهرا فلمعاهم الى الاسلام فلم يجببوه واغروا به سفهاءهم وكان معه زيد بن حارثة ، قال ابن ابي الحديد : والشيعة تروي انه كان معه على بن ابسي طالب ايضا . اقرل : وهو الصواب فان عليا لم يكن ليفارقه في مثل هذه الحال كما لم يفارقه في غيرها ، ولم يكن ليرغب بنفسه عنه .

## ( ليلة الغار ومبيت علي علي الفراش )

وكما فدا ابو طالب النبي دص، بولده على فكان يقيم النبي من مرقده خوفاً عليه من اغتيال المشركين وينيم ولده عليا مكانه ليكون فداء له لو قصده المشركون باغتيال كما مر، كذلك فدا علي النبي «ص» بنفسه بعد وفاة ابيه فنام على فراش النبي «ص» ليلة العار وفداه بنفسه وسن له ابوه في حياته في المحافظة على النبي «ص» الى حسد الفداء بالنقس هدة اتبعها علي بعد وفاة ابيه ووطن نفسه عليها واستهان بالموت في سبيلها ، وذلك ان قريشا التسرت برسول الله «ص» في دار الندوة لما أعياهم امره ورأوا دعوته لا تزداد الا انتشارا

فأحمع رأيهم على اغتياله ليلا وهو في فراشه وانتخبوا من قبائلهم العشر من كل قبيلة رجلا شجاعا ليهجموا عليه ليلا فيقتلوه ويضيع دمه في القبائل ويزضى قومه بالدية ، ومر ذلك مفصلا في الجزء الثاني في السيرة النبوية ونعيد هنا حملة مما ذكرناه هناك مما يتعلق بعلي عليه السلام وان لزم بعض التكرار ثم نتبعه ببعض ما ورد فيه من الروايات مما لم نذكره هناك: فنقول:

روى الشيخ الطوسي في اماليه بسنده ورواه غيره انه لما اشتد البلاء على المؤمنين بمكة من المشركين اذن لهم النبي «ص» بالهجرة الى المدينة فها حروا فلها رأى ذلك المشركون احتمعوا في دار الندوة واثنمروا في رسول الله «ص» فقال العاص بن واثل وامية بن خلف لبني له بنيانا نستودعه فيـــه حتى يموت ( فقال ) صاحب رأيهم لئن صنعتم ذلك ليسمعن الحميم والمولى الحليف ثم لتأتين المواسم والاشهر الحرم بالامن فلينتزعن من ايديكم (فقال) عتبة وابو سفهان نرحل بعيرآ صعبا ونوثق محمدآ عليه ثم نقصع البعير باطراف الرماح فيقطعه اربآ اربة ( فقال ) صاحب رأيهم ارأيتم إن خلص به البعير سالما الى بعض الافاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه فصبا القوم اليــه واستجابت القبائل له فيسيرون اليكم بالكتائب والمقانب فلتهلكن كما هلكت اياد ( فقال ) ابو چهل لكني ارى لكم رأيا سديداً وهو ان تعمدوا الى قبائلكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة رجلا نجدا ثم تسلحوه حساما عضبا حتى اذا غسق الليل اتوا ابن ابي كبشة فقتلوه فيذهب دمه في قبائل قريش فلا يستطهم بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيرضون بالدية ( فقال ) صاحب رأيهم اصهت يا ابا الحكم هذا هو الرأي فلا تعدلوا بدرأيا وكموا في ذلك افواهكم ، فسبقهم الوحي بمـــا كان من كيدهم وهو قوله تعالى (واذيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) فدعا رسول الله «صع عليا عليه السلام واخبره بذلك وقال له اوحى الي ربي ان اهجر دار قومي وانطلق الىغار ثور تجت ليلتيهذه وان آمرك بالمبيتعلىفراشي ليخفي بمبيتك عليهم امري ، واشتمل ببردي الحضرمي ( وكان له برد حضرمي اخضر أو احمر ينام فيه ) ثم ضمه النبي «ص» الى صدره وبكى وحددا به فبكى على حزعا لفراق رسول الله «ص».

#### وفي اسد الغابة :

بسنده عن ابن اسحق قال : اقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر الوحي ها لاذن له في الهجرة الى المدينة حتى اذا اجتمعت قريش فمكرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا على بن ابي طالب فامره الب يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له المحضر ففعل ثم خرج رسول الله صلى الله عليـــه وآله وسلم على القوم وهم على بابه ، قال ابن اسحق وتتابع الناس في الهجرة وكان آخر من قدم المدينة من الناس ولم يفتن في دينه على من ابي طالب وذلك ان رسول الله «ص» أخره بمكة وأجله ثلاثا وامره ان يؤدي الى كل ذي حق حقه ففعل ثم لحق برسول الله «ص» . ثم روى بسنده عن ابـي رافع في هجرة النبيي «ص» انه خلف عليا يخرج اليه باهله وامره ان يؤدي غنه امانته ووصايا من كان يوصيي اليه وما كان يؤتمن عليه من مال فادي على امانته كلها و امره ان يضطجع على فراشه ليلة خرج وقال ان قريشا لا يفقدوني ما رأوك فاضطجع على فراشه وكانت قريش تنظر الى فراش النبسي صلى الله عليه وآله وسلم فيرون عليه عليسا فيظنونه النبسي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أذا أصبحوا رأوا عليه علياً فقالوا لو خرج محسد لخرج بعلى معــه فحبسهم الله بذلك عن طلب النبسي صلى الله عليه وآله وسلم حــين رأوا

وفي مهيت علي عليه السلام على الفراش ليلة الغار يقول شاعر اهل البيت الحاج هاشم ان الحاج حردان الكعبي من قصيدة علوية حسينية :

ومواقف لك دون احمد چاوزت بمقامـــك التعريف والتحديدا فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى فرقدت مثلوج الفؤاد كأنمـــا فكفيك ليلته وقمت معارضا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى وفي ذلك يقول المؤلف ايضا من قصيدة

تهــدي الهك بوارقا ورءودا يهدي القراع لسمعك التغريدا بالنفس لا قشلا ولا رعديدا حهلا أشم وفارسا صنديدا او ما دروا کمنز الهدی مرصودا

صبياً وكهلا ما استمر به العمر وكان لجمع من قريش بها مكر تقيهالردى مامسك الخوف والذعر له وهم چاثون بالباب لم يدروا وقد خابت الآمال مذ طلعالفجر وظنوا النبىالمصطفى فيه فاغتروا فلها رأوا لیث الشری دونهم فروا فأبدى قماصا مثلما تقمص البكر وفي كلمسعاة لك الفخر والذكر

وما زلت للمختار ردءاً وناصراً ففي ليلة الغار التي شاع ذكرها أباتك خير الخلق فوق فراشـــه الی غار ثور قد مضی معصاحب بقوا يرقبون الفجركي يفتكوا به رأوا نائمـــاً في برده متلفعـــاً من البـــاب اسراعاً اليك تواثبوا قبضت بكف العزم ساعد خالد لك الفخر يوم الغار دون مشارك

وفيه يقول السيد الحميري في قصيدته المذهبة :

ويرون ان محمداً لم يذهب في الليل صفحه خدادهم مغرب

باتوا وبات على الفراش ملفعا حتى أذا طلمع الشميط كأنه ثاروا لأخذأ حي الفراش فصادفت غير الذي طلبت أ ف الخيب فتراجعوا لمــا رأوه وعاينوا اسد الاله وعصبوا في منهب

ثم قال الشيخ الطوسي في تتمة الخبر السابق : وامر رسول الله «ص» ابا بكر وهند ان ابي هالة ان يقعدا له بمكان ذكره لها ولبث مع على يوصيه ويأمره بالصبر حتى صلىالعشاءين ثم خرج في فحمة العشاء الآخرةوالرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون الى ان ينتصف الليل حتى أتى الى ابي بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا الى الغار فدخلا الغار ورجع هند الى مكة لما امره به رسول الله «ص» فلما اغلق الليل ابوابه وانقطع الاثر اقبل القوم على على يقذفونه بالحجارة ولا يشكون انه رسول الله ، حتى اذا قرب الفجر هجموا عليه وكانت دور مكة يومثذ لا ابواب لها > فلما بصر بهم علي قد انتضوا السيوف واقبلوا بها اليه امامهم خالد بن الوليد وثب على فهمز يده فجعل خالد يقمص قماص البكر ويرغو رغاء الجمـــل والخذ سنيف خالد وشد علبهم به فاجفلوا امامه اجفال النعم الى ظاهر الدار وبصروه فاذا هو علي فقالوا انا لم نردك فما فعل صاحبك قال لا علم لي به . وامهل علي حتى اذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن ابي هالة حتى دخلا على رسول الله «ص» في الغار فأمر وسول الله «ص» هندآان يبتاع له ولصاحبه بعيرينفقال صاحبه قد اعددت لي ولك يا نبي الله راحلتينفقال اني لا آخذهما ولا احداهما الا بالثمن قال فها لك بذلك ، فأمر عليا فأقبضه الله راحلتينفقال اني لا آخذهما ولا احداهما الا بالثمن قال فها لك بذلك ، فأمر عليا فأقبضه الشمن ثم وصى عليا محفظ ذمته وأداء امانته ، وكانت قريش تدعو محدآ «ص» في الجاهلية الامين وتودعه اموالها وكدلك من يقدم مكة من العرب في الموسم ، وجاءته النبوة والامر كدلك فأمر عليا ان يقيم مناديا بالابطح غدوة وعشية ، ألا من كانت له قبل محد أمانة فليأت لتؤدى اليه امانته ، وقال انهم لن يصلوا اليك بما تكرهه حتى تقدم علي ، فأد أمانتي على أعين الناس ظاهرا ، واني مستخلف على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي عليكما ، وامره ان يبتاع رواحل له والفواطم ومن اراد الهجرة معهمن بني هاشم وغيرهم وقال له اذا قضيت ماامر تك به فكن على اهبة الهجرة الى الله ورسوله وانتظر قدوم كتابي اليك ولا تلبث بعده ، واقام وسول الله وص» في الغار ثلاث ليال ثم سار نحو المدينة حتى قاربها فنزل في بني عمرو ابن وسول الله وص» في الغار ثلاث ليال ثم سار نحو المدينة حتى قاربها فنزل في بني عمرو ابن عوف بقبا ، واراده صاحبه على دخول المدينة فقال ما افا بداخلها حتى يقدم ابن عي وابذي عمني عليا وفاطمة ، ثم كتب الى علي مع ابي واقد الليثي يأمره بالمسير اليه وكان قسد ادى معني مليا وفعل ما اوصاه به ، فلما اتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهيأ للخروج وامر من كان معه من ضعفاء المؤمنين ان يتسللوا ليلا الى ذي طوى .

#### ( هجرته الى المدينة )

وخرج على بالفواطم فاطمة بلت رسول الله (ص) وامسه فاطمة بنت اسد بن هاشم وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وزاد بعضهم فاطمة بنت حزة بن عبد المطلب، وتبعهم ايمن ابن ام ايمن مولى رسول الله «ص» وابو واقد الليثي الذي چاء بالكتاب. قال الشيخ الطوسي في تتمة الخبر السابق: فجعل ابو واقد يسوق الرواحل سوقا حثيثاً فقال علي ارفق بالنسوة يا ابا واقد انهن من الضعائف قال اني اخاف ان يدركنا الطلب قال اربع عليك ، محمل على يسوق بن سوقا رفيقا وهو يقول:

ليس الا الله فارفع ظنكا يكفك رب الناس ما اهمكا

فلها قارب ضجنان ادركه الطلب وهم ثمانية فرسان ملثمون معهم مولى لحرب بن اميسة اسمه چناح ﴿ وَكَأَنْ قَرِيشًا لِمَا فَاتَّهُمْ مَحْمَدُ ﴿ صَ \* وَبَطِّلَ كَيْمُهُمْ فَيَهُ وَلَمْ يَتْمُدُوا عَلَيْهُ ثُمَّ رَأُوا انْ عليا قد خرج من بينهم جهاراً بالفواطم الهاشميات لاحقا بأبن عمه اعدى اعدائهم وما هو الارجل واحد وهم عصبة اخذهم الحنق وهاجت بهم العداوة وقالوا كيف يخرج هسذا الشاب الهاشمي المنفرد عن ناصر أبن عم محمد بنسائه ظاهراً غير هياب ولا نناله بسوء ولا نرده صاغرًا ، أن هذا لذلوعار علينا إلى الابد ، فانتخبوا من فرسانهم هؤلاء الثانية ليلحقوه ويردوه) فقال على لأيمن واني واقد أنيخا الابل واعقلاها وتقدم فانزل النسوة ودنا القوم فاستقبلهم علي رع، منتضيا سيفه ﴿ وَاللَّهُ اعلَمُ لَمْ كَانَ خُوفَالنَّسُوةُ لَمَّا رَأُوا هَذُهُ الحالوكأنهن كن يتناجين هل يستطيم على وهو رجل واحمد راجل ليس بفارس مقاومة ثمانية فرســـان فتارة يغلب عليهن اليأس ويبتهلن الى الله تعالى ان ينصر عليا على عدوه وتارة يقلن ان عليا ملامح الشجاعة عليه ظاهرة بينة ولو لم يعلم انه كفؤ لكل من يعارضه لمسا خرج بنا ظاهرا معلنا فيغلب عليهن الامل ) فقال الفرسان : ظننت انك يا غدار ناج بالنسوة ارجع لا أبا لك ﴿ وَهَكَذَا يَكُونَ خَطَابَ ثَمَالَيْةً فَرَسَانَ لَرَجُلُ وَأَحَدُ لَا يَظُنُونَ أَنَّهُ يَقْدُرُ عَلَى مَقَاوَمَتُهُمُ قَاسَيَا چانیا ) قال علی «ع» ( مجیباً لهم چواب شخص غیر مبال بهم و لا مکترث ، جوابهادیء مطمئن ) : فان لم افعل ؟ ( فاحابره بجواب كسابقه في القسارة والجفاء ( قالوا : كترجعن راغما او لنرجعن باكثرك شعرا واهون بك من هالك ودنوا من المطايا ليثوروها فحسال هلي وع» بينهم وبينها فاهوى له جناح بسيفه فراغ عن ضربته ) رواغ عارف بالفنون الحربية ماهر فيها وهو بعد لم يباشر حرباً قبلهـــا وسنه لم يتجاوز العشرين او تجاوزها بقليل) وضرب چناحاً على عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف الى كتف فرسه ( وذلك ان عليا راجل وجناح فارس والفارس لا يمكنه ضرب الراجل بالسيف حتى ينحنى ليصل سيفهالى الراجل فلها انحنى چناح لم يمهله على حتى يعتدل بل عاجله باسرع من لمح البصر وهو منحن بضربة على عاتقه قبل ان يعتدلقدته نصفين، وهذا شيء لم يكن فيحسبان جناحواصحابه) وشد على اصحابه وهو على قدميه شدة ضيغم وهو يقول :

خلوا سبيل الجاهد المجاهد الريت لاأعهد هير الواحد

فتفرق القوم عنه وقالوا: احبس نفسك عنا يا ابن ابي طالب قال: فاني منطلق الى اخعي وابن عمي رسول الله فمن سره ان افري لحمه واريق دمه فليدن مني (وهنا هدأ روع النسوة وعلمن انهن بصحبته في منجاة من كل خطر) وقد ذكرنا فيا مر المقايسة ببن هذه الحال لما لحق عليا ثمانية فوارس وبين حال النبي «ص» لما لحقة ومن معه فارس واحد فراجع.

ثم اقبل على ( بعد قتله حناحا وفرار اصحابه ) على ايمن واني واقد وقال لها اطلقــــا مطایاکها ثم سار ظافرا قاهرا حتی نزل ضجنان فلبث بها یومسه ولیلثه ولحق به نفر منی المستضعفين من المؤمنين فيهم ام ايمن مولاة رسول الله «صر» وبات ليلته تلك هو والفواطم طورا يصلون وطورا يذكرون الله قياما وقعردا وعلى چنوبهم حتى طلع الفجر فصلى بهم صلاة الفجر ثم سار لا يفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى قدموا المدينة ، وقد نزل الوحي بماكان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهُ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم « الى قوله » فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيم عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاچروا واخرچوا من ديارهم واوذوا ي سببلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم الثواب ) وتلى ﷺ : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِنْ يَشْرِينَهُمُ البَّعْءَ مَرْضَاةَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوفَ بالعباد) وفي سيرة ابن هشام : اقام علي بن ابي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وايامهـــا حتى ادى عن رسول الله «ص، الودائع ثم لحق به بقبا فاقام بها ليلة او ليلتين «اه» . وفي السيرة الحلبية عن الامتاع : لما قدم على «ع» من مكة كان يسير الليل ويكمن النهار حتى تفطرت قدماه فاعتنقه النبيي «ص» وبكي رحمة لما بقدميه من الورم وتفل في يديه وامرهما على قدميه فلم يشكها بعد ذلك «اه» . وفي اسد الغابة بسنده عن ابي رافع في تتمة الخبر السابق (قال) :" وامر النبيي «ص» عليا ان يلخقه بالمدينة فخرج على في طلبه بعدما اخرج اليه اهله يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة فلما بلغ النبسي قدومه قال ادعوا لي عليا قيل يا رسول الله لا يقدر ان يمشي فاتاه النبسي «ص» فلها رآه اعتنقه وبكي رحمة لما بقدميه من الورم وكانتا تقطران دماً فتفل النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في يديه ومسيح بهما رجليه ودعا له بالعافية فلم يشتكهما حتى استشهد «اه» .

### ( السنة الاولى من الهجرة )

وبعدما دخل النبي هن المدينة ومعه علي بن ابي طالب واحتمل ابو ايوب رحله فوضعه في بيته كان علي معه وبقي في بيت ابي ايرب سبعة اشهر حتى بني مسجده ومساكنه. قال المفيد فانزله النبي هن عند وروده المدينة داره ولم يميزه من خاصة نفسه ولا احتشمه في باطن امره وسره «اه»، ثم لما بني مسجده وبني لنفسه بيوتا حول المسجد اسكنها ازواچه بني لهلي بيتا بجنب البيت الذي كانت تسكنه عائشة وسكنه علي وسكنت معه الزهراء لما تزوج بها ، ولما بني المسجد عمل فيه رسول الله «ص» والمهاجرون والانصار ومنهم علي وكان رجل من المهاجرين عليه ثياب بيض فكان يحيد عن الغبار محافظة على ثيابه ، قال ابن هشام في سيرته وارتجز على بن ابي طالب :

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيهـــا قائماً وقاعدا ومن يرى عن الغيار حائدا

فأخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها فلها أكثر ظن رجل من اصحاب رسول الله وصه انه انما يعرض به ، وقد سمى ابن اسحق الرجل ، فقال قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية والله اني لاراني سأعرض هذه العصا لانفك (وفي يده عصا) فغضب رسول الله «ص» ثم قال : ما لهم ولعهار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى الذار ، ان عماراً جلدة ما بين عيني وانفي و وهو موضع اكرم المواضع على الانسان في وجهه الذي هو اكرم اعضاء البدن عليه وها في السيرة الحليبية من ان الرجل الذي ظن ان عماراً يعرض به هو عثمان بن مظعون غير صحيح ، ولو كانهو لما كتم ابن هشام اسمه واقتصر على قوله ، وقد سمى ابن اسحق الرجل بل هو سمي لابن مظعون ولما ارتجز علي بهذا الرجز لم يكن في وسعه ان يعارضه فلما اخذه عمار وكرر الارتجاز به رأى مجالاً لمعارضة عمار لضعفه . وما في طبقات ابن سعد من انه بعث من منزل ابي ايوب زيد بن حارثة وابا رافع الى مكة فقدما عليه بفاطمة وام كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته مخالف لما عليه عامة الرواة وللاعتبار ،

## ( المؤاخاة )

في السيرة الحلبية : آخى النبي «ص» قبل الهجرة بين المهاجرين وآخي بين علي ونفسه وقال اما ترضى ان اكون اخاله قال بلى يا رسول الله رضيت قال فأنت اخي في الدنيسا والآخرة «اه» . وانكار ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين لا سيما ، وانحاة النبي «ص» لعلي معتلا بان المؤاخاة بين المهاجرين والانصار انمسا جعلت لارفاق بعضهم ببهض والتأليف قلوبهم فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجري لا يلتفت اليه لانه كما قال الحافظ ابن حجر رد للنص بالقياس ولانه كما يطلب الارفاق بين المهاجرين والانصار ، والانصار بعضهم مع بعض ، وتأليف قلوب بعضهم ببعض يطلب ذلك بين المهاجرين انفسهم ، وفي ذلك مع بعض الحلى :

هم والصهر والاخ المستجاد ه والا فاخطـــا الانتقاد انت سر النبي والصنو وابن اا لو رأى مثلك النبس لآخا

وقال ابو تمام :

فما مثله أخ ولا مثله صهر

اخوه اذا عد الفخار وصهره

ثم آخى رسول الله «ص» بين المهاجرين بعد الهجرة ثم بين عموم المسلمين من المهاجرين والإنصار ، فقد تكون بين مهاجري ومهاجري ، وانصاري وانصاري ، ومهاجري وانصاري واخذ بيد علي بن ابي طالب كما في السيرة الحلبية فقال هذا اخي فكان رسول الله «ص» وعلي اخوين ، قال : وفي رواية لما آخى بين اصحابه جاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين اصحابك ولم تؤاخ بيني و بين احد فقال له رسول الله «ص» انت اخي في الدنيا والآخرة «اه» . اما الدكتور محد حسين هيكل فاقتصر على قوله فكان هو وعلي بن ابي طالب اخوين وفلان وفلان اخوين النح ولم يشر الى ما في هذه المؤاخاة من مغزى كما هو مبنى كتابه وهي اولى بان تكون رمزا الى الميزة على سائر الناس وانه لا دَفَقُ لمَوْ اخانه سواه والى الوزارة الى الميزة على سائر الناس وانه لا دَفَقُ لمَوْ اخانه سواه والى الوزارة الى الميزة على سائر الناس وانه لا دَفَقُ لمَوْ اخانه سواه والى الوزارة الناس في هذه المؤاخاة من مغزى كما هو مبنى كتابه وهي اولى بان تكون رمزا الى الميزة على سائر الناس وانه لا دَفَقُ لمَوْ اخانه سواه والى الوزارة الناس في هذه المؤاخاة من مغزى كما هو مبنى كتابه ولم يشر في هذه المؤاخاة من مغزى كما هو مبنى كتابه وهي اولى بان تكون رمزا الى الميزة على سائر الناس وانه لا دَفَقُ لمَوْ الله يقليل لغيره .

## ( تزوجه بالزهراء عليهما السلام )

وقد مر مفصلا في سيرة الزهراء في الجزء الثاني مع ذكر مصادره فليرجعاليها من اراد ، ونعيد هذا ما له تعلق بعلي «ع» بشيء من الاختصار وان لزم بعض التكرار من دون ذكر المصادر لانها تقدمت. وبعدما استقرتقدم على عليه السلام بالمدينة ونزل مع النبيي «ص» في دار ابي أيوب الانصاري كان من اللازم ان يقترن بزوجة وكان على النبسي «ص» ان يزوجه فهو شاب قد بلغ العشرين او تجاوزها . والتزوج من السنة ومن احق من النبي وعلي صلوات الله عليها باتهاع السنة ، ومن هي هذه الزوجة التي يخطبها على ويقترن بها ، ومن هي هذه الزوجة التي يختارها له النبي «ص» ويقضي بذلك حقه وحق ابيه ابيطالب؟ ليست الا ابنة عمه فاطمة ، فلا أكمل ولا افضل منها في النساء ، ولا أكمل ولا افضــــل من على في الرحال ، اذًا فتحتم على على ان يختارها زوجة وعلى الرسول «ص» ان يختارها له ، والمالك قال الذي «ص» لولا على لم يكن لفاطمة كفؤ . ولكن النبسي «ص» عنسد دخوله المدينة كان قد نزل في دار ابي ايربالانصاري وكان على معه فيها كما مر ، ولم يكن قد بني لنفسه بيتا ولا لعلي ولذلك لم يزوج عليا اولوزوده المدينة وانتظر بناء بيك له ، ومعذلك ففي بعض الروايات الآتية في آخر الكلام انه زوجه بها بعد مقدمه المدينة بخمســة اشهر وبني بها مرجعه من بدر فيكون قد عقد له عليهــــا وهو في دار ابي ايوب ودخل بها بعد خروجه من دار ابي ايوب بشهرين كما ستعرف ، وخطبها ابو بكر ثم عمر الى النبي «ص» مرة بعد اخرى فردهما فمرة يقول انها صغيرة ومرة يقول انتظر بها القضاء .

وما كانت خطبتها لها الا لشدة الرغبة في نيل الشرف مع انها لا يحتملان الاجابة الا احتمالا في غاية الضعف ، والا فكيف بظنان انه يزوجها احدهما مع وجود اخيه وناصره وابن عمه الذي ليس عنده زوجة وأفضل اهل بيته واصحابه ، وهو بعد لم ينس فضل ابي طالب العظيم عليه ، فلم يكن يتصور متصور انه يزوجها غيره او يرى لها كفؤا سواه ؟ لكن شدة الرغبة والتهالك في شيء قد يدعو الى التشبث في نيله بالاوهام ، فقال نفر من الانصار لعلي عندك فاطمة فأتى النهبي وص، فسلم عليه فقال ما حاجتك قال ذكرت فاطمـة قال

مرحبا واهلا فأخبر النفر بذلك قالوا يكفيك احدهمسا اعطاك الاهل اعطاك المرحب ه ثم ان رسول الله «ص» قال لفاطمة ان عليا يذكرك وهو ممن عرفت قر ابته وفضلة في الاسلام واني سألت ربيان يزوجك خير خلقه واحبهماليه، فسكتكفقال الله اكبر سكوتها اقرارها ه وفي الشريعة الاسلامية انه يكفي في رضا البكر السكوت ولا يكفي في الثيب الا الكلام، وكيفت لا تسكت فاطمة ولا ترضى وهي قد عرفت عليا في صغره وشبابه ودرست اخلاقه واحواله درساً كافيا فاله تربي معها وفي بيت ابيها مع ذكائها وفطنتها وكولها ابنـــة رسول الله ﴿ ص ﴾ قد تربت في حجره و اقتبست من خلقه وعلمه وابنة خديجة عاقلة النساء ولمضلاهن وقد صاحبت فاطمة علياً عليها السلام في هجرتها من مكة الى المدينة ورأت بعينها شجاعته الخارقة حين لحقه الفوارس الثمانية وكيف قتل جناحهم فقده من كتفه الى قربوس فرســـه وهرب اصحابه أذلاء صاغرين ، وعرفت كيف كانت محافظته عليها وعلى رفيقاتها الفواطم الهاشميات في ذلك السفر وحنر. عليها وعليهن ورفقه بها وبهن ، واله لو كان معها ابوها لم يزد عليه في ذلك حتى انه لم يرض ان يسوق بهن ابرواقد سوقاً حثيثاً فيساعة الخطر وامره ِ بالرفق ولم يبال بذلك الخطر واستهانه ولم يحفل به اعتماداً على شجاعته وبطشه وتأييد الله له فهل يمكن ان تتردد في الرضا بان يكون لها بعلا وتكوناله زوجة ، وتحقق بذلك صدقابيها . في انه لولا على لم يكن لفاطمة كفؤ على وجهالارض ، وانما ارادالرسول «ص» باستشارتها الجري على السنةوتعليم امته ان تستأمر المرأة عند ارادة تزويجها وان لا يستبدوا بها واظهار كرامة المرأة في استشارتها حتى لو كان ابوها سيد الانبياء وخاطبها على بن ابي طالب سيد الامة بعد ابيها وبيانا لخطأ اهل الجاهلية في استبدادهم بالمرأة .

# ( خطبة النبي ﷺ عند تزويجه فاطمة من علي عليهما السلام )

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه المرغوب اليه فيما عنده النافذ امره في ارضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم باحكامه واعزهم بدينه واكرمهم بنبيه محمد ﷺ ثم ان الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وامراً مفترضا وشج بها

الارحام والزمنها الانام فقال تبارك اسمهوتمالى جده (وهو الذيخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) ثم ان الله امرني ان إزوج فاطمة من علي واني اشهد اني قد زوجتها اياه على اربعائة مثقال فضة أرضيت قال قد وضيت يارسول الله ثم خر ساجدا فقال رسول الله «ص» بارك الله عليكما وبارك فيكما واسعد جدكما وجمع بينكما واخرج منكما الكثير الطيب . قال انس والله لقد اخرج منهما الكثير الطيب .

# (خطبة علي عند تزويجه بفاطمة عليهما السلام)

الحمد لله الذي قرب حامديه ودنا من سائليه ووعد الجنة من يتقيه واندر بالنسار من يعلم انه خالقه وباريه ومميته ومحييه وسائله عن مساويه ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له شهادة تبلغه وترضيه وان محداً عبده ورسوله مراية ترلفه وتحظية وترفعه وتصطفيه وهذا رسول الله «ص» زوجني ابنته فاطمة على خمسائة درهم فاسألوه واشهدوا قال رسول الله «ص» قد زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن وقد رضيت بما رضي الله فنعم الختن افت ونعم الصاحبانت وكفاك برضي الله رضي أثار النبي «ص» بطبق تمر وأمر بنهبه والمت ونعم الصاحبان والمناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المن

تفديك يا سيدة النساء كل امرأة اظلتها الساء ما ضرك وانت ابنة سيد الانبياء ومخطوبة سبد الاوصياء وخير امرأة ولدتها حواء ان تكون حله ى تزويجك طبق تمر تواضعا مع الفقراء وتباعدا عن الكبرياء وسرف الاغنياء ، وهل كان ما ينهب في تزويج بنات الملوك والامراء من انواع الحلوى الفاخرة النفيسة جاعلا قدرهن مدانيا لقدرك وملحقا شأوهن بشأوك كلا فقد انخفض شأن بوران وازميدخت ابنة ساسان ، وزبيدة ابنة جعفر الذي كان مبنياً على السطوة والسلطان ولم ينفعهن ما انهب في تزويجهن من فاخر الحلوى ونفيسها وبقي شأنك يا درة الكون عالياً سامياً متلألئاً في جبين الدهر ما بقي الدهر .

# ( قدر مهر الزهرا. عليها السلام )

والروايات مختلفة في قدر مهر الزهراء عليها السلام والصواب انه كان خمسائة درهم

اثنتي هشرة اوقية ونصفا والاوقية اربعون درهما لانه مهر السنة كا ثبت من طريق اهل البيت عليهم السلام وما كان رسول الله وص» ليعدوه في تزويج علي بفاطمة ، وتدل عليه روايات كثيرة ورواه ابن سعد في الطبقات وذكره علي عليه السلام في خطبته السابقة ، اما ما دلت هليه خطبة النبي وص المتقدمة من اله اربعائة مثقال فهو يقتضي ان يكون اكثر من خمسائة درهم لان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم وقيل كان اربعائة وتمانين درهما حكاه في الاستيعاب ويدل عليه قول الحسين عليه السلام في خبر خطبة مروان ام كلثوم بنت عبد الله بن جعفر على يزيد بن معوية : لو اردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله ويم في بناته ونسائه واهل بيته وهو اثنتا هشرة اوقية يكون اربعائة وثمانين درهما (وفي رواية ) ان علياً عليه السلام باع بعيراً له بذلك المقدار (وفي اخرى) ان المهر كان درع حديد تسمى الحطمية فباعها بهذا المقدار (وفي ثاللة ) انه كان درع حديد وبردا خلفا والظاهر انه باع ذلك ودفعه في المهر كا تدل عليه بعض الروايات لا ان ذلك بعينه كان مهراً . فليعلم الذين يغالون في المهور الهم كلد خالفوا السنة النبوية .

#### ( جهاز الزهراء عند تزویجها )

فجاء على بالدراهم فصبها بين يدي رسول الله «ص» فأمر رسول الله «ص» ان يجعل ثلثها في الطيب \_ اهتماماً بامر الطيب \_ وثلثها في الثياب وقبض قبضة كانت ثلاثة وستين المثلث وستة وستين لمتاع البيت ودفع الباقي الى ام سلمة فقال ابقيه عندك ، وارسل ابا بكر وقال ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت واردفه بعار وعدة من اصحابه فكانوا يعرضون الشيء على ابي بكر فان استصلحه اشتروه . بأبي انت وامي يا رسول الله بلغ من من اهتمامك بجهاز فاطمة عند تزويجها ان ترسل جهاعة من اصحابك برثاسة ابي بكر لشراء جهازها وما يبلغ ما اعطيتهم من المال لشراء الجهاز سواء أكان الثلث من خمسائة درهم ام اقل ام كان قبضة بكلتا يديك كما في بعض الاخبار . هذه فاطمة وهذا علي لا تزيدهما كثرة المال شرفا ولا تنقص قلته من شرفها ، هي سيدةالنساء وهو سيد الرجال ، فما يصنعان بالمال وما يصنع بهما . فكان مما اشتروه قيص بسبعة دراهم وخار باربعة دراهم وقطيفة سوداء

خيبرية ( وهي دثار له خِمل ) وسريرمزمل ( ملفوف ) بشريط ( خوص مفتوْل ) وفراشان من خيش مصر ( وهو مشاقة الكتان ) حشو احدهمــــا ليف وحشو الآخر من صوف الغنم واربهم مرافق (متكآت) من ادم الطائف (والأدم الجله) حشوها اذخر (نبات طيب الرائحة ) وستر رقيق من صوف وحصير هجري (معمول بهجر قرية بالبحرين) ورحي لليد . ومخضب من نحاس ( اناء لغسل الثياب ) وسقـــاء من ادم ( قربة صغيرة ) وقعب (قدح من خشب) لللبن وشن للماء (قربة صغيره عتيقة لنبريد الماء) ومطهرة ( اناء يتطهر به) مزفتة وچرة خضراء وكنزان خزف ونطع من أدم ( بساط من چلد ) وعباة قطوانية ﴿ وَهُي عَبَاءَةً قَصِيرَةً الْخُمُلُ مُعْمُولُةً بِقُطُوانَمُوضِعُ بِالْكُوفَةُ ﴾ وقربة للماء . فلما وضع ذلك بين يدي النبي «ص» جعل يقلبه بيده ويقول اللهم بارك لاهل البيت ، وفي رواية انه بكى وقال اللهم بارك لقوم حل آليتهم الخزف . ولم يكن بكاؤه أسفاً على ما فاتهم من زخارف الدليا انتشار رمل لبن ونصب خشبة من حائط الى حائط وبسط اهاب كبش ومخدة ليف وقربة ومنخل ومنشفة وقدح . هكذا كان جهاز سيدة النساء وجهاز بيت سيد الاوصياء ، وهو مما يدلنا على هو ان الدنيا على الله ، وما ضر عليا وفاطمة ولا أنقص من عزهمــــــا ان يكون جهاز فاطمة في عرسها قميص بسبعة دراهموخار باربعة وقطيفة سوداء لكنها خيبرية وعباءة بيضاء لكنها قطوانية وحصير لكنه هجري ، ولا بد انيكون ما صنع ببخيبر اجود ممايصنع بالمدينة ، وما صنع بقطوان وهجر أجود مما يصنع بالحجاز ، فالمالك اختيرت هذه لجهاز العرس ، وسرير من جريد النخل لا من ساج ولا آبنوسولا شيء من المعادن،مشبك بخوص النخل المفتول ولم يزين بعاج ولا ذهب ولا فضة ، وفراشان من مشاقةالكتان حشو أحدهما ليف ، ومتكآت من الجلود محشوة بنبات الارض ، ونطع من چلد لا من طنافس ايران ، وستر من صوف ، ورحم لتطحن بها سيدة النساء لقوتها وقوت على وقد يساعدها على على الطحن ، واناء نحاس لتغسل فيه الثياب وربما عجنت فيه ، وقربةصغيرة واخرىكبيرة لتستقى يها ، وقربة صغيرة عتيقة لتبريد الماء ، ووعاء مصنوع من ورق النخل مزفت تفسل به يديها ويدي ابن عمها ، وقدح من خشب لا من الصيني ، ونهرة لكنها خضراء والخضراء أجود من سواها ولذلك اختيرت لجهاز العرس ، وكيزان من الفخار ، ولم يكن في جهازها أساور ولا اقراط من ذهب ولا فضة ولا عقود من جواهر او اثراؤ بل تزينت بحلي مستعار وان يكون تجهيز علي بيته المعد لعرسه بفرش رمل في داره لكنه لين لا خشن (طبعا) لانه معد للعرس فلا يناسب ان يكون خشنا ، ونصب خشبة من حائط الى حائط لتعليق الثياب فهي ثياب العرس لا يوافق ان توضع على الارض ؛ وبسط چلد كبش ومخدة ليف وقربة ومنخل لتنخل به الزهراء الدقيق الذي تطحنه ومنشفة وقدح ، ويمكن ان هذه كلها كانت عنده وهي أثاث بيته ولم يشتر منها شيئا ولذلك لم يكتف بالقربة التي كانت في چهاز الزهراء وهو عليه السلام قد باع درعه لأداء المهر فلم يكن عنده شيء من المال لشراء شيء . ما ضرعليا وفاطمة ولا انقص من عزها ان يكون چهاز عرسها ما ذكرناه وهو سيسد الاوصياء وهي سيدة النساء ابنة سيد الانبياء ؛

# ( ذفاف الزهراء على علي عليهما السلام )

فلما كان بعد نحو من شهر قال جعفر وغقيل لاخيها على او عقيل وحده ألا تسأل رسول الله وصه ان يدخل عليك الحلك قال الحياء يمنعني ، فاقسم عليه ان يقوم معه فقاما واعلما ام ايمن فدخلت الى ام سلمة فأعلمتها واعلمت نساء النبي وص» فاجتمعن عنده وقلن فديناك بآبائنا وامهاتنا انا قد اجتمعنا لأمر لو كانت خديجة في الاحياء لقرت عينها ، قالت ام سلمة فلما ذكرانا خديجة بكي وقال : خديجة واين مثل خديجة صدقتني حين كذبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالها ، ان الله عز وچل امرني ان ابشر خديجة بببت في الجنسة لا صخب فيه و لا نصب ، قالت ام سلمه فديناك بآبائنا وامهاننا انك لم تذكر من خديجة امراً الا وقد كانت كذلك غير انها قد مضت الى ربها فهنأها الله بدلك وجمع بيننا وبينها في جنته ، يا رسول الله هذا اخوك وابن عمك في النسب علي بن ابي طالب يحب ان تدخل عليه زوجته قال حبا وكرامة ، فدعا بعلي فدخل وهو مطرق حياء وقمن ازواجه فدخل البيت فقال أتحب ان ادخسل عليك زوجتك فقال وهو مطرق اچل فداك أبي وامي فدخل البيت فقال أتحب ان ادخسل عليك زوجتك فقال وهو مطرق اجل فداك أبي وامي فدخل البيت فقال أتحب ان ادخسل عليك وجتك فقال وهو مطرق اجل فداك أبي وامي فدخل البيت فقال أتحب ان ادخسل عليك وجمع فقال ادخلها عليك انشاء الله ثم التفت الى النساء وقال من ههنا فقالت ام سلمة انا ام سلمة فقال ادخلها عليك انشاء الله ثم التفت الى النساء وقال من ههنا فقالت ام سلمة انا ام سلمة وهذه زينب وفلانة فامرهن ان يزبن فاطمة ويطيبنها ويصلحن من شأنها في حجرة

ام سلمة وان يفرشن لها بيتا كان قد هيأه علي عليه السلام بالاحرة وكان بعيداً عن بيت النبي «ص» قليلا فلها بني بها حوله الى بيت قريب منه ففعان النسوة ما امرهن وعلقن عليها من حليهن وطيبنها : فانظر في هذا الخبر تجد ان ام سلمة كانت المقدمة في هذا الامر فأم ايمن جاءت اليها ولم يذكر اسم امرأة غيرها وهي وحدها كانت المخاطبة للنبي «ص» في شأن خديجة والمثنية عليها والمسلية عنها باسلوبها البديم الرقيق وهي التي خاطهته في شأن ادخال الزهراء على علي عليهما السلام وتوسلت اليه بما يوجب الرقة والعطف من قولها اخوك وابن عمك في النسب، ولما قال للنساء من هاهنا كانت هي المجيبة وكان اصلاح شأن الزهراء في حجرتها ودفع اليها ما بقى من المهر وقال ابقيه عندك.

وقارن بين هذا وبين قول بعض امهات المؤمنين للنبي هص» لما ذكر خديجة فأثنى عليها فتناولتها باللم وقالت ما كانت الا عجوزاً حمراء الشدقين وقد ابدلك الله خيراً منها، فأخذتها الغيرة منها بعد وفاتها \_كها اخبرت عن نفسها .. ولم تدرك زمانها والغيرة تنطفي جمرتها بعد الوفاة عادة ، فغضب رسول الله «ص» حتى اهتز مقدم شعره من الغضب وقال لا والله ما ابدلني الله خيراً منها « الحديث » ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وكني عن بعض الفاظه بكذا وكذا والظاهر ان ذلك من الطابعين لا من ابن عبد البر ، وبما مر مين فعل ام سلمة بكذا وكذا والظاهر ان ذلك من الطابعين لا من ابن عبد البر ، وبما مر مين فعل ام سلمة يبطل اعتذار البعض عن عداوة بعض امهات المؤمنين لعلي بانه زوج الزهراء التي هي بنت زوجها ، وعداوة المرأة لبنت زوجها من طهاع البشر ، وتسربت العداوة الى زوج بنت زوجها ، فيا ليت شعري لم لم تكنى هذه الطبيعة البشرية في ام سلمة ، ألم تكن من البشر ؟ .

#### ( وايمة العرس )

وجاءت الهدايا الى النبي عَلَيْنَ (وكأني بالمسلمين من المهاجرين والانصار لما سمعوا بهذا الزفاف قالوا هذا نبيكم سهد الانبياء الذي انقذكم الله به من الضلالة الى الهدى يريد ان يزف ابنته سيدة النساء الى ابن عمه اعز الناس عليه واكثرهم جهاداً بين يديه فأعينوه على وليمة العرس فاهدوا له البر والسمن والبقر والغنم وغيرها) فامر بهطحن البر وخهزه وامر عليا بذبح البقر والغنم فلما فرغوا من الطبيخ امر ان ينادى على رأس داره اجيبوا رسول الله

فبسط النطوع في المسجد فأكل الناس وكانوا اكثر من اربعة آلافرجل وسائر نساء المدينة ثم دعا بالصحاف فملئت ووجه بها الى منازل ازواچه ثم اخذ صحفة فقال هذه لفاطمــة وبعلها . ويظهر ان الطعام كان مقصوراً على الثريد من الخبز واللحم .

# (كيفية الزفاف )

فلما كانت ليلة الزفاف اتى ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة اركبي فاركبها وامر سلمان ان يقود بها ومشى «ص» خلفها ومعه حمزة وجعفر وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم ونساء النبيي «ص» قدامها يرجزن واتمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والانصاد ان يمضين في صحبة فاطمة وان يفرحن ويرزجن ويكبرن ويحمدن ولا يقلن ما لا يرضي الله . ثم ان النبي «ص» انفذ الى على فدعاه ثم هتف بفاطمة ، فأخذ عليا بيمينه وفاطمة

ثم ان النبي دس» انفذ الى على فدعاه ثم هتف بفاطمة ، فأخد عليا بيمينه وفاطمسة بشهاله وضهما الى صدره فقبل بين أعينهما والخد بيد فاطمة فوضعها في يد على وقال بارك الله لك في ابنة رسول الله وقال يا على نعم الزوجة زوجتك وقال يا فاطمة نعم البعل بعلك ثم قال لها اذهبا الى بيتكما جمع الله بينكما واصلح بالكها وقام يمشي بينهما حتى ادخلهما بيتهما . وقال لا تهيجا شيئا حتى آتيكها وجلس على في البيت وفيه امهات المؤمنين وبينهن وبينهن وبين على حجاب وجلست فاطمة مع النساء ثم اقبل النبي فدخل وخرج النساء مسرعات سوى اسماء بنت عميس وكانت قد حضرت وفاة خديجة فبكت خديجة عند وفاتها فقالت لها أتهكين وانت سيدة نساء العالمين وانت زوجة النبي «ص» ومبشرة على لسانه بالجنة فقالت ما لهذا بكيت ولكن المرأة ليلة زفافها لا بدلها من امرأة تفضي اليها بسرها وتستمين بها على حواثجها وفاطمة حديثة عهد بصبا واخاف ان لا يكون لها من يتولى امرها حينتذ ، قالت مقامك في هذا الامر ، فلها كانت تلك الايلـة وامر النبي «ص» النساء بالخروج وفخرجن مقامك في هذا الامر ، فلها كانت تلك الايلـة وامر النبي «ص» النساء بالخروج وفخرجن ان تخرجي قلت بلى يا رسول الله وما قصدت خلافك ولكن اعطيت خديجة عهداً فحدثته وبقيت فلها الله اله الله الله وما قصدت خلافك ولكن اعطيت خديجة عهداً فحدثته فبكى وقال اسأل الله ان يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن

يمينك وعن شألك من الشيطان الرجيم ناوليني المركن واملأيه ماء فحلاً فاه ثم مجه فيه ثم قال انهما مني وانا منهما اللهم كما اذهبت عني الرجس وطهرتني تطهيرا فطهرهما ثم امرها ان تشرب منه وتشمضمض وتستنشق وتتوضأ ثم دعا بمركن آخر وصنع كالاول. وقال اللهم انهما احب الخلق الي فأحبهما وبارك في ذريتهما واجعل عليها منك حافظا واني اعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم، ودعا لفاطمة فقدال اذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا وقال مرحبا ببحرين يلتقيان ونجمين يقترنان، وقال اللهم ان هذه ابنتي واحب الخلق الي، وهذا اخي وأحب الخاق الي اللهم اجعله لك وليا وبك حفيا وبارك له في اهله ثم قال يا علي ادخل باهلك بارك الله تعالى لك ورحمة الله وبركاته عليكم انه حميد مجيد، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقدال طهركما الله وطهر نسلكما انا سلم لمن سالمكما وحرب لمن جاربكما استودعكما الله واستخلفه عليكما ثم اغلق عليهما الباب بيده ولم يزل يدعو لها حتى توارى في حجرته ولم يشرك معهما احدا في الدعاء.

# ( الشك في حضور اسماء بنت عميس زفاف الزهراء )

ثم اله قد ذكر جملة من المؤرخين جعفر بن ابي طالب واسماء بنت عميس مكرراً في خبر تزويرج فاطمة كما سمعت مع ان جعفر واسماء كانا بالحبشة يومند مهاجرين وانمسا جاء جعفر وزوجته اسماء من الحبشة بعد فتخ خيع : قال محمسد بن يوسف الكنحي الشافعي في كتابه كفاية الطالب : ان ذكر اسماء بنت عميس في خبر تزويج فاطمة عليها السلام غيرصحيح لان اسماء التي حضرت في عرس فاطمة انما هي بنت يزيد بن السكن الانصارية ولها احاديث عن النهري «ص» واسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر بن ابي طالب بالحبشة وقدم بها يوم فتح خيبر سنة سبع وكان زواج فاطمة بعد بدر بايام يسيرة «اه» واشتباه اسماء بنت عميس باسماء بنت يزيد ممكن بان يكون الراوي ذكر اسماء فتبادر الى الاذهان بنت عميس لشهرتها الا ان آخر الحديث ينافي ذلك لان فيه انها حضرت وفاة خديجة وخديجة وخديجة وفديجة مم ان هذا ان رفع الاشكال في اسماء لم يرفعه في جعفر الذي كرر مرتين ذكره وفاة خديجة مع ان هذا ان رفع الاشكال في اسماء لم يرفعه في جعفر الذي كرر مرتين ذكره

واحتمل في كشف الغمة ان تكون التي شهددت الزفاف سلمى بنت عميس اخت اسماء وزوجة حمزة وان يكون بعض الرواة اشتبه باسماء لشهرتها ، وهذا ايضا ان رفع الاشكال في اسماء لا يرفعه في جعفر الا ان يقال لما حصل الاشتباه في اسماء حصل الاشتباه في جعفر فجعل موضع حمزة والله اعلم .

هكذا كان زفاف فاطمة الى على عليهما السلام فيا له من زفاف عظيم باهر ثجلت فيه العزة والعظمة والهيبة لا يستطيع الواصف ان يصف مبلغ عظمته وابهته و چلاله وهيبته مها بالغ واطنب. فهنيئاً لك يا ابا الحسن ويا نخبة الكون وهنيئا لك يا سيدة النساء بهذا العرس المبجل المفخم العزيز الذي لم ينل احد قبلكما ولا بعدكما مثله. للمؤلف:

مفاخر قلدت چيد الزمان حلى امسى بها الكون مزداناً الى الابد ما نالها احدد من قبل ذاك ولا اصابها بعده في الناس من احد

# ( امر لا ينقضي منه العجب )

بقي علينا ان نذكر في المقام امرآ لا يكاد ينقضي منه العجب وهو ان من زفها سيد المرسلين مع بني هاشم واصحابه ونساء المؤمنين واحتفل في زفافها هذا الاحتفال العظيم كانت حرية ان يحتفل بتشييعها عند وفاتها بمثل هذا الاحتفال او اعظم ، ولكنها دفنت في الليل سرآ وعفي قبرها ولم يعلم موضعه على التحقيق الى اليوم فتزار في ثلاثة مواضع ولم يشهد جنازتها الا على وولداها ونفر من بني هاشم ونفر قليل من الصحابة .

# ( سنة ترويج علي بفاطمة )

وقد اختلف في سنة تزويج على بفاطمة فقيل بعد الهجرة بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث وقال ابن الاثير قيل ان على بن ابي طالب بني بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة : وروى ابن سعد في الطبقات ان تزوجه بها كان بعد مقدم النيبي «ص» المدينسة بخمسة اشهر وبني بها مرجعه من بدر ، وبدر كانت على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة . فيكون قد عقد له النبي «ص» عليها وهو في دار ابي ايوب ودخل بها بعد خروجه من دار

ابي ايوب بشهرين لانه بقي في دار ابي ايوب سبعة اشهر فأخر دخوله الى ان بنى بيتاً له ولعلى .

# ( اخباره في غزراته في عهد النبي الله في عهد ) ( في السنة الثانية من الهجرة )

قال كل من كتب في التاريخ والآثار والسير انه لم يتخلف عن النبي «ص» في موطن قط الا في غزاة تبوك لانه علم انه ليس فيها حرب فخلفه على المدينة فعلم من ذلك وجوده في جميع الغزوات وان كانت غير مهمة ، كما ان اكثرهم قال انه كان صاحب الرايسة في جميع الغزوات وهو الذي يقتضيه الاعتبار ، فكيف تساعد عليا نفسه ان يتخلف عنه في شدة ولو قلت وكيف تساعد الرسول نفسه ان يدفع الراية لغير علي وهو اشجع من معه الا ان يدفعها نادراً الى حزة اسد الله واسد رسوله . ثم ان اخباره في الغزوات المهمة قد تقدمت في الجزء الثاني مفصلة ونذكر هنا منها ما له تعلق به عليه السلام سواء أكنا ذكرناه فيما سبق ام لا وان لزم شيء من النكرار لتكون اخباره متتالية متتابعة بحسب السنينوان كان بعضها الم لا وان لزم شيء من النكرار لتكون اخباره متتالية متتابعة بحسب السنينوان كان بعضها الم لا بدر ، لاننا اردنا ان تكون غزواته في نسق واحد .

## ( الاولى غزوة ودان أو الابواء )

وكانت في صفر لاثنتي عشرة ليلة مضت منه على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة وهي اول غزوات النبي «ص» واول غزوة حمل فيها راية مع النبي «ص» ، خرج النهبي في ستين راكباً من المهاجرين فيهم علي عليه السلام يريد عيرا لقريش فلم يلق حربا وكانت رايته مع علي عليه السلام فيما رواه المفيد مسنداً عن ابي البختري القرشي وكان لواؤه مع حزة بن عبد المطلب فيما قالد ابن سعد في الطبقات ولا منافاة فالراية العلم الاكبر واللواء دونها .

وبعدها (غزوة بواط وبدر الاولى) في ربيـع الاول على رأس ثلاثة عشر شهراً من

الهجرة ولم يصرح المؤرخون بان علياكان في الاولى ولا ان رايته كانت معه ولا مع غيره لكن قول المؤرخين انه لم يتخلف عنه في موطن الا في تبوك وكان صاحب رايته يدل على ذلك وصرحوا بان لواءه في الثانية كان مع علي بن ابي طالب وهو لواء ابيض .

وبعدها غزرة (العشيرة) بالتصغير على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة ولم يصرحوا بوجوده فيها ولا بحمله الراية وقالوا ان اللواء كان مع حمزة وتعميمهم السابق يدل على وجوده فيها ويمكن كون الراية معه واللواء مع حمزة كما مر في غزوة ودان . وبعدها .

# ( اخباره في غزوة بدر الكبرى )

وكانت في شهر رمضان يوم تسعة عشر او سبعة عشر ممنه على راس تسعة عشر شهرا من الهجرة ومر بيان سببها في الجزء الثاني ونذكر هنا ما لـــه علاقة باخبار على (ع) مما قد تقدم او لم يتقدم وقد نذكر غير ذلك مما لم يتقدم . كان المسلمون فيها ثلثمائة وثلاثة عشررجلا ومعهم فيرسان وسبعون بعيرا فكان الرچلانوالاكثر يتعاقبون بعيرا واحدا وكان النبي«ص» وعلي (ع) ومرثد بن ابي مرثد يتعاقبون بعيرا لمرثد وقـــال ابن الاثير كـــان ثالثهم زيد بن حارثه وكان المشركون تسعمائه وخمسين او عشرين مقاتلا وقادوا ماثتي فرس وقيل اربعاثة والابل سبعاثة بعير واعطى النبي ﷺ رايته في هذه الغزاة الى على (ع) كما في خيرها مــن الغزوات ومرت رواية الاستهماب عن تاريخ السراج بسنده عن ان عباس قال دفع رسول الله «ص» الراية يوم بدر الى على وهو ان عشرين سنة وفي السيرة الحلبية عـــن ان عباس مثله وقال ابن الاثير كان لواؤ. ورايته مع على بن ابي طالب . وفي السيرة النبوية الدحلان عقد وص» يوم بدر لواء ابيض ودفعه لصعب بن عمير وكان امامه «ص» رايتان سوداوان احداهما مع على ابن ابي طالب والاخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب بن المنذر وفي السيرة الحلهية ان النبي «ص» دفع اللواء يوم بدر وكان ابيض الى مصحب من عمير وكسان أمامه رايتان سوداوان احداهما مع على ىن اىن طااب ويقال لها العقاب . وفيها ايضا عسـن الامتاع ان النبي رص، عقد الالوية يوم بدر وهي ثلاثة: لواء يحمله مصعب بن عمير ورايتان سوداوان احداهما مع على والاخرى مع رجل من الانصار «اه» والراية هي العلم الاكبر

واللواء دونها وما يتوهم من كلام بعض اهل اللغة من اتحادها مردود بتصريح غيره مما ذكرناه نعم قد يطلق احدها على الآخر او على الأعم باعتبار ان الراية تسمى لواء ايضا وقد يفسر احدهما بالآخر في كلام اهل اللغة الذين كثيراً ما يفسرون بالاعم ، كما ان ما يحكى عن ابن سمد وابن اسحق مين ان الرايات حدثت يوم خيبر مردود بهذه الروايات وبما تقدم في غزوة ودان وبدر الاولى وغزوة العشيرة . وقد علم مما مر ان راية المهاجرين في غزوة بدر كانت مع على وع، وان أواءهم كان مع مصعب بن عمير وان أواء الخزرج من الانصار كان مع الحياب بن المنذر واواء الاوس مع سعد بن معاذ . وفي السميرة الحلمية التصريح بذلك ، وحينئذ فتكون الراية واحدة والالوية ثلاثة ، وهو الموافق للاعتبار فان الراية العظمي يجب المهاجرين الا أن كونه صاحب الراية يجعله الرئيس على الجميع ، فاستحسن أن يكون للمهاجرين لواء ايضا فأعطى لمصعب بن عمير ، وجعل للانصار لواءان احدهما للخزرجمع الحباب والآخر للأوس مع سعد . وسار النبيي «ص» باصحابه حتى كان قريبا من الصفراء وهي قرية لجهينة على مرحلة من بدر فارسل رجلين من جهينة يتجسسان له خبر ابي سفيان والعير وارسل عليا والزبير وسعدا الى بدر يلتمسون له الخبر لان بدرا منهل بطريق القادم من الشام الى مكة فلا بد ان يردها ابو سفيان وسار هو نحو بدر حتى قاربها فحاءه الجهنيان واخبراه ان العيو قد قاربت بدرا ولم يكن عنده علم بمسير قريش لمنع عيرهم ، ووصل علي ومن معه الى بدر فوجدوا سقاة قريش فالحذوا منهم رجلين فجاؤوا بهما والنبي وص، يصلي فسألها اصحابه فقالوا نحن سقاة قريش فضربوهما لانهم يحبون ان يكونا سقاة ابي سفيان الذي معه العير وفيها الاموال ليغنموها وكرهوا ان يكونا سقاة قريش الذين حاؤوا للحرب، والغنيمة الباردة احبالى النفوس منالحرب الشاقة فقالوا نحن لابيسفيان فتركوهما ولما فرغ النبي «ص» من الصلاة قال اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم تركتوهما، ثم سألمها عن قريش فقالًا هم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى ، فسألما عن عددهم فقالًا لا لدري فقال كم ينحرون قالًا يوما تسعة أباعر ويوما عشرة قال القوم بين التسعائة والالف، وخرج رسول الله «ص، يبادرهم الى الماء فنزل بادني ماء من بدر ، وقال الحبــاب بن المندر ابن الجموح: يا رسول الله هذا منزل الزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه او نتأخره ام هو الرأي والحرب

والمكيدة فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة ، قال فان هذا ليس بمنزل انطلق بنا الى ادنى مياه القوم فاني عالم لها وان بهـــا قليبا قد عرفت حذوبة ماثه وغزارته ثم نبني لنــــا حوضها ونملؤه ماء ولقهدف فيه بالآنيه فنشرب ولا يشربون فارتحلوا العطشان من الحوض بسهولة أذا عاد من القتال ولا يتكلف الاستقاء من البثر ولا الشرب من قربة او سقاء ، وهذا صريح في انه كان ببدر عدة قلبان لا قليب واحد ، ومنسه يعلم الجواب لمن لم يظهر له وجه الحكمة في القاء النبسي وص، قتلي المشركين في القليب بعد الفراغ من الوقعة الذي يفسد على اهل بدر والسابلة ماءهم فان آفساد ماء قليب بدر الها يضر اذا لم يكن الا قليب واحد ولكنها قلبان كثيرة لا يضر أفساد واحد منها ومبطل لتوهم الدكتور محمد حسين هيكل انه حفر حفرة والقاهم فيها مع ان الحفرة لا تسمى قليباكما بيناه في الجزء الثاني ، وقد صرح بذلك الواقدي حيث قال : وامر رسول الله وص، يوم بدر بالقليب ان تغور ثم امر بالقتلى فطرحوا فيها «اه» . وامتاز على عليه السلام فيذلك بميزة لم يشاركهفيها احد فقد ذكر اهـــل الاخبار انه متح في ذلك الحوض كثيرًا ولا غرو فهو صاحب القوة والايد وهو من شهابه في ريعاله مع نفاذ بصيرته وقوة ايمانه . ثم اصطفت الصفوف وتهيؤوا للقتال فأول من برز من صف المشركين عتبة بن ربيعة واخوه شيبة وابنــــه الوليد بن عتبة ودعوا الى المبارزة فبرز اليهم فتيان ثلاثة من الانصار وهم سعاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث ويقال للم بنو عفراء فلم يرضوا ان يبارزوهم عتوآ واستكبارآ ورأوا انهم غـــير اكفاء لهم وقالوا لهم ارجعوا فما لنا بكم من حاجة ونادوا يا محــــد اخرج الينا اكفاءلا من قومنا فقال لعبيدة بن الحارث بن المظلب(١) بن عبد مناف ولحمزة بن عبد المطلب ولعلي بن ابي طالب

<sup>(</sup>١) يوجد في بمض المواضع ابن الحارث بن عبد المطلب والصواب انه ابن الحارث بن المطلب كها هو كذلك في طبقات ابن سعد والمطلب هو الحو هاشم وعم عبد المطلب ، وصرح ابن ابي الحديد بان عبيدة من بني المطلب ويدل هليه قول هند بنت عتبة ترثي اباها ؛

تداعى له رهطه قصرة بنو هاشم وبنو المطلب وكأن الاشتباه وقع من شهرة عبد المطلب دون المطلب . ــــ المؤلف ــــ

قوموا فقاتلوا بحقه الذي بعثالله به نبيتم اذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله ويأبي الله الا يتم نوره ، فبرزوا فقال عتبة تكلموا نعرفهم فان كنتم اكفاءنا قاتلناكم وكان عليهم البيض فلم يعرفوهم فقال حتبة انا حمزة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله فقال عتبة كفو كريم وانا اسد الحلفاء بضم الحاء وفتح اللام اي الاحلاف او الحلفاء بقتح الحاء وسكون اللام اي الاجمة . ومن هذان معك قال علي بن ابي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب قال كفوان كريمان ، فبارز علي الوليد وكانا اصغر القوم وبارز عبيدة شيبة وهما اسن القوم ولمبيدة سبعون سنة وبارز حمزة عتبة وهما اوسط القوم سنا . ومن الطبيعي ان يبارز الرجل من يناسبه في السن ، هذه رواية الواقدي و المفيد في الارشاد . وقال ابن سعد في الطبقات : الثبت ان حمزة بارز عبيدة بارز شيبة ، وروى ابن اسحق في المغازي ان عبيدة بارز عتبة وحمزة بارز شيبة ، وقال ابن ابي الحديد لمن روى ذلك ان ينتصر بقول هند بنت بارد عتبة وحمزة بارز شيبة ، وقال ابن ابي الحديد لمن روى ذلك ان ينتصر بقول هند بنت عبيدة ترثى اباها :

تداعی له رهطه قصرة بنو هاشم وبنو المطلب یدیقونه حر اسیافهم یعلونه بعدما قد شجب

وذلك لان عبيدة من بني المطلب اثبت عتبة عليه ودفف عليه علي وحمزة قال وهو الموافق لما يدكره امير المؤمنين في كتبه بقوله لمعوية: وعندي السيف الذي اعضضت به اخاك وخالك وجدك، وقوله: قد عرفت مواقع نصالها في اخيك وخالك وجدك. اخوه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة ، وعندي انه لا دلالة في هذا الكلام على ذلك فهو قد قتل عتبة او شرك في قتله سواء أكان المبارز له حمزة ووضع رأسه في صدره كما في احدى الروايتين ام عبيدة كما في الرواية الاخرى فانه كر هو وحمزة فاجهزا عليسه . واما شعر هند فمحمول على نحو من التوسع فاذا كان بنو هاشم وبنو المظلب تداعوا له ولمن معه صح ان يقال توسعا تداعى له بنو هاشم و بنو المطلب وصح ان يقال يديقونه حر اسيافهم باعتبار ان بعضهم او اكثرهم يذيقونه ذلك. اما على والوليد فاختلفا ضربتين اخطأت ضربة الوليد عليا لانه بمهار ته في الحرب عم ان هذه اول حروبه سداد عن الضربة فاخطأته كما حاد عن ضربة وضربه على على حبل عاتقه الايسر او الايمن على اختلاف النقلين فاخرج

السيف من ابطه وقد سبق له ان ضرب جناحا يوم المجرته على عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف الى كتف فرصه ومن ذلك اليوم قيل فيه ان ضرباته كانت وترا اذا علا قلم واذا اعترض قط وفي بعض الروايات ان عليا قال فأخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي فظننت ان السماء وقعت على الارض ثم ضربه ضربة اخرى فصرعه وهذا يدل على ان الضربة الاولى قطعت يده وخرجت من ابطـــه الايمن فقطعت اليد وحدها من الابط فتناولها بيساره وضربه بها وقد ذكرنا في الجزء الثاني في وقعة بدر أن الصواب أنه ضربه على عائقه الايسر لان الضارب انما يضرب بيده اليمني ومقابل الايمين انما هو الايسر وان القول بانه ضربه على عاتقه الايمن غلط وروى المفيد في الارشاد عن علي بن هاشم عن محمد ابن عبد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده ابي رافع مولى رسول الله علي في حديث ان هليا والوليد اختلفا ضربتين اخطأت ضربة الوليد امير المؤمنين فابانتها ( اه) فهذا صريح في ان الضرب كان على الجانب الايسركما مر ثم قال المفيد فروي ان عليها عليه السلام كان يذكر بدرا وقتله الوليد فقال في حَديثه كأني انظر الى وميض خاتمه في شمالهثم ضربته ضربة اخرى فصرعته وسلبته فرأيت به ردعا من خلوق فعلمت انه قريب ههد بعرس واما حمزة وعتبة فقيل أن حمزة لم يمهل عتبة أن قتله وقيل تضاربا بالسية ينحتى أنثلما واعتنقا فصاح المسلمون يا على اما ترى الكلب قدد بهر عمك حمزة وكان حمزة اطول من عتبة فقال هلى يا عم طأطىء رأسك فادخل حمزة رأسه في صدر عتبة فضرب علي عتبة فطرح نصفه فكانت ضربته هذه من الضربات التي اذا اعترض بها قط . واما عبيدة وشيبة فالحتلفا ضربتين فضربه عبيدة على رأسه ضربة فلقت هامته وضربه شيبة على ساقه فقطعها وسقطاچميعا وكر حمزة وعلى على شيبةفاچهزا عليهوحملا عبيدةالى المعسكر .وذلت قريش بمقتل هؤلاء الثلاثة وظهرت امارات النصر للمسلمين عليهم وقد قتل علي احدهم وشرك في قتل الباقيين والى ذلك وامثالــه يشير امير المؤمنين عايه السلام في بعض خطبه بقوله : وكان رسول الله(ص)اذا احمر الباسواحجم لناس قدم اهلبيته فوقى بهم اصحابه حر الاسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وقتل حمزةيوم احد واتتل جعفر يوم مؤتة واراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي ارادوا من الشهادة ولكن آجالهم عجلت ومنيته احلت والى ذلك وغيره تشير الزهراء عليها السلام بقولها في بعض خطبها السابقة: فانقذكم الله بأبي بعد اللتيا والتي بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب ( كلما أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن للشيطان اوفغرت فاغرة من المشركين قذف اخاه في لهواتها فلا ينكفيء حتى يطأ صماخها باخمصه ويخمد لهبها بسيفه مجدا كادحا والتم في بلهنية من العيش وادعون فاكهون الممنون تنكصون عند النزال وتفرون من القتال . وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه وصححه الذهبي في التلخيص عن علي قال نزلت ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) في الذين بارزوا يوم بدر حزة بن عهد المطلب وهلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعـــة والوليد بن عتبة قال علي وانا أول من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة وروى المفيد فيالارشاد يسنده عن ابي جمفر عليه السلام في حديث قال: قال امير المؤمنين عليه السلام اقبل اليحنظلة بن ابي سفيان فلما دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم الارض قتيلاً . واقبل العاص بن سعيد ابن العاص يبحث للقتال فبارزه على فقتله بعدما احجم عنه غيره . روى المفيد في الارشاد بسنده عن صالح بن كيسان أن أبنه سعيد بن العاص دخل على عمرفي خلافته فجلس ناحية قال سعيد فنظر الي عمر وقال مالي اراككأن في نفسك على شيئا انظن اني قتلت اباك والله لموددت اني كنك قتلته ولو قتلته لم اعتذر من قتل كافر ولكني مررت به يوم بدر فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه فهبته ورغت عنه فقال لي الى اين يا بن الخطاب وصمد له على فتناوله فوالله مارمت مكاني حتى قتله وكان علي حاضرًا في المجلس فقال اللهم غفرا ذهب الشرك بما فيه ومحا الاسلام ما تقدم فما لك تهيج الناس علي فكف عمر فقال سعيد اما انه ما كان يسرنيان يكون قاتل ابيغير ابن عمه على بن ابيطالب . وقال الواقدي فيها حكاه ابن ابي الحديد : اقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقي هو وعلي عليه السلام فقتله علي عليه السلام فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيدين العاص بن سعيد ابن العاص مالي اراكمعرضا انظن اني قتلت اباكفقال سعيد لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحق الخير وقال ابن ابي الحديد ونقلت منغيركتاب الواقدي ان عثمن بن عفان وسعيد ابن العاص حضرا عند عمر في خلافته فجاس سعيد بن العاص حجزة فنظر اليه عمر فقال

مالي اراك معرضا كأني قتلت اباك اتي الم اقتله ولكن قتله أبو حسن وكان علي حاضرا فقال اللهم غفرا ذهب الشرك بما فيه ومحا الاسلام ما قبله فلما ذاتهاج القلوب فسكت عمر وقال سعيد لقد قتله كفؤ كريم وهو احب الي من ان يقتله من ليس من بني عبد مناف (اه) وسعيد ابن العاص هذا هو والد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق الذي كان عاملا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل الحسين عليه السلام ولما اخبر بقتلة وسمع واعية بني هاشم ضحك وتمثل بقول عمرو بن معديكرب الزبيدي:

عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسو تناغداة الارنب

قال الواقدي ولما رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا ابو الحكم لا يخلص اليه \_ يعنون ابا چهل \_ فاحدقوا به والبسوا لامته عبد الله بن المندر فصمد له علي فقتله وهو يراه ابا چهل ومضي وهو يقول انا ابن عبد المطلب ثم البسوها حرملة بن عمر و فصمد له علي فقتله ثم ارادوا ان يلبسوها خالد بن الأعلى فأبسي. وقال رسول الله المحلولة وهو نوفل بن خويلد من بني اسد بن عبد العزى فاسره چهار بن صخر ورأى عليا المعدوية وهو نوفل بن خويلد من بني اسد بن عبد العزى فاسره چهار بن صخر ورأى عليا مقيلا نحوه فقال لجبار من هذا واللات والعزى اني لأرى رجلا يريدني قال هذا علي بن ابي طالب فصمد له علي فضربه فنشبسيفه في حجفته فزعه وضرب به ساقيه فقطعهما ثم اچهز عليه فقتله فقال ومول الله (ص) من له علم بتوفل بن خويلد قال علي انا قتلته فكبر رسول الله (ص) وقال الحمد لله الذي اچاب دعوثي فيه . وروى محمد بن اسحق ان طعيمة بن عدى وقيل قتله علي بن ابي طالب شجرة بالرمح فقال والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم ابدا ثم قال وقيل قتله علي عليه السلام يحدث فيقول اني يومئذ بعدما متم النهار (۱) ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم خرجت في اثر رجل منهم فاذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتى قتل المشرك صعد بن خيثمة والمشركمة في الحديد رمل وسعد بن خيثمة والمشركمة في الحديد

وكان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلم فناداني هلم يا ابن ابي طالب الى البراز فعطفت عليه فانحط الي مقبلا وكنت رجلا قصيرا فانحططت راجعا لكي ينزل الي كرهت ان يعلوني فقال يا ابن ابي طالب فررت فقات قرببا مفر ابن الشتراء (١) فلما استقرت قدماي وثبتت اقبل فلما دنا مئي ضربني فاتقبت بالدرقة فوقع سيفه فاحج (٢) فاضربه على عاتقه وهو دارع فارتعش ولقد قط سيفي درعه فظننت ان سيفي سيقتله فاذا بريق سيف من وراثي فطأطأت رأسي ويقع السيف فاطن قحف رأسه بالميضة وهو يقول خدها وانا ابن عبد المطلب فالتفت من وراثي فاذا هو عمي حمزة والمقتول طعيمة بن عدي واهى فاذا كان علي ضربه على عاتقه وقط سيفه درعه فهو قد اشرف به على الموت ولذلك قال فظننت ان سيفي سيقتله ثم أكمل قتله حمزة فاطار قحف رأسه وبذلك يجمع بين القول بانه قتله على والقول بانه قتله حمزة والما ان علياً شجره بالرمح فيمكن ان يكون جمع بسين شجره بالرمح وضربه بالسيف . قال المفيد : وقد اثبت رواة العامة والخاصة مما اسماء الذين تولى امير المؤمنين قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيا نقلوه من ذلك فكان من سموه :

(۱) الوليد بن عتبة وكان شجاعا جريثاً وقاحا تهابه الرجال (۲) العاص بن سعيد ابن العاص وكان هو لا عظيما تهابه الابطال وهو الذي حاد عنه عمر كما مر (۳) طعيمة بن عدي ابن نوفل وكان من رؤوس اهل الضلال (٤) نوفل بن خويلد وكان من اشد المشركيين عداوة لرسول الله وص» وكانت قريش تقدمه وتعظمه وتطيعه وهو الذي قرن ابا بكر وطلحة قبل الهجرة بمكة واوثقهما بحبل وعليهما يوماً الى الليل حتى سئل في امرهما (٥) زمعة بن الاسود (٦) الحارث بن زمعة (٧) النضر بن الحارث بن عبد الدار (٨) عمر او عمير بن عشمن بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله (٩ و ١٠) عثمان ومالك ابناء عبيد الله اخو طلحة بن عبيد الله (١١) مسعود بن امية بن المغيرة (١٢) قيس بن الفاكه بن المغيرة (١٥) حذيفة بن المغيرة (١٥) حنظلة ابن حديفة بن ابي حديفة بن المغيرة (١٤) ابو قيس بن الوليد بن المغيرة (١٥) حنظلة ابن

ابي سفيان (١٦) عمر بن مخزوم (١٧) ابو المنذر بن ابي رفاعة (١٨) منبه بن الحجـــاج السهمي (١٩) العاص بن منبه (٢٠) علقمة بن كلدة (٢١) أبو العاص بن قيس بن عدي (٢٢) معوية بن المغيرة بن ابي العاص (٢٣) لوذان بن ربيعة (٢٤) عبد الله بن المنذر ابن ابي رفاعة (٢٥) مسعود بن امية بن المغيرة (٢٦) حاجب او حاجز بن السائب بن عويمر (۲۷) اوس بن المغيرة بن الوذان (۲۸) زيد بن مليص (۲۹) غانم بن ابي عوف (۳۰) سعيد ابن وهب حليف بني عامر (٣١) معوية بن عامر بن عبد القيس (٣٢) عبد الله بن حميل ابن زهير بن الحارث بن اسد (٣٣) السائب بن مالك (٣٤) ابو الحسكم بن الاخلس (٣٥) هشام بن ابي امية بن المغيرة . قال المفيد : فذلك خمسة وثلاثون رجلا سوى من اختلف فيه او شرك امير المؤمنين فيه غيره «اه» ولكنه عد مسعود من امية من المغيرة مرتين فلذلك هلغوا خمسة و ثلاثين والا فهم اربعة و ثلاثون كما ترى ، وبعضهم عد معهم عيسى بن عثمن فيكونون بذلك خمسة وثلاثين وهو نصف المقتولين الذين كانوا سبعين قتيلا ، كل هذا ولم يتجاوز الخمسة والعشرين عاما على الاكثر ولم يزد عن العشرين على الاقل . وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهج ان جميع من قتل ببدر في رواية الواقدي من المشركين في الحرب وصبرا اثنان وخمسون رجلا قتل علي وع، منهم مع الذين شرك في قتلهم اربعة وعشرين ولكنه عدهم ٢٣ رجلا ، قال وقد كثرت الرواية ان المقتولين ببدر كانوا سبعين ولكن الذين عرفوا وحفظت اسماؤهم من ذكرناه «اه» . وهذه ( اسماء من قتلهم علي ببدر ) على رواية الواقدي: فمن بني عبد شمس (١) حنظلة بن ابي سفيان (٢) العاص بن سعيد بنالعاص (٣) الوليد بن عتبة (٤) شيبة بن ربيعة شرك في قتله (٥) عامر بن عبد الله حليف لهم من انمار وقيل قتله سعد بن معاذ ولعله لذلك لم يذكره المفيد لانه لا يذكر الا ما اتفقوا عليه . ومن بني نوفل بن عبد مناف (٦) طعيمة بن عدي ويكني ابا الريان قتله على على رواية ابن اسحق وحمزة على رواية الواقدي . ومن بني اسد بن عبد العزى (٧) الحارث بن زمعة ابن الاسود (٨) عقيل بن الاسود بن المطلب قال الواقدي حدثني ابو معشر قال قتله على وحده وقيل شرك في قتله على وحمزة وقيل قتله ابو داود المازني ولم يذكره المفيد (٩) نوفـــل ان خويلد بن اسد بن عبد العزى وهو ابن العدوية . ومن بني عبد الدار بن قصي (١٠) النضر ابن الحارث بن كلدة قتله على صبراً بالسيف بامر النبي «ص» (١١) زيد بن مليص مولى

عمرو بن هاشم بن عبد مناف من عبد الدار وقبل قتله بلال ولم يذكر المفيد خلافا في قتل علي له . ومن بني تيم بن مرة (١٢) عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة (١٣) حليف لبني مخزوم وقيل قتله عمار بن ياسر . ومن بني الوليد بن المغيرة (١٤) ابوقيس بن الوليد اخو خالد بن الوليد ، ومن بني امية بن المغيرة (١٥) مسعود بن ابي امية . ومن بني رفاعة (١٦) عبد الله بن ابي رفاعة . ومن بني عمران بن مخزوم (١٧) حاجز بن السائب ابن مويمر بن عائله (١٨) اخوه عويمر بن السائب بن عويمر قتله على على رواية البلاذري ولم يذكره المفيد . ومن بني چمح (١٩) اوس بن المغيرة بن لوذان شرك فيه على وعثمن ابن مظمون . ومن بني سهم (٢٠) منبه بن الحجاج وقيل قتله ابو اسيد الساعدي ولم يذكر المفيد خلافا في انه قتله على (٢١) نبيه بن الحجاج ولم يذكر. المفيد (٢٢) العاص بن منبه ابن الحمجاج (٢٣) ابو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، روي الواقدي عن ابي معشر عن اصحابه انه قتله علي وقيل قتله ابو دجانة ولم يذكر المفيد فيه خلافاً . قال ابنابي إ الحديد: في رواية الشيعة ان زمعة بن الاسود بن المطلب قتله على ، والاشهر في الرواية انه قتل الحارث بن زمعة وان زمعة قتله ابو دجانة «اه» ومر عن المفيد ان عليا قتلهما معاً . قال المفيد والن الاثير في اسد الغابة والن حجر في الاصابة : وفيها صنعدامير المؤمنين ﴿عُهُ بميدر قال اسيد بن ابي اياس بن وثيم يخرض مشركي قريش عليه ويعيرهم به :

لله دركم المـــا تنكروا قد ينكر الحر الكريم ويستحى اعطوه خرجا واتقوا تضريبه فعل الذليك وبيعة لم تربيح

في كل مجميم غاية (١) اخزاكم جدع (١) ابر (٣) على المذاكي (١) القرح

<sup>(</sup>١) أي محل أجتاع لفاية من الغايات أو مجمع غاية السباق (٢) الجدع بالتحريك الشاب الحدث (٣) يقال أبر عليهم أذا غلبهم (٤) المذاكي من الخيل التي مضى عليها بمد قروحها سنة أو سنتان (٥) القصم الدفع والكسر والقصمة ألمرة منه ، قال أبو عبيدة : القصم ضمك الشيء على الشيء حتى تقتله أو تهشمه ومنه قصمالقملة ويروى ذبحا وقتلا قصمة والمعنى انه افناكم بالقتل الذي هو على نوعين قتل الذبيح وقتل القصع وهو الدفع برمح وغيره حتى يموت ، يقول افتاكم بالذبح تارة وبقتلة قصمة اخرى باضافة قتلة الى تصعة او قتلا قصمة على الرواية الاخرى فقصمة بدل من قتلا فعل كل هذا ولم يذبحه احد .. ـ المؤلف ــ

این الکهول واین کل دعامة في المعضلات واين زين الابطح افناهم قصعا وضريا يفتري بالسيف يعمل حده لم يصفح قال الرخشري في الفائق : قال سعد بن ابي وقاص رأيت عليا يوم بدر وهو يقول : بازل عامين حديث سني سنحنح الليل كأني چني

لمثل هذا ولدتني امي ما تنقم الحرب العوان مني

ويروى سمعمع كانني من چن ( بازل عامين ) هو البعير الذي تمت له عشر سنين ودخل في الحادية عشرة(١) وبلغ نهايته في القرة والمعنى انا في استكمال القوة كهذا البعير معحداثة السن ( السنحنح ) و ( السمعمع ) بما كرر عينه ولامه من سنحوسم فالسنحنح الذي يسنح كثيرًا وأضافته الى الليل على معنى أنه يكثر السنوح فيه لاعدائه لجلادته . والسمعمع الخفيف السريم في وصف الذثاب فاستعير ﴿ اهـُ الفائق . واخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق مصعب بن سمد عن ابيه سعد بن ابي وقاص قال: لقد رأيت على بن ابي طالب بارز يوم بدر فجعل يحمحم كما يحمحم الفرس ويقول وذكر الرجز ثم قال فما رجع حتى خضب سيفه دما . وفي اسد الغابة بسنده عن مصعب بن سعد عنسمد قال : رأيته \_ يعني عليا \_ يخطف بالسيف هام المشركين وهو يقول : سنحنح الليل كأني جني . وفي وقعـــة بدر يقول الحاج هاشم ابن الحاج حردان الكعبي من قصيدة :

> كبرت وما زالت لهن ولودا نظا ولا لنظامهن عقيدا يمناه اردت شيبـة ووليدا كانالذي ضربت عليه سجودا ندبت اليه لتهتدي التوحيدا

وغداة بدر وهي ام وقائع قابلتهن فلم تدع لمقودها فالتاح عتبة ثاويا بيمين من سجدت رؤوسهم لديك وانما وتوحدت بعد ازدواجوالذي

وفيها يقول المؤلف من قصيدة:

<sup>(</sup>١) في القاموس بزل ناب البعير بزلا وبزولا طلع، جمل وناقةبازل وذلك في تاسمسنيه «اه» فمعنىبازل هامين انه مضى له عامان وهو بازل فاذا كان البزول يحصل بالدخول في التاسعة فبازل عامين الذي دخل في ـ المؤلف ـ ألحادية عشرة .

غدا يوم بدر شاهداً لك في ااورى وعتبة وافى والوليد وشيبة عليهم من الماذي كل مفاضة ابوا عن بني عفراء كبراً وطالبوا عبيدة والمولى على وحزة قتلت وليداً واشتركت بشيبة

بآيات فضل قد تضمنها بدر وقائدهم تيه وسائقهم كفر نبت في الوغى عنها الظباو القنا السمر بأكفائهم لما استخفهم الكبر هم تعير اكفاء كرام لهم قسدر وفي عتبة شاركت عمك يا وتر

### ( تزوجه بالزهرا. عليهما السلام )

وعقيب عوده من بدر تزوج بالزهراء عليهما السلام ، ومر تفصيله قبلوقعة بدر وانما قدمناه على وقعة بدر لان في بعض الروايات انه عقد عليها قبل بدر وبنى بها مقدمه من بدر فلمذلك قدمنا خبر تزوجه بها على وقعة بدر ولم نؤخر خبر بنائه بها عنها لتكون اخبار تزوجه بها متنابعة .

### ( السنة الثاانة من الهجرة )

وفي ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ولد له الحسن بن علي من فاطمة الزهراء وقيل سنة اثنتين وقيل اكثر والمشهور الاثبت القولان الأولان ، فلما ولد الحسن قالت فاطمة لعلي عليهم السلام سمه فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلي هل سميته قال ما كنت لأسهقك باسمه قال سمه الحسن .

## ( اخبارهٔ في وقمة احد )

وكانت في شوال لسبع خلون منه او للنصف منه يوم السبت سنة ثلاث من الهجرة على

راس اثنين وثلاثين شهرا منها ومرت مفصلة في الجزء الناني ونذكر هنا أجهالها ثم تفصيل ماله علاقه بامير المؤمنين عايه السلام مما يتقدم وان ازم بعض النكرار . وكان سبيها ان المشركين اجتمعوا وقرروا غزو المدينة للاخذ بالثأر بما اصابهم يسوم بدر فكتب العباس كتابا وارسله مع رجل •نغفار الى النبي «ص» يخبر. بخبرهم استأجره وشرط عليه اذيصل المدينة في ثلاث فوصلها وسلم الكتاب واقبل المشركون في ثلاثة آلاف وقائدهم أبو سفيان ومعهم ماثنا فرس وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امراة فنزلوا اولابذي الحليفة على نحو مسير اربع ساعات من المدينة . ثم ساروا حتى مروا بالعقيق وساروا منه حـتى نزلوا ببطن الوادي من قبل احد مقابل المدينة وكان وصولهم يوم الاربعاء ثـــاتي غشر شوال فأقاءوا لاربعاء والخميس والجمعة وبات رؤساء الانصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد ابن حضير بالسلاح بباب رسول الله دص، ليلة الجمعة خوفا عليه من البيات حتى اصبحوا وحرست المدينة تلك الليلة فلما اصبح النبي «ص» يوم الجمعة خطب اصحابه فقال رأيت البارحة في منامي اني ادخلت يدي في درع حصينة ورأيت بقرآ تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلها واني اردفت كبشا . واولتها اما الدرع الحصينة فالمدينة واما البقر فناس من اصحابي يقتلون واما الثلم فرجل من اهل بيتي يقتل واما الكبش فكبش الكنيبة نقتله انشاء الله فان رأيتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان اقاموا اقاموا بشر مقام وان دخلوا علينا قاتلناهم فيها فانا اعلم بها منهم فكان رأيه البقاء بالمدينة واختلف رأي اصحابه فكان رأي اكثر وجوههم موافقاً لرأيه وكان رأي الشبانالذين لم يحضروا بدراً وبعض الشيوخ الخروج فلها رأى النبي وص» اكثرهم يريد الخروج وافقهم لان المصلحة تقتضي ذلك وان كانت من وجه آخر لقتضي خلافه . ومع ذلك كان النصر فيهامضمونا لولا مخالفة الرماة كما يأتي، وعقد رسول الله وص» ثلاثة ألوية على ثلاثة رماح ، لواء المهاجرين بيد على بن ابي طالب واواء الاوس بيد اسيد بن حضير ، ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر او سعد بن عبادة، واعطى الراية وهي العلم الاكبر واللواء دونها علي بن ابـي طالب ، وسار سن المدينة بعد ولكن الطبري قال انه امر الزبير على الخيل وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بازائه وكان على خيل المشركين ، وامر بخيل اخرى فكانوا من جانب آخر ، ثم قال فارسل الى الزبير

ان يحمل فحمل على خالد بن الوليد وهذا يدل على انه كان معه خيل كثيرة فلما وصل الى مكان يسمى الشيخين عرض عسكر. وبات هناك ثم سار سحراحتي وصل الى بستان يسمى الشوط بين المدينة واحد فصلى فيه صلاة الصبح ومن هناك رجع عبد الله بن ابي بن سلول في ثلثمائه مـن المنافقين وبقي في سبعائة فالم نهض مـن الشيخين زحف المشركون على تعبثة فوصل الى احد وهو چېل على مسافة نحو ساعتينمن المدينة فجعل احدا خلف ظهره وچاء المشركون فاستدبروا المدينــة واستقبلوا احدا واعطى المشركون لواءهــم الى طلحة ابن ابي طلحة من بنهي عبد الدار لان اواء قريش كان لهم في الجاهلية فلما علم رسول الله (ص) أن لواء المشركين مع بني عبد الدار أخذ اللواء من علي ودفعه الى رجل من بني عبد الدار اسمه مصعب بن عمير وقال نحن احق بالوفاء منهم فلما قنل مصعب رده الى علي فحيث ان اعطاء المشركين اواءهم للعبدري كان وفاء منهم لعشيرته الذين كان لهم لواء قريش في الجاهلية دفع النبي (ص) لواءه الى مصعب بن عمير العبدري مقابلة لفعل قريش وقال نحن احتى بالوفاء منهم لا لأن احدا في الناس احق باللواء من علي ولذلك لما قتل مصعب رده الى علي . قال المفيد: قصار صاحب الرايه واللواء جميعا ، وليس معنى كونها معه انــه مجملهاجميعا بــل المراد أن أمرهما اليه فيعطي أحدهما من شاء كما كانوا يفعلون في ولاية البلدان أو أنه مرة كان يحمل اللواء ومرة الرايسة وصف المشركون صفوفهم وكان لهسم مجنبتان ميمنة وميسرة فيهسأ ماثتا فرس وخالد بن الوليد في الميمنة وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة وصف النبي (ص) أصحابه وجعل الرماة خلف العسكر عندفم الشعب الذيفي جبل احد وكانوا خمسين رجلا وامر عليهم عبد الله بن حبير وقال الضبح الخيلءنا بالنبل لا يأتوننا من خلفنا فان الخيل لا تقدم على النبل واثبت مكانك ان كانت لنا أو علينا فانا لانزال غالبين ما ملكتم مكانكم فان رأيتموناقد هزمناهم حتى ادخلناهم مكة فلا تبرحواوان رأيتموهم قد هزمونا حتى ادخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم . وبرز طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عثمان العهدري صاحب لواء المشركين وكان يسمى كبش الكتيبة وطاب البراز مرارا فلم يجبه أحد فبرز اليه على بن أبي طالب فقتله : ومــن الذي يجيب نـداء المنادي الى البراز حين يجبن عنــه الناس ويكشف الكرب غير علي فهو الذي أجاب لداء طلحة هذا كبش الكتيبة يوم احمد ونمداء عمرو بن عبد ود فارس يليسل يوم الخندق ولداء مرحب فارس اليهود يوم خيبر جنن عنهم الناس وبارزهم وقتلهم وهم فرسان الحروب. وقد اتفق المؤرخون على ان الذي قتل طلحة هو علي بنأبي طالب. وانها اختلفت الروايات بعض الاختلاف في كيفية مبارزة علي له وتمتله فقد وردت في ذلك روايات (احداها) ان طلحة طلب المبارزة مرارا فلم يجبه أحد فقال يا أصحاب محمد زعتم ان قتلاكم الى الجنة وقتلانا الى النار فهل أحد منكم يعبطني بسيفه الى النار أو اعجله بسيفي الى الجنة كذبتم وااللات والعزى لو تعلمون ذلك لخرج الي بعضكم فقام اليه علي بن أبي طالب فقال والذي نفسي بيده لا افارقك حتى اعجلك بسيقي الى النار أو تعجلني بسيفك الى الجنة فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته فقال انشدك الله والرحم يا ابن عم فتركه فكبر رسول الله (ص) وقيل لعلي ما منعك ان تجهز عليه الشدك الله والرحم يا ابن عم فتركه فكبر رسول الله (ص) وقيل لعلي ما منعك ان تجهز عليه الشدك النه وسرح يا ابن عم فتركه فكبر رسول الله (ص) وقيل العلي ما منعك ان تجهز عليه الله النار أو يسر بن ارطاة فكشفا سوأتيها يوم صفين اتقاء سيف علي عليه السلام .

(ثانيتها) رواية الواقدي قال: برز طلحة بن ابي طلحة فصاح من يبارز فقال علي عليه السلام هل لك في مبارزتي قال نعم فبززا بين الصفين فالتقيا فبدره علي بضربة على رأسه فطبي السيف حتى فلتى هامته الى ان انتهى الى لحيته فوقع وانصرف علي عليه السلام فقيل له هلا دففت عليه قال انه لما صرع استقبائي بعورته فعطفتني عليه الرحم وقد علمت ان الله سيقتله هو كبش الكتيبة (اشارة الى رؤيا النبي «ص» المتقدمة).

(ثالثتها) ما ذكره الواقدي ايضا قال: وروي ان طلحة حمل على على علي عليسه السلام فضربه بالسيف فاتقاه بالدرقة فلم يصنع شيئاً وحمل عليه علي عليه السلام وعلى طلحة درع ومغفر فضربه بالسيف فقطع ساقيه ثم اراد ان يدفف عليه فسأله طلحة بالرحم ان لا يفعل فتركه ولم يدفف عليه ، قال الواقدي: ويقال ان عليا عليه السلام دفف عليه ، ويقال ان بعض المسلمين مر به في المعركة فدفف عليه (اقول) لعل رواية الله قطع ساقيه اقرب الى الصحة فان من يمضي السيف في رأسه حتى يصل الى لجيته كما تضمنته الرواية الثانية لا يمكن ان يبقى حياً حتى يحتاج الى ان يدفف عليه ت

(رابعتها) ما رواه المفيد بسنده عن عبد الله بن مسعود ان عليا عليه السلام ضربه على مقدم رأسه فندرت عينه وصاح صيحة لم يسمع بمثلها قط وسقط اللواء من يده ؟

(خامستها) ما ذكره على بن ابراهيم بن هاشم الفمي في تفسيره قال : كانتراية قريش مع طلحة بن ابي طلحة العبدري من بني عبد الدار فبرز ونادى يا محمد تزعون السم تجهزوننا المسافكم الى النار ونجهزكم باسيافنا الى الجنة فمن شاء ان يلحق بجنته فليبرز الي فبرز اليه امير المؤمنين فقال طلحة من انت يا غلام قال انا علي بن ابي طالب قال قسد علمت يا قضيم انه لا يحسر علي احد غيرك وشد عليه طلحة فضربه فاتقاه علي بالجحفة ثم ضربه علي على فخليه فقطمهما فسقط على ظهره ومقطت الراية فذهب علي ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون الا اجهزت عليه قال قد ضربته ضربة لا يعيش معها ابدأ . ومر عنسه ذكر نصره النبني وص، في صغره مهني قوله يا قضيم وقد صدق طلحة في قوله انه لا يجسر علي احد غيرك ولو كان بجسر عليه احد غيره لبرز اليه غيره وقد كرر النداء ووبخهم على احد غيرك ولو كان بجسر عليه احد غيره لبرز اليه غيره وكبر تكبيراً هاليساً وكبر وكليم . قال الواقدي : فلم قتل طلحة سر" رسول الله وص، وكبر تكبيراً هاليساً وكبر صفوفهم ولم يقتل انحد الا طلحة بن ابي طلحة وحده . وفي ترتيب اسماء من اخساد اللواء بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض الاختلاف بين المؤرخين بعد اتفاقهم على ان طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض الاختلاف بين المؤرخين بعد اتفاقهم على ان طلحة قتله على .

قال الواقدي: حله بعد طلحة اخوه عثمن وهو ابو شيبة فقتله حزة ثم حله اخوهما ابو سعد او ابو سعيد فقتله سعد بن ابي وقاص ثم حمله بعد ابي سعد مسافع بن طلحة بن ابي طلحة فقتله عاصم بن ثابت ثم حمله اخوه الحارث بن طلحة بن ابي طلحة فقتله عاصم ايضا ثم حمله اخوها كلاب بن طلحة بن ابي طلحة فقتله الزبير وقيل عاصم بن ثابت ثم حمله اخوها الجلاس بن طلحة بن ابي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله . ثم حمله ارطاة بن شرحبيل فقتله علي بن ابي طالب . ثم حمله قارظ او فارط او قاسط بن شربح بن عثمن بن عبد الدار فقتل وفي بعض المواضع ثم حمله شريح بن قارظ بن شريح بن عثمن الخ قال الواقدي لا يدرى من قتله ، وقال البلاذري قتله علي بن ابي طالب . ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله علي ابن ابي طالب . ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله علي ابن ابي طالب . ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله علي الن ابي طالب . هذه رواية الواقدي في ترتيب اسماء من اخذ اللواء وقاتليهم ، فعلى هذه الرواية يكون الذين قتلهم على من اصحاب اللواء ثلاثة طلحة وارطاة وصواب .

وروى المفيد في الارشاد بسنده عن ابن مسعود ان الذي اخذ اللواء بعد طلحة اخ لــ ه يقال له مصعب فقتله عاصم بن ثابت ثم أخذه اخ له يقال له عثمن فقتله عاصم بن ثابت ثم أخذه اخ له يقال له عثمن فقتله على يده فقطعها فأخذ لهم يقال له صواب وكان من اشد الناس فضربه على عليه السلام على يده فقطعها فأخذ اللواء بميده اليسرى فضربه على على يده اليسرى فقطعها فاخذ اللواء على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان عليه فضربه على على ام رأسه فسقط صريعا اه.

وقال ابن الاثير كان الذي قتل اصحاب اللواء على قال أبو رافع وروى الطبري وعلى ابن ابر اهيم والمفيد ما يدل على ان علياً عليه السلام قتل أصحاب اللواء حميعهم . اما الطبري ففي روايته الاتية بسنده عن أبي رافع قال لما قتل على بن ابـي طالب اصحاب الالوية البخ فهذا ظاهر في انه هو الذي قتل اصحاب الالوية چميعهم . وقال علي بن ابر اهيم في تفسيره كما مر في الجزء الثاني : كانت راية قريش مع طلحة بن ابسي طلحة العبدري فبرز اليه على فضربه على فخذيه فقطعها فسقط على ظهره وسقطت الراية ثم اخذ الراية أبو سعيد بن أبسي طلحة. فقتله على وسقطت الراية الى الارض فأخذها عثمن بن ابس طلحة فقتلمه على وسقطت الراية الى الارض فاخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله على وسقطت الراية الى الارض فأخذها الحارث بن ابى طلحة فقتله على وسقطت الراية الى الارض فأخذها أبـو عزيز بن عثمن فقتله على وسقطت الراية الى الارض فأخذها عبد الله ابن ابني جميلة بن زهير فقتله عــــلي وسقطت الراية الى الارض فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبدالدار وهو ارطاة بن شرحبيل بـ فبارزه على وقتله وسقطت الراية الى الارض فأخذها مولاهم صواب فضربه أمير المؤمنين على بمينه فقطعها وسقطمت الراية الى الارض فأخذها بشهاله فضربه أمير المؤمنين على شالسه فقطعها وسقطت الراية الى الارض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال يا بني عبد الدار هل اعذرت فضربه أمير المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية الى الارض فاخذتها عمرة بنت علقمة الحارثية ونظرت قريش في هزيمتها الى الراية قد رفعت فلاذوا بها اه ( قولمه ) عبد الله من ابى حميلة بن زهير الظاهر انه هـــو الآتي في كلام المفيد باسم عبدالله بن حميد ابن زهرة بن الحارث بن اسد بن عبد العزى وقد صحف حميد بابي حميلة وزهير بزهرة وقال ابن أبسي الحديد عن الواقدي ومحمد بن اسحق انه عهد الله بن حميد بن زهير بن الحارث

ابن اسد وهو من بني اسد بن عبد العزى لا من بني عبد الدار كما صرح به الواقدي حكاه عنه ابن ابسي الحديد ( قوله ) التاسع من بني عبد الدار قد يقول قائل انه السايع لا التاسيع لانه اذا كان عبد الله بن جميد من بني اسد لا من بني عبد الدار يكون ارطاة السابع منهم ويمكن الجواب بان ارطاة وان كان السابع ثمن قتلهم علي عليه السلام الا انه التاسع ممن قتل من بني عبد الدار ممن قتله على أو غيره فقد قتل منهم كلاب بن طاحة بن أبي طلحة قتلسه الزبير والجلاس ابن طلحة بن أبيي طلحة قتله طلحة بن عبيد اللهوعليه فيكون ارطاةهو التاسع واذا ضممنا شريح بن قارظ أو نارظ بن شريح اليهم صاروا عشرة قال ابن هشام فقسال حسان بن ثابت في ذلك :

لواء حين صار الى صواب والآم من يطا عفر التراب وما ان ذاك من امر الصواب بمكة (١) بيعكم حمر العياب وما ان تعصبان على خضاب

فخرتم باللواء وشر فخر جعلتم فخركم فيسه بعيسك ظننتم والسفيه لــه ظنون بــانُ جلادكم يوم التقينا اقر العين ان عصبت يداه

ويقول أيضاً:

اقمنا لهم طعنا مبيرا منكــــلا وحزناهم بالضرب من كل جانب ولولا أواء الحارثية اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجلائب

وفي ارشاد المفيد : روى عبد الملك بن هشام حدثنازياد بن عبد الله عن محمد بن اسحق قال كان صاحب اواء قريش يوم احد طلحة بن ابسي طلحة بن عبد الغزى بن عبد الدار قتله على بن ابى طالب وقتل ابنه أبا سعيد بن طلحة وقتل اخاه خالدبن ابسي طلحة وقتل عبد الله ابن حميد بن زهرة بن الحارث بـن اسد بن عبد العزى وابا الحكم بن الاخنس بـن شريق الثقفي والوليد بن أبي حا.يفة بن المغيرة وأخاه امية بن ابني حذيفة بن المغيرة وارطاة ابن شر حبيل وهشام بن امية وعمرو ابن عبدالله الجمحي وبشر بن مالك وصوابا مولى بني عبد الدار اه وقد صرحت هذه الرواية بان أبا سعيد هو ابن طلحة لا اخاه ولكن الواقدي كسا

<sup>(</sup>١) متملق ببيعكم لا بمجلادكم .

مر صرح بان أبا سميد هو أخو طلحة لا ابنه ثم ان خالد بن أبـي طلحة لم يرد له ذكر في غير هذه الرواية واحتملنا في الجزء الثاني ان يكون هو أبا عزيز بن عثمن الملكور في رواية علي بن ابراهيم لكن تأملنا بمد ذلك فوجدنا ان عثمن والدأبا عزيزالظاهر انهعثمن ابن ابي طلحة المذكور أولا في تلك الرواية فأبو عزيز حفيد بسي طلحة وخالد بسن ابسي طلحة ابنه لا حفده ولا يبعد ان يكون خالد تصحيف الحارث والله اعلم اما عبد الله بن حميد ابن زهرة فالظاهر انه هو المذكور في رواية علي بن ابراهيم باسم عبد الله بن أبيي حميلة بنزهير فوقسع التصحيف فصحف حميد باببي جميلة وزهير بزهرة كنا مر واما بشر بن مالك العامري فقد مر في الجزء الثاني ويأتي في هـذا الجزء عن الطبري ان عليا عليه السلام قتل شيبة بن مالك احد بني عامر بن اؤي والظاهر انه بشر بن مالك صحف أحدهما بالآخر .

وروى المفيد في الارشاد بسند صحيح عن أبيي عباء الله جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال كان اصحاب اللواء يوم احد تسعة قتلهم على بن ابسي طالب عن آ خرهم وانهزم القوم وطارت مخزوم فضحها علي يومثذ .

وبعدما رأينا اختلاف المؤرخين نيمن عدا طلحة واثبين معه من اصحاب اللواء في عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث لا يكاد يتفق اثنان منهم كابن سعد والطبري والواقدي وابن اسحق وابن الاثير وغيرهم كها عرفت لا نستبعد ان يكون التحامل على على بن ابسي طالب الذي هو فاش في الناس في كل عصر حمل البعض على نقل مــــا ينافي قتله جميم أصحاب اللواء وما علينا الا ان نأخذ بالرواية الصحيحة المنقدمة عن الباقر عليه السلام انــه قتل اصحاب اللواء التُّسعة مع اعتضادها ايضا بغيرها وترك ما يعارضها ت

وهذا اللواء كان شؤما على بني عبد الدار فقد قتلت رجالهم تحنه ووقع على الارض حتى رفعته امرأة . وقمد حمشهم أبو سفيان في أول الحرب فكان لتحميشه اثره في محافظتهم على اللواء فانه ناداهم قبل الحرب فقال يا بني عبد الدار انها يؤتن القوم من قبل لوائهـم وانمــــا انينا يوم بدر من اللواء فالزموا لواءكم وحافظوا عايه او خلوا بيننا وبينه فاثار حقيظتهم بهذا الكلام فقالو نحن نسلم لواءنا لا كـان هذا ابدا ثم زانهم تحميثا فقال نجعل لواء آخر قالوا نعم ولايحمله الا رجُّل من بنسي عبد الدار لا ك.ن غير ذلك ابدا وقوله انما اتينا يوم بدر من اللواء محض غرور وخداع فانما اتوا يوم بدر من نتل علي وحمزة وعبيدة رؤساءهم

ومن سيف علي الذي قتل نصف المقتولين لا من اللواء . وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد وهو في ماثني فارس مع ابي عكرمة بن جهل اذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا من وراثهم وكان خالد كليا اتى من يسرة النبسي (ص) ليجوز حتى يأتيهم من قبل السفح رده الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مراراً قالالمفيد : وبارز الحكم ابن الاخنس فضربه علي فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك منها ولما قتل اصحاب اللواء انهزم المشركون وانتقضت صفوفهم ولحقهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى اخرجوهم عن المعسكر قال الطبري والمعن في الناس ابو دجانة وحمزة وعلي بن ابسي طالب في رجال من المسلمين فانزل الله عليهم نصره وصدقهم وءده وكانت الهزيمة لا شك فيها وجعلوا ينهبون ويغنمون فلما رآهم الرَّماة تاقت نفوسهم الى الغنيمةوتناسوا أمر النبي (ص) لهم ان يلزموا مراكزهم أكانت للمسامين ام عليهم ومبالغته في الوصية لهم بقلك فقال بعضهم لبعض لم تقيمون هنا في غير شيء وقد هزم الله العدو وهؤلاء اخرانـكم ينتهبون عسكرهم فاذهبوا فاغنموا معهم فلكرهم البعض وصية النبيي (ص) انلا يبرحوا منمكانهم فأجابوهم يان النبي (ص) لم يرد هذا وقد هزم العدو فخطبهم أميرهم.ونهاهم عن الذهاب وامر بطاعة الرسول (ص) فعصوه وانطلقوا وبقي معه دون العشرة قال الواقدي قالوا ما ظفر الله نبيه في موطن قط مــا ظفره واصحابــه يوم احد حتى عصوه فلما رأى خالد ان الرماة قد تركوا مراكزهم ولم يبتى منهم الا القليل كر عليهم بالخيل وتبعه عكرمة فراماهم القوم حتى قتلوا بعدما فني نيلهم وراماهم عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى أنكسر ثم دسر جفن سيفه ففاتل حتى قتل ولما رأي المشركون عيلهم تقاتل رجعوا من هزيمتهم وكروا على المسلمين منأمامهم وهم غارون آمنون مشتغلون بالنهب وكر عليهم خالد بخيله مــن وراثهم وجعلوا المسامين في مثل الحلقة والتقضت صفوف المسلمين وجمل بعضهم يضرب بعضها من العجلة والدهشة حتى قتل منهم سبعون رجلا بعدد من قتل من المشركيين يوم بدر أو أكثر وتفرقوا في كلوچه وتركوا ما التهبوه فأخذه المشركون وتركوا ما بأيديهم من اسرى المشركين .

قال المفيد : ولما جال المسلمون تلك الجولة اقبل امية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهسو دارع وهو يقول يوم بيوم بدر فعرض له رجل من المسلمين فقتله امية وصمد له علي بن أبي

طالب فضربه بالسيف على هامته فنشب في بيضة مغفره وضربه امية بسيفه فاتقاها امير المؤمنين بدرقته أيضاً ثم بدرقته فنشب فيها ونزع أمير المؤمنين سيفه من مغفره وخلص امية سيفه من درقته أيضاً ثم تناوشا فقال على (ع) فنظرت الى فتق تحت ابطه فضربته بالسيف فيه فقتلته اه.

وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وام معوية جعلت جعلا لوحشي بن حرب غلام حبير بن مطعم ـــ وكان حبشيا يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطىءـــ ان هو قتل رسول الله ﷺ أو علي بن أبي طالب أو حمزة فقال ها اما محمد فلا حيلة لي فيه لان اصحابه يطيفون به وآما على فانه اذا قاتل كان احذر من الذئب واما حمزة فاني اطمع فيه لانه اذا إ غضب لم يبصربين يديد فرمي حمزة بحربته فقتله وهذه مزية انفرد بها علي وهي انه مسح شجاعته الفائقة حدر احدر من الدئب لايقدر احد ان يغتاله في الحرب. وتفرق الناس كلهم عـــن رسول الله (ص) واسلموه الى اعدائه ولم يبق معه أحد الا على عليه السلام فبعضهم ذهبوا الى المدينة وبعضهم صعدوا فوق الضخرة التي في جبل احد وقال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمَنَة من ابي سفيان فارجعوا الى قومكم قبل ان يأتوكم فيقتلوكم وبعضهم ذهبوا الى جبل بناحية المدينة فاقاموا به ثلاثا ثم عاد جهاعة من اصحاب الصخرة اربعة او حمسة فحاموا عن النبي (ص) مع علي عليسه السلام وكان عودهم بسنب ثبات علي وكان على هو المتميز وحده بالمحاماة عن النبي (ص) يا على احمل عليهم فيحمل عليهم ويفرقهم ويقتل فبهم وهكذا حتى نجاه الله من كيدهم وسلم منهم. قال المفيد وتوجه العتاب من الله تعالى الى كافتهم لهزيمتهم يومثذوذلك قوله تعالى: (١٠ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنو ا على ما فانكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ) وقوله تعالى : ( ان الذين تولوا منسكم يوم النقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفي الله عنهم ان الله غفور حلم ) قال الطبري تفرق عن رسول الله اصحــابه ودخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عليها وفشا في الناس ان رسول الله (ص) قد قتل فقال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن ابني فيأحذ لنا أمنة من أبي سفيان يا قوم ان محمدا قد قتل فارجعوا الى قومكم قبل ان يأتوكم فيقتلوكم فقال الله عز وجل للذين قالوا

هذا القول (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ) الاية اه . وقوله فارجهوا الحقومكم يدل على ان القائل من المهاجرين وقال الطبوي وغيره : وفر عثمان بن عفان ومعه رجلان من الانصار حتى بلغوا الجلعب جبلا بناحية المدينة مما بلي الاعرض فاقاموا به ثلاثا فقال لهم رسول الله (ص) : لقد ذهبتم فيها عريضة (١) اه وفي رواية الواقدي الهم انتهوا الى مكان يسمى الاعرض فقال (ص) لهم ذلك : وقال المفيد فيما رواه بسنده عن ابن مسعود : وثبت معه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وابسو دجانة وسهل بن حنيف يدفعون عنه ففتح (ص) عينيه وكان قد اغمي عليه مما ناله فقال يا علي ما فعل الناس قال نقضرا الههد وولوا الدبر قال اكفني هؤلاء الدين قدقصدوا قصدي في ما فعل الناس قال نقضرا الههد وولوا الدبر قال اكفني هؤلاء الدين قدقصدوا قصدي وابو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيد كل واحد منها سيف ليذب عنه اه ت

وفي ارشاد المفيد: حدثنا احمد بن عمار حدثنا شريك عن عثمن بن المغيرة عن زيد ابن وهب عن ابن مسعود وذكر غزاة احد الى ان قال زيد بن وهب قلت لابن مسعود انهزم الناس عن رسول الله وص» حتى لم يبق معه. الا على بن ابي طالب وابو دجانة وسهل ابن حنيف فقال انهزم الناس الا على بن ابي طالب وحده وثاب الى رسول الله وص» لفر كان اولهم عاصم بن ثابت وابو دجانة وسهل بن حنيف ولحقهم طلحة بن عبيد الله فقلت واين كان الشيخان قال كانا فيمن تنحى قلت واين كان عثمن قال جاء بعد ثلاثة ايام من الوقعة فقال له رسول الله وص» لقد ذهبت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة فقلت واين كنت الت قال كنت بمن تنحى قلت فيها عريضة واه» .

وقال ابن ابي الحديد: وقد روى كثير من المحدثين ان رسول الله وص» قال لعلي عليه السلام حين سقط ثم اقيم اكفني هؤلاء الجماعة قصدت نحوه فحمل عليهم فهزمهم وقتل منهم عبد الله بن حميد من بني اسد بن عبد العزى ثم حملت عليه طائفة اخرى فقال له اكفني هؤلاء فحمل عليهم فانهزموا من بين يديه وقتل منهم امية بن ابي حذيفة بن المغيرة المخزومي .

وقال ابن ابي الحديد ايضا: روى ابو عمر الزاهد محمد بن عبــــد الواحد اللغوي غلام

ثعلب ورواه أيضا محمد بن حبيب في اماليه ان رسول الله (ص) لما فر معظم اصحابه عنه يوم احد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتيبة من بني كنانة فيها بنو سفيان بنعويث وهم خالد وابو الشعثاء وابو الحمراء وغراب فقال (ص) يا علي اكفني هذه الكتيبة فحمل عليها وانها لتقارب خمسين فارسا وهدو (ع) راجل فما زال يضرب فيها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم يجتمع عليه هكذا مرارا حتى قتل بني سفيان بن عويف لاربعة يرتمام العشرة منها ممن لا يعرفون باسمائهم .

قال ولما انهزم الناس عن النبي (ص) في يوم احد وثبت أمير المؤمنين عليه السلام قال له النبي (ص) مالك لا تذهب مع القوم قال امير المؤمنين اذهب وادعك يا رسول الله والله لا برحت حتى اقتل او ينجز الله لك ما وعدل من النصرة فقال له النبي (ص) ابشر يا علي فان الله منجز وعده ولن ينااوا منا مثلها ابدا ثم نظر الى كتيبة قد اقبلت اليه فقال لو حملت على هذه يا علي فحمل أمير المؤمنين عليها فقتل منها هشام بن امية المخرومي وانهزم القوم ثم اقبلت كتيبة اخرى فقال له النبي (ص) احمل على هذه فحمل عليهم فقتل منها عمرو ابن عبد الله الجمعي وانهزمت ايضا ثم اقبلت كتيبة اخرى فقال له النبي (ص) احمل على هذه فحمل عليها فقتل منها وتراجع فحمل عليها فقتل بشر بن مالك العامري وانهزمت الكتيبة ولم يعد بعدها احد منهم وتراجع المنهزمون من المسلمين الى النبي (ص) اه ت

وروى الطبري بسنده عن أنس بن النضر عم أنس بن ما لك انه انتهى الى عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله في رجال من المها جزين و الانصار وقد القوا بايديهم فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل محمد رسول الله قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فوتوا على ما مات عليه ثم قاتل حتى قتل اه واصعد رسول الله (ص) في الجبل مع جهاعة من اصحابه فيهم على بن أبي طالب وهم الذين رجعوا بعد فرارهم اما على فلم يفارق التبيي (ص) . قال ابن هشام : وقع رسول الله (ص) في حفرة فشجت ركبته فاخذ على بن ابي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى حفرة فشجت ركبته فاخذ على بن ابي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما وقال ابن هشام أيضا : لما انتهى رسول الله (ص) الى فم الشعب خرج على بن ابي طالب حتى ملاً درقته ماء من المهراس فجاء به الى رسول الله «ص» ليشرب منه فوجد له ريحا فعافة وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وقال ابن الاثير : لما جرح «ص» چعل على بنقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه على بنقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه

وتبكي واحرقت حصيرا وجعلت على الجرح من رماده فانقطع اه. وقال الواقدي خرجت فاطمة عليها السلام في نساء وقد رأت الذي بوجه ابيها فاعتنقته وجعلت تمسح الهم عن وجهه وذهب على عليه السلام فاتى بماء من المهراس وقال لفاطمة امسكي هذا السيف غير ذميم قال فلها احضر على الماء اراد رسول الله وص» ان يشرب منه فلم يستطع وكان عطشا ووجد ريحا من الماء كرهها فقال هذا ماء آجن فتمضمض من الدم الذي كان بفيه ثم بجه وغسلت فاطمة به الله عربي ابيها . وقال ايضا خرج محمد بن مسلمة مع النساء وكن اربسيم عشرة امرأة قد حيثن من المدينة يتلقين الناس منهن فاطمة عليهاالسلام (الى ان قال) وجعل عشرة امرأة قد حيثن من المدينة يتلقين الناس منهن فاطمة عليهاالسلام (الى ان قال) وجعل عليها بالحن اخدت قطعة حصير فاحرقته حتى صار رمادا ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم ويقال انها داوته بصوفة محرقة اه والظاهر ان الخبر وصل الى المدينة مرن بعض المنهز مين ويقال انها داوته بصوفة عرقة اه والظاهر ان الخبر وصل الى المدينة مرن بعض المنهز مين المدينة لننظر ما جرى على ابيها وبعلها وقال المفيد في الارشاد: انصرف المسلمون مع النبي المدينة لمنظر ما جرى على ابيها وبعلها وقال المفيد في الارشاد: انصرف المسلمون مع النبي المدينة فاستقبالها له كان في نفس المدينة او قريبا منها وانها لم تخرج الى احد الذي يبعد عن المدينة فرسخا او اكثر وهذا هو الاقرب الى الاعتبار .

ولما انصرف ابو سفيان ومن معه بعث رسول الله «ص» على بن ابي طالب عليه السلام فقال اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون فان كانوا قد اجتنبوا الخيل وامتطوا الابـل فانهم يريدون المدينة قال علي فخرجت فانهم يريدون المدينة قال علي فخرجت في آثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الابل .

وبعدما انصرف المشركون فرغ الناس للنظر في حال من فقد منهم قمن كان حيا جريحا اسعفوه ومن كان ميتا دفنوه فأول ما سأل النبي «ص» عن سعد بن الربيع الخزرجي فوجد حيا بآخر رمق ومات ثم قال من له علم بعمي حزة ولا بد ان يكون علم انه قتيل او جريح والا لم يتخلف عنه فقال الحارث بن الصمة انا اعرف موضعه والظهر انه رآه لمسا سقط فيمكن ان يكون حيا ويمكن كونه ميتا لكنه لم يعلم انه قسد مثل به هذا التمثيل الفظيع فلما رآه قد مثل به كره ان يرجع الى رسول الله «ص»فيخبره فلم يرجع فلما ابطأ استشعر رسول أله دص» من ابطائه فظاعة الحال فقال لعلي اطلب عمك وانما لم يرسله من اول الامر اشفاقا

عليه من ان يرى عمه قتيلا او جريحا اثبتته الجراحة فتتحرك فيه عاطفة الرحم فيشتد حزنه فلما لم يعد اليه الحارث بخبره لم يجد بدا من ارسال علي فكره علي ان يعود اليه فيخبره بمساراى فلم يعد فعندها لم يجد بدا مسن ان يطلبه بنفسه مع ما به مسن التعب المنهك والجراحة فوجده قد بقر بطنه عن كبده و جدع انفه واذناه فعلت به ذلك هند بلت عتبة فبكى مسم ما به من الصبر والجلد وانتحب وكيف لا يبكي على حزة ويبلغ به الحزن اقصاه وهو اسد أله واسد رسوله الذي يعده للشدائد وهو قاتل الابطال يوم بدر والخارج امامسه بالجيش بوم احد و عضده و ناصره في كل موقف والقائل في حقه يوم الخندق اللهم انسك اخذت بني عبيدة يوم بدر وحزة بوم احد فاحفظني في على او ما هذا معناه ع

وهؤلاء الثلاثة كانوا اركان چيشه وبلغ به الاسف على حزة ان قال لن اصاب بمثلك ما وقفت موقفا قط اغيظ على من هذا الموقف وبالسغ بتمني ان يتركه ليكون في احواف السباع وحواصل الطيرلئلا ينطفي حزنه ليشتد الباعث على الأخذ بثأره لولا ان تحزن اخته صفية أو تكون سنة من بعده وحلف ليمثلن بثلاثين أو سبعين من قريش ان ظفر بهم جزاء عن تمثيلهم بعمه محزة لكنه صبر وعفنا ونهى عن المثلة لما اوحى الله تعالى اليه « وان عاقبتم فعاقبوا عن تمثيلهم بعمه محزة لكنه صبرتم لهو خير للصابرين» وكرر الصلاة على حزة مع كل شهيد حتى صلى عليسه سبعين مرة ولما سمع البكاء مسن دور الانصار على قتلاهم ذرفك عيناه فهكى وتأسف ان لا يكون لحمزة بواكي كثيرة مسع ان الهاشميات كن يبكينه لكن لا كبكاء وتأسف ان لا يكون لحمزة بواكي كثيرة مسع ان الهاشميات كن يبكينه لكن لا كبكاء الانصاريات في كثرتهن فقال لكن حزة لا بواكي له وأي شهيد أحق بالبكاء عليه من حزة الانصاريات في كثرتهن فقال لكن حزة لا بواكي له وأي شهيد أحق بالبكاء عليه من حزة الدي ابكى مصابه رسول الله وص» فأمر رؤساء الانصار نساءهم ان يبكين حزة ثم بكين سعد: فهن الى اليوم اذا مات ميت مسن الانصار بسدأ النساء فبكين على حزة ثم بكين على ميتهن .

ولكن أبا سفيان وزوجته اظهرا من خبث السريرة واؤم الغلبة ما هما أهله فمثلت هند بحمزة ولاكت كهده فسميت آكلية الاكباد وعير به نسلها الى آخر الدهر وجعل بعلها يضرب بزج رعمه في شدق حمزة وهو ميتويقول ذق عقق ولما بويع عثمن جاء ابو سفيان بالى قبر حمزة فرفسه برجله وقسال يا أبا عمارة ان الذي تقاتلنا عليه يوم بدر صار في أبهدي صبياننا .

بة القت على شهب العقول محمودا

يجنون ما غرست يداك قضية

فلم انتهى رسول الله وص، الى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال اغسلي عن هذا دمه يا بنيه وناولها علي عليه السلام سيفه وقد خضب الدم يده الى كتفه فقال وهذا فاغسلي عنه فوالله لتمد صدقني اليوم وانشأ يقول :

سقى آل عبد الدار كأس حميم

افاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بمليم لعمري لقداعذ رب بالعباد عليم وسيفي بكفي كالشهاب اهزه اجذبــه من عاتق وصميم فها زلت حتى فض ربي جموعهم وحتى شفينا نفس كل حليم اميطي دماء القوم عنه فانه

وقال رسول الله «ص» خذيه يا فاطمة فقد ادى بعلكما عليه وقد قتل الله بسيفه صناديد قريش: فأخذت فاطمة السيفين وجعلت تغسل عنها الدم ونفسها فخورة بسيف ابن عمها وجهاده يين يدي أبيها وافتخاره بذلك تحدثا بنعمة الله عليه رغم ما بها مـن الحزن والجزع على عمها حمزة وهذا مقام لابد ان تأخذ فيه الروعـــة والابتهاج نفس فتاة هاشمية نشأت في حجر النبوة وتفرعت من قبيلة عريقة في الشرف حين ترى بين يديها سيفي أبيها وابن عمها الشاب الشجاع الباسل الذي ثم يمض على تزوجه بها الا زمان قليل وقد خضب الدم يمين أبن عمها الى كتفه وهما يقولان خذيها يا فاطمة فاغسلي عنهما الدم وحتى لعلي ان لا تغسل الدماء عن سيفه غير فاطمة وقد مر ان علبا قال لها امسكي هذا السيف غير ذميم والسياق يقتضي أن ذلك كان حين جاء بالماء من المهراس بأحد فكأنه حين اراد الذهاب لجلب الماء تخفف باعطاء السيف لها الى ان رجع حيث ان محل الماء قريب ولا حاجة هناك الى السيف ثم اعطاء اياها في المدينة لتغسل عنه الدم ووصفه في المقامين بانه غير ذميم احسل وكيف يكون ذميًا سيف في يمين بطل الابطال واسد الحروب والوقائع والفخر في كل ذلك ليمين تحمله وكف يضرب بــه .

قال المفيد في الارشاد وغيره في غيره وفي قتله عليه السلام طلحة ابن ابي طلحة ومــن قتل معه يوم احد وغنائه في الحرب وحسن بلائه يقول الحجاج بن علاط السلمي :

اعنى ابن فاطمة المعمم المخولا جادت يداك له بماجل طعنة تركت طليحة للجبين مجدلا وشددت شدة باسل فكشفتهم بالسفح اذ يهوون اسفل اسفلا

لله اي مذبب عـن حرمـة

وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لـترده حران حتى ينهلا وقد تميز علي عليه السلام في هذه الوقعــة كغيرها من الوقائع باموور لم يشاركه فيها احد :

(منها) انه كان صاحب راية رسول الله (ص) فيها كما كان يوم بدر وصاحب لواء المهاجرين . والراية هي العلم الاكبر واللواء دونها فقد مر انه صلى الله عليه واله وسلم عقد يوم احد ثلاثة الوية اثنان للاوس والخزرج وهم الانصار والثالث للمهاجرين فكان مسن مقتضيات التدبير والسياسة ان يكون الوية الانصار الى رؤسائهم بما آووا وقصروا وبما لهم منالفضل على الاسلام واما لواء المهاجرين فكان الى علي (ع) فاحتمع له في احدالراية واللواء وقد كان لواء قريش في الجاهلية الى بني عبد الدار فاعطاه المشركون يوم احد لهم لانه حق من حقوقهم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نحن احق بالوفاء منهم من حقوقهم فلما بلغ ذلك وسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نحن احق بالوفاء منهم عمير فلما قتل رده الى علي (ع) واعطاه الى رحل منهم يسمى مصعب ان عمير فلما قتل رده الى علي (ع) ذكر ذلك ان هشام في سيرته والطبري وان الاثير وصاحب السيرة الحلبية والمفيد وغيرهم قال ان هشام لما قتل مصعب بن عمير اعطى رسول الله الساب ان قدم الرابة فتقدم اه . وقال الطبري لما قتل مصعب بن عمير اعطى رسول الله ان قدم الرابة فتقدم اه . وقال الطبري لما قتل مصعب بن عمير اعطى رسول الله النه إن الله السيرة الحلبية :

وقال المفيد في الارشاد روى المفضل بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن عبدالله ابن العباس انه قال لعني بن ابي طالب اربع الم هن لاحد هو اول عربي وعجمي صلى مع رسول الله (ص) وهو صاحب لوائه في كل زحف وهو الذي ثبت معه يوم المهراس يمني يوم احد وفر الناس وهو الذي ادخله قبره «اه» . وقال محمد بن سعد في الطبقات : دعا رسول الله (ص) يوم احد بثلاثة ارماح فعقد الوية فدفع لواء الاوس اسيا بن حضير ولواء الخزرج الى الحباب بن المنذر بن سعد بن عبادة ولواء المهاجرين الى علي بن ابي طالب ويقال الى مصعب بن عمير «اه» . ودفع اللواء الى علي والى مصعب لا تنافي بينها لما مر .

(ومنها) قتله اصحاب لواء المشركين وهم سبعة او تسعة اولهم طلحة بن ابي طلحة الذي كان يسمى كبش الكتيبة لشجاعته والذي لم يبرز اليـــه احد لما برز بعد مــا كرر النداء ووبخ المسلمين لعدم خروج احد منهم اليه بانهم كاذبون في دعوى ان من يقتل منهم

الى الجنة ومن يقتل من غيرهم الى النار فبرز اليه على عليه السلام فقتله باتفاق الرواةو ورى له معه لظير ما ورى مع عمرو بن عبد ود يوم وقعة الخندق الاتيــة ولذلك كبر الرسول (ص) عند قتله تكبيرا عاليا اظهاراً للسرور بقتله وكبر معه المسلمون فكان قتله اول فتيح شد قلوب المسلمين واوهن المشركين .

اما بقية من حمل اللواء من بني عبد الدار فقد عرفت ان المؤرخين ذكروا ان اثنين منهم قتلها على بن ابسي طالب وها ارطاة بن شرحبيل وصواب غلام لبني عبد الدار واختلفوا في الباقي فذكر الواقدي ان الذين قتلوهم جهاعة مختلفين وان الاصح في الرواية ان قاتلهم على بن أبي طالب فان روايات الطبري وعلى بن ابراهيم والمفيد تدل على ان عليا (ع) هو الذي قتل أصحاب اللواء جميعهم كهامر هنا وفي لمجزء الثاني وكان آخرهم عبدهم صواب وبقتلهم المشركون وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وينهبون وكانت الهزيمة لاشك فيها وانما لم يجن المسلمون ثمرة انتصارهم ووقعت الغلبة عليهم بمخالفة الرماة امر رسول الله دص» ث

(ومنها) ثهاته مع رسول الله (ص) وعدم فراره بعدما فر عنه الناس جميعهم أو أكثرهم وأسلموه الى عدوه • فمنهم من صعد في الجبل ومنهم من فر الى المدينة ومنهم الى خارجهما . وكان عود من عاد منهم بسبب ثباته وتوجه العتاب من الله تعالى الى كافتهم لهزيمتهم يومثذ سواه ومن ثبت معه من رجال الانصار وكافوا ثمانية وقيل خمسة وقيل اربعة وقيل لم يثبت معه أحد وانما عادوا بعدماتنحوا كها مر بقوله تعالى (اذ تصعدون ولا تلوون على احد ) الآية وتقدمت قال المفيد في الارشاد : روى سلام بن سليان عسن قنادة عن سعيد بن المسيب لو رأيت مقام على يسوم احد لوجدته قائما على ميمنة رسول الله (ص) يذب عنه بالسيف وقد ولى غيره الادبار .

( ومنها ) انه كان هو المحامي عن رسول الله (ص) والدافع عنه كتاثب المشركين الذين صمدوا لقتله كما مر.

(ومنها) ان اكثر المقتولين يومئذ قتلاه قال المفيد : وقد ذكر أهل السير قتلى احد من من المشركين فكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين عليه السلام «اه» وقال ابن ابسي الحديد في شرح النهج جميع من قتل من المشركين يوم احد ثمانية وعشرون قتل علمي عليه السلام

منهم ما اتفق عايه وما اختلف فيه أثنا عشر وهو قريب من نصف المقتولين كماكان يــوم بدر وقد حكى عن الواقدي انه عدهم هكذا « من بني عبد الدار » احد عشر رجلا « ١ » طلحة بن ابي طلحة صاحب لواء قريش قتله علي ابن ابي طالب عليه السلام مبارزة « ٢ » عثمن بن ابي طلحة قتله حمزة بن عبد المطلب «٣» ابو سعيد بن ابي طلحة قتله سعد بن ابي وقاص ٤٤، مسافع بن طلحة بن ابي طلحة قتله عاصم بن ثابت بن ابي الافلح ٥٠، كلاب ابن طلحة بن ابي طلحة قتله الزبير بن العوام «٦» الحارثابن طلحة بن ابي طلحة قتله عاصم ان ثابت «٧» الجلاس بن طاحة بن ابي طلحة قتله طلحة بن عبيد الله «٨» ارطاة ابن شرحبيل قتله على بن ابني طالب «٩» قارظ بن شريح بن عثان بن عبد الدار قال الواقدي لايدرى من قتله وقال البلاذري قتله على بن ابسي طالب وقيل قتله قزمان «١٠» ابو عزيز ابن عمير اخو مصعب بن عمير قتله قزمان ١١١» صواب مولى آلِ عبد الدار قتله علي وهذا لم ينقله ابن ابسي الحديد فيما حكاه عن الواقدي بل كان آخر من نقله ابو عزيز ثم قــال فهؤلاء احد عشر مع انهم عشرة ومر انه عد قنلي علي اثني عشر مع انهم احد عشر ان لم يعد معهم فكأنه سقط من الناسخ ( ومن بني اسد بن عبد العزى ) رجل واحد (١٢) عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن اسد قتله ابو دچانة في رواية الواقدي وفي رواية محمد ابن اسخق قنله علي بن ابسي طالب (ومن بني زهرة) رجلان و١٣، ابوالحكم بن الاخنس ابن شريق قتله علي بن ابسي طالب «١٤» سبأتع بن عبد العزى الخزاعي قتله حمزة (ومــن بني يخزوم خمسة «١٥» امية بن ابني حذيفة بن المغيرة قتله على ١٦٥» هشام بن ابني امية ابن المغيرة قتله قزمان «١٧» الوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان ١٨١ ، خالد بن اعسلم العقيلي قتله قزمان «١٩» عثمن بن عبد الله بن المغيرة قتله الحارث بـــن الصمة (ومن بني عامر بن اۋي ) اثنان «۲۰» عبيد بن حاجزةتله ابو دچانة «۲۱»شيبة بن مالك بن المضرب قتله طلحة بن عبيد الله ( ومن بني جمح ) اثنان «٢٢» ابني بن خلف قتله رسول الله «ص» و٢٣ ، ابو عزة قتله عماصم بن ثابت ضبرًا ﴿ وَمَنْ بَنِّي عَبِدَ مَنَافَ بِنَ كَنَانَةٌ ﴾ اربعة ٢٤ خالك ابن سفيان بن عويف ٢٥ أبو الشعثاء بن سفيان بنعويف ٢٦ أبو الحمراء بن سفيان أبـن عويف ٢٧ غراب بن سفيان بن عويف قال ابن الحديد هؤلاء الاخوة الاربعة قتلهم على أَابِنَ ابِي طَالَبِ فِي رَوَايَةٌ مُحَمَّدُ بِنَ حَبِيبٍ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي بَعْضَ كَتَبِ ابْسِي الحسن المداثني انْ عليا هو قتل بني سفيان بن عويف يوم احد وروى له شعرا في ذلك ( ومن بني عبد شمس)

رجل واحد ۲۸ معوية بن المغيرة بن أبي العاص قتله علي عليه السلام في احدى الروايات وقيل قتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر «اه» هذا على ما ذكر الواقدي اما على ما ذكره غيره فقد عرفت أن عليا هــو الذي قتل أصحاب اللواء التسعة على أصح الروايات وهم المطحة بن أبي طلحة ٢ أخوه أو ابنه أبو سعيد ٣ أخوه عثمان ٤ أخوه مسافع ٥ أخوه الحارث أو خالد ٦ ابن أخيه أبو عزيز ٧ عبدالله بن حميد من بني أسد ٨ ارطاة بن شرحبيل العبدري ٩ صواب مولاهم هذا على رواية على بن ابرهم ١٠ قارظ بن شريح العهدري على رواية البلاذري ١١ أبو الحكم بن الاخنس الثقفي ١٢ الوليد بن أبي حديفة بن المغيرة ١٣ اخوه امية ١٤ هشام بن امية المخزومي ١٥ عمرو بن عبد الله الجمحي ١٦ بشرأو شيبة ابن مالــك العامري أحد بني عامر بن لؤي والسنة الاخيرة في رواية ابن اسحق وغيره ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ أبناء سفيان بن عويف الاربعــة المتقدمون على رواية تحمد بن حميب مالدائني ٢١ معاوية بن المغيرة على احدى الروايات فاذا كان جميع من قتل من المشركين والمدائني عشر والله اعلم .

( ومنها ) تركه الاجهاز على طلحة بن أبي طلحة حياء وكرما وعدم سلبه كما لم يسلب عمرو بن عبد ودمع تأسف سعد بن أبي وقاص يوم احد على عدم تمكنه من سلب درع ومغفر وسيف لبعض المشركين .

« ومنها » انه اخذ بيد رسول الله «ص» لما سقط في احدى الحفر التي كان حفرها أبو عامر الراهب ليقع فيها المسلمون عما دل على ملازمته للنبي «ص» اين كان واين ذهب وحبس نفسه على حمايته .

« ومنها » انه حمل الماء بدرقتة من المهراس الى النبـي «ص»

وومنها، انه ارسله النبسي «ص» بعد انصراف قريشءن المعركة لينظر ما يصنعون هل قصدوا المدينة أو مكة :

وفي وقعة احد يقول شاعر أهل البيت الحاج هاشم بن حردان الكعبي من قصيدة : وقضية المهراس عن كاب وقد عم الفرار أساودا واسودا فشددت كالليث الهزبر فلم تدع ركنا لجيش ضلالة مشدودا

تولي بها الطعن الدراك ولم تزل وكشفتهم عن وجه ابيض ماچد ويقول المؤلف من قصيدة :

وفي يوم احد كنٿ ردء محمد فكر عليهم خالد من وراثهم وبعضهم قد قال يا ليت اننا وبعضهم قد عاد بعد ثلاثة سوى حيدر فهو الزعيم بمثلها بيمنى يديه ذو الفقار وما بــه يحامي بـــه دون النبي فكلما على الا اقصد هؤلاء وهؤلا فباهی به جبریل اذ قال معلنا الا الــه منى علي وانني هنالك چيريل اهاب مناديا

اذ ذاك ميدي كرة ومعيدا لم يعرف الادبار والتعريدا

وناصره الكرار اذاعوز الكر فأفنيت أصحاب اللوا وطحبتهم جميعا فلم يسمع لهم بعدها ذكر هزمت جيوش الشرك بالصارم الذي الى الحشر في سمع الزمان له نبر اقام اناساً في فم الشعب موصباً الممان يقيموا فيهمها اقتضي الامر عصوا امره مذعاينوا النهب واقعا وكان حقيقا ان يطاع له الامر فلما رأى الفرار خيلهم كروا هنالك فر المسلمون واسلموا نبيهم الهادي وعمهم الذعر اخذنا أمانا للسلامة ينجر وبعضهم حامي وجلهم فروا يصول ووجه الافق بالنقع مغبر اذا شبت الهيجا الى ناصر فقر اتت عصبة ينتابها القتل والفر وهاتيك فاقصد ما سواك لها ذخر الا انها هذي المواساة والنصر أنا منسه والاقوام عالمهم ذر نداء للمرتضى الشرف الدثر فلا سيف الا ذو الفقار ولا فتي سوى حيدر الكرار هذا هو الفخر وعاد بذاك السيف ينكر لونه اجل وعليه للدما حلل حمر افاطم هاك السيف غير مدمم فما انا رعديد اذا شدة تعرو اميطي دماء القوم عنه فانه سقى آل عهد الدار كاسا هو الصبر الا الاسد الوثاب في حومة الوغى اذا خرس الايطال كان له زأر

ثم تلا وقعة احد بلا فاصل غزوة حمراء الاسد وكان علي فيها معه اللواء كما كان في كمل غزوة فدعا بلواء معقود لم يحل فدفعه الى على ومرت مفصلة في الجزء الثاني .

# (سنة اربع من الهجرة)

#### ﴿ الحبارة في غزوة بني النصير ﴾

وكانت في ربيع الاول سنة اربع بن الهجرة ومرت مفصلة في الجزء الثاني في السيرة النبوية ونذكر منها هنا ما له تعلن بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام وان لزم بعض التكرار -وبنو النضير بطن من اليهود الذين كانوا بقربالمدينة وكانُ بينهم وبين النهـي (ص) معاهدة ومهادنة فنقضوا العهد وارادوا ان يلةوا على النبي (ص) صخرة وهو حالس بجانب حوار من بيوتهم فجاءه الوحي بذلك نارسل اليهم ان اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني وقد هممتم بالغدر واجلهم عشرا فقالوا نخرج فارسل اليهم عبدالله بن أبي بن سلول لا تخرجوا ووعدهم النصرة فطمع رئيسهم حيسي بن اخطب في ذلك ونهاه سلام بن مشكم رئيس آخر فلم يقبل فاعطى النبي (ص) رأينه علي بن أبي طالب وسار اليهم فصلي العصر بفناته وضرب قبته هناك قال المفيد في الارشاد : لمدا توجه رسول الله (ص) الى بني النضير عمل على حصارهم فضرب قبته في اقصى بني حطمة من البطحاء فلما اقبل الليل رماه رچل من بنسي النضير بسهم فأضاب القية فأمر أن تحول قبته الى السفح فلما اختلط الظلام فقدوا عليا فقال الناس يا رسول الله لا نرى عليا فقال راه في بعض ما يصلح شأنكم فلم يلبث ان چاء برأس اليهودي الذي رمى النبي «ص» ويقال له عزور فطرحه بين يدي النبي «ص» فقال كميف صنعت فقال اني رأيت هذا الخبيث جريا شجاعا فكمنت له وقلت ما احراه ان يخرج إذا اختلط الليل يطلب منا غرة فاقبل مصلتا بسيفه في تسعة نفر من اليهود فشددت عليه فقتلته وافلت أصحابه ولم يبرحوا قريبا فابعث معينفرا فاني ارجو ان اظفر بهم فبعث معه عشرة فيهم ابو دچالة وسهل بن حنيات فادركوهم قبــل ان يلجوا الحصن فقتلوهم وچاۋوا برؤوسهم الى النبي «ص» فامر أن تطرح في بعض آبار بني حطمة وكان ذلك سبب فتح حصون بنبي النضير اه . وفي السيرة الحلبية وكان رجل منهم اسمه عزور أو غزول وكان راميا يبلغ نبله ما لا يبلغه غيره فوصل نبله تلك القبة فأمر بها النبيي «ص» فحولت وفقد علي قرب العشاء فقال الناس يا رسول الله ما نرى عليا فقال دعوه فانه في بعض شأنكم فعن قليل چاء برأس غزول كمن له علي حين خرج يصلب غرةمن المسلمين ومعه جاعة فشد عليه فقتله وفر من ممه فأرسل رسول الله وص» مع علي أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة فادركوهــم

وقتلوهم وذكر بعضهم ان اولئك الجهاعة كانوا عشرة وانهم انوا برؤوسهم فطرحت في بعض الآبار قال وفي هذا رد على بعض الرافضة حيث ادعى ان عليا هو القاتل لاولئك العشرة «اه» (ونقول) لم يدع احد من الشيعة «الذين نبزهم لنصهه بالرافضة» ان عليا هو المقاتل لهم وقد سمعت كلام شيخ الشيعة ومقتداها في ارشاده وليس فيه شيء من ذلك وما الذي يدعو هذا البعض الى دعوى غير صحيحة وتفوق على في الشجاعة امر فوق التواتر فلا يحتاج من يريد اثباته الى الكذب وانما يختاج الى الكذب من يدعي شجاعة لمن لم يؤثر عنه انه قتل احدا في حرب من الحروب ثم الا يكفي في بلوغ على اعلى در جات الشجاعة عروجه ليلا وحده لا يشعر به احد لمقابلة عشرة من الشجمان اقدموا هذا الاقدام وقتله رئيسهم واحضاره رأسه وهزيمة النسعة واقدامه ثانيا مع عدة عليهم حتى قتلوهم وحاؤوا برؤوسهم ولولا مكانهما اجترؤوا عليهم افلا يكفي هذا كله حتى يدعي احد الشيعة انه برؤوسهم ولولا مكانهما اجترؤوا عليهم افلا يكفي هذا كله حتى يدعي احد الشيعة انه قتل العشرة وحده فيتهجح صاحب السيرة الحلبية بالرد هليه . وفي ذلك يقول الحاج هاشم الكعبي شاعر أهل البيت:

وتركت تسعا للفرار عبيدا

وشللت غشرا فاقتنصت رثيسهم

ويقول المؤلف من قصيدة :

واینع فی دوخ الهدی الورق النضر ومقدامهم اردی وقد هلك العشر

بيوم النضير الدين اصبيخ ناضرا تتبع عشرا في الظلام يشلهم

قال المفيد في الارشاد وفي تلك الليلة قتل كعب بن الاشرف واصطفي رسول الله (ص) الموال بني النضير وكانت اول صافية قسمها رسول الله (ص) بين المهاجرين الاولين وامر عليا عليه السلام فحاز ما لرسول الله (ص) منها فجعله صدقة وكان في يده مدة حياته ثم في يد امير المؤمنين بعده وهو في يد ولد فاطمة حتى اليوم قال وفيا كان من امر امير المؤمنين في هذه الغزاة وقتله اليهودي وعجيئه الى النبي (ص) برؤوس التسعة نفر يقول حسان ابن ثابت :

لله اي كريهـــة ابليتها ببني قريظة والنفوس تطلع اردى رئيسهم وآب بتسعة طورا يشلهم وطورا يدفع

وهذا صريح في ان ذلك او مثله وقع مع بني قريظة وقيل فيه الشعر فكيف اورده في

بني النضير ولعله لذلك اورد في البحار ببني نضير عوض ببني قريظة والله اعلم .

ثم تلا غزوة بني النضير غزوات اخرى غير مهمة كغزوة بدر الموعد وحمل لواء النبي فيها علي بن ابي طالب وغزوتي ذات الرقاع ودومة الجندل وغيرهاولم يذكر المؤرخون مع من كان لواؤه فيهما ولا بد ان يكون مع علي فقد صرح المؤرخون انه لم يتختلف عنه في غزاة غير تبوك وانه صاحب لوائه في المواقف كلها ومرت الغزوات الثلاث مفصلة في الجزء الثاني .

وفي شعبان في الثالث او الخامس الله سنة اربع من الهجرةولد الحسين بن علي من فاطمة الزهراء وقيل سنة ثلاث فجيء به الى جده فسماه حسيناً .

( سنة خمس من الهجرة )

( اخباره في غزوة بني الصطلق من خزاعة )

وكانت في شعبان سنة خمس من الهجرة على ماء لهم يسمى المريسيم بينه وبين الفرع نحو من يوم ورئيسهم الحارث بن ابي ضرار والد جويرية ام المؤمنين دعا قومه وغيرهم لحرب النبي عليلية فبلغه ذلك فخرج البهم واقتتلوا عند المريسيم فنصر الله المسلمين ولم يقتل منهم الا رجل واحد قتله المسلمون خطأ وقتل من العدو عشرة واسر الباقون وغنموا المنعم . قال المفيد في الارشاد : كان من بلاء علي عليه السلام ببني المصطلق ما اشتهر عند العلماء وكان الفتح له في هذه الغزاة بعد ان اصيب يومئذ ناس من بني عبد المطلب (۱) فقتل امير المؤمنين عليه السلام رجلين من القوم وهما مالك وابنه واصاب رسول الله عليه منهم سبيا كثيرا وكان بمن اصيب يومئذ من السبايا چويرية بنت الحارث بن ابي ضرار وكان الذي سبي جويرية امير المؤمنين عليه السلام فجاء بها الى النبي الميلية فاعتقها وتزوجها . وقال ابن سبي جويرية امير المؤمنين عليه السلام فجاء بها الى النبي الميلية فاعتقها وتزوجها . وقال ابن هيئان في شيرته : قتل عليه السلام كفار الجن بامر وسول الله (ص) رواه المفيد مسندا وقال هذه الغزاة حارب علي عليه السلام كفار الجن بامر وسول الله (ص) رواه المفيد مسندا وقال

<sup>(</sup>١) قوله بعد ان اصيب ناس من بني عبد المطلب يناني ما مر من انه لم يقتل من المسلمين الا رجل واحد عطأ الا ان يكون المقتولون من بني عبد المطلب كافوا مع المشركين فليراجع .

انها روته العامة كما روته الخاصة وكذلك حكى روايته صا-ببالسيرة الحلبية وقد ذكرناهذه الرواية مسندة مفصلة بجميع ما يتعلق بها وكذا ١٠ -نكاه صاحب السيرة الحلبية فيا مر عند ذكر ادلة امامته فاغنى عن ذكر ذلك هنا .

## (حديث الافك)

ومرت الاشارة اليه في الجزء الثاني ونذكره هنا لارتباط امور منه بسيرة امير المؤمنين عليه السلام . وقع في هذه الغزاة حديث الافك وحاصله أن عائشة أم المؤمنين كانت مسع النبي (ص) في هذه الغزاة فلما رجع وقارب المدينة نادوا ليلة بالرحيل فخرجت عائشة خارج الجُيش لقضاء حاجة فلما عادت رأت عقدها قد انقطع فعادت تعالمبه فوجدته واقبل الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا الهودج وهم يظنونها فيه لآنهــا كانت صغيرة السن خفيفة اللحم وساروا ورجعت فوجدت الجيش قدرحل فجلست مكانها ليرجعوا اليهـــا اذا فقدوها وغلبتها عينها فنامت وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني مسن وراء الجيش فجاء فرآها فاسترجع فافاقت واناخ راحلته فركبتها وسار يقود بها الراحلة حتى اتوا الجيش عند الظهر وهم نزول فاول من اشاع حديث الافك عبد الله بن ابي بن سلول وممن اشاعه حسان ابن ثابت ومسطح بن اثاثة وغيرهم وبلغ ذلك رسول الله (ص) ربلغ ذلك ءائشة مـــن ام مسطح لما كالت معها ليلا فعثرت ام مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فلامتها عائشة فقالت لها الم تسمعي ما قال و اخبرتها قال دحلان في سيرته : ودعا رسول الله «ص» عملي ان ابي طالب واسامة بن زيد لما ابطأ عليه الوحي فاستشارهما في فراق اهمه فاما اسامة فقال هم أهلك ولا نعلم الا خيرا واما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك فسأل جاريتها بريرة فحلفت انها ما رأت عليها امرا معيبا قط فقال رسول الله «ص» على المنتر من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاي في اهلي يعني عبد الله ابنابي وقد ذكروا رجلا ــ يعني صفوان ــ ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهلى الا معي.وكادت ان تقع بين الاوس والخزرج فتنة بسبب عبد الله بن ابي فرقة تطلب ان يؤمروا بقتله وفرقة تدافع عنه فاسكتهم النبي «ص» ثم نزل عليه الوحي ببراءتها بقولـــه تعالى ( ان الذين چاۋوا بالافك عصبةمنكم ) الاياتالمشر واقيم الحد على من قذفها كحسان ومسطح وغيرهما لكنهم لم يذكروا انه اقيم على عبد الله بنابي . وفيها اوردوه في هذا الحديث مواقع للنظر «اولا» استشارته عليا واسامة في فراق اهله لايقبله عقل وكيف يفارقها لقول منافق كابن ابي ومن تابعه ولم يستندوا الى برهان بل كيف يخطر بباله مفارقتها قبل ان يثبت عليها شيء وذلك يؤيد تحققه الامر فيلصق العار به وباهله هذا لايمكن ان يقع منغبي فكيف بأكمل خلق الله وكيف يشير عليه علي بذلك وهو غش لايمكن ان يخفى على مـن دون علي في الذكاء والفطنة والذي يلوح ان اعداء علي هم الذين اختلةوا هذا ليلصةوا به ما لا يليق نعم الظاهر اله ال سمع ذلك عن لسان ابن ابي صعد المنبر وشكاه « ثانيا » كيف يقول له سل الجارية تصدقك وكيف يسألها الرسول «ص» وهذا بحث عن المعائب وعجبة لشيوع الفاحشة لايجوز من اي مسلم كان فضلا عن النبي ﷺ ولو تبرع احــد بهذا الاخبار ولم يقم الميزان الشرعي عليه لوحب عليه الحد فكيف يحمل النبي «ص»الجارية على ان تتكلم بما يوچب عليها الحد وهو لو اعترف له شخص بذلك يعرض له بالانكار والرجوع عن هذا الاقرار حتىيمترفبذلك ثلاثا ﴿ ثالثا ﴾ هب ان الجارية اخبرته بشيء هل كان له ان يصدقها كلا بل كان عليه ان يقيم عليها حد القذف مالم تقم الميزان الشرعي فأي قائدة في هذا السؤال كل هذا يدلنا على ان ارادته تطليق زوجته واستشارته في ذلك امر مكذوب وانــه لم يقع منه غير الشكوى على المنبر ممن آذاه في اهله . وزاد صاحب السيرة الحلبية نغمة في هذا الطنبور فروى انه استشار عمر فقال له من زوچها لك يارسول الله قال الله تعالى . قال افتظن ان الله دلس عليك فيها فلو صح هذا الخبر لكان عمر يصل بعلمة الى ما لايصل اليه الرسول ﷺ ويهتدي الى ما لا يهتدي وقد زاد في الطنبور نغمات ايضا قولـه وفي لفظه فدعا رسول الله ﴿ص ﴾ بريرة فسالها فقام اليها علي فضربها ضربا شديدا وجعل يقول لها اصدقي رسول الله فتقول والله ما اعلم الا خيرا قال وضربها كماقال السهيلي ولم تستوجب ضربا ولا استأذن رسول الله دص، في ضربها لانه اتهمها في انها خانك الله ورسوله فكتمت مـن الحديث مالا يسعهاكتمه «اه» والعجب عمن يودعون امثال هذه الاحاديث في كتبهم ولهـا منها شواهد على كذبها فعلي الذي يقول والله لو اعطيت الاقاليم السبع بما تحت افلاكها على ان اعصى الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت كيف يمكن ان يضرب جارية بغير حق ليحملها على الكذب والشهادة بما لم تر وكيف يمكن ان يضربها بغيراذنالنبي «ص» بمحضر منه ومن اعرف منه بحقه واحق بتعظيمه وكيف يمكنه النبي من ضربها بغير حتى اليس هذا قدحا كرَّے النبي قبل أن يكون قدحا في علي وأن كان ضربها ضربا شديدا فلا بد أن يكون متكررا فكيف لم يمنعه النبي منه وسكت عنه بل لم يؤنيه على الاقل فمختلق هذا الحديث

ليعيب عليا قد خانته فطنته ولم يلتفت الى اله يؤدي (لى عيب النبي «ص» ونسبة الظلم اليه وابرد من ذلك تعليل السهيلي فانه اتهمها في انها خانت الله ورسوله فهل يسوغ في الْشرع العقاب بمجرد التهمة. وهذا استغل اخصام الشيعة سوق الأكاذيب فروجوها. قال صاحب السيرة الحلبية: فمن نسبها الى الزنا كغلاة الرافضة كان كافرا وحكى مثله دجلان في سيرته عن السهيلي ثم قال حضر بعض الشيعة مجلس الحسن بن زيد الداعي(١) وكان من عظاء اهـل طبرستان فنسب الشيعي الى عائشة شيئاً من القبيح فامر بضرب عنقه فاعترضه بعض العلويسة وقال هذا من شيعتنا فقال معاذ الله هـــذا طعن على رسول الله رس» (ونقول) ليس في غلاة الشيعة ولا معتدليهم من ينسب عائشة الى ذلك كبرت كلمة تخرج من افواه هؤلاء المفترين وان كانوا صادقين فيما يقولون فليأنونا باسم من يقولذلك وفي اي موضعوجدوه ام في أي كتاب رأوه كلا انهم لكاذبون مفترون ظالمون مفسدون لا حجة لهم على ما قالوا ولا برهان وما حملهم على ذلك الا العداوة والعصبية بالباطل ورقة الدين وهكذا ما حكاه دحلان عن الحسن ابن زيد الداعي كذب وبهتان لأنَّا نعلم علما يقيِّنا انه ايس في الشيعة مـن ينسب أم المؤمنين عائشة الى القبيح وان من عقيدتهم ان زوجة النبي يجوز ان تُكون كافرة كامرأتي نوح ولوط ولايجوز ان تكون زانية لان ذلك يخل بمقام النبرة . وانمــا يقولون ولا يتحاشون بانها أخطأت بخروجها على الامام العادل وحربها له ومخالفتها امر القرآن لها ان تقر في بيتها . والذي طعن على رسول الله هو من روى ان عليا ضرب الجارية امامه بغیر حق وسکت کا مر..

## ( اخباره في وقعة الخندق )

وكانت في ذي العقدة أو شوال سنة خمس من الهجرة بعد غزوة احمد بسنتين ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونعيد منها هنا ما له تعلق بسيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام وان لزم بعض التكرار وسببها انه لما اجلى رسول الله «ص» بني النضير الىخيبر لنقضهم العهد خرج جهاعة من اشرافهم الى مكة منهم حيي بن اخطب وسلام ابن مشكم وكنانة بن ابي الحقيق فألبوا قريشا وعاهدوهم على قتال رسول الله «ص» ووعدوهم لذلك موعدا : ثم

<sup>«</sup>١» الذي في النسخة المطبوعة الحسن بن يزيد الرفاعي وهو تصحيف نبيح يشبه الكذب الذي في الخبو . ـــ المؤلف ـــ

اتوأ غطفان وسليما ففارقوهم على مثل ذلك وتجهزت قريش وجمعوا احابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانـــوا أربعة آلاف ( والاحابيش ) قوم من العرب محارج مكــــة وهم بنو المصطلق وينو الهون بن خزيمة كانوا حلفاء قريش وسموا الاحابيش لانهم احتمعوا عند حبل بأسفل مكة اسمه حبشي وتحالفوا على انهسم مع قريش يد واحدة على غيرهم ما سبح ليل وما وضبح نهار وما رسا حبشي مكانه وعقدوا اللواء في دار الندوة فحمله عثمن ابن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وهو الذي قتل علي عليه السلام اباه يوم احمد وهــو غير عثمن بن ابي طلحة الذي قتل يوم احـــد فذاك عمه وقادوا ثلثمائـــة فرس ومعهم الف وخمسائة بعير وقائدهم ابو سفيان صخر بن حرب بن امية ووافتهم بنو سليم بمر الظهران سبمائة وقائدهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن امية وهو والله أبي الأعور السلمي الذي كان مع مُعوية بصَّفين فبينها صلة قديمة جاهلية لم يغيرها الاسلام وخرجت معهم بنو اسد يقودهم طلحة بن خويلد وفزارة الف يقودهم عيينة بن حصن واشجع اربعائـــة وبنو مرة اربعائةً مع قائدًين لهم فكان جميع من ورد الخندق عشرة آلاف وهم الاحزاب وكانوا ثلاثة عساكر ورثيس الكلُّ ابو سفيانَ ولما تهيؤوا للخروج اتي ركب من خزاهة في أربـــع ليال فأخبروا رسول الله «ص» فاخبر الناس وندبهـم فأشار سلمان بالخندق فحفرو. في ستة ايام او اكثر ففرغوا منه قبل مجيء قريش والمسافة ٰبين مكة والمدينة عشرة ايام بسير الابل ومسير حيش فيه عشرة آلاف ان لم يزد على عشرة ايام لم ينقص فاذا القصنا منها الركب يوما أو اكثر . ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام جمع اطم كأصنام وصنم وهو بناء كالحصن وهذه الآطام كانت بين بيوت المدينة وكانث المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من ساثر جوالبها الا جانبا واحدا وهو الذي فيه الخندق ولا يتمكن احد مــن الدخول اليها الا من ذلك الجانب فالمالك جعلوا النساء والذراري في الآطام ومنه يعلم ان الخندق لم يكن علىجميع جوانب المدينة بل على بعض جوانبها كما مر في الجزء الثاني واقبلت قريش بعد حفر الخندق فنزلت بمجتمع الاسيال ونزلت غطفان ومنى تبعههم من اهل نجسه الى جانب احد وخرج رسول الله (ص) في ثلاثة آلاف فعسكر الى سفح سلم وهو حبل فوق المدينة فجعل سلما خلف ظهره والخندق بينه وبين القوم . وكانت اليهود ثلاثة بطون معاهدين له صلى الله عليه وآله وسلم بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة فنقض الاولان العهد وبقيت قريظة فدس أبو سفيان حيي بن اخطب الى كعب بن اسد سيدقريظة لينقضوا العهد فلم يقبل فلم يزل به حتى قبل وبلغ رسول الله (ص) ذلك فكتمه واحتال نعيم بن مسعود بحيلة مرت في الجزء الثاني خلل بهابين قريش وقريظة وعظم البلاء واشتد الخوف واتاهم عدوهم من فوقهم قريظة والنضير وغطفان ومن اسفل منهم قريش ومن تبعها حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق وكانوا كما قال الله تعالى ( اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم الى قوله: هرورا) وبقي المشركون محاصرين المدينة قريبا من شهر ولم يكن بينهم الا الحصار والترامي بالنبل والحصي فلما اشتد البلاء على الناس ارسل رسول الله وص» الى قائدي غطفان فبذل الخبرها انه من باب الرقي وليس بامر سماوي

#### (قتل عمرو بن عبدود )

وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن ابي جهل ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وهبيرة بن ابي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الفهري تعنق بهم عيملهم حتى وقفوا على الخندق فصاروا الى مكان ضيق فيه كان قداغفله المسلمون فا كرهوا حيولهم فطفرت بهم فوق الخندق وجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلم وصاروا هم والمسلمون على صعيد واحد . قال ابن هشام والطبري : وخرج علي بن ابي طالب في نفر من المسلمين عتى اخذ عليهم الثغرة التي اقحموا منها خيلهم واقبلت الفرسان (عمرو ومن معه) تعنق نحوهم (نحو المسلمين) وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى اثبته الجراحة فلم يشهد احدا فلما كان يوم الحندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقف هو وخيله قال من يبارز فبرز له علي بن ابي طالب فقال له يا عمرو انك كنت تعاهد الله ان لا يدعوك رجل من قريش الى خلتين الا اخدت منه احداهما قال أجل قال له علي ان اخ اخي من ابن اخالت قال على ولكني والله احب ان قتلك فحمي عمرو عند ذلك قاقتحم وفرسه فعقره او ضرب وجهه ثم اقبل على على فتناز لا و تجاولا فقتله على عليه السلام عن فرسه فعقره او ضرب وجهه ثم اقبل على على على فتناز لا و تجاولا فقتله على عليه السلام وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت الخندق هاربة (الخبر).

وقال الظبري في تاريخه والمفيد في ارشاده واللفظ مقتبس من كليهما وربما زاد احدهما على الآخر : انتدبت فو ارس من قريش للبراز منهم عمروبن عبد ود بن ابـي قيس اخو بني عامر ابن اۋي بن غالب وعكرمة بن ابسي جهل وهبيرة بن ابسي وهب المخزوميان وضرار ابن الخطاب بن مرداس الفهري اخو بنني محارب بن فهر قد تلبسوا للقتال ثم مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيؤوا يا بمني كنانة للحرب ثم اقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق ثم تيمموا مكانا من الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته وجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج امير المؤمنين علمي عليه السلام في نفر من المسلمين حتى اخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها، قال المفيد فتقدم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه وقد اعلم ليرى مكانه فلما رأى المسلمين وقف هو والخيل التي معه وقال هل من مبارز فبرز اليه أمير المومنين فقال له عمرو ارجع يا ابن الاخ فما احب ان أقتلك فقال له امير المؤمنين قد كنت يا عمرو عاهدت الله ان لا يدعوك رجل من قريش الى احدي خصلتين الا اخترتها منه قال فما ذاك قال اني ادعوك الى الله ورسوله والاسلام قال لا حاجة لي الى ذلك قال فاني ادعوك الى النزال فقال ارجع فقد كان بيني وبين ابيك خلة وما احب ان اقتلك قال لكني والله احب ان اقتلك ما دمت آتيا للحق فحمي عمرو عند ذلك وقال اتقتلني ونزل عن فرسه فعقره او ضرب وجهه حتى نفر واقبل على على مصلتا بسيفه وبدره بالسيف فنشب سيفه في ترس على عليه السلام فضربه امير المؤمنين عليه السلام ضربة فقتله فلما رأى عكرمة وهبيرة وضرار عمرا صريعا ولوا بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا الخندق لا يلوون الى شيء وانصرف امير المؤمنين الى مقامه الاولوقدكادت نفوس اللـين خرجوا معه الى الخندق تطير چزعا وهو يقول :

> ونصرت رب محمد بصواب كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن اثوابه ولو انني كنتُ المقطر بزني اثواني ونبيه يا معشر الاحزاب

نصر الحجارة منسفاهة رأيه فضربته فتركته متجدلا لا تحسبن الله خاذل دينه

وفي السيرة الحلبيةوغيرها ان عمراً لما عبر هو ومن معه الخندق قال من يبارز فقام على وقال انا له يا نبي الله قال اجلسانه عمرو ثم كرر النداء وجعل يوبخ المسامين ويقول اين چنتـكم التي تزعمون اله من قتل منكم دخلها افلا يبرزن الي رجل وقال : ولقد بححث من الندا ع بجمعكم هل من مبارز اني كذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهز ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

فقام على وهو مقنع في الحديد فقال انا له يا رسول الله قال اجلس انه عمرو ثم نادى الثانية ففعل مثل ذلك ثم نادى الثالثة فقام على فقال انا له يا رسول الله فقال انه عمرو فقال وان كان عمرا وفي رواية انه قال له هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل وهو اسم واد كانت له فيه وقعة فقال وانا على بن ابي طالب فاذن له واعطاه سيفه ذا الفقار والبسه درعه وعممه بعمامته وقال اللهم اعنه وقال الحي اخذت عبيدة مني يوم بدرو حمزة يوم احد وهذا على اخي وابن عمي فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وقال ابن ابي الحديد جاء في الحديث المرفوع ابن رسول الله (ص) قال ذلك اليوم حين برز اليه : برز الايمان كله الى الشرك كله فهرز اليه على وهو يقول:

لا تعجلن فقد اتا كبيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز اني لأرجو ان اقي معليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يب تمي صيتها بعد الهزاهز

فقال له عمرو من انت قال إنا علي قال ابن من قال ابن عبد مناف إنا علي بن ابي طالب فقال غيرك يا ابن ايحي من اعمامك من هو اشد منك فانصرف فاني اكره ان اهريق دمك فان اباك كان لي صديقا وكنت له نديما قال علي لكني والله ما اكره ان اهريق دمك فغضب وفي رواية إنه قال إني لأكره ان اقتل الرچل الكريم مثلك فارجع وراءك حير لك قال ابن ابني الحديد: كان شيخنا ابو الخير مصدق بن شبيب النحوي يقول إذا مرونا عليه في القراءة بهذا الموضع: والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليه بل خوفا منه ، فقصد عرف قتلاه ببدر واحسد وعلم انه الن ناهضه قتله فاستحيا الن يظهر الفشال فاظهر الابقاء والارعاء وانه لكاذب فيهما (اه) وهذا ظاهر من كثرة مطاولة عمرو ومحاولته ومدافعته المبارزة واستعماله عبارات العطف والحنان مثل ولم يا ابن اخي؟ غيركيا ابن اخي ومدافعته من هو اشد منك ان اباك كان لي صديقا ونديما وكان بيني وبينة خلة فما احب ان اقتل الرجل الكريم مثلك وكل هذا ظاهر في ارادة التخلص والتملص بخيلة لا يظهر ممها العجز وليس المقام مقام صداقة ومنادمة بينه وبين ابيه ولا مقام عطفت بخيلة لا يظهر ممها العجز وليس المقام مقام صداقة ومنادمة بينه وبين ابيه ولا مقام عطفت

وبحنان فذلك له مقام آخر غير الحرب فعمرو الذي حارب يومبدرحتي اثبتته الجراحةولذر ان لا يمس رأسه دهن حتى يقتل محمداً قد بلغت به العداوة اشدها ولا فرق عند. بين محمد وابن عمه المحامى عنه الذي خرج لقتله وكون المبارز له كريما لا يمنع من مبارزته وقتله وما زال المبارز يقول لقرنة كفو كريم ويجعل ذلك داعيا لمبارزته وقد قال عتبة يوم بدر لحمزة وعبيدة وعلي لما انتسبوا له اكفأء كرام وبارزهم ولكن عمرا علم ان من قتل نصف المقتولين ببدر وفيهم الابطال الشجعان وقتل كبش الكتيبة باحد واصحاب اللواء واكثر المقتولين بها لا بد ان يلحقه بهم اذا بارزه فلذلك اراد التخلص منه بصورة غير الهرب فلم يقدر . فقال له علي يا عمر و أنك كنت تقول لا يدعوني احد الى واحدة من ثلاث الا قبلتها قال احل قال فاني ادعوك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتسلم لرب العالمين، قاليا أخي أخر عنسي هذه فقال له اما انهاخير لك لو اخذتها ،قال واخرى ترجع الى بلادك فان يك محمد صادقا كنت اسعد الناس بــه وان يك كاذبا كان الذي تريد قال هذا ما لا تتحدث به نساء قريش ابداكيف وقد قدرتعلى استيفاء ما نذرت فانه ندرلما افلت هاربا يوم بدر وقد جرح انلا يمسرأسهدهنا حتىيقتل محمدا، قالفالثالثةقالالبرازقالمانهذه لخصلة ما كنت اظن ان احدا من العرب يروعني بها ولم يا ابن اخي؟ فوالله مـــا احب ان اقتلك فقال على ولكني والله احب ان اقتلك فحمى عمرو فقال له على كيف اقاتلك وانت فارس ولكن انزل معي فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضربوجهه وسل سيفه كأنه شعلة نار واقبل على على فتنازلا وتجاولا فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو فيها فقدها واثبت فيها السيف واصاب رأسه فشجه فضربه على حبل عانقهفسقط. وفيالارشاد: روى محمد ان عمر الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي ءون عن الزهري قال جاء عمرو ابن عبدود وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وضرار ابن الخطاب في يوم الاحزاب الى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقا منه فيعبرون حتى انتهوا الى مكان اكرهوا خيولهم فيه فعبرت وجالت خيلهم فسيها بين الخندق وسلع والمسلمونوقوف لا يقدممنهماحد عليهموجعل عمرو ىن عبد ود يدعو الى البراز ويعرض بالمسلمين ويقول :

ولقسد بحمحت من الندا ، بجمعهم هل من مبارز وفي كل ذلك يقوم على بن أبي طالب ليبارزه فيأمره رسول الله «ص» بالجاوس انتظارا

منه ليتحرك غيره والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود والخوف منه وممن معه ومن وراءه فلما طال نداء عمرو بالبراز وتتابع قيام أمير المؤمنين عليه السلام قالله رسول الله وص، ادن مني يا علي فدنا منه فنزع عامته من رأسه وعممه بها واعطاه سيقه وقال له امض لشأنك ثم قال اللهم أعنه فسعى نحو عمرو ومعه چابر بن عبد الله الانصاري لينظر ما يكون منه ومن عمرو فلمّا انتهى أمير المؤمنين اليه قال له يا عمرو السك كنت في الجاهلية تقول لا يدعوني احد الى ثلاث الا قباتها أو واحدةمنها قال اچل قال فاني ادعوك الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تسلم لرب العالمين قال يا ابن أخ أخر هذه عني فقال له اما انها خير لك لو أخذتها ثم قال فها هنا اخرى قال ما هي قال ترجع من حيث جئت قال لا تحدث نساء قريش بهذا ابدآ قال فها هنا اخرى قال وما هي قسال تنزل فتقاتلني فضحك عمرو وقال ان هذه الخصلة ما كنت اظن احدا من العرب يرومني عليها اني لأكره ان اقتل الرجل الكريم مثلك وقد كان أبوك لي نديمـــا قال علي لكني احب ان أقتلك فانزل ان شئت فأسف عمرو ونزل وضرب وچه فرسه حتى رجع قال جابر فثارت قترة فما رأيتها فسمعت التكبير تحتها فعلمت أن عليا قد قتله فانكشف أصحابه «اه» وثوران الغبرة بينها حتى حجبتها عن الابصار دليل شدة المنازلة والمجاولة وانها بُلغت أقصى درجات الشدة والا فما تبلغ مجاولة رجلين حتى تثير غبارا يغطيها لاشك ان مقاومة عمرو بلغت اشدها ومجاولة على بلغت اقصى ما يتصور من الشدة حتى اثار ذلــــك غبارا حجبها عن الابصار . وفي رواية انه لما قتله كبر المسلمون فلما سمع رسول الله «ص» التكبير عرف ان عليا قتل عمرا قال جابر فما شبهت قتل علي عمرا الا بما قص الله مسن قصة قتل داود چالوت، وقال مثل ذلك بحيى ن آدم فيها رواه الحاكم في المستدرك واختلفت هذه الروايات في عدد الخلال التي كان عمرو يقول انه لا يدعى الى واحدة منها الا اجاب ففي بعضها اثنتان وفي بعضها ثلاث فيمكن ان يكون الراوي نسى واحدة منها وفي غير ذلك لا تنافي بينها فانه ليس في احداها اثبات شيء نفته الاخرى وانما في احداها السكوت عن شيء اثبتته الاخرى واتفقت منها روايات ابن هشام والطبري والمفيد على ان عليا عليه السلام لما رأى هؤلاء الستة عبروا الخندق بادر مع نفر من المسلمين الى الثغرة الــــتي اقحموا خيلهم منها فاخذها عليهم ورابط عندها . وذلك انه لم يكن في الحسبان ان احــدا من المشركين يستطيع عبور الخندق فلما عبره هؤلاء على حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم لو حاولوا العبور وليكونوا في مقابل الذين عبروا فيدفعوهم ويقانلوهم و يمنعوهم من الرجوع الى عسكرهم . وهذه منقبة انفرد بها على عليه السلام في هذه الوقعة بمبادرته لحاية الثغرة واخذ نفر معه يعينونه ويرهبون العدو حين بدههم هذا الامرالذي لم يكن في الحسبان وعلموا ان هؤلاء الذين اقتحموا الخندق بخيولهم واقدموا على ما كان يخال انه ليس بمكن وقابلوا ثلاثة آلاف من عدوهم هم من الشجع الشجعان . ومدن الذي يبقى ثابت العصب في مثل هذا الموقف المخيف فيواجه سبعة فرسان مدن الشجع الشجعان وراءهم حيش فيه عشرة آلاف مقاتل غير علي ومع ذلك فهو راجل اما النفر الذين جاؤوا معه فلم يكن الغرض من مجيئهم معه غير تكثير السواد والا فليس فيهم غناء ولا مساعدة فقد سمعت قول المفيد انه لما عاد اليهم بعد قتله عمرا وجدهم قدد كادت نفوسهم تطير جزعا وخوفا فدل على انه لما فارقهم على وذهب لمبارزة عمرو وتركهم عند الثغرة بجائب الخندق ليحفظوها فدل على انه لما فارقهم على وذهب لمبارزة عمرو وتركهم عند الثغرة بجائب الخندق ليحفظوها على ليبارز عمرا يدل على انهم بخروجه خرجوا واليه استندوا وعليه اعتمدوا وانه لم يكن في المبارز عمرا يدل على انهم بخروجه خرجوا واليه استندوا وعليه اعتمدوا وانه لم يكن في خروجهم معه فائدة الا تكثير السواد. وظاهر الروايات ان علياومن معه كانوا رجالةولكن هذا الراجل صنع ما لم تصنعه ولم تستطعه الفرسان فاستنزل عمرا عن فرسه وقتله ت

وحاصل المستفاد من مجموع الروايات ان عمر الماعو الحندق مع اصحابه و تقدم نحو عسكر المسلمين بادر علي ومعه جاعة فاخذ عليهم الثغرة التي عبروا منها ورابط عندها فيان ارادوا قتاله قاتلهم وان ارادوا الرجوع منعهم وان حاول غيرهم العبور منعه ثم تقدم عمرو واصحابه الى جهة عسكر المسلمين وطلب عمرو المبارزة فلم يجبه احد فلما سمعه علي ورأى ان احسداً لا يخرج اليه ترك مكانه من الثغرة وابقى فيه اصحابه الذين خرجوا معه الى الخندق فقام بين يدي الذي تعلق فقال انا له فانه لم يكن ليبارزه بغير اذنه وانه انما لم يأذن له من اول الامر رجاء ان يقوم اليه احد فيبارزه فدافعه عن مهارزته مرة بعد مرة فلما رأى اله لم يقم اليه احد بعد تكرير النداء اذن له وانمها فعل ذلك ليخفف عن علي ويدخره لمهام كثيرة عظيمة او انه اراد ان يظهر فضله على غيره مع علمه انه لايقوم الى عمرو احد غيره بما رآه من ظاهر حالهم ثم اذن له في مبارزته فبارزه وقتله وجاء برأسه ثم عاد الى مقامه الاول من الثغرة لان الخطر لم يزتفع ولم يؤمن عبور غير عمرو واصحابه منها فوجد الذين تركهم عند الخذك قد استولى عليهم الخوف والجزع وقدكادت نفوسهم تطير جزعا لانهم يخافون عند الخذك قد استولى عليهم الخوف والجزع وقدكادت نفوسهم تطير جزعا لانهم يخافون

من رجوع عمرو ومن معداليهم ومنهجوم احد من المشركين عليهم كما فعل عمرو ومن معه فلم عاد على اليهم وقد قتل عمرا اطمأنت نفوسهم .

## ( ما فعله علي بعد قتله عمرا )

ثم ان عليا بعد قتله عمرا قطع رأسه واقبل به الى النبي ﷺ ووجهه يتهلل فالقاه بين يديه وعاد مسرعا الى مكانه الذي كان فيه من الثغرة وقتل أبنه حسلا ولحق هبيرة ففاتــه وقتل نوفلا في الخندق. وفي الارشاد بسنده عن الحسن (البصري) ان عليا لما قتل عمرو ابن عبد ود اخذ رأسه وحمله فالقاة بين يدي النبي «ص» فقام ابو بكر وعمر فقبلا رأس على وقال رسول الله ﷺ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا . ورواه غير المفيد ايضا .

## ( ما جرى للفرسان الذين كانوا مع عمرو )

والما الفرسان الذين كانوا مع عمرو فالذين ذكرت اسماؤهم ستة وهم منبه بن عثمن ابن عبيد المبدري ونوفل بن عبد الله الخزومي وهبيرة بن ابي جهل وضرار بن الخطاب الفهري وحسل بنت ابي طالب مات على كفره وعكرمة بن ابي جهل وضرار بن الخطاب الفهري وحسل ابن عمرو بن عبد ود . وضرار هذا ليس اخا عمر بن الخطاب كما يدل عليه كلام الطبري والمفيد السابق وقال صاحب السيرة الحليبية وتبعه زيني دحلان انه اخصو عمر بن الخطاب لاشتراكها في اسم الاب وهو غلط لأن عمر هو بن الخطاب بن نفيل بن رياح بن هبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب العدوي كما ذكره اصحاب كتب الصحابة وغيرهم وهذلوضرار بن الخطاب بن مرداس اخو بني محارب بن فهر الفهري كما ذكره الطبري وتبعه المفيد . اما الخمسة الاولون منهم فانهم لما رأوا ما جرى على عمرو هربوا راجعين لا يلوون على شيء لانهم علموا انهم لو بقوا كسان نصيبهم نصيب عمرو فانه كان اشجعهم ومقدمهم واشتغل علي عنهم باخذه رأس عمرو الى النبي وص» فلما عاد مسرعا ليلحقهم ويحمي الثغرة وجدهم قد هربوا فبعضهم اسرع فطفر الخندق وسلم وهما عكرمة القي رعمه وهرب وضرار وقتل منهم رجلان منبه اصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل عكرمة القي رعمه وهرب وضرار وقتل منهم رجلان منبه اصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل اقتحم الخدي فنورط فيه فرموه بالحجارة فقال يا معشر العرب قتلة احسن من هذه فنزل الهد على فقتله وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق على عليه السلام هبيرة فاعجزه اليه على فقتله وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق على عليه السلام هبيرة فاعجزه اليه على فقتله وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق على عليه السلام هبيرة فاعجزه اليه على فقتله وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق على عليه السلام هبيرة فاعجزه

وضرب قربوس سرچه فسقطت درع له كان قد احتقبها وقد لحقه قبل ان بعبر الخندق وهبیرة فارس وعلی راچل فلذلك فاته هربا ولم یقدر الا علی ضرب قربوس سرجه ولدو وقف له لقتله فطفر الخندق وسلم . وفي السیرة الحلبیة في روایة : ثم حمل ضرار بن الخطاب الحو عمر بن الخطاب وهبیرة بن ابي وهب علی علی فاقبل علی علیها فاما ضرار فولی هاربا ولم یثبت واما هبیره فثبت ثم القی درعه وهرب و كان فارس قریش وشاعرها ، و ذكر ان ضرار بن الخطاب لما هرب تبعه أخوه عمر بن الخطاب وصار یشتد في اثره فكر ضرار راجعا و حمل علی عمر بالرمیح لیطهنه ثم امسك وقال یا عمر هذه نعمة مشكورة اثبتها علیك و بعد لي عندك فیر بجزي بها فاحفظها و وقع له مع عمر مثل ذلك في احد فانده التقی معه فضرب عمر بالقناه ثم رفعها عنه وقال له ما كنت لاقتلك یا ابن الخطاب «اه» وقوله اخوه غلط كها عرفت فیكون ضرار هذا قد حمل علی عمر مرتین وامكنه ان یقتله فعفا عنه. و اما خلط كها عرفت فیكون ضرار هذا قد حمل علی عمر مرتین وامكنه ان یقتله فعفا عنه. و اما علی علیه السلام و لعله قتله قبل ان یهرب و لذلك قالوا ان من قتل من الهاربین اثنان و لو علی معهم لكالوا ثلاثة. و لا شكان منبها و عكرمة و ضرار آ بعد ما و صلوا من هز بمتهم الی عسكر المشركین اخبر و هم بما جری لهمرو و بما او چب هزیمتهم ففت ذلك فی اعضادهم .

وقد امتاز علي عن جميع من حضر الخندق بأمور :

(الاول) مبادرته لحاية الثغرة التي عبر منها عمرو واصحابه، والذين كانوا معه لولاه لم يجيئوا ولولا ثباته لم يثهتوا بدليل انه لما فارقهم ثم رجع اليهم وحدهم قد طارت نفوسهم حزعاكما مر ومع ذلسك فلم يجدوا طائلا فانه لما هرب الفرسان الذين كانوا مع عمرو لم يقدروا ان يمنعوهم ولا ان يقتلوهم فمنبه طفر الخندق واصابه سهم قبل طفره أو بعده ولم يذكروا من الذي رماه فوصل مكة جريحا ومات بهاوضرار وعكرمة طفرا الخندق وسلما وهبيرة لم يلحقه غير علي ونوفل طفر فوق الخندق ولم يقدروا عليه ولو لم يتورط به فرسه لسلم ولعلهم كانوا ممن رماه بالحجارة لما سقط في الخندق فكان ذلك اقصي مجهودهم.

(الثاني) وهو اعظمها مبارزته عمرا وقتله حتى قال رسول الله «ص» ان ضربته عمرا تعدل عمل الثقلين وكانت هي الموجبة لهرب المشركين .

(الثالث) لحاقه بالمنهزمين وهو راچل وهم فرسان لم يمنعه ما به من التعببمبارزة عمرو ومجاولته التي اثارت غبارا حجبها عن الانظار كأنه غبار جيش عرمرم .

(الرابع) نزوله الى نوفل الى الخندق وقتله بضربة قسمته نصفين من ضرباته المشهورة التى اذا علا بها قد واذا اعترض قط .

( الخامس ) لحاقة بهبيرة وعلي راجل وهبيرة فارس فلم يثبت لـــه هبيرة مع انه فارس وما نجاه الا الهرب على فرسه ومع ذلك فقد كاد ان يقتله واسقط منه درعه التي احتقبها :

( السادس ) قتله حسل بن عمرو ولم يكن في الثلاثة الآلاف الذين حضروا الخندق من يقوم اليه فيقتله حتى جاءه على فالحقه بابيه .

( السابيع ) انه لم يسلب عمرا درعه مع انها من الدروع الممتازة بين دروغالعرب .

في ارشاد المفيد روى يونس بن بكير عن محمد بن اسحق قال لما قتل علي بن ابي طالب عمر ا اقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب هلا سلبته يا علي درعه فانه ليس في العرب درع مثلها فقال اني استحييت ان اكشف سوأة ابن عمي وفي السيرة الحلبية عن السهيلي نحوه. وقال الحاكم في المستدرك ثم اقبل علي نحو رسول الله (ص) ووجهه يتهلل فقال عمر بن الخطاب: هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خير منها فقال ضربته فاتقاني بسوأته واستحييت ابن عمي ان استلبه «اه»

ان الاسود اسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب

وقد كشف عمرو سوأته يوم صفين كما كشفها عمرو يوم الخندق فعمرو صفين نجاه كشفها من القتل وعمرو الخندق نجاه من السلب .

( المثامن ) ما وجده في نفسه من القوة والثهات حين بارزه بحيث لو كان مكانه جميع الهل المدينة لقدر عليهم ولم يأخذه خوف منه ولا رهبة مع اشتهاره بالشجاعة والفروسية ومع احجام الناس عن مبارزته الذي يوجب عادة وقوع الهيبة منه في نفس من يريد مبارزته قال الرازي في تفسيره انه (ص) قال لعلي بعد قتله لعمرو بن عبد ود ، كيف وجدت نفسك معهيا على قال وجدتها لو كان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم.

(التاسع) ان قتله عمرا ونوفلا كان سبب هزيمة المشركين مع ما اصابهم مسن الربيح والمبرد وسبب خوفهم ان يعاودوا الغزو قال المفيد وكان قتل علي عليه السلام عمرا ونوفلا سبب هزيمسة المشركسين وقال رسول الله (ص) بعد قتله هؤلاء النفر اليوم نغزوهم ولا يغزوننا وذلك قوله تعالى (ورد الله المذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين

القتال وكان الله قويا عزيزا) في لارشاد روى يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن قترة وغيره عن عبد الله بن مسعود انه كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي . وفيه روى علي بن الحكم الاودي سمعت أبا بكر بن عياش يقول لقد ضرب علي ضربة مساكان في الاسلام اعز منها . ولقد ضرب علي عليه السلام ضربة ما ضرب في الاسلام اشأم منها يعني ضربة ابن ملجم .

(العاشر) انه توجه اللوم والعتاب يوم الاحزاب الى المسلمين ولم ينج منه الاعلى قال المفيد في الارشاد: وفي الاحزاب انزل الله تعالى: ( اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغث القلوب الحناجر وتظنون باقله الظنونا هنائك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ( الى قوله ) وكفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) قال فتوجه العتب اليهم والتوبيخ والتقريع ولم ينج من ذلك أحد بالانفاق الا امير المؤمنين اذكان الفتح له وعلى يديه.

( الحادي عشر ) قول النبي (ص) برز الايمان كله الى الشرك كله كما مر .

قال المفيد وقد روى هشام بن محمد عن معروف بن خربوذ قال قال علي بن ابي طالب في يوم الخندق :

أعلي تقتحم الفوارس هكذا اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ارديث عمرا اذا طغى بمهند فصدرت حين تركته متجدلا وعففت عن اثوابه ولو انني

عني وعنهم خبزوا اصحابي ومصمم في الرأس ليس بنابي صافي الحديد مجرب قصاب كالجذع بين دكادلك وروابي كنت المقطر بزني اثوابي

ومرت ابيات اربعة على هذا الوزن وهذهالقافية وفيها بعض هذه الاربعة والعل الجميع من قصيدة واحدة وفرقها الرواة .

وقال النبي (ص) قتل علي لسمرو بن عبد ود افضل من عبادة الثقلين . وروى الحاكم في المستدرك بسنده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو ابن عبد ود يومالخندق افضل من اعال امتي الى يوم القيامة . وقال ابن تيمية ــ على عادته

المعلومة في انكار ما يثبت فضل علي وأهل بيته ولو كان متواترا مسلما \_ في الحديث الاول ان مديث موضوع قال وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين الانس والجن ومنهم الاابياء بل ان عمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر الا في هذه الغزوة «اه». وفي السيرة الحلبية ما حاصله: ان استدلاله بقوله وكيف يكون النح فيه نظر لأن قتل هذا كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرين قال ويرد قوله انه لم يعرف له ذكر الا في هذه الغزوة ما روي من انه قاتل يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد احداً فلما كان يوم الخندق خرج معلما لميزى مكانه قال ويرده أيضا ما مر من انه ندر ان لا يمس رأسه دهن حتى يقتل محمدا (اقول) ويرده قول ابن اسحق كان عمرو بن عبد ود ثالث قريش (يعني في الشجاعة) رواه الحاكم بسنده وقول اخته لما نعي اليها من ذا الذي احترأ عليه فانسه يدل على انها كانت تظن انه لا يجترىء عليه أحد لشجاعته وقولها قتل الابطال وبارز الاقران . ويرده كانت تظن انه لا يجترىء عليه أحد لشجاعته وقولها قتل الابطال وبارز الاقران . ويرده شعر مسافع الجمحي الذي رثى فيه عمرا بقوله :

همرو بن عهد كان أول فارس 💎 جزع المذاد'') وكان فارس يليل

وفي كلام النبي (ص) المتقدم مما دل على اله كان معروفا بدلك واحجام الناس عن مهارزته وهم ثلاثة الاف فلا يقوم اليه واحد منهم والنبي يستحثهم الى مبارزته ويضمن لمهارزه الجنة وذلك اقوى دليل على اشتهاره بالشجاعة وعظم مقامه فيها عند جميع الناس وفيارثي به عمرو مايدل على لباهته وشجاعته واله ذو مقام عال في قريش مثل قول مسافع المتقدم وبعده:

ولقد تكنفت الاسنة فارسا فاذهب على فإ ظفرت بمثله

وقول ههيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرو وهرب:

فلا تهمدن يا عمرو حيا وهالكا فمن لطراد الخيل تقرع بالقنا فعنك على لا أرى مثل موقف

بجنوب سلع غير نكس اميل فخرا فلا لاقيت مثل المعضل

وللفخر يوما عند قرقر. البزل وقفت على نجـــد المقدم كالفحل

فقد بنت محمود الثنا ماجد الاصل

فها ظفرت كفاك فخرا بمنله امنت بسه ما عشت من زلة النعل

وقال الذهبي تلخيص المستدرك بعـــد نقل الحديث الثاني : قبح الله رافضيا افتراه ( وأقول ) قبح الله ناصبيا يرد حديث رسول الله (ص) بالهوى والعداوة لاخيه واين عمه ويزعم في ميزانه الخارج عن الاعتدال ان النصب قد ارتفع في عصره وليس عجيبا ان يتكلم الذهبسي بذلك وهو تلميذ ابن تيمية وابن تيمية تأبسي له حاله المعلومة الا ان يصادم البديهية والذهبي يقوده ما في نفسه ألى سرء القول والافأقل نظرة يلقيها الانسان على تلـــك الوقعة فيرى عشرة آلاف محاصرين للمدينة حنقين اشد الحنق على أهلها وهم دون الثلث بينهم عدد كثير من المنافقين وبنو قريضة الى چنبهم يخافون منهم على ذراريهم ونسائهم ومسا أصاب المسلمين من الخوف والهلع الذي اضطر النبيي (ص) الى رادة مصالعة غطفان بثلث ثهار المدينة وتعظيم الله تعالى ذلك في الفرآن الكريم بقوله ( اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت آلابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك آبتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا ) ووقوف عمرو ينادي بالمسلمين ويقرعهم ويطلب البراز ولا يجيبه أحدالا علي فيقتل عمرا وينهزم المشرائون بقتله ويرتفع البلاء ويأتي الفرج اقل نظرة يلقيها الانسان على تلك الحال توصله الى اليقين بانضربة علي بومثك أفضل من عبادة الجنوالانس والملائكة وملايين من العوالم امثالهم لو كانت سواء أجاء الحديث بذلك عن رسول الله (ص) ام لم يجيء ومتى ا-نتاج النهار الى دليل ولولا تلك الضربة لما عبد الله بـــل عبدت الاوثان . وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : فاما الخرجة التي خرجها يوم الخندق الى عمرو بن عبد ود فانها احل من ان يقال جليلة واعظم من ان يقال عظيمة وما هي الا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل ايما اعظم منزلة عند الله عليهم فلان فقاليا ابن أخي والله لمبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل اعهال المهاجرين والانصار وطاعاتهم كلها فضلا عن فلان وحده داهم

#### (ما جرى لاخت عمرو بعد قتله)

كان لعمرو اخت اسمهـا عمرة ركنيتها أم كلثوم في ارشاد المفيد روى احمد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن أيوب عن أبي الحسن المدائني قال لما قتل علي بن أبيطالب عمرو ابن عبد ود نعي الى اخته فقالت من ذا الذي احترأ عليه فقالوا ابن أبي طالب فقالت لم يعد موته

ان كان على يد كفو كريم لارقات دمعتي ان هرقنها عليه قتل الابطال وبارز الاقران وكانت منيته على يدكفو كريم من قومه ما سمعت بافخر منهذايابني عامر ثم انشأت تقول:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت ابكى عليه آخر الابد لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدعى قديما بيضة البلد وتتمة الابيات في غير رواية المفيد :

من هاشم في ذراها وهي صاعدة الى الساء تميينه الناس بالحسد قوم أبــى الله الا ان يكون لهم كرامة الدين والدنيا بلا لدد يا أم كلثوم ابكيه ولا تدعى بكاء معولة حرسى على ولد

قال المفيد في روايته وقالت أيضا في قتل أخيها وذكر على بن أبي طالب :

فتخالسا مهبج النفوس كلاهما وسط المذاد (١) مخاتل ومقاتل لم يثنه عن ذاك شغل شاغل فاذهب على فما ظفرت بمثله قول ساديد ليس فهه تحامل فالذل مهلكها وخزي شامل

أسدان في ضيق المجال تصاولا وكلاهمـــا كفو كريم باسل وكلاهما حضر القراع حفيظة ذلت قریش بعد مهلك فارس

### ( ما قيل من الشمر في قتل عمرو بن عبد ود )

نذكره لان له علاقة بسيرة أمير المؤمنين عليه اسلام قال المفيد وفي قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت :

بجوب يثرب غارة لم تنظر ولنبد ومهدت حيادنا لم تقصر ضربوك ضربا غير ضرب الحسر يا عمرو أو لجِسيم امر منكر

أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي والند وجدت سيوفنا مشهورة ولقد رأيت غداة بدر عصبة اصبحت لا تدعى ليوم عظيمة

<sup>«</sup>١» المذاد بفتح الميم والذال المعجمة بعدها الف فدال مهملة قال ابن الاعرابـي موضع بالمدينة حيث حفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخندق . \_ المؤلف \_

ولما كان حسان معروفا بالجبن وافتخر في قتل عمرو بسيوف الانصار التي لم يكن لها في قتله اثر والما قتله سيبت الهاشميين سيف على بن أبي طالب وبلغ شعره بني عامر الحابـــه منهم فتي فيها حكاه المفيد فقال يرد عليه في افتخاره بالانصار وشعر ديدل على انه كان مسلما:

كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا ولكن بسيف الهاشميين فافخروا بسيفُ ان عبدالله احمد في الوغي بكف على نلتم ذاك فاقصروا ولم تقتلوا عمرو بن عبد ببأسكم ولكنه الكفر الهزير الغضنفر علي الذي في الفخر طال بناؤه فلا تكثروا الدعوىعلينافتحقروا فلَـــا اتاهم حمزة وعبيدة وحاء علي بالمهند يخطر فقالوا نعم اكفاء صدق فأقبلوا اليهم سراعا اذ بغوا وتجبروا فحال علي حولة هاشمية فعمرهم لمـــا عتوا وتكبروا

فليس لكم فخر علينا بغيرنا وليس لكم فخر يعد فيذكر

وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب الجمحي يبكي عمرو بن عبد ود ويذكر قتل علي ابن أبي طالب اياه اورده ابن هشام :

عمرو بن عبد كان أول فارس حزع المذاد وكان فارس يليل (١)

ولقد تكنفت الاسنة فارسا بجنوب سلع غير نكس أميل يسل النزال على فارس غالب بجنوب سلع ليته لم ينزل فاذهب على فأ ظفرت بمثله فخرا فلا لاقيت مثل المعضل

وقال هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرو وهرب يرثي عمرو بن عبد ود ويذكر قتل علي اياه اورده ابن هشام :

فقد بنت محمود الثنا ماجد الاصل وللفخر يوما عند قرقره البزل وفرچها حقا فتى غير ما وغل

فلا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا فمن لطراد الخيل تقرع بالقنا هنالك لو كان ابن عبد لزارها

<sup>«</sup>١» جزع قطع وعبر (والمذاد) موضع الخندق (ويليل) واد كانت لعمرو فيه وقعة مشهورة . ... المول*ف* ...

فعنك عل*ي* لا ارى مثل موقف

وفي وقعة الاحزاب يقول الحاج هاشم الكعبي من قصيدة : وعشية الاحزاب لمسا اقبلت

فابحت حرمتها وعدت بكبشها

وفيها يقول المؤلف من قصيدة :

وفي وقعة الاحزاب والخندق الذي تقحمه من بغية في فوارس اتى معليا آماليه قتل احمد اذا أنا لم اقتله في حومة الوغي فنادی ألاً هل فیكم من مبارز هنالك خـــير المرسلين دعاهم ضمنت لمن امسي لعمرو مبارزا فصموا جميعا لم يجيبوا كأنما فقال أبو السبطين اني أنا الذي هنالك قال المصطفى فيه قوله لقد برز الايمان للشرك كلسه مضي نحوه يمشي وجاد بضربة وچاء الى الهادي النبـي برأسه لضربته في ذلك اليوم قوبلت بها ثبت الاسلام واشتد ركنه بهـا نزل القرآن يعلن مدحـــه بها الله رد المشركين بغيظهم مـا قـد كفيت المؤمنين قتالهم

وقفت على نجد القدم كالفحل قما ظفرت كفاك فخرا بمثله امنت به ما عشت من زلة النعل

كالسيل مفعمة تقود القودا عدلت عن النهج القويم واقبلت حلف الضلال كتاثبا وجنودا في القاع تطعمه السباع حنيدا

غدا ثاويا فيها بعقوتـــه عمرو يميل بــه في سيره التيه والكبر وكان له من قبل في قتله نذر فلا مس من رأسي دهان ولا عطر وقد جال في ميدانهم وله خطر ألا من لعمرو والجنان له اچر من الخلد اعلاه اذا ضمه الحشر بآذانهم عا دعاهم لــه وقر أبارزه فهو القطا وأنا الصقر مخلدة عن شأوها يقصر الحزر وبالخير كل الخير قد قوبل الشر بها قط منه الساق وانقصم الظهر ومن وجبهه تبدو البشاشة والبشر باعال كل الخلق ما بقى الدهر وهدم منها الشرك وانقصم الكفر واذيمدح القرآن ما يصنع الشعر وكسر ليوم الحشر ما أن له چبر واولاك ما الايمان كان له ذكر

### ( اخباره في غزوه بني قريظة )

وكانت في ذي القعدة سنة حمس من الهجرة ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونعيد هنا ماله تعلق بسيرة امير المؤمنين عليه السلام وقد مر في وقعة الخندق ان قريظة نقضت العهد بينها وبين النبي «ص» بوسوسة حيني بن اخطب الذي هو سيد بني النضير فلما كان الظهرمن صبيحة اليوم الذي رجع فيه رسول الله «ص» واصحابه مـــن الخندق الى المدينة نزل عليه حِيراثيل فقال ان الله بأمرك بالمسير الى بـنى قريظة فسار اليهم في ثلاثة آلاف وروى ابن اسحاق بسنده قال قدم رسول الله «ص» على من ابي طالب برايته الى بني قريظة وابتدرها الناس وقال|بن سعد دعا عليه فدفع اليه لواءه . والراية|اللواء الاعظمواللواء دونها وقد يراد باللواء الراية وفي ارشاد المفيد انه «ص» ارسل عليا في ثلاثين من الخزرج فسار عــــلي حتى اذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله «ص» فرجع حتى لقيه بالطريق فقال يارسول الله لاعليك إن لاتدنو من هؤلاء الاخابث قال لم اظنك سمعت منهم لي اذى قال نعم قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً . قال المفيد قال علي سرت حتى دنوت مــن سورهم فاشرفوا علي فلما رأوني صاح صائح منهم قد جاءكم قاتـل عمرو وقال آخر قــد اقبل اليـــنكم قاتل عمرو وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلــك والقى الله في قلوبهم الرعب حتى ركزت الراية في اصل الحصن فاستقبلوني في صياصيهم يسبون رسول الله «ص» فلما سمعت سبهم له كرهت ان يسمع فعملت على الرجوع اليه فاذا به قد طلع وسمع سبهم له الحديث وحاصرهم رسول الله «ص» خمسا وعشرين ليلة او خمسة عشر يوماحتي چهدهمالجصار وقذف الله في قلوبهم الرعب وكان حيى بن اخطب قد دخل معهم في حصنهم وفاء لكعب ابن اسد بما عاهده عليه قبل وقعة الاحزاب ثم انهم نزلوا على حكم رسول الله «ص» فامر بهم فكتفوا ثم ارجع امرهم الى سعد بن معاذ فحكم بان تقتل الرجالوتقسم الاموال وتسهى الذرية والنساء وتكون الديار للمهاجرين دون الانصار وهو قول السيد الحميري :

فقضتي عقارهـــم لكـــل مهاچــر دون الأولى نصروا ولم يتريــب

ثم انصرف النبي «ص» الى المدينة وهم معه ثم خرج الى موضع السوق فخندق فيه خنادق وخرج على معه و المسلمون و امر بهم ان يخرجوا و تقدم الى على ان يضرب اعناقهم في الخندق فاخرجوا ارسالا وقتلوا وفيهم حيي بن الحطب رئيس بني النضير و كعب بن اسد

رئيس قريظة وكانوا بين الستمائة والسبعائة او بين الثمانمائة والتسعائة وكان يقتل منهم مسن انبت وجبيء بيحيى بن اخطب فاقيم بين يدي علي عليه السلام فقال قتلة شريفة بيد شريف فقال له علي عليه السلام ان خيار الناس يقتلون شرارهم وشرارهم يقتلون خيارهم فالويل لمن قتله الاخيار الاشراف والسعادة لمن قتله الاراذل الكفار قال صدقت لاتسلبني حلتي قال هي اهون علي من ذلك قال سترتني سترك الله ثم قتله ولم يسلبه .

وامتاز على (في ع) هذه الغزاة بامور (١) انه صاحب الراية (٢) شدة محافظته على ان لا يسمع رسول الله (ص» مايسوؤه من سبهم (٣) ما وقع في قلوبهم من الرعب حين رأوه (٤) ان عليا تولى قتلهم دون غيره (٥) افتخار حيبي بان قتله على يد علي (٦) عدم مىلبه حييا حلمته ووفاؤه بما وعده . وفي هذه الغزاة يقول الحاج هاشم الكعبى :

وبسني قريظة والنضير وسلمسم والواديسين وخثعسا وزبيسدا مزقت جيسب نفاقهم فتركتهسم أمما لعسارية السيسوف غمسودا

( سنة ست من الهجرة )

( خبره في سرية زيد بن حارثه الى حسمى )

في جادى الاخرة سنة ست من الهجرة قال بن الاثير سببها ان رفاء تبن زيد الجدامي قدم على النبي «ص» في هدنة الحديبية واسلم فكتب له كتابا الى قومه بدءوهم الى الاسلام فأسلموا واقبل دحية الكلبي من الشام فأغار عليه الهنيد بن عوض الجدامي وابنه عوض فبلغ ذالم قوم رفاعة ممن كان اسلم فنفروا الى الهنيد وابنه واخدوا منها ما اخداه من دحية وردوه عليه فقدم دحية على النبي وس» فأخبره خبره فأرسل زيد بن حارثة في جيش فقتلوا الهنيد وابنه وجمعوا ما وجدوا من مال فلم سمع بدلك رهط رفاعة سار بعضهم الى زيد ابن حارثة فقالوا انا قوم مسلمون فنادى زيد في الجيش ان الله حرم علينا ما اخذ من طريت القوم شم توقف في تسليم السبايا فعادوا الى رفاعة فقالوا انك لجالس ونساء جدام اسارى فسار و قاعة و قومسه الى المدينة و عرض كتاب رسول الله «ص» فأرسل معهم على بن ابي

طالب الى زيد بن حارثة فرد على القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحـــل واطلق الاسارى «اه» .

وابن الاثير ارخ هذه السربة كما سمعت في حادى الآخرة سنة ست وقال انهـا وقعت في هدنة الحديبية مع ان هدنة الحديبية كانت غرة ذي القعدة سنة ست فهي متأخرة عن هذه بنحو خمسة اشهر.

## (سرية علي (ع) الى اني سعد بن بكر بغدك)

في شعبان سنة ٦ من الهجرة

ومر ذكر ذلك في السيرة النيوية في الجزء الثاني ومرهناك ان فلكا قريه بينها وبين المدينة ست ليال وانها الان خراب وهي بنواحي خيبر وخيبر بين فدك والمدينة بلغ النبي الاص) ان حيا من بني سعد قد تجمعوا يريدون ان يمدوا يهود خيبر ويعطوهم مقابل ذلك من تمر خيبر وذلك قبل محاصرة النبي الاص، حيبر فان اهل خيبر لمسا رأوا ما جرى لقريظة وبني النضير لما نقضوا المهد خافوا فاتفقوا مع اهل فدك على ذلك قبعث النبي الص، عليا من المدينة في مائة رجل فجعل يسير الليل ويكمن النهار حتى انتهى الى الغيم عن المدينة في مائة رجل فجعل يسير الليل ويكمن النهار حتى انتهى الى الغيم عن المنيء ضل مني بين فدك وخيبر سو فوجدوا رجلا فقالوا ما انت قال باغ ساي طالب لشيء ضل مني خيبر يعرض على يهودها للا علم لي فشددوا عليه فأقر انه عين لهم بعثوه إلى خيبر يعرض على يهودها نصرهم على ان يجعلوا لهم من تمرها ما جعلوا لغيرهم قالوا له فاين القوم قال تركتهم قد تجمع منهم مائنا رجل قالوا فسر بنا حتى تدلنا عليهم قال على ان تؤمنوني فامنوه فجاء بهم الى سرحهم فاغاروا عليه وهرب الرعاء الى عليهم قال على ان تؤمنوني فامنوه فجاء بهم الى سرحهم فاغاروا عليه وهرب الرعاء الى عليهم قال على ان تؤمنوني فقال حتى نبلغ معسكرهم فانتهى بهم اليه فلم يروا احدا فتركوه وساقوا النعم وكانت خمسائة بعير والفي شاة فاصطفى على منها لرسول الله (ص) ناقة وساقوا النعم وكانت خمسائة بعير والفي شاة فاصطفى على منها لرسول الله (ص) ناقة

<sup>«</sup>١» بفتح الغين المعجمة وكسر الميم بعدها جيم في القاموس الغمج من المياه ما لم يكن علمبا وفي طبقات ابن سعد الهمج بدل الغمج و في تاج العروس الهمج ماه وعيون عليه نخل من المدينة من جهة وادي القرى .

لقوحا تسمى الحفدة (١) وقسم الباقي على أصحابه كما في السيرة الحلبية وينبغي كون ذلك بعد اخراج خمسها . ثم كانت وقعة خيبر (سنة سبع ) من الهجرة فلما فتحت خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فبعثوا الى رسول الله (ص) فصالحوه على النصف من فدك فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة لانـــه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . وفدك هذه هي التي ننازعت فيها الزهراء مع أبي بكر فأخذها أبو بكر بناء على ان الانبياء لا تورث للروابة التي رواها نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة . وقالت الزهراء ان اباها نحلها اياها في حياته فهي ملك لها فلوا سلم ان الانبياء لا تورث فهذه ليست داخلة في الميراث فطالب منها البينة فأقامك بينة فقال انها غير تامة لانها من وجيل وامرأة كما مر في الجزء الثاني في سيرة الزهراء ومر هناك كثير مما يتعلق بفدك . قال ابن الاثير : كان نصف فدك خالصا لرسول الله (ص) لانه لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب يصرف ما يأتيه منهاعلي ابناء السبيل ولم يزل هو والخلفاء الاربعة يصنعون صنيعه بعد وفاته فلما ولي معاوية الخلافة اقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز ثم صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسلمان ابني عبد الملك بن مروان فلما ولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب الناس واعلمهم أمر فدك واله قد ردها الىما كانت عليه مع رسول الله (ص)و الخلفاء الاربعة فوليها اولاد فاطمة ثم اخذت منهم فلما كانت سنة ٢١٠ ردها المأمون اليهم «اه» وفي هذا الكلام تناف بين فانه اذا كان النبي (ص) يصرف حاصلها على ابناء السبيل وألخلفاء الاربعة بعده يصنعون صنيعه فهم كانوا يصرفونه على ابناء السبيل فلماذا وليها في زمن عمر ان عبد العزيز ابناء فاطمة ولماذا ردها المأمون اليهم بعدما اخذت منهم فهذا يدل على أنها في زمن الرسول (ص) كانت في يد فاطمة فلذلك ردها ان عبد العزيز والمأمون اليهم ولو كان الرسول والخلفاء الاربعة يصرفون حاصلها على ابناء السبيل لكان ان عبد العزيز والمأمون يفعلان بها كذلك والصواب ان الرسول ٥ص، نحلها فاطمة .

# (خبره في سرية قتل كعب بن الاشرف)

في شهر رمضان سنة ست من الهجرة .

ومرت في الجزء الثاني ومر انه لما قتل اصبحت يهود مذعورين فأتوا النبي «ص» فقالوا

قتل سيدنا غيلة فذكر لهم تحريضه عليه واذيته للمسلمينفازدادوا خوفا ثم كتب بينه وبينهم صلحا قال ابن سعد في الطبقات وكان ذلك الكتاب مع علي بن ابي طالب .

### ( خبره في غزوة الحديبية او صلح الحديبية )

( الحديبية ) بسكون الياء الاولى و تخفيف الثانية تصغير حدبة وكانت غرة ذي القعدة سنة ست من الهجرة ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونذكر منها هنا ماله علاقة بسيرة عــــلي عليه السلام وخرج النبي «ص» في الف واربعاثة او الف وستاثة او الف وخمساثة وخمسة وعشرين خرج يريد العمرة ولا يريد حربا ولم يخرُّج بسلاح الا السيوف في القرب قسال المفيد في الارشاد و كان اللواء يومئذ الى امـير المؤمنين على عليه السلام كـــا كان اليه في المشاهد قبلها واحرم من ذي الحليفةوساق موواصحابه سيعين بدنةوبلغ الخبر قريشا فاجمع رأيهم على صده وعسكروا وارسلوا خالد بن الوليد في ماثتيفارس الى كراع الغميم ودخل بسر من سفيان الخزاعي الكعبي مكة فعرف مايريدون وجاء حتى لقيه وراء عسفان وقدم رسول الله «ص» عباد بن بشر امامه في عشرين فارسا ودنا خالد فقام عباد بازائه وصــــلى رسول الله «ص» باصحابه الظهر صلاة الخوف وتيامن باصحابه في طريق تخرجهم على مهبط الحديبية من اسفل مكة من ناحية جدة فرجعت خيل قريش اليهم راكضين ينذرونهم فمخرجوا حتى نزلوا مياه الحديبية وترددت الرسل بينهم وبينة فابوا الامنعه مسن دهول مكة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة قال المفيد في الارشاد وكان من بلاء على عليـــه السلام في ذلك اليوم عند صف القوم في الحربوالقتال ماظهر خبره واستفاض ذكره وذلك بعد البيعة التي اخذها النبسي «ص» على اصحابه والعهود عليهم في الصبر وكان علي عليـــه السلام المبايع للنساء عن النبي «ص» فكانت بيعته لهن يومئذ ان أطرخ ثويا بينهن وبينه ثم مسحه بيده فكانت مبايعتهن للنبسي «ص» مسح الثوب ورسول الله «ص» يمسح ثوب على مما يليه ثم اتفقوا على الصلح والموادعة فارسلت قريش سهيل بن عمرو وجماعة فدعا رسول الله «ص» على بن ابي طالب ليكتب كتاب الصلح فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل او شهدت انك رسول الله لم اقاتلك ولكـــن اكتب اسمك واسم ابيك فقال رسول الله «ص» اكتب هذا مــا صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل

امن عمرو فجعل على يتلكأ ويأبسي ان يكتب الا محمَّا رسول الله فقال له اكتب فان لك مثلها تعطيها وانت مضطهد ( وفي رواية )ستدعى الى مثلها فتجيب وانت على مضض . اشارة ( وفي رواية ) انه رجرى ذلك بعدما كتبها وان رسول الله «ص» قال لعلى امح رسول الله فقال على والله لا امحوه ابدا فقال ارنيه فاراه اياه فمحاه بيده وقال أنا والله رسول اللهوان كذبتموني وفي ارشاد المفيد فقال لــه على انه والله لرسول الله على رغم انفك فقال سهيل اكتب اسمه يمض الشرط فقال له علي ويلك يا سهيل كف عن عنادك فكتب علي هذا مسا صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عشر سنين الى ان قال وانك ترجيع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكنة وانه اذا كان عام قابل خرچنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف في القرب لاتدخلها بغيرها و كتب الكتابنسختين احداها عندالنبي «ص» والاخرى عندسهيل بن عمرو ونحر رسول الله «ص»هديه رحلق ونحر اصحابه وحلق عامتهم وقصر الآخرون ۵ قال المفيد »في الارشاد فكان لنظام تدبير هذه الغزاة متعلقا بعلى عليه السلام وكان ما چرى فيها من البيعة وصف الناس للحرب ثم الهدنة والكتاب كله لاءبر المؤمنين عليه السلام وكان فيها هيأه الله من ذلك حقن الدماء واصلاح امر الاسلام «اه» وكان صلح الحديبية سبباً لكثرة المسلمين وان اححفت يحقهم . وقد يسأل سائل فيقول ماكان الغرض من عمرة الحديبية والنبسي وص» يعسُّلم او يظن ظنا قريبا من العلم ان قريشا لاتمكنه من دخول مكة وقــد تكون الحكمة فيها التمهيد لعقد الهدنة التي كان فيها تقوية المسامين بعد الحروب التي مضت عليهم والـتي صارت سببا لفتح مكة بغير حرب فان قريشا لما خالفت شروط الهدنة بمعاونتها على خزاءة سرا حــق للنهبي «ص» ان يغزو مكة ويفتحها وقريش آمنة غير مستعدة لحربه والــولا الهدنة لكانت دائماً في حذر واستعداد والله اعلم . وقد تكون الحكمة ان يظهر للناس ظلم قريش وجورها بصدها عن بيت الله المعظم عند الجميع وقد نقم عليهم ذلك الحليس بن علقمة كما مسر في الجزء الثاني قال المفيد . وقد روى الناس لامير المؤمين علي في غزاة الحديبية بعد الذي ذكرنا فضيلتين اختص بهها وانضافا الى فضائله العظام ومناقبه الجسام فروى ابراهيم بن عمرو عن وجاله عن فاثد مولى عبد الله بن سالم قال لما خرج رسول الله «ص» في غزوة الحديبية نزل الجمحفة فلم يجد فيها ماء فبعث سعد بن مالك حتى اذا كان غـــير بعيد رجع سعد بالروايا وقال يارسول الله ما استطيع انامضي لقد وقفت قدماي رعبا من القوم فقال لهالنبسي وس،

اجلس ثم بعث رجلا آخر فخرج بالروايا حتى اذا كان بالمكان الذي انتهى اليه الاولى وجم فقال رسول الله «ص» لم رجعت قال والذي بعثك بالحق نبيا ما استطعت ان امضي رعيا فدعا رسول الله «ص» عليا عليه السلام فارسله بالروايا وخرج السقاة وهسم لايشكون في رجوعه لما رأوا من جزع من تقدمه فخرج علي بالروايا حتى ورد الحرار واستقى ثم اقبل بها الى النبي «ص» ولها زجل فلما دخل كبر النبي «ص» ودعا له بخير . قال وفي هذذ الغزاة اقبل سهيل بن عمرو الى النبي هص» فقال يا محمد ان ارقاء فا لحقوا بك فارددهم علينا فغضب رسول الله «ص» حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال لتنتهن يامعشر قريش او ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه بالايمان يضرب رقابكم على الدين فقال بعض مسن حضر يارسول الله فلان ذلك الرجل قال لا قال ففلان قال لا ولكنه خاصف النعل في الحجرة فسار الناس الى الحجرة بنظرون من الرجل فاذا هو علي عليه السلام .

قال وقد روى هذا الحديث جهاعة عن علي عليه السلام وقالوا فيه ان عليا قص هـــذه القصة ثم قال سممت رسول الله (ص) يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . وكان الذي اصلحه علي عليه السلام من نعل النبي (ص) شسعها فانه كان انقطع فخصف موضعه واصلحه «اه» .

# (سنة سبع من الهجرة)

#### ( اخباره في غزوة خيبر )

جهد فقال رسول الله لاعطين الراية غدا رجلا يحباللهورسوله يفتحالله على بديه ليس بفرار وفي السيرة الحلبية في لفظ كرار غير فرار وفيها عن الامتاع وقد دفع (ص) لواءه لرجل من المهاجرين فرجع و لم يصنع شيئاً فدفعــه الى آخر من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً وخرجت كتاثب اليهود يقدمهم ياسر او ناشر فكشف الانصار حتى انتهى الى رسول الله (ص) في موقفه فاشتد ذلك على رسول الله (ص) وامسى مهموما قال ابن هشام يقول سلمة فدعا رسول الله (ص) عليا وهو ارمد فتفل في عينيه ثم قال خذ هذه الراية فامض بها حتى يقتح الله عليك قال سلمة فخرج والله يهرول هرولة وانا لخلفه نتبع اثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن فاطلع اليه يهودي من رأس الحصن فقال من انت قال أنا علي بن أبي طالب قال يقول اليهودي علوثم أو غلبتم وما انزل على موسى أوكما قال فما رجُّع حَتَى فَتَتَحَاللَّهُ عَلَى يَدَيِّهِ وَرَوَّاهُ أَبُو نَعْيَمُ الْاَصْفَهَانِي في حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن الاكوع مثله وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سلمة بن عمرو بن الاكوع قسال بعث رسول الله (ص) أبا بكر الى بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن فتح وبسنده عن أبي ليلي عن علي الله قال يا أبا ليلي اما كنت معنا بخيبر قال بلي والله كنت معكم قال فان رسول الله (ص) بعث أبا بكر الى خيبر فسار بالناس والهزم حتى رجع هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه البخاري ومسلم وقال الذهبي في تلخيص المستدرك صحيح ولم يتعقبه . وروى الحاكم في المستدرك أيضا قال : اخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو حدثنا سعيد سمسعود حدثنا عبدالله سموسى حدثنا نعيم سحكيم عنأبي موسي الحنفي عن علي قال سار النبسي (ص) الى خيبر فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر وصجابه فجاؤوا يجبنونهويجبنهم فسار النبي(ص) الحديث. هذا حديث صحبح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك صحيح ولم يتعقبه . وبسنده عن هابر ان النبي (ص) دفع الراية يوم خيبر الى عمر فانطلق فرجم يجبن اصحابه ويجبنونه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وبسنده عن حابر بن عبدالله : لما كان يوم خيبر بعث رسول الله (ص) رجلا فجبن الى ان قال ثم قال رسول الله (ص) لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه لا يولي الدبر يفتح الله على يديه فتشوف لها الناس وعلي يومثذ ارمد فقال له رسول الله (ص) سر فقال ما ابصر موضعا فنفل في عينيه وعقد له ودفع اليه الراية فقال يا رسول الله علام اقاتلهم فقال على أن يشهدوا أن لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقسه حقنوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فلقيهم ففتح الله عليه . وفي اسد الغابة بسنده عن بريدة قال لما كان يوم خيبر اخد أبو بكر اللواء فلما كان من الغد اخده عمر وقيل محمد بن مسلمة فقال رسول الله (ص) لادفعن لواثي الى رجل لم يرجع حتى يفتح الله عليه فصلى رسول الله (ص) صلاة الغداة ثم دعا باللواء فدعا عليا وهويشتكي عينيه فمسحها ثم دفع اليه اللواء ففتح قال الراوي فسمعت عبد الله بن بريدة يقول حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب يعني علما وروى الطبري في تاريخه قال حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله ان عبد الله بن بريدة حدث عن بريدة الاسلمي قال لما كان حين نزل رسول الله الساب بحصن أهل خيبر اعطي اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر واصحاب فرجموا الى رسول الله ورسوله ويجبنهم اصحابه ويجبنهم من الناس من المول الله (ص) يجبنه اصحابه ويجبنهم من الناس من المول الله (ص) لاعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في عينيه واعطاء من الغد فطاول لها ابو بكر وعمر فدعا علما عليه السلام وهو ارمد فنفل في عينيه واعطاء من الغد فيهن معه من الناس من الغش فلمي أهل خيبر فاذا مرجب يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر اني مرحب شائي السلاح بطل مجرب اطعن احيانا وحينا اضرب اذا الليوث اقبلت تلتهب

فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي على هامته حتى عض السيف منها باضر اسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما تنام آخر الناس مع علي عليه السلام حتى فتح الله لأولهم . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله بن بريدة الاسلمي ان رسول الله (ص) لما نزل بحضرة خيبر قال لاعطين اللواء غيدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان من للغد تظاول له جهاعة من اصحابه فدعاعليا وهو ارمد فتفل في عينيه واعطاه اللواء ومعه الناس فلقوا أهل خيبر فاذا مرحب بين ايديهم يرتجز وهو يقول:

قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذا السيوف اقبلت تلتهب اطعن احيانا وحينا اضرب

فاختلف هو وعلي بضربتين فضربه علي على رأسه حتى عض السيف باضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فقتلة فما اتي آخر الناس حتى فتخ لأولهم : وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن اياس بن سلمة عن ابيه قال شهدنا مسع رسول الله (ص) خيبر حين

بصتى في عيني علي فبرىء فأعطاه الراية فبرز مرحب وهو يقول :

قد علمت خيبر اني مرجب شاكي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلتهب

فبرز لــه على وهو يقول :

أنا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظر. اوفيكم بالصاع كيل السندرة

فضر ب مرحبا ففلق رأسه فقتله و كان الفتح. وقال الطبري حدثنا أبو كريب حدثنا يونس ابن بكير جدثنا المسيب بن مسلم الاو دي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله (ص) ربما اخدته الشقيقة فلم يخرج الى الناس وان أبا بكر أخذ راية رسول الله (ص) ثم نهم نه فقاتل قتالا شديدا هو الله من القتال الاول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله (ص) فقال اما والله لاعطينها غدا رجلا يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة قال وليس ثم علي عليه السلام فتطاوات لها قريش ورجا كل واحد منهم ان يكون صاحب ذلك فاصبح فجاء على عليه السلام على بعير لله حتى اناخ قريبا من خباء رسول الله (ص) وهو ارمد وقد عصب عينيه بشقة برد قطري فقال وسول الله (ص) وهو ارمد وقد عصب عينيه بشقة برد قطري فقال وسول الله (ص) مالك قال رمدت بعدد فقال ادن مني فدنا منه فتفل في عينيه فما اشتكى وجعها حتى مضى لسبيله ثم اعطاه الراية فنهض بها وعليه حلة ارحوان حمراء قدد اخرج وحملها فأتى مدينة خيبر وخوج مرحب صاحب الحصن وعليسه مغفر وبرد معصفر يمان وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب فقال على عليه السلام :

أنا الذي سمتني امي حيدره اكيلكم بالسيف كيل السندره ليث بغابات شديد قسوره

فاختلفا ضربتين فبدره علي فضربه فقــد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقــع السيف في الاضراس واخذ المدينة . وفي السيرة الحلبية ان مرحبا كان رأى تلك الليلة كأن اسدا افترسه فذكره ذلك على بقوله :

انسا الذي سمتني امسى حيدره ليث بغابسات شسديسد قسسورة

لان حدوره من اسماء الاسد . وفيها ايضا في رواية انه رص» ألبسه درعه الحديد وشد ذا الفقار في وسطه وأعطاه الراية ووجهه الى الحصن وحرج اليه اهل الحصن وكـــان اول من خرج اليه منهم الحارث اخو مرحب وكان معروفا بالشجاعة فانكشف المسلمون وثبت هلى فتضاربا فقتله علىوانهزم اليهود الى الحصن . وفيها ايضا جاء أن مرحباً لما رأى اخـــاه بعهامين و لبس فوقها مغفرا وحجرا قد ثقبه قدر البيضة ومعه رمح لسانه ثلاثة اشبار وهو يرتجز بمـــا مر قال فيروى ان عليا ضربه فتترس فوقع السيف على الترس فقده وشق المغفر والحجر الذي تحتم والعامتين وفلن هامته حتى اخذ السيف في الاضراس. وفي طبقات ان سعد: إخبرنا عفان بن مسلم اخبرناو هيب اخبرنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله وص يوم خيبر لادفعن الراية آلى رچل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح علميه قال عمر فما احببت الامارة قبل يومثله فتطاولت لها واستشرفت رجاء ان يدفعها آلي فلما كـــان الغد دعا عليا فدفعها اليه فقال قاتل و لا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار قسريبا ثم نادى يارسول الله علام اقائل قال حتى يشهدوا ان لا اله الا آلله وان محمداً رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم واموالهم الابحقها وحسابهم على اللهوفي السيرة النبوية لدحلان يروى ان عليا بلغه مقالة النبي «ص» يعني قوله لاعطين الراية الخ قال اللهم لا معطي لمسا منعت ولا مانع.لما اعطيت «اه» فـــلم يتطاول ولم يستشرف وفي السيرة الحلبية : زاد في رواية واخبرهم بما يجب عليهم من حتى الله فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خيرلك من ان يكون لك حمر النعم تتصدق بها في سبيل الله . وروى ان سعد بسنده عن سلمة ابن الاكوع ان عمه عامرا بارز مرحبا يوم خيبر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فوقع السيف على ساق عامر فقطع اكحله فكانت فيها نفسه قال قال سلمة ثم ان نبي الله ارسلني الى على فقال لاعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فجثت به اقوده ارامد فبصق رسول الله «ص» في هينيه ثم اعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه ويرتجز بما مر فقال على عليه السلام وذكر الرجز السابق ثمقال ففلق رأس مرحب بالسيف وكاذا الفتخ على يديه ( وفي السيرة الحلبية ) ان محمود ن مسلمة حارب حتى اعياه الحرب فانحاز الى طل الحصن فالقي عليه يهودي حجر الرحى ثم مات 

ويحبانه قال وفي لفظ لادفعن الراية الى رچل يخب الله ورسوله لايولي الدبر يفتح الله عـز وجل على يده فيمكنه الله من قاتل اخيك وعند ذلك لم يكن من الصحابة احد لسه منزلة عند النبي «ص» الا يرجو ان يعطاها فبعث الى على و كان ارمد شديد الرمد و كان قد تخلف بالمدينة ثم لحق بالقوم فقيل له انه يشتكي عينيه فقال من يأتيني بـــه فذهب اليـــه سلمة ابن الاكوع والحذ بيده يقوده حتى اتى به النبي وص، قد عصب عينيه فعقد له اللواء فقال لــه على يارسول الله أني ارمد كما ترى لاابصر موضع قدمي فوضميع رأسه في حجره وتفل في كفه وفتيح له عينيه فدلكها قبرثا حتى كأن لم يكن بها وجع قال علي فمـــا اشتكيتها حتى الساعة ثم قال اللهم اكفه الحر والبرد فكان يلبس في الحر الشديدالقباء المحشو الثخين ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين . وقد يعارض هذا ما وراء هرون بن عنترة عن ابيه : دخلت على على بالخورنق وهو يرعد تحت سمل قطيفة فقلت يا امير المؤسنين ان الله جعــــل لك في هذا المآل نصيبا وانت تصنع بنفسك هكذا فقال والله لاارزؤكم من مالكم سيئا وانها لقطيفتي التي خرجت بها من المدينة . وجمع بينها صاحب السيرة الحلبية بان رعدته لعلها لحمى اصابته وفيه مالا يخفي اذ هو كالصريح في ان رعدته من البرد لعدم وجود مــــا يستدنىء بــــــــــ وقال الاستاذ العقاد في كتابه عبقرية الامام أن لبسه ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء لانه مني مكانةتر كيبه كان لا يبالي الحر والبرد وسئل في ذلك فقال ان رسول الله «ص» بعث الي وانا ارمد العين يوم خيبر فقلت يارسول الله اني ارمد العين فقال اللهم اذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرآ ولا بردامنذ يومئذ قال ولا يفهم من هذا افد كان معدوم الحس بالحر والبرد فقد كان يرعد للبرد اذا اشتد ولم يتخذ الدعدة من دثاريقيه وذكر خهر هرون بن عنترة المتقدم ثم قال فليس انعدام حس بالصيف والشتاء انما هسي مناعة قوية خصت بها بنيته لم يخص بها معظم الناس واهه ولا يبعد ان يكون مافي الرواية الثانية باطلا فان عليا عليه السلام مها بلغ به الزهد لم يكن ليعجز عن شيء يتقي به البرد من نار او كساء او عماءة و نحو ذلك ولو خلقاً . وفي الاستعياب : روى سعد بن ابي وقاص وسهل بن سعد وابو هريرة وبريدة الاسلمي وابو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمراب ابن حصين وسلمة بن الاكوع كلهم بمعنى واحد عن النبي«ص» أنه قال في يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه فدعا بعلي وهو ارمد فتفل في عينيه واعطاه الراية ففتح عليه قال وهذه كلها آثار ثابتة «اه» وروى ابو لعيم الاصفهاني احمد بن عبد الله في حلية الاولياء بسنده عــن سهل بن سعد ان رسول

ويحبه الله ورسوله فبات لناس يدوكون (١) ليلتهم ايهم يعطاها فقال أين علي بن ابيطالب فقالوا يارسول يشتكي عينهه قال فارسوا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرىء كأن لم يكن بــه وجمع واعطاه الراية نقال بارسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزُّل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حـــق الله فيه فوالله لان بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ، قال رواه سعد بن ابي وقاص وابو هربرة رسلمة بن الاكوع (اقول) ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد نحوه ورواه النسائي في الخصائص بسند. عن سهل بن سعد نحوه الاانه قال فلم اصبح الناس غدوا على رسول الله «ص» كلهم يرجو أن يعطي ( وبسنده) عن سعد قال رسول الله (ص) لادفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله بيده فاستشرف لها اصحابه فدفعها الى على ( وبسنده ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن ابيه انهقال لعلى وكان يسبر معه ان الناس قد انكروا منك شيئًا تخرج في البرد في الملاءتين وتنخرج في الحر في الخشن(٢) والثوب الغليظ فقال لم تكن معنا بخيبر قال بلي قال بعث رسول الله (ص) أبا يمكر وعقد اله لواء فرجع وبعث عمر وعقد له لواء فرجع فقال رسول الله (ص) لاعظين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فأرسلالي وأنا أرمد فتفل في عيدي فقال النهم انفه اذي الحر والبرد فما وجدت حرا بعد ذلسلك ولا بردا ( وبسنده ) عن عبد الله بن بريدة سمعت آبي بريدة يقول حاصرنا خيبر فأخذ الرايسة أبو بكر فلم يفتح له فاخذاما من الغد عمر فانصرف ولم يفتخ له واصاب الناس شدة وجهد فقال رسول الله (ص) اني دافع لوائي غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولـه لا يرجع حتى يفتح له وبننا طيبة الفسنا ان الفتح غدا فلسما اصبح رسول الله (ص) صلى الغداة ثم رحاء قائمًا ورمي اللواء والناس على اقصافهم (٣) فما منا انسان له منزلة عند الرسول (ص) الا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء فدعاً عليهن أبيطالب وهو أرمد فتفل ومسح في عينيه فدفع اليه اللواء (فتح الله علبه وفي الاصابة : ومنى خصائص على قوله (ص) يوم

١٦٥ في النهاية وقع الناس في دوكة أي في نموض والمجتلاط ٣٧٪ لعل صوابه في الحيش ٣٧٪ كذا فيالنسخة المطبوعة بمصر ولا أضمن صحتها فإن صحت فلعل الاقصاف جمع قصف وهو الازدحام أو جمع قصفة وهي التدافع والتزاحم ولعل الصواب على مصافهم بدل اقصافهم والله أعلم .
... المؤلف ...

خيبر لادفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما اصبح رسول الله (ص) غدوا كلهم يرجو ان يعطاها فقال رسول الله (ص) اين على بن أبي طالب فقالوا هو يشتكي عينيه فاتي به فبصق في عينيه فدها له فبرىء فاعطاه الرآية اخرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ومن حديث سلمة بن الاكوع نحوه بامحتصار وفيه يفتح الله على يديه . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه وفيه فقال عمر ما احببت الامارة الله ذلك اليوم وفي حديث بريدة عن أحمد نحو حديث سهل وفيه زيادة في أوله وفي آخره قصة مرحب وقتل علي له فضربه علي على هامته ضربة حتى عض السيف منسـه بيضة رأسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما قام آخر الناس حنتني فتح الله لهم . قال وفي المسند لعبد الله من أحمد من حنبل من حديث جابر ان النبي (ص) لما دنع الراية لعلي يوم خيبر اسرع فجعلوا يقولون له ارفق حتى انتهبي الى الحصن فاجتذب بابه فالقاه علىالارض ثم احتمع الباب من حديث أبي رافع لكن ذكر دون هذا العدد واهد الاصابة (و في خصائص النسائي ) بسنده من عبد الله بن بريدة الاسلمي قال لما كان يوم خيبر ونزل رسول الله(ص) بحصن خيبر اعطى اللواء عمر فنهض فيه من نهض من الناس فلقوا اهل خيبر فالكشفعمر واصحابه فرجعوا الى رسول الله (ص) فقال (ص) لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان من الغد تصادر(١) ابو يكر وعمر فدعا عليا وهو ارمد فتفل. في عينيه وُنهُض معة من الناس فلقي اهل خيبر فاذا مرحب يرتجز :

قد علمت خيبر اني مرحب شاكمي السلاح بطل مجرب اذا الليوث اقبلت تلتهب اطعن احيانا وحينا أضرب

فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي على هامته حنى مضى السيف منتها منتهى رأسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما تتام آخر الناسمع علي حتى فتح لاولهم وروى ابو نعيم في حلية الاولياء بسنده عن سلمة بن الاكوع قال بعث رسول الله (ص) ابا بكر الصديق برايته الى حصون خيبر يقاتل فرجع ولم يكن فتحوقد چهد شم بعث عمر الغدفقاتل (٢) فرجع ولم يكن فتح ولم يكن فتح وقد چهد فقال رسول الله (ص) لاعطين الراية غداً رجدا يحب

<sup>«</sup> ٩ لعل المراد بتعمادر رفع صدره « ٢ يم كذا في النسخة ولعل صوابه يقاتل : ـــ المزلف ـــ

الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار فدعا بعلي عليه السلام وهو ارمد فتفل في غينيه فقال : هذه الراية امض بهما حتى يفتح الله على يديـك قال سلمة فخرج بها والله يهرول هرولة وانا خلفه نتيع اثره حتى ركز رايته في رضم من الحجارة تحت الحصن فاطلع اليه يهودي من رأس الحصن فقال من فقال علي بن أبي طالب فقال اليهودي غلهتم وما انزل على موسى فما رجع حتى فتح الله على يديه (وروى)النسائي في الخصائص بسنده على أبي هريرة قال رسول الله (ص) لادفعن الراية اليوم الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسواـــه فتطاول القوم فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا يشتكي عينه فبصق نبي الله في كفيمومسح بها عيني علي ودفع اليه الرّاية ففتح الله على يديه (وبسنده) عن أبي هريرة ان رسول الله (ص) قال يوم خيبر لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسولـــه يفتح الله عليه قال عمر ابن الخطاب ما احببت الامارة الا يومثذفدعا رسول الله (ص) علي بن أبي طالب فاعطاء اياها وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي ثم وقف فصاح يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ( وبسنده ) عنأبي هريرة قال رسول الله (ص) لاعطين الراية غدا رجلا محب الله ورسوله يفتح عليه قال عمر فما احببت الامارة قط الا يومئة فاستشرفت لها فدعا عليا فيعثه ثم ذكر نحوا ممسا في الحديث المتقدم (وبسنده ) عن ابي هريرة. نحوه . ورواه مسلم في ضحيحه نحوه الا انه قال قال عمر ابن الخطاب ما احببت الامارة الا يومثل فتساورت لها(١) رجاء ان ادعى لها (وروى) النسائي في الخصائص بسنده عن عمران بن الحصين ان النبي (ص) قال لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله فدعا عليا وهو ارمد ففتخ الله يديه (وبسنده) قال جمع الناس الحسن بن علي وعليه عمامة سوداء لما قتل أبوه فقال لقد قتلتم بالامس رجلا ما سبقه الاولون ولا يدركه الآخرون وان رسول الله (ص)قال لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم لا ترد رايته حتى يفتح الله عليه ما ترك دينارا ولا درهما تسعائة درهم اخذها عياله من عطاه كان اراد ان يبتاع بها خادما لاهله «٢» .

ويأتي في رواية الخراثج ما يدل على ان مرحبا هرب مع من هرب الى الحصن لما حمل

<sup>«</sup>١» في النهايةفتساورت لها اي رفعت لها شخصي «٢» الخادم يطلق على المذكر والمؤنثوالمراد هنا المؤنث . ـــ المؤلف ـــ

عليهم أمير المؤمنين عليه السلام وان قتله كان بعد فتح الحصن ولم يذكره غيره . وفي السيرة لحلبية قال بعضهم : الاخبـــار متواترة بان عليـــا هو الذي قتل مرحبا وبه جزم مسلم في صحيحه وقال ابن الاثير هو الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث وفي الاستعياب انه الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير والحديث وقال الحاكم في المستدرك إن الاخيار متواترة بأسناد كثيرة ان قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «أهم فسلا يلتفت الى الخير الشاذ الذي رواه محمد بن اسمحق من ان قاتله محمد بن مسلمة ولكن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد لم يذكر الا هذا الخبر الشاذ الذي وضعه اعداء على وحاسدوه واعرض عن الخبر المتواتر فلم يذكره اصلا ولا اشار اليسه ولا عجب فهذا ديدُنه في كتابه من غمط علي حقه في كل مقام ما استطاع وهي شنشنة اخزمية ممروفـــة لكثيرين غيره قال المفيد : ومن ذلك ما كان في يوم خيبر من انهزام من الهزم وقد اهل لجليل المقام بحمل الراية وكان بانهزامة من الفساد ما لا خفاء به على الالباء ثم اعطي صاحبه الراية من بعده وكان من انه بامه مثل الذي سلف من الاول وخيف في ذلك على الاسلام وشأنه ما كان منها من الانهزام فاكبر ذلك رسول الله (ص) واظهر النكير له رالمساءة به ثم قال معلنا لاعطين الرايةغدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارآ غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فاعطاها أمير المؤمنين عليه السلام وكان الفنج على يديه ودل فحوى كلامه (ص) على خروج الفارين من صفة الكر والثبوت للقتال وفي تلافي أمير المؤمنين بخيبر ما فرط من غيره دليل على توحده من الفضل فيه بما لم يشركه فيه من عداه «اهم.

# (ما جاء في تترسه بالباب وقلمه باب الحصن )

كان اسم الحصن القموص وكان اعظم حصون خيبروكان منبعا وكان اليهود قد خندقوا على انفسم كانهم تعلموا ذلك من يوم الاحزاب فان الخنادق لم تكن معروفة عند العرب وتدل الروايات على ان عليا عليه السلام تترس بباب عظيم كان هند الحصن من خشب او حديد لما سقط ترسه من يده وانه قلع باب الحصن ودخله وهو اعظم من الباب الذي تترس به روى ابن هشام عن ابن اسحق والطبري عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض اهله عن ابي رافع مولى رسول الله وص» قال خرجنا مع علي ابن ابي طالب حسين بعثه رسول الله «ص» برايته فلما دنا مسن الحصن خرج اليه اهسله

فقاتِلُهم فضربه رجل من اليهود فطاح ترسه من يده فتناول علىبابا كان عند الحصن فتترس رايتني في نفر سبعة اناثا منهم نجهد على ان نقلب ذلك الباب فما نقلبه وفي السيرة الحلبية فحمل مرحب على علي وضربه فطرح ترسه من يده فتناول علي باباكان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن ثمالقاه من يده وراء ظهره ثمانين شيرًا قال الراوي فجهدت أنا وسبعة نفر على أن نقلب ذلك الباب فـلم نقدر «أه» . وهذا الباب غير باب الحصن بل هو باب اصغر منه كان ملقى عند الحصن اخذه على فتترس به ويوشك ان يكون وقع هنا اشتباه من صاحب السيرة الحلبيةفي قوله ثم القاه وراء ظهره ثمانين شيراً لان ذلك وارد في باب الحصن لا في الباب الذي تترس به فان الروايات الاتية | الواردة في قلع الباب تدل على انه رمي باب الحصن خلفه اربعين ذراعا والاربعون ذراعا هي ثمانون شبرا . وقال دحلان في سيرته حمل مرحب على علي وضربه فطرح ترسه من يده فتناول علي ترسا بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن ثم القاه من يده وراء ظهر. وكان طول الباب ثمانين شهرا ولم يحركه بعد ذلك سبعون رجلا الا بعد جهد «اه» وهذا الاختلاف بين نقل السيرة الحلبية وسيرة دحلان يدل على عدم التحرير والضبط فالحلبية تقول القاه وراء ظهره ثمانين شبرا ودحلان يقول كان طول الباب ثمانين شبرا والحلبية تقول ان ثمانية نفر لم يقدروا على قلبه ودحلان يقول لم يحركه سبعون الا بعد چهد ويوشك ان يكون عدد السبعين وارادآ فيباب الحصن لا فيالباب الترس. أما ما جاء في باب الحصن ففي بعض الروايات ان عليا عليهالسلام تترس به ايضا وفي بعضها انه جعله بعد الفتح جسرا وفي بعضها انه دحا به خلفه اربعين ذراعا وفي بعضها انه كان من حجر قال المفيد : لما قتل علي عليه السلام مرحبا رجع من كان معه واغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار الى الباب فعالجه حتى فتحه واكثر الناس من جانب الخندق فاخذ علي عليه السلام باب الحصن فجعله على الخندق حسرا لهسم حتى عبروا فظفروا بالحصن وغنموا الغنائم فلما انصرفوا من الحصن اخذه بيمناه فاحا به اذرعا مــن الارض و كان الباب يغلقه عشرون رجلامنهم «اه»

وهذا يدلنا على ان مرحبا كان قد خرج من الحصن ومعه جاعة ليقاتلواذا كان الحصن حوله خندق كما مر فلا بد ان يكون مرحب ومن معه عبروا على حسر خشبي صغير عنسد باب الحصن فوق الخندق كماهو الشان في الخنادق التي حول الحصون والمدن فلما قتل مرحب

وعاد من معه هاربين الى الحصن عبروا على ذلك الجسر فيمكن ان يكونوا رفعوه لما دخلوا الحصن فاعاده على ومن معه وعبروا عليه ويمكن ان يكون على قد اعجلهم عن رفعه فعبر عليه هو ومن معه ومثل هذا الجسر يكون عادة صغيرا لا يكفي الا لعبور النفر القليل في دفعة واحدة فلذلك لما قلع باب الحصن جعله جسرا على الخندق ليعبر عليه اكثر من معه الذين كانوا خارج الخندق و لم يعبر معه منهم الا القليل لضيق الطريق . وقال دحلان : عن الي جعفر محمد بن على بن الحسين عن جابر ان عليا حمل الباب يوم خيبر وانه جرب بعسد ذلك فلم بحمله اربعون رجلا رواه البيهقي وفي رواية للبيهقي ان عليا لما انتهى الى الحصن المسمى القموص اجتذب احد ابو ابه فالقاه بالارض فاجتمع عليه بعده سبعون رجلا فكان جهدهم ان اعادوا الباب مكانه وجمع بين روايتي السبعين والاربعينبان الاربعين عالجوا حمله فا قدروا فتكاملوا سبعين فحملوه وعن الحافظ ابن حجر انه جمع بين الرواية السابقة لقد رايتني في سبعة نفر النج وبين رواية الاربعين ان السبعة علجوا قلبه والاربعين عالجوا حمله والفرق بينها ظاهر هاه ولكن رواية السبعة واردة في الباب الثرس والاربعين عالجوا الحصن فلا حاجة الى الجمع . ثم ان في بعض الروايات ان علما عليه السلام لما حمل باب الحصن ووضعه على الخدق جسرا للعبور قصر فامسكه بيده حتى عبر عليه الناس ولم اجد الحصن ووضعه على الخدق جسرا للعبور قصر فامسكه بيده حتى عبر عليه الناس ولم اجد الحسن ووضعه على الخدة وهما واليها يشير الحاج هاشم الكعبي بقوله :

وجعلته حسرا فقصر فاغتدت طرولي يمينك جسرها المدودا

وقال الراوندي في الخرائج ان النبي ه ص» دفع الراية الى على عليه السلام فأخذها وسار بها والمسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن فاستقبله حماة اليهود وفي اولهم مرحب يهدر كما يهدر البعير فدعاهم الى الاسلام فابوا ثم دعاهم الى الذمة فابوا فحمل عليهم فانهزموا بين بديه و دخلوا الحصن و ردوا بابه و كان الباب حجرا منقورا في صخر والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأله حجر رحى وفي وسطه ثقب لطيف فرمى المدير المؤمنين عليه السلام بقوسه من يده اليسرى و جعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمنى لان السيف كان في يده اليمنى ثم جذبه اليه فانهار الصخر المنقور وصار الباب في يده اليهود فجعل ذلك ترسا له وحمل عليهم فضرب مرحبا فتتله وانهزم اليهود من بين يديه فرمى عند ذلك الحجر بيده اليسرى الى خلفه فمر الحجر الذي

هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين المان وقع في آخر العسكر قالوا فلرعنا المسافة التي مضي فيها الباب فكانت اربعين ذراعا ثم اجتمعنا على ذلك الباب لنرفعه مبي الارض وكنا اربعين وجلاحتى تهيأ لنا ان نرفعه قليلا من الارض «اه» . وفي السيرة الحابية عن الامتاع انه ذكر جملة ممن خرج حديث باب خيبر من الحفاظ ردا على من قال الهلا أصل له «اه» وقد امتاز امير المؤمنين عليه السلام في هذه الغزوة كغيرها من الغزوات بامور لم يشاركه فيها غيره وهي مستفادة من مجموع مامر :

(۱) انه كان صاحب الراية فيها كساثر الغزوات وانما اخذها غيره لما كان ارمد فلما عادرا منهزمين واحدا بعد واحد وشفاه الله تعالى من الرمد ببركة الرسول وصه كسان هو صاحبها ؟

(۲) قول النبي «ص» لاعطـــين الراية غدا رجـــلا يحب الله ورسوله ويحبه الله
 ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه .

(٣) انه به كشفت الشدة والهم والجهدعن رسول الله عليه وعن المسلمين لما انكشفت الالصار حتى انتهوا اليه في موقفه فاشتد ذلك عليه وامسى مهموما واصاب الناس شدة وجهد ثم طابت انفسهم ان الفتح هدا .

(٤) أنه لما خرج بالراية لم يمش الهوينا بل اسرع وهرول هرولة فعل الشجاع الباسل الذي
 لا يبالي بشيء فجعلوا يقولون له ارفق فلم يقف حتى ركز الراية في اصل الحصن .

(٥) شدة خوف اليهود وايقانهم بانهم مغلوبون لما سمعوا باسمه .

(٦)قاله مرحبا بضربة سمع العسكن صوتها .

(٧) قتله مرحبا و فتحه الحصن قبل ان يتنام لحاق الناس به فانه ما تتام آخر الناس معه
 حتى فتح الله لاو لهم .

(^) ان النبي ﷺ البسه درعه وعممه بيده والبسه ثبابه وشد ذا الفقار في وسطه بيده واركبه بغلته .

(٩) قتله الحارث اخا مرحب وكان معروفا بالشجاعة .

(١٠) ثباته حين خروج الحارث والهزام السلمين .

(١١) أنه لما بلغه قول النبي ﷺ لا عطين الراية قال اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع

لما اعطيت فلم يتطاول ولم يتصادر ولم يتساور ولم يستشرف ولميظهر حب الامارة . وكيف يتطاول لها ويستشرف ويتصادر ويتساور من فر بها بالامس .

(١٢) امر النبي ﷺ له ان يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وقوله له لأن يهدي الله بك الخ .

(١٣) دعاء النبسي ﷺ له إن يكفيه الحر والبرد فاستجاب اللهله ذلك .

(١٤) تترسه بباب لم يستطع قلبه ثمانية نفر .

(١٥) قلعه باب الحصن والقاؤ. على الارض ووضعه چسرا على الخندقواجتاع سبعين حتى اعادوه .

وقد أكثر الشعراء من ذكر وقعة خيبر فقال الكيت :

تعاورها منه وليد ومرحب

سقى جرع الموت ابن عثمن بعدما

ابن عثمن هو طلحة بن ابي طلحة العبدري صاحب اللواء قتله يوم احد والوليد هو ابن عتبة قتله يوم بدر . واستأذن حسان بن ثابت رسول الله ﷺ ان يقول في ذلك شعرا فاذن له فقال اورده المفيد :

دواء فلما لم يحس مداويا فبورك مرقيا وبورك راقيا كيا محبا للرسول مواليا به يفتح الله الحصون الاوابيا عليا وسماه الوزير المؤاخيا

وكان علي ارمد العين يبتغي شفاه رسول الله منه بتفلة وقالساعطيالرايةاليومصارما يحب الهي والاله يحبه فاصفى بها دون البزية كلها

قال المفيد وفي حمل امير المؤمنين عليه السلام الباب يقول الشاعر :

يوم اليهود بقدرة لمؤيد والمسلمون واهل خيبر حشد سبعون شخصا كلهم متشدد ومقال بعضهم لبعض ارددوا

ان امرأ حمل الرتاج بخیبر حمل الرتاجرتاجباب قموصها فرمی به ولقد تکلف رده ردوه بعد تکلف ومشقة

قال المفيد وفيه ايضا قال شاعر من شعراء الشيعة على ما رواه ابومحمد الحسن بن محمدابن

#### جمهور قال قرأت على ابي عثمن المازني :

بعث النبي براية منصورة فمضى بها حتى اذا برز واله فاتى النبي براية مردودة فنكى (فبلى) النبي له وانبهبها فغدا بها في فيلتى ودعا له فزوىاليهودالىالقموص وقدكسا وثنى بناس بعدهم فقراهم ساط الاله بحب آل محمد

## وقال السيد الحميري في القصيدة المذهبة :

وله بخيبر اذ دعاه لراية اذ جاء حاملها فأقبل متعبا يهوي بها وفتي اليهود يشله غضب النبي لها فانبه بها رچل کلا طرفیه من ساموما من لا يفر ولا يرى في نجدة فمضى بها قبل اليهودمصمما نهتز في يمنى يدي متعرض في فيلق فيه السوابغ والقنا والمشرفية في الاكف كأنها وذروالبصائر فوق كلمقلص ومضى فاقبل مرحب متذمرا فتخالسا مهج الىفوس فاقلعا فهوى بمختلف القنامتجدلا اچلی فوارسه واچلی رچله وقال الحاج هاشم الكعبي :

ذاك ابن حنتمة الدلام الادلما دو نالقموص ثنى وهاب واحجا الا تخوف عارها قتدتما ودعاامرأ حسن البصيرة مقدما ان لا يصد بها وان لا يهزما كبش الكتيبة ذا غرار مخدما طلس الذباب وكل نسر قشعما وبحب من والاهم مني الدما

ردت عليه هذالك اكرممنقب يهوي بها العدوي او كالمنعب كالثور ولى من لراحق اكلب ودعا اخا ثقة لكهل منجب حام له باب ولا بابي اب ير والشهادة لا كشي الانكب للموت اروم في الكريهة محرب والبيض تلمع كالحريق الملهب لم البروق بعارض متحلب بهد المراكل ذي سبيب سلهب بالسيف بخطر كالحزير المغضب بالسيف بخطر كالحزير المغضب ودم الجبين بخده المترب عن مقعص بدما ثه متخضب

سمع العدى ويفجر الجلمودا كرار والمحبوب والصنديدا إيمان تلتحف الهران برودا فعل الودود يعاين المودودا غصن يرنحه الصبا املودا والنصر يرمي نحوك الاقليدا عجب اذا فترس الهزبر السيدا ولى غداة الطعن يلوي جيدا بيد سمت ورتاجها الموصودا طولى يمينك جسرها الممدودا حصن لهم من بعد ذاك مشيدا

ولخيبر خير يصم حديثه يوم به كنت الفتى الفتاك وال من بعد ما ولى الجبان براية ال فنصرتها فكأنها فنصرتها فكأنها فغدوت ترقل والقلوب خوافق فلقيتها فعقلت فارسها ولا ويهامه ايظنك النكس الذي وجعلته جسر آفقصر فاغتدت وابحت حصنهم المشيد فلم يكن

#### وقال الازري في هائيته :

وله يسوم خيبر فتكات يوم قال النبي اني لأعطي فاستطالت اعناق كل فريق فدها اين وارث العلم والحل اين ذو النجدة الذي لو دعته فاته الوصي ارمد عسين ومضى يطلب الصفوف فولت ويرى مرحباً بكسف اقتدار ودحا بابها بقسوة باس

وقال بعض الظرفاء متغزلا اورده دحلان :

وشادن ابصرتــه مقبـــلا قــد فؤادي في الهـــوي قـــدة وقال المؤلف من قصيدة :

وفي خيهر فروا براية احمد

كبرت منظرا على من رآها رأيتي ليثها وحامي حماها ليبروا اي ماچدد يعطاها م عجدير الايام من بأساها في الثريا مروعة لباها فسقاها من ريقه فشفاها عند علماً بانه امضاها اقوياء الاقدار من ضعفاها وحمتها الافدلاك منه دحاها

فقلت مــن وجدي بـــه مرحبا قـــد عــــلي في الـــوغي مرحبا

يجبن بعض بعضهم ما لهم صبر

فقال سأعظي رايتي من يحوزها يحب الهي والالسه يحيه تطاولت الاعناق منذا يحوزها فأين علي ساعدي قيل ارمد الهي عنه الحر والبرد اقصه فسار بها فحو اليهود مهرولا تنادوا اخو عمرو اتاكم اتاكم وعاجل بالسيف المهند مرحبا

بحق ومن من دأبه الكر لا الفر فتي في يديه النجح والفتح والنصر فن حازها يعلو له الشآن والقدر فكان دواه الريق وانمصح الضرفا ضره من بعد برد ولا حر فنالتهم البؤسي وعمهم الذعر ففروا سراعا راجعين وما قروا وقد قد منه الهام والبيضة الصخر

#### (غزوة وادي القرى)

في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة ومرت في الجزء الثاني وهو و ادبين الشام و المدينة كانت قديما منازل ثمود و عاد فينبغي ان تكون بنو احي مدائن صالح و اهله يهود توجه اليه النبيي (ص) بعد فراغه من خيبر وكان معه علي عليه السلام ولابد ان تكون معه رايته بعموم قول جملة من المؤرخين انه كان صاحب رايته في المواقف كلها و قد دكر المؤرخون انه برز رجل منهم فقتله الزبير و آخر فقتله علي و ثالت فقتله ابو دجانة و فتحت عنوة .

#### (خبره في عمرة القضاء)

في ذي القمدة سنة سبع من الهجرة .

سميت بذلك لانها كانت قضاء للعمرة التي صدت قريش فيها النبي (ص) عن العمرة عام الحديبية سنة ستمن الهجرة فاله جاء قاصدا العمرة لا يريد حربا فصدته قريش ومنعته من ذلك ثم جرت المهادنة والصلح بينهم وبينه على ترك الحرب عشر سنين وان يرجع عنهم في تلك السنة فاذا كانت السنة الآتية خرجوا عن مكة ودخلها باصحابه فاعتمر واقام بها ثلاثا معه سلاح الراكب السيوف في الاغمادكما مر تفصيله في الجزء الثاني فلما كانت هذه السنة جاء لقضاء العمرة التي صد عنها في السنة الماضية حسب المعاهدة بينه وبين قريش وكان معه في هذه العمرة على والزهراء عليها السلام ولم يكن فيها حرب حتى يكون لليث الحروب فيها طعن او ضرب . وفي السيرة النبوية لدحلان في البخاري من حديث البراء فلما

دخلها ومضى الاچل اتوا عليا فقالوا قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الاچل فخرج النبيي (ص) فتبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب واسمها امامة او عمارة او سلمي او غير ذلك تنادي يا عم يا عم فتناولها علي وقال لفاطمة وهي في هودچها دونك ابنة عمك وقال علي للنبي (ص) علام نترك ابنة عمنا بتيمة بين ظهراني المشركين فلم ينهه فخرج بها فلما قدموا المدينة اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة ايهم تكون عنده فقال على انا اخدتها واخرجتها من بين ظهراني المشركين وقال جعفر خالتها اسماء بنت عميس تحتي وقال زيد هي ابنة اخي لان النبسي (ص) آخي بينه وبين حمزةفقضي بها النبي لجعفر وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلى انت مني وانا منكوفي روايةانت اخي وصاحبي . وفي السيرة الحبية عن الامتاع كلم علي بن ابي طالب رسول الله (ص) في عمارة بنت حمزة وكانت مع امها سلمي بنت عميس بمكة فقال علام نترك بنت عمنا يتيمة بين اظهر المشركين ويمكن الجمع بين هذا وما مر بان عليا كلمه في شأنها فلم يأب فأرسل اليها ان تتبعهم حينما يريدون الرحيل فتبعتهم تنادي يا عمم ياعم فتناولها علي ووضعها في هودج فاطمة . واما اختصام على وجعفر وزيد فيها فلم يكن اختصاما ونزاعا وانما رغب كل واحد ان تكون عنده طلبا للاجر والفخر ورجاً من الآخرين ان يسمحا له فحجة علي انه هو اخلها واتي بها المدينة ومع ذلك هي ابنة عمهوزوچته ابنة عمها وحجة جعفر انها ابنة عمه وزوچته خالتها وحجة زيد ضعيفة لان هذه المؤاخاة انما كانت لتأليف القلوب وشد عرى الايمان ولا مدخل لها في حضانة امامة مع كونزوجةزيد التي تريد ان تتولى تربيتها اجنبية عنها لا تألفها امامةولا تحنو هي على امامة حنو خالتها وابنة عمها فقضي بها النبسي (ص) لجعفر وقال الخالة ام فعلى وجعفر يفوقان في حنوهما على أمامة كل احد ويصعب التفضيل بينهما في ذلك لكن المربية هي المرأة لا الرجل والزهراء وان لم تقصر عن اسماء في الحنو والشفقة على امامة بل تزيد بما اوتيته من خلق سام ولكن امامة \_ بسائق الطبيعة البشرية \_ تأنس بخالتها مالا تأنس بابنة عمها . والبيع ذلك بقوله لحلي انت مني وانا منك او انت اخي وصاحبي ليدل على ان اعطاءها لجعفر ليس لفضله على على وقد كانت عمتها صفية موجودة الا ان احدا من ذويها لم يطلبها ومع ذلك فالعمة ان فرض انها كالخالة في الحنو لكن ليس عند صفية مثل جعفر . وما قد يقال كيف رخص النبس (ص) في اخذها وقد كان في صلح الحديبية ان برد كل من جاءه مسلما من قريش . يمكن الجواب عنه ان ذلك لا يتناول الاطفال او لا يتناول النساء او بغير ذلك وهذا يدل على ان حمزة رضوان الله عليماً هاچرلم تكن هاچرت معه زوچتهو ابنته .

> (سنة ثمان من الهجرة) (غزوة فتح مكة)

في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وقد مرت مفصلة في الجزء الثاني ونعيد هنا مالمه تعلق بأمير المؤمنين عليه السلام وان لزم بعض التكرار . مر انه كانت هدلة بين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وبين قريش عام الحديبية في ذي العقدة سنة ست من الهجرة عشر سنين ودخلت خزاعة في عقد رسول الله (ص) ودخلت بنو بكر في عقد قريش وكان لبني بكر ثأر على خزاعة في الجاهلية فانفقوا مع جاعة من قريش وعدوا على خزاعة فقتلوا منهم عشرين رچلا ليلا على ماء يدعي الوتير وجاء اربعون من خزاعة فاخبروا رسول الله (ص) بذلك فقال لانصرت ان لم انصر خزاعة مما انصر منه نفسي وندمت قريش على ما صنعت وعلمت انه نقض للعهد فأرسلوا أبا سفيان الى المدينة فقال للنبيي (ص) اشدد العهد وامدد لنا في المدة قال هل كان فيكم من حدث قال معاذ الله قال نحن على مدتنا وصلحنا ثم استشفع بابي بكر فقال ما أنا بفاعل ثم بعمر فكان أشد ثم دخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وعندها ابنها الحسن غلام يدب فقال يا علي الت امس القوم بي رحمًا وقد حثت في حاجة فلا ارجعن خائبًا اشفع لنا عند محمد فقال لقد عزم رسول الله على امر ما نستطيع ان نكلمه فيه فطلب الى فاطمة أن تأمر بنيها الحسن فيجير بين الناس فقالت ما بلغ بيني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله احد فقال يا ابا الحسن أني ارى الامور قَــد اشتدت على فالصحتي فقال ما أعلم شيئاً يغني عنك ولكنك سيد بني كنانةفاجر بينالناسقال او ترىذلك مغنيا عنى شيئاً قال لااظن ولكن لاأجد لكغير ذلك فقام في المسجد وقال ايها الناس اني قد احرت بين الناسُ وانطلق فسألته قريش فقال كلمت محمدا فوالله ما ردعلي شيئا ثم جثت ابن أبي قحافة فلم اجد عنده خيرا ثم جثت اس الخطاب فوجدته أعدى القوم ثم حثت علي بن ابي طالب فوجدته ألين وقد أشار على بشيء صنعتهما ادري يغنيني شيئا املا امرني ان احير بين الناس قالوا فهل احاز ذلك محمد قال لا قالوا ما زاد على ان لعب بك .هذه رواية الطبري وقال المفيد ان عمر دفعه بغلظـــة كاذت ان تفسد الرأي على النبـي (ص) وقال انــه كان عند على فاطمة والحسن والحسين

وانه طلب منها ان يجير ابناها بين الناس فقالت ما بلغ بها ان يجيرا بين الناس ثم قال المفيد وكان الذي فعله أمير المؤمنين بابي سفيان من اصوب رأي لنام امر المسلمين واصبح تدبير وتم به لرسول الله (ص) في القوم ما تم الا ترى انه صدق أبا سفيان عن الحال ثم لان لـه بعض اللين حتى خرج عن المدينة وهو يظن انه على شيء فانقطع بخروجه على تلك الحال مواد كيده التي يتشعث بها الامرعلي النبسي «ص» وذلك انه لو خرج آيسا كما آيسه الرجلان لتجدد للقوم من الرأي في حربه عليه السلام والتحرز منه ما لم يخطر لهم بهال اذا چاءهم أبو سفيسان واخبرهم بذلك وان أقام بالمدينسة على التمحل لتهام مراده يالاستشفاع الى النهبي فيتجدد بذلك أمر يصد النبسي عن قصد قريش او يثبطه عنهم تثبيطا يفوته معه المراد و دَانَ التوفيق من الله تعالى مقارنا لُرأي امير المؤمنين (ع) فيها رآه من تدبير الامر مع أبي سفيان حتى انتظم بذلك للنبيي «ص« من فتح مكة ما اراد «اه» وقال المفيد أيضا وكان النهـي صلى الله عليه وآله وسلم قد بني الامر في مسيره اليها على الاستسرار بدلك فكتب حاطب ابن أبي بلتعة وكان من اهل مكةوقد شهدا بدرا الى اهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الله «ص» على فتحها واعطى الكتاب امرأة سوداء كالت وردت المدينة تستميح بها الناس وتستبرهم وجعل لها جعلا على ان توصله الى قوم من اهل مكة سماهم لهاوامرها ان تأخذ على غير الطريق فنزل الوحي على رسول الله «ص» بذلك فاستدعى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له ان بعض اصحابي قد كتب الى اهل مكة يخبرهم بخبرنا والكتاب مع امرأة سوداءً قد اخذت على غير الطريق فخذ سيفك والحقها وانتزع الكتاب منها وسلها وصر بـــه الي ثم استدعى الزبير بن العوام وقال له امض مع علي بن أبي طالب في هذا الوجه فمضيا واخذا وحلفت اله لا شيء معها وبكت فقال الزبير ما ارى يا ابا الحسن معها كتابا قارجع بنا الى رسول الله وص، لنخبره ببراءة ساحتها فقال لدامير المؤمنين عليهالسلام يخبرني رَسُول الله ان معها كتابا ويأمرني بأخذه منها وتقول انت انه لا كتاب معها ثم اخترط السيف وتقدم اليها فقال اما والله ان لم تخرجي الكتاب لاكشفنك ثم لأضربن عنقك فقالت له ان كان لا بد من ذلك فاعرض ياابن ابي طالب بوجهك عني فاعرض بوجهـــه عنها فكشفت قناعها و اخرجت الكتاب من عقيصتها فأخذه أمير المؤمنين وصار بــه الى النبــي «ص» فنادى الصلاة چامعة فاچتمعوا ثم صعد المنبر واخذ الكتاب بيده وقال ان رحملًا منكم كتب الى أهل مكه يخبرهم بخبرنا فليقم صاحب الكتاب والافضحه الوحي فلم يقم أحد فأعاد

مقالته ثانية فقام حاطب وهو يرعد كالسعفة في يوم الربح العاصف فقال أنا يا رسول الله صاحب الكتاب وما احدثت نفانا بعد اسلامي ولا شكا بعد يقيني قالفا حملك على ذلك قال ان لي اهلا بمكة وليس لي بها عشبرة فاشفقت آن تكون الدائرة لهم علَّينا فيكون كتابي هذا كفالهم عن أهلي ويدالي عندهم فقال عمر يار سول الله مر في بقلته فا نه قدنا فق فلم يقبل رسول الله و قال انه من أهل بدر اخرجوه من المسجد فجعل الناسيد فعون في ظهر محتى أخرجوه و هو يلتفت الى النبي وص» ليرق عليه فأمر رسول الله «ص» برده فقال له قد عفوت عنك وعن جرمك فاستغفر ربك ولا تعد لمثل ما رحنيت قال المفيد وهذه المنقبة لاحقة بما سلفمن مناقبه وفيها انـــه بـــه تم لرسول الله «ص» التدبير في دخول مكة وكفي مؤونة القوم وما كان يكرهه من معرفتهم بقصده اليهم حتى فجاهم بغتة ولم يثق في استخراج الكتاب من المرأة الا بأمير المؤمنين ولا استنصح في ذلك سوا. ولا عول على غيره وكان به (ع) كفايته المهم وبلوغه المراد وانتظام تدبيره وصلاح امر المسلمين ولم يكن في انفاذ الزبير معه فضل يعتد به لاله لم يكف مهـــا ولا أغنى بمضيَّه شيئًا وانما انفذه رسول الله وص، لانه في عداد بني هاشم من جهة أمه صفية بنت عبد المطلب وكانت للزبير شجاعة وفيه اقدام وكان تابعاً لأمير المؤمنين ﴿عُ ۗ ووقع منه ما لم يوافق صواب الرأي فتداركه أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ وفيما شرحنا في هذه القصة بيان اختصاص امير المؤمنين و ع » من المنقبة والفضيلة بما لم يشركه فيه غيره ولا داناه سواه بفضل يقاربه فضلا عن ان يَكَافئه والله المحمود «اه» وكان ممن لقي النهـي«ص» في الطريق ابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عاتكه بنت عبد المطلب عبد الله بن امهة المخزومي اخو ام سلمة لابيها فاستأذنا عليــه فاعرض عنها . فتوسطت امرها ام سلمة رضوان الله عليها باسلوبها الرقيق البديع فقالت يا رسول الله أبن عمك وابن عملك وصهرك فقال لا حاجة لي بهـما اما ابن عمي فهتك عرضي ( وكان يهجو رسول الله «ص» ) واما ان عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال يعني قوله والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما الى السهاء فتعرج فيه ثم تأتي بصك واربعة من الملائكة يشهدون ان الله ارسلك . ﴿ وَالنَّبِّي ﴿ صُ ﴾ انما اراد بهذا تأديبهما وتقويمهما والا فهو أرأف واتقى من أن يرد من جاءه مسلما ) فعادت أم سلمة إلى استعطافه ولم يمنعهاذلك من معاودة الكلام فقالت له : لا يمكن ابن عمك و ابن عمتك اشقى الناس بك فقال ابو سفيان والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الارض حتى نموت عطشا وجوعا فرق لما النبي «ص» فدخلا عليهواسلها. وهذا اخذت علما عليه السلام عاطفة الخير والدين والرحم فقال لأبي

سفيان اثت من قبل وجهه فقل له ما قال اخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا فقال لـه «ص» لا تثريب عليكم اليوم الآية وانما امره ان يأتيه من قبل وجهه ليرى ذله وانكساره فيزداد عطفه عليه و دخل رسول الله «ص» مكة من اعلاها . قال المفيد في موضعين مـن ارشاده حاصل ما فيها ان النبي «ص» اعطى الراية يوم الفتح سعد بن عبادة وامره ان يدخل مكة امامه فغلظ سعد على القوم واظهر ما في نفسهمن الحنق عليهم و دخل وهو يقول: اليوم تسبى الحرمـه اليوم تسبى الحرمـه

فسمعها العباس فقال للنبي وص» اما تسمع يا رسول الله ما يقول سعد بن عبادة و اتي لا آمن ان يكون له في قريش صُولة فقال النبي وص» لعلي ادرك سعدا فخذ الراية منه وكن انت الذي تدخل بها مكة فادركه علي عليه السلام فأخلها منهولم يمتنع عليه سعد من دفعها ونحوه ذكر الطبري الا أنه قال بدل العباس رجل من المهاجرين قال المفيد : فاستدر كرسول الله «ص» بامير المؤمنين ما كاد يفوت من صواب التدبير بتهجم سعد واقدامـــه على أهل مكة ولم ير رسول الله «ص» احدا من المهاجرين والانصار يصليح لاخذ الراية من سيد الانصار سوى أمير المؤمنين وعلم انهلو رام ذلك غيره لامتنع سعد عليه وكان في أمتناعه فساد التدبير واختلاف الكلمة بين الانصار والمهاجرين وعلم ان الانصار لا ترضى ان يأخذ احد من الناس من سيدها سعد الراية ويعزله عن ذلك الا من كان في شبه حال النهبي وص» من جلالة القدر ورفيع المكانة وفرض الطاعة ومن لا يشين سعدا الانصراف به عن تلك الولاية واو كان بحضرة النبي «ص» من يصلح لذلك سوى امير المؤمنين لعدل بالامر اليه وفي هذا من الفضل الذي تخصص به امير المؤمنين «ع» مالم يشركه فيه احـــد وما كشف عن اصطفائه لجسيم الامور واهم باختصار (أقول) وأو فرض أن سعداً لا يمتنع عن تسليم الراية لغير علي اطاعة لرسول الله «ص» الا انه لابد ان يقع في نفسه حزازة لاتَّقع بتسليمها لعلي: وامر رسوك الله ﷺ بقتل جماعة رجال ونساء ولــو كانوا تحت استار الكعبة لخبيثهم وسوء افعالهم فبعضهم استؤمن له فعفا عنه وبعضهم قتسل منهم قينتان كانتا تغنيان بهجاء رسول الله «ص» وبمراثي اهل بدر قتل علي عليه السلام احداهمـــــــ (ومنهم) الجويرث ابن نفيل بن كعب كان يؤذي رسول الله «ص» بمكة قتله علي «ع» قال المفيد ولما دخل رسول الله ﴿صُ» المسجد وجد فيه ثلثائة وستين صنا فقال العلي ﴿عُ» اعطني يا علي كفا من الحصى فناوله فرماها به وهو يقول (قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوةا ) .ثم امر بها فاخرجت من المسجد وطرحت وكسرت «اه». وارسل بلالا الى عثمن بن طلحة ان

يأتي بمفتاح الكعبة فجاء به وفي رواية انه صعد به الى سطح الكعبة وامتنع من دفعه فصعد اليه علي بن ابي طالب ولوى دره واخده منه قال المفهد وبلغ عليا وع» ان اخته ام هانىء قد آوت اناسا من بني مخزوم ( اقرباء زوجها ههيرة بن ابي وهب المخزومي ) منهم الحارث ابن هشام وقيس بن السائب فقصد نحو دارها مقنعا بالحديد فقال اخرجوا من آويتم قال فجعلوا يذرقون والله كما يدرق الحبارى خوفا منه فخرجت اليه ام هانىء وهي لاتعرفه طالب انصرف عدى داري فقالت ياعبد الله انا ام هانىء ابنة عم رسول الله واخت عملي بن ابي طالب انصرف عدى داري فقال اخرجوهم فقالت والله لاشكونك الى رسول الله وص» فنزع المغفر عن رأسه فعرفته فجاءت نشتد حتى التزمته قالت فديتك حلفت لاشكونك الى وسول الله فقال لها اذهبي فنزي قسمك قالت فجئت الى النبي «ص» وهدو في قبة يغتسل وفاطمة تستره فلما هنم علامي قال مرحبها بك يام هانىء واهلا فقلت بأبي أنت اشكو اليك اليوم مالقيت من على بن ابي طالب فقال رسول الله قد احرت من اجرت فقالت فاطمة الم هانىء تشكين علما في انه اخاف اعداء الله واعداء رسوله فقال رسول الله وص» لقد شكر الله لعلي معيه واحرت، من اجارت ام هانىء لمكانها من على بن ابي طالب فقال ما هانىء لاجله ما هانىء علكانها من على بن ابي طالب فعم عبكارم اخلاقه بين حفظ شأن على واكرام ام هانىء لاجله .

قال المفيد: وفيا ذكر ناه من اعمال اسير المؤمنين (ع) في قتل من قتل من اعداء الله بمكة واخافة من الخاف ومغونة رسول الله (ص) على تطهير المسجد من الاصنام وشدة بأسه في الله وقطم الارحام في طاعة الله ادل دليل على تخصصه من الفضل بما لم يكن لاحد منهم سهم فيه (اه).

## (بوم الغميصاء)

في شوال سنة ثمان من الهجرة مع بني خزيمة او جذيمة بن عامر في معجم البلدان الغميصاء موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة للذين اوقع بهم خالد بن الوليد عام الفتح فقال رسول الله (ص) اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ووداهم رسول الله «ص» على يد علي بن ابي طالب «اه» وقد تقدمت القصة مفصلة في الجزء الثاني و نعيد هنا ماله تعلق بامبر المؤمنين عليه السلام وان لزم بعض التكرار وقد الشار اليها المفيد في ارشاده في موضعين و حاصل القصة ان النبي على الله فتح مكسة انفذ

خالد بن الوليد الى بني خزيمة بن عامر وكانوا بالغميصاء يدعوهم الى الله عز وحسل والى الاسلام ولم يرسله محاربا وارسل معه عبد الرحن بن عوف وكـــان بنو خزيمة مسلمين ولم يعلم رسُولُ الله وص» باسلامهم وكانوا قد قنلوا في الجاهلية الفاكه بن المغيرة عم خالد ابنُ الوليد وعوفا ابا عبد الرحمن بن عوف فلسها رأوا خالدا اخذوا السلاح فقال مساانتم قالوا مسلَّمُون قال فما بأل السلاح قالوا خفنا ان تكونوا بعض من بيننا وبينهم عداوة من العرب فقال ضعوا السلاح فقال احدهم يابني جذيمة انه حالد والله ما بعد وضع السلاح الا الاسار وما بعد الأسار الآ ضرب الاعناق وابي ان يضع سلاحه فما زالوا به حتى نزعوا سلاحــه ونزعوا سلاحهم فامريهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف نقتل من قتل فقال له عبد الرحمن بن عوف عملت بامر الجاهلية في الاسلام حتى كان بينهما شر فلما بلغ ذلك رسول الله «ص» رفع يديه الى الساء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ثم دعا على بن ابي طالب (ع) فقال يا علي اخرج الى هؤلاء القوم فانظر في امرهم وأجعل امر الجاهلية تحت قدميك فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله «ص» به فودى لهم الدماء وما اصيب من الاموال حتى انه ليدي ميلغة الكلب حتى اذا لم يبق شيء من دم ولا مال الا وداه بقيت معه بقية من المال فقال لهم هل بقي اكم دم او مال لم يؤد اليكم قالرا لاقال فاني اعطيكم هذ، البقية من هذا المال احتياطـــا لرسول ألله وص، ثما لا يعلم ولا تعلمون ففعـــل ثم رجع الى رسول الله دص، فالمحره الحير فقسال اصبت واحسنت ثم قدام فاستقبل القبلة قائمًا شاهرا بدیه حتی انه لبری بیاض ما تحت منکبیه وهو یقول اللهم انی ابرأ الیك ممـــا صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات قال المفيد في الارشاد ومــن مناقبه عليه السلام ان الله تعالى خصه بتلافي فارط من خالف نبيه في او امره واصلاح ما افسده حتى انتظمت به اسباب الصلاح وذلك لما الفذ خالد بن الوليد الى بني خزيمة فخالف امره وقتل القوم وهـــم على الأسلام وعمل في ذلك على حمية الجاهلية فشان بذلك الاسلام ونفر عنسه ففزع «ص» في تلافي فارطه وأصلاح ما افسده ودفع المعره عن شرعه بذلك الى امير المؤمنين عليه السلام فانفذه لعطف القوم وسل سخائمهم والرفق بهم في تشييتهم على الايمان وامره ان يدي القتلى ويرضي بذلك اولياء دمائهم الاحياء فبلغ امير المؤمنين من ذاــك مبلــغ الرضا وزاد على الواحب فيها تبرع به عليهم من عطيته ما كان بقي فيهده من الاموال وقال لهم قدد اديت ديات القتلي واعطيتكم بعد ذلك من المسال ما تعودون به على مخلفيكم ليرضي الله عن رسوله وترضون بفضله عليكم واظهر رسول الله «ص» بالمدينة ما اتصل بهم من البراءة من صنيع خالد فاحتمع براءة رسول الله «ص» مما جناه خالد راستعطاف امير المؤمنين (ع) القوم بما صنعه بهم فتم بذلك الصلاح وانقطعت به مواد الفساد ولم يتول ذلك احد غير امير المؤمنين (ع) ولا قام به من الجماعة سواه ولا رضي رسول الله «ص» لتكليفه احدا ممن عداه وهذه منقبة يزيد شرفها على كل فضل يدعى لغيره حقا كان اوباطلا وهي خاصة له لم يشركه فيها احد منهم ولا حصل لغيره عدل لها من الاعمال (اه).

## ( بعث علي عليه السلام الى اليمن )

سنة ثمان من الهجرة . اعلم ان اكثر المؤرخين واهل السير ذكروا ان بعث علي عليه السلام الى اليمن كان مرتين سنة ثمان وسنة عشر وممن صرح به ابن هشام في سيرته فقال : وغزوة علي بن ابي طالب الى اليمن غزاها مرتين . وقال ابن سعد في الطبقات الكبير : ثم سرية علي ابن ابي طالب الى اليمن يقال مرتين احداهما سنة عشر فذكرها وحدها ولم يذكر غزوة سنة ثمان وصرح به دجلان في سيرته والذي يلوح لي ان ذلك كان ثلاث مرات سنة ثمان ومسا بينها وبين سنة تسع وسنة عشر .

# ( بمثه الى اليمن في آخر سنة ثمان من الهجرة )

وذلك بعد فتح مكة بعثه الى همدان ليدعوهم الى الاسلام فاسلمت همدان كلها في يوم واحد قال المفيد في الارشاد: ومن ذلك ما اجمع عليه اهل السيرة ان النبي (ص) بعث خالد بن الوليد الى اهل اليمن يدعوهم الى الاسلام وانفذ معه جهاعة من المسلمين فيهم البراء ابن عازب رحمه الله واقام خالد على القوم ستة اشهر يدعوهم فلم يجبه احد منهم فساء ذلك رسول الله (ص) فدعا أمير المؤمنين وامره ان يقفل خالدا ومن معه وقال له ان اراد احد ممن مع خالد ان يعقب معك فاتر كه قال البراء فكمت ممن عقب معه فلما انتهينا الى اوائل اهل اليمن وبلغ القوم الخبر تجمعوا له فصلى بنا على الفجر ثم تقدم بين ايدينا فحمد الله واثنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله (ص) فاسلمت همذان كلها في يوم واحد وكتب بذلك امير المؤمنين الى رسول الله (ص) فلما قرأ كتابه استبشر وابتهج وخر ساجدا شكراً لله تعالى ثم رفع رأسه وجلس وقال السلام على همدان ثم تتابع بعداسلام همدان اهل اليمن على الاسلام (ه) السيرة الحلبية اليمن على الاسلام (ه) السيرة الحلبية اليمن على الاسلام الى الاسلام قالى البراء كان رسول الله (ص) ارسل خالدين الوليد الى اليمن لهمدان يدعوهم الى الاسلام قالى البراء

قكتت ممن خرج مع خالد قاقمنا ستة اشهر ندعوهم الى الاسلام الم يجيبوا ثم ان رسول الله (ص) بعث علي بن ابي طالب وامره ان يقفل خالدا ويكون مكانه فلما دنونا من القرم خرجوا الينا وصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحداً ثم تقدم بين ايدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله (ص) باسلامهم فاسلمت همدان جميعا الحديث. وفي سيرة دحلان عن البخاري عن البراء: بعثنا رسول الله (ص) مع خالد الى اليمن ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء ان يعقب معه فغنمت اواقي ذات عدد زاد الاسماعيلي فلما دنونا من القوم خرجوا الينا فصلي بنا علي وصفنا صفا واحد ثم تقدم بين ايدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله (ص) فاسلمت همدان جميعا فكتب علي الى رسول الله (ص) فاسلمت همدان جميعا فكتب علي الى رسول الله (ص) باسلامهم فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام علي همدان . وكان البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الفنائم بالجعرانة ومن ذلك اليوم على على همدان من انصار علي عليه السلام وشيعته واخلصت في ذلك . ولما رد اربدالفزاري على على على على على على على علي السوق البراذين فقتلوه وطئا بارجلهم وضربا بايديهم ونعال سيوفهم فقال فيه الشاعر :

کما مات في سوق البر اذين اربد اذا رفعت عند يد وضعت يد

اعوذ بربي ان تكون منيتي تعاوره همدان خفق نعالهم

وقال لهم امير المؤمنين (ع) يوم صفين يا معشر همدان انتم درعي ورمحي وقــــال فيهم ايضا :

ولو كنث بوابـــا على باب چنة لقلت لهمـــدان ادخلوا بســــلام

قال المفيد: وهذه منقبة لامير المؤمنين (ع) ليس لاحد من الصحابة مثلها ولا مقاربها وذلك انه الم وقف الامر فيا بعث له خالد وخيف الفساد به لم بوجد من يتلافى ذلك سوى امير المؤمنين (ع) فندب له فقام به احسن قيام وجرى على عادة القدعنده في التوفيق لما يلائم ايثار النبي «ص» وكان يمنه ورفقه وحسن تدبيره وخلوص نيته في طاعة الله عز وجل هداية من اهتدى بهديه من الناس واجابة من اجاب الى الاسلام وعمارة الدين وقوة الايمان وبلوغ النبي وص» ما آثره من المرادو انتظام الامرفيه على ما قرت به عينه وظهر استبشاره به وسروره بتامه لكافة اهل الاسلام وقد ثبت ان الطاعة تتعاظم تعاظم النفع بها كها تعظم المعمية بتعاظم الضرر بها ولذلك صارت الانبياء عليهم السلام اعظم الخلق ثوابا لتعاظم

النفع بدعوتهم على سائر المنافع باعمال من سواهم من الناس داه، وقد وقع هنا اشتباه من بعض الرواة والمؤرخين فنسبوا ما وقع في سنة عشر الى هذه السنة وبالعكس قال دحلان في سيرته: جاء في بعض الروايات اناالنهي دس، بعث عليا في رمضان سنة عشر فاسلمت همدان كلها في يوم واحد فكتب بذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فخر ساهدا ثم جلس فقال السلام على همدان . قال دحلان قوله في الناريخ سنة عشر وهم لان بعث علي الى همدان لم يكن سنة عشر انحا كان سنة عشر بعثه الى بني مدحجواما بعثه الى همدان فكان سنة عمل ألم نان بعد فيكون بعث علي الى اليمني حصل مرتين وقال بعد ايراد حديث البخاري المتقدم فهذا صريح في ان البعث الاول كان في اواخر سنة ثمان وانه الى همدان واما الثاني فكان في رمضان سنة عشر الى مذجج «اه» و ممن ذكر ان بعث علي الى اليمن واسلام همدان كان سنة عشر ابن الاثير في تاريخه .

## ( بعثه قاضيا الى اليمن بين سنة ثمان وتسع )

في سيرة دحلان روى ابو داود وغيره مسن حديث على قسال بعثني النبي وص، الى اليمن فقلك يا رسول الله تبعثني الى قوم اسن مني وانا حديث السن لا ابصر القضاء فوضع يده على صدري فقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وقال يا علي اذا جلس اليك الخصان فلا تقض بينها حتى تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال على والله ما شككت في قضاء بين اثنين وهذا يدل على ان بعثه كان للقضاء لا للغزو والحرب والفتح لقوله تبعثني الى قوم وانا حديث السن لا ابصر القضاء فان هذا صريح في انه بعثه للقضاء والا فلا معنى لهذا القول واصرح من ذلك ما ذكره المفيد في الارشاد حيث قال : لما اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقليده قضاء اليمن وانفاذه اليهم ليعلمهم الاحكمام وببين لهم الحلال والحكام ويحكم فيهم باحكام القرآن قال له امير المؤمنين تندبني يا رسول الله للقضاء وانا شاب لاعلم لي بكل القضاء فقال له ادن مسني فدنا منه فضرب على صدره بيده وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال امير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيا ندبه اليه رسول الله دص» من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان الخ فهذا صريح في ان بعثه كسان للقضاء من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان الخ فهذا صريح في ان بعثه كسان للقضاء والحكم وقد رويت عنه قضايا كثيرة قضاهها باليمن وذلك يدل على بقائه باليمن مدة طويلة والمن مدة طويلة

كان يتعاطى فيها القضاء لا انه جاء غازيا ولم يذكروا تاريخ هذا البعث وبمكن كونه بين سنة ثمان وتسع فانه بعد فتحها يناسب ان يبعث اليها من يعلمهم احكام الاسلام ويقضي بينهم اما سنة عشر فقد خرج اليها غازيا ومحاربا ثم عاد اليها في حجسة الوداع ثم حصلت وفاة النبي على الكلام على بعثه الى اليمن سنة عشر من الهجرة في اخبار تلك السنة:

#### (قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة)

لامير المؤمنين عليه السلام قضايا واحكام واجوبة مسائل عجيبة منها ما وقع في حياة الرسول لاص، ومنها في عهد الخلفاء الثلاثة ومنها في خلافته هو وقد الفت في ذلك عدد كتب سوى ما ذكر في مضامين الكتب وهذا ما وصل الينا من اسمائها او اطلعنا عليهمنها (١) كتاب ضخم ذكره البهائي في اربعينه وقال انه اطلع عليه بخر اسان (٢) كتاب محمد بن قيس البجلي من اصحاب الصادقين عليها السلام رواه عنه النجاشي والشيخ الطوسي بسنديها (٣) كتاب المعلى بن محمد البصري ذكره النجاشي (٤) كتاب الترمذي صاحب الصحيح (٥) عجائب احكامه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن جده عندنا منه نسخة كتبت بين سنة ١٤ و ٢٠٤ في ضمن مجموعة ومرت الاشارة الميه عند ذكر مناقبه وفضائله عند ذكر علمه كما مر هناك ايضا جملة من قضاياه واحكامه (٦) مسا اشتمل عليه كتاب الارشاد للشيخ المفيد من قضاياه واحكامه في زمن النبي «ص» وزمن الخلفاء الثلاثة وزمن الخباء الثلاثة وزمن الخباء الثلاثة وزمن النبي «ص» وزمن الخلفاء الثلاثة وزمن خلافته (٧) ما اشتمل عليه كتاب المناقب لابن شهر اشوب (٨) عجائب احكامه السذي حميناه وادرجنا فيه كتاب علي بن ابراهيم المقدم ذكره موزعا وهو مطبوع .

وقد اشتملت كتب السير والتواريخ والكتب المؤلفة في الصحابة وغيرها على الكثير من ذلك قال المفيد في الارشاد: فاما الاخبار التي جاءت بالباهر من قضاياه في الدين واحكامه التي افتقر اليه في علمها كافة المؤمنين بعد الذي اثبتناه من جملة الوارد في تقدمه في العلم وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم ونزع علماء الصحابة اليه فيما اعضل من ذلك والتجائهم اليه فيه وتسليمهم له القضاء به فهي اكثر من ان تحصى واجل من ان تتعاطى فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه ورسول الله (ص) حي فصوبه فيها وحكم له بالحق فيا قضاه ودعا له بخير واثنى عليه وابانه بالفضل في ذلك من الكافة ودل به على

استحقاقه الامر من بعده و وجوب تقدمه علىمن سواه في مقام الامامة كما تضمن ذلك القرآن حيث يقول الله عز وجل ( افمن يهدي الى الحق احق ان يتبغ ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ) وقوله 🛪 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ، وقوله عز وجل في قصة آدم وقد قالت الملائكة ، اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لذا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبثهم باسمائهم فلم أنبأهم بأسمائهم قال الم اقل لـكمانياعلم غيب الساوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتمةكتمون ) فنبه الله چل چلاله الملاتكة على ان آدم احق بالخلافة منهم لأنه اعلم منهم بالاسماءوافضلهم في علم الانباء وقال تقدست اسماؤه في قصة طالوت ( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لـكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احتى بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطـة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسم عليم) فجعل جهة حقه في التقدم عليهم مازاده الله من البسطة في العلم والجسم واصطفاؤ-اياه على كافتهم بذلك و كانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في ان الاعلم هو احق بالتقدم في محسل الامامة ممن لا يساويه في العلم ودلت على ورجوب تقدم امير المؤمنين على كافة المسلمين في خلافة الرسول وامامة الامة لتقديمه فيالعلم والحكمة (اه) ونبحن ذاكرون بعون اللهباختصار جملة من قضاياه واحكامه واجوبية مسائله في عهدد الرسالة والخلفاء الاربعة موزعة على السنين .

### (قضاياه واحكامه في عهد الرسول (ص) وهو باليمن )

(١) ما رواه المفيد في جارية وطثها شريكان في طهر واحد جهلا بالتحريم فاقرع بينها وألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه والزمه نصف قيمته لشريكه ان او كان عبدا وبلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه واقر الحكم به في الاسلام وقال الحمد لله الذي جعل فيناأهل البيت من يقضي على سنن داود «ع» وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالالهام « اه » ت وحكي ابن شهر اشوب في المناقب عن سنن ابي داود وابن ماجة وابن بطة في الابانة واحمد في فضائل الصحابة وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن ارقم ان عليا اناه وهو باليمن

ثلاثة يختصمون في ولد كلهم يزعم انه وقع على امه في طهر واحد في الجاهلية فاقرع بينهم والزم من خرجت له القرعة ثلثي الدية لصاحبه فبلغ ذلك النيـي (ص)فقال الحمد لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقضى على سنن داود •

(٢) ما رواه المفيد وحكاه ان شهراشوب عن احمد في مسنده واحمد بن منيع في اماليه بسندها الىحاد بنسلمةعنسماك عنحبيش بنالمعتمر قالورواه محمد بنقيس عنابي جعفر عليه السلام انهر فع اليه وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسدفوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فنعلق بآخرو تعلق الآخرب ألث وتعلق الثالث برابع فافترسهم الاسد فقضى النالاول فريسة الأسدر على اهله ثلث الدية للثاني وعلى اهل الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى اهل الثالث الدية الكاملة للر ابع فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال لقد قضى ابوالحسن فيهم بقضاءالله عز وجل فوق عرشه. وروى ابراهيم بن هاشم في كتاب عجاثب احكام امير المؤمنين (ع) بسنده عن الصادق عليه السلام ان الزبية لما وقع فيها الاسد اصبح الناس ينظرون اليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية فسقط فيها رجل وتعلق بالذي يليه وتعلق الآخر بالآخر حتى وقعفيها اربعة فقتلهم الاسد فامرهم امير المؤمين علميه السلام ان يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية فاعطى اهل الاول ربع الدية مناجل انه هلك فوقه ثلاثة واعطى اهل الثاني ثلث الدية من اچل انه هلك فوقه اثنان واعطى اهل الثالث النصف من اچل انه هلك فوقه واحد واعظى اهلاار ابع الديةتامة لانهلم يهلك فوقهاحدفاخبروا رسول الله (ص) فقال هو كماقضي والظاهر انهما واقعتان ففي الرواية الاولى ان الاول زلت قدمه فوقع ولم يرمه احد وفي الرواية الثانية ان المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الاول بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيها .

(٣) ما ذكره المفيد في الارشاد انه رفع اليه خبر چارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فقرصت اخرى الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها واسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة وبلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه وشهد له بالصواب وحكاه ان شهر اشوب في المناقب عن ابي عبيد في غريب الحديث و ابن مهدي في نزهة الابصار عن الاصبغ بن نباتة عن على عليه السلام وحكاه ابن الاثير في النهاية عن على (ع) و ارسله الزيخشري في الفائق عن النبي عليه واعترض عليه صاحب النهاية بانه كلام على . ولعل الزيخشري اسنده الى النبي (ص) باعتبار انه امضاه .

(٤) ما ذكره المفيد وابن شهراشوب بعد خبر القارصةوالقامصةوالواقصةوظاهرهما انه باليمن في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم وفيهم امرأة حرة لها ولد من حر وبملوكة لها ولد من حر ملوكة لها ولد من عملوك فاقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهمها وبالرقية لمن خرج عليه سهمها ثم اعتقه وجعل مولاه مولاه وحكم في ميراثهما بالجكم في الحر ومولاه فامضى ذلك رسول الله عملية السلام انه انفات (٥) ما عن كتاب قصص الانبهاء عن الصدوق بسنده عن الباقر عليه السلام انه انفات فرس لرجل من اهل اليمن فنفح رجلا فقتله فاقام صاحب الفرس البينة ان الفرس انفات من داره فابطل علي (ع) دم الرجل وامضاه النبيي (ص) (اه) ملخصا اي انه انفلت قهراولم يفلته صاحبه :

#### (قضاياه في حياة الرسول(ص) في غير اليمن)

شهر اشوب في المناقب عن مصعب بن سلام عن الصادق عليه السلام انه اختصم رجلان شهر اشوب في المناقب عن مصعب بن سلام عن الصادق عليه السلام انه اختصم رجلان الى النبي (ص) في بقرة قتلت حمارا فسال عنها ابا بكر وعمر فقالا بهيمة قتلت بهيمة لاشيء على ربها وقال علي بن ابي طالب ان كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه وان كان الحمار دخل على البقرة في منامها فقتلته فلا غرم على صاحبها فقال رسول الله وص» لقد قضى بينكها على بقضاء الله ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء وفي رواية الحمد لله الذي جعل منا من يقضي بقضاء النبين . قال المفيد : روى بعض العامة ان هذه القضية كانت منه بدين الرجلين في الهمن وروى بعضهم حسبها قدمناه (اه) ويمكن تعدد الواقعة .

(٧) ماروي في المناقب ان رجلا اوطأ بعيره ادحي نمام فكسر بيضها فسأل عليا فقال له عليك بكل بيضة چنين ناقة او ضراب ناقة فذكر ذلك لرسول الله «ص» فقال قد قال علي بما سمعت ولكن هلم الى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم طعام مسكين (اه)(اقول) فاعل ذلك كان حاجا والنبي «ص» امضى فيه حكم علي «ع» ولكنه افتى السائل بما هو رخصة و كأنه علم انه غير قادر .

#### ( خبره في سَرية ذات السلاسل )

## ( سنة تسع من الهجرة )

ويقال سرية ذات السلسلسة ويقال سرية وادي الرمسل ومر ذكرها مفصلا في الجزء الثاني ونعيده هنا وإن لزم بعض التكرار لتكون اخباره علسيه السلام متصلة متتالية بحسب السنين (والسلاسل) اسم ماء كما في مناقب ابن شهراشوب وقيل سميت ذات السلاسل لانه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة وفي مجمع البيان سميت ذات السلاسل لان المشركين ربطوا بعضهم بالسلاسل لئلا يفروا وقال المفيد سميت ذات السلاسل لانه اسر منهم وقتل وسبي وشد اسراهم في الحبال مكتفين كانهم في السلاسل

وهذه السرية ذكرها المفيد في الارشاد وذكرها جاعة غيرة كسم ستعرف الا ان المفيد ذكرها في موضعين مع انها سرية واحدة ( احدها ) بعـــد غزوة قريظة وقبل غزوة بـــني المصطلق مع ان غزوة بني المصطلق قبل غزوة قريظة ولكنه عكس ترتيبها وذكرها في هذًّا الرجوع من تبوك وغزوة تبوك كانت سنة تسع من الهجرة وكيف كان فلا يحتمل مــــ; ذكرها بين غزوة قريظة وغزوة بني المصطلق اللتين كانتا سنة خمس انها كانت سنة خمس لان فيها ذكر عمرو بن العاص وعمرو اسلم في صفر سنة ثمــان وقيل بين الحديبية وكانس سنة ست وخيبر وكانت سنة سبع . قال المفيد في الموضع الاول : وقد كان امير المؤمنين عليه السلام في غزوة وادى الرمل ويقال انها كانت تسمى بغزوة ذات السلسلة ماحفظه العلماء ودونه الفضلاء ونقله اصحاب الآثار ورواه نقلة الاخبار ممسا ينضاف الى مناقبه آ الغزوات ويماثل فضائله في الجهاد وما توحد به في معناه من كافة العباد وذلك ان اصحاب السير ذكروا ان النبي ﴿صُ مُحاءُهُ اعْرَابِي فَجَنَّا بَيْنَ يَدَيُّهُ وَقَالَ جَنْتَ لَانْصَحَكُ قَالَ وَمُــ نصيحتك قال قوم من العرب قد عملوا على ان يبيتوك بالمدينة و وصفهم له فامر اميرالمؤمنير ان ينادي بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمون فصمد المنار فحمد الله واثنى عليه ثم قسال ايها النَّاسَ ان هذا عدو الله وعدوكم قد اقبل عليكم يزعم انه يبيُّتكمبالمدينة فمن للوادي فقامرجل من المهاجرين فقال/انا لهيا رسول/الله فناوله اللواء وضم اليه سبمائة رجل وقال له امضعلي اسم الله فمضهي فوافي القوم ضحوة فقالوا مـن الرجل قال انا رسول لرسول الله امـــا ان

تقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمسدا عبده ورسوله او لاضربنكم بالسيف فقالوا له ارجع الى صاحبك فانا في جمع لاتقوم له فرجع الرجل فأخبر رسول الله «ص» بذلك فقال النبي «ص» من للوادي فقام رجل من المهاجرين فقال انا له يا رسول الله فدفيع اليه الراية ومضى ثم عاد لمثل ما عاد صاحبه الاول فقسال رسول الله «ص» اين على بن ابي طالب فقام امير المؤمنين فقال أنا ذا يارسول الله قال أمض إلى الــو أدي فقال نعم وكانت لد عصابة لا يتعصب بها حتى يبعثه النبي «ص» في وجه شديد فمضى الى منزل فاطمة عليها السلام فالتمس العصابة منها فقالت اين تريد واين بعثك ابي قال الى وادي الرمل فبكت اشفاقا عليه فدخل النبي «ص» وهي على تلك الحال فقال لها مالك تبكين اتخافين ان يقتل بعلك كلا انشاء الله فقال له علي لا تنفس علي بالجنة يا رسول الله ثم خرج ومعه لواء النسبي صفوفا واتكى على سيفه مقبلا على العدوفقال يا هؤلاءاني رسول رسول الله اليكم ان تقولوا لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله والااضربنكم بالسيف قالوا له ارجع كما رجع صاحباك قال انا لا ارجع لا والله حتى تسلموا او اضربكم بسيفي هذا انا علي بن ابي طالب بن عبد المطلب فاضطرب القوم لما عرفوه ثم اجترأوا على مواقعته فواقعهم وقتل منهم ستة أو سبعة وانهزم المشركون وظفر المسلمون وحمازوا الغنائم وتوجه الى النبي ﴿صُ ، فروي عـــن ام سامة قالت كان نبي الله قائلا في بيتي اذ انتبه فزعامن منامه فقلت له الله چارك قال صدقت الله جاري لكن هذا چبر ثيل يخبرني ان عليا قادم ثم خرج الى الناس فامرهم ان يستقبلوا عليا فقام المسلمون له صفين مع رسول الله «ص» فلما بصر بالنبي ترجل عن فرسه واهوى الى قدميه يقبلها فقال له اركب فان الله تعالى ورسوله عنك راضيان فبكي امسير المؤمنين فرحا وانصرف الى منزله وتسلم المسلمون الغنائم فقال النبسي «ص» لبعض من كان معه في الجيش كيف رايتم اميركم قالوا لم ننكر منه شيئا الا انه لم يؤم بنا في صلاة الا قرأ فيها بقل هو الله احد فقال النبي «ص» سأسأله عن ذلك فلما جاءه قال له لم لم تقرأ بهم في فرائضك الا بسورة الاخلاص فقال يارسول الله احببتها فقال له النبسي فان الله قد احبك كما احببتها ثم قال له يا علي لولا أتي اشفق أن تقول فيك طواثف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ منهم الا اخذوا التراب من تحت قدميك قال المفيد وقــد ذكر كثير من اصحاب السير ان في هذه الغزاة نزل على النبسي «ص» والعاديات ضبحا الـنح فتضمنت ذكر الحال فيها فعله امير المؤمنين (ع) فيها (اه) وقالالمفيد في المرضع الثاني بعدما

ذكر غزاة زبيد: ثم كانت غزاة السلسلة وذلك اناعر ابيا اتى الى عندالنبي هص « فجثا بين يديه وقال له چئتكلانصح لكقالوما نصيحتكةالقوممنالعربقد اجتمعوا بوادياارملوعملوا علىان يبيتوك بالمدينة ووصفهم له فامر النبي دص، ان ينادى الصلاة چامعة فـــاجتمع المسلمون وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان هذا عدو الله وعدوكم قد عمل على ان يبيتكم فمن له فقام چاعة من اهل الصفة فقالوا نحن نخرج اليهم فول علينا مـن شثت فاقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم فاستدعى ابا بكر فقال له خذ اللواء وامض الى بني سليم فانهم قريب من الحرة فمضى ومعه القومحتى قارب ارضهم وكانت كثيرة الحجارة والشجر وهم ببطن الوادي والمنحدر اليه صعب فلماصار الى الوادي واراد الانحدار خرجوا اليه فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعا كثيرا وانهزم من القوم فلما ورد على النبي ﴿ ص ؛ عقد لعمر بن الخطاب وبعثه اليهم فكمنوا له تبحث الحجارة والشجر فلما ذهب ليهبط خرجوا اليه فهزموه فساء رسول الله دص» ذلك فقال له عمرو بن العاص ابعثني يارسول الله اليهم فان الحرب خدعة فلعلي اخدعهم فانفذه مع جماعة ووصاه فلماصار الى الوادي خرجوا اليه فهزموه وقتلوا من اصحابه جهاعة . ومكث رسول الله «ص» اياما يدعو عليهم ثم دعا امير المؤمنين فعقد له ثم قال ارسلته كرارا غير فرار ثم وفـع يديه الى السهاء وقال : اللهم ان كنت تعلم اني رسولك فاحفظني فيه وافعل به وافعل فدعا لــه ماشاء الله ، وخرج على وخرج رسول الله وص، لتشييعه وبلغ ممه الى مسجد الاحزاب وعلى على فرس اشقر مهلوب عليه بردان يمانيان وفي يده قناة خطية فشيعه ودعا لــه وانفذ معه فيمن انفذ ابا بكر وعمر وعمرو بن العاص فسار بهم نحو العراق متنكبا للطريق حتى ظنوا انهيريد وكمان يسير الليل ويكمن النهار فلما قرب من الوادى امر اصحابه ان يعكموا الخيل ووقفهم مكانا وقال لا تبرحوا وانتبذ امامهم فاقام ناحية منهم فلما رأى عمرو بن العاص مـــا صنع لم نشك ان الفتح يكون له فقال لابي بكر انا اعلم بهذه البلاد من علي وفيها ماهو اشد علينا من بني سليم وهي الضباع والذئاب فان خرجت علينا خفت ان تقطعنا فكلمه يخلعنا نعلو الوادي فانطَّلق فكلمه فاطال فلم يجبه على حرفا واحدا فرجع اليهم فقال لا والله ما اجابني حرفا واحدا فقال عمرو بن العاص لعمر انت اقوى عليه فانطلق عمر فخاطبه فصنع به مثلما صنع بابي بكر فرجع فاخبرهم فقال عمرو بن العاص انـــه لاينبغي ان نضيع انفسنا انطلقوا بنا نعل الوادي فقال له المسلمون لا والله ما نفعل امرنا رسول الله وص، ان نسمع لعــــلي

ونطيع فنترك امره ونطيع لك ونسمع فلم يزالوا كذلك حتى احس علي بالفجر فكبسالقوم وهم غارون فامكنه الله تمالى منهم ونزلت على النبي هص، والعاديات ضبحا الى آخرهــــا فبشر اصحابه بالفتح وأمرهم أن يستقبلوا أمير المؤمنين فاستقبلوه والنبي يقدمهم فقاموا لمه صفين فلما بصر بالنبي «ص» ترجل عن فرسه فقال له النبيي اركب فان الله ورسوله عنك طوائف من امتي ما قالت النصارى في المسيخ عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك راه). وقال الطبرسي في مجمع البيان قيل نزلت السورة لما بعث النبي «ص» عليا الى ذات السلاسل فاوقع بهم بــعد ان بعث مرارا غيره من الصحابة فرجعوا وهو المروي عن ابي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل.وذكر هذه الغزوة بهذا النحو الراوندي في الخرايج وعلي بن ابراهيم في تفسيره وغيرهما وفي مناقب ابن شهر اشوب عند ذكر غزاة السلاسل عن ابي القاسم بن شبد الوكيل وابي الفتح الحفار باسنادها عسن الصادق عليه السلام ومقاتل والزجاج ووكيع والثوري والسدي وابي صالح وابن عباس انه انفذ النبيي «ص» بعض المهاجرين في سبعائة رجل فلـــا صار الى الوادي واراد الانحدار خرجوا اليه فهزموه وقتلوا مسن المسلمين جمعا كثيرا فبعث آخــر فرجع منهزما فقال عمرو بن العاص ابعثني يارسول الله فان الحرب خدعـــة ولعلي اخدعهم فبعثه فرجع منهزما وفي رواية انقذ خالدًا فعاد كذلك فساء ذلك النبيي هرص، فدعا عليا وقـــال ارسلته كرارا غير فرار فشيعه الى مسجد الاحزاب الى آخر مانقدم . ثم قال ومن روايات اهل البيت عليهم السلام قالوا فلما احس الفجر قال اركبوا بارك الله فيكم وطلع الجبل حتى اذا انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم اتركوا اكمة دوابكم فشمت الخيل ربيح الاناث فصلهت فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربين . قال : وفي رُواية مقاتل والزحَّاج انـــه كبس القوم وهم غارون فقال ياهؤلاء انـــا رسول رسول الله اليكم ان تقولوا لا اله الا الله والامحدا رسول الله والا ضربتكم بالسيف فقالوا انصرف عناكما انصرف الثلاثة فانك لاتقاومنا فقالانني لاانصرف اناعلي بن ابي طالب فاضطربوا وخرج اليه الاشداء السبعة وناصحوه وطلبوا الصلح فقال اما الاسلام واما المقاومة فيززوا اليه وآحدا بعد واحدوكـــان اشدهم آخرهم وهو سعد ين مالك العجلي وهو صاحب الحصن فقتلهم فانهزموا ودخـــل بعضهم في الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم اسلموا واتــوه بمفاتيح الخزائن وفي ذلـــك يقول السيد الحميري: غداة اتاهم الموت المبير وصاحبه مراراً فاستطيروا فحل النذر او وجبت نذور جحاجحة تسدد بها الثغور وفي ذات السلاسل من سليم وقد هزموا ابا حفص وعمرا وقد قتلوا من الانصار رهطاً ازار الموت مشيخة ضخاماً

ولم تذكر هذه الغزاة بهذه الكيفية في السيرة الهشامية وطبقات ابن سعد وما تأخر عنها ولكنهم ذكروا سرية عمرو بن العاص الى ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أميال في جهادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة بلغه ان جمعا من قضاعة تجمعوا يريدون الدنو الى اطراف منبعثه في ثلثها فه فبلغه كثرتهم فبعث يستمده فارسل أبا عبيدة في ما تتين ولكن الروايات المتقدمة من طريق اهل البيت وغيرهم دلت على ان سرية ذات السلاسل هي غير هذه والله أعلم .

# (سرية على بن أبي طالب عليه السلام الى طي.)

في ربيخ الآخر كما في طبقات ابن سعد أو الاول كافي سيرة دحلان سنة تسع من الهجرة. وبلاد طيء هي بلاد نجد وفيها جبلا طيء المعروفان أجأ وسلمي. في طبقات ابن سعد: سرية علي بن أبي طالب الى الفلس صنم طيء ليهدمه. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الانصار على مائة بعير وخمسين فرسا ومعه راية سوداء ولواء ابيض الى الفلس يهدمه فشنوا الغارة على علة آل حاتم مسع الفجر فهدموا الفلس وخربوه وماؤوا أيديهم من السبسي والنعم والشاء وفي السبسي اخت عدي بن حاتم وهرب عدي الى الشام ووجد في خزانة الفلس ثلاثة اسياف رسوب والمخدم والياني وثلاثة ادراع فلما نزلوا ركك اقتسمواالغنائم وعزل النبسي وص» صفيا رسوب والمخدم ثم صار له بعد السيف الآخر نوعزل الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسموا حتى قدم بهم المدينة داهه وقال دحلان: في رواية كانوا مع علي مائتي رجل. ويمكن كون تمام المائتين من غير الانصار والراوي انما ذكر الذين من الانصار خاصة او انه جعلهم مائة وخمسين باعتبار انه كان الركب زائدا عن الركاب والله اعلم قانوا بذلك العدد ولكنهم كالوا يعتقبون الابل فكان الركب زائدا عن الركاب والله اعلم قال فاغار على احياء من العرب ومن الغارة على عليه ونها ونها ونها وشاء وفضة

وقدم بذلك المدينة وفي السيرة الحلبية وجد ثلاثة اسياف معروفة عند العرب وذكرها •

والفلس به بضم الفاء وسكون الملام كيا في السيرة الحلبية ولكن في القاموس الفلس بالكسر صنم لطيء . وفي تاج العروس عن ابن دريد الفلس بالكسر صنم لطيء في الجاهلية فبعث النيبي صلى الله عليه (وآله) وسلم علي بن أبي طالب فهدمه وأخذ السيفين اللذين كان الحارث بن أبي شمر اهداها اليه وها مخذم ورسوب «اه» والحارث هذا كان ضانيا من نصارى الشام وكانت طيء على النصرانية فلذلك اهدى السيفين الى صنمهم ولذلك هرب عدي اليهم لانهم على دينه ثم ان ظاهر الطبقات ان الفلس اسم الصنم وهو صريح القاموس والسيرة الحلبية . وفي سيرة دحلان ان الفلس اسم الموضع الذي فيه المصنم . ثم ان ابن سعد قال كما جمعت فهدموا الفلس وخربوه ودحلان قال وحرق الصنم بعد هدمه ولا يبعد كون الصواب ما في الطبقات وان يكون دحلان صحف خرب بحرق قان الصنم يكون من الحجارة ونحوها فهو يخرب ولا يحرق وابن سعد قال ان الغنائم قسمت في الطريق وابقي آل حاتم و عدم قسمتهم حتى قدم بهم المدينة هو تكريم لهم اكان حاتم وما اشتهر عنه من مكارم الاخلاق ورجاء للعفو عنهم .

## (خبر سفانة بنت حاتم الطائي)

واخت عدي ن حاتم التي كانت في السبي اسمها سفانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وهي في اللغة الدرة. وقد عطف عليها علي عليه السلام واشار اليها بان تكلم الرسول الله (ص) فكلمته فعفا عنها واكرمها بسبب اشارة علي اليها بذلك. وخبرها من الاخبار الطريفة الدالة على نبلها وكال عقلها وفصاحة لسانها ويمكن للمرء ان يستفيد منه فوائد ويتعلم منه رأيا واخلاقا وافعالا كريمة فلا بأس بان نذكره هذا باوسع ممامر في السيرة النبوية ومع ذلك فله مساس بسيرة أمير المؤمنين التي نحن بصددها . قال ابن هشام في سيرته في حكاه عن ابن اسحق : فقدم بابنة حانم على رسول الله (ص) في سهايا من طيء وقد بلغه هرب عدي بن حاتم الى الشام فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تعبس فيها فر بها رسول الله صلى الله عليه (وآله) كسلم فقامت اليه وكانت أمرأة حزلة (أي ذات وقار وعقل) فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامن علي من الله

عليك قال ومن وافدك قالت عدي بن حاثم قال الفار من اللهورسوله. قالت مم مضى وتركتي حتى اذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالامس حتى اذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه فاشار الي رجل من خلفه ان قومي فكلميه فقمت اليه وقلت له مثل ذلك فقال قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة يبلغك الى بلادك فآذنيني، وسألت عن ألرجل اللَّي أشار الي ان أكلمه فقيلهو على بنأ في طالب فاقمت حتى قدم رهط من طيء وانما اريد ان آتي أخي بالشام فاخبرتهان ليفيهم ثقةو بلاغافكساني وحماني واعطاني نفقة فمخرجت حتى قدمت الشام على أخيي وكان أخوهــــا بدومة الجندل ( الجُوْف ) وفي السنزة الحلبية في رواية انها قالت يا محمد أنّ رأيت ان تخلي عنا ولا تشمت بنا احياء العرب فاني ابنة سيد قومي وان أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشيح الجاثع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنــا ابنة حاتم طيء فقال لهـــا يا حارية هذه صفه المؤمن حقاً ، لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فان أباها كان يحب مكارم الاخلاق . وفي رواية قالت له يا محمد ان رأيت ان تمن على ولا تفضحني في قومي فاني بنت سيدهم ان أبي كان يطعم الطعام ويحفظ الجوار ويرعى الذمار ويفك العاني ويشبع الجاثع ويكسو العريان ولم يرد طالب حاجة قط أنا بنت حاتم الطاثي فقال لها هذه مكارم الاخلاق حقاً، لو كان ابوك مسلم لترحمت عليه خلوا عنها فأن أباهـــاً كان يحب مكارم الاخلاق ، وان الله يحب مكارم الاخلاق . و يمكــن ان تكون قالت ذلك كله كل قول في مرة من المرات الثلاث و في شرح رسالة ابن زيدون وغيرها : حكى عن على بن أبي طالب عليه السلامانه قال يوما: سبحانالله ما أزهد كثيرا من الناس في خير عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير اهلا فلـــو كان لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا لكان ينبغي له ان يسارع الى مكارم الاخلاق فانها تدل على سبيل النجاح فقام اليه رجل وقال يا أمير المؤمنين اسمعته من النبي (ص) قال نعملما اتي بسبايا طيء وقفت چارية عيطاء لغساء فلما رأيتها اعجبت بها وقلت لاطلبنها من النهسي (ص) فلما تكلمت انسيت جمالها بفصاحتها قالت يا محمد ان رأيت ان تخلي عني ولا تشمت بي احياء العرب فاني ابنة سيد قومي وان أبي كان يفك العاني ويشبع الجاثع ويكسو العاري ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نو اثب الدهر ولم يرد طالب حاجة قط انا ابنة حاتم الطائي فقال النبي (ص) ياجارية هذه صفة المؤمن حقا واو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنهافانأباهاكان يحب مكارمالاخلاق،

وقال فيها ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال فاطلقها ومن عليها بقومها فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها وقال لأصحابه اسمعوا وعوا وذكر الدعاء وذكره دحلان في سير ته باطول من ذلك فنحن ننقله منها قالت شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر واصاب الله بمعروفك مواضعه (ببرك مواقعه) ولا جعل لك الى لئيم حاجة ولا سلب نعمة من كريم الا وجملك سببا لردها عليه . وبعض ما ذكره شارح رسالة ابن زيدون قد انفرد به مثل قوله : لما اتي بسبايا طيء وقفت جارية الى قوله : بفصاحتها، وللتأمل في صحته بحال ( اولا ) انه هو الذي جاء بسبايا طيء ومعهن سفانة فلا بد ان يكون رآها مرار آفكيف بقول فلما رأيتها اعجبت بها ولا يصح ان يريد لما رأيتها عند سبيها لان ظاهر السوق ان ذلك كان لما وقفت امام النبي (ص) وكلمته ( ثانيا ) ان مقام علي عليه بفصاحتها ( ثالثا ) ان طلبها من النبي انما هو للتسري بهالما رأى من جالها ولم يكن ليتسرى في حياة الزهراء عليها السلام ولا ينافيه اصطفاؤه جارية في خبر سريته لليمن فلعل ذلك في حياة الزهراء عليها السلام ولا ينافيه اصطفاؤه جارية في خبر سريته لليمن فلعل ذلك كان للخدمة ( رابعا ) ان هذا الذي نقله شارح الرسالة لم يذكره ابن سعد في طبقا ته ولا الن هشام في شيرته ولا صاحب السيرة الحلية ولا دحلان في سيرته ولا غيرهم ممن رأينا ابن هشام في شيرته ولا صاحب السيرة الحلية ولا دحلان في سيرته ولا غيرهم ممن رأينا كلامه وذلك يوجب الريب في صحته .

واسلمت سفانة وحسن اسلامها وقدمت على اخيها عدي بدومة الجندل . قال عدي ابن حاتم فاقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في امر هذا الرجل قالت ارى واقد ان تلحق به سريعا فان يكن الرجل نبيا فللسابق اليه فضله وان يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وانت انت فقلت والله ان هذا لهو الرأي فقدم عدي على النبي «ص» بالمدينة واسلم وحسن اسلامه وكان من خواص اصحاب امدير المؤمنين عليه السلام وشهد مهه مشاهده كلها .

## ( مسائل غامضة سئل عنها علي امير المؤمنين عليه السلام )

وقد ادرجها ابنشهراشوب في المناقب وابراهيم بن هاشم في كتماب عجائب احكامـه في ضمن قضاياه واحكامه العجيهة والاولى افرادهاعنها وهذه كقضاياه منها ما وقع في حياة

الرسول وص» ومنها في امارة الخلفاء الثلاثة ومنها في امارته ونحن نذكر كلا منها في محله كما فعلنا في قضاياه واحكامه .

### ( ما سئل عنه في حياة الرسول (ص) من المسائل الغامضة ).

في مناقب ابن شهر اشوب : جابر و ابن عباس ان ابي بن كعب قراً عند النبي وص» و السبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة فقال النبي و ص» لقوم عنده و فيهم ابو بكر و ابو عبيدة وعمر و عثمن و عبد الرحمن قولوا الان ما أول نعمة غرسكم الله بها وبالاكم بها فخاضوا في المعاش والرياش واللرية والازواج فلم امسكوا قال يا ابا الحسن قل فقال : ان الله خلقني ولم اكن شيئا مذكورا و انه احسن بي فجعلني حيا لا مواتا و ان انشائي فله الحمد في احسن صورة و اعدل تركيب و انه جعلني متفكرا و اعيا لا ابله ساهيا و انه جعل لي شواهر ادرك بها ما ابتغبت و جعل في سراجاً منيراً و انه هداني لدينه ولم يضاني عن سبيله و انه جعل لي مرداً في حياة لا انقطاع لها و انه جعلني مالكا لا مملوكا و انه سخر لي سماءه و ارضه و ما منها و ما بينها من خلقه و انه جعلنا ذكر انا قواما على حلائلنا لا اناثا . و كان رسول الله وص» يقول في كل كلمة صدقت . ثم قال فما بعد هذا فقال على : و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتبسم رسول الله وص» وقال ليهنك الحكمة ليهنئك العلم يا ابسا الحسن انت وارث علمي و المبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي «الخيم» .

#### ( اخباره فی غزوة تبوك )

وكالت في رحب سنة تسع من الهجرة

ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونعيد منها هنا ماله تعلق بامير المؤمنين عليه السلام وان لزم بعض التكرار . كان سببها كما مر هناك انه بلغه ان الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وان هرقد ل رزق اصحابه لسنة واحلبت معد قبائل العرب وقدموا مقدماتهم الى البلقاء ومر قول المفيد : فاوحى الله عز اسمد الى نبيه «ص» ان يسير اليها بنفسه ويستنفر الناس للخروج معه واعلمه انه لا يحتاج فيها الى حرب ولا يمنى بقتال عدو وان الامدور تنقاد له بغير سيف وتعبده بامتحان اصحابه بالخروج معد واحتبارهم ليتميزوا بذلك وتظهر به سر ائرهم فابطأ اكثرهم ونهض بعضهم على استئقال للنهوض وتخلف آخرون .

قال الطبري: قال ان اسحق خلف رسول الله وص، على ن ابي طالب على اهله و امره بالاقامة فيهم وخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وقال ابن هشام استعمل على المدينة محمد ابن مسلمة الانصاري وخلف على بن ابي طالب على اهله وامره بالاقامة فيهم . وقالالمفيد لما اراد النبي و مس، الخروج استخلف امير المؤمنين عليه السلام في اهله وولده وازواجه ومهاجره وقال له يا على ان المدينة لا تصلح الا بي او بك وذلك انه عليه السلام علم مــن خبث نيات الاعراب وكثير من اهل مكة ومن جولها ممن غزاهم وسفك دماءهم فاشفق ان يطلبوا المدينة عند نأيه عنها وحصوله ببلاد الروم او نحوها فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يؤمن من معرتهم وايقاع الفسادفي دار هجرته والتخطىالىما يشين|هلمو مخلفيه وعلم انه لا يقوم مقامه في ارهاب العدو وحراسة دار الهجرة وحياطة من فيها الا امير المؤمنين فاستخلفه ظاهرا ونص عليه بالامامة من بعده نصا جليا ولوعلم الله عز وجل انالنبيه في هذه الغزاة حاجة الى الحرب والانصار لما اذن له في تخليف اميرالْمُؤمنين عنهبل علم ان المصلحة في استخلافه وان أقامته في دار هجرته مقامها فضل الاعمال(اه). ولم يذكر المفيد استخلاف احد غيره وهو الظاهر الموافق للاعتبار فانه لم يكن ليشرك معه احدا في الولاية على المدينة مع ظهور شجاعته وكفاءته وحسن تدبيره . واذا كان يخلف عليها في اكثر غزواته كما مر ان ام مكتوم وهو مكفوف البصر ويكتفي بـــه افلا يكون على عليه السلام فيه الكفاءة للاستخلاف عليها مع اضطراب الرواية فيمن استخلف عيره فقيل محمد من مسلمة وقيل سباع بن عرفطة كما مر وقيل ابن ام مكتوم حكاه في السيرة الحلمبية . وحكى عن ابن عبد البر انه قال الاثبت انه على بن ابي طالب ( اقول ) وانها لم يستصحبه لما اخبره الله تعالى بانه لا يلقى حربا فكان بقاؤه في المدينة اهم للخوف عليها من المنافةين والعربالموتورين وهذا امر واضح چلى . قال ابن هشام : فأرجَف بهالمنافقون وقالوا ماخلفه الااستثقالا لهوتخففا منه فلما قالوا ذلك اخذ على سلاحه ثم خرج حتى اتى رسول الله ﷺ وهو نازل بالجرف فقال يا نبسي الله زعم المنافقون انك انما خلفتني لانك استثقلتني وتخففت منى فقال كذبوا ولكن خلفتك لما تركت وراثي فارجع فاخلفني في اهلي واهلك افلا ترضى ياعلي ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا أنه لا نبي بعدي فرجع علي الى المدينة (اه) وقال المفيد تظاهرت الرواية بان اهل النفاق لما علموا باستخلاف رسول الله ﷺ عليا عليه السلام على المدينة حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فيها وعلموا انها تنحرس به ولا يكون فيها للعدو مطمع فساءهم ذلك وكانوا يؤثرونخروجهمعهلما يرجونه منوقوعالفسادوالاختلاط عندنأيه عن المدينة وخلوها من مرهوب مخوف يحرسها وغبطوه على الرفاهية والدعة بمقامه في اهله و تكلف من خرج منهم المشاق بالسفر فارچفوا بهوقالوا لم يستخلفه اكراما واچلالا ومودة وانما خلفه استثقالاله فبهتوه بهذا الارچاف وهم يعلمون ضده فلما بلغه ذلك راد تكذيبهم فلحق بالنبي مَنْ فأخبره قولهم فقالله النبي ارچم يا اخي الى مكانك فان المدينة لا تصلح الابي او بك فأنت خليفتي في اهل بيتي ودار هجرتي وقومي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبي بعدي ولوعلم الله ان لنبيه في هذه الغزاة حاجة الى الحرب والانصار لما اذن له في تخليف أمير المؤمنين عنه بل علم ان المصلحة في استخلافه و بقائه في دار هجرته « اه » .

### ( بعث سورة براءة مع علي عليه السلام )

في ذي الحجة سنة تسع •ن الهـجرة

وقد مر في الجزء الثاني مفصلا ونعيده هنا باختصار واذلزم بعض التكرار :

قال الشيخ الطوسي في المصباح: في اول يوم من ذى الحجة سنة ٩ من الهجرة بعث النبي (ص) سورة براءة حين انزلت عليه مع ابي بكر ثم نزل عليه انه لا يؤديها عنك الا انت او رجل منك فانفذ علياً حتى لحق ابا بكر فأخلها منه . وروى الطبري في تفسيره بسنده عن زيد بن يشيخ قال نزلت براءة فبعث بها رسول الله ابا بكر ثم ارسل عليا فأخلها منه فلما رجع قال هل نزل في شيء قال لا ولكن امرت ان ابلغها انا او رجل من اهل بيتي فانطلق علي الى مكة فقام فبهم باربع: ان لا يدخل مكة مشرك بعدعامه هذا. ولا يطوف بالبيت عريان . ولا يدخل الجنة الا نفس مسلمة . ومن كان بينهه و ببن رسول الله عهد فمهده الى مدته واهه وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس ان رسول الله (ض) بعث ابا بكر وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات فأتبعه عليا فبينا أبو بكر ببعض الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله (ص) فخرج فزعا فظن انه رسول الله (ص) قاذاهو علي (الى ان قال) وغاء ناقة رسول الله بريء من المشركين ورسوله فسيحتوا في الارض أربعة أشهر ) لا يحجن فنادى علي ( ان الله بريء من المبيت عريان و لا يدخلن الجنة الا مؤمن ( وبسنده ) عن بعث بعث في الحجة قال بعثت باربع : لا يدخلن الجنة الا يومن ( وبسنده ) عن

نفس مؤمنة رولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعمد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي «ص» عهد فعهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله اربعة اشهر . وروى النسائي في الخصائص بسنده عن سعد : بعث رسول الله «ص» أبــا بكر ببراءة حتى اذا كان ببعض الطريق ارسل عليا فأخلها منه فوجد أبو بكر في نفسه فقال رسول الله «ص» لا يؤدي عنى الا انا أو رجل مني . وفي رواية اخرى للنسائسي : لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهلي ( وبسنده ) عن زيد بن يثيغ : بعث رسول الله وس» ببراءة الى أهل مكة مع أبي بكر ثم اتبعه بعلي فلحقه فأخذ الكتآب منه فانصرف ابو بكر وهو كثيب فقال انزل في شيء قال لا الا اني امرت ان ابلغه انا او رجل من اهل بيتي «اه» ولحقه على بذى الحليفة على ناقة رسول الله «ص» العضباء وذو الحليفة ميقات اهل المهينة بيذ وبينها ستة اميال وقيل لحقه بالعرج موضع بين مكة والمدينة وقيل بالروحاء من عمل الفرع . والافرب الى الاعتبار ان يكون لحقه بذي الحليفة . قال المجلسي اجمع المفسرون ونقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول الله وص» الى ابي بكر ثم الحذها منه ودفعها الى على بن ابي طالب واختلفوا فقيل اخذها منه فقرأها على الناس وكان أبو بكر اميرا على الموسم وروى اصحابنا انه ولى عليا الموسم ايضا وقال المفيد في الارشاد : ومن ذلك ما يجاء في قصة براءة . وقد دفعها النبسي «ص» الى ابي بكر لينبذ بها عهد المشركين فلما سار غير بعيد نزل جبر ثيل عليه السلام على النبسي «ص» فقال له ان الله يقر ثـــك السلام ويقول لك لا يؤدي عنك الا انت أو رجل منك فاستدعى عليا وقالله اركب ناقتي العضباء والحق أبا بكر فخذ براءة من يده وامض بها الى مكة وانبذ بها عهد المشركين اليهم وخير أبسا بكر بين ان يسير معركابك أو يرجم الي فركب أمير المؤمنين ناقة رسول الله ﴿ص» العضباء وسار حتى لحق بأبي بكر فلم رآه فزع من لحوقه بــه واستقبله فقـــال فيم چثت يا ابا الحسن اسائر انت ام لغير ذلك فقال ان رسول الله امرتي ان الحقك فاقبض منك الآيات من براءة وانبذ بها عهد المشركين اليهم وامرني ان اخيرك بين ان تسير معي او ترجع اليه فقال بـــــل ارجع اليه وعاد الى النبي «ص» فلما دخل عليه قـال يا رسول الله انك اهلتني لأمـر طالت الاعناق الي فيه فلما توجهت له رددتني عنه مالي انزل في قرآن فقال لا ولكن الامين جبرثيل هبط الي عن الله عز وچل بأنه لايؤدي عنك الا انت او رچل منك وعلي مـــني ولا يؤدي عني الا على في حديث مشهور . وكان نبذ العهد مختصا بمن عقده او بمسن يقوم مقامه في فرض الطاعة وچلالة القدر وعلو الرتبة وشرف المقام . ومن لا يرتاب بفعاله ولا يعترض عليه في مقامه . ومن هو كنفس العاقد وامره امره فاذا حكم بحكم مضى واستقر وامسن الاعتراض فيه . وكان بنبذ العهد قوة الاسلام وكال الدين واصلاح امر المسلمين وفتح مكة واتساق امر الصلاح فاحب الله تعالى ان يجعل ذلك في يد من ينوه باسمه ويعلي ذكره وينبه على فضله ويدل على علو قدره ويبينه به ممن سواه وكان ذلك امير المؤمنين عليه السلام ولم يكن لاحد مسن القوم فضل يقارب الفضل الذي وصفناه ولا يشرك فيه احسد منهم على ما بيناه (اه).

( اخباره في وفد نجران ) ( سنة عشر من الهجرة )

(ونجران) ببلاد اليمن كان اهلها نصارى ذكسر المؤرخون هذا الوفد وذكروا سنة قدومه ولم يذكروا الشهر قال ابن الاثير في حوادث سنة عشر: ذكر وفد نجران مع السيد والعاقب (ثم قال) واما نصارى نجران فانهم ارسلوا العاقب والسيد في نفسر الى رسول الله وص، وارادو مباهلته فخرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين فلما رأوهم قالواهده وجوه لو اقسمت على الله ان يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه وصالحوه على اللهي حلة ثمن كل حلة اربعون درهما وعلى ان يضيفوا رسله وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ان لا يفتنواعن دينهم ولا يعشروا وشرط عليهم ان لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به (اه).

وفي وفد لمجران نزلت آية المباهلة وهي قوله تعالى في سورة آل عمران ( ان مثل عيسى عند الله قمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلاتكن من الممترين فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) قسال الرازي في تفسيره اجمع المفسرون على ان هذه الاية نزلت عند حضور وفدنجران عند الرسول «ص» وقال الواحدي في اسباب النزول : قال المفسرون قدم وفد نجران وكانوا ستين راكبا على رسول الله «ص» وفيهم اربعة عشر رجلا من اشرافهم وفي الاربعة عشر ثلاثة نفر اليهم يؤول امرهم فالعاقب امير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون الا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد

امامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة اسقفهم وحبرهم وامامهـــم وصاحب مدارسهم وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهمو كانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا لهالكنائس لعلمه واجتهاده فقدموا على رسول الله «ص» ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات حباب واردية في حيال رحسال الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم من اصحاب رسول الله وص، ما رأينا وفداً مثلهم اسلمنا قبلك قال منعكما من الأسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب واكلكـما الخنزير قالاً ان لم يكن عيسي ولد الله فمن ابوه وخاصموه جميعاً في عيسي ( ثم ) روي انهـما قـــالا للنبي وص، ما تقول في عيسى قسكت ونزل القرآن وفيه ( ان مثـــل عيسى عند الله كمثل آدم ) الى قوله ( قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم ) الآية فدعاهما رسول الله وص، الى الملاعنة وهو من بكر بن واثل والعاقب اسمه عبد المسيح بن شرحبيل والسيد اسمه الاهتم ( اوالايهم) ابن النمان ، فأذا كان الله تعالى قد خلق آدم وأبدعه من التراب بغــير ام ولا اب فخلق عيسى عليه السلام من ام بدون اب اقل غرابة ، وعن عائشة (رض) ان رسول الله وص، خرج ( يعني الى المباهلة ) وعليه مرط مرجل من شعر اسود فجاء الحسن فادخله ثم جاء الحسين فادخله ثم فاطمة ثم على ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت (ومثله) في نفسيري النيسابوري والرازي وزادا ويطهركم تطهيرا ثم قـــالا وهذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل النفسير والحديث وإنتهى، وقال في الكشاف : وفيه دليل لاشيء أقوىمنه على فضل اصحاب الكساء عليهم السلام وفيه برهان واضح على صحة نبوته وص، لانــه لم يرو احد من موافق ولا مخالف انهم اجابوا الى ذلك «انتهـى» وقال الرازي: قالوا يا ابا القاسم رآينا ان لانباهلك فقال فاذا ابيتم المباهلة فاسلموا فابوا قسال فاني اناجزكم القتال فقالوا مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نُصالحك على ان لا تغزونا ولا تردنـا عـن ديننا على ان نؤدي البك النح ما مر وقال الواحدي في اسباب النزول : قال الشعبي ابناءنا الحسن والحسين ونساءنا فإطمة وانفسنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم (اه) .

 مباهلته وان غدا باصحابه فباهلوه فانه ليس على شيء فلما كان الغد جاء النبي وص» آخذا بيد على بن ابي طالب والحسن والحسين بين بديه يمشيان وفاطمة تمشي خلفه وخرج النصارى وتقدمهم اسقفهم فلما رأى النبي (ص) قد اقبل بمن معه سأل عنهم فقيل هذا ابن عهد وزوج ابنته واحب الخلق اليه وهذان ابنا بنته من علي وهما من احب الخلق اليه وهدف الجارية بنته فاطمة اعز الناس عليه واقربهم الى قلبه (ثم قال) وانفسنا يعني عليها خاصة ولا يجوز ان يكون المعني به النبي «ص» لانه هو الداعي ولا يجوز ان يدعو الانسان نفسه وانما يصح ان يدعو غيره واذا كان قوله وانفسنا لابدد ان يكون اشارة الى غير الرسول وجب ان يكون اشارة الى علي لانه لااحد يدعي دخول غير امدير المؤمنين علي وزوجته وولديه في المباهلة وهذا يعلى على غاية الفضل وعلو الدرجة في البلوغ منه الى حيث لايبلغه احد اذ جعله الله نفس الرسول وهذا ما لا يدانيه فيه احدد ولا يقاربه وبما يعضده من الروايات ما صح عن النبي «ص» انه سئل عن بعض اصحابه فقال له قائل فعلي فقال انما الروايات ما صح عن النبي عن نفسي وقوله «ص» ليريدة الاسلمي يابريدة لاتبغض عليا فانه مني وأنا منه .

وعاد وفد نجران بعد أن صالحهم الرسول على الفي حلة من حلل الاواقي(١) قيمة كل حلة اربعون درها جيادا فما زاداًو نقص كان بحساب ذلك وكتب لهم كتابا على ما صالحهم عليه وكان الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لنجران وحاشيتها في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق لا يؤخذ منهم شيء غير الفي حلة من حلل الاواقي ثمن كل حلة اربعون درها فما زاد أو نقص فبحساب ذلك يؤدون الفا منهافي صفر والفا منها في رجب وعليهم اربعون دينارا مثواة رسولي فما فوق ذلك وعليهم في كل حدث يكون باليمن من كل ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون جملا لهم بغلك جوار الله وذمة محمد بن عبد الله فمن اكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة وأحذ القوم الكتاب وانصر فوا «اه».

ثم انه يستفاد من الآية الشريفة امور .

(الاول) ان الحسن والحسين ابنا رسول الله (ص) وان ابن البنت ابن حقيقة ويؤيده قوله دس، ابناي هذان امامان ان قاما وان قعدا . وفي تفسير الرازي : هذه الآية دالة على ان الحسن والحسين عليها السلام كانا ابني رسول الله دس، وعد ان يدعو ابناءه فدعاهما فوجب ان يكونا ابنيه قال : ومما يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الانعام ومن ذريته داود وسايان الى قوله وزكريا ويحيى وعيسى ومعلوم ان عيسى عليمه السلام انما انتسب الى ابراهيم عليه السلام بالام لا بالاب فثبت ان ابن البنت قا يسمى ابنا .

( الثاني ) ان عليا أفضل الناس بعد رسول الله «ص» لمسا سمعت واعترف به الفخر الرازي في تفسيره .

( الثالث ) فضل اصحاب الكساء عموما كما اعترف به الزمخشري .

(الرابع) انهم المرادون باهل البيت في آية التطهير . واحتمال ارادة ازواج النبي «ص» وحدهم بقرينة ما قبل الآية وما بعدها ينفيه تذكير الضمير والاخبار الدالة على ان المراد باهل البيت اصحاب الكساء كالخبر السابق وغيره . واحتمال دخول النساء فيهم وتذكير الضمير للتغليب ينافيه اصالة الحقيقة . وما رواه الامامان مسلم وابن حنبل من انكار زيد بن ارقم على حصين بن سبرة لما قال له اليس نساؤه من اهل بيته فقال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده كما بيناه في (اقناع اللاثم) عند ذكر حديث الثقلين ومسارواه الترمذي وصححه الحاكم على شرط البخاري من انه «ص» جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحديث وهو يدل على انحصار أهل البيت في ذلك الوقت في الخمسة وفي دلالة الآية على عصمتهم من الذنوب ما لا يخفى . قال الشهيد أعلى الله درجته في مقدمات الذكرى (لا يقال) صدر الآية وعجزها في النساء فتكون فيهن (قلنا) يأباه الضمير وهذا النقل الصحيح والخروج من حكم الى آخر في القرآن الكريم كثير جدا واه» ومر في ادلة امامته ما يرتبط بالمقام ،

## (بعث علي عليه السلام الى اليهن)

في شهر ومضان سنة عشر من الهجرة .

ليخمس ركازها والركاز الذهب والفضة وليقبض ما وقع عليه الصلح مع وفد نجران

من الجلل والعين وغير ذلك ، وليدعو مذحج وزبيد كأمير بطن من مذحج كمجلس ابـو قبيلة من اليمن .

ومر ان بعثعلي الى اليمن كانمرتين واستظهرنا سابقا انه كان ثلاث مرات(احداها) سنة ثمان ( والثانية ) بين ثمان وتسع ( والثالثة ) هذه .

قال الن سعد في الطبقات الكبير: ثم سرية على بن أبي طالب الى اليمن يقال مرتين احداهسها في شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الله رص» . قالوا بعث رسول الله «ص» عليا الى اليمن وعقد له لواء وعممه بيده وقال امض ولا تلتفت فاذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك فخرج في ثلثاثة فارس وكانت أول خيل دخلت الى تلك البلاد وهي بلاد مذحج ففرق اصحابه فاتوا بنهب وغناثم ونساء واطفال ونعم وشاء وغير ذلك وجعــل على الغناثم بريدة بن الخصيب الاسلمي فجمع اليه ما اصابوا ثم لقي جمعهم فلمعاهم الى الاسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة فصف اصحابه ودفع لواءه الى مسعود ابن سنان السلمي ثم حمل عليهم علي باصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا فكف عن طلبهم ثم دعاهم الى الاسلام فاسرعوا وأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الاسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخد منها حق الله وجمع على الغنائم فجزأها على خمسة اجزاء فكتب في سهم منها الله واقرع فخرج أول السهام سهم الخمس وقسم علي على اصحابه بقية المغنم ثم قفل فوافس النبي وص، بمكة قد قدمها للحج سنة عشر «اه» وهي حجة الوداع وسيأتي تمام خبره « انش » عند ذكر حجة الوداع . وفي سيرة دحلان : فقال علي يا رسول الله ما اصنع قال اذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى غير ذلك والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خبر لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت ( الى ان قال ) وخرج منهم رجلمن مذحج يدعوا الى المبارزة فبرز اليه الاسودين خزاعي فقتله الاسود واخذ سلبه وروىالكليني في الكافي بسند. عن الصادق «ع» قال: قال أمير المؤمنين وع، بعثني رسول الله وص، الى اليمن وقال لي يا علي لا تقاتلن احدا حتى تدعوه وايمالله لأن يهدياللهعلى يديك رجلا خير لكمماطلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه ياعلى وروىالشيخ في الامالي بسنده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث عليا الى اليمن فقال له وهو يوصيه يا علي اوصيك بالدعاء فان معه الاجابــة

وبالشكر فان معه المزيد وانهاك عن المكر فانه لايحيق المكر السيء الا بأهله وانهاك عـن البغي فانه من بغي عليه لينصرنه الله. قال ابن هشام في سيرته قال أبو عمرو المدني بعث رسول الله صلى الله عليه ﴿ واله ﴾وسلم على بن أبي طالبُ الى اليمن وبعثِ خالد بن الوليد في حند آخر وقال ان التقيتما فالامير على بن أبي طالب داهه. والظاهر ان هذا البعث هو الذي كان سنة عشر يدل عليه ما ذكره المفيد في موضع من ارشاده حيث قال : ولما عاد رسول الله دص، من تبوك الى المدينة قدم عليه عمرو بن معد يكرب ( الزبيدي ) فآمن باللهورسوله وآمن من معه من قومه و رجعوا الى قومهم ثم ان عمراً نظر الى أبي كعب بن عثعث الخثعمي فا خذ برقبته ثم جاء به الى النبسي وص ، فقال اعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي فقال رسول الله وص» هدر الاسلام ما كان في الجاهلية فانصرف عمرو مرتدا فاغار على قوممن بني الحارث ابن كعب ومضى الى قومه فاستدعى رسول الله «ص» على بن أبي طالب وامره على المهاجرين وانفذه الى بني زبيد وارسل خالد بن الوليد وأمره ان يقصد جعفي فاذا التقيا فأمير الناس أمير المؤمنين فسار أمير المؤمنين واستعمل على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص واستعمل خالد على مقدمته أبا موسى الاشعري فاما جعفي فانها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين فذهبت فرقة الى اليمن وانضمت الفرقة الاخرى الى بني زبيد فبلغ ذلك أمير المؤمنين وع» فكتب الى خالد بن الوليد ان قف حيث ادركك رسولي فلم يقف فكتب الى خالد بنسعيد ان العاص: تعرض له حتى تحبسه ، فاعترض له حتى حبسه وادركه أمير المؤمنين فعنفه على خلافه ثم سار علي حتى لقي بني زبيد بواديقال له كثير فلما رآه بني زبيد قالوا لعمرو كيف انت يا ابا ثور اذا لقيك هذا الغلام القرشي فاخذ منك الاتاوة قال سيعلم ان لقيني وخرج عمرو فقال من يبارز فنهض اليه أمير المؤمنين وقام اليه خالد بن سعيد وقال له دعني يا ابا الحسن بابي انت و أمي ابارزه فقال له امير المؤمنين ان كنت ترى ان لي عليك طاعة فقف في مكانك ثم برز اليه امير المؤمنين فصاح به صيحة فانهزم عمرو وقتل أخاه وابن أخيه واخذت امرأته ركانة بنت سلامة وسبي منهم نسوان وانصرف امير المؤمنين «ع» وخلف على بني زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم ويؤمن من عاد اليه من هرابهم مسلما فرجع عمروبن معد يكرب واستأذن على خالد بن سعيد فاذن له فعاد الىالاسلام فكلمه في امرأته وولده فوهبهم له وقد كان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزورا قد نحرت فجمع قوائمها ثم ضربها بسيفه فقطعها جميعا وكان يسمى سيفه الصمصامة فلها وهب خالد من سعيد لعمرو امرأته وولده وهب له عمرو الصمصامة .

قال المفيد في موضع آخر من الارشاد: كان رسول الله عليه الله عليا الى اليمن ليخمس ركازها ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل والعين وغير ذلك فتوجه لما ندبه اليه رسول الله وص، فانجزه ممتثلا امره فيـــه مسرعا الى طاعته ولم يأ تمن رسول الله «ص» احدا غيره على ما اثتمنه عليه من ذلك و لا رأى في القوم من يصلح للقيام به سواه فاقامه مقام نفسه في ذلك واستنابه فيه مطمئنا اليه ساكنا الى نهوضه باعباءً ما كلفه فيه «اهـ» وقال ان الاثير في حوادث سته عشر : ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه « واله ) وسلم أمراءه على الصدقات . ثم قال : وبعث علي بن أبي طالب الى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود ففعل وعاد ولقيّ رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم بمكة في حجة الوداع ثم ذكر استخلافه وجلا على الجيش كما يأتي والظاهر ان كلماتهم هذه كلها المتقدمة لبيان واقعة واحدة وانه غزا بني زبيد الذينهم بطن من مذحج في تلك السفرة وقبض ما صولح عليه أهل نجران وجمع الزكاة ثم قفل فأجتمع بالنبي ﷺ في حجة الوداع. وغزوة زبيد المذكورة في كلام المفيد وان امكن ان تكون سفرة وحدها غير السفرة لقبض ســـا صولح عليه أهـــل نجران الا انه لمـــا ذكر بعث خالد مهـــه علم انهـــا سفرة واحدة لان ابن سعد ذكر انه في شهر رمضان سنة عشر بعثه الى اليمن الى بلاد مدّحج فقتل وسبى وغنم ثم اسلموا ومعه بريدة ثم قال فوفى النبسي بمكة سنة عشر فعام انها واقعة واحدة : وروي الكليني في الكافي بسنده عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول اهدى أمير المؤمنين عليه السلام الى رسول الله عليه الربعة افراس من اليمن فقال سمها فقال هي الوان مختلفة فقال قفيها أشقر قال نعم قال فامسكه علي قال وفيها كميتان اوضحان ة · ل فاعطها ابنيك قال وللرابع ادهم بهيم قال بعه واستخلف به نفقة العيالك انها يمن الخيل في ذوات الأوضاح واهم ولا يعلم ان ذلك في اي سفرة من اسفاره الى اليمن .

### (اخباره في حجة الوداع)

وكانت سنة عشر منالهجرة .

قال المفيد في الارشاد: ثم تلا وفد نجران من القصص المنبئة عن فضل أمير المؤمنين وتخصصه من المناقب بما بان به من كافة العباد حجة الوداع وما جرى فيها من الاقاصيص وكان لامير المؤمنين فيها من جليل المقامات فن ذلك ان رسول الله وص» كان قد انفذه

الى اليمن ليخمس ركازها ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل وغيرها فتوجه لمما ندبهاليه ( الى ان قال ) : ثم اراد رسول الله ﷺ التوجه الى الحجواداء ما فرض الله تعالى عليه فاذن في الناس بالحج وبلغت دعوته الى اقاصي بلاد اهل الاسلام فتجهز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواجيها ومن حولها خلق كثير وتهيؤوا للخروج معه فخرج بهم لخمس بقين من ذي العقدة «اه» وفي السيرة الحلبية خرج معه اربعون الفا وقيل سبعون ونقيل تسعون وقيل ماثة الف واربعة عشر الفا وقيل ماثة وعشرون الفا وقيل اكثر من ذلك هذا عدى من حبر معه اهل مكة واليمن . وفي سيرة دحلان خرج معه تسعون الفا ويقال ماثة الف وأربعة وعشرون الفا ويقال اكثر من ذلك «اه» ويمكن الجمع بان الذين خرجوا من المدينة وضواحيها كانوا اربعين الفا ومع الذين انضموا اليهم مماقرب منها كانوا سبعين أو تسعين والكل ممن قرب وبعد كانوا مائة واربعة وعشرين الفا والله أعلم . قال اين سعد وأخرج معه نساءه التسع في الهوادج وابنته فاطمة وأشعر هديه وقلده. قالُ المفيد : وكاتب أمير المؤمنين بالتوجه الى الحجمن اليمن ولم يذكر لهنوع الحمجانذي عزم عليه وخرج قارنا للحج بسياق الهدي وأحرم من ذي الحليفة واحرم الناس معه ولبي من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل ما بين الحرمين بالتلبية وخرج أمير المؤمنين عليه السلام بمن معهمن المعسكر الذى كان صحبه الى اليمن ومعه الحلل التي كان أخذها من أهل نجران فلها قاربرسول الله «ص» مكة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنين عليه السلام من طربق اليمن وتقدم الجيش للقاء النبي «ص» وخلف عليهم رجلا منهم فادرك النبي للمُعَلِينَةً وقد اشرف على مكة فسلم عليه وخبره بما صنع وبقهض ما قبض وانه سارع للقائد امام الجيش فسر رسول الله «ص» بذلك وابتهج بلةائه وقال بم اهللت يا على فقال يا رسولالله انكلم تكتب الي اهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك فقلت اللهم اهلالا كاهلال نبيك وسقت معى من البدن اربعا وثلاثين بدنة فقال رسولالله الله الله الم قد سقت أنا ستا وستين وانت شريكي في حجي ومناسكي وهديي فاقم على احرامك وعُد الى جيشك نعجل بهم حتى نجتمع بمكة انشاء الله وفي سيرة ابن هشام قال رسول الله وص، لعلى هل ممك من هدي قال لا فاشركه في هديه وثبت على احرامه حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله «ص» الهدي عنهما . وفي السيرة الحلبية يمكن الجمع بين هذا وبين انه قدم من اليمن ومعه هدي بان الهدي كان قد تأخر مجيئه فاشركه في هدية ثم نقل ان الهدي الذي هاء به على عليه السلام من اليمن كان سبعا وثلاثين والذي جاء به رسول الله «ص» كان ثلاثــا وستين. قال المفيد: فودعه أمير المؤمنين وعاد الى جيشه فلقيهم عن قريب فوجدهم قد لبسوا

الحلل التي كانت معهم فانكر ذلك عليهم وقال للذي كان استخلفه عليهم ويلك مسا دعاك الى ان تعطيهم الحلل من قبل ان تدفعها الى رسول الله ولم أكن اذنت لك في ذلك فقال سألوني ان يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم يردوها على فانتزعها أمير المؤمنين من القوم وشدها في الاعدال فاضطغنوا ذلك عليه فلما دخلوا مكة كثرت شكايتهم منه فأمر رسول اللهوص» فنادى في الناس ارفعوا السنتكم عن علي بن أبي طالب فانه خشن في ذات الله عز وجل غير مداهن في دينه فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبي «ص» وسخطه على من رام الغميزة فيه ، وفي رواية ابن اسحق فاظهر الجيش شكواه لمـــا صنع بهم قال أبو سعيد الخدري اشتكى الناس علما فقام رسول الله «ص» فينا خطيبافسمعته يقول ايها الناس لا تشكن علميا فوالله انه لاخشن في ذات الله أو سبيل الله من ان يشكى قال المفيد وأقام أمير المؤمنين على احرامه تأسيا برسول الله «ص» وكان قد خرج معالنبي «ص» كثير من المسلمين بغير سياق هدي فانزل الله تعالى ( واتموا الحج والعمرة لله ) فقال رسول الله «ص» دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك احدى اصابع يديه على الاخرى ثم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ثم أمر مناديه ان ينادي من لم يسق منكم هديا فليجل وليجملها عمرة ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه فأطاع ذلك بعض الناس وخالف بعض وجرت خطوب بينهم فيه وقال منهم قائلون: رسول الله اشعث اغير ونحن نلمس الثياب ونقرب النساء وندهن وقال بعضهم أما تستحون ان تخرجوا ورؤسكم تقطر من الغسل ورسولالله على احرامه ( وهذا اعتذار بارد فاطاعة امر رسول الله الذي هو امر الله اولى من اظهار حب المواساة له في البقاء على الاحرام ) فانكر رسول الله «ص» على من خالف في ذاـلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت وجعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحل فرجع قوم واقام آخرون على الخسلاف وكان فيمن اقام على الخلاف بعض اكابرهم فاستدعساه رسول الله «ص» وقال ما لي اراك محرما اسقت هديا قال لم استى قال فلم لا تحل وقد امرت من لم يسق بالاحلال فقال واقه يا رسول الله لا احللت وانت مجرم فقسال له النبي «ص» اللك لم تؤمن بها حتى تموت فلذلك اقام على انكار متعة الحج حتى رقى المنبر في امارته فنهي عنها نهيا مجدداً وتوعد عليها بالعقاب واه، وروى مسلم فيصحيحه بسنده عن عائشة قدم رسول الله «ص» لأربيع مضين من ذي الحجة او خمس فلخل علىوهو غضبان فقلت من اغضيك يا رسول الله ادخله الله النار . قال او ما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون لو اتي استقهلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم احل كما احلواً ٢

قال النووي في الشرح : اما غضبه فلا نتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقــــد قال الله تعالى ( فلا وربك لا يؤسنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيانفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) فغضب لما ذكرنا من انتهاك حرمة الشرع والحزنءليهم في نقص ايمانهم وفيها دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين وفيه جواز الدعاء على المخالف لحـكم الشرع «اهـ، اي حتى بادخال النار الذي لا افظعمنه والذي ربما زاد على اللعن الذي هو الطرد و الابعاد من رحمة الله . وفهم ما جاء في هذه الاحاديث على وجهـــه يتوقف على بيان اقسام الحج وكبف اختلف حج من ساق الهدي على من لم يسقه (فنقول) الحج على ثلاثة اقسام افراد وقران وتمتع والثالث فرض من بعد عنمكة ثمانية واربعين ميلا والاولان فرض اهل مكة ومن بعد عنها بأقل من ذلك ، والمفرد يأتي بالحج اولا ثم بعمرة مفردة ويعقد احرامه بالتلببة وسمي افرادا لانفراده غن العمرة وعدمارتباطه بها فها نسكان مستقلان وكذلك القارن يأتي بالحج اولا ثم بالعمرة وهمـــا لسكان مستقلان الا اله يسوق الهدي معه عند الاحرام ويعقد احرامه بسياق الهدي وسمى قرانا لاقترانه يسيساق الهدي والمتمتع يأتي اولا بعمرة النمتع ثم يأتي بالحج ويعقد احرامه بالتلبية ويكونالنسك مركبا من العمرة والحج وهذا معنى قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وتشبيكه بين اصابعه وسمي تمتعاً لانه بعد احلاله من احرام العسرة يتمتع اي ينتفع بما كان محرماً عليه حال الاحرام والنبي حين احرم في حجة الوداع احرم بحج القران لانه ساق الهديوكذلك علي عليه السلام احرم كاحبرام رسول الله «ص» وساق الهدي فكان حجه حبح قران واكثر الذين كالوا مع النبي وص، لم يسوقوا الهدي واحرموا بالحج فكان حجهم حج افراد ولم يكن حج التمتع مفروضاً بومثذ بل كان الحج قسمين فقط أفراد وقران فلما نزل فرض حج التمتع لمن لم يستى الهدي بقوله تعالى ( وأتموآ الحبج والعمرة لله ﴿ الى قوله ﴾ فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) «الآية» امر رسول الله وص، من ساق الهدني ان يبقى على احرامه ويجعـــل حجه حج قرأن ومن لم يسق الهاري ان يجعلها عمرة تمتع فيخل من احرامه ثم يحرم للحبج من مكة يوم النروية لان حجه صار حج تمتع وصار ذلك فرض الهعيدين عن مكة بالمسافـــة السابقة الى آخر الدهر وقال ان العمرة دخلت في الحبج كدخول اصابعــــه بعضها في بعض وسئل أن ذلك لعامهم هذا أو لأبد الابد فقسال بل لأبد الأبد ومن ذلك فهم أن فرضهم مركب من عملين العمرة والحج مرتبط احدهما بالآخر اما من ساق الهدي فحجه حبج قران في ذلك العام فقط اما بعده فسيكون حج الهعيد حج تمتع لا حج افراد ولا قران ويظهر ان جهاعة لم يرق لهم ان يكون حج علي كحج النبي وحجهم مخالف لذلك فترددوا في الاحلال من الاحرام او المتنموا حسداً لعلي (وقديماً كان في الناس الحسد) واعتذروا بما سمعت مما لم يكن بعذر مقبول. وفي قول النبي وس»: لو استقبلت من امري ما اسبد برت ما سقت الهدي ايماء الى ان حج التمتع افضل. قال ابن سعد: انه بعدما رمي جمرة العقبة بمني يوم العيد نحر الهدي قال صاحب السيرة الحلبية فنحر من البدن ثلاثا وستين بيده الشريفة وهي التي جاء بها من المدينة وامر علياً فنحر الباقي وهو تمام الماثة (وكأنه الذي جاء به من اليمن) قال وجاء عن ابن عباس انه اهدى في حجة الوداع ماثة بدنة نحر منها ثلاثين وامر عليا فنحر الباقي وقال له اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين النالمي ولا تعط هزارا منها شيئا وخذ لنسا من بعير جذبة من لحم واجعلها في قدر حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها فغمل «اه».

### (حديث الفدير)

قال المفيد: لما قضى رسول الله (ص) نسكه واشرك عليا في هديه قفل الى المدينة وهومعه والمسلمون حتى انتهى الى الموضع المعروف بغدير خم (وهو مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ ودلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة) وليس بموضع اذ ذاك يصلح للنزول لعدم الماء فيه والمرعى فنزل في الموضع ونزل المسلمون معه وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه امير المؤمنين على بن ابي طالب خليفة في الامة من بعده وقد كان تقدم الوحي اليه في ذلك من غير توقيت له فاخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه وعلم الله عز وجل أنه ان تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس الى بلدائهم واما كنهم وبواديهم فاراد ان يجمعهم لساع النص على امير المؤمنين ونأكيد الحجة عليهم فيه فازل الله عليه (ياايما الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك) يعني في استخلاف علي والنص فانزل الله عليه (وانكم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) فاكد الفرض عليه بذلك وخوفه من تأخير الامر فيه وضمن له المصمة ومنع الناس منه فنزل بذلك المكان ونزل المسلمون وضع بهضها فوق بعض ثم امر مناديه فنادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا من رحالهم وضم له قدميه من شدة الحر فالم المعدة على تلك الرحال حتى وان اكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الحر فالم اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى وان اكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الحر فالم المتموا صعد على تلك الرحال حتى

صار في ذروتها واصعد عليا معه حتى قام عن يمينه ثم خطب الناس فحمد الله واثني عليه وعظفابلغ في الموعظة ونعى الى الامة نفسه وقال اني قد دعيت ويوشك ان الجيب وقدحان منيخة وق من بين اظهر كم و افي يخلف فيكم مان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعرتي اهل بهي فانها لن يفتر قاحتى يرد على الحوض ثم نادى باعلى صو ته الست اولى بكم منكم بانفسكم قالوا اللهم بلى فقال لهم على النسق و نداخ له بضميم امير المؤمنين عليه السلام فر فعها حتى بان بياض ابطيها (۱) فمن كنت مو لا هفه أعلى مولاه اللهم و المن و الاه وعاد من عاداه و انصر من نصره و اخدل من خدله ثم نزل فصلى ركعتين ثم زالت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر و وجلس في خيمته و امر عليا ان يجلس في خيمته له باز ائه و امر المسلمين ان يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنئوه بالمقام و بسلموا عليه بسامرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم ثم امر از و اجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه ان يدخلن عليه و يسلمن عليه بامرة المؤمنين ففعلن و كان فيمن اطنب في تهنئته بالمقام و اظهر له المسرة عر بن الخطاب وقال فيا قال بخ بخ لك ياعلي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة المسرة عر بن الخطاب وقال فيا قال بخ بخ لك ياعلي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة واستأذن حسان بن ثابت رسول الله (ص) ان يقول في ذلك ما يرضاه الله فقال:

#### يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا

الابيسات السنة المتقدمة في الجزء الثاني فقال له رسول الله (س) لاتزال ياحسان مؤيدا بروح القدس مانصرتنا بلسانك قال وانما اشترط في الدعاء له لعلمه بعاقبة امره في الخلاف ولو علم سلامته في مستقبل الاحرال لدعا له على الاطلاق . ومثل ذلك مااشترط الله تعالى في مدح ازواج النبي (ص) فقال (يانساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن) ولم يجعلهن في ذلك حسبا جعل اهل بيت النبي حيث بذلوا قوتهم لليتيم والمسكين والاسير فسانزل الله سبحانه في على وفاطمة والحسن والحسين وقد آثروا على انقسهم مع الخصاصة التي كالنب بهم فقال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لازيد منهم فقال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لازيد منهم فقال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا واسيرا افوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقساهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا) فقطع لهم بالجزاء ولم يشترط لهم كا اشترط لغيرهم لعلمه باختلاف الاحوال داهى ت

<sup>(</sup>١) لان كلا منهاكان في ازار ورداءكما هو عادة العرب في ذلك العصر في كثير من حالاتهم لا سيما في في حر الحجاز فلما اخذ النبسي «س» بمضدي دلي ورفعها ليراء الناس جميعا ويعرفوه توكيداً للحجة ومبالغة في التبليخ انحسر الرداء عن ابطيها وبان بياض ابطيها من تحت الرداء .

# ( نزول اليوم اكملت لكم دينكم يوم الغدير ) ( واستحباب صومه )

في الدر المنثور للسيوطي : أخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي سعد الخدري قال لما نصب رسول الله «ص» عليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبر ثيل عليه بهذه الآية اليوم اكملت اكم دينكم . وأخرج أبن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة قال لما كان يوم غدير خم وهو ثمانية عشر من ذي الحجة قال النبسي رص، من كنت مولاه فعلي مولاه فانزل الله اليوم أكملت لـكم دينكم راه، وقال ابن كثير فاما الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما أخذ رسول الله وص» بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فانزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي . قالأبوهرير وهو يوم غدير خممن صام يوم ثمانية عشر من ذي الحبعة كتب له صيام ستهن شهرا فانه حديث منكر جدا لمخالفته لما ثبت في الصحيحين ان هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة وكذا قوله ان صيامـــه يعدل صيام ستين شهرا لايصبح لانه قد ثبت مامعنا في الصحيح ان صيام شهر ومضان بعشرة اشهر فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهرا هذا باطل ثم نقل عن الذهبي انه قال هذا حديث منكر چدا ورواه حبشون الخلال واحمد بن عبد الله بن أحمد النيري وهما صدوقان عن على بن سعيد الرملي عن ضمرة قال اي الذهبي وبروى هذا الحديث من حديث عمر ابن الخطاب ومالك بن الحويرث وانس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم باسانيد واهية قال اي الذهبي وصدر الحديث متواتر اتيقن ان رسول الله ناله و ما اللهم وال من والاه فزيادة قوية الاسناد واما هذا الصوم فلا والله مانزلت هذه الا يومعرفة قبل غدير حمهاأيام والله تعالى اعلم «اه» ونقول اما رد ابن كثير الحديث القائل بان اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم الغدير بمخالفته لرواية الصحيحين فالأحاديث انما ترد بمخالفتها لكتابالله لا بمخالفة بعضها بعضا وما في الصحيحين اخبار الحجيما يعارضها لعله ان يكون اقوى سندا منها وان ظن انها أقوى سندا منه وتصاديم المنطقة انما هو من أهل الجرح والتعديل الذين تدخل أقوالهم الاهواء والعصبيات والحدس المذاهب وتبنى على الظنون والحدس واما قوله انه ثبت في المصحوب ان صيام شهر رمضان بعشرة اشهر فكيف يكون صيام يوم Gormanization of the Alekandria Liberton يكون صيام يوم

واحد يعدل ستين شهرا فهو انكار لكرم الله تعالى وتبخيل لا كرم الاكرمين وهسل يمنع العقل ان يعطي الله صائم يوم الغدير اجر من صام ستين شهرا واكثر من أجر صائم شهر رمضان ولو كان شهر رمضان افضل ولو ان أميرا أعطي بعض رعيته ثوابا على معروف لم يعطه لبعض وزرائه هل يكون ملوما او فاعلا ما لا يحسن واما حلف الذهبي بالله انه ما نزلت الآية الا يوم عرفة فتتوقف جرأته على ذلك على ان يكون حضر يوم عرفة ويوم الغدير . والخبر القائل ان آية اليوم اكملت لكم دينكم نزلت يوم الغدير هسو الموافق لروايات أثمة أهل البيت عليهم السلام باسانيدهم الصحيحة ويوشك ان يكون تضميف سنده لعدم اجتمال النفوس مضمونه ويكفي لصحته موافقته لروايات أهل البيت الصحيحة وقد اكثر شعراء الشيعة قديما وحديثا في ذكر غدير خم قال الكميث بن زيد الاسدي من ابيات :

ويوم الدوح دوح غدير خم ولكن الرجال تبايعوهــا

وقال السيد الحميري من قصيدة :

واوچب يومـــا بالغدير ولاءه لدى دوح خم آخذا بيمينه اما والذي يهوي الى ركن بيته يوافين بالركبان من كــل بلــدة

وقال السيد الحميري أيضًا من قصيدة :

ثم اتته عزمة بتلة المستخ والالم تكن مبلغا فقام للناس النبي الذي يخطب مأمورا وفي كفه رافعها اكرم بكف الذي من كنت مولاه فهذا لها

على كل بر من فصيخ واعجم ينادي مبينا باسمه لم يجمجم بشعث النواصي كل وجناء عيهم لقد ضل يوم الدوح من لم يسلم

من ربسه ليس لها مفزع والله منهم عاصم يمنع كان بما قيل لسه يصدع كف علي لهم تلمع يرفع والكف التي ترفع

وقال السيد الحميري ايضًا من قصيدة :

اوصی النبیی له بخیر وصیة من كنت مولاه فهذا فاعلموا

وقال السيد الحميري ايضا في القصيدة المذهبة :

وبخم اذ قال الالىـــه بعزمة وانصب أبا حسن لقومك انه فدعاه ثم دعاهم فأ**قا**مــه حمل ااولايــة بعده لمهذب ما كان يجعلها لغير مهذب

وقال السيد الحميري أيضا :

وقال محسد بغديو خبم وقال السيد الحميري أيضا :

قام النبس يوم خم خاطبا فقال منه كنت له مولى فذا وقال السيد الحميري أيضا :

وقام محمد بغدير خم المی عاد من عادی علیا

وقال أبو تمام حبيب ين أوس الطاثي من قصيدة :

يوم الندير بابين الافصاح مولاه قول اشاعة وصراح

قم يا محمد في البرية فاخطب هاد وما بلغت ان لم تنصب لهــــم فبين مصدق ومكذب

عن الرحمن ينطق باعتزام أخى مزلاه فاستمعوا كلامي

بجالب الدوجات او حيالها موالاه رب اشهد مرارا قالما

فنادى معلنا صوتا بديا اــه مولى وكان بـــه حفيا وكن لوليــه مولى وليــا

ويوم الغدير استوضح الحق اهله بفيحاء لا فيها حجاب ولا ستر اقام رسول الله يدعوهم بهــا ليقربهم عرف وينآهم نكر يمسد بضبعيه ويعلم انــه ولي ومولاكم فهل لكم خبر

وقال الامير ابو فراس الحارث بن سعيد الحمداني في قصيدته الشافية :

والله يشهد والاملاك والامم باتت تنازعها الدؤبان والرخم لكنهم ستروا وجة الذي علموا

قام النبي بها يوم الغدير لهم حتى اذا اصبحت في غير صاحبها تالله ما جهل الاقوام موضعها

#### وقال المؤلف من قصيدة :

بيومالغدير استوضحالحق وانجلي به تمت النعمي واكمل دينه دعاهم رسول الله فيسمه لبيعة يقول لــه الرحمن بلغ رسالتي وان انت لم تفعل فلست مبلغا لك الله مدن شر البرية عاصم وقدعادمن حج الوداع وجمعهم فبادرهم من قبل ان يتفرقواً أقام عليا جنبسه فوق منبر تظللـــه الدوحات من حر شمسه يملد بضبعيه وابطاها بسدا فقام خطيبا فيهم ومناديا اما أنا أولى منكم بنفوسكم فقال الا مــن كنت مولاه فيكم یکم انا اولی وهو اولی بگم فما وهل رتبة تبحوي الامامة تعتلي وهل كان هذا الاهتهام لتافيه فقالو ابنح اصبحت مولى الورى وفي وافرده في خيمسة وببيعسة فبايعسه فيها الرجال مع النسا وامسى امير المؤمنين عليهم بمدحته حسان قد قام معلنا

ولم يبق بين الناس من دونه ستر إلَّه السها والمؤمنون به سروا هي الفوزوهي الذخرما فوقهذخر اليهم ولا يمنعك خوف ولاحذر رسالية رب بالعباد هو الع ومن كل من امسى وفي صدر هوغر كثير حقيق ان يضيق به البر ومنزلهم في ذلك المنزل الوعر من الصخر والاحداج إذ ارضهم جمر وتستره اوراق دوحاته ألخضر بياضهما كي يرفع الشك والنكر نداء وعاه منهم العبد والحر فقالوا بلي امر بــٰـه نطق الذكر فهذا له مولى وحق لـه النصر لكم بعد هذا في خلاف له عذر على هذه ان صح من ناظر فكر بــه فاه زيد ان هذا هو الحذر قاوبهم نكر وفي قولهم ختر له جاءهم من احمدالمصطفى الامر وازواچه ما شاب بیعتهم سر اطاعته فرض هي وعصيانه وزر بشعر يحاكي الدر او دونه الدر

# ( سنة احدى عشرة من الهجرة )

#### ( وفاة النبي ﷺ )

وما يتعلق من اخبارها بعلي عليه السلام نذكر ذلك هنا وان كان قد تقدم چله في الجزء الثاني ولزم بعض التكرار .

كانت وفاة النبي (ص) في صفر وقيل في ربيع الأول سنة احدى عشرة من الهجرة .ومن الغريب قول المفيد في الارشاد وتبعد الطبرسي في اعلام الوري انه توفي سنة عشر .

قال ابن اسحق : ثم قفل رسول الله (ص) (يعني من حجة الوداع) فاقام بالمدينة بقيةذي الحجة وألمحرم وصفرا وضرب على الناس بعثا الى الشام وامر عليهم اسامة بن زيد ابن حارثة مولاه «اه» .

وقال ان سعد في الطبقات امر النبي (ص) يوم الاثنين الناس بالتهيؤ لغزو الروم فلا كسان يوم الاربعاء بدي. به المرض فلما اصبح يوم الخميس عقد لاسامة لواء بيده فخرج وعسكر بالجرف فلم يبق احد من وجوه المهاجرين الاولين والانصار الا انتدب في تلك الغزوة فيهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح وسعدبن ابي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم (الى ان قال) وثقل رسول الله (ص) فجعل يقول انفذوا بعث اسامة . وروى ابن هشام في سيرته ان رسول الله (ص) استبطأ الناس في بعث اسامة وهو في وجعه فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقال انفذوا بعث اسامة ثم نزل وانكمش الناس في جهازهم وقال ابن سعد في روايته فخرج عاصبا رأسه فقال ايها النساس انفذوا بعث اسامة ثلاث مرات .

# ( تأكيد الوصاية بالثقلين )

وروى ابن سعد بسنده عن ابي سعيد الحدري عن النبي (ص) انه قال: اتي أوشك ان

ادعى فاجيب واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من الساء الى الارض وعترتي اهل بيتي وان اللطيف الخبير اخبرني انها لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها.

وقال المفيد في ارشاده : ثم كان مما اكد النبي (ص) لعلي من الفضل و تخصصه منه بجليل رتبته ما تلا حجة الوداع من الامور المتجددة لرسول الله (ص) و الاحداث التي اتفقت بقضاء الله و قدره و ذلك انه تحقق من دنو اجله ما كان قدم الذكر به لامته فجعل يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده و الخلاف عليه ويؤكد وصاتهم بالتمسك بسنتسه والاجتماع عليها و الوفاق ويحثهم على الاقتداء بعتر تسه و الطاعة لهم والنصرة و الحراسة والاعتصام بهم في الدين و يزجرهم عن الاختلاف و الارتداد و كان فيا ذكره من ذلك مسا والاعتصام بهم في الدين و يزجرهم عن الاختلاف الارتداد و كان فيا ذكره من ذلك مسا الحوض الا واني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيها فان اللطيف الخبير نبائي المحوض الا واني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيها فان اللطيف الخبير نبائي وعترتي أهل بيتي و لا تسبقوهم فتفرقوا و لا تقصروا عنهم فنهلكوا و لا تعلموهم فانهم اعلم منكم ايها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في كتيبة منجر السيل الجرار الا وان علي بن ابي طالب اخي ووصيبي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كم قاتلت على تنزيله ، وكان يقوم مجلسا بعد مجلس مثل هذا الكلام ونحوه و اه ه .

## ( سر الاهتمام بتنفيذ جيش اسامة )

قال المفيد: ثم انه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الامرة وامره وندبه ان يخرج بجمهور الامة الى حيث اصيب ابوه مسن بلاد الروم واجتمع رأيه على اخراج جهاعة من مقدمي المهاجرين والانصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يخلف في الرياسة ويطمع في التقدم على الناس بالامارة ويستتب الامر لمن استخلفه من بعده و لا ينازعه في حقه منازع فعقد له الامرة وجد في اخراجهم وامر اسامة بالبروز عن المدينة بعسكره الى الجرف وحث الناس على الخروج اليه والمسير معه وحذرهم من التلوم والابطاء فبينا هو في ذلك اذ عرضت له الشكاة التى توفي فيها واهى •

واذا انعمنا النظر في مجاري هذه الحوادث وتأملناها بانصاف مجرد عن شوائب العقائد

المكننا ان نقول ان النبي ﷺ معما تحققه من دنو اجله واوماً اليه بما اعلنه للملأ في خطبته التي خطبها في حجة الوداع بقوله فاني لإ ادري لعلى لا القاكم بعد عامي هذا وقوله في بعض خطبه قد حان مني خفوق من بين اظهر كم وتأكيده الوصاية بالثقلين وقوله قد كان جبرئيل يعرض علي القرآن في كل سنة مرة وقد عرضه على العام مرتين ولا اراه الا لحضور اجلى ، في الطبقات وغير ذلك من التصريح والتلويخ بانه عالم بدنو اجله ومع عروض المرض لـــه واشتداده عليه وهو مع ذلك كلديجتهد فيتجهيزجيشاسامةويحثعليه ويكرر الحث مرارآ انفذوا بعث اسامة ويخرج مرة بعد مرة وهو مريض عاصب رأسه ويخطبهمويقول انفذوا بعث اسامةً يكررها كل مرة ثلاث مرات وقد عقد لاسامة لواءه بعد عروض المرض لـــه فقد عرفت عن ابن سعد انه بدىء المرض يوم الاربعاء وعقد لأسامة يوم الخميس ولا يبقى احد من وچوه المهاجرين والانصار الا وينتدب للخروج تحت امرة اسامة وهو غلام ولا يشغله ما هو فيه من شدة المرض وتحقق دنو الاجل عن الاشتداد في تجهيز چيش اسامـــة وقد كان مقتضى ظاهر الحال وسداد الراي ان لا يبعث جيشا فيه اكابر الصحابة و چمهور المسلمين في مثل تلك الحال التي يتخرف على نفسه فيها الموت لان تدارك ما يخاف وقوعه عند وفاته واحكام امر الخلافة في حياته اهم من تسيير جيش لغزو الروم بل لايجوز في مثل تلك الحال ارسال الجيوش من المدينة ويلزم تعزيز القوة فيها استعدادا لما يخاف طروؤه من الفتن بوفاته التي اشار اليها بقوله اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، لا سيما انه قد بلغه ارتداد جهاعة من العرب في عدة اماكن وادعاء بعضهم النبوة لما بلغهم مرضه كما نص عليه الطبري في تاريخه مع تأبيده بالوحي وامتيازه عن سائر الحلق بجودة الرأي .

وعدم تمام ما حث عليه من تجهيز جيش اسامة وبقاء اسامة معسكرا بالجرف الى ابعد وفاته كل ذلك يدلنا على أن تجهيز هذا الجيش لم يكن من الامور العادية يقصد به الغزو والفتح بل قصد به ما أشار اليه المفيد في كلامه السابق وأنه كان لامر أهم بما يتراءى خوف وقوعه بل لوقطعنا النظر عن ذلك كاله لوجدنا أن ظاهر الامر يقتضي أن يشتغل في مثل تلك الحال بنفسه وبما عراه من المرض الشديد لا بتسيير الجيوش لغزو ليس فيه ما يقتضي الفور والعجلة مثل مها جمة عدو أو طرو حادث لا يحسن التأخر عنه .

ويدلنا على ذلك آيضا اخباره عن فتن تقع بعده وتهويله في ذلك ، روى ابن سعد في

الطبقات بسنده عن ابي مويهبة مولى رسول الله ان رسول الله عليه قال من جوف الليل اني قد امرت اناستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لاهله طريلا مم قال ليهنئكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها اولها الآخرة شر من الاولى. وروى الطبري، تاريخه بسنده عُنابي مويهية مولى رسول الله «ص» قال بعثني رسول الله «ص» من جوف الليل فقال لي يا ابــا مويهبة اني قد امرت ان استغفر لأهلالبقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين اظهرهم قال السلام عليكم اهل المقابر ليهن لكم ما اصبحتم فيه مما اصبحالناسفيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها الآخرة شر من الاولى ( الحديث ) فما هي هذه الفتن يا ترى التي هول بها وعظم امرها ووصفها بانها كقطع الليل المظلم وأنها متتابعة بلا انقطاع لا تنتقل الى خير بل الى ما هو شر من الاول وكيف تجتمع هذه الرواية مع ما يروونه عنه : خير القرون قرني ثم الذي يليه . وقالالمفيد: لما احس بالمرضاخذ بيد علي واتبعه چياعة وتوچه الى البقيع فقال اني قد امرت بالاستغفار لأهل البقيع فانطلقوا معه حتى وقف ببن اظهرهم وقال السلام عليكم أهل القبور ليهنثكم ما إصبحتم فيه مما اصبح فيه الناس اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اولها آخرها ثم استغفر لأهل البقيع طويلا واقبل على علىفقال له ان حبرثيل كان يعرض على القرآن في كل سنة مرة وقد عرضه على العام مرتين ولا اراه الالحضور اجلي ، ثم عاد الى منزله فمكث ثلاثة ايام موعوكا ثمخرج الىالمسجد معصوب الرأس معتمدا على أمير المؤمنين بيده اليمني وعلىالفضل بن العباس باليد الاخرى حتى صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة ثم دخل بيته وكان اذ ذاك بيتام سلمة واه» (وفي رواية الحاكم والطبري انه كان بيت ميمونة )

#### (طلب عائشة نقله الى بيتها والسر فيه)

قال المفيد : فجاءت عائشة الى ام سلمة تسألها ان تنقله الى بيتها لتتولى تعليله وسألت ازواجة في ذلك فاذن لها فانتقل الى الهيت الذي اسكنه عائشة راه»

ولا يمكننا ان نعتقد ان ذلك كان امرا عاديا يقصد منه ان تتولى تعليله بل يمكن لذي التأمل الصادق الاعتقاد بانه كان شيئا وراء ذلسك هو الى السياسة. وتنفيذ خطط مرسومة ابتدأت من يوم بعث چيش اسامة واستفلال الموقف اقرب منه الى مجرد تولي تعليله وهل

كانت ام سلمة أو ميمونة تقصر في تولي تعليله وماذا يحتاج تعليله وهوليس في مرض يفتقر الى كثير مزاولة كالفالج وشبهه انما هو حمى وصداع وشبه ذلك ولو كان الداعي الى ذلك الشفقة لامكن الحضور الى بيت ام سلمة وهو لا يبعد عن بيتها الا خطوات وكان له يومئل تسع نساء وبيوتهن متقاربة كأنهن في دار واحدة فيمكنهن التناوب في تعليله في بيت أي كان وبيت فاطمة مجاور لبيوتهن وكيف يمكن ان تتركه فاطمة في ليل أو نهار ، وتدل الاخبار الكثيرة على ان عليا والفضل بن العباس كانا دائما عنده الا لضرورة فالتأمل في ذلك وفي مجرى الحوادث يرشدنا الى ان الأمر لم يكن امرا عاديا صرفا ولولا نقله الى بيتها لمها دفن فيه ولما دفن الشيخان الى جانبه ولما منع ابنه الحسن من الدفن عنده .

## (خروجه للصلاة بالناس وهو في اشد المرض)

قال المفيد : وثقل فجاء بلال عند صلاة الصبح فنادى الصلاة فاوذن رسول الله وصه إندائه فقال يصلى بالناس بعضهم فاني مشغول بنفسي ، فقالت عائشة مرواً أبابكر، وقالت حفصة مروا عمر ، فقال رسول الله وص، حين سمح كلامها ورأى حرص كل واحدة منها على التنويه بابيها. وافتتانها بذلك ورسول الله حي : اكففن فانكن صويحبات يوسف ثم قام ميادرا لازالة الشبهة وانه لا يستقل على الارض من الضعف فأخذ بيد على ن ابىطالب والفضل بن العباس فاعتمد عليها ورجلاه تخطان الارض من الضعف فوجد ابا بكر قسد سبق الى المحراب فأومأ اليه بيد. ان تأخر عنه فتأخر وقام ﷺ مقامه فكبر وابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها ابو بكر ولم يبن على ما مضى من فعاله واهـ، وروى ابن هشام في سيرته انه حين دعاه بلال الى الصلاة قال مروا من يصلي بالناس فقال عبد الله بن زمعة العمر صل بالناس وكان ابو بكر غائباً فلما كبر عمر سميع رسول الله وص» صوته فأرســــل الى ابي بكر فجاء بعد ان اتم عمر الصلاة فصلى بالناس : وروى الطبري ونحوه ابن سعد عن عائشة انه قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فقالت عائشة إنه رجل رقيق فاعاد فاهادت فغضبوقال انكن صواحب يوسف فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان في الارض فلها. دنـــا من أبي بكر تأخر فاشار اليه ان قم في مقامــك فقعد الى جنب ابي بكر قالت فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس بصلاة ابي بكر ﴿ اهـ وفي رواية اخرى للطبري ان رسول الله رص، قرأ من حيث انتهى ابو بكر . ونحن اذا تأملنا في هذه الاخبار التي رواها ابن هشام وابن سعــــــــــ والطبري ووجدنا اختلافها وتناقضها واشتمالها على ما لا يقبله العقل لم يمكنا الاعتماد على شيء منها فبعضها ينص على انه لم يأمر احداً بعينه اصلا وبعضها علىانه لم يأمر بذلكاول الامر ثمامر بهبعدما سمع تكبير عمر وان الناس صلوا الصبسح مرتين فاذا كان قال مروا من يصلي بالناس وامر ابن زمعــة عمر فصلى بهم فقد تم ما امر به ونفذ فما الذي دعاه الى الارسال خلف ابي بكر بذلك اظهار فضل ابي بكر وانه أحق بالامامة الكبرى قلنا فما باله خرج وقد حصل ما يريد بعد ابتداء ابي بكر بالصلاة وهو لا يستقل منالضعف ورجلاه تخطان الارض واوقعالشبهة بخروجه بانه لم يرض بامامة ابي بكر وبعضها يدل على انسه امر ابا بكر من اول الامر وخرج لما عارضته عائشة فصلى بأبي بكر وصلى ابو بكر بالناس وهو يناقض الروايةالناصة على اله لم يأمر احداً بعينه اول الامر . ثم اذا كان قال مروا ابا بكر ان يصلى بالناس فهل يمكن ان لا تسر عائشة وتبتهج بذلك وهل يمكن ان تعارضه في ذلك وتقول انه رجـــل أَحَابِهَا وَهِي تَعْلَمُ وَحُوبِ اطَاعَتُهُ فَلَمْ تَكُنَ لِتَخَالَفُهُ فَيَمَا لِيسَ لَمَا فَيَهِ الْحَظ الاوفر . وذكاء عائشة لا ينكر فلم تكن لتخاف على ابيها الرقــة اذا صلى في المحراب وأم الناس فهو لم يكن غراً صغير السن بل كان شيخاً محنكاً يعلم ان قيامه في ذلك المقام موجب للسرور والغبطة ، فما اشتملت عليه هذه الرواية لا تقبله عقول صغار الاطفال. وإذا فرض انها خالفته وردت عليه مرتين حتى اغضبته فما الذيدعاه الى ان يخرج وهو في اشد المرض لا يستقل على الارض ولا يقدر على نقل قدميه بل يخط بهـا الارض ولا على الحركة اولا اعتماده على الرجلين ويصلي جالساً بل كان يكفيه ارسال من يعتمد عليه الى الناس فيأمرهم بذلك ويؤكد عليهم وقد انفق الرواة على انه خرج بتلك الكيفية . فما الذي اراد. بخروچه اهو تاييد ابي بكر فقد ايده بالامر بالصلاة خلفه وصلى الناس خلفه، ولو لميخرج لكان اشد تأييداً له لانه بخروجه وقعت الشبهة بان خروجه لانه لم يرض بتقدمه . واثتمام ابي بكر به والناس بابي بكر يوجب ان يكون ابو بكر اماما ومأموما في وقت واحد وهذا غير جائز في الشرع ولم يقع فظيره فيه ولم لم يتركه اماما الى آخر الصلاة ويرجع فيعلم الناس حينئذ انه اقره على الامامة ويرفع عن لفسه المشقةالشديدة ثممان كان قرأ من حيثانتهي ابو بكر كانت قراءته ناقصة فتبطل الصلاة . كل ذلك يدلنا على أن ما اشتملت عليه هذه الروايات غير صحيح وان الصواب ما ذكره المفيد .

# ( طلب الدواة والكتف وقول بمضهم أنه يهجر )

ثم قال المفيد : فلما سلم انصرف الى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجاعة من حضر بالمسجَّد من المسلمين ثم قال الم آمركم ان تنفذوا جيش اسامة ؟ فقالوا بلي يا رسول الله، قال فلم تأخرتم عن امري ؟ قال ابو بكر : اني خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهدا ، وقال عمر با رسول الله اني لم اخرج لاني لم احب ان اسأل عنك الركب ، فقال نفذوا جيش اسامة يكررها ثلاث مرات ثم اغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف فكث هنيهة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب منازواجه وولده ونساء المسلمين وجمييع من حضر من المسلمين فافاق ثم قال آثنوني بدواة وكتف لاكتب لكم كتابا لا تضلوا (١) بعده ابدا ثماغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفا فقال له عمر ارجع فانه يهجر فرجع ، وندم من حضر على ما كان منهم من التضييع في احضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم وقالوا الما لله وإنا اليه راجعون لقد اشفقنا من خلاف رسول الله ﴿ صُءُ قَلَّمَا أَفَاقَ قَالَ بِعَضْهُمُ الْأ نأتمك بدواة وكتف ؟ فقال ابعدالذى قلتم ولكني اوصيكم باهل بيتي خيرا واعرض بوچهه عن القوم فنهضوا . وقد روي في ذلك عدة روايات غير هذه الرواية (الاولى) ما رواه البخاري في صحيحه في باب قول المريض قوموا عني من كتاب المرضى والطب (٢) بسنده عن عبيد الله بن هبدالله عن ابن عباس قال لما حضر (٣) رسول الله «ص، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النببي «ص» هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا (٤) بعده فقال عمر ان النبسي قد غلب عليه الوجع وعندكم الفرآن حسبنا كثاب الله فاختلف أهمل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثروا اللغو وللاختلاف عندالنبي علي قال رسول الله كيالي قوموا (وزاد بعضهم قوموا عني حكاه الفسطلاني ﴾ قال عبيد الله: وكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزيةما

<sup>«</sup>١» هكذا وجد لا تضلوا بحذف النون وسيأتي في روايات اخر مثل ذلك وفي بعض الروايات الآتية باثبات النون وهو الظاهر وحذفها على الجزم بجواب الطلب كما يأتي في نظيره عن ارشاد الساري «٢» ج٤ ص • طبعة عام ١٣٠٤ ه بعصر «٣» بالبناء للمجهول اي حضره الموت «٤» في ارشاد الساري حذفت نونه لانه بدل من جواب الامر وقد جوز بعضهم تعدد جواب الامر من غير حرف العطف «١٨».

حال بين رسول الله ﷺ وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ( الثانية ) ما رواه محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبير بسنده عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس مثله الا انه قال بدل حضرحضرته الوفاة وبدل لا تضلوا لن تضلوا وبدل فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند النبيي فلما كثر اللغط والاختلاف وغموا رسول الله و بدل قوموا عني ( النالثة ) مارواهالبخاري في صحيحه في باب مرض النبي (ص)(١) بسنده عن عبيد الله ب عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله (ص) وفي البيت رجال فقال النبسي (ص) هلموا اكتبالكم كتابالا تضلوا (٢) بعده فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يَكنب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله (ص) قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللهوبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . قال القسطلاني في ارشاد الساري بعد قوله فقال بعضهم : هو عمر بن الخطاب( الرابعة ) مارواه ابن سعد في الطبقات الكبير بسنده عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال اشتكى النبي (ص) يوم الخميس فجعل يعني ابن عباس يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد بالنبي وجعه فقال اثنوني بدواة وصحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلوا (٣) بقده ابدا فقال بعض من كان عنده أن نبي الله ليهجر فقيل الا نأتيك بما طلبت فقال أو بعد ماذا فلم يدع به (الحامسة) ما رواه ابن سعد ايضا بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال لما كان في مرض رسول الله (ص) الذي توفي فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لامته كتابا لا يضلون ولا 'يضكون فكان في البيت لغط وكلام وتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبس (ص) «السادسة » ما رواه أيضا بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول يوم الخميس وما يوم الخميس قال و كأني انظر الى دموع ابن عباس على خده كأنها نظام الدؤلؤ قال قال رسول الله (ص) اثنوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتابا لا تضلوا (٤) بعده ابدا فقالوا انما يهجر رسول الله«ص» ( السابعة ) ما رواه الطبري في تاريخه بسنده هن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم نظرت الى دموعه تسيل على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال

رسول الله وص» اثتوني باللوح والدواة او بالكنف والدواة اكتب له كتابا لا تضلون بعده فقالوا ان رسول الله يهجر (الثامنة) ما رواه ابن سعد في الطبقات بسنده عن عرابن الخطاب: كنا عند النبي (ص) و بيننا وبين النساء حجاب فقال رسول الله (ص) اغسلوني بسبع قرب واثتوني بصحيفة ودواة اكتب له كتابا لن تضلوا بعده ابداً فقال النسوة اثتوا رسول الله بحاجته فقلت اسكتن فانكن صواحبه اذا مرض عصر تن اعينكن واذا صبح اخذتن بعنقه فقال رسول الله (ص)هن خير منكم (التاسعة) مارواه ابن سعد ايضابسنده عن جابر: دعا النبي (ص) عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لامته لا يضلوا ولا يضلوا (١) فلغطوا عنده حتى رفضها النبي (ص) و العاشرة » ما رواه أيضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي (ص) قال في مرضه الذي مات فيه اثنوني بدواة وصحيفة اكتب لكم كتابا لن تضاوا بعده ابدا فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة مدائن الروم ان رسول الله ليس بميت حتى يفتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظر تبنو اسر اثيل موسي فقالت زينب زوج النبي (ص) الا تسمعون النبي يعهد اليكم فلغطوا فقال قوموا و الحديث ».

وهذه الاحاديث والاحاديث الآتية معانيها اظهر من ان تبين ومضامينها اجلى من ان تفسر . ولكن الاهواء والميول الخاصة تأبى الا ان تتمحلها معانيلا تدلعليها وتحملها على محامل لا تؤول اليها .

قال القسطلاني في ارشاد الساري شرح صحيح البخاري (٢) في شرح رواية البخاري الاولى: « اكتب لكم كتابا » فيه استخلاف ابي بكر بعدي اوفيه مهمات الاحكام ( لاتضلوا بعده ) ولا ترتابوا لحصول الاتفاق على المنصوص عليه « فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع » فلا تشقوا عليه باملاء الكتاب المقتضي للتطويل مع شدة الوجع « وعندكم القرآن » فيه تبيان كل شيء « حسبنا كتاب الله ع المنزل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء واليوم اكملت فيه تبيان كل شيء « حسبنا كتاب الله ع المنزل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء واليوم اكملت للكم دينكم فلا تقع واقعة الى يوم القيامة الا وفي القرآن والسنة بيانها نصا او دلالة وهذا من دقيق نظر عمر فانظر كيف اقتصر على ما سبق بيانه تخفيفا عليه «ص» ولئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط وفي تركه « ص » الالكار على عمر دليل على استصواب رأيسه ( فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما

قال عمر » وكأنهم فهموا من قرينة قاست عندهم ان امره لم يكن للوجوب فلذا اختلفوا بحسب اجتهادهم «اه» .

وهذه المحامل والتحملات وإن كانت وأضحة البطلان الا أننا نشيرالىوجوه بطلانها :

« اولا » ان حصر ما أي الكناب الذي اراد ان يكتبه لهم فيما ذكره تخرص على الغيب وظاهر الحال انه كان يريد ان يؤكد ما تقدم به يوم الغدير وكان ذلك هو السبب في الحيلولة دون الكتاب ولو كان ما ذكره لسارع اليه من حال دون الكتاب فانه لا شيء احب اليه منه والاعتدار بارادة التخفيف ستعرف فساده .

(ثانيا) المرادكتبه سواء اكان في، استخلاف أبي بكر أم غيره فالحيلولة بين النبي وبينه اوجبت اختلاف الامة و صيرورتها بعد النبي «ص» احزابا ثلاثـــة او خمسة وهي مفسدة كبيرة.

(ثالثا) تفسيره لا تضلوا بلا ترتابوا تفسير بما لا يدل عليه اللفظ وتقول على حديث الرسول «ص» فالضلالة ضد الرشاد كها حكاه هـــو عن الجوهري فكانت الحيلولة دون الكتاب فيها ايقاع لهم في الضلالة .

( خامسا ) اذا كان مضمون الكتاب غير معلوم فمن اين علم انه يقتضي التطويل ولغلــه يتضمن امرا واحدا مها لا يحتاج الى اكثر من كلمات معدودة .

(سادسا ) تحمل المشقة ــ ان كانت ــ اولى من الوقوع في الضلالة التي اشير اليهـــا يقوله لا تضلوا بعده .

(سابعا) ان كان اشفق عليه من مشقة املاء الكتاب فقد اوقعه في مشقة اعظم كانت متوقعة وهي حصول النزاع والخصام والاكثار من اللغو واللغط والاختلاف حتى آذوا رسول الله «ص» غموه كما تضمنته رواية الطبقات وحتى احتاج الى ان يطردهم من عنده ويقول لهم متبرما بهم قوموا عني مع ما وصفه الله تعالى بهمن انه على خلق عظيم. ولو كان

القصدالاشفاق لمنعهم من النزاع واللغط بحضرة النبي «ص» فانه لا ينبغي النزاع بحضرته في حال صحته فكيف في حال مرضه ولكان عليه لما رأى من يخالفه في الرأي ان يمكن من كتابة للكتاب لينقطع الخصام اشفاقا على النبي «ص» وظاهر الحال يقتضي انه كان في البيت جهاعة يوافقونه على المنع من كتابة الكتاب بل لعلهم كانوا أكثر ولهذا تغلبواعلى من وافقوا على كتابته فهل كان تمكينه من كتابة الكتاب اكثر مشقة عليه من اللغو واللغط والنزاع والخصام ورفع الاصوات الذي غمه واكربه واوجب تبرمه بهم وطردهم من عنده . فظهر ان التعليل بالاشفاق غير صحيح .

(ثامنا) كون القرآن مغنيا لان فيه تبيان كل شيء وانزل فيه مــــا فرطنا في الكتاب من شيء غير صواب فان ذلك يراد بـــه والله العالم ان فيه اصول الاحكام واجمالها، والتفاصيل تعرف من السنة كما هو واضح وكما اشار اليه بقوله الا و في القرآن والسنة بيانها .

(تاسعا ) هل كان النبسي يجهل ما يشتمل عليه القرآن حتى يرشده اليه من حال دون الكتاب وهل كان أعلم بذلك من النبسي .

(عاشرا) الناس اختلفوا في امر الخلافة بعد النبي « س» فجملة من المهاجرين قدموا أبا بكر وقال بعض الانصار منا أمير ومنكم امير وقالت الانصار أو بعض الانصار لا نريد الاعليا رواه الطبري ومعهم جميع بني هاشم فهل حكم بينهم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء ، فجعل ذلك من دقيق نظر من حال دون الكتاب لم يستند الى نظر دقيق .

(حادي عشر) قوله ولئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط طريف حدا ففتح باب للاجتهاد يوقع في الخطأ والضلال وفي غير ما حكم به الله تعالى مع امكان سده وايصال الخلق الى احكام الله الواقعية يعد سفها ومنافيا لحكمته تعالى والاجتهاد لا يصار اليه الا عند الإضطرار .

(ثاني عشر) قوله في تركه الانكار عليه دليل على استصواب رأيه ، طريف أيضا ، فأي انكار اكثر من قوله أو بعد ماذا? كامر في رواية ابن سعد عن ابن جهير عن ابن عباس وقوله ابعد الذي قلتم كا مر في رواية المفيد، وقوله هن خير منكم بعدما قلن اثتوا رسول الله يحاجته وقال لهن عمر ما قال فانه يدل على تصويب رأيهن دون رأيه .

(ثالث عشر) قوله وكأنهم فهموا من قرينة ان امره لم يكن للوجوب فلذا اختلفوا بحسب اجتهادهم ، تأويل غريب ، فالقرينة لو كانت لنقلت لتوفر الحاجة ولو كانت لمما اختلفوا والاجتهاد لا يكون في مقابل النص بل القرينة على انه للوجوب اظهر من ان تخفى واي قرينة اوضح واصرح وادل واظهر من قوله لن تضلوا بعده وكيف يتوهم متوهم ان هذا الامر ليسللوجوب وهو امر من سيد الكائنات ورسول رب السهاوات الرؤوف الرحيم بالمؤمنين في آخر ساعة من حياته لامة يخاف عليها الضلال من بعدة فيريد ان يكتب لها كتابا لا تضل بعده ابدا فاي شيء اوجب واهم من كتاب يحفظ الامة من الضلال بعد النبي «ص» ابدا الى آخر الدهر وهل يسوغ في العقول ان يترك هذا الامر ولكن الواقع ان القرينة الصريحة كانت موجودة على انه يريد ان يؤكد ما سبق منه في يوم الغدير وانهم فهموا منه ان الكتاب يتعلق بالخلافة والامامة بعده لانه لاشيء اهم منها في تلك الحال وقد فهموا منه ما تقدم به يوم الغدير وبوم جمع بني هاشم في مكة في اول البعثة ومن امور غهموا منه المرض او يهجر حسبنا كتاب ربنا وهل يمكن ان يخالف كتاب رسول الله غلب عليه المرض او يهجر حسبنا كتاب ربنا وهل يمكن ان يخالف كتاب رسول الله كتاب ربهم .

(رابع عشر) يردكل هذه التحمالات ويبطلها ابطالا صريحاما مر ويأتي عن ابن عباس من انه كان يبكي بكاء شديدا اذا ذكر تلك الحادثة حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ ويتألم تألما شديدا كا يدل عليه قوله يوم الخميس وما يوم الخميس، وقوله ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله «ص» وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب الخ. ولا شك ان ابن عباس فهم ان الكتاب لتأكيد ما جرى يوم الغدير فلذلك كان يبكي بكاء شديدا عندما يبذكر الحيلولة دون الكتاب ولو كان غير ذلك لما كان لبكائه موجب فالدين كامل ولم يفرط في القرآن من شيء والحليفة موجود فلاذا يبكي ابن عباس ويشتد بكاؤه ، وتمحل القسطلاني للاعتذار عما صدر من ابن عباس بما يأتي في شرح الرواية الثالثة وسنبين فساده .

وقال القسطلاني (١) في شرح الرواية الثالثة: واستنبط منه ان الكتابة ليست بواهبة وانه لم يتركها هص» لاچل اختلافهم لقوله تعالى: بلخ ما انزلاليك، كما لم يتركها لهم من خالفة من عاداه وكما امر في تلك الحالة باخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك. قال ولا يعارض ذلك أن عبداس كان يقول: ان الرزيسة كل الرزية النح لان عمركان افقه من ابن عباس قطعا وذلك لانسه ان كان من الكتاب بيان احكام الدين

ورفع الخلاف فقد علم عمر حصول ذلك من قوله اليوم أكملت لسكم دينكم وذكر نحواً مما مرعنه في شرحالرواية الاولى .

ونقول: (اولا) استنباط ان الكتابة ليست بواجبة من ترك ألنبي لها لاجل اختلافهم، في غير مجله بل الظاهر ان تركها لما ظهر له من عدم جدواها بدليل قوله في الرواية الرابعة : او بعد ماذا ؟ وفي رواية المفيد ابعد الذي قلتم ، كما مر ، فا كتفى بالتبليخ الشفوي للامر الذي ترك عمدا او قيل عنه انه نسي فان الواجب التبليخ كتابة اوباللسان والاول ابلخ فلما منع منه اكتفى بالثاني وكيف كان فليس بيدنا ما يوجب القطع بانه لم يبلغ لسانا .

(ثانيا) التبيلغ كان قد حصل منه يوم الغدير وغيره كما مر وظاهر الحال ان الكتابة كان يراد بها تأكيد ما سبق منه يوم الغدير وغيره وتأكيد اقامة الحجة فلما سمع منهم نسبته الى الهجر والى غلبة المرض عليه ورأى لغطهم وصياحهم وخصامهم عنده الذي يراد به تشويش الامر عليه ليمتنع من الكتاب اعرض عنهم وطردهم من عنده و تبرم بهم وقال قوموا عني واكتفى التبليغ السابق و بقوله اوصيكم بأهل بيتي خيرا وبالشيء الذي زعم الزاعم انه نسي .

( ثالثا ) قد عرفت في الامر الثاني عشر في الرد على تفسيره الرواية الاولى ان حمل الامر على الاستحباب فاسد وانه لا يمكن ان يكون شيء اوجب من كتابة ما يحفظ الامة من الضلال الى آخر الدهر .

(رابعا) الكتابة ان لم تكن واحبة فلا اقل من رجحالها واستحبابها كها يدل عليه الامر بها، والتبليغ كها يجب في الواحبات يجب في المستحبات وليس لاحد ان يمنع منه في واحب أو مستحب لقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بمينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليها) والاعتدار عنه بارادة رفع المشقة عن النهى «ص» قد علم فساده مما مر ومن تبليغه الامور الثلاثة التي نسوا أو تناسوا ثالثها.

(خامسا) استدلاله على كون عمر افقه من ابن عياس بمنعه النبي من الكتابة اشفاقـــا عليه من المشقة ينافيه ان النبــي كان افقه منها قطعا واعلم بالمصلحة فمنعه من امر راجح يريد فعله ليس فيه شيء من الافقهية والالكان افقه من النبي ايضا .

« سادسا » ابن عباس كان يقول او يقال عنه ان عنده ثلثي علم رسول الله «ص» وهو تلميذ علي بن ابي طالب وخريجه الذي كان يقول فيه عمر: قضية ولا ابو حسن لها، لا بقيت

لمعضلة ليس لها ابو الحسن، لولا علي لهلك عمر، فدعوى القطع بان عمر افقه من ابن عباس مجازفة .

وقول زينب ام المؤمنين في الرواية العاشرة الا تسمعون النبي يعهد اليكم ، توبيخ لهم وتقريع على عدم سماعهم عهد النبي اليهم وهو في آخر حياته الذي يدل على انه عهدفي شيء عظيم. وما تضمنته الرواية العاشرة من قول عمر ولر مات لانتظرناه كما انتظرت بنو اسرائيل موسى هو قول بالرجعة .

## (الوصايا الثلاث التي نسيت احداهن )

( الثانية عشرة ) ما رواه الطبري في تاريخه بسنده عن سعيد بن چبپر عن ابن عباس مثله الا انه قال لا تضلوا بعدي ابدا وقال ولا ينبغي عند نبييان يتنازع وقال فلهبوا يعيدون عَلَيه، وقال وسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيها ورواه الطبري بطريق آخر مثله غيرانه قال ولا ينبغي عند نبي ان ينازع .

( الثالثة عشرة ) ما رواه ابن سعد في الطبقات بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله الا انه قال اثتوني بدواة وصحيفة وقال فذهبوا يعيدون عليه وقال فسكت عن الثالثة فلا ادري قالها فنسيتها او سكت عنها عمدا «اه» .

قال القسطلاني في ارشاد الساري (٢) في شرح الرواية الحادية عشرة « فتنازعوا » فقال بعضهم نكتب لما فيه من امتثال الامر وزيادة الايضاح وقا**ل** عمر حسبنا كتاب الله فالامر

ليس للوچوب بل للارشاد الى الأصلح .

« واقول »: اما ان الامر ليس للوجوب فقد علم فساده مما مر في الامر الثاني عشر في الرد على تفسيره الرواية الاولى وانه لا يمكن ان يكون شيء اوجب من كتاب يحفظ الامة من الضلال الى آخر الدهر وهبه للارشاد فهل هو ارشاد الى شيء تافه لا يؤبه لهانى والنبي الضلال الى آخر الدهر قال : « ولا يتبغي عند نبي يصرح بانه يحفظ الامة من الضلال بعده الى آخر الدهر قال : « ولا يتبغي عند نبي تنازع » : قيل هذا مدرج من قول ابن عباس ويرده نوله عليه الصلاه والسلام في كتاب العلم في باب كتابة العلم ولا ينبغي عندي التنازع « اه » .

« واقول » اذا قال النبي في موضيع لا ينبغي عندي التنازع لا يمنع ان يقول مثله ان عباس في موضيع آخر ويمكن ان يكون سمع مضمونه منه فانالموكيف كان فهو يدل على انهم الحطأوا واساؤا الادب بتنازعهم عنده. قال « فقالوا ماشأنه اهمجر » الهجر بالضم الحليان الذي يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم وانما قال ذلك من قاله منكرا على من توقف في امتثال امره باحضار الكتف والدواة فكأنه قال كيف نتوقف، اتظن انه كغيره يقول الهذيان في مرضه امتثل امره فانه لا يقول الا الحق « استفهمود » بصيغة الامر «فذهبوا يردون عليه» اي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها (اه) .

(واقول): هذا التأويل الذي ذكره من حمل قولهم: اهجر ? على الاستنكار مع بعده عن سوق الكلام يرده صريحا ما في الروايات الاخرى المتقدمة ففي الراواية الرابعة: ان نبي الله ليهجر وفي الساسة انما يهجر رسول الله وفي السابعة فقالوا ان رسول الله يهجر فهذه كلها صريحة في انهم استدوا الهجر اليه فكذلك في هذه الرواية لان الروايات يفسر بعضها بعضا وكدلك قول بعضهم قد غلب عليه الرجع او علبه الرجع لا يراد به الا الهجر كها مر وكدلك قولهم استفهموه وقوله فذهبوا يردون عليه دال على ان قولهم اهجر كان للاستفهام المحض لا للانكار على من توقف في امتثال امره فبعد ما قالوا استفهموه لتعلموا هل كان كلامه هجرا أو عن روية وادراك قال \* فقال دعوتي فالذي أنا فيه » من المشاهدة والتأهب كلامه عز وجل \* خير مما تدعوني اليه » من شأن دتابة الكتاب «اه» .

(واقول) قولهدعوني فالذي أنافيه خير مما تدعوني معناه والله المهالم انه خير مما تدعوني اليه من الاستفهام عن ان قولي هجر أو حقيقة فان محاورتي في ذلك لا تفيد شيئا بعد ان قلتم ما قلتم ولافائدة في كتابة الكتاب ولكنني اوصيكم مشافهة بثلاث: حفظ منهن اثنتان ونسيت الثالثة ولعلها

اهمهن والله اعلم لم نسيت او تنوسيت. اما ما فسر به القسطلاني من ان ما أنا فيه خير مما تدعوني اليه من شأن كتابة الكتاب فلا يكاد يصح فانه لو صح لكان يعلم من اول الامر ان ما هو فَيه خير من شأن كتابة الكتاب فلماذا دعا بالدواة والكتف ليكتبه لهم وترك مـــا هو أقل خيرًا منه، هذاما لا يفعله حكيم . قال : (وسكت عن الثالثة أوقال فنسيتها ) قيل الساكت هو ابن عباس والناسي سعيد بن حبير ، لكن في مستخرج أبي نعيم قال سفيان قال سليان ( ابن أبي مسلم ) لا ادري اذكر سعيد بن جنبير الثالثة فنسيتها او سكت عنها فهو الراجح «اه» ( أقول ) لا ينبغي التأمل في ان المسند اليه السكوت أو النسيان هو انعباس لان جميع ما يذكر في الرواية يسند الى آخر رجل يذكر في السند وحينئذ فالمراد ان ابن عباس سكت عن الثالثة او انه قال فنسيتها فابن چبير متردد في ان ابن عياس ترك الثالثة فلم يذكرها او انه قال نسيتها ويوضح ذلك ما في روابـة الطبري وسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيتها فإنه ظاهر في ان ابن جبير شاك في ان ابن عباس ترك الثالثة عن عمد أو قال فنسيتها فيكون تركها لنسيانه اياها وحينئذ فيغلب على الظن ان الصواب في رواية الطبقات فلا ادري قال فنسيتها او سكت عنها عمدا وابدال قال بقالها من النساخ وما في مستخرج ابي نعيم لعلـــه اجتهاده وكيف كان فسكوت ابن عباس عن الثالثة عمدا يستلفت النظر . وكيف يسكت ابن عباس عمدًا عن وصية أوصى بها النبيي «ص» في آخر ساعة من حياته ويكتمها وهــو يعلم ما في كتهان العلم من اثم وعقاب . هذا ما لا يذعن به عاقل فلا بد ان يكون تركه لها عمدا لعذر معقول وليس الا الخوف فان ما عداه لا يصلح عذرا فاذا كان داعيــ لتركها الخوف فلا بـــد ان تكون تأكيدا لما جرى يوم الغدير فانه لا شيء يخاف منه غير ذلــك وان كان ابن عباس قال انه نسيها فما لايقبله العقل أيضًا فابن عباس في حفظـــه الشهير وعلمه الغزير لم يكن لينسى وصية للنبي «ص» في آخر ساعة من حياته هي بضع كلمات ولا ليتهاون بهــا ومن يحفظ ثمانــين بيتــا في الغزل لابن أبي ربيمــة ثم يعيدهــا طردا وعكسا ويقول عن نفسه ما سمعت شيئاً قط فنسيته واني لاسمع صوت النائحة فاسد اذني كراهة ان احفظ ما تقول لايمكن ان ينسى مثل هذه الوصية وهي كلمات معدودة (١) كسما

<sup>(</sup>١) في حاشية الامير ملي المغني لابن هشام : في السيوطي عن كامل المبرد واغاني أبــي الفرج الاصبهاني : دخل ابن ابــي ربيمة وهو غلام على ابن عباس وعنده نافع بن الاررق فقال له ابن عباس : الا تنشدنا شعراً ـــ

لا يمكن ان يترك نقلها عمدا فيشبه ان يكون تناساها او تناستها الرواة خوفا من نقل مـــا اشتملت عليه ولو سلمنا ان الساكت ابن عباس والناسي ابن جبير أو ان الساكت ابن جبير والناسي سليان فليس ذلك مما ينساه ابن جبير أويتهاون به ولاسليان ويظهر الوجه في تناسيه المعبر عنه بالنسيان أو السكوت عنه مما مر .

## (ايصاؤه الى على (ع) ودفعه موجوداته اليه)

قال المفيد في تتمة كلامه السابق: فنهضوا وبقي عنده العباس وعلي بن أبي طالب و أهل ببته خاصة فقال له العباس يا رسول الله ان يكن هذا الامر فينا مستقرا من بعدك فبشر نسا وان كنت تعلم انا نغلب عليه فاوص بنا فقال انتم المستضعفون من بعدي واصمت فنهض المقوم وهم يبكون قد يئسوا من النبي «ص» فلما خرجوا من عنده قال ردوا علي أخي علي ابن أبي طالب وعمي فانفذوا من دعاها فحضرا فقال يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني قال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عبال كثيرة وائت تباري الربح سخاء وكرما وعليك وعد لا ينهض به عمك فاقبل على على بن أبي طالب فقال يا أخي تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني وتقوم بامر اهلي من بعدي فقال نعم يا رسول الله فقال ادن مني فدنا منه فضمه اليه ثم نزع خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا

امن آل نعم انت غاد فبكر غداة غد ام رائح فمهجر

حتى اتمها وهي ثمانون بيتاً · فقال له ابن الازرق : لله انت ياابن عباس انضرب اليك اكباد الابل نسألك عن الدين ويأتيك غلام من قريش ينشدك سفهاً فتسمعه ، فقال : تالله ما سمعت سفهاً . فقال اما !نشدك :

رأت رجلا ايما اذا الشمس عارضت فيخزى واما بالعشى فيخسر

فقال : ما هكذا تمال ، انما قال ( فيضحى واما بالعشي فيخصر ) قال : اوتحفظ الذي قال ؟ فقال والله ما سمتها الا ساحتي هذه ثم انشدها من اولها الى آخرها ومن آخرها الى اولها فقيل له ما رأينا اروى منك . فقال ما سمعت شيئا قط فنسيته واني لاسمع صوت النائحة فأسد اذني كراهة ان احفظ ما تقول .

ـ من شعرك ياابن اخى فانشده :

بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع اليه ذلك والتمس عصابة كان يشدها على بطنه اذا لبس سلاحه وخرج الى الحرب فجيء بها اليه فدفعها الى أمير المؤمنين عليه السلام وقال لـــه امض على اسم الله الى منزلك فلما كان من الغد ححب الناس عنه وثقِل في مرضه «اه»

## (اقرب الناس عهدا به علي)

ما يروى من انه توفي ورأسه في حجر عائشة فمع معارضته بغيره مما هو اصح واكثر لا يمكن ان يصح في نفسه فان مثل ذلك لم تجر عادة ان تتولاه النساء مع ما فيهن من الضعف والجزع ولا يمكن ان يغيب عنه علي في مثل تلك الحال ويوكله الى النساء . والباعث على ذكر مثل ذلك معروف وروى ابن سعد عدة روايات في انه وص» توفي في حجر علي ابن أبي طالب وآخرها ما رواه بسنده عن أبي غطفان عن ابن عباس قال توفي رسول الله وهو مستند الى صدر علي قلت فان عروة حدثني عن عائشة انهاقالت توفي رسول الله بين سحري ونحري فقال ابن عباس اتعقل والله لنوفي رسول الله وص، وانه لمستند الى صدر علي وهو اللهي غسله واخي الفضل وأبى أبي ان يحضر (الحديث) . وروى الحاكم في المستدرك وصححه بسنده عن أحمد بن حنبل بسنده عن ام سلمة قالت والذي احلف به ان كان علي لأقرب الناس عهدا برسول الله (ص) عدنا رسول الله (ص»غداة وهو يقول جاء علي جاء علي مراراً فقالت فاطمة كأنك بعثته في حاجة فجاء بعد قالت ام سلمة فظننت ان له اليه حاجة مراراً فقالت فانس البيت فقعدنا عند الباب وكنت من ادناهم الى الباب فاكب عليه رسول الله (ص» فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من ادناهم الى الباب فاكب عليه رسول الله «ص» فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من ادناهم الى الباس عهدا به واه» .

# (تفسيل علي (ع) النبي (ص) وتعنيطه له وتكفينه)

روى ابن سعد في الطبقات انه غسل رسول الله «ص» على بن ابي طالب والفضل ابن العباس واسامة بن زيد ( وفي رواية ) كان على يغسله والفضل واسامة يحجبانه. وفي رواية كان على يغسله والفضل على يدخل يسده تحت كان على يغسله والفضل محتضنه واسامة يختلف. وفي رواية غسله على يدخل يسده تحت القيمص والفضل يمسك الثوب عليه وعلى يد على خرقة الى غير ذليك من الروايات التي اوردها ابن سعد. ويمكن الجمع بان الذي تولى غسلسه وباشره على وحده وكان الفضل واسامة يساعدانه فتارة يحجبانه بان يمسكا بطرفي ثوب ويحجبانه عن الناس وتارة كان

الفضل يحتضنه واسامة يختلف في نقل الماء وغيره وتارة كان الفضل واسامة كلاهــــا يناولان عليا الماء .

## ( اول من صلى عليه علي )

قال المفيد: فلما فرغ علي من غسله وتجهيزه تقدم فصلى عليه وحده لم يشركه معه احد في الصلاة عليه واين يدفن في الصلاة عليه واين يدفن في الصلاة عليه واين يدفن فخرج اليهم امير المؤمنين «ع» وقل لهم ان رسول الله اما منا حيا وميتافيد خل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغير امام وينصر فون. قال ابن عبد البر في الاستيعاب صلى عليه علي والعباس وبنو هاشم ثم المها جرون ثم الانصار.

## (دفن علي له ومعه اربعة)

قال المفيد: ودخل امير المؤمنين والعباس بن هبد المطلب والفضل بن العباس واسامة ان زيد ليتراوا دفن رسول الله «ص» فنادت الانصار من وراء البيت ياعلي انال الذكرك الله وحقااليوم من رسول الله ان يذهب ادخل منا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله فقال ليدخل اوس بن خولي وكان بدريافا ضلا من بني عوف من الخزرج فلما دخل قال علي انزل القبر فنزل ووضع امير المؤمنين «ع» رسول الله «ص» على يديه ودلاه في حفرته فلما حصل في الارض قال له اخرج فخرج ونزل على القبر فكشف عن وجه رسول الله «ص» ووضع خده على الارض موجها الى القبلة على يمينه ثم وضع عليه اللبن واهال عليه التراب(١) وربع قبره وجهل عليه لبنا ورفعه من الارض قدر شبر «اه» وروى ابن سعد في الطبقات انه وربع قبره وجهل عليه لبنا ورفعه من الارض قدر شبر «اه» وروى ابن سعد في الطبقات انه وربع قبره وجهل عليه قبره الماء .

#### ( ما يتملق به من خبر السقيفة )

لما توفي النبي (ص) كان على وسائر بني هاشم ومعهم قليل من غيرهم مشغولين بجهاز النبي (ص)ودفنه. قال المفيد : ولم يحضر دفنه اكثر الناس لما جرى بين المهاجرين والانصار

من التشاجر في امر الخلافة وفات اكثرهم الصلاة عليه لذلك . وقال المفيد ايضا: واغتنم القوم الفرصة بشغل علي بن ابي طالب برسول الله (ص) وانقطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول الله (ص) فبادروا الى ولاية الامر واتفق لهم مااتفق من اختلاف الانصار فيهابينهم وكراهية الطلقاء والمؤلفة قلوبهم تاخر الامر حتى يفرغ بنو هاشم «اه» .

ويتخلص الموقف في ان جيش اسامة الذى اراد النبي «ص» انفاذه لما احس بدنو اجله لامر سياسي مهم عنده ، لم ينفذ لامر سياسي مهم عند من لم ينفذه ، وان الناس انقسموا بعد وفاته «ص» احزابا ثلاثة بل اربعة اوخمسة (١) حزب سعد بن عبادة رئيس الخزوج من عشيرته الخزرج وربما كان معهم من الاوس (٢) حزب الشيخين وهم چل المهاجرين (٣) حزب علي وهم بنو هاشم ومعهم قليل من المهاجرين منهم الزبير وكثير من الانصار او اكثرهم الذين قالوا لا نبايع الا حنيساكما رواه الطبرى (٤) حزب عثمن من بني امية ومن لف لفيفهم (٥) حزب سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بنعوف من بني زهرة .

اما حزب سعد بن عبادة فان سعداكان مريضا فاجتمع عليه الانصار في سقيفة بني ساعدة على مارواه ابن قتيبة في الامامة والسياسة وغيره ، وسعد هذا كان له مقام في الاسلام عظيم فقد كان شهيا رئيسا جوادا وكان مثريا وقد كان يبعث الى النبي وص الاحال من التمر ويبعث اليه باللحم لاقراء الوفود ويبعث الى المجاهدين باحال التمر ، وسافر ابنه قيس مع جهاعة من الصحابة فنفد مامعهم فحجعل قيس يستدين وينفق عليهم فحسده بعض رفاقه وقالوا لمن يستدين منهم انه لامال له فلما بلغ ذلك اباه سعدا غضب وقال تريدون ان تبخلوا ابني وتزعموا انه لامال له انا قوم لا نستطيع البخل اشهدوا أن البستان الفلائي لقيس والحديقة الفلانية لقيس . لكن طلبه الخلافة يغمز من قناته ولذلك ورد عن امير المؤمنين عليه السلام مسامعناه أن أول من جرأ الناس علينا سعد، ولا يبعد ان يكون شعد لما رأى تصميم المهاجرين على عدم اعطاء الحق لاهله طلبه لنفسه ، قال ابن قتيبة في روايته وغيره فقال سعد لابنه قيس : انبي لااستطيع أن اسمع الناس كلامي لمرضي ولكن تلق مني قولي فاسمعهم ففعل لابنه قيس : انبي لااستطيع أن اسمع الناس كلامي لمرضي ولكن تلق مني قولي فاسمعهم ففعل فذكر فضل الانصار ونصرتهم الدين وايواءهم الرسولوانهم احق الناس بهذا الامر فاجابوه أن قد وفقت في الرأي ورضوا بامارته .

واما حزب الشيخين فقال الطبري: اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد ابن عبادة فبلغ ذلك ابا بكر فجاء ومعه عمر وابو عبيدة بن الجراح فقال الانصار منا امير

ومنكم امير فقال ابو بكر منا الامراء ومنكم الوزراء قال ابن قتيبة فقام الحباب بن المنذر (ان الجموح الخزرجي) فقـــال يا معشر الانصار الملكوا علي ايديكم فانما الناس في فيتُكم وظلالكمولن يجيرمجيرعلى خلافكم ولن يصدر الناس الاعن رايكم انتم اهل العزوالثروة والعدد والنجدةوانما ينظر الناس ماتصنعون فلاتختلفوا فيفسد عليكم رأيكم انتم اهل الايواء والنصرة واليكم كانت الهجرة ولكم في السابقين الاولين مثل مـــا لهم وانتم اصحاب الدار والايمان من قبلهم والله ما عبدوا الله علانية الافي بلادكم ولا جمعت الصلاة الا في مساجدكم ولا دانت العرب للاسلام الا باسيافكم فأنتم اعظم الناس نصيبا في هذا الامر وانابى القوم فمنا أمير ومنهم أمير . فقال عمر هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد انسه والله لاترضى العرب ان تؤمركم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تولي هذا الامر الا قريشا من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن اولياؤه وعشيرتهالا مدل بباطل أو متورط في هلكة. فقام الحباب فقال يا معشر الانصار املكوا علي ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذًا الامر فان ابوا فاچلوهم عَن بلادكم وولواعليكم وعليهم من اردتم اما والله ان شئتم لنعيدنها جذَّة والله لا يرد علي احد ما اقول الا حطمت انفه بالسيف . وفي رواية انــهُ قال انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، فلم يجبه عمر واعتذر بانه كان بينه وبينه منازعة في حياة النبسي «ص« فنهاه عنه فحلف ان لأ يكلمه بما يسوؤه . هكذا ذكر ابن قتيبة ، ولكن الظاهر أنه لم يجبه لما سمع قوله: وألله لا يردعلي أحد ما أقول الا حطمت أنفه بالسيف والا فهو قد اجابه فيأول الامر باخشن جواب ، قال ابن قتيبة فقام أبو عبيدة وقال يامعشر الانصار انتم أول من لصر وآوي فلا تكونوا أول من يبدل ويغير . قال وان بشير من سعد ﴿ وهو والدُّ النَّمَانُ بن بشير الذي كان مع معوية بصفين وكان واليا لَـــه ثم لابنه يزيد على الكوفة ) لما رأى ما أتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً لسعد و كان بشير من سادات الخزرج فقال يا معشر الانصار لثن كنا اولي الفضيلة في جهاد المشركين والسابقة في الدين ما اردنا ان شاء الله غير رضي ربنا وطاعة نبينا وما ينبغي ان نستطيل بدلــك على الناس ولا نبتغي به عرضا من الدنياو محمد رجل من قريشوقومه احق بميراثه وتولي سلطانه «اه» : وفيا رواه ابن هشام عن عمر بن الخطاب ان خطيب الانصار قال امـــا بعد فنحن انصار اللهوكتيبة الاسلام وانتم يا معشر المهاجرين رهط منا فقال أبق بكراما ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الامر الالهذاالحي من قريش هم اوسطالعرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهـما شثتم واخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو حالس بيننا فقلت ابسط يدله يا ابا بكر فبسط يده فبايعته ثم بايعه المهاجرون ثم الانصار . وقال الطبري فقال ابو بكر هذا عمر وهــــذا أبو عبيدةفأيهــا شتتم فبايعوا فقالا لا والله لا نتولى هذا الامر عليك ابسط يدك نبايعك فلما ذهبا ليبايعاه سبقهم اليه بشير بن سعد فبايعه وقال الطبري فقالت الانصار أو بعض الانصار لا نبايع الاعليـــا وقال ابن قتيبة فلما ذهبا يبايعانه ( يعني عمر وأبا عبيدة ) سبقها اليه بشير الانصاري فبايعه فناداه الحباب بن المنذريا بشير بن سعد حسدت ابن عملت على الامارة قال لا ولكني كرهت ان انازع قوما حقاً لهم فلما رأت الاوس ما صنع بشير بن سعد وهو من ساداة الحزرج وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم اسيد بن حضير لثن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة لازالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا چعلوا لكم فيها نصيبًا ابدا فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا فبايعوه «اه» . وبدلك تم تغلب حزب الشيخين على حزب سعد وكان سبب مبايعة الانصار ابا بكر. بعدما قالوا أو بعضهم لا نبايـع الا عليا ما رأوه من تصميم المهاجرين على صرف الامر عن علي وحسد رئيس الاوس لرئيس الخزرجوجسد احد رثيسني الخزرج لسعدوبقي حزب بني هاشموحزب بني امية وبنيزهرة. قال ابن قتيبــة : وان بني هاشم اجتمعت عند بيعة الانصار الى على بن ابي طالب ومعهم الزبير بن العوام وكانت الهـــــــة صفيـــــة بنت عبد المطلب وانمـــــا كان يعد نفســــــه من بني هاشم وكان عـــلي يقول ما زال الزبير منـــا أهـــل البيت حتى نشـــأ بنوه فصرفوه عنا واجتمعت بنو امية الى عثمن وبنو زهرة الى سعد (بن ابي وقاص) وعبد الرحمنابن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين فقال لهم عمر مالي اراكم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعته الانصار فقام عثمن ومن معهمن بني امية فبايعوه وقام سعد ( بن أبي وقاص ) وعبد الرحمن ومن معها من بني زهرة فبايغوا «اه» .

وذلك لما رأى بنو امية وبنو زهرة الغلبة لحزب المهاجرين ولم تكن لابي سفيان مكانة عشمن في بني امية فلذلك اجتمعوا على عثمن ولم يجتمعوا عليه واستغل ابو سفيان الموقف فعدل الى بنى هاشم كما ياتي واما علي والعباس ومن معهامن بنى هاشم فانصرفوا الى رحلهم ومعهم الزبير بن العوام «اه» .

وبذلك تم تغلب حزب الشيخين على چميع الاحزاب عدا حزب بنى هاشم وحــاصل الامر انه بعد مبايعة الانصار وفراغ بني هاشم من دفنالنبي (ص) جاۋوا مع علي الى المسجد

وجاء بنو امية مع عثمن وبنو زهرة مع سعد وعبد الرحمن فلما بايع بنو امية وبنو زهره قام بنر هاشم ومن معهم من المسجد ولم يبايعوا ودخلوا منزل علي ، ويفهم ذلك ايضا مما رواه الطبرسي في الاحتجاج فانه روى هذا الخبر بنحو ما رواه ابن قتيبة لكن بعبارة اوضح قال: وبايع جهاعة الانصار ومن حضر من غيرهم وعلي بن ابي طالب مشغول بجهاز رسول الله (ص) فلما فرغ من ذلك وصلى على النبي والناس يصاون عليه من بايع ابا بكر ومن لم يبايع جلس في المسجد فاجتمع عليه بنو هاشم ومعهم الزبير بن العوام واجتمت بنو امية الى عثمن بن عفان وبنو زهرة الى عبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد كلهم مجتمعين اذ اقبل ابو بكرومعه عمر وابو عبيدة بن الجراح فقالوا مالنا نراكم حلقا شتى قوموا فبايعوا ابا بكر فقد بايعه الانصار والناس فقام عثمن وعبد الرحمن ومن معها فبايعوا والصرف علي وبنو هاشم الى منزل علي ومعهم الزبير «اه» \*

#### ( ما فعله ابو سفيان )

قال المفيد : وقد كان ابو سفيان چاء الى باب رسولالله (ص) وعلي والعباس مترافران على النظر في امره فنادى :

بني هاشم لاتطمعوا الناس فيكم ولا سيا تيم بن مرة او عدي فـــا الامر الا فيـــكم واليـــكم وليس لهـــا الا أبو حسن علي

ثم نادي بأعلى صوته يا بني عبد مناف ارضيتم ان يلي عليكم ابو فصيل ٠٠٠٠ اما والله لو شئتم لأملأنها عليهم خيلا ورجلا فناداه أمير المؤمنين ارجع يا أبا سفيان فوالله مساتريد الله بما تقولوما زلت تكيد الاسلام وأهله ونحن مشاغيل برسول الله وعلى كل أمرىء ما اكتسب وهو ولي ما احتقب فانصرف أبو سفيان الى المسجد فوجد بني امية مجتمعين فيه فحرضهم على الامر فلم ينهضوا له «اه». والظاهر ان هسدا كان من أبي سفيسان في اول الامر قبل البيعسة لابي بكر اراد ابو سفيات ان يستغسل الموقف وقد علم ان أبا بكر التيمي وعمر العدوي قد طلبا الامر وحزبهما قوي فجاء الى بني هاشم يحرضهم ويعدهم النصرة لعلهم يقومون لمعارضة حزب الشيخين لانسه علم ان اقرب الاحزاب الى معارضة حزب الشيخين لانسه علم ان فتنة في الاسلام وذلك ما يريد لانه لم يدخل فيه الاكارها مرغما وحقده عليه لم تنطف فتنة في الاسلام وذلك ما يريد لانه لم يدخل فيه الاكارها مرغما وحقده عليه لم تنطف جمرته بعد وان تنطفي فاذا تطاحن الحزبان ولم يغلب احدها الآخر أوجب ذلك وهن

المسلمين فيرجو ان تقوى شوكة الشرك الذي خرج منه كارها فيعود اليه وان غلب احدها الآخر كان هو مع الغالب وان لم يعارضوهم استفاد هو من هذا التحريض والتهويش امارة أو نحوها كما يفعمله اليوم وقبل اليوم من يريد منصبا في الدولة فيهيج الناس عليها ويلقي الفتن ليرضوه بمال أو منصب ويدل على ذلك انه لمساسم الحليفة تهويشه ولى ابنه فرضي وسكت وقال وصلته رحم . روى الطبري بسنده قال لما استخلف أبر بكر قال أبو سفيان ما لنا ولأبي فصيل انما هي بنو عبد مناف فقيل له انه قد ولى ابنك قال وصلته رحم هاهه وقد علم علي عليه السلام ان أبا سفيان لم يرد بما قاله الخير لبني هاشم ولا للمسلمين وعلم مراده فلمذلك اجابه بما اجابه وبذلك تمت البيعة لابي بكرولم يبق متخلفا عنها غير علي وبني هاشم ومن تبعهم وقليل سواهم ولكن القضاء على هذا الحزب اصبح سهلا بعد مبايعة جل هاشم ومن تبعهم وقليل سواهم ولكن القضاء على هذا الحزب اصبح سهلا بعد مبايعة جل المهاجرين والانصار ابا بكر . وصرف النظر عما چرى يوم الغدير وما چرى في اول الدعوة من قوله «ص» من يوازرني على هذا الامر النح فلم يجر له ذكر .

واما حزب بني هاشم فقد عرفت انهم كانوا مشغولين بتجهيز النبي «ص» ودفنه عند اجتماع القوم في السقيفة. ولم يكن علي ومن معه ليتركوا رسول الله «ص» بغير دفن ويشتغلوا بطلب الخلافة كما فعل غيرهم. قال المفيد: وقد جاءت الرواية انه جاء رجل الى أمير المؤمنين وهو يسوي قبر رسول الله «ص» بمسحاة في يده فقال له ان القوم قد بايعوا أبا بكر ووقعت الخذلة للانصار لاختلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفها من ادر اكتم الامر فوضع طرف المسحاة على الارض ويده عليها ثم قال (بسم الله الرحمن الرحيم ألم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيلعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافين علمون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون) وحكى ابن وليعلمن الكافين أم حسب الفين يعلمون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكون) وحكى ابن أبي المعلمن الكافيين عن عمر بن شبه عن أبي قبيصة قال الما توفي النبي «ص» وجرى في السقيفة ما جرى تمثل على:

واصبح اقوام يقولون ما اشتهوا ويطغون لما غال زيدا غوائلـــه

وثما مر تعلم ان عمدة احتجاج القوم على استحقاق الخلافة انهم من قريش عشيرة النبي «ص» وبذلك دفعوا الانصار عنها وهذه الحجة توجب حق علي وبني هاشم في الخلافة لأنهم اقرب الناس الى الرسول وهم عشيرته فان كانت الخلافة بالقرابة فهم اقرب من قريش وان لم تكن بالقرابـة فالانصار على دعواهم كما اشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام في بعض

كلامه لما بلغته اخبار السقيفة وفيه يقول الشاعر قيل انه أمير المؤمنين وقيل الكميت :

واجتمع بنو هاشم مع على بن أبي طالب في بيت فاطمة بعد رجوعهم من المسجد كها مر وامتنعوا من البيعة واجتمع معهم طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فيارواه الطبري. وقال محمد بن اسحق فيا حكاه عنه ابن هشام في سيرته انه المحاز على بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة وقال ابن هشام فيا رواه بسنده عن عمر بن الخطاب تخلف عنا على بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معها «اه» واتفقت جميع الروايات على تخلف عنا على بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معها «اه» واللذي يستلفت النظر اجتماع وجود الزبير معهم اما طلحة فقد ذكر في بعضها دون بعض. والذي يستلفت النظر اجتماع طلحة معهم مع انه تيمي .

# ( تهدید علي ومن معه بالاحراق ان لم یبایعوا )

روى الطبري في تاريخه قال: اتى عمر بن الخطاب منزل على وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليسكم أو لتخرجن الى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه . ويأتي ايضا ما يدل على ذلك .

# (متى بايع علي بن أ بي طالب وبنو هاشم )

تدل بعض الروايات على ان عليا بايع يومئذ وفاطمة حية ويدل اكثرها على انه لم يباييع الا بعد ستة اشهر بعد وفاة فاطمة وبعضها على انه لم يباييع هو ولا احد من بني هاشم الا بعد تلك المدة. وبعضها على ان بني هاشم بايعوا يومئذ الا على فلم يبايع الا بعدتلك المدة ، والذي عليه اكثر الروايات وحققه العلماء انه لم يبايع الا بعد وفاة فاطمة وذلك بعد ستة اشهر من وفاة النبي «ص» بناء على انها بقيك بعده هذه المدة أو شهرين و نصف بناء على بقائها بعده ذلك .

# ( لماذا لم يبايمرا علياً ١٠)

لم يكن الحراف قريش عن علي لشيء فيه ينقص من اهليته للخلافة مقدار شعرة ولا لشيء في غيره يوجب المتيازه عن علي أو مساواته له في القيام بمهام الخلافة ولكن قريشا حسوجل المهاجرين منها حدوبه لتمهيد الاسلام، وكثير منها دخل في

الاسلام كرها والضغائن من نفوسها لم تذهب فهي لا تطيق ان تكون في بني هاشم النبوة والخلافة وهم من عشيرتها والبغض والحسد في الاهل والعشيرة اشد من غيره مضافا الى حب الرياسة الكامن في نفوس البشر فقريش حاولت جهدها ابطال نبوة محمـــد «ص» فـلم تفليح وتغلب عليها وقهرها وفتحمكة ودخلها مالكا لها بعدما خرج منها هرباوخوفا فكيف تترك بني هاشم تستولي على الخلافة ثانيا ويكون الرأس فيها علىبن ابي طالب قاتل صناديد قريش وقاهرها ومؤسس دولة ان عمه وناصرها فليس من الغريب الحيازها الى حزب ابى بكر وعمر وانخرافها عن علي الا اقلها . اما بنو امية فالحازواأولا الى عثمن ولكن عثمن لما رأى انه ليس في وسعه معارضة الشيخين ومن تبعها انحاز الى حزبها · وبالطبع لم يكن لينخاز الى حزب بني هاشم وهبه وطن نفسه على ذلك فقومه لم يكونوا ليطيعوهو قد وترهم بنو هاشم ولا سيما علي وعداوتهم معهم قديمة قبل الاسلام . ولم تفت هذه الفرصة شيخ بني امية أبا سفيان ان يستفيد منها حسبها تساعد عليه الحال في ذلكك الوقت فجاء الى على وبني هاشم فحرضهم على طلب الخلافة وانتقص الخليفة . ولم يخف ذلك على على فرده اقبح رد وولى الخليفة ابنه فقال وصلتك رحم وسكت، ولمينس الخليفةالثاني هذه المساعدة من عثمن وبني امية فولى معوية الشام بعد أخيه يزيد ورشح عثمن للخلافة يوم الشورى وسن لها قانونا يكون بسببه الخليفة هو عثمن حتما كما سيأتي هناك وبانحياز اسيد بن حضير رثيس الاوس ومعه الاوس كلها الى حزب قريش حسداً لسعد قوي حزب قريش وبالحياز بشير بن سعد احد رؤساء الخزرج الى حزب قريش حسدا لسعد بقي سعد مفردا ليس معه الا قليل فانبشيراً انحاز معه اكثر الخزرج من عشيرته وغيرها فعشيرة الرئيس تتبعه بالطهيع وغيرها للتقرب الى الخليفة لئلا يستأثر غيرهم بالمكانة عنده وسرت هذه المودة من بشير الى ابنه النعمن بن بشير الانصاري فكان من انصار معوية يوم صفين حيث لم يكن معه من من الصحابة الا قليل هو احدهم . ولم ينس معوية تلك المساعدة لبشير التي هي في الحقيقة مساعدة لبني امية على اعدائهم الالداء بني هاشم ومساعدة لأوليائهم فجازى ابنه النعمن عليهاوعلى نصره له بصفين بان و لاه الكوفة ثم و لاه اياها ابنه يزيد. وضعف بذلك أيضاحز ب بني هاشم و لم يبق معهم احـــد ، وكان اقوى الاسپاب في ذلك كله الحسد والجسد داء بني آدم وحواء من زمن آدم الى اليوم .

#### (الذين احتجوا على البيعة من المهاجرين والانصار)

في احتجاج الطبرسي عن ابان بن تغلب: قلت ألبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليها السلام جعلت فداك هل كان احد في اصحاب رسول الله هرس، انكر على أبي بكر فعلم قال نعم كان الذي انكر عليه اثنا عشر رجلا. من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني امية . وسلمان الفارسي . وابو ذر الغفاري . والمقداد بن الاسود . وعار ابن ياسر وبريدة الاسلمي . ومن الانصار . ابو الهيئم بن التيهان . وسهل وعثمن ابنا حنيف . وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين . وابي ابن كعب . وابو ابوب الانصاري . فلما صعد ابو بكر المنبر تشاوروا بينهم فقال بعضهم لننزلنه عن المنبر وقال آخرون لئن فعلتم اذا اعتم على انفسكم فله بو الله المير المؤمنين يستشهرونه فقالوا تركت حقا انت احق بهواولى ولقد هممنا والفسكم فله هنزله عن المنبر فقال أو فعلتم ذلك لما كنتم الاحربا ولكنكم كالملح في الزاد وكالكحل في العين ولو فعاتم ذلك الآتوني فقالوا بايع والا قتلناك ١ الى آخر ما اورده الطبرسي .

ولما نحي علي عن الخلافة بعد يوم السقيفة الى آخر خلافة عثمن وذلك نحو من ٢٤ سنة لم يدخل مع القوم في امارة ولا حرب وانما كان يشير بما فيه النصيح والمصلحة لعامة المسلمين واشتغل بجمع القرآن بتأويله وتنزيله وتفسيره واقرائه وارشاد الخلق وتعليمهم وبنشر علوم الدين والفتوى لا سيما في المسائل الغامضة التي كان يرجع اليه فيها الصحابة والفضاء بسين الناس خصوصاً في المقضايا الغامضة التي كانت تشكل على غيره عتى جمعت عدة كتب في قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة اشرنا اليها فيما سبق وبالتأليث في علوم الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود ونصرة المظلوم واظهار الحق جهده والاصلاح بين الناس واستنبط عيوناً وأنشأ عدة بساتين ومزارع في المدينة وبنهم وقفها وجعل النظر بين الناس الخليفة الاولاده من فاطمة وكان يقوم على ملك له بخير . وما زعمه ابن الاثير من اله كان من فيها كتاب الخليفة الاول مصنوع موضوع لا اصل له ، فهو كان يرى نفسه أعلى من ذلك .

### (اخباره في خلافة الخليفه الاول)

فمن اول ما وقع في خلافته مطالبة فاطمة له بارثها من ابيها وبفدك الذي كان نحلهــــا

اياه في حياته وبسهم ذوي القربي ، اما الارث فردها عنه بمـــا رواه عن النهــى «ص» انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، والما فدك فطلب منها البينة فشهد لها على وام ايمن فقال : قد علمت يا بنت رسول الله انه لا يجوز الا شهادة رجلين او رجلوامرأتين. (وهلكانعليدون خزيمة ذي الشهادتين) ، وطلبت سهمها من الخمس فقال لها لم يبلغ علمي ان هذا السهم من الخمس مسلم اليكم كاملا بل انفق عليكم منه واصرف الباقي في مصالح المسلمين ، فلم تذعن فاطمه لذلك وغضيت وكذلك على لم يذعن لذلك وقال في بعضخطبه متألمًا : بلي كأنت في ايدينا فدك من كل ما اظلمته الساء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها لغوسن قوم آخرين ولعم الحكم الله . ثم إن الزهراء خطبت خطبة طويلة في هذا الشأن وحهرى بينها وبين الخليفة حوار ومحاربة وحدال وبقي الخليفة مصراً على منعها وبقيت هي مصرة على المطالبة كما مر ذلك كله مفصلا في سيرتها في الجزء الثاني . قال المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهما في روايتهم : ثم انكذأت وامير المؤمنين يتوقعرجوعها اليه ويتطلع طلوعها عليه ، فالم استقرت بها الدار قالت لامير المؤمنين: يا ابن ابي طالب اشتملت شملة الجنسين وقعدت حجزة الظنين لقضت قادمة الاجدل فخانكريش الاعزلهذا ابن ابي قحافة ابتزني لحيلة ابي وبليغة ابني لقد اجهد في خصامي والفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجاعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع ولا الماصر ولا شافسع خرجت كاظمة وعدت راغمة اضرعت خدك يوم اضعت جدك افترست الذئاب وافترشت التراب ماكففت قائلا ولا افنيت طائلا ولا خيار ليليتني مت قبل منيتي ودون ذلتي عذيري الله منك عاديا وفيك حاميا ويالاي في كل شارق ويلاي في كل غارب مات العمد ووهت العضد شكواي إلى ابي وعدواي إلى ربي اللهم انك اشد قوة وحولا واحد بأسا وتنكيلا . فقالها امير المؤمنين لاويل لك بل الويل لشانتك نهنهي عن وحدك يااينة الصفوة وبقيةالنبوة فها ونيك عن ديني ولا اخطأت القدوري فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون وما اعد لك افضل مما قطع عنك فاحتسبي الله فقالت حسبي الله وامسكت . وهذا اللوم والتأنيب من الزهراء لاميرالمؤمنين عليها السلام لاينافي عصمتهوعصمتها وعلو مقامها فها هو الا مبالغة في الانكار واظهار لما لحقها من شدة الغيظ كها فعل موسى عليه السلام لما رجع الى قومه غضبان اسفا والقي الالواج واخذ برأساخيه وشريكه في الرسالة يجره اليه

ومر في الجزء الثاني في السيرة النبوبة ان الشيخين استأذناعلى فاطمة ليسترضياها فلم تأذن لها فأتيا عليا فكلما فادخلها عليها وجرى بينها وبينها ما مر هناك .

## ( اخباره في قصة بني حنيفة )

## ( وهي من حوادث سئة احدى عشرة )

فقد تزوج خولة الحنفية من سبى بني حنيفة وولدلهمنها ابنه المعروف بمحمد بن الحنيفة واراد بعض ان يستدل بذلك على رضاه بامامة من قبله ورده آخرون فكان لذلك مساس باحواله واخباره.

قال الشريف المرتضى في كتاب الشافي : روى جميع اهل النفل ان ابا بكر وصلى الجيش الله ينانفلهم ( لقتال اهل الردة ) بان يؤذنوا ويقيموا فان اذن القوم باذانهم واقاموا كفوا عنهم وان لم يفعلوا اغاروا عليهم . قال وقيسة مالك ( بن نوبوة اليربوعي )معروفة عند من تاملها من اهل النقل لانه كان على صدقات قومه بنى يربوع من قبل رسول الله ( ص ) فلما بلغته وفاته امسك عن اخذ الصدقة من قرمه وقال لهم تربصوا بها حتى يقوم قائم بعلد النبي ( ص ) وننظر ما يكون من امره وقلد صرح بذلك في شعره حيث يقول :

وقال رجال سدد اليوم مالك فقسلت دعوني لاابا لابيكم وقلت خذو الموالكم غير خائف فدونكموها انما هي مالكم شاجعل نفسي دون ماتحذرونه فان قام بالامر المحدث قائم

وقال رجال مالك لم يسدد فلم اخط رأيافي المقال ولااليد ولاناظرفيها يجتيىء بدغدي مصررة اخلافها لم تجدد وارهنكم يوما بما قلته يدي المعنا وقلنا الدين دين محمد

فصرح كما ترى انه استبقى الصدقة في ايدى قومه رفقا بهم وتقربا اليهم الى ان يقسوم بالامر من يدفع ذلك اليه ، قال وقد روى جماعة من اهل السير وذكره الطبري في تاريخه ان ما لكانهي قومه عن الاجتماع على منع الصدقات ثم ذكر رواية الطبري في ذلك و نحسن ننقلها من تاريخ الطبري بوجه اتم مع بعض اختصار ، وروى الطبرى في تاريخه بسنده ان خالد من الوليد قدم البطاح فلم يجد عليه احدا ووجد مالكاقد فرقهم في اموالهم ونهاهم عن

الاجتماع(١) وقال بابني بربوع انا قا. كنا عصينا امراءنا اذ دعولا الى هذا الدين وبطأنـــا الناس عندفلم نفلح ولمنتجخ وانى قد نظرت فيهذا الامر فوجدتالامر يتأتى لهم بغير سياسة واذا امر لايسوسه الناس فاياكم ومعاداة قوم يصنع لهم (٢) فتفرقوا الى دياركموادخلوا في هذا الامر، فتفرقوا علىذلكال اموالهم ورجم مالك الى منزله فلما قدم خالد البطاح بث السرايا وامرهم بدعاية الاسلام وأن يأنوه بكل من لم يجب وأن المتنع يقتلو. فجاءته الحيل بمالك ابن نويرة في نفر من بني يربوع فاختلفت السرية نيهم وفيهم ابو قعادة (الحارث بنربعي) فكان فيمن شهد انهم قد اذنواواقاموا وصلوافلها اختلفوا فيهم امربهم فحبسوا في ليلة باردة لايقوم لها شيء فامر خالد مناديا فنادى ادفئوا اسراكم فظنوا انه امرهم بقتلهم لان هسذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل فقتل ضرار بن الازور مالكاوقد اختلف القوم فيهم فقال ابو قتادة هذا عملك فزبره خالد وتزوج خالد ام تميم ابنة المنهال زوجة مالك ( الحديث ) وكانت ام تميم هذه بارعه في الحال وروىالطبرى ايضًا في تاريخه بسنده ان ابا بكر كان من عهده الى چيوشداناذا غشيتم دارا فسمعتم فيها اذانا للصلاة فامسكوا عن اهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا وان لم تسمعوا اذانا فشنوا الغارة وكــان ممن شهد لمالك بالاسلام ابو قتادة الحارث بن ربعي اخو بني سلمة وقد كان عاهد الله ان لا يشهد مع خالد بن الوليد حربا أبدا بعدها وكان يحدث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليلفاخذ القومالسلاحفقلناانا لمسلمون فقالو اونحن لمسلمون قلنا فمابال السلاح معكم قالو افمابال السلاح معكم قلنا فان كنتم كماتقو لون فضعوا السلاح فوضعوه تمصلينا وصلواء وكانخالديعتذر فيقتله اندقال وهويراجعه مااهال صاحبكم الا وقد كان يقول كذا وكذا قال او ما تعده لــــك صاحبًا ثم قدمه فضرب عنقه واعناق اصحابه فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فاكثر وقال عدو الله عـــدا على امرىء مسلم فقتله ثم نزا على امرأته. وأقبل خالد بن الوليد حتى دخل المسجد وعنيه قباء له عليه صدأ الجديد معتجرًا بعامة لهقد غرز في عامته اسها فقام اليه عمر فانتزع الاسهم من رأسه فحطمها ثم قال ارثاء قتلت امرءا مسلماثم نزوتعلى امرأته واللهلار جمنك

باحجارك وخالد لا يكلمه ولا يظن الا ان أبا بكر على مثل رأي عمر فيه فدخل على أبي بكر واعتذر اليه فعدره فخرج خالد وعمر جالس في المسجد فقال هلم الي يا ابن ام شملسة فعرف عمر ان أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه و دخل بيته «اه» قال الشريف المرتضى في الشافي : فاما قوله في النبي «ص» صاحبك فقد قال اهل العلم انه اراد القرشية لان خالدا قمرشي، وبعد فليس في ظاهر اضافته اليه دلالة على نفيه له عن نفسه ولو كان علم من مقصده الاستخفاف و الاهانة لوجب ان يعتذر بذلك خالد عند الشيخين ويعتذر به ابو بكر لما طالبه عمر بقتله فان عمر ما كان يمتنع من قتل قادح في نبوة النبي «ص» وان كان الامر على ظاهر على ذلك فا الما النبي معنى لقول أبي بكر تأول فأخطأوا نما تأول فاصاب ان كان الامر على ما ذكره «اه»

وروى الطبري ايضا ان مالكا كان من اكثر الناس شعرا وان اهــل العسكر جعلوا رؤوسهم اثافي للقدور فما من رأس الا وصلت النار الى بشرته الا مالكا فان القدر نضجت وما وصلت النار الى بشرته الا مالكا فان القدر نضجت وما وصلت النار الى بشرته من كثرة شعره «اه» وهذا العمل الوحشي الدنيء الذي كشف عن وحشيه فاعليه ورؤسائهم الذين وافقوهم على ذلك قد سود وجه الاسلام والعرب والانسانية وابان عن لؤم الغلبة و نأى عن اخلاق الاسلام ومحاسنه ، وروى الطبري ايضا بسنده انه قدم اخوه متمم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب اليه في سبيهم فكتب له برد السببي ، وقد تكلم الناس كثيرا في قتل مالك بن نويرة ونظم فيه الشعراء قال أبو فراس :

وجرت منايا مالك بن نويرة عقيلته الحسناء ايام خالسد

وتزوج علي عليه السلام خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة قال ابن حجرفي تهذيب التهذيب ويقال من مواليهم سبيت في الردة من اليامة «اه» وربها استدل بعضهم على رضا أمير المؤمنين عليه السلام بخلافة من تقدمه بتزوجه من سبيهم ولا دلالة فيه فانه ان كان بنوحنيفة مرتدين كم يحل سبيهم لاحد وان كانوا غير مرتدين لم يحل سبيهم لاحد فاذا نكح علي من سبيهم لا بد ان يكون بعقد لا بملك يمين . وفي البحار : سئل الشيخ المفيد لم اخذ علي عطاءهم و نكح سبيهم و حكم في مجالسهم، فقال: اما اخذه العطاء فأخذ بعض حقه واما نكاحه سبيهم فمن طريق المائعة ، ان الشيعة روت ان الحنفية زوجها امير المؤمنين محمد ابن مسلم الحنفي . ومن طريق المائعة ، ان الشيعة روت ان الحنفية زوجها امير المؤمنين محمد ابن مسلم الحنفي . ومن طريق المتابعة انه لو نكح من سبيهم لم يكن لكم الردتم لان الذين سباهم أبو بكر كانوا عندكم قادحين في نبوة رسول الله «ص» كفارا فنكاحهم حلال لكل احد ولو كان الذي سباهم يزيد أو زياد و انما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه اذا كان الذين سباهم ولو كان الذي سباهم يزيد أو زياد و انما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه اذا كان الذين سباهم

قاد حين في امامته ثم نكح امير المؤمنين منهم . واما حكمه في مجالسهم فلأن الحكم له واليه «اه» وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : اختلف في امر خولة الحنفية ام محمد فقال قوم انها من سبايا الردة سباها خالد ايام ابي بكر فدفعها ابو بكر الى على من سهمه وقال قوم منهم ابو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني هي سبية في ايام رسول الله «ص» بعث عليا الى اليمن فاصاب خولة في بني زبيد وقد ارتدوا وكانوا سبوها من حنيفة فصارت في سهم علي فقال له رسول الله «ص» ان ولدت منك غلاما فسمه باسمي وكنه بكنيئي فولدت له محمدا بهد موت فاطمة فكناه أبا القاسم وقال قوم وهم المحققون وقولهم الاظهر ان بني اسد اغارت على بني حنيفة في خلافة ابي نكر فسبوا خولة فباعوها من علي وبلغ قومها خبرها فقدموا المدينة على على فعرفوها و اخبروه بموضعها منهم فاعتقها و تزوجها بمهر وهذا اختيار احمد بن يحي البلاذري في تاريخ الاشراف «اه»

ومن اخباره في خلافة أبي بكر ما رأيته في معجم البلدان عند الكلام على الاحقاف قال: والصحيح ما رويناه عن ابن هباس وابن اسحق وقتادة انها رمال بارض اليمين كانت عاد تنزلها: ويشهد بصحة ذلك ما رواه ابو المنذر هشام بن محمد عن ابسي يحيى السجستاني عن مرة بن عمر الأبلي عن الاصبغ بن نباته قال: انسا لجلوس عند علي بن أبسي طالب في خلافسة ابسي بكر أذ اقبل رچل من حضر موت لم أر قط رجلا انكر منه فاستشر فه الناس وراعهم منظره واقبل مسرعا حتى وقف علينا وسلم وجثا وكلم ادنى القوم منه مجلسا وقال من عميد كم فاشاروا الى على وقالوا هسذا ابن عم رسول الله علي علم الناس والمأخوذ عنه فقام وقال:

اسمع كلامي هداك الله من هاد جاب التناثف منوادي سكاك الى تلفه الدمنة البوغاء معتمدا سمعت بالدين دين الحق جاء به فجئت منتقلا من دين باغية ومن ذبائح أعياد مضللة فادلل على القصدو اجل الريب عن خلدي والم بفضل هداك الله عن شعثي

وافرج بعلمك عن ذي غلة صاد. ذات الاماحل في بطحاء اجياد الى السداد وتعليم بارشاد عمد وهو قرم الحاضر البادي ومن عبادة اوثان وانداد نسيكها غائب ذو لوثة عاد بشرعة ذات ايضاح وارشاد وأهدني انك المشهور في النادي

ان الهداية للاسلام نائبة عن العمى والتقى من خير ازواد وليس يفرج رببالكفر عن خلد أقضه الجهل الاحية الوادي

فاحجب عليا والجلساء شعره وقال له لله درك ما ارصن شعرك ممسن انت قال من حضرموت فسر به علي وشرح له الاسلام واسلم على يديه وسأله ذات يوم و تحن مجتمعون للحديث اعالم انت بحضرموت قال اذا جهلتها لم اعرف غيرها قال اتعرف الاحقاف قال كأنك تسأل عن قبر هرد عليه السلام قال لله درك ما اخطأت قال نعم خرجت في عنقوان شبيبتي في اغيلمة من الحي نريد قبره فسرنا في بلاد الاحقاف اياما ومعنا رجل قد عرف الموضع فانتهينا الى كثيب احر فيه كهوف كثيرة فمضى بنا الرجل الى كهف منها فلخلناه فامعنا فيه طويلا فانتهينا الى حجرين قد اطبق احدها دون الآخر و فيه خلل يدخل منه الرجل النحيف متجانفا فلدخلته فرايت رجلا على سرير شديد الاحمقطويل الوجه كث اللحية وقله يبس على سريره فاذ المست شيئا من بدنه اصبته صلبا لم يتغير ورأيت عند رأسه كتسابا بالعربية انا هود النبي الذي اسفت على عاد بكفرها وما كان لأمر الله من مرد فقال لنا علي بالعربية انا هود النبي الذي اسفت على عاد بكفرها وما كان لأمر الله من مرد فقال لنا علي بالعربية ان هالب كذلك سمعته من ابي القاسم رسول الله (ص) «اه».

#### (اخباره في امارة عمر)

كان في امارة عمر كثيرا مايأتي الى ملك له بينبع (وهي ينبع النخل) بنواحي المدينة وهي غير ينبع البحر وكان لعلي فيها عيون استنبطها ونخيل وزروع منها .

## (عين أبي نيزر والبغيبغة)

وقدتكلمناعليهافيج لاوفي مستدرك ج ١٠ ص ٤٨٧ في ترجمة ابي نيزر ونعيد بعض ماذكر فاه هناك لتعلقه بسيرته (ع) وان لزم بعض التكرار . قال المبرد في الكامل : رووا ان عليا لمسا اوصى الى الحسن في وقف امواله وان يجعل فيها ثلاثة من مواليه وقف فيها عين ابي نيزر والبغيبغة وهذا غلط لان وقفه لهذين الموضعين لسنتين من خلافته والوصية كانت عند وفاته حدثنا ابو محمد بن هشام في اسناد ذكره آخره ابو نيزر وكان ابو نيزر من ابناء بعض

اعیان ج ۳م ۲۱

ملوك الاعاجم قال وصبح عندي انه من ولدالنجاشي فرغب في الاسلام صغيراً فاتي رسول الله(ص) فاسلم وكان معه في بيوته (مؤنته) فلما توفي رسول الله (ص) صار مع فاطمة وولدها عليهم السلام . وفي معجم البلدان بالاسناد عن محمد بن اسحاق بن يسار ان ابا نيزر الذي تنسب اليه العين هو مولى علي بن ابي طالب كان ابنا للنجاشي ملك الحيشة الذي هاجر اليه المسلمون لصلبه وان عليا وجده عند تاجر بمكة فاشتراه النه واعتقه مكافأة بما صنع ابوهمع المسلمين حين هاجروا اليه وذكروا ان الحبشة مرج عليها امرها بعد موت النجاشي وانهم ارسلوا وفدا منهيم الى ابي ليزر وهو مع علي ليملكوه عليهـــم ويتوحوه ولا يختلفوا عليه فابى وقال ماكنت لاطلب الملك بعد ان من الله على بالاسلام ثم قال المبرد قال ابو نيزرجاءني على بن ابى طالب وانا اقوم بالضيعتين عين ابى نيزر والبغيبغة فقال هل عندك من طعـــام فقلت لاً ارضاه لامير المومنين قرع من قرع الضيعة صنعته باهالة سنخة(١) فقال على بـــه فقام الى الربيع وهو جدول فغسل يده ثم اصاب من ذلك شيئاً ثم رجيع الى الربيع فغسل يديه بالرمل حتني انقاهما ثم ضم يديه كل واحدة منها الى اختها وشرب بهما حسا(٢) من ماء الربيع ثم قال ياأبا نيزر ان الاكف انظف الآنية ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه وقال من ادخله بطنه النار فابعده الله ثم اخذ المعول وانحدر في العين فجعل يضرب وابطأعليه الماء فخرجوقدتفضح جبينه عرقافا نتكف العرق من جبينه ثبم اخذالمعول وعاد الى العين فاقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت كانها عنق جزور فخرج مسرعاً فسقال اشهد انها صدقة، على بدواة وصحيفة فعجلت بهها اليه فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله علي امير المؤمنين تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين ابي نيزر والبغيبغة على فقراء اهل المدينة وابن السبيل ليقي الله بهما وچهه حر النار يوم القيامة لاتباعاولا توهما حتى يرثها الله وهو خيرالو ارثين الاان يحتاج اليهما الحسن

١١ ) في الغائق الاهالة الودك ( الشحم ) وعن ابي زيدكل دهن يؤتدم به ، وفي النهاية الاهالة كل شيء من الادهان ما يؤتدم به وقيل هو ما اذيب من الالية والشحم وقيل الدسم الجامد .

او الحسين فها طلق لها وليس لاحد غيرهما. قال محمد بن هشام فركب الحسين دين فحمل اليه معاوية بعين ابي ليزر مائتي الف دينار فابى ان يبيع وقال انما تصدق بها ابي ليقي بها وجهه حر النار ولست باثعهابشيء . قال وتحدث الزَّبَيريون انمعاوية كتبُّ الى مروانان الحسكم وهو والي المدينة وذكر ما مضمونه انه كتب اليه ان يخطب ام كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر على ابنه يزيد وان يرغب له في الصداق فقرأ الكتاب على عبد الله فقال ان خالها الحسين بينبسع وليس ممن يفتات عليه بامرفانظرني الى ان يقدمو كانت امها زينب بنتعلي ابن أبسي طالب صلوات الله عليه فلما قدم الحسين ذكر له ذلك عبد الله فدخل الى الجاريـة فقال يا بنية ان ابن عمك القاسم بن محمد بن جعفر احتى بك ولعلك ترغبين في كثرة الصداق وقلد نحلتكالبغيبغات فلما حضرً الفوم للاملاك تكلم مروان فذكرٌ معاوية وما قصده من صلة الرحم وجمع الكلمة فتكلم الحسين فزوجها من القاسم فقال مروان اغدرا يا حسين فقالانت بدأت خطب أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام ءائشة بنت عثمن بن عفان واجتمعنا لذلك فزوجتهامن عبد الله بن الزبير فقال مروان ما كان ذلك فالتفت الحسين الى محمد من حاطب فقال انشدك الله اكان ذلك قال اللهم نعم . قال فلم نزل هذه الضيعة في يد بني عبد الله بن جِعفر من ناحية ام كلثوم يتوارثونها حتى ملك المأمون فذكر ذلك له فقال كلا هذا وقف على بن ابي طالب صلوات الله عليه فانتزعها من ايدبهم وعوضهم عنها وردها الى ما كانت عليه . وفي مناقب ابن شهر اشوب ما مختصره عن عبد الملك بن عمير والحاكم والعباس قالوًا خطب الحسن عائشة بنت عثمن فقال مروان ازوجها عبد الله بن الزبير فلما قبض الحسن ومضت ايام من وفاته كتب معوية الى مروان وهو عامله على الحجاز يأمره ان يخطب ام كلثومبنت عبدالله بن چعفر لابنه يزيد فأخبر مروان عبدالله بذلك فقال ان امرها ليس الي انما هو الى سيدنا الحسين وهو خالها فاخير الحسين بذلك فقال استخير الله تعالى اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد فلما اجتمع الناس في المسجد اقبل مروان حتى جلس الى الحسيين وقال ان امير المؤمنين معربة امرني ان اخطب ام كلثوم لابنه يزيد وان اجعل مهرها حكم ابيها بالغا ما بلغ وان الحسين قال له لعمري لو اردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله «ص» في بناته ونسائه واهل بيته وهو اثنتا عشرة اوقية يكون اربعاثة وثمانين درها ثم ذكر حوارا دار بينها ثم قال ان الحسين قال اشهدوا اني قد زوجت ام كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على اربعاثة وثمانين درهما وقــــد نحلتها ضيعتي بالمدينة او قال ارضي بالعقبق و ان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار ( الحديث ) .

وفي الاصابة ابو نيزر بكسر اولهوسكون المثناة التحتية وفتح الزاي بعدها راء ذكره الذهبي مستدركا وقال يقال انهمن ولدالنجاشي جاء واسلم وكان مع النبني بينا في مؤلته ثمقال في حملة ما حكاه عن كامل المبرد انه كان يقوم بضيعتي على اللتين في ينبع (۱) تسمى احداها البغيبغة والاخرى عين ابي نيزر . وفي معجم البلدان ينبع قال عرام بن الاصبغ السلمي هي لبني حسن بن علي وفيها عيرن عذاب غزيرة وقال غيره ينبع حسن به نخيل وماء وزرع وبها وقوف لعلى بن ابي طالب يتولاه ولده .

هذا ما وقفنا عليه ثما يتعلق بهذا المقام وفيه مواضع ينبغي ان نتكلم عليها :

(اولا) ان المبرد صرح بان وقف على عليه السلام الضيعتين كان لسنتين من خلافته وخطاب ابي نيزز بقوله طعام لاارضاه لأمير المؤمنين وقوله في كتابالوقف هذا ما تصدق به عبد الله على امير المؤمنين دال على ان ذلك كان في زمن خلافته وما ذكره من ان وقفه للضيعتين كان لما جاء ابا نيزر وهو يقوم بهما وضرب في العين بالمعول فانثالت كأنها عنق بعير دال على ان ذلك كان وعلى بالحجاز مع انه بعد ان ذهب الى العراق واتخذ الكوفة مسكنا لم يذكو احد انه رجع الى الحجاز ومتى كان يمكنه ان يرجم وهو قد ذهب للعراق لحرب اصحاب الجمل وبعد فراغه اشتغل بحرب صفين وبعده بحرب الخوارج ثم استشهد فلم تكن له فرصة لان يذهب للحجاز وليس هناك امر مهم يدعوه للذهاب .

(ثانيا) كلام المبرد دال على انه اسلم صغيرا على يدي النبي «ص» فكان معه في مؤنته ثم مع فاطمة وولدها وكلام ابن اسحق دال على ان عليا (ع) اشتراه واعتقه وجعله في الضيعتين ويمكن الجمع بان عليا عليه السلام اشتراه من تاجر وهو صغير واعتقه ثم جاء به الى النبي «ص» فاسلم وبقي عند النبي «ص» الى وفاته فانتقل الى بيت علي فصار مسع فاطمة وولدها ثم جعله في الضيعتين .

(ثالثا) قصة مجيئه ابا نيزر الى الضيعة هذه تدل على امور (١) غاية زهده باكله القرع المطبوخ بالودك المتغير الرائحة ولعلمه كسان بغير خبز وهي وأحدة من كثير مما يدل على غاية زهده (٢) استحباب غسل اليد قبل الاكل (٣) استحباب غسل اليد قبل الاكل (٣) استحباب غسل اليدين بعده (٤) قوله من ادخله بطنه النار فابعده الله مرعظة بالغة فأكل الحرام الذي هو

لذة ساعة ثم يصير عدرة اذاكان بوجب دخول النار لا يفعله ذو عقل (٥) الحث على العه والكد بضربه بالمعول حتى تفضح جبينه عرقا واستثنافه الضرب حتى استنبط الماء الغز (٦) تأكد استحباب الوقف في سبل الخبر (٧) استحباب المسارعة الى فعل الخير فلدل بادر الى الوقف بدون مهلة (٨) استحباب الكتابة للوقف وغيره فلذلك بادر الى طلب الدو (٩) المراد بالصدقة هنا الوقف وقد سمي الوقف صدقة جارية اي دائمة (١٠) ان الوقه يجوز اشتراط الرجوع فيه عند الحاجة ولا يفسد بذلك لقوله الا ان يحتاج اليها الحسن الحسين فها طلق لهما النح فجعل ذلك لهما دون باقي ولده الا ان الحسين لما فيه من سمو النف وشرف الطبع لم يرض ان يبيع عين أبي نيزرمن معاوية بمائتي الف دينار التي تقرب من ما الف لمرة عمائية ذهبا وقد ركبه الدين لتبقى هذه المكرمة وثوابها لابيه وان رخص له فو بيعها عند الحاجة وقال انما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حر النار واست باثمها بشيء بهما عند الحاجة وقال انما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حر النار واست باثمها بشيء بقوله الا ان يحتاج اليها الحسن والحسين الاعم من الحاجة الى البيع او الى غلتها فلها بقوله الا ان يحتاج اليها الحسن والحسين الاعم من الحاجة الى البيع او الى غلتها فلها اخدها ولا يلزمها التصدق بها على الفقراء وابن السبيل .

(رابعا) كلام المبرد في خبر تزويج ام كلثوم هذه يدل على ان الحسين (ع) نحلها البغيبة ورواية ان شهرا شوب تدل على انه نحلها ضيعته بالمدينة او ارضه بالعقيق وارض العقيق خارجة عن البغيبغة التي بينبع اما ضيعته بالمدينة فيمكن انطباقها على التي بينبع لانها من توابع المدينة وحينئذ فيرجح ما ذكره المبرد ويضعف انه نحلها ارضه بالعقيق .

(خامسا) نحلة الحسين (ع) البغيبغة الداخلة في الوقف لأم كلثوم هو اخذ بالرخصة التي رخصها لهابوه ولم يعمل بها في بيع عين أبي نيزر من معرية للبون الشاسع بين المقامين فلذلك توارثها بنو عهد الله بن جعفر من ناحية ام كلثوم .

(سادسا ) ما فعله المأمون اراد به الجمع بين بقاء وقف علي (ع) على حالسه وعدم الحيف على ولد عبدالله بن جعفر فانتزعها منهم وردها الى ما كانت عليه وعوضهم عنها .

(سابعا) ما حكي في المعجم من ان بينبعوقوفا لعلي بن أبي طالب يتولاها ولده الظاهر ان المراد به عين ابني نيزر لا البغيبغة لكون الثانية صارت الى ولد عبد الله بن جعفر .

( ثامنا ) يستفاد من خبر تزويح ام كلثوم هذا استحباب تقليل المهر وان مهر السنة

ائنتا عشرة اوقية كل اوقية اربعون درها مجموعها ٤٨٠ درها وان من اراد زيادة المهر فليجعل الزيادة على ذلك نحلة وعطية غير داخلة في المهر .

# (حلي الكمبة)

ومن اخباره في زمن عمر ما في نهج البلاغـــة : روي انه ذكر عند عمر بن الحطاب في ايامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم لو اخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاحهر وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بدلك وسأل عنه امير المؤمنين عليسه السلام فقال أن هذا القرآن انزل على محمد ﷺ والاموال اربعة . اموال المسلمين فقسمها يين الورثة في الفرائض والفيء فقسمه على مستحقيه . والخمس فرضعه الله حيث وضعه . والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلى الكعبة فيها يومثذ فتركه على حاله ولم يخف عنه مكانا فاقره حيث اقره الله ورسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله «اه» . وقال ابن ابي الحديد في الشرخ ما حاصله هذا استدلال صحيح ويمكن ان يوردعلي وجهين( احدهما ) ان الاصل في الاشباء الحظركما هو مذهب البعض ( ثانيها ) ان حلى الكعبة مال مختص بالكعبة جار مجرى ستورها وبابهـــا فكما لا يجوز التصرف في ستورها وبابهـــا فكذاـــــك الحلي بجامع الاختصاص الجاعل كل واحد منها كالجزء من الكعبة قال وعلى هذا الوجه يجب ان يحمل كلام أمير المؤمبين عليه السلام لا على ظاهره والا لكان لمعترض ان يعترض بائ الاموال الاربعة اموال متكررة بتكرر الازمان يذهب الموجود ويخلفه غيره فكان الاهتمام بها اكثر وليس كذلك حامي الكعبة وأيضا فهو شيء قليل ليس مثله ثما ينال ينبغي ان يكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه فافترق الموضعان واهى ( واقول ) كلام امير المؤمنين(ع) ليس ناظراً الى شيء من هذين الوجهين مع فسادهما في انفسهما فالاصل في الاشياء الاباحة كها قرر في الاصول لكن في غير الاموال. واختصاص الحلي بالكعبة يجمله حاريا مجرىستورها وبابها لكن كون الحلي والستور كالجزء منها ممنوع لو سلم ذلك في الباب الا ان منع التصرف فيها هو مختص بالكعبة حتى ولو صار كالجزء منها محتاج الى دليل يدخله تحت عنوان محرم لكن كلام أمير المؤمنين ناظر الى ان النبي ﷺ لم يتصرف في حلى الكعبة مع حاجة المسلمين اليه لتجهيز الجيوش اشد من الحاجة التي كانت في زمن عمر ولم يكن ناسيا له فدل ذلك على عدم جواز التصرف فيه. هذا وجه اچهالي لعدم چواز التصرف وهناك وچه تفصيلي وهو انه موقوف على ان تحلى به الكعبة وبذلك يعلم اندفاع ما اورده من الاعتراض وعدم الحاجة الى هذا الجواب مع فساده في نفسه .

## (اشارته عليه في حرب الروم والفرس)

ومن اخباره في زمن عمر ما اشار به عليه من عدمالتوجه بنفسه الى حرب الروم والفرس وعلل ذلك بانهم اذا نظروا اليه قالوا هذا رجل العرب فان قطعتموه فقسد قطعتم العرب وكان اشد لكلبهم فربما جرى له مثل ما جرى يوم خيبر ، فقال عمر هذا هو الرأي وقسد كنت احب ان اتابع عليه فدل على انه كان كارها للخروج قبل ان يشير عليه بذلك ، وقد مر ذلك مفصلا في الامر الرابع والعشرين من مناقبه وقضائه فأغنى عن اعادته .

# ( وضع التاريخ )

ومن اخباره في خلافة عمر ما اشار به عليه لما جمع الناس فسألهم من اي يوم يكتب التاريخ فأشار ان يجعل من الهجرة ، ومر تفصيله في الامر الرابع والعشرين ايضاً .

#### ( قضایاه فی امارة عمر )

(۱) ما ذكره المفيد في الارشاد وابن شهراشوب في المناقب وقالا رواه العامة والخاصة من ان قدامة بن مظمون شرب الخمر في امارة عمر فأراد عمر ان يحده فقال لا يجب علي الحد لان الله تعالى يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحسات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فدراً عمر عنه الحد فقال له علي ان قدامة ليس من اهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحسات لا يستحلون حراما فاردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحدوان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة وعرف قدامة الخبر فاظهر التوبة فدراً عمر عنه القتل ولم يدر كيف بحده يسأل عليا فقال حدد ثمانين ان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذى اذا هذى افترى فحده عمر ثمانين .

«٢» ما في ارشاد المفيد : روى ان عمر أستدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءتها رسله فزعت وخرجت معهم فاسقطت ووقع الى الارض ولدها ثم مات فجمع

اصحاب رسول الله «ص» وسألهم فقالوا نراك مؤدبا ولم ترد الا خيرا ولاشيء عليك، وعلى جالس لا يتكلم فقال له ما عندك في هذا يا ابا الحسن قال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك أنت قال قد تلك القوم ما سمعت قال اقسمت عليك لتقولن ما عندك قال ان كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وان كانوا ارتأوا فقد قصروا ان الديسة على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال انت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الديسة على بني غدي ففعل . وفي المناقب : روى جهاعة منهم اساعيل بن صالح عن الحسن وذكر مثله ثم قال وقد اشار الغزالي الى ذلك في الإحياء .

«٣» ما في ماقب ابن شهر اشوب : انه اتي الى عمر برچل وامرأة قال لهـــا الرچل يا زانية فقالت انت ازنى مني فأمر بان يجلدا فقال علي لاتعجلوا. على المرأة حدان حد لفريتها لانها قذقته وحد لاقرارها على نفسها وليس على الرجل شيء.

«٤» ما في المناقب ايضاعن الرضاعليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم فقال علي لا يجب عليها الرجم انما يجب الحد لأن الذي فجر بها ليس بمدرك.

وه ما فيه أيضا : امر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينه ان يرجم فقال علي لا يجب عليه الرحم لانه عائب عن اهله انما يجب عليه الحد فقال عمر لا ابقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن .

رة ما في عجائب احكامه: على بن ابراهيم حدثني أبي عن محمد ابن أبي عميرة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبدالله عليه السلام: اتي عمر بامرأة تعلقت بانصاري تهواه فلم تقدر على محيلة فصبت بياض البيض على ثيابها وجسمها ثم جاءت الى عمر فقالت يسا أمير المؤمنين ان هذا اخذني في موضع كذا ففضحني فهم عمر ان يعاقب الانصاري فقال يا امير المؤمنين تثبت في امري فقال عمر يا أبا الحسن ما ترى فنظر علي الى بياض البيض على ثوبها فقال التوني بماء حار مغلي فأمر بصبه على ذلك البياض فاذا هو بياض البيض واقرت المرأة بذلك.

«٧» ما فيه أيضا بعد السند المذكور . وحنـه عن أبي اسحق السبيعي عن عاصمابن ضمرة : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا حاكم الحاكمين احكم بيني وبين امي بالحق فقال عمر يا غلام لم تدعو على امك قال انها حملتني تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت

طردتني وانتفت مني فأتي بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وانه مدع ظاوم يريد ان يفضحها في عشيرتها وانها جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر خذوا الغلام الى السجن حتى نسأل عن الشهرد فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفنزي فمضوا به الى السجن فلقيهم على فقال الغلام يا ابن عم محمداني سمعت رسول الله (ص) يقول اعلمكم على بن ابي طالب فقال للغلام ما تقول فاعاد الكلام الاول وقال للمرأة ما تقولين فاعادت ما قالت فقال ألك شهود قالت نعم فتقدم الاربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب منها فوق عرشه ثم قال ألك ولي ؟ قالت نعم هؤلاء اخرتي، فقال لهم : امري فيكم وفيها چائز قالوا نعم فقال اشهد الله ورسوله ومن حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعائة درهم والنقد من مالي ، يا قنبر على بالدراهم فاتاه بها قصبها في حجراً الغلام وقال خذها وصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك اثر العرس فصبها الغلام في حجرها ثم أخذ بيدها وقال لها قومي ، فنادت الأمان الامان يا ابن عم محمد ، تريد ان تزوچني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوچوني هجينا فولدت منه هذا فلما نرعرع وشبّ امروني ان انتفي منه فنادى عمر واعمراه لولا علي هلك عمر «اهم باختصار ورواه ابن شهراشوب ني المناقب عن حداثق ابي تراب الخطيب وكافي الكليني وتهذيب أبي جعفرعن عاصم بن ضمرة مثله.

د ٨٨ مساعن ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية : ان أمرأة استنكحها رجل اسود اللون ثم ذهب في غزاة فلم يعد فوضعت غلاما اسود فتعيرته ، فبعد ان شب استعداها الى عمر ، فلم يجد شهادة اثبات وكاديتم المرأة ما ارادت بيد ان عليا ادرك في طرفه ما تجتهد المرأة في اخفائه فقال يا غلام اما ترضى ان اكون لك ابا والحسن والحسين اخويك؟ فقال بلى وقال لأولياء المرأة اما ترضون انتضعوا امرها في يدي قالوا بلى فقال اني زوجت مولاتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا فاجفلت المرأة وقالت النار يساعلي والله ابنى ولكن لسواد لونه .

و ٩ هما في مناقب ابن شهر اشوب عن المهنأ بن عبد الرحمن ابن عايد الازدي : اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ثم اتي به النانية فقطعه ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه .

(١٠) ما في كتاب عجائب احكامه عن محمد بن ابي عمير عن معوية بنوهب عن ابي عبد الله قال أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا انها زنت وكانت يتيمة عند رجال كان كثيراً ما يغيب عن اهله ، فشبت اليتيمة فتخوفت امرأته ان يتزوجها زوجها فسقتها الخمر ودعت نسوة فأمسكنها والمحدث عدرتها بيدها فلم قدم زوجها رمتها بالفاحشة وأقامت البينة جاراتها اللواتي ساعدتها على ذلك فرفع ذلك الى عمر فقال للرجل اذهب بهنا الى على فقال على لامرأة الرجل ألك بينة قالت بهؤلاء جاراتي يشهدن بدلك ، فأحضرتهم واخرج السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم امر بكل واحدة فأدخلت بيناً ، ودعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها الى البيت الذي كانت فيه ، ودعا احدى الشهود وقال لها أتعرفيني انا على بن ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت الى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقيني لأملأن السيف منك ، فالتفت الى عمر فقالت يااميز المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها على فاصدقي فقالت لا والله ولكنها الم رأت جالا وهيأة خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها فافتضتها باصبعها ، فقال على : الله اكبر ، وألزم على المرأة حد القاذف والزمها جميسع العقر وجعل عقرها اربعائة درهم وامر بالمرأة ان تنفى من الرجل وطلقها زوجها وزوجها اليتيمة وساق عنه على المهر.

( ١١ ) ما عن كتاب اعلام الموقعين قال : رفعت الى عمر قصة رجل قتلته امرأة ابيه وخليلها فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد فقـال له علي أرأيت لو ان نفراً اشتركوا في سرقة حزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم قال نعم قال فكذلك هذا فعمل عمر على رأيه وكتب الى عامله ان اقتلها فلو اشترك اهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم .

(١٢) ما في كتاب الاذكياء لابن الجوزي: اخبرنا سمساك بن حرب عن حنيش ابن المعتمر ان رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا لا تدفعيها الى احد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا فجاء احدها فقال ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير فأبت وقالت انكها قلتها لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه فتوسل اليها باهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقسال ادفعي الي الدنائير فقالت ان صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه، فاختصها الى عمر بن الخطاب فأراد ان يقضي عليها فقالت انشدك الله ان ترفعنا الى علي ففعل فعرف علي انهما قد مكرا بها فقال أليس قلتها لا تدفعيها الى و احد منا دون صاحبه قال بلى قال مالك عندنا فجيء بصاحبك حتى ندفهها اليك .

(١٣) ما في المناقب ايضا عن القاضي نعان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القناد باسناده عن أنس : قال كنت مع عمر بمنى اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هل يبيعه فسألته قال نعم فاشترى منه اربعة عشر بعيراً ثم قال يا أنس الحق هذا بالظهر فقال الاعرابي چردها من احلاسها واقتابها فاستحكما علياً فقال كنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها قال عمر لا قال فجردها فانما لك الابل قال عمر يا أنس جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي وألحقها بالظهر ففعلت .

( ١٤ ) ما في المناقب ايضاً عن الكتاب المذكور قال ابو عثمن النهدي : حاء رحل الى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك ثطليقة وفي الاسلام تطليقتين فما ترى فسكت عمر فقال له الرجل ما تقول قال كما انت حتى يجيء على بن ابي طالب فجاء على فسأله فقال هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة ،

(١٥) ما في المناقب ايضاً عن الكتابين المدكورين : عمر بن حماد باسناده عن عبادة ابن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا دحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما نرانا الا وقد اخطأنا واصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وسألوا عمر فقال انظروا الى قوم من اصحاب رسول الله «ص» فاسألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا في الحكم بدلك فقال اذا اختلفتم فها هنا رجل كنا امرنا اذا اختلفنا في شيء ان نسأله فيحكم فيه ، فاستعار اتانا من امرأة يقال لها عطية فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أنى علياً وهو بهينه فخرج اليه علي فنلقاه وقال هلا ارسلت الينا فنأتيك فقال الحكم يؤتى في بهيته فسألوه فقال مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل فأذا انتجت اهدوا ما نتج منها جزاءاً عا اصابوا ، فقال عمر يا ابا الحسن ان الناقة قد تجهض فقال على وكذلك البيضة قد تمرق ، فقال عمر فلهذا امرنا ان نسألك .

(١٦) قضاؤه في المجنونة التي فجر بها رجل (١٧) في التي ولدت لستة اشهر (١٨) في الحامل التي زنت ، وقد مرتهذه القضايا الثلاث في الامر الثالث عشر من مناقبه وفضائله .

(الشودى)

لما طعن عمر في او اخر سنة ٢٣ جعل الامرشورى بين سنة علي وعثمن وطلحة والزبير وسعد بن ابني وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال ان رسول الله (ص) مات وهو راض

عن هذه الستة وفي رواية قال انهم من اهل الجنة وامر ان يؤخذ باكثرية الاصوات فان تساوت رجح الجانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف و امر أبا طلحة الانصاري فقال كن في خمسين رجلا من الانصار حاملي سيوفكم فقف على باب البيت الذي فيه هؤلاء الستة ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم فــان اتفق خمسة وابـى واحد فاضرب عنقه وان اتفق اربعة وابسي اثنان فاضرب اعناقها وان اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيهاعبد الرحمن بن عوف فارجع الى ما قد اتفقت عليه فان اصرت الثلاثة الاخرى على خلافهـــا فاضرب اعناقها وان مضت ثلاثة أيامولم يتفقواعلى امر فاضرب اعناق الستة ودع المسلمين يختاروا لانفسهم ، وكان قد دعاهم فحضروا فوصف كل واحد منهم بوصف عابه بـــه على ما ذكره الجاحظ في كتاب السفيانية وذكره غيره في باب فراسة عمر فقال للزبير : اما انت فوقس لقس ( اي عياب ) مؤمن الرضا كافر الغضب يوما انسان ويوما شيطانولعلها لو افضت اليك ظلت يومك تلاطم بالبظحاء على مدمن شعير ، وقال لطلحة : لقد مات رسول الله «ص» ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها يوم انزلت آية الحجاب (وهي قوله مــــا الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غدا فننكحهن). وقال لسعد : انها انت صاحب مقنب وصاحب قنص وقوس واسهم وما زهرة والخلافة وامور الناس. وقال لعبد الرحمن ابن عوف بعدما مدح ايمانه : ليس يصلح هذا الامر لمن فيه ضعف كضعفك . وقال لعلي : لله انت لولا دعابــة فيك اما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء . وقال لعثمن : كأني بك قد قلدتك قريش هذا الامر فحملت بني امية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالغيء . وروى الطبري في تاريخه عن عمرو بن ميمون الاودي في حديث قال ثم راحوا فقالوا يا امير المؤمنين أو عهدت عهدا فقال كنك اجمعت أن انظر فاولي رجلا امركم هو احراكم ان يحملكم على الحق واشار الى على ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخلحنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه اليه ويصيره تحته فعلمت ان اللهغالب!مره ومتوف عمر قما اريد ان|تحملها حياوميةًا عليكم هؤلاءالرهط «الحديث». فلــا دفن عمر جمعهم أبو طلحة ووقف على باب البيت في خمسين من الانصار حاملي سيوفهم . فقال طلحة : قد وهبت حقي من الشورى لعثمن ، فقال الزبير قد وهبت حقي لعلي ، فقال سعد بن أبي وقاص و انا قد وهبت حقي من الشوري لابن عمي عبد الرحمني لانها من بني زهرة . فقال عبد الرحمن لعلي وعثمن ايكها يخرج نفسه من الخلافة ويكون اليـــه الاختيار فلم يتكلم منها أحد ، فقال عبد الرحن اشهدكم اني اخرجت نفسي من الخلافة على

ان اختار احدهما، فقال لعلي ابايمك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال بل على كتاب الله وسنة رسوله واحتهاد رأيـي . وفي رواية الطبري على كتاب الله وسنةرسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال ارجو ان افعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . وفي ررايـــة اخرى للطبري قال اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي . وفي رواية ان الاثير في إسد الغابة أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين فقال فـما استطعت فعدل الى عثمن فقال ابايعك على كتاب الله وسنة نبيسه وسيرة الشيخين قال نعم فبايعه فقال السلام عليك يا امير المؤمنين . قال الطبري فقال علي حبو ته حبو دهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علمينا فصبر حميل والله المستعان على ما تصفون : فقال عبد الرحمن يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا ، فقال المقداد : يا عبد الرحمن اما والله لقد تركته يعني علياً من الذين يقضون بالحق وبه يعداون فقال يا مقداد لقد احتهدت للمسلمين فقال المقداد ما رأيت مثل ما اتى الى اهل هذا البيت بعد نبيهم اني لأعجب من قريش انهم تركوا رجلا مــا اقول ان احدا اعلم ولا اقضى منه بالعدل اما والله لو أحد اعونا «اه» ويقال ان عليًا قال!ه والله ما فعلتها الا لأنك رجوت منه مثل مارجاصاحبكهامنصاحبهدقاللهبينكهاعطرمنشم (مثل بضرب لشدة العداوة)قيل ففسد بعد ذلك بين عثمن وعبدالرحمن فلم يكلم احدهما صاحبه حتى مات عبدالرحن. وفي تاريخ ابي الفداء لما احدث عثمن ما احدث من توليته الامصار للاحداث من اقار به روي انه قيل لعبد الرحمن بن عوف هذا كله فعلك فقال لم اظن به هذا لكن لله علي " اللاا كلمه ابدا و مات عبدالر حمن و هو مها چر لعثمن ودخل عليه عثمن عائدًا في مرضه فتحول الى الحائط ولم يكلمه «اه» .

وفي القصة امور تستلفت النظر (الاول) ان الخليفة قدعاب كلا من الخمسة بامريبعده عن الخلافة ولم يقل في حق علي الا ان فيه دعابة وليس فيها ما يضر ان لم تكن صفة مدح وشهد له مؤكدا بالقسم بانه ان لو وليهم ليحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء وانه احرى ان يحملهم على الحق واعتذر عن عدم توليته بانه لا يريد ان يتحملها حيا وميتا مع ان جعل الامر شورى بين ستة لا يخرجه عن تحملها ميتا (الثاني) انه عند التساوي بترجيح الجانب الذي فيه عبد الرحمن مع شهادته لعلي بانه ان وليهم يحملهم عسلى الحق الواضح والمحجة البيضاء فاحرى ان يرجح عند التساوي الجانب الذي هو فيه (الثالث) انه امر بقتل من خالف منهم وبقتل الستة ان لم يتفقوا وقد شهد لهم بان رسول الله هات وهو ساخط عليسك راض عنهم وبانهم من اهل الجنة مع قوله لطلحة ان رسول الله مات وهو ساخط عليسك (الرابع) ان عليا لم يكن له في ظاهر الحال الا صوتان من الستة صوته وصوت الزبير والاربعة

الباقية ليست في جانبه فطلحة لا يويده رعبد الرحمن كان صهر عثمن لان ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط كانت زوجة عبد الرحمن وهي مع ذلك اخت عثمن من امه ، وسعد لا يخالف عبد الرحمن اذ كلاهما من بني زهرة وسعد لم يكن له هوى في عهي و لما بويع بالخلافة لم يبايعه ولذلك قال علي فيها رواه الطبري لقوم كانوا معه من بني هاشم ال اطبع فيكم قومكم لم تؤمروا ابدا و قال للعباس عدلت عنا فقال وما عامك قال قرن بي عثمن وقال كونوا مسع الاكثر فان تساووا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف فسعد لا بخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمن فلسو كان الاخران معي لم ينفعاني بلسه اني لا ارجو الااحدها.

فالمتأمل في ذلك يظهر له انه لم يكن المقصود من الشورى : الشورى بل تثبيت خلافة عشمن بوجه قانوني محكم .

اما ما يذكره بعض الزرخين من مجابهة العباس عليا بعد هذا الكلام بقوله: لم ارفعك في شيء الا رجعت الي مستأخرا بما أكره اشرت عليك عند وفاة رسول الله وص، ال عليك حين سماك عمر في الشورى ان الاتدخل معهم فابيت ( الحديث.) فباطل ( اولا ) ان العباس كان اعرف بمقام على واشد تعظيما له من أن يجابهه بمثل هذا الكلام ( ثانيا ) أث العباس نفسه سأل النبي وص» هل يكنون الامر فيهم بعده فقال له وص، انتم المستضعفون بعدي فكيف يلوم عليا على عدم سؤاله ( ثالثا ) ان النبي وس، طلب في مرضه دواةوكتفا ليكتب لهم ما لا يضلون بعده فلم يفعلوا فما فاثدة سؤال علي له ( رابعا ) قد اجاب علي عليه السلام العباس عن الامر الثاني يوم وهاة النبي وص، بقوله لم اكن لادع رسول الله وص، بلا دفن واشتغل بذلك فكدف يلومه عليه ثانيا ( خامسا )كيف يلومــــه على الدخول في الشورى ولم يكن ذلك اختياريا بظاهر الحال . (وروى ) الطبري في تاريخه ان عليا خطب عند اجتماع القوم للشورى فقال الحمد لله الذي بعث محمدا منا نبيا وبعثه الينا رسولا فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة وامان اهل الارض ونجاة لمن طلب لنا حق ان نعطه لأخذه وان نمنعه نر كب اعجاز الابل وأو طال السرى أر عهد الينارسول الله «ص» عهدا لانفذنا عهده واو قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت لن بسرع احد قبلي الى دعوة حق وصلة رحم ولا المجمع تنتضي فيه السيوف وتخان فيه العهود حتى تكونوا جاعة ويكون بعضكم أثمسة لاهل لاهل الضلالة وشيعة لاهل الجهالة ثم انشأ يقول :

فان تك جاسم هلكت فاني بما فعلت بنو عبد بن ضخم مطيع في الهواچر كـل عي بصير بالنوى من كل نجم «اه»

(سنة ٣٠ من الهجرة)

( اخباره المتعلقة بابي ذر النفاري في خلافة عثمن )

قد ذكرنا ما يتعلق بنفي ابي ذر الى الشام ثم الى الربذة في ترجمته في الجزء ١٦ من هذا الكتاب ونذكر منها هذا ما له ارتباط بالمقام . وذلك ان ابا ذر نفي الى الشام ثم اعيد منها الى المدينة ثم نغي الى الربذة . قال الطهري في تاريخه في حوادث سنة ٣٠ من الهجرة فيها كان الشخاص ابي ذر من الشام الى المدينة وقد ذكر في سبب اشخاصه المور كرهك ذكر اكثرها واهي . وروى المفيد في المجالس عن علي بن بلال عن علي بن عبد الله الاصفهاني عن الثقفي عن محمد بن علي عن الحسين بن سفيان عن ابيه عن ابي جهضم الاودي عن ابيه في حديث طويل انه لما نفي ابو ذر الى الربذة امر عثمن ان لا يشيعه احد من الناس فبلغ في حديث طويل انه لما نفي ابو ذر الى الربذة المر عثمن ان لا يشيعه احد من الناس فبلغ راجمون ثم نهضو معه الحسن والحسين وعبد الله والفضل وقام وعبيد الله بنوالعباس حتى لحقوا المحمون ثم نهضو معه الحسن والحسين وعبد الله والفضل وقام وعبيد الله بنوالعباس حتى لحقوا المن علي وقال المهم اني احبهم ولو قطعت الله علي عبتهم ما زلت عنها ابتفاء وجهك والدار الآخرة فارجعوا رحمكم القوالله الله النه ين المحمون على فراقه «اه» .

وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهج عن رواية الواقدي ان أبا ذر دخل على عثمن بعد رجوعه من الشام قال له عثمن في چملة كلام دار بينهما انت الذي تزعم انا نقول « يدالله مغلولة وان الله فقير ونحن اغنياء » فقال لو كنتم لا تقولون هذا لألفقتم مال الله على عباده الى ان قال ــ فغضب عليه عثمن وقال اشيروا على في هذا الشيخ الكذاب فتكلم على وكان حاضرا فقال اشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون « فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، قال فأجابه عثمن

بجواب غليظ واجابه على بمثله ولم نذكر الجوابين تذمما منهما ﴿ اهُ وَقَالَ الْوَاقَدَى فَقَالُ لَهُ عثمن امض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة فخرج اليها . وقد وجدءًا كيفية اخراج ابي ذر الى الربذة في اوراق من كتاب مخطوط من تأليف ابي مخنف ورواها ابو بكر الجوهري في كتاب السقيفة بنحو مما ذكره ابو مخنف وربما وجدت في احدهما زيادة عن الآخر لا تغير المعنى ونحن ننقل مجموعها من الكتابين و اذا كان في احدهمازيادة ذكر ناهاقال ابن ابي الحديد: روى ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن ابيه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما اخرج ابو ذر الى الربذة امر عثمن فنودي في الناس انلا يكلم احد ابا ذر ولا يشيعه وامر مروان از يخرج به فتحاماه الناس الا علي بن ابي طالبوعقيلاً اخماه وحسنا وحسينا وعمارا فالهم خرجوا معه يشيعونه فجمل الحسن يكلم اباذر نمقال مروان إيهاً يا حسن الا تعلم ان امير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل فان كنت لا تعلم فاعلم ذلك فحمل علي على مروان فضرب بالسوط بين اذني راحلته وقال تنح لحاك الله الى النار فرجع مروان مغضبا الى عثمن فأخبره الخبر فتلظى على على ووقف ابو ذر فودعه القوم ومعهم ابو ذكوان مولى ام هانيء بنت ابي طالب فحفظكلامالقوم وكان حافظافةال علي «ع» يا ابا ذر الك غضبت لله ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فامتحنوك بالقلى ونفوك الى الفلا . والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجمل له منها مخرجًا . يا أبا ذر لا يؤنسنك الا الحق ولا يوحشنك الا الباطل ، ثم قال لأصحابه: ودعوا عمكم فودعوه بما ذكر في ترجمته . قال الجوهري وابومخنف ورجع القوم الى الما ينة فجاء علي ألى عثمن فقال له عثمن ما حملك على رد رسولي وتصغير امري فقال علي اما رسولك فأراد ان يرد وجهي فرددته واما امرك فلم اصغره فقال عثمير اما بلغك نهيسي عن كلام ابسي ذر وتقدمي الى الناش ان لايشيعوه قال علي او كلما امر بامر معصية اطعناك فيه لا لعمر الله ما نفعل ذاك قال عِثمن اقد مروان من نفسك قال مما ذا قال من شتمه وضرب راحلته قال اما راحلته فراحلتي بها فان اراد ان يضربها فليفعل واما شتمه اياي فوالله لايشتمني شتمة الا شتمتك مثلها بما لا اكذب فيه عليك فغضب عثمن وقال لم لا يشتمك كأنك خير منه فوالله ما انت عندي بافضل منه فغضب علي وقال الي تقول هذا ياعثمن وبمروان الطريد ابن الطريد تعدلني فانا والله افضل منه ومنك وابـي افضل من ابيك وامي افضل من امك وبمي حلست مجلسك هذا وهذه نبلي نبلتها فهلم نبلك فانتبل فغضب عثمن واحمر وجهه وقام فدخل وانصرف على واجتمع اليه اهل بيته ورجال من المهاجرين والانصار فلما كان

من الغد اجتمع الى عثمن اهل بيته ودخل عليه الناس « وفي رواية الجوهري انه ارسل الى وجوه المهاجرين والانصار والى بني امية » فشكا اليهم علياوقال انه يبغي ليالغوائل ويظاهر على من يعيبني ويعرض في امري ويرد على رأيسي قالوا فاصلح هذا برفقك فانه ان عمك ﴿ وَفِي رَوَايَةَ الْجُوهِرِي فَقَالُوا انْكَ الوَّالِي عَلَيْهِ وَاصْلَاحَهُ الْحِمْلُ قَالَ وَدَدْتُ ذَاكَ ﴾ قال فاثتوه فاسألوه ان يمشي الى مروان ويعتذر اليه فأتوا عليا فذكروا لسنه ذلك فقال أما مروان فلا امشي والله اليه معتذرا ولا حيا ولاكرامة ولكن ان اردتم ان امشي الى عثمن فعلت فاتوا بذلك الى عثمن فقال مروان يا امير المؤمنين انه لو مشى الي لما چعلت الأمر الا اليك فاذًا ارضاك فقد رضيت فأرسل اليه عثمن فأتاه ومعه بنو هاشم فتكلم علي فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه محمد ثم قال : ( اما بعد ) فانك ظننتني في تشييعي أبا ذر ووداعه واني والله الذي لا اله الا هو ما اردت بذاك مساءتك ولا الخلاف عليك وما شيعته ولا ودعته الا ارادة ان اؤدي من حقّه ما يجب على المسلم ان يؤدي من حتى اخيه المسلم عند شخوصه في سفره او قدومه واما ما استقبلت به مروان فانه استعرضني ليردني عن قضاء حق الله فرددته رد مثلي مثله وانما كان ذلك كالأدب مني له ان لا يرد مسلما عن اداء حق من حقوق الله عليه واما ما كان بيني وبينك فانك عجلت علي واححفت ففرط مني ما لم أكن أحب ان يفرط وانا استغفر الله ليولكم .

فتكلم عثمن فحمد الله واثني عليه ثم قال : اما بعد فأما ما مشيت اليفيه فقد حمدتك على ذلك ووهبت لك ما كان منك واما ما كان منك الى مروان فقد عفا لك عنه واما ما حلفت عليه فانت البر الصادق فادن بدك فأخذ يده فضمها الى صدره . ولما خرج علي من عند عثمن اقبلت سفهاء قريش وبنو امية على عثمن فقالوا أنت رجل قريش حقرك علي وضرب راحلتك وقد تفانت وإثل في ضرع ناقة وهمدان في قتل قيس وعبس وذبيان في لطمة فرس والأوس والخزرج في تسعة رحل وتحتمل من على صنعه بك « فدعوا الىحمية الجاهلية » قال ابو مخنف : فقال مروان اما والله ان اردت تلك منه ما قدرت عليها ولوقدرت لكان ضربي البهيمة عبثا وشتمي عليا سفهاوما ذاكعلي بعار انهالامير المطاع والامام المسيطر وانني لأرچوه للتي ما ارجولها احدا من قريش وقال مروان في ذلك :

وان عليا لا اربد مساءه ففي كل يوم منه خطبة عاثب

ومابي عي عناؤي بن غالب تقصر عنهاسابقات الحلائب واشعب ما يعياعلى كلشاعب واكره ما فيه دبيب العقارب له من قريش عندضر بة لازب تشيب لحاميهارؤوس الكواعب لتلك التي نرجو بهافي العواقب وتلكالتيفيها اجتبابالغوارب بركبانهامثل النعام الخواضب وشر حروبالقومحربالاقارب وادمى بسوط خير رأس الركائب لاهون من لبسي ثياب المحارب لهـا نبأ ما بين بصرى وقارب وقلت دعوني لا أبا لابيكم فلست لكم فما ترون بصاحب

تقول قريش ما لمروان ساكتا واني لأجراهم الىالغاية التي واصدعمالايستطيعونصدعه ولكنني ارعى له فضل مثله وارحوه للأمر الذي ليس غيره وما في قريش مثله لملمة على ان فيه نخرة هاشمية فانملكتكم هاشم فالنجاالنجا فيخلو لكموالر اقصات الىمنى فتلك التي فيها عليهم الية وقال رجال رد مروان حقرة فقلت لهم ردي وضرب مطيتي وقطعي بكنفي منه كفا طويلة

قال ابو مخنف: واخبرني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المقبري قال لمــــا انصرف على من تشييح ابي ذر استقبله الناس فقالوا يا ابا الحسن غضب عليك عثمن لتشييعك أبا ذر فقال على غضب الخيل على صم اللجم . وروى الشيخ الطوسي في الامالي في جملة حديث ان أبا ذر لما خرج الى الربلة اقام مدة ثم اتي المدينة فدخل على عثمن والناس عنده سماطان فقال يا امير المؤمنين اخرچتني من ارضي الى ارض ليس بها زرع ولا ضرغ الا شويهات وليس لي خادم الا محررة ولا ظل يظلني الا ظـــل شجرة فاعطني خادما وغنيهات اعيش فيها فحول وجهه عنه فتحول الى الساط الآخر فقال مثل ذاك فقال لسه حبيب بن سلمة لك عندي الف درهم وخادم وخمسائة شاة قال ابو ذر اعط خادمك والفك وشويها تك من هو احوج الى ذلك مني فانى انما اسأل حقي في كتاب الله فجاء علي فقال له عثمن الا تغنى عنى سفيهك هذا قال اي سفيه قال أبو ذر قال على ليس بسفيه سمعت رسول الله دص، يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابي ذر انزله بمنزلــة مؤمن آل فرعون ( ان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبـــكم بعض الذي يعدكم) اه.

# (خبره مع عثمن وعبداللهبن مسمود)

كان عبد الله بن مسعود على عثمن وقوله فيه اشد الاقوال واعظمها ثم اورد في ذلك عدة النقل في طعن ابن مسعود على عثمن وقوله فيه اشد الاقوال واعظمها ثم اورد في ذلك عدة روايات قال ابو مخنف حدثني نمير بن وعلة الرقاشي من همدان عن الشعبي عن ضبعة ابن قيس البكري قسال اني لفي مسجد رسول الله وص» اذ دخل عبد الله بن مسعود المسجد مقدمه من الكوفة ( الى ان قال ) فقال له عثمن اخرج من مسجدنا يا ابن مسعود فقسال انخرجني من مسجد رسول الله وص» قال اخرج منه كما تؤمر قال لا افعل فأمر غلاما له يقال له يحموم فاحتمله فاخرجه فضرب به الارض فكسر ضلعا من اضلاعه بعد ضرب شديد فلبث طويلا مغشيا عليه فخرج اليه على بن أبي طالب وامرابنه الحسن فاتى بماء فصب على وجهه ثم احتمله في اناس من أهل بيته وغيرهم واه» ولهذا كان الحجاج يقول ما اعلم احدا يقرأ بقراءة ابن مسعود الاحككتها من المصحف ولو بضلع خنزير وكان مجيء ابن احدا يقرأ بقراءة الى المدينة ايام ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة ما بين سنة ٢٥ ــ ٣٠.

# ( خبره مع الوليد بن عقبة حين شرب الوليد الحمر )

كان الوالي في سنة ٣٠ على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط ذكوان بن امية بن عبد شمس وهو أخو عثمن لامه امها أروى بنت كريز وكان قد وليها سنة ٢٥ بعد سعد بن أبي وقاص فلها كانت هذه السنة سكر الوليدوصلى الصبح باهل الكوفة اربعا ثم النفت اليهم وقال ازيدكم ؟ فقال ابن مسود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم وتقيأ الخمر في المحراب فاخلوا خاتمه من يده وهو لا يشعر وجاؤوا الى المدينة فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمن فقال لعلي اقم عليه الحد فأمر علي ابنه الحسن بجلده فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها فجلده علي وقيل امر عبد الله بن جعفر فجلده قيل اربعين والثابت في الجلد ثمانون . وروى ابن عبد الرب في الاستعياب بسنده عن أبي جعفر محسد بن علي الباقر قال جلد علي الوليد بن عقبة في الخمر اربعين جلدة بسوط نسه طرفان قال واضاف الجلد الى علي لانه امر به واهي وكان على الوليد خميصة فأمر على بن أبي طالب بنزعها لما جلد وفي ذلك يقول الحطيثة :

ان الوليد احتى بالعدر أأزيدكم سكرا ومدا يدري لقرنت بين الشفع والوتر تركوا عنائك لم نزل تجري

شهد الحطیثة یوم بلقی ربه نادی وقد تمت صلانهم فابوا ابا وهب ولسو اذنوا كفوا عنانك اذ جریت ولو

وفى الاستعياب : منى جديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت في على ابن أبي طالب والوليد بن عقبة في قصة ذكرها (افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون).

#### ( mi 17 — 77 )

(خبره في قصة رسول الكوفيين الى عثمن في امارة سعيد بن العاص على الكوفة)

ومن اخباره في خلافة عثمن في خبر ابني ربيعة العنزي الذي ارسله جماعة من اهـــل الكوفة برسالة الى عثمن يذكرون فيها امورا نقموها عليه ويطلبون اليه الاقلاع عنها وذلك في امارة سعيد بن العاص على الكوفة وكانت امارته عليها سنة ٣٠ من الهجرة بعـــــــــ عزل الوليد بن عقبة عنها وبقي واليا عليها الى آخر سنة ٣٣ ولا يدرى في اي سنة منها كان ذلك قال ابو مخنف كما في كنابه المخطوط المتقدم اليه الاشارة : كان اول من كتب اليه في امارة سعيد أن العاص حاعة وعدهم اثنني عشر رجلا منهم حجرين عدي وعمروين الحمقوسايان الن صردقي رجال من اهل الكوفة ونساكهم وذوي باسهم ينصحونه ويطلبون اليه الرجوع عي صرف قرائهم وخيارهم وقسمة فيتهم بين اشرارهم ويقولون انت اميرنا ما عبدت الله واطعته واحييت ما في كتابه وكان القريب والبعيد عندك في الحق سواءوسنذكر الكتاب لانا لا نأمنه على انفسلا فمن يبلغ عنا كتابنا لا يبالي ما اتي اليه من قتل أو ضرب أو حبس أو تسيير فقام رجل من عنزة يكنى أبا ربيعة وقال هاتوا كتابكم فقد عزم الله لي على الصهر على هذه الخصال فقام كعب بن ذي الحبكة النهدي وهو كعب بن عبدة و ذان ناسكا متعبدا فقال والله لاكتبن اليه باسمي ونسبيبالغا عنده ما بلغفكتب اليه كتابا (يأتي بنصهفي ترجمة كعب ) وجاء ليدفعـــه الى العنزي فوجده قـــد مضى فلحقه فوجده قـــد قرب من العذيب فاعطاه الكتاب ومضى العنزي حتى دخل المدينة واتى عثمن فدفع اليه كتاب اهمل الكوفة فلما قرأه التمع لونه وتمغر وجهه وقال من كتب هذا الكتاب قال احتمع عليه عامة قراء اهل الكوفة واهل الصلاح والفضل في الدين والنسك قال كذبت بل كتبه السفهاء واهل للبغي والجهل قال خبرتي من هم قال ما انا بفاعل قال والله اذا اوجع جنبيك واطيل حبسك قال اظن انك ستفعل والله ما حثتك حق ظنت نفسي بجميع ما ذكرت قال وهذا كتاب آخر فاقرأه قبل ان تبسط علي العداب فأخله وقرأه فقال من كعب بن عبيدة ؟ قال قسد نسب لك نفسه قال فمن اي قبيلة هو قال ما انا بمخبرك عنه الا بما اخبرك عن نفسه ، فقال عثمن لكثير بن شهاب الحارثي هل تعرف كعببن عهدة ؟ قال نعم، ذاك رجل من بني نهد فأمر عثمن بالعنزي فجرد وعلي بن ابي طالب حاضر فقال سبحان الله اتضرب الرسول ؟ انما هو رجل جاء بكتاب أو رسالة حملها فلم يجب عليه ضرب بل الرسول يحبى ولا يجفى عثمن بالعنزي فجرد وعلي ما ارى حبسه فخلى سبيله وانصرف العنزي في إراعهم وهم ينتظرون قادم العنزي في اعينهم بخبره اذ طلع عليهم ، فا بقي بالكوفة لحد الا اتاه من كان على رأيه وعظم العنزي في اعينهم فسألوه فأخبرهم بها قال وما قبل لسه واحسن القول في على والثناء عليسه .

### ( بعث سميد بن الماص بهدايا الى المدينة والى على )

ومن اخباره في خلافة عثمن امر الهدية التي بعث بها اليه سعيد بنالعاص ايام ولايته على الكوفة من قبل عثمن في جملة من بعث اليهم ، ومر ان ولاية سعيد هذا على الكوفة كانت سنة ثلاتين الى آخر سنة ٣٣ ، ولا يدري في ايسنة منها كان ذلك .

روى ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني ج ١١ ص ٢٩ ــ ٣٠ بسنده عن الحارث ابن حبيش قال : بعثني سعيد بن العاص ( ايام ولايته على الكوفة من قبل عثمن ) بهدايا الى المدينة وبعثني الى علي عليه السلام وكتب اليه : اني لم ابعث الى احد بأكثر مما بعث به اليك الا اشياء في خز ائن امير المؤمنين ، قال : فاتيت عليا فاخبرته فقال لشد ما تحظر بنو امية تراث محد الله لئن وليتها لأنفضنها نفض القصاب التراب الوذمة ، قال ابو حعفر ( الطبري ) هذا غلط انما هو الوذام التربة . و بسنده بعث سعيد بن العاص مع ابن ابي عائشة مولاه بصلة الى علي بن ابي طالب عليه السلام فقال : والله لا يزال غلام من غلمان بني امية يبعث الينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الارملة والله لئن بقيت لأنفضنها نفض القصاب

الوذام التربة ، هكذا في هذه الرواية «اه» . وفي النهاية قال الاصمعي : سألني شعبة عنهذا الحرف فقلت ليس هو هكذا انما هو لفض القصاب الوذام التربة .

# ( تفسير الغريب في هذا الخبر )

قوله لشد ما تحظر النح تحظر من الحظر وهو المنع اي لشد ما حازوه ومنعوه هيرهم او من الحظيرة وهي الموضع الذي يحاط عليه فيمنع ذلك من دخوله ، اي لشد ما جعلوا حظيرة على تراثه ومنعونا منه . والضميران في لئن وليتها لأنفضنها يمكن رجوعهاالى الخلافة او الى بني امية او بالاختلاف اي لئن وليت الحلافة لأنفضن الحلافة وانقيها مما دنسها ، او لئن وليت بني امية لأنفضن بني امية ، والظاهر الوجهان الاولان ، ومما فعله لما ولي الحلافة رد قطائع عثمن الى بيت المال .

(والقصاب) بتشديد الصاد المهملة والرواية قد رويث بوجهين كما سمعت والطبري قال ان روايتها على الوجه الاول غلط من الرواة والصواب الوجه الثاني ، وان الاثير في النهاية تكلف في تنسيرها على الوجه الاول فقال : التراب (بكسر الناء) جمع ترب (بسكون الراء) تخفيف ترب بكسرها يريد اللحوم التي تعفرت بسقوطها في التراب ، والوذمة المتقطعة الاوذام وهي السيور التي تشد بها عرى الدلو وقبل اراد بالقصاب السبع والتراب اصل ذراع الشاة ، والسبع اذا اخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضها واه ، فانت ترى عدم المناسبة بين تفسير التراب وتفسير الوذمة على التفسير الاول والتكلف الظاهر في التفسير الثاني ، اما على الوجه الثاني للرواية ففي القاموس الوذمة مجركة المعى والكرش جمعها وذام ككتاب واه ، والتربة التي سقطت في التراب فان القصاب ينفضها حينئذ لينقيها من التراب والرواية لما العلماء في تفسيرها بهذه التكلفات .

#### (اخباره المتملقة بمقتل عثمن)

قال الطبري في تاريخه ما حاصله: انه لمسا نقم الناس على عثمن ما نقموا ، استدعى عماله وفيهم معوية ، فلما خرج معوية من عند عثمن مر على نفر من المهاجرين فيهم على وطلحة والزبير فقال انكم تعلمون ان هذا الامر كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله نبيه فنفاضلوا بالسابقة والقدمة والجهاد فان اخذوا بذلك فالامر امرهم والناس لهم تهيع ، وان

طلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذاك ورده الله الى غيرهم وأن الله على البدل لقادر ، وأني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراً وكانفوه تكونوا اسعد منه بذلك ، فقال على : كنت ارى في هذا خيرا ، فقال الزبير : والله ما كان اعظم قط في صدرك وصدورنا منــه اليوم ، (قوله) كنت ارى في هذا خيراً اي فبان لي انه لا خير فيـــه ، وهذا كلام يقوله من يريد بيان ان الحال الاخيرة افظع من الاولى ولا يلزمه انه كان يرى فيه خيرا حقيقة ، وقول الزبير ماكان اعظم الخ يريد به ان كلامه تهديد لهم . قال ابن ابي الحديد : من هذا اليوم أنشب معوية اظفاره في الحلافة لانه غلب على ظنه قتل عثمن ، ألا ترى الى قوله وانطلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده الى غيرهم وهو على البدل لقادر ، وانما يعني نفسه والما تربص بنصرة عثمن لما استنصره . وقال الواقدي : لما اجلب الناس على عثمن وكثرت القالة فيه خرج ناس من مصرفي الفين وكان هواهم في علي وناس من الكوفة في الفينوكانهواهم في الزبير ، وناس من اهل البصرة ولم يذكر عُددهم وكان هواهم في طلحة ــــ ومنه يعلم انْ تشيم اهل مصر اقدم من تشيم اهل الكوفة وانما فشا التشييع في الكوفة بعد توطن امسير المؤمنين علي لها ـــ فنزل المصريون ذا خشب والعراقيون ذا الَّمروة ، وروى الطبري قال : لما نزل المصريون ذا خشب يريدون قتــل عشمن ان لم ينزع عما يكرهون ، وعلم عثمن ذلك جاء الى منزل علي فقال : يا ابن عم أن قرابتي قريبة ولي عليك حق وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبحي ولك عند الناس قدر وهم يسمعون منك واحب ان تركب اليهم وتردهم عني فان في دخولهم علي وهنأ لامري وجرأة على ، فقال على على اي شيء اردهم قال على ان اصير الى ما اشرت به ورأيته لي ، فقالعلى اني قد كلمتك مرة بعد آخرىفكلْ ذلك تخرج وتقول وتعد ثم ترجع وهذا من فعل مروان ومعاوية وان عامر وعبد الله ان سعد فانك أطعتهم وعصيتني ، فقال عثمن اني اعصبهم واطيعك ، فأمر على الناس ات يركبوا معه فركب ثلاثون رجلًا من المهاجرين والأنصار فاتوا المصريين فكلموهم فكان الذي يكلمهم علي ومحمد بن مسلمة فسمعوا منها ورجعوا باصحابهم يطلبون مصر ورجسم علي حتى دخل على عثمن فاشار هليه ان يتكلم بكلام يسمعه الناس منه ليسكنوا الىمايعدهم به من النزوع وقال له ان البلاد قد تمخضت عليك ولا آمن ان يجيء ركب من جهة اخرى فتقول لي يا علي اركب اليهم فان لم افعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقك فخرج عثمن فخطب الخطبة التي اعطى الناس فيها من نفســه التربة وقال لهم انا اول من اتعظُّ واستغفر الله عما فعلت وتاب اليه فليأثني اشرافكم فليروا رأيهم وليذكر كل واحد ظلامته

لأكشفها وحاجته لأقضيها والله لأعطينكم الرضا ولأنحين مروان وذويه ، فلما نزل وجــــد مروان وسعداً ونفراً من بني امية في منزله وقد بلغتهم خطبته فقال مروان أأتكلم اماسكت فقالت نائلة بنت الفرافصة أمرأة عثمن لا بل تسكت فانتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله قد قال مقالة لا ينبغي له ان ينزع عنها فقال لها مروان وما انت وذالهُ وذم اباها فعرضت بذم ابيه فاعرض عنه عشمن ثم عاد فقال أتكلم ام اسكت فقال تكلم فقال بابي انت وامي (والتفدية بالاب والام لها قيمتها في الخداع ) والله أوددت ان مقالتك هذه كانت وانت ممتنع ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام الطبيين ما زدت على ان جرأت عليك الناس فقال عثمن ان ان الفائت لايرد ولم آل خيرا قال ان الناس قد اجتمعوا ببابك امثال الجبال قال ما شأنهم قال الت دعوتهم فهذا يذكر مظلمة وهذا يطلب مالا وهذا يسأل نزع عامل قـــال فاخرج انت اليهم فكلمهم فاني استحيى ان أ كلمهم واردهم فخرج مروان الى الناس فقال مــــا شأنكم قد اجتمعتم كأنكم چئتم لنهب شاهت الوجوه اتريدون ان تنزعوا ملكنا مني ايدينــــا اغربوا عنا وتهددهم فرجعالناس خائبين يشتمون عثمن ومروان واتى بعضهم عليا فاخبره الخير فاقبل على عبد الرحمن بن الاسود الزهري فقال احضرت خطبة عثمن قال نعم قال افحضرت مقالسة مروان للناس قال نعم فقال اي عباد الله يالله للمسلمين اني ان قعدت في بيتي قال لي تركتني وخذلتني وان تكلمت فبلغت له ما يريد چاء مروان يلعب به حتى قــد صار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول وقام مغضبا من فوره حتى دخل على عثمن فقال له اما يرضي مهروان منك الا ان يحرفك عن دينك وعقلك فانت معه كجمل الظعينة يقاد حيث يسار به والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا عقله واني لأراه يوردك ثم لا يصدرك وما انا بعائد بعد مقامي هذا لعاتبتك افسدت شرفسك وغلبت على ا رأيك ، ثم نهض ، فدخلت نائله بنت الفرافصة فقالت قد سمعت قول علي لك وانـــه ليس براجع اليك ولا معاود لك وقد اطعت مروان بقودك حيث يشاء ، قال فـــا اصنع ؟ قالت تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك فانك متى اطعت مروان قتلك وليس لمروان عند آلناس قدر ولا هيبة وانما تركك الناس لمكانه وانما رجعءتك اهل مصرلةول علي فارسل اليه فاستصلحه فان له عند الناس قدما وانــه لا يعصي ﴿ ومنه يعلم ان نائلة ــ وهي امرأة ــ كانت اعقل وانصح لعثمن من مروان ) فارسل الى علي فلم يأته وقال قد اعلِمته اني غير عائد . قال الطبري فجاء عثمن الى منزل علي بمنزله ليلا فاعتذر اليه ووعد من لفسه الجميل وقال اني

قاعل واني غير فاعل فقال له على ابعد ما تكلمت على ·نبر رسول لله «ص» واعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك فخرج مروان الى الناس يشتمهم على بابك، فحرج عثمن من عندهوهو يقول خذلتني ياأبا الحسن وجرأت الناسعليفقال على والله اني لاكثر الناس ذبا عنك ولكني كلما جثت بشيء اظنهالمئارضاجاء مروان بغيرهفسمعت قوله وتركت قولي ولم يعدعليالى نصر عثمن الى أن منع الماء لما اشتد الحصار عليه فغضب على من ذلك غضياشديدا وقال لطلحة ادخلوا عليه الرَّوايا فكره طلحة وساءه فلم يزل علي حتى ادخل الماء اليه «اه» . وقال ابن أبي الحديد : روى الواقدي والمداثني وابن الكلبي وغيرهم وذكر أبو جعفر ( الطبري ) في التاريخ وذكره غيرهمن جميع المؤرخين آن عليالماره المصريين,رجعوا بعد ثلاثة ايامفاخرجوا صحيفة في انبوبة رصاص وقالوا وجدنا غلام عثمن بالموضع المعرف بالتويت على بعير من ابل الصدفة ففتشنا متاعه لانا استربنا امره فوجدنا فيه هذة الصحيقة ومضمونها امر عبدالله بن سعد بن أبي سرح ( عامل مصر من قبل عثمن ) بجلد عباء الرشمن بن عديس وعمرو ابن الحمق وحلق رؤوسها ولحاها وحبسها وصلب قوم آحرين من أهـــل مصر وقيل ان الذي اخذت منه الصحيفة أبو الاعور السلمي ( ويمكن اله كان مصاحبًا للغلام ) وجاء الناس الى على وسألوه ان يدخل الى عثمن فيسأله عن هــــــــــــــــــــــ فسأله فأقسم عثمن بالله ما كتبته ولا علمته ولا امرت به فقال محمــــــــــ بن مسلمة صدق ، هذا من عمل مروان فقال لا ادري فقال المصريون افيجتريء علميك ويبعث غلامك على حمل من ابل الصدقة وينقش على خاتمك ويبعث الى عاملك مذه الامور الفظيعة وأنت لا تدري قال لعم فقالوا ان كنت كاذبا فقد لستحققت الخلع لما أمرت به بغير حق وان كنت صادقا استحققت الخلع لضعفك، وكثرت الاصوات واللغط فقام على واخرج أهل مصر معــه وخرج الى منزله . قال الواقدي واحاط المصريون والكوفيون والبصريون بعثمن وحصروه وخرج عثمن يوم الجمعة فصلي بالناس وقام على المنبر فقال يا هؤلاء ان اهل المدينة يعلمون انكم ملعونون على لسان محمد رص، فأمجوا الجطأ بالصواب فقام محمدبن مسلمة فصدقه فاقعده حكُيم بن حبلة وقام زيد بن ثابت فاقعده قتيرة بن وهب وثار القوم فحصبوا الناس حتى الحرجوهم من المسجد وحصبوا عثمن حتى صرع عن المنبر منشيا عليه فادخل داره واقبل علي وطلحة والزبير فدخلوا على عثمن يعودونه من صرحته ويتألمون له وعند عثمن نفر من بني امية منهم مروان بن الحكم فقاله العلم, اهلكتنا وصنعتهذا الذي صنعت والله ان بلغت هذا الامر للذي تريده ليمرن عليك الدنيا فقام مغضبا وخرج الجاعة الذين حضروا معه الى منازلهم . وروى الطبرى ان عمرو بن العاص كان شديد التحريض والتأليب على عثمن وكان يقول واللهان كنت لالفي الراعي فاحرضه على عثمن فضلا عن الرؤساء والوجوه فلما سعر الشر بالمدينة خرج الى منزله بفلسطين فبينا هو بقصره ومعه ابناه اذ مر به راكب من المدينة فسألوء عنعثمن فقال محصور فقال عمرو انا أبو عبد الله ( العير يضرط والمكواة فيالنار ) ثم مر بهم آخر فسألوه فقال قتل عثمن فقال عمرو أنا أبو عبد الله اذا نكأت قرحه ادميتها واهى ثم انه حارب عليا مع معوية طلبا بدم عثمن فكانمجتهدا مأجورا !!: وروىالطبري في تاريخه ان علياً كان في مالسه بخيبر لما حصر عثمن (١) فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة قال كان لطلحة في حصر عثمري اثر فلما قدم على اتاه عثمن وقال له ان لي حتى الاسلام وحق الاخاء والقرابة والصهر ولو لم يكن من ذلك شيء وكنا في چاهلية لكان عارا على بني عبدمناف ان يبتز بنو تيم امرهم، يعني طلحة، فقال له على انا اكفيك ثم خرج الى المسجد فرأى اسامة بن زيد فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة وهي مملوءة من الناس فقال لــه يا طلحة ما هذا الامر اللذي صنعت بعثمن فال ياابا حسن بعدان مسالحزام الطبيين فانصرف على حتى اتى بيت المال فقال افتحوا فلم يجدوا المفاتيح فكسر الباب وفرق ما فيه على الناس فانصرفوا من عندطلحة حتى بقي وحده وسر عثمن بذلك وجاء طلحة الى عثمن تاثباً فقال ما حشت تاثباً بل مغلوباً ، الله حسيبك «اه» وقد ظهر مما مر أن طلحة وعمرو بن العاص كانا من اشد الناس على عثمن و احرصهم على قتله • وروى الطبري عن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي قال دخلت على عثمن فمر طلحة فقام اليه ابن عديس البلوي فناجاه ثم رجع ان عديس فقال لاصحابه لا تتركوا إحدا يدخل الى عثمن ولا يخرج من عنده فقال لي عثمن هذا ما امر به طلمحة اللهم اكفني طلحة فانه حمل هؤلاء القوم والبهم على والله لارجو ان يكون منها صفرا وان يسفك دمه واهي. وقال الطبري أيضا: كان لعثمن على طلحة ابن عبيد الله خمسون الفا فقال طلحة يوما قد تهيأ مالك فاقبضه فقال هو لــــك معونة على مروءتك فلما حصر عثمن قال على لطلحة انشدك الله الاكففت عن عثميه قال لا والله حتى تعطى بنو امية الحق من انفسها فكان على يقول لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمن ما اعطاه

<sup>(</sup>١) لعل المراد لما أريد حصر عثمن لدلالة الاخبار الكثيرة أنه كانَّ بالمدينة عند حصر عثمن .

وفعل به ما فعل «اه». وكذلك عائشة كانت تقول في حثمن اقتلوا نعثلا فقد كفر كما رؤاه الطبري وغيره ، ثم حارب طلحة مع ام المؤمنين عليا يوم الجعمل طلبا بثأر عديان وكائ الباعث لطلحة على التحريض على عثمان الطمع في الخلافة كما كان الباعث لام المؤمنين على ذلك الطمع في الخلافة لقريبها طلحة التيمي كما كان ذلك هو الباعث على طلب ثأره من على وكان الباعث لعمرو على حرب على الطمع في امارة مصر ، أو ان الباعث لللائة على ذلك الاجتهاد الذي يؤجر المخطىء فيسه اجرا واحسدا والمصيب أجرين ! الله در مهيار حيث يقول:

#### وللقتيل يازموت دمــه وفيهم القاتـــل غـــير من قتل

وفي شرح نهج البلاغة: ان ابن عباس جاء عليا برسالة من عثمن وهو محصور يسأله فيها الخروج الى ماله بينيع ليقل هتف التاس باسمه للخلافة بعد ان كان سأله مثل ذلك من قبل فقال يا ابن عباس ما يريد عثمن ان يجعلني الا جملا ناضحا بالغرب(١) اقبل وادبر بعث الى ان اخرج والله الله دفات عنه حتى خشيت ان اكون آثاراهم

قال الطبري: كتب عثمان الى معاوية وان عامر وامراء الاجناد يستنجدهم فتربص به به معاوية وكان عثمان قد استشار نصحاءه في امره فاشاروا ان يرسل الى على ويطلب اليه ان يرد الناس وبعطيهم ما يرضيهم ليظاولهم حتى يأتيه الامداد فقال انهم لا يقبلون التعليل وقد كان مني في المرة الاولى ما كان فقال مروان اعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك فانهم قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم فدعا عليا وقال له قد ترى ما كان من الناس ولست آمنهم على دمي فارددهم عني فاني اعطيهم ما يريدون من الحنق من نفسي ومن غيري فقال على ان الناس الى عدلك احوج منهم الى قتلك وانهم لا يرضون الا بالرضا وقد كنت اعطيتهم من قبل عهدا فلم تف به فلا تغرر في هذه المرة فاني معطيهم عنك الحق قال اعطهم فوالله لافين لهم فخرج على الى الناس فقال انكم انما تطلبون الحق وقد اعطيتموه وأله منصفكم من نفسه فسأله الناس ان يستوثق لهم وقالوا انسا لا نرضي بقول دون فعل فدخل اليه فاعلمه فقال اضرب بيني وبين الناس احجلا ، قال لا اقدر على تبديل ما كرهوا في يوم واحد فقال على الما ما كان بالمدينة فلا احل فيه واما ما غاب فاجله وصول امركةال نعم فاجلني فيا بالمدينة الما ما كان بالمدينة فلا احل فيه واما ما غاب فاجله وصول امركةال نعم فاجلني فيا بالمدينة الما ما كان بالمدينة فلا احل فيه واما ما غاب فاجله وصول امركةال نعم فاجلني فيا بالمدينة

الناضح البعير يستقى عليه « والغرب » الدلو العظيمة .

ثلاثة آيام فأجابه الى ذلك و كتب بينه وبين الناس كتابا على رد كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه فكف الناس عنه وجعل يتأهب سرا للقتال ويستعد بالسلاح واتخذ جندا فلها مضت الايام الثلاثة ولم يغير شيئاً ثار به الناس وخرج قوم الى من بذي خشب من المصريين فاعلموهم الحال فقدموا المدينة . قال الطبري ثم ان محاصري عثبان اشفقوا من وصول اجناد من المشام والبصرة تمنعه فحالوا بين عثبان وبين الناس ومنعوه كل شيء حتى الماء فارسل عثبان سراً الى علي والى ازواج النبي وصود انهم قد منعونا الماء فجاء علي في الغلس فوقف على الناس فوعظهم وقال ان الذي تفعلون لا يشبه امر المؤمنين ولا امر الكافرينان الفرس والروم لتأسر فتطعم وتسقي فالله الله لا تقطعوا الماء عن الرجل فاغلظوا له وقالوا لا نعم ولا تعمة عين فلما رأى منهم الجدرمي بعامته الى دار عثبان يعلمه انه قد نهض وعاد . قال الطبري : وبقي عثبان ثلاثة ايام لا يدفي ثم ان حكيم بن حزام وجبير ابن مطعم كلما عليا الطبري : وبقي عثبان ثلاثة ايام لا يدفي ثم ان حكيم بن حزام وجبير ابن مطعم كلما عليا يسير من اهله هذه ففعل فلما سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق بالحجارة وخرج ناس يسير من اهله عدي ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير بين المغرب والعشاء فاتوا به حائطا من يسير من الهدينة بعرف بحش كوكب خارج الهقيع فصلوا عليه وجاء ناس من الانصار ليمنعوا من المدينة بعرف بحش كوكب خارج الهقيع فصلوا عليه وجاء ناس من الانصار ليمنعوا من الصلاة عليه فارسل علي فنع من رجم سريره وكف الذين راموا منع الصلاة عليه .

قال ابن ابي الحديد: ظاهر هذا الكلام انه ما امر يقتله ولانهى عنه ولا يجوز ان يخمل هذا الكلام على ظاهره لما ثبت من عصمة هم عشمان ولما ثبت في السير والاخبار انه كان ينهى عن قتله ، واجاب بحمل النهي على المنع باليد وانما لم يمنع باليد لانه غلب على ظنه انه غير مؤثر فهو قد كان ينهى عنه باللسان ، هذا حاصل جوابه ، وهو يرجم الى انه غير قادر على المنع وهو كذلك لقلة الانصار وخذلان الاكثر وقوة المحاصرين له وكثرتهم قال ولاجل اشتباه هذا الكلام على السامعين قال كعب بن جعيل شاعر اهل الشام من ابيات :

ارى الشام تكره أهل العرا في واهل العراق لهم كارهونا

فقلنا رضينا ان هند رضينا ومــا في علي لمستعتب مقال سوى ضمـــه المحدثينا وايثاره اليوم الهل الذنــو ب ورفع القصاص عن القاتلينا اذا سيل عنه حـــذا شبهة وعمى الجواب على السائلينا فليس براض ولا ساخط ولا في النهاة ولا الآمرينا

وقالــوا علي امام لنـــا ولا هـو ساء ولا سـره ولا بد من بعض ذا ان يكون

قال وما قال هذا الشعر الابعد ان نقل الى اهل الشام كلام كثير لعلني في عشمان يجري هذا المجرى كقوله ما ساءنسي وما سرنسي وقيل له ارضيت فقال لم ارض فقيل لـــه اسخطت قال لم أسخط. واما قولهغير أن من نصر البخ فقال:معناه أن خاذليه كانوا خيرًا من ناصريه لانالذين نصروه كان اكثرهم فساقاكمروان بنالحكمواضرابهوخذله المهاجرون والانصار.



# المضامين

|                                | صفحة        | <b>[</b>                         | صف  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| فصاحتهــــ زهده ــــ الجود     | **          | الخطبة                           | 4   |
| حسن الخلق ـــ الرأيـــ العبادة | 44          | الكتب المؤلفة في سيرة الائمة رع، | ٣   |
| ـــ مناقبة وفضائله علىالتفصيل  |             | وفي فضل امير المؤمنين بالخصوص    |     |
| وتقديم مقدمة للالك             |             | ـــ ســـيرة علي رع، ـــ نسبه     |     |
| والاول، تربيتهفي حجرالرسول     | ٣٧          | الشريف ـــ مولده                 |     |
| رص، ـ ( الفاني ، السبق         |             | ابوه                             | ٥   |
| للاسلام                        |             | امه                              | ٧   |
| « الثالث » قوله « ص » انت.     | ٤٠          | كنيته                            | 4   |
| اخي ووصيبي ووزيري ووارثي       |             | لقبه                             | ١.  |
| وخليفتي من بعدي                |             | بوابه ــ شاعره ــ نقش خاتمه      | 11  |
| و الرابخ ۽ مبيته على الفراش    | ٤١          | زوچاته ـــ اولاد.                | 17  |
| ليلة الغار                     |             | زينب وام كلثوم                   | 1 8 |
| و الخامس ، اقامة النبي و ص ،   | <b>\$</b> Y | صفته في خلقه وحليته              | 10  |
| له مقامسه يوم الهجرة سـ        |             | صفتهفي اخلاقهو اطوارهوسيرته      | 17  |
| و السادس ۽ المؤاخاة            |             | نظرة اجهالية في مناقبه وفضائله   | 41  |
| و السامع و انسه صاحب راية      | ££          | واحواله                          |     |
| الرسول وص، في المواقف كلها     |             | علمه                             | 44  |
| « الثامن » الشجاعة             | ٤٥          | شجاعته                           | 74  |
| و التاسع ، المقوةوالايد        | ٠           | حلمه ـــ عدله                    | 41  |

| صفحة                                          |    | صفحة                                                           |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|
| والجود                                        |    | « العاشر» الجهاد                                               | ۱۵ |
| لم يعمل بآية النجوى غيره                      | V  | « الحادي عشر»  الحتلم والصفح                                   | ۲۵ |
| <ul> <li>الثالث والعشرون » حسن</li> </ul>     | ٧٦ | و الثانيءشر »الفصاحةوالبلاغة                                   | ۳٥ |
| الخلق ــ « الرابسع والعشرون»                  |    | « الثالث عشر» العلم                                            | ٥٥ |
| حسن الرأي                                     |    | المسألة المنبرية                                               | ٥٨ |
| « الحامس والعشرون » السياسة                   | ۸۲ | المسألة الديناربة ـ قصةالارغفة                                 | 04 |
| ـــ « السادس والعشرون ۽ انه                   |    | خبر المجنونة ـــ التي ولدت استة                                | 17 |
| و لي كل مؤمن                                  |    | اشهر                                                           |    |
| « السابـع والعشرون ، قولــــه                 | ۸۳ | الحامل الزانية ــ «الرابع عشر»                                 | 77 |
| (ص) من كنث وليه فعلي وليه                     |    | قوله (ص) انا مدينا: العلم وعلي                                 |    |
| _ و الثامنوالعشرون »حديث                      |    | ابيا                                                           |    |
| المنزلة ـــ « التاسع والعشرون،                |    | « الخامس عشر» قوله سلوني                                       | 74 |
| ثلاث كن لعلي                                  | !  | قبل ان تفقدوني                                                 |    |
| ر الثلاثون ۽ حديث الکســـاء                   | ۸٥ | و السادس عشر به ان عنده علم                                    | 70 |
| وآية التطهير                                  |    | القرآن والتوراة والانجيل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |
| « الحادي والثلاثون » تصدقه                    | ٨٦ | و السابح عشر، معرفتهالذنضاء                                    |    |
| بالخاتم                                       |    | والفرائض                                                       |    |
| ﴿ الثانيوالثلاثون ﴾ سدالابواب                 | ۸٧ | ﴿ الثَّامَنَ عَشَرٍ ﴾ نزول وتعيهــــا                          | 77 |
| , الثالث والثلاثون ، آية المهاهلة             | ٨٨ | اذن واعية                                                      |    |
| _ « الرابع والثلاثون ، حديث                   |    | ه التاسع غسر، الزهد                                            | ٦٧ |
| الطائر المشوي                                 |    | « العشرون » العبادة ـــ «ا-نحادي                               | ٧٢ |
| <ul> <li>الخامس والثلاثون ، انهاحب</li> </ul> | 4. | والعشرون ۽ العدل                                               |    |
| الناس الى الرسول ( ص ) ـــ                    |    | « الثاني والعشرون » السخاء                                     | ٧٣ |

11

94

94

12

اختصاصه بتأييد براءة

الثامن والاربعون تزوجه بفاطمة

آية اجعلتم سقاية الحاج في تفضيله

الثاني والستون صعوده على

صفحة سيدةالنساء ــالتاسع والاربعون السادس والثلاثون قوله «ص» من كنت مولاه فعلى مولاه ــــ مدح محبه و ذم مبغضه \_ الحمسون ان حبه وبغضه يفرق سها بين 🗷 السابع والثلاثون \_ قوله «ص» المؤمن والمنافق على منى وانا منه الحادي والخمسون دخوله على 97 الثامن والثلاثون قوله (ص)على النبي (ص) سحر كالله يتعلم التاسع والثلاثون قوله (ص) من منه ـــ الثانيوالخمسون انداذاً سب علياً فقد سبني سأل النبي (ص) اچابه و ان سكت ابتدأ. ــ الثالث والخمسونان الاربعون ان حبه حب الرسول مثله مثل عيسي «ع» - الرابع (ص) وبغضه بغضه والخمسون شبهه بالانبياء ــ الحادى والاربعون ان ظاعته طاعة الرسول(ص) ومعصدته معصلته ــ الثاني والاربعون قوله (ص) العرب بـ السادس والخمسون انه سيد في الدنيا والآخرة انالله امرني بحب اربعة منهم السابعوالخمسون انهاميرالبررة 41 على ــ الثالث والاربعون ان مفارقته مفارقة الرسول(ص)ـــ \_ الثامن و الخمسون قوله (ص) لفاطمة أن الله اطلع الى الارض الرابع والاربعون انهمع القرآن والقرآن معد الخامس والاربعون فاختار اباك وبعلك ـــ التاسع والخمسون منزلته من الرسول قوله (ص) اللهمأدر الحق معه حيث دار\_السادسوالاربعون (ص) وقربه منه الستون انهِ وارث علم الرسول 1.. قوله (ص) هذا ولين والمؤدي (ص) ـ الحادي والسنون نزول عنى ــ السابع والاربعون

1.1

|                               | صفحة | 1                               | صفحة   |
|-------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| وجوامع مناقية                 |      | منكب النبي (ص) _ الثالث         |        |
| ادلة أمامته (الاول) وچوب      | 1.4  | والستون انه آخر الناس عهداً     |        |
| العصمة                        |      | بالنبي (ص)                      |        |
| الثاني _ حديث حمع النبي       | 11.  | الرابع والستون انه يقاتل على    | 1.4    |
| (ص) عشير ته                   |      | تأويل القرآن كما قاتل النبسي    |        |
| الثالث _ النص عليه يوم الغدير | 118  | (ص) على تنزيله ــ الخامس        |        |
| الرابع _ انهافضل الصحابة      | 140  | والستوذةوله (ص) في الخوارج      |        |
| الخامس ــ آية انما وليكم الله | 14.  | يقتلهم اولى الطائفتينبالحق      |        |
| السادس ــ آية التطهـــيز ـــ  | 140  | السادس والستون قتاله الناكثين   | 1.4    |
| السابع _ احاديث الثقلين       |      | والقاسطين والمارقين             |        |
| الثامن ـــ حديثالسفينة وباب   | 144  | السابع والستون اناقه امتحن      | 1 • \$ |
| حطة                           |      | قلبه للايمان ـــ الثامن والستون |        |
| التاسع ـــ حديث المنزلة       | ۱۳۸  | قوله (ص)ما انا انتجیتهولکن      |        |
| سيرته من ولادته الىشهادته ــ  | 121  | الله انتجاه ـــ التاسع والستون  |        |
| نشأته وتربيته                 |      | قوله (ص) لأعطينالراية غدا       |        |
| ما چرې له عند نزول واندر      | 127  | السبعون ما ورد في موالاتهالخ    | 110    |
| عشيرتك الاقربين               |      | الواحد والسبعون ڤوله ( ص)       | 7.7    |
| نصره النبي (ص) في صغره        | 124  | انت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه   |        |
| فداؤه النبي (ص) بنفسه في      | 188  | بعدي ـــ الثاني والسبعون ان     |        |
| صغره                          |      | النبي(ص) اذا غضب لايجتريء       |        |
| اسلامه                        | 120  | ان يكلمه غيره ـ الثالث والسبمون |        |
| مبلغ سنه وقت اسلامه           | 127  | نزول انما انت منذر ( الآية »    |        |
| ملازمته النبـي (ص)            | 127  | فيحقه ـــ الرابعوالسبعون قول    |        |
| خبره في حصار الشعب_خبره       | ١٤٨  | النبي(ص) انالامة ستغدر به       |        |
| مع ابي ذر عند اسلامه          | į    | الخامسوالسبعون انالنظر الى      | 1.4    |
| صعوده علىملكب النبي (ص)       | 189  | وجههءبادة_السادسوالسبعون        |        |

|                                                                 | صفحة  |                                                               | صفحة  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| وقعة الخندق                                                     | Y *'V | لالقاء الصنم                                                  |       |
| غزوة بني قريظة                                                  | 478   | وصية ابيـــٰه له عند وفاته ـــــ                              | 10.   |
| ( السنة السادسة من الهجرة )                                     | 440   | ما چری له عند وفاة ابیه                                       |       |
| سرية زيد الى حسمي                                               |       | الهجرة الى الطائف ـــ مبيته                                   | 101   |
| سرية علي (ع» الى بني سعد                                        | 777   | على الفراش ليلة الغار                                         |       |
| بفدك                                                            |       | هجرته الى المدينة                                             | 100   |
| سرية قتل كعب بن الاشرف                                          | 227   | ( السنة.الاولى منالهجرة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 101   |
| صلح الحديبية                                                    | 778   | نزوله معالنبي(ص) في بيت ابي                                   |       |
| ( السنة السابعة من الهجرة ـــ                                   | 74.   | اپوب ـــ وما چري له عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |       |
| غزوة خيبر                                                       |       | بذاء المسجد                                                   |       |
| خبره في غزوة واديالقرى ـــ                                      | 727   | المؤاخاة بينه وبين النبي(ص)                                   | 109   |
| في عمرة القضاء                                                  |       | تزوچه بالزهراء «ع»                                            | 17.   |
| ( السنة الثامنة من الهجرة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 717   | ( السنة الثانية من الهجرة ) ــــ                              | 14.   |
| غزوة فتح مكة                                                    |       | غزوة وداناو الابواء ـغزوة                                     |       |
| يوم الغميصاء                                                    | 707   | بواط وبدر الاولى                                              |       |
| بعثه الى اليمن                                                  | 408   | غزوة بدر الكبرى                                               | 171   |
| قضاياه واحكامه العجيبة                                          | 404   | بناؤه بالزهراء رع، ــ ( السنة                                 | 181   |
| قضايا. في عهد الرسول (ص)                                        | Y = A | الثالثة من الهجرة ) ـــ ولادة                                 |       |
| باليمن                                                          |       | الحسن عليه السلام ــ وقعة احد                                 |       |
| قضاياه في عهد الرسول فيغير                                      | 77.   | (السنة الرابعة من الهجرة)_                                    | Y • Y |
| اليمن                                                           |       | غزوة بني النضير                                               |       |
| ( السنة التاسعةمن الهجرة ) ــ                                   | 771   | غزوة بدر الموعسد ــ ولادة                                     | 4.5   |
| سرية ذات السلاسل                                                |       | الحسين عليه السلام _ السنة                                    |       |
| سريته الى بلاد طيء                                              | 770   | الخامسة من الهجرة ) غزوة                                      |       |
| خبر سفانة بنت حاتمالطائي                                        | 777   | بني المصطلق                                                   |       |
| مسائل غامضة سئل عنها                                            | ٨٦٢   | حديث الأفك                                                    | 4.0   |
|                                                                 |       |                                                               |       |

|                               | صفحة | 1                               | صفحة     |
|-------------------------------|------|---------------------------------|----------|
| ما يتعلق به من خبر السقيفة    | 4.4  | مسائله في حياة الرسول وص»       | PFY      |
| اخباره فيخلافة الخليفة الاول  | 710  | ـــ اخباره في غزوة تبوك         |          |
| اخبار. في قصة بني حنيفة       | 414  | بعثسورة براءة معه               | 441      |
| خبره في قصة الاحقاف           | 44.  | ( السنة العاشرة منالهجرة) ـــ   | 474      |
| اخباره في امارة عمر           | 441  | وفد نجران وآية المباهلة         |          |
| قضاياه في امارة عمر           | 441  | بعثه الى اليمن في المرة الثالثة | 777      |
| الشورى                        | 441  | اخباره في حجة الوداع            | 444      |
| اخباره المتعلقةبابيذر فيخلافة | 440  | حديث الغدير                     | 474      |
| غثمان                         |      | تزولاليوم اكملت لكم دينكم       | 440      |
| خبره مع عبد الله بن مسعود ـــ | 444  | يوم الغدير واستحباب صومه        |          |
| مع الوليدُ بن عقبة            |      | السنة الحادية عشرة من الهجرة    | <b>Y</b> |
| آخباره في امارة عثمن          | 48.  | _ وفاة النبي «ص» _ حيش          |          |
| اخبار. في مقتل عثمن           | 484  | اسامة                           |          |
| تصحيح اخطاء                   | 40.  | اخباره في مرض النبي             | 444      |

مر اللاحمة

سِيرَةِ أَمْثِيرِ المؤمنِينِ عَلَي بِنُ لُأَبِي طُالَبِ عَلَي هَلَي هَلَامُ

> المجتهد الأكبر السِيدمحسِن الأسٽين دندن الا عب

ولاز لالعان المطبوعات



### ( بيمته بالخلافة )

بويسع على (ع) بالخلافة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة على رواية الطبري سنة ٣٥ وكان قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة فكان بين قتلسه وبيعة على سبعة ايام ، وروى الحاكم في المستدرك بسنده انه استخلف علي بن ابي طالب سنة خمس وثلاثين وهو ابن ثمان وخمسين سنة واشهر . قال الحاكم في المستدرك : اختلفت الروايات في وقته فقيل انه بوبع بعد اربعة ايام من قتل عثمان وقيل بعد خمس وقيل بعد ثلاث وقيل بويع يوم الجمعة لحمس بقين من ذي الحجة قال واصح الروايات انه امتنع عن البيعة الى ان دفن عثمان ثم بويع على منبر رسول لله وص» ظاهرا وكان اول من بايعه طلحة فقال هذه بيعة نكث .

روى الحاكم في المستدرك بسنده انه لما بويع علي بن ابي طالب على منبر رسول الله «ص» قال خزيمة بن ثابت وهو واقف بين يدي المنبر:

ابو حسن مما نخاف من الفتن اطب قریش بالکتاب وبالسنن اذا ما چری یوما علیالضمر البدن وما فیهم کل الذي فیه من حسن

اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا رجوناه اولی الناس بالناس انه وان قربشا ما تشق غباره وفیه الذی فیهم من الخیر کله

قال الطبري . اختلف السلف من اهل السير في بيعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه ، وقال ان الاثير اختلفوا في كيفية بيعته . ( اقول ) : ونحن نذكر ذلك مقتبسا من مجموع ما رواه الطبري وذكره ان الاثير ، وهو انه لما قتل عثان اجتمع اصحاب رسول الله «ص» من المهاجرين والانصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا عليا فقالوا انه لا بد للناس من امام ، قال لاحاجة لي في المركم فمن اخترتم رضيت به قالوا ما نختار غيرك وترددوا اليه مرارا وقالوا له في آخر ذلك انا لا نجد اليوم اجدا احتى بهذا الامر منك لا اقدم سابقة ولا اقرب قرابة من رسول الله «ص» فقال لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون أميرا فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ، قال : ففي المسجد ، فان بيعتي لا تكون خفيا ولا

تكون الا عن رضا المسلمين ، وكان في بيته ، وقيل في بعض حيطان المدينة ( وفي رواية ) فغشي الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى ما نزل بالاسلام فقال دعوفي والتمسوا غيري فانسا مستقبلون امرا له وجوه والوان لا تقوم لـه القلوب ولا تثبت عليه العقول فقالوا ننشدك الله الا ترى ما نحن فيه الا ترى الاسلام الا ترى الفتنة فقال قد اجبتكم واني ان اجبتكم وكيت بكم ما اعلم. فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والانصار فبايعوه ثم بايعه الناس فكان أول من بايعه طلحة والزبير فنظر حبيب بن أبي ذريب الى طلحة حين بايع فقال اول من بدأ بالبيعة بد شلاء لا يتم هذا الامر وجاؤوا بسعد ( بن ابي وقاص ) فقال علي: بايع، قال لا ابايـع حتى يبايع الناس وجاؤوا بابن عمر ، فقال مثل ذلك فقال اثنني بكفيل قال لا ابيـع حتى يبايع الناس وجاؤوا بابن عمر ، فقال مثل ذلك فقال اثنني بكفيل قال لا ليسيء الخلق صغيرا وكبيراً . ( أقول ) وادعى بعضهم ان طلحة والزبير بايعا مكرهين ولكن النظر الصحيح ينفي ذلك فن لم يقبل أول الامر بالبيعة حتى الحوا عليه الحاحا شديداً لا يمكن ان يبدأ بيعته بالاكراه ومن لم يكره سعدا وابن عمر عليها وليسا بدون طلحة والزبير على البيعة .

### (المتخلفون عن بيعته)

في مروج الدهب: قعد عن بيعته جهاعة عثمانية وجهاعة لم يروا الا الخروج من الامر . وفي اسد الغابة: تخلف عن بيعته جهاعة من الصحابة فلم يلزمهم بالبيعة وسئل علي عمن تخلف عن بيعته فقال اوائك قعدوا عن الحق ولم ينصروا الباطل ، وروى الطبري بسنده عن عبدالله ابن الحسن قال بايعت الانصار عليا الا نفرا يسيرا منهم وعدهم وقال كانوا عثمانية «اه» ونحن نذكر اسماء المتخلفين مأخوذة من مجموع ما ذكره هؤلاء وهم: حسان بن ثابت . كعب بن مالك وكانا شاعرين . مسلمة بن مخلد أو خالد . أبو سعيد الحدري . محمد ابن مسلمة حليف بني عبد الاشهل . النعان بن بشير . زيد بن ثابت. رافع بن خديج . فضالة ابن عبيد . كعب بن عجرة . سعد بن أبي وقاص . عبد الله بن عمر . صهيب بن سنان . سلمة بن وقش . أسامة بن زيد . عبدالله بن سلم ، قدامة بن مظعون ، المغيرة بن شعبة الثمني . وهبان بن صيفي . قال عبدالله بن الحسن فيا رواه عنه الطبري في العشرة الاول انهم كانوا عثمانية وقال : اما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما صنع واما زيد بن ثابت فولاه

عثمن الديوان وبيت المال فلم حصر عثمان قال يا معشر الانصار كونوا انصار الله مرتين فقال أبو ايوب ما تنصره الا لأنه اكثر لك من العبدان ، واما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما اخل منهم له، وقال المسعودي وبايع ابن عمر يزيد بعد ذلك والحجاج لعبد الملك سمروان.وقال آن الاثير : فاما النعان من بشير فانه اخذ اصابع نائلة امرأةعثمان التي قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب فلمحق بالشام فكان معوية يعلن قميص عثمان وفيه الاصابع فاذا رأى ذلك اهل الشام ازدادوا غيظاو حدوا في امرهم ثم يرفعه قاذا احس منهم بفتور يقول له عمرو بن العاص حرك لهـا حوارها تحن فيعلقها . وقال المسعودي : بعثت ام حبيبة بنت أبي سفيان الى اخيها معوية بقميص عثان مخضبا بدمائه مـــع النعان ان بشير الانصاري . وقال ابن الاثير : وهرب بنو امية فلحقوا بمكة وجيء بقوم كانوا قــد تمخلفوا فقالوا نبايع على اقامة كتاب الله في الفريب والبعيد والعزيز والدليل فبايعهم ثم قام العامة فبايعوا . وفي مروج الذهب واتاه جماعة ممن تخلف عن بيعته من بني امية منهم سعيد ابن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن أبي عقبة بن أبي معيط فجرى بينه وبينهم خطب طويل ، وقال له الوليد انا لم نتخلف عنك رغبة عن بيعتك لكنا قوم وترنا الناس وخفنا على نفوسنا فعدرنا فيما نقول واضح: اما أنا فقتلت أي صبرا وضربتني حدا ، وقالسميد ابن العاص كلاما كثيرا وقال له الوليد : اما سعيد فقتلت اباه صبرا واهنت مثواه واما مروان فانك شتمت اباه وكبت عثمان في صنعه اياه ، قال وقد ذكر أبو مخنف لوط من يحيى ان حسان من ثابت و تعب بن مالك والنعان بن بشير (قبل نفوذه بالقميص) اتوا عليا في آخرين من العثمانية فقال كعب بن مالك : يا امير المؤمنين ليس مسيئًا من اعتب وخير كفر مـــا محاه عذر ( في كلام كثير ) ثم بايع وبابع من ذكرنا جميما ، قال واتصلت بيعته بالكوفسة وغيرها من الامصار وكان اهل الكوفة اسرع اجابة الى بيعته والحذ له البيعة على أهلها أبو موسى الاشعري حتى تكاثر الناش عليه «اه» و لم يتخلف هنه سوى اهل الشام مع معويـة فـــلم يبايعوه .

فلتة وليس امري وامركم واحد واني اريدكم لله وانتم تريدونني لانفسكم وايم الله لانصحن للخصم ولانصفن المظارم وقد بلغني عنسعد وابن مسلمة واسامة وعبدالله وحسان بن ثابت اموركرهتها والحق بيني وبينهم . (قال) الحاكم في المستدرك : اما قول من زعم ان عبد الله بن عمر وابا مسعود الانصاري وسعد بن ابي وقاص وابا موسى الاشعريومحمد ابن مسلمة الانصاري واسامة بن زيد قعدوا عن بيعته فان هذا قول من يجحد حقيقة تلـــك الاحوال فاسمع الآن حقيقتها: قال اما عبد الله بنعمر وروى حديثاً مسندا عن الزهري عن حزة بن عبدالله بن عمر انه بينها هو جالس مع ابيه اذ جاءه رجل من اهل العراق فقال يا ابا عبد الرحمناني والله لقد حرصت اناتسم بسمتك واقتدي بك فيامر فرقة الناس واعتزل الشر ما استطعت واني اقرأ آية من كتاب الله محكمة قد اخدت بقلبي فاخبرني عنها : قول الله عز وجل ( وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا بينها فان بغت احداهـــا على أ الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ) ، اخبرني عن هذه الآية فقال عبدالله : مالك ولذلك انصرف عني ، فانطلق حتى تواري عنا سواده ، وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في امر هذه الآية اني لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرني الله عز وجل ، ثم قال الحاكم : هذا باب كبير قد رواه عن عبد الله بن عمر جاعة من كبار التابعين وانمـــا اقتصرت على حديث الزهري لانه صحيح على شرط الشيخين . (أقول) : قد احتج هذا المراقي على ابن عمر بما لم يستطع رده وما كان ينبغي ان يقول له : ما لك والدلك ، فان هذا انما يقال لمني يدخل فيما لا يعنيه لا لمن يأمر بممروفوبرشدالى أهم واجب ويحتج بالدليل القاطع والبرهان الساطع بل كان يلزم ان يمدحه ويقول له اصبت وارشدت لا ان يطرده ويقول : انصرف عني ، بل يقول له: مرحبا بك ويعترف امامـــه بخطئه كـــا اعترف امام جلسائه .

قال الحاكم ، واما ما ذكر من امساك اسامة بن زيد وذكر حديثا مسندا عن اسامة قال بعثني رسول الله « س» في سرية في اناس من اصحابه فاستبقنا انا ورچل من الانصار الى العدو فحملت على رجل فلما دنوت منه كبر فطعنته فقتلته ورأيت انه انما فعل ذلك ليحرز دمه فلما رجعناسبقني الى النبي «ص» فقال يارسول الله لا فارس خبر من فارسكم انااستلحقنا رجلا فسبقني اليه فكبر فلم يمنعه ذلك ان قتله فقال النبي «ص» يا اسامة ما صنعت اليوم فقلت حملت على رجل فكبر فرأيت انه انما فعل ليحرز دمه فقتلته فقال كيف بعد الله اكبر،

فهلا شققت عن قلبه ، فلا اقاتل رجلاً يقول الله اكبر مما نهاني عنه حتى القاء .

قال له رجل ان عليا يقع فيك انك تخلفت عنه فقال سعد والله انه لرأي رأيته أخطأرأيي، قال له رجل ان عليا يقع فيك انك تخلفت عنه فقال سعد والله انه لرأي رأيته أخطأرأيي، ان علي ابن ابي طالب اعطي ثلاثا لان اكون اعطيت احداهن احبالي من الدنياو ما فيها القد قال له رسول الله «ص» يوم غدير خم : هل تعلمون اني اولى بالمؤمنين قلنها نعم قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و چيء به يوم خيبر وهو ارمد ما يبصر فقال يا رسول الله اني ارمد فتفل في عينيه ودعا له فهل يرمد حتى قتل وفتح عليه خيبر واخرج رسول الله «ص» عمه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس وفتح عليه خيبر واخرج رسول الله «ص» عمه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس اخرجتكم واسكنته ولكن الله تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقال ما انا اخرجتكم واسكنته ولكن الله اخرجكم واسكنه. واما ما ذكر من اعتزال أبي مسعود الانصاري وابي موسى الاشعري فانها كنا على الكوفة فارسل محمدا ابنه و محمد بن ابي بكر لاخذ البيعة فامتنع أبو موسى ان يبايع فبعث اليه عمار بن ياسر والحسن بن علي فعزلاه واستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عاملاحتى فبعث اليه عمار بن ياسر والحسن بن علي فعزلاه واستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عاملاحتى قدم علي من البصرة فعزله فلم سار الى صفين استخلف عقبة بن عمرو وابامسعود الانصاري قدم من صفين .

واما قصة اعتزال محمد بن مسلمة الانصاري عن البيعة فروي عنه انه قال يا رسول الله كيف اصنع اذا اختلف المصلون قال تخرج بسيفك الى الحرة فتضربه بهاثم تدخل بيتكحتى تأتيك منية قاضيه او يد خاطئه .

قال الحاكم : بهذه الاسباب وما جانس ، كان اعتزال من اعتزل عن الفتال مــع علي وقتال من قاتله «اه» ( اقول ) حاصل ماذكرهان امتناع من امتنع عن بيعته ليس لاعتقادهم عدم اهليته للخلافة ولا عنادا بل لشبهة دخلت عليهم . فابن عمر وسعد ظنا انهـا فتنة ، الارجح عدم الدخول فيها ثم بان لها خطؤها وندما على ترك القتال وعدا انفسها مدنبين واسامة دخلت عليه شبهة عدم جواز قتل من اظهر الاسلام ولم يتفطن للفرق بين المقامين وانها شبهة واهية وابو مسعود استخلفه على الكرفة حيث سار الى صفين فدل على اله بابيع وتاب والحصر الاصرار والامتناع في ابي موسى : وهذا الذي ذكره الحاكم لا يصلح ان يعتدر عدرا مبررا لامتناع هؤلاء عن البيعة وقتال اهل البغي ، ولا الحاكم اراد ان يعتدر عنهم بذلك انما اراد بيان حقيقة الحال في قعودهم .

( وروى ) الطبريما حاصله انه احتمع الىعليطلحةواازبير فيعدة منالصحابة وطلبوا منه ان يقيم الحد على من شرك في دم عثمان ممن في المدينة وانه ردهم ردا رفيقا فقال بااخوتاه لست اچهل ما تعلمون ولكن كيف اصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهمقد ثارت معهم عبدانكم وثابت اليهم اعرابكم فهل ترون موضعا لقدرة على ما تريدون قالوا لا ثم طلب منهم الهدوء حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها ، واشتد على قريشوحالبينهموبين|الخروج ، وانما هيجه على ذلك هرب بني امية، وتفرق القوم بعضهم يقول لترك هذا الامر الى ما قال على امثل، وبعضهم يقول انعليا لمستغن برأيه وامره عنا ولإ نراه الا سيكونعلى قريش اشد من غيره . فذكر ذلك لعلي فقام فحمد الله واثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته اليهم ونظره لهم وقيامـــه دونهم وانه ليس له من سلطانهم الاذلك والاچر من الله عز وجل ونادى برثت الذمسة من عبد لم يرجع الى مواليه وقال يا معشر الاعراب الحقوا بمياهكم . (وروى ) الطبري أيضا ما حاصله ان عليا (ع) قال لابن عباس سر الى الشام فقد وليتكها فلم يقبل واعتذر بالخوفمن معوية قال ولكن اكتب اليه فمنه وعده فابسي على وقال : والله لا كان هذا ابدا ، وان المغيرة بن شعبة اشار على على باقرار معوية وعمال عثمن على اعمالهم فاذا بايعوا له واطمأن الامر له عزل من احب واقر من احب فابسي عليه وقال : والله لا اداهن في ديني ولاأعطي الدنيء في امري قال فانزع من شثت واترك معوية فان له جرأة وهو في أهل الشام يسمع منه فقال له لا استعمل معوية يومين ابدائم جاءه فأشار عليه بعزلهم فسئل عن ذلك فقال نصحته في الاولى فعصائي فغششته في الثانية وان ابن عباس وافق المغيرة على رأيه واشار عليه بان ثم تمثل:

وما ميتة ان متها غير عاجز بعار اذا ما غالت النفس غولها

وفي هذه الرواية ما يقتضي التأمل: اما اشارة المغيرة عليه اولا بما زعمه نصحا فالمغيرة لم يكن يرجى منه النصح لعلي وكان علي اعرف الناس به ولا يبعد ان يكون فاشا في المقامين واراد بالاشارة بتثبيت معرية النصح لمعوية لا لعلي وباظهار الموافقة ثانيا التقرب الى علي ودفع التهمة عن نفسه ، فان عليا اذا اقره لم يكن في استطاعته عزله ، ومتى هم بعزله خلعه وطلب بدم عثان واستطاع استمالة أهل الشام لذلك بما استمالهم به اولا بانه ولي الدم ، مع ان معاوية في دهائه كان يعلم ان عليا اذا ولاه لا بد ان بعزله فلم تكن لتنطلي عليه هـده

الحيلة فلو كتب اليه على عهده على الشام لرد ذلك وقال له ثبت خلافتك اولا وابر من دم عيان أو سلم الينا قتلته فلم يكن في ذلك فائدة غير تولية من لايستجبر علي توليته (وبالجملة) هذه حال من يريد ان بداهن معاوية ويستفيد من مسالمنه ان تثبت له الحلافة والامرة فيستمر على مداهنته محافظة على ملكه وامرته كما يفعله اليوم وقبل اليوم من يريد امارة ونحوها فيداهن ويحابي ويمدح من يستحق الذم ويذم من يستحق الله في سبيل الحافظة على الامرة وعدم الاخلال بها أسا أمير المؤمنين عليه السلام فلم يكن للامرة عنده شيء من الاهمية وقد صرح بذلك لابن عباس لما كان ناز لا بذي قار لما قال له عن النعل انها خير عنده من امرتهم الا ان يقيم حقا او يدفع باطلا (فان قال قائل) ان المداراة لا تنافي ذلك بل هي لازمة في الشرع كما كان يصنع النبي «ص» مع المؤلفة قلو بهم بل الله تعالى قد فرض لهم نصيبا من الزكاة (قلنا) كل ذلك ما لميستلزم ارتكاب عرم او الحلالا بالامر بالمعروف والنهي عن من الذكر ، وما كان يصنع مع المؤلفة قلوبهم اجنبي عن ذلك .

### اول خطبة خطبها علي (ع) حين استخلف

اول خطبة خطبها حين استخلف فيا رواه الطبري بسنده عن علي بن الحسين : حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عز وچل انزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخلوا بالخير ودعوا الشر الفرائض ادوها الى الله سبحانه يؤدكم الى الجنة ان الله حرم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق لا يحل دم امرىء مسلم الا بما يجب فان النار امامكم وان من خلفكم الساعة تحدوكم فخففوا تلحقوا اتقوا الله عباد الله في بلاده وعباده انسكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم ثم اطبعوا الله فلا تعصوه واذا رأيتم الخير فخذوا به واذا رأيتم الشر فدعوه اذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. (قال الطبري) فلما فرغ من رأيتم الشر فدعوه اذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. (قال الطبري) فلما فرغ من حصيته الرواية فالقائل واحد منهم ولا يمكن ان يكون جميعهم فكأن الراوي ظن انسه يعبر عن رأيهم:

انا نمر الامر امرار اارسن بمشرفيات كغدران اللبن

خذها اليك واحذرن أبا حسن صولة اقوام كاشداد السفن حتى يمرن على غير عنن

ونطمن الملك بلدن كألشطن

فقال على :

سوف اكيس بعدها واستمر واجمع الامر الشتيت المنتشر او تتركوني والسلاح يبتــدر اني عجزت عجزة لا اعتذر ارفع من ذيلي ما كنت اجر ان لم يشاغبني العجول المنتصر

ومن مجموع ما تقدم يعلم حراجة موقف علي عليه السلام وتشعب الامور عليه وانسه ساسها بحكمة وسياسة رشيدة لا يمكن لاحد يريد ان يجمع بين رضا الله وسياسة الخلافة والامرة ان يأتي باحسن منها واوفق بالمصلحة بل ولا بمثلها فالشورى كالمت قد غرست في نفس طلحة والزبير وغيرها انها اهل للخلافة وطمحت بذلك نفوسها الى مساماة علي ومهاراته فيها والاحداث التي وقعت في زمن عثمان كانت اثرت في النفوس والاخلاق أثرها وحساد علي ومنافسوه واصحاب الثارات والدماء التي اهرقها في سبيل توطيد الاسلام لم يزالوا باقين وعدوه الالد معاوية متمكن من الشام قد حكمها واستوطنها اعواما عديدة وعرف اخلاق اهلها وعلم من اين تؤكل الكنف، وقتل عثمان كان قد فتح بابا واسعالمن يريدالفتن والوصول الى آمال ما كان يحلم بها وكانت بسببه الآراء قد تشعبت والقلوب قد تنافرت وصار الناس احزابا وفرقا وتمهدت السبيل لكل ذي غاية وغرض وقداشار الى بعض ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله في كلامه المتقدم : انا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان الخ .

ومع ذلك فقد ساس الامة سياسة بهرت العقول واستعمل المداراة والشدة واللين كلا في محله حيث لا يخل بشيء من طريقته ومنهجه .

### (خطية أخرى له بعد أستخلافه)

قال ان ابي الحديد: روى ان الكابسي بسند يرقعه الى ابي صالح عن ان عباس ان عليا خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال ان كل قطيعة اقطعهاعثمن وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في البلدان لرددته الى حالسه فان في العدل سعة ومن ضاق عنه الحق فالجور

اضيق (۱) قال ابن افي الحديد: وقد كان عنمان اقطع كثيرا من بني امية وغيرهم من اوليائه واصحابه قطائع من ارض الخراج واسقط عنهم خراجها وقد كان عمر اقطع قطائع لكن لارباب الغناء في الحرب وعثمان اقطعها صلة لرحمه من غير غناء في الحرب وهي مروج الذهب وانتزع علي الملاكا كانت لعشمن اقطعها جماعة من المسلمين وقسم ما في بيت المال على الناس ولم يفضل احدا على احد (۱۹» .

# ( ارسال امير المؤمنين (ع) عماله الى الامصار )

قال الطبري وابن الاثير : لما دخلت سنة ٣٦ فرق علي عماله فبعث عثمن بن حنيف على البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة وعبيدالله بن عباس على اليمن وقيس ابن سعد بنعبادة على مصر وسهل بنحنيف على الشام ومخنف بن سليم على اصبهان وهمذان فاما سهل فانه خرج حتى اذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا من انت قال الميرقالوا على ايشيء قال على الشام قالوا ان كان بعثك عثمن فحيهلا بك وان كان بعثك غيره فارجع قال او ما سمعتم بالذي كان قالوا بلي فرجع الى علي واما قيس بن سعد فانه لما انتهى الى ايلة لقيته خيل فقالوا له من انت قال من قتلة عثمان فانا اطلب من آوي اليه فانتصر بـــه لله قالوا من انتقال قيس بن سعد قالوا امض فمضى حتى دخل مصر فافترق اهل مصر فرقا فرقة دخلت في الجاعة فكانوا معه وفرقة اعتزلت بخربتا ( بخرنبا ابن الاثير ) وقالوا أن قتل قتلة عثمن فنحن معكم والا فنحن على چديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا وفرقة قالوا نحن مع علي ما لم يقد الخواننا وهم في ذلك مع الجاءة وكتب قيس الى امير المؤمنين بدلك واما عثمان ان حنيف فسار فلم يوده احد عن دخول البصرة ولم يجد لابن عامر في ذلك رأيا ولا استقلالا بحرب (وعبد الله بن عامر كان عامل عثان عليها) وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقـــة في الجاءــة وفرقــة قالت ننظر ما يصنــع اهل المدينــة واما عمارة بن شهاب فلما بلغ زبالة لقيه طلبحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثأر عثمان فقال لــه ارجع فان القوم لا يريدون باميرهم بدلا فان ابيث ضربت عنقك فرجع عمارة الى عـــلي بالخبر ( وكان عامل عثمان على الكوفة ابو موسى الاشمري على الصلاة ) وانطلق عبيد الله ابن

<sup>(</sup>١) اي اذا ضاق على الوالي تدبير اموره في العدل فهي في الجرر اضيق عليه لان الجائر في مظنة ان يمنع ويصد عن جوره ( كذا في شرح النهج ) .

عباس الى اليمن فجمع يعلى بن منية (١) (عامل عثمن على صنعاء) كل شيء من الجباية وخرج به على حاميته الى مكة فقدمهابالمال و دخل عبيد الله اليمن .و كتب علي الى أبي موسى فكتب اليه أبو موسى بطاعة اهل الكوفة وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي به حتى كان علي كأنه يشاهدهم. وكتب علي الى معوية مع سبرة الجهني (اما بعد) فان الناس قد قتلوا عثمان عن غير مشورة مني وبايعوني بمشورة منهم واجتماع فاذا اتاك كتابي فبايع لي وارفد الي اشراف اهل الشام قبلك . فلم يجبه معوية بشيء وكلما يتنجز سبرة جوابسه لم يرده على قوله :

حربا ضروسا تشب الجزل والضرما شنعاء شيبت الاصداغ واللمها يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما ادم ادامة حصن أو خذن بيدي في حاركم وابنكم اذ كان مقتله اعيا المسود مها والسيدون فلم

حتى اذا كان الشهر الثالث من مقتل عثان في صفر دعا معوية رجلا من بني عبس يدعى قبيصة فدفع اليه طومارا مختوما عنوانه من معاوية الى على وقال له اذا دخلت المدينة فاقبض على اسفل الطومار ثم اوصاه بما يقول واعاد رسول على معه فقدما المدينة في ربيع الأول فدخلها العبسي كها امره قد رفع الطومار فتبعه الناس ينظرون اليه وعلموا ان معوية معترض، ودخل الرسول على على فدفع اليه الطومار ففض ختمه فلم يجد فيه كتابا ، فقال للرسول ما وراءك ؟ قال آمن انا ؟ قال نعم ان الرسول لا يقتل ، قال تركت قوما لا يرضرن الا بالقود ، قال ممن ؟ قال من خيط رقبتك ، وتركت ستين الف شيخ تهكي تحت قميص عثان وهو منصوب لهم قد البسوه منبر دمشق ، قال امني يطلبون دم عثان الست موتورا كترة عثان ؟ اللهم اني ابرأ اليك من دم عثان ، نجا والله قتلة عثان الا ان يشاء الله فانه اذا اراد امرا اصابه ، اخرج فخرج العبسي . وقال ابن ابي الحديد : ان معاوية كتب معالعبسي الم الزبير بن العوام : لعبد الله الزبير امير المؤمنين من معوية بن ابي سفيان سلام عليك اما يعد فاني قد بايعت لك اهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما يستوسق الحلب فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك اليهما ابن ابي طالب فانه لا شيء بعد هدين المصرين وقد بايعت لطلحة من بعد هدين المصرين وقد بايعت لطلحة من بعداد فائيك من معان وادعوا الناس الى ذلك وليكن منكما الجد والتشمير اظفر كما من بعد هدين مناه الطلب فانه لا شيء بعد هدين المصرين وقد بايعت لطلحة من بعدله فائون منكما الجد والتشمير اظفر كما

<sup>(</sup>١) بضم الميم وسِكون النون وفتح المثناة التحتية وهي امه واسم أبيه امية .

ومن لم يصانع في امور كثيرة يضرس بالياب ويوطأ بمنسم فتمثل على وكأنه لا يريده :

متي تجمع القلب الذكي وصارما وانفسا حميا تجتنبك المظالم

فخرج زياد والناس ينتظرونه فقالوا ما وراءك؟ قال : السيف يا قوم ودءا علي محمد ابن الحنيفة فدفع اليه اللواء وولى عبد الله بن عباس ميمنته وعمر بن ابي سلمة او عمرو بن سفيان ابن عبد الاسد ميسرته وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر بن الجراح ابن الحي أبي عبيدة ابن الجراح واستخلف على المدينة قثم بن العباس ولم يول ممن حرج على عثان احدا وكتب الى قيس بن سعد والى عثمان بن حنيف والى أبي موسى ان يندبوا الناس الى اهل الشام . قال الطبري واقبل على على المتهيؤ والتجهيز لغزو الشام وخطب اهل المدينة فقال :

ان الله عز وجل بعث رسولا هاديا مهديا بكتاب ناطق وامر قائم واضح لا يهلك عنه الا هالك وان المبتدعات والشبهات هن المهلكات الا من حفظ الله وان في سلطان الله عصمة امركم فاعطوه طاعتكم فير ملوية ولا مستكر مبها والله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا ينقله اليكم ابدا حتى يأزر الامر اليها انهضوا الى هؤلاء القوم الذين يريدون ان يفرقوا جاعتكم لعل الله يصلح بكم ما افسد اهل الآفاق.

ثم جاءه خبر خروج عائشة وطلحة والزبير الى البصرة فترك ما كان عزم عليه من الخروج الى الشام وذهب الى البصرة قال المسعودي: كان عمرو بن العاصانحرف عنهان لانحرافه عنه وتوليته مصر غيره فنزل الشام فلما اتصل به امر عثمان وما كان من بيعة على كتب الى معوية يهزه ويشير عليه بالمطالبة بدم عثمن وكان فيما كتب به اليه ما كنت صانعا اذ اقشرت من كل شيء تملكه فاصنع ما انت صانع «اه» وكان هذا اجتهادا منها لوجه تعالى يثابان عليه ولو سبب الفتنة وقتل الالوف من المسلمين ا! ا.

# (حرب الجمل)

في جهادى الثانية سنة ٣٦ . في شرح النهج : روى المدائني في كتاب الجمل قال لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة و بلغ قتله اليها وهي بسرف فلم نشك في ان طلحة هو صاحبالامر وقالت بعدا لعثمن وسحقا ايه ذا الاصبع ايه أبا شبل ايه يا ان عم لكأني انظر الى اصبعه وهو يبايع له حثوا الابل ودعدعوها قال وقال ابو مخنف لوط بن يحيمي الازدي في كتابه ان عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة اقبلت مسرعة وهي تقول ايه ذا الاصبح لله ابوك اما انهم وجدوا طلحة لها كفوا قلما انتهت الى سرف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليشي فقالت لمه ما عندك قال قتل عثمان قالت ثم ماذا قال ثم حارت بهم الامور آلى خير محار بايعوا عليا فقالت لوددت انالساء العلبقت على الارض ان تم هذا ويحك انظر ماذا تقول قال هو ما قلت لك يا أم المؤمنين فو لولت فقال لها ما شأنك يا ام المؤمنين والله ما اعرف بين لابتيها احدا اولى بها منه ولا احق ولا ارى له نظيرا في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته قال فما ردت علي جوايا قال رقد روي من طرق مختلفة انه لما بلغها قتله وهي بمكة قالت آبعده الله قال وروى قيس بن أبي حازم الى ان قال ثم امرت برد ركاثبها الى مكة ورأيتها في مسيرها الى مكة تخاطب نفسها قتلوا ابن عفان مظلوما فقلت لها يا إم المؤمنين الم اسمعك آنفا تقولين ابعده الله وقد رأيتك قبل اشد الناس عليه واقبحهم فيه قولا فقالت لقد كان ذلك ولكني نظرت في امره فرأيتهم استتابوه حتى اذا تركوه كالفضة البيضاء اتوه صائمًا محرما في شهر حرام فقتلوه . وقال ابن الاثير ان عائشة كانت خرجت الى مكـــة وعثمان محصور ثم خرجت من مكة تريد المدينة قال الطبري فيما رواه بسنده وذكره ان الاثير أيضاً فلها كانت بسرف لفيها رجل من اخوالها من بني ليث يقال له عبيد أو عبد بنأبي سلمة وهو ابن أم كالاب فقالت له مهيم (١) قال قتل عثمان وبقوا ثمانيا قالت ثم صنعوا ماذا قال اخذها اهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الامور الى خير مجاز احتمعوا على بيعة علي فقالت ليت هذه انطبقت على هذه ان تم الامر لصاحبك ردوني ردوني فانصرفت الى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لاطلبن بدمه فقال لها ولم واللهان اول من امال حرفه لانسى ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر قالت انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت

وقالوا وقولي الاخير خير من قولي الاول فقال لها ابن ام كلاب :

ومنك الرياح ومنك المطر وقلت لنا انسه قسد كفر وقاتلسه عندنسا من امسر ولم ينكسف شمسنا والقمسر يزيسل الشبا ويقيم الصعسر وما من وفي مثل من قد غسدر

منك البداء ومنك الغيير وانت امرت بقتل الامام فهبنا اطعناك في قتسله ولم يسقط السقف من فوقنا وقد بايسع الناس ذا تدرء ويلبس للحرب اثوابها

فدخلت مكة وقصدت الحجر فسترت فيه فاجتمع الناس حولها فقالت ايها الناس ان الغوغاء من أهل الامصار وأهل المياه وعبهد أهل المدينة أجتمعوا علىهذا الرجل المتتول ظلما بالامس ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه وقد استعمل امثالهم قبله ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنها فلما لم يجدوا حجةولا عدرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرامو استحلوا البلدالحرام والشهر الحرام واخدواالمال الحرام واللهلاصم من عثمان خير من طباق الارض امثالهم ووالله لو ان الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه او الثوب من درنه اذ ماصوه كما يماص الثرب بالماء ( اي يغسل ) فقال عبد الله ابن عامر الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة ها انا اول طالب فكان أول مجيب وتبعه بنو امية على ذلك وكانوا هربوا من المدينة الى مكة بعد قتل عثمان ورفعوارؤ وسهم وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وسائر بني امية وقدم عليهم عبد الله بن عامر بن كريز من البصرة بمال كثير ويعلى بن امية وهو ابن منية من اليمن ومعه ستماثة بعير وستماثة الف درهم فاناخ بالابطح. وروى الطبري بسنده عن عبيد بن عمر القرشي قال قدم عليها مكة رجل يقال له اخضر فقالت ماصنع الناس فقال قتل عثمان المصريين قالت انالله و اناليه و الجعون ايقتل قوما جاؤوا يطلبون الحق وينكرون الظلم والله لا نرضى ثم قدم آخر فقالت ماصنع الناس قال قتل المصريون عثمن قالت العجب لأخضر زعم ان المقتول هو القاال . وطلب طلحة والزبير من على ان يوليهما المصرين البصرة والكوفة فقال بل تقيما معي فاني لا استغنى عن رأيكما وقبل استشار ابن عباس فلم يشربه قال ابن ابي الحديد فاستأذناه في العمرةفقال لها ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة ونكث البيعة فحلفا باللهما الخلاف عليه ولا نكث البيعة يريدان وما رأيهما غير العمرة قال فاعيدا البيعة لي ثانية فاعاداها باشد ما يكون من الإيمان والمواثيق فاذن لمها فلما خرجا قال والله لا ترونها الا في فتنة يقتلان فيها قالوا ياامير المؤمنين فحر بردهما عليك قال ليقضي الله امرا كان مفعولا . وقدم طلحة والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت ما وراءكما فقالا انا تحملنا هر ابامن المدينة من غوغاء واعراب و فارقنا قوما حيارى لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمندون انفسهم فأمرتهم عائشة بالخروج الى المدينة فقالوا نأتي الشام فقال ابن عامر قد كفاكم الشام معوية فائتوا البصرة فان لي بها صنائع ولهم في طلحة هوى قالوا قبحك الله فواللهما كالشام معوية فائتوا البصرة والله لي بها معوية فنكفى بك ثمناني الكوفة فتسد على هؤ لاءالقوم المداهب فاستقام الرأي على البصرة وقال لها طلحة والزبير نأتي ارضا قد ضاعت منا وصارت الى على وسيحتجون علمنا ببيعتنا له ويتركوننا الا ان تخرجي فتامري بمثل ما امرت في مكة . وكان على عليه السلام بعث الى عبد الله من عمر كميلا النخوي فجاء به فدعاه الى الخروج معه فقال انما المن اهل المدينة فان يخرجوا الخرجوان كميلا الذكر تني دعوه فانا كفيله وخرج ابن عمر من تحت ايلته الى مكة فدعوه ليسيومعهم وكبيرا لانكرتني دعوه فانا كفيله وخرج ابن عمر من تحت ايلته الى مكة فدعوه ليسيومعهم فابي وظنها الذري بانها لا تجربها الى ذلك لكن حب الشيء و الحرص عليه يدعوا مسلمة الى علي وظنها الذري بانها لا تجربها الى ذلك لكن حب الشيء و الحرص عليه يدعوا الى التوسل لحصوله ولو بالامور المستبعد حصولها .

عن المفيد في كتاب الاختصاص عن محمد بن علي بن شاذان عن احمد بن يحيى النحوي ابي العياس ثعلب عن احمد بن سهل عن يحيى بن محمد بن اسحق بن موسى عن احمد بن قتيبة عن عبد الحمكم القتيبي عن ابي كيسبة ويزيد بن رومان قالا: لما اجمعت عائشة على الخروج الى البصرة اثت ام سلمة وكانت بمكة فقالت يا ابنة أبي امية كنت كبيرة امهات المؤمنين وكان رسول الله عيالية يقمؤ (١) في بيتك وكان يقسم لنا في بيتك وكان ينزل علمه الوحي في بيتك قالت لما يا ابنة ابي بكر لقد زرتني وما كنت زوارة ولأمر ما تقولين هذه المقالة قالت النبي (٢) وابن اختي (٣) اخبراني ان الرجل قتل مظلوما وانبالبصرة ما ثة الفسيف يطاوعون

<sup>(</sup>١) قمأ كجمع وكرم قال ابو العباس ثعلب يقمؤ في بيتك يعني يأكل ويشرب ، وفي النهاية قمأت بالمكان دخلته واقمت به ، وفي القاموس قمأت الابل بالمكان اقامت به لخصبه فسمنت وتقمأ المكان وافقه فاقام به ، وفي الفائق يقمؤ الى المنزل يدخل ومنه اقتمى الشيء اذ اجمعه .

 <sup>(</sup>۲) الظاهر أن يقرأ بتشديدالياء وبراد بها طلحة والزبير وأرادة أحدها لا وجه لها لكن ينافيه قولها أخبراني
 بالف الاثنين ولعله تحريف والصواب أخبروني

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الزبير لان امه اسماء بنت ابي بكر .

فهل لك ان اخرج انا وانت لعل الله يصلح بنا بين فئتين متناجزتين أو قالت متناحرتين فقالت يا ابنة أبي بكر ابدم عثمن تطلبين فلقد كنت اشد الناس عليه وان كنت لتدعينه بالنبزام أمر ابن أبي طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والانصار انك سدة (۱) بينرسول الله على طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والانصار انك سدة (۱) بينرسول الله على على حرمه (۲) وقد جمع القرآن ذيلك (۳) فلا تندحيه (۱) وسكن (وسكني خل) عقيراك (٥) فلا تضحي (١) بها او فلا تصحريها الله من وراء

- (٢) بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة وهو كالمفسر لقولها أنت سدة الخ . وفي الفائق وحجابك مضروب على حرمته .
- (٣) جمع الذيل كناية عن الستر وعدم التبرج واسناد ذلك الى القرآن مجاز باعتبار انه امر فيه بما يقتضي ذلك بقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن .
- (٤) في القاموس ندحه كمنعه وسعه ومنه قول أم سلمة لعائشة قد جمعالقرآن ذيلك فلا تندحيه أي لاتوسعيه بخروجك الى البصرة «اه» وفي النهاية ندحت الشيء أذا وسعته وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة قد جمعالقرآن ذيلك فلا تندحيه أي لا توسعيه وتنشريه أرادت قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن «اه» وفي تاج العروس ويروى لا تبدحيه بالباء أي لا تفتحيه من البدح وهو العلائية أرادت قوله تعالى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن وقال الازهري من قاله بالباء ذهب الى البداح وهو ما أتسع من الارض ومن قاله بالنون ذهب بــه الى الندح وهو السعة أه ومنه المندوحة .
- (ه) في النهاية : سكن عقيراك اي اسكنك بيتك وسترك فيه فلا تبرزيه وهو اسم مصغر مشتق من عقرالدار قال القتيبي ( هو عبدالله بن مسلم بن قيهبة صاحب كتاب غريب الحديث ) لم اسمع بعقيري الا في هذا الحديث اه وقال ثملب سكني عقيراك مقامك وبذلك سمي العقار لانه اصل ثابت وعقر السدار اصلها وعقر المرأة ثمن وفي الفائق العقيري كانها تصغير العقرى فعلى من عقر اذا بقي في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعا او اسفا او خمجلا واصله من عقرت به اذا اطلت حبسه كأنك عقرت راحلته فبقي لا يقدد على البراح ارادت نفسها اي سكني نفسك التي صفتها وحقها ان تلزم مكانها ولا تبرح بيتها واعملي بقوله تعالى وقرن في بيوتكن .
- (٦) قال ثعلب فلا تضمي بها قال الله عز وجل وانك لا تظمأ فيها ولا تضمي اي لا تـبرز للشمس وقال النبي (س) لرجل محرم اضح لمن احرمت له اي اخرج الى البراز والموضع الظاهر المنكشف مـن الاغطية والستور اه وفي رواية الفائق فلا تصحريها قال اصحر اي خرج الى الصحراء واصحر به غيره وقدد جاء هنا معدى على حذف الجار وايصال العمل اه ويوشك ان يكون تصحريها مصحف تضحي بها وان اتحد المعنى .

<sup>(</sup>۱) السدة بضم السين وفتح الدال المشددة الباب. في النهاية في حديث ام سلمة انها قالت لعائشة لما ارادت الخروج الى البصرة انك سدة بين رسول الله (ص) وامته اي باب فمتى اصيب ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول الله (ص) في حريمه وحوزته واستفتح ما حاء فلا تكوفي انت سبب ذلك بالخروج. وفي الفائق: تريد انك من رسول الله (ص) بمنزلة سدة الدار من اهلها فان نابك احد بنائبة أو نال منك ناثل فقد نابرسول الله (ص) وقال منه فلا تعرضي بخروجك اهل الاسلام لهتك حرمة رسول الله (ص).

هذه الامة (١) قد علم رسول الله على مكانك ولو اراد ان يمهد اليك علت علت (٢) بل قد نهاك رسول الله على عن الفراطة أو الفرطة (٣) في البلاد ان عمود الاسلام لا ترأبه النساء ان انثلم ولا يشعب بهن ان انصدع (١) حماديات النساء (٥) غض الاطراف (٦) وخفر

<sup>(</sup>١) اي مجيط بهم وحافظ لهم وعالم باحوالهم كقوله تعالى والله من وراثهم محيط .

<sup>(</sup>٣) علت كفلت اي جرت في هذا الخروج وعدلت عن الصواب والعول الميل والجور . قال تعالى ذلك ادنى الا تعولوا . ومن الناس من يرويه علت بكسر العين اي ذهبت في البلاد وابعدت السير يقال عال فلان في البلاد اي ذهب وابعد ومنه قبل المذتب عيال. وفي النهاية: في حديث ام سلمة قالت لعائشة لو اراد رسول الله (ص) ان يمهد اليك علت اي عدلت عن العاريق وملت وتميل جواب لو محذوف لدلالة الكلام عليه اي فعل ، وعلت كلام مستأنف «اهيه ولكن الموجود في الفائق لو اراد ان يعهد اليك عهد علت علت مكررا وكل هذا يدل على ان جواب الشرط غير موجود في الحديث وما يوجد في بعض الكتب من ذكره بلفظ عهد او فعل اصلاح من النساخ فالمتمين ان يكون جواب لو بجذوفا اي لفعل او لعهد كقوله تعالى ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض اي لكان هذا القرآن .

<sup>(</sup>٣) الفراطة التقدم على القوم في السير وقال ثعلب الفراطة في البلاد السمي والذهاب وفي رواية الفائق وابن قتيبة الفرطة بدون الله قال في الفائق الفرطة والفروطة التقدم وفي النهاية في حديث ام سلمةقالت لمائشةانرسول الله (ص) فهاك عن الفرطة في الدين يمني السبق والتقدم ومجاوزة الحد «ص» لكن الذي في الفائق وغيره الفرطة في البلاد ثم قال في النهاية الفرطة بالضم اسم للخروج والتقدم وبالفتح المرة الواحدة «اه» وقال ابن ابسي المحديد اي عن السفر والشخوص من الفرط وهو السبق والتقدم ورجل فارط الى الماء اي سابق .

<sup>(</sup>٤) في رواية الفائق لا يثأب بالنساء ان مال ولا يرأب بهن ان صدع ثم قال اثبابه اذا قومه وهو منقول من ثاب اذا رجع لانه رجع بالمائل الى الاستقامة هاه» وفي النهاية الرأب الجمع والشد ومنه حديث ام سلمة لمائشة لا يرأب بهن ان صدع هاه» والصدع الشق والشعب بمعنى الرأب .

<sup>(</sup>ه) اي الصفات التي تحمد منهن في الناية. في الفائق يقال حاداك ان تفعل كذا اي قصاراك وغاية أمرك الذي تحمد عليه «اه» .

<sup>(</sup>٦) في الفائق هكذا اورده القتيبي وفسر الاطراف بجمع طرف وهو الدين ويدفعه ان الاطراف في جمع طرف لم يرد به سماع بل قال الخليل ان الطرف لا يثنى ولا يجمع لانه مصدر طرف اذا حرك جفونه في النظر ولانه غير مطابق لخفر الاعراض ولا اكاد اشك انه تصحيف والصواب غض الاطراق (اي بالقاف) والمعنى ان يغضضن من ابصارهن مطرقات اي راميات بابصارهن الى الارض ويتخفرن من السوء معرضات عنه «اه» ولا يبعد ان يكون الاطراف جمع طرف بالتحريك وغض الاظراف جمعها .

الاعراض (۱) وقصر الوهازة (۲) وما كنت قائلة لو ان رسول الله الله على عارضك خل ) ببعض الفلوات وانت ناصة (۳) قلوصا من منهل الى آخر ان يعين الله مهواك (۱) وعلى رسوله تردين وقد وجهت سدافته (۰) وتركت عهيداه (۲) اقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس لاستحييت ان القي محمدا هاتكة حجابا قد ضربه علي اجعلي حصنك بيتك ووقاعة (۷) الستر قبرك حتى تلقيه وانت على ذلك اطوع ما تكونين للدين ما جلست عنه . ثم قالت لو ذكرتك من رسول الله المسلمة خمسا

<sup>(</sup>١) الخفر شدة الحياء والاعراض جعله الزمخشري في الفائق بالكسر مصدر اعرض ويمكن ان يكون جمع عرض وهو الجسد يقال فلان طيب العرض اي طيب ريح الجسد .

 <sup>(</sup>٣) في الفائق الوهازة الحطو يقال هو يتوهز ويتوهس اذا وطيء وطنا ثقيلا وقال ابن الاعرابي الوهازة مشى الخفرات هاهـ».

<sup>(</sup>٣) في الفائق نص الناقة دفعها الى السير وفي النهاية النص التحريك حتى يستخرج اقصي سير الناقة واصل النص اقصى الشيء وغايته ثم سمي به ضرب من السير سريع ومنه حديث ام سلمة لعائشة ما كنت قائلة لو ان وسول الله (ص) عارضك ببعض الفلوات ناصة قلوصا من منهل الى منهل اي دافعة لها في السير «اه» ومنه حديث منصوص اي مرفوع .

<sup>(</sup>٤) هويك والهوي الانحدار في السير .

<sup>(</sup>ه) في الفائق وروي سجافته والسدافة والسجافة الستارة وتوجيهها هتكها والحذ وجهها كقولك لالحذ قلى المين تقذية قال العجاج يصف جيشا (يوجه الارض ويستاق الشجر) او تغييرها وجملها لها وجها غير اللوجه الاول .

 <sup>(</sup>٦) في الفائق العهيدى من العهد كالجهيدى والعجيل من الجهد والعجلة يقال لابلغن جهيداي في هذا الامر
 وهو يمشي العجيل .

<sup>(</sup>٧) في الغائق وقاعة السَّر موقعه على الارض اذا ارسلته وروي وقاعة السَّر اي وساحةالسَّر وموضعه .

 <sup>(</sup>٨) في الفائق الضمير الستر والمعنى اطوع اوقات كونك وانصرها وقت لزومك ووقت جلوسك (اه)
 فاطوع مبتدأ وما بعده خبر .

في على لنهشت بها نهش الرقشاء المطرقة (١) ذات الخبب (٢) اتذكرين اذ كان رسول الله ﷺ يقرع بين نسائه اذا اراد سفرا فاقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك فبينا نمحن معه وهو هابط من قديد ومعه على يحدثه فذهبت لتهجمي عليه فقلت لك رسول الله معه اس عمه ولعل له اليه حاجة فعصيتني ورجعت باكية فسألتك فقات بانك هجمت عليهما فقلت له يا علي انما لي من رسول الله ﷺ يوم من تسعة ايام وقد شغلته عني فاخبر تني انه قال لك اتبغضينه فما يبغضه احمد من اهلي ولا من امتى الا محرج من الايمان اتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت نعم . قالت ويوم تبدلنا (٣) لرسول الله ﷺ فلبست ثيابي ولبست ثيابك فجاء رسول الله عَمْلِكُ وَجَلَسُ الى جِنبِكُ فَقَالَ انْظُنينَ يَا حَيْرَاءَ أَنِّي لَا أَعْرَفْكُ أَمَّا ۚ أَن لامتي منك يوما مر أ أويوما احمر اتذكرين هذا ياعائشة؟ قالت نعم، قالت ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله عَلَيْكُ فجاء ابوك وصاحبه يستأذنان فدخلنا الخدر فقالا يا رسول الله انا لاندري قدر مقامك فيهنا فلو جعلت لنا انسانا نأتيه بعدك قال اما اني اعرف مكانه واعلم موضعه واو اخبر تكم به لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن عيسى بن مريم فلما خرجا خرجت اليه انا والت وكنت جريثة عليه فقلت من كنت جاعلا لهم فقال خاصف النعل وكان علي بن ابي طالب يصلح نعل رسول الله ﷺ اذا تخرقت ويغسل ثوبه اذا انسخ فقلت ما ارى الا علميا فقال هو ذاك اتذكرين هذا يا عائشة ؟ قالت نعم ، ما اقبلني لوعظكواسمعني لقولك فان اخرج ففي غير حرج و ان اقعد ففي غير بأس وحرج ، فخرج رسولها فنادى في الناس من اراد ان يخرج فان أم المؤمنين غير خارجة فدخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث في أذنها وفتلها

<sup>(</sup>۱) في الفائق لو ذكرتك قولا تعرفينه نهشته نهش الرقشاء المطرق الرقشاء الافعى (۱ه) وفي رواية ابن قتيبة لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة والظاهر ان ما في الفائق تحريف من الناسخ والصواب نهشت به وهو بالبناء للمفعول اي لعضك ونهشك ما اذكره لك واذكرك به كها ينهشك افعى اي لكانت حالتك حالة من نهشته افعى وخصت الرقشاء لانها من اخبث الحيات قال النابغة :

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في انيابها السم ناقع والانعى يوصف بالاطواق وكذلك الاسد والنمر والرجل الشجاع قال الشاعر يصف افعى : اصم اعمى ما يجيب الرقى من طول اطراق واسبات

<sup>(</sup>٢) الخبب الخبث كما في تاج العروس عن ابن الاعرابي .

<sup>(</sup>٣) بالدال المهملة وفسره ما بعده .

في الذروة والغارب فخرج رسولها ينادي من اراد ان يسير فليسر فان ام المؤمنين خارجةفلها كان من ندمها انشأت ام سلمة تقول :

> كانت لعائشة الرتبى على الناس وتلو آي من القرآن مدراس حتى يكون الذي يقضى على الناس كادت تبدل ايحاشا بايناس

لو كان معتصها من زلة احد كم سنة لرسول الله ذاكرة قد ينزع الله منقوم عقولهم فيرحم الله ام المؤمنين لقد

وروى الطبرسي في الاحتجاج محاورة ام سلمة مع عائشة بطريقين لعو ا مما ذكرناه من ارادهما فليرجع اليه والطريق الثاني عن الصادق عليه السلام واورد الابيات بتفاوت فقال:

كانت لعائشة الرنبي على الناس وذكر آي من القرآن مدراس في الصدر تذهب عنها كل وسواس حتى يمر الذي يقضي على الراس تبدلت بي ايحــاشا بابناس

لوكان معتصما من زلة احد من زوچة لرسول الله فاضلة وحكمة لم تكن الا لهاچسها يستننزع الله من قوم ع<sup>ت</sup>ولهم ويرجم الله ام المؤمنـــين لقد

فقالت لها عائشة شتمتني يا اخت فقالت لها أم سلمة ولكن الفتنة أذا أقبلت غطت على البصيرة وأذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهل أه وأورد أبن أبي الحديد في شرح النهج هذه المحاورة نقلا عن أبي مخنف نحو ذلك .

وطلبوا من حفصة المسير معهم الى البصرة فأجابتهم فمنعها اخوها عبد الله بن عمر وجهزهم يعلى بن منية بالستمائة بعير والستمائة الف درهم التي معه وجهزهم ابن عاصر بمال كثير . قال ابن الاثير : وفادى مناديها ان ام المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون الى البصرة فن اراد اعزاز الاسلام وقتل المحلين والطلب بثأر عثمان وليس له مركب وجهاز فلبات فحملو استمائة على ستمائة بعير . واعطى يعلى بن منية عائشة جملا اسمه عسكر اشتراه بثمانين دينارا فركبته وقيل اشتروه من رجل من عرينة اعطوه فاقة لها مهرية وزادوه اربعمائة او مستمائة درهم ، وساروا في ستمائة وقيل تسعمائة وقيل الف من اهل المدينة ومكة ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل ومعهم ابان والوليد ابنا عثمان ومروان بن الحسكم وسائر بني المية .قال الطبري وامرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فكان يصلي جم في امية .قال الطبري وامرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فكان يصلي جم في

الطريق وبالهصرة حتى قتل قال فتركت الطريق ليلة وتيامنت عنها كأنهم سيارة ونجعة مساحلين لم يدن احد منهم من المنكدر ولا واسط ولا فلج حتى اتوا البصرة في عامخصب وتمثلت :

دعي بلاد چموع الظلم اذ صلحت فيها المياه وسيري سير مذعور تخيري النبت فارعي ثم ظاهرة وبطن واد من الضمار ممطور

وبعثت ام الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب بكتاب الى امير المؤمنين عليه السلام تخبره الخبر مع رجل من جهينة اسمه ظفر استأجرته على ان يطوي المنازل فأناه بكتابها . فلما جازوا بثر ميمون اذا هم بجزور قد نحرت ونحرها يثعب فتطيروا : واذن مروان حين فصل من مكة ثم جاء فقال على ايكما اسلم بالامرة واؤذن بالصلاة فقال عبد الله بن الزبير على ابي عبدالله وقال محمد بن طاحة على أبي محمد فارسات عائشة الى مروان اتريد ان تفرق امراا ، ليصل ابن اختي فكان يصلي بهم عبد الله بن الزبير ومر انها امرت غيره ، فكان بعضهم يقول لو ظفرنا لاقتتلنا . وروى الطبري بسنده عن المغيرة بن الاخنس قال لقي بعضهم يقول لو ظفرنا لاقتتلنا . وروى الطبري بسنده عن المغيرة بن الاخنس قال لقي سعيد بن العاص مروان بن الحكم و اصحابه بذات عرق فقال اين تذهبون و ثاركم على اعجاز الابل ( قال ابن الاثير يعني عائشة و طلحة والزبير ) اقتلوهم ثم ارجعوا الى منازلكم لا تقتلوا انفسكم قالوا بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا . والى ذلك يشير مهيار بقو اه في لاميته الطويلة :

# والقتيل يلزمون دمه ــوفيهم القاتل ــغير من قتل

فخلا سعيد بطلحة والزبير فقال ان ظفرتما لمن تجعلان الامرقالا لأحدنا اينا اختاره الناس قال بل اجعلوه لولد عثمان فانكم خرجتم تطلبون بدمه قالا لدع شيوخ المهاجرين و نجعلها لأبنائهم قال فلا اراني اسعى لاخرجها من بني عبدمناف فرجع ورجع معه جماعة. قال الطبري : وتبعها امهات المؤمنيني الى ذات عرق فبكوا على الاسلام فلم ير يوم كان اكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم فكان يسمى يوم النجيب اه ولم يبين انهم لماذا تبعوها ومن اي شيء بكوا على الاسلام . ولما بلغ عليا عليه السلام نكث طلحة والزبير بيعته واجتاعهم مع عائشة على التأليب عليه خطب بالمدينة على ما في ارشاد المقيد ناسبا له الى حفظ العلماء عنه فحمد الله واثنى عليه وقال : اما بعد فان الله بعث محمداً للناس كافة وجعله رحمة للعالمين فصدع بما امر به وبلغ رسالات ربه فلم به الصدع ورتق به الفتق وآمري به السبل وحقي به فصدع بما امر به وبلغ رسالات ربه فلم به الصدع ورتق به الفتق وآمري به السبل وحقي به

الدماء والف به بين ذوي الاحن والعدارة والوغر في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب ثم قبضه الله اليه حميدًا وكمان من بعده ما كان من التنازعفي الامرة فتولى ابو بكر وبعده عمر فقلت لا وقبضت يدي فبسطموها ونازعتكم فجذبتموها حتى تداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم وردها حتى ظننت الكم قاتلي والب بعضكم قاتمال بعضا فبسطت يديُّ فبايعتموني مختارين وبايعني في اولكم طلحة والزبيرطاثمينغير مكرهين ثملم يلبثا اناستأذناني في العمرة والله يعلم انهما ارادا الغدرةفجددت عليهماالعهد في الطاعة وان لا يبغيا الامةالغوائل فعاهداني ثم لم يفيا ليونكثا بيعتي ونقضاعهدي فعجبا لها من انقيادهما لابي بكر وعمر وخلافها لي ولست بدون احد الرجاين و لو شئت ان اقول لقلت اللهم احكم عليهما بما صنعا في حقي وصغرا من امري وظفرني بها . وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن ابي مخنف في كتاب الجمل ان عليا خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة ومعها عائشة يريدون البصرة فقال : ايها الناس ان عائشة سارت الى البصرة ومعها طلحة والزبير وكل منها يرى الامرله دون صاحبه اما طلحة فابن عمها واما الزبير فختنها والله لو ظفروا بما ارادوا ولن ينالوا ذلك ابدا ليضربن احدهما عنق صاحبه بعد تنازع منها شديـــد والله ان راكبة الجمل الاحر ما تقطع عقبة ولا تحل عقدة الا في معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة ۽ الى ان قال : ورب عالم قتله چهله ومعه علمه لا ينفعه حسبنا الله ونعم الوكيل فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغيه اين المحتسبون اين المؤمنون مالي ولقريش اما والله لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين وما لنا الى عائشة من ذلب الا انا ادخلناها في حيزنا واللهلأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته فقل لقريش فلتضج ضجيجها، ثم نزل. قال ابن الاثير: ولما بلغ عليا خروجهم الى العراق دعا وچوه اهل المدينة فخطيهم فحمد الله واثنى عليه ثم قالءان آخرهذا الامركا يصلحالا بماصلخاوله فانصروا اللهينصركم ويصلح لكم امركم فتثاقلوا فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقلهم قال له من تثاقل عنك فانا نخف معك فنقاتل دونك وقامر جلان صالحان من اعظم الانصار ابو الهيثم بن التيهان وهـــو بدري وخزيمـــة بن ثابت قيل ذو الشهادتين وقيل غيره لان ذا الشهادتين مات ايام عثمان فاحابا الى نصرته وقال ابـو قتادة الانصاري لعلي يا امير المؤمنين ان رسول الله «ص» قلدني هذا السيف وقد اغمدته زمانـــا وقد حان تجريده على هؤلاء القوم الظالمين الذين لا يألون الأمة غشا وقالت ام سلمة ياامير المؤمنين لولا ان اعصي الله وانك لا تقبله مني لخرجت معك وهذا ابني عمر وهو واللهاعز على من نفسي يخرج معك ويشهد مشاهدك فخرج معه ولم يزل معه واستعمله على البحرين، واستخلف على محة قشم بن العباس، وقيل سهل بن حنيف وعلى مكة قشم بن العباس، وخرج معه من نشط من الكوفيين والهصريين متخففين في سبعائة رجل وهو يرجو أن يدركهم فيردهم قبل وصولهم الى البصرة أو يوقع بهم وسار من المدينة في تعبيته التي تعباها لاهل الشام آخر ربيع الاول سنة ٣٦ حتى انتهل الى الربذة فأتاه الخبر بانهم سبقوه .

قال المفيد : لما نزل أمير المؤمنين عليه السلام الربذة لقيه بها آخر الحاج فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه، وهو في خبائه ، قال ابن عباس : فأتيته فوجدته يخصف نعلا فقلت له : نحن الى ان تصلح امرنا احوج منا الى ما تصلح فلم يكلمني حتى فرغ من نعلمه ثم ضمها الى صاحبتها وقال لي قوسمها ، فقلت ليس لها قيمة ، قال : على ذاك، قلت : كسر درهم قال : والله لها احب الي من امركم هذا الا ان اقيم حقا اوا دفع باطلا. قلم ان الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لي ان اتكلم فان كان حسنا كان منك وان كان غير ذلك كان مني قال : لا، انا اتكلم ، ثموضع يده على صدري وكان شئن الكفين فآلمني ثم قام فأخذت بثوبه وقلت نشدتك الله والرحم ، (كأنه خاف ان يتكلم بها ينفر الحاج)قال : لاتنشدني ثم عنوبه وقلت نبوة فساق الناس الى منجاتهم اما والله ما زلت في ساقتها ماغيرت و لابدلت و لا خست حتى تولت بحذافيرها ما لي ولقريش اما والله لما زلت في ساقتها ماغيرت و لابدلت و لا نشقم منا قريش الا ان الله اختارنا عليهم فادخلناهم في حيزنا و انشد :

ادمت لعمرى شربك المحضخالصا واكلك بالزبد المقشرة الهجرا . ونحن وهبذاك العلاء ولم تكن عليا وحطنادونك الجرد والسمرا

وارسل علي (ع) الى المدينة فاتاه ما يريد من دابة وسلاح واتاه وهو بالربذة جاعة من طيء فقيل له هذه جاعة قد اتتك منهم من يريد الخروج معك ومنهم من يريد التسليم عليك قال جزى الله كليها خيرا وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيا ثم سار من الربدة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح والراية مع محمد بن الحنفية وعلى الميمنة عبدالله ابن العباس وعلى الميسرة عمر بن ابي سلمة وعلى على فاقة حمراء يقود فرسا كميتا حتى نزل بنيد فأتته اسد وطيء فعر ضوا عليه انفسهم فقال الزموا قراركم في المهاجرين كفاية .

وسارت عائشة ومن معها حتى مروا بماء بدعى الحوأب فنبحتهم كلابه فقالوا اي ماء هذا ؟ قيل هذا ماء الحوأب ، فصرخت عائشة باعلى صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت انا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا، ردوني تقولها ثلاثا ، فأناخت واناخواحولها يوما وليلة فقال لها عبد الله بن الزبير انه كذب وجاؤوا لها باربمين رجلا وقيل بخمسين مني الاعراب رشوهم فشهدوا انهذا ليس بماء الحوأب. قال أبو مخنف فقال لها قائل مهلا يرحمك الله فقد حزنا ماء الحوأب قالت فهل من شاهد فلفقوا لها خمسين اعرابيا جعلوالهم جعلا فحلفوا لهـــا ان هذا ليس بماء الحوأب فسارت «اه» وكانت اولشهادة زور إقهمت في الاسلام : وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ام سلمة قالت ذكر النبي دص، خروج بعض امهات المؤمنين فضمحكت عائشة فقال انظري يا حميراء ان لا تكوني انك (الحديث) وبسنده عن قيس بن ابي حازم لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت علبها الكلاب فقالت اي ماء هذا قالوا الحوأب قالت ما اظنني الا راجعة فقال الزبير لا تقدمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم قالت مااظنني الا راجعة سمعت رسول الله ﴿ ص ، يقول كيف بأحداكن اذا لبحتها كلاب الحوأب. قال الظيري ولم يزل بهاعبداله بنااز بير وهي تمتنع فقال لها النجاء النجاء قد ادرككم علي ابن ابي طالب فارتحاوا نحو البصرة فلما كانوا قريها منها ارسلت عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان أميرا على البصرة من قبل عبان وله فيها صنائع فاندس الى البصرة وكتبت الى الاحنف بن قيس وجماعة من وجوه البصرة واقامت بالحفير تنتظر الجواب ولما بلغ ذلك عثمن بن حنيف أمير البصرة من قهل علي (ع) ارسل اليها عمران بن حصين وكان رجلءامةوابو الاسود الدثلي وكان رجل خاصة فانتهيا اليها بآلحفير فاذنت لهما فدخلا وسلما وسألاها عن مسيرها فقالت ما مثلي يغطي لهنيهالخبر ان الغوغاء ونزاع القهائل غزوا حرم رسول الله «ص» واحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجهوا لعنة الله ولعنة رسوله معما نالوا منقتل المسلمين بلاترةولا عذر فسفكوا الدمالحرام وانتهبوا المال الحرام واحلوا البُّلُد الحرام والشهر الحرام فخرجتك في المسلمين اعلمهم ما اتى هؤلاء وما الناس فيه وراءنا ومـا ينبغي لهم من اصلاح هـذه القصة وقرأت : لا خير في كثير من نجواهم ( الاية ) فهذا شأننا الى معروف نأمركم به ومنكر ننهاكم عنه . فخرجا من عندها واتيا طلحة فقالا ما اقدمك قال الطلب بدم عثمان قالا الم ثهايع عليا قال بلى والسيف على عنقي وما استقيل عليا البيعة ان لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان فاتيا الزبير فقالا له مثل ذلك فاجابها بمثل قول طلحة ورجعا الى عثمان، ونادىمناديها بالرحيل، فدخلا على عثمان

#### فقال أبو الاسود:

يا أبن حنيف قد اتهت فانفر وطاهن القوم وجالــــد واصبر وابرز لهم مستلئما وشمر

فقال عثمان : انا لله وانا اليه راجعون دارت رحى الاسلام ورب الكعبة، فقال عمران: لتعركنكم عركا طويلا ، قال فأشر علي ، قال اعتزل فاني قاعد ، قال بل امنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين ، فانصرف عمران الى بيته وقام عثمان في امره :

وقال ابو مخنف : لما انتهت عائشة وطلحة والزبير الى حفر أبي موسى قريبا من البصرة أرسل عثمان بن حنيف عامل علي على البصرة الى القوم أبا الاسود الدثلي يعلم له علمهم فجاء حتى دخل على عائشه فسألها عن مسيرها قالت أطلب بدم عثمان قال اله ليس بالبصرة من قتلة عثمان احد قالت صدقت ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة وحثت استنهض أهل البصرة لقتاله أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكم فقال لها ما انت من السوط والسيف انما انت حبيس رسول الله «ص» امرك ان تقري في بيتك وتتليكتاب ربك وليس على النساء قنال ولا لهن الطلب بالدماء وان عليا لاولى بعثمان منك امس رحما فانهما ابنا عبد مناف قالت لست منصرفة حتى امضي لما قدمت له افتظن يا أبا الاسود ان احدًا يقدم على قدّالي قال اما والله لنقاتلن قتالًا اهونه الشديد ثم قام فاتى الزبير فقال يا أبا عبد الله عهد الناس بك وانت يوم بويع ابو بكر آخذ بقائم سيفك تقول لا احد اولى بهذا الامر من ابن أبي طالب واين هذا المقام من ذاك فذكر له دم عثمان فقال الت وصاحبك وليتماه فيما يلغنا قال فانطلق الى طلحة فاسمع ما يقول فذهب الى طلحة فوجده مصرا على الحرب والفتنة فرجع الى عثمان بن حنيف فقال انها الحرب فتأهب لها فأتاء هشام بن عامر فخوفه عاقبة الحرب وقال ارفق بهم وسامحهم حتى يأتي امر علي فابهيونا دىعثمن في الناس وامرهم بلبس السلاح فاجتمعوا الى المسجد وامرهم بالتجهز واراد عثمن ان يعرف ما عند الناس فدس اليهم رجلا خدعا كوفيا قيسيا فقام فقال ايها الناس ان هؤلاء القوم الذين جاؤوكم ان كالوا چاۋوكم خائفين فقد اتوا من بلد يأمن فيها الطير وان كانواجاؤوا بطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا فقام الاسود بن سريع السعدي فقال انما اتوا يستعينون بنا على قتلة عثمن منا ومن غيرنا فحصبه الناس فعرفعثمن ان لهم بالبصرة ناصرا فكسره ذلك واقبلت عائشة فيمن معهحني انتهوا الى المربد وخرج اليها من أهل

للبصرة من اراد ان يكون معها ووقفوا حتى خرج عثمن فيمن معه وتكلم طلحة فحمد الله واثنى عليه وذكر عثمن وفضله وما استحل منه ودعا الى الطلب بدمه وحث عليه وكذلك الزبير فقال اصحابها صدقا وبرا وامرا بالحق وقال اصحاب ان حنيف فجرا وغـــدرا وامرا بالباطل بايعا عليا ثم جاء يقولان ما يقولان وتحاثى الناس وتحاصبوا وارهجوا ، فخطبت عائشة وكانت چهورية الصوت ، فحمدت الله وقالت : كان الناس يتجنون على عثمن ويزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيا يخبررننا عنهم فننظر في ذلك فنجده براتقيا وفيا ولجدهم فجرة غدرة كذبة فلما قوو كاثروه واقتحموا عليه داره واستحاوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر ، الا مما ينبغي لاينبغي لكم غيره الحدُّ قتلة عثمن واقامــة كتاب الله ، وقرأت : ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ( الاية ) فافترق اصحاب ان حنيف فرقتين : فرقة فالت صدقت وبرت ؛ وقال آخرون كذبتم والله ما نعرف ما جثتم به فتحاثوا وتحاصبوا فلما رأت عائشة ذلك المحدرت ومال بعض اصحاب ابن حنيف الى عائشة وبقي بعضهم معه . قال الطبري وابن الاثير : واقبل حارية بن قدامة السعدي فقال يا أم المؤمنين والله لقتل عشمن اهون من خروجك من هيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح اله قد كان لـك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وابحث حرمك انه من رأى قتالك يرى قتلك ان كنت اتيتنا طائعة فارجعي الى منزلك وان كنت اليتنا مكرهة فاستعيني بالناس: وخرج غلام من بني سعد الى طلحة والزبير فقال ارى امكــيا معكــيا فهل چئتما بنسائكــيا قالا لا قال فما انا منكم في شيء واغتزل وقال في ذلك :

هذا لعمرك قلمة الانصاف فهوت تشق الهيد بالايجاف بالنبل والخطي والاسياف هملة المخبر عنهم والكافي

واقبل حكيم بن جهلة العهدي وهو على الخيل فانشب القتال واشرع اصحاب عائشة رماحهم وامسكوا ليمسك حكيم واصحابه فلم ينته وحكيم يذمر عيله ويزكبهم بها ويقول:

طعنا دراكا الها قريش ليردبنها جهينها والطيش

واقتتلوا على فم السكة واشرف اهل الدور ممن كان له في واحدمنالفريةين هوىفرموا

الآخرين بالحجارة. وحجر الليل بينهم ورجع عثمن الى القصر واتى اصحاب عائشة الى ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأتونهم واجتمعوا بساحة دار الرزق واصبح عثمن بن حنيف فناداهم وغدا حكيم بن جبلة فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شديدا الى الزوال وكثر القتل في اصحاب ان حنيف وكثر الجراحفي الفريقين فلما عضتهم الحرب تنادوا الى الصلح وتوادعوا فكتبوا بينهم كتابا على ان يبعثوا رسولا الىالمدينة يسأل أهلها فان كان طلحة والزبير اكرها على البيعة خرج ابن حنيف عنى البصرة والا خرج عنها طلحةوالزبير وارسلوا كعب بنسور الى المدينة يسألهم فلم يجبه احد الا اسامة بن زيد فقال لم يبايعا الا وها كارهان ، فامر بسه تمام بن العباس فواثبه سهل بن حنيف والناس ، وثار صهيبوأبو ايوب الانصاري في عدة فيهم محمد بن مسلمة حين خافوا ان يقتل اسامة واخد صهيب اسامة الى منزله ورجع كعب وبلغ عليا الخبر فهادر بالكتاب الى عثمن يعجزه ويقولوالله ما اكرها على فرقة ولقداكرها على جاعة وفضل (١) فان كانا يريدان الخلع فلا عذر لها وان كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا فقدم الكتاب على عثمن وقدم كعب بن سور فارسلوا الى عثمن ليخرج فاحتبج بالكتاب وقال هذا امر آخر غير ما كنا فيه فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلمة مظلمة ذات رياح وندى ومطرثم قصداالمسجد فوافيا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأ عثمن ان حنيف فقدمًا عبد الرحمن بن عتاب فشهر الزط (٢) والسبابجة (٣) السلاح ثم وضعوه فيهم فاقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد فقتلوا السيابجة وهم اربعون رجلا فادخلا الرجال على عثمان فأخرجوه اليهما فوطؤه باقدامهم فارسلوا الى عائشة فقالت اطلقوه وقيل بل قالت اقتلوه فقالت لها امرأة نشدتك الله في عثمن وصحبته لرسول الله «ص» فقالت اجبسوه وقال لهم مجاشع بن مسعود اضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه واشفار هينيه فضربوه اربعين سوطا ونتقوا لحيته وحاجبيه واشفار عينيه وحبسوه ودخلوا القصر واخرجوا منه الحرس

<sup>(</sup>۱) يعني أن صح انهم أكرها فلم يكرها على أمر قبيرح كالفرقة حتى يتركا ما أكرها عليه ولو فرض الاكراء فهو على جاعة وفضل فليس لها مخالفة ذلك وقد عرفت أنهما بايعا طائمين

<sup>(</sup>٢) الزط جنس من السودان والهنود .

<sup>(</sup>٣) السبايجة بالبائين الموحدتين والجيم قال الجوهري : السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن .

الذين كانوا مع عثمان وكانوا يعتقبون حرس عثمان في كل يوم وفي كل ليلسة اربعون . (قال الطبري) فيما رواه: كتبت عائشة لما قدمت البصرة الى زيد بن صوحان بالكوفة: من عائشة ام المؤمنين حبيبة رسول الله «ص» الى ابنها الخالص زيد بن صوحان اما بعد فاذا اتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا على امرنا هذا فان لم تقعل فخذل الناس عن على فكتب اليها : من زيد بن صوحان الى عائشة اما بعد فانا ابنك الخالص ان اعتزلت هذا الامر ورجعت بيتك والا فانا اول من نابذك. قال زيد بن صوحان رحم الله أم المؤمنين امرت ان تلزم بيتها وامرنا ان نقاتل فتركت ما امرت به وامرتنا به وصنعت ما امرنا به ونهتنا عنه .

وقيل في اخذ ابن حنيف غير هذا وهو انه لما قدمت عائشة ومن معها البصرة قال لهم عامان بن عنیف ما نقمتم علی صاحبکم ؟ فقالوا لم نره اولی بها منا وقد صنع ما صنع قال فان الرجل امرني فاكتب اليه فاعلمه ما چئتم له على ان اصلي انا بالناس حتى يأتينا كتابه فوقفوا عند فكتب فلم يلبث الا يومين او ثلاثــة حتى وثبوا على عثمان عند مدينة الرزق فظفروا به وارادوا قتله ثم خشوا غضب الانصارفنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وضربوه وحبسوه واصبح طلحة والزبير بعد اخذابن حنيف وبيت المال والحرسفي ايديهمافجعلوا على بيت المال عهد الرحمن بن أبي بكر والناس معهما ومن لم يكن معهما استتر ، وقام طالحة والزبير خطيبين فقالاً يا أهل البصرة توبة لحربة أنما أردنا أن نستعقب أمير المؤمنين عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه ، فقال الناس لطلحة يا ابا محمَّل قد كانت كتبك تأثينا بغير هذا فقال الزبير هل جاءكم مني كتاب في شأنه ثم ذكر قتل عثمان واظهر عيب علي فقام اليه رجل من عبد القيس فقال يا معشر المهاجرين انتم اول من اجاب رسول الله «ص» فكان لكم بذلك فضل ثم دخل الناس في الاسلام كما دخلتم فلما توفي رسول الله «ص» بايعتمر هلا منكم فرضينا وسلمنا ولم تستأمرونا فيشيء ثممات واستخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا فرضيناوسلمنا فلماتوفي جعل امركم الىستة فاخترتم عثمان عنغير مشورتنا ثم انكرتم منه شيثا فقتلتموه عنغير مشورةمنا ثم بايعتم عليآعهي مشورة منافدا الذي نقمتم عليه فنقاتله هل استأثر بفيءاو عمل بغير الحتى او اتي شيئا تنكرونه فنكون معكم عليه فهموا بقتل الرجل فمنعته عشيرته فلما كان الغد وثبوا عليه وعلى من معه وقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكيم بن جيلة ما صنع بعثمن بن حنيف فقال لست احاف الله ان لم انصره فجاء في جماعة من عبد القبس وبكر ابن واثل واكثرهم عبد القيس وتوجه نحو دار الرزق وبها طعام يرتزقه الناس فاراد عبدالله

اضربهم باليايس ضرب غلام عابس ممن الحياة آيس في الغرفات نافس

فَضَرِب رَجُلَ سَاقَ حَكَيمَ فَقَطَعُهَا فَاخُذَ حَكَيمَ سَاقَهُ فَرَمَاهُ بَهَا فَاصَابُ عَنْقُهُ فَصَرَعُهُ ووقَذَهُ ثم حبا الله فقتله و اتكأ عليه وقال :

يا فخله لا تراعبي ان مسمسي ذراعبي المسمي ذراعبي المسيى بها كراعبي

وقال :

اقول لمـــا جـــد بي زماعي للرچــل يا رچلي لن تراعي ان معي من نجدة ذراعي

وقال :

ليس علي أن أموت عـــار والعار في الناس هــو الفرار والحبد لا يفضحه الدمار

فأتى عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخر، فقال مالك ياحكيم؟ قال قتلت قال من قتلك؟ قال وسادتي فاحتمله فضمه في سبعين من اصحابه فتكلم يومئذ حكيم وانه لقائم على رجل واحدة وان السيوف لتأخذهم فما يتعتع ويقول انا خلفناهدين وقدبايعا عليا واعطياه الطاعة

ثم اقبلا مخالفين محاربين يطلبان بدم عثمن بن عفان ففرقا بيننا ولحناهل دار وجوار اللهم انها لم يريدا عثمن فقتل حكيم والسبعون الذينمعه نءبدالقيس وقتل مع حكيم ابنا الاشرف وابو الرعل ن چبلة واختلف في قاتل حكيم فقيل قتله رجل من الحدان يقال لـــه ضخم وقيل قتله يزيَّد بن الاسحم الحداني فوجد ُحكيم قتيلا بين يزيد بن الاسحم واخيه كعبُ ابن الاسحم وهما مقتولان فلما قتل حكيم ارادواً قتل عثمن بن حنيف فقال لهـــم ان اخي سُهلا وال عَلَى المدينة فان قتلتموني قتلُمنكم فاطلقوهوقتل ذريح ومنمعه وافلت حرقوص ابن زهير في نفر من اصحابه فلجؤوا الى قومهم ، ثم صار حرقوص بعد ذلك من الخبرارج وقتل يوم النهروان . فنادى منادي طلحة والزبير من كان فيهم احد ممن غــزا المدينة فليأتنا بهم فجيء بهم فقتلوا ولم ينج منهمالا حرقوص بنزهير فان عشيرته بني سعد منعوه فمسهم في ذلك امر شديد وضربوا لهم فيه اجلا وخشنوا صدور بني سعد مع انهم عثمانية وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد أن قتل منهم بعد الوقعة ومن كان هرب اليهم الى مـــا هم عليه من لزوم طاعة علي ، وامر طلحة والزبير للناس باهطياتهم وارزاقهم وفضلا اهـــل السمع والطاعة فخرجت عبد القيس وكثير مسن بكر بن وائسل حسين منعوهم الفضول فبادروهم الى بيت المال واكب عليهم الناس فاصابوا منهم وخرچوا حتى نزلوا على طريق على وكتب طلحة والزبير الى اهل الشام يخبرونهم بدلك ويحثونهم على النهوض فكان مما كتبوا به انا خرجنا لوضع الحرب واقامة كتاب الله فبايعنا خيار أهمل البصرة وخالفنا شرارهم وقالوا فيها قالوا تأخل ام المؤمنين رهينة ان امرتهم بالحسق وحثتهم عليه والنسا نناشدكم الله في انفسكم الانهضتم بمثل ما نهضنا به وكتبوا الى اهل الكوفة واهل اليامة واهل المدينة وكتبت عائشة الى اهل الكوفة تخبرهم بذلك وتأمرهم ان يثبطوا الناس عن علي وتحثهم على طلب قتلة عثمن فما ذكرته في كتابها اقيموا كتاب الله باقامة مسا فيه قدمنا البصرة فدعوناهم الى اقامة كتاب الله فأجابنا الصالحون واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاخ وعزم عليهم عثمانُ بن حنيف الا قاللوني حتى منعيُ الله عز وحسل بالصالحين واحتجوا باشياء فاصطلحناعليهافخافوا وغدروا وحانوا وحشروا. وكتبتالي رجالباسمائهم: فثبطوا الناس عن هؤلاء القوم ونصرتهم واجلسوا في بيوتكم فان هؤلاء لم يرضوا بما صنعوا بعثان ابن عفانوفرقوا بين حاعة الامة وخالفوا الكتاب والسنة حتىي شهدوا علينا بالكفر فالكر ذُلك الصالحون وقالوا ما رضيتم ان قتلتم الامام حتى خرجتم على زوجة نبيكم ان امرتكم بالحتي لتقتلوها واصحاب رسول الله واثمة المسلمين فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يوما

للدعوهم الى الحق ففدروا وخانوا فغادروني في الغلس ليقتلوني والذي يحاربهم غيري فسلم يبرحوا حتى بلغوا سدة بيتي فو چدوا نفرا على الباب فدارت عليهم الرحى . وكتبث الى اهل اليامة واهل المدينة . وكانت هذه الوقعة لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وبايع اهل البصرة طلحة والزبير فقال الزبير الا الف فارس اسير بهم الى على اقتله بهاتا او صياحا قبل ان يصل الينا فلم يجبه احد فقال ان هذه الفتنة التي كنا تحدث عنها فقال لسه مولاه السميها فتنة وتقاتل فيها .

وكان على عليه السلام ارسل وهو بالربذة محمد بن ابي بكر ومحمد بن جعفر الى الكوفسة وكتب اليهم اني اخترتكم على الامصار وفزعت اليكم لما حدث فكونوا لدين الله اعسوانا وانصارا وانهضوا الينا فالاصلاح نريد لتعودهذه الامةاخوانا فقدما الكوفة واتيا ابا موسى بكتاب على وقاما في الناس بامره فلم يجابا الى شيء واستشار ناس من اهل الحجبي ابسا موسى فقال القعود مبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا فغضب محمد ومحمد واغلظا لأبي موسى فلم ينجع فيه فانطلقا الى على فاخبراه لحبر وهو بذي قار. ولما نزل على عليه السلام الثعلبية اتاه خبر عثمن بن حنيف فأخبر اصحابه وقال اللهم عافني مما ابتليك به طلحة والزبير مسن قتل المسلمين فلما انتهى الى الأسآد اتاه خبر حكيم بن حبلة فقال:

# دعا حكيم دعوة الزماع حـل بـا منزلة النزاع

فلما نزل بذي قار اتاه فيها عثمن بن حنيف وليس في وجهه شعره وقيل اتاه بالربدة فقال بالمير المؤمنين بعثتني ذا لحبة وقد جثتك امرد فقال اصبت اجرا وخيرا . وقال المفيد: ولما نزل بذي قار اخد البيعة على من حضره وتكلم ناكثر من الحمد للموالثناء عليه والصلاة على رسول الله «ص» ثم قال قا. چرت امور صبرنا عليها في اعيننا القذى تسايما لامر الله تعالى فيما امتحننا به ورجاء الثواب على ذلك وكان الصبر عليها امثل من ان يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم نحن اهل بيت النبوة وعترة الرسول واحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدأ الله بها هذه الامة وهذا طلحة والزبير وليسا من اهل النبوة ولا من ذرية الرسول حين رأيا ان الله قد رد علينا حقنا بعد اعصر لم يصبرا حولا واحدا ولا شهرا كاملاحتي وثبا على دأب الماضيين قبلها ليله با بحقي ويفرقا جاعة المسلمين عني واقام بذي قار ينتظر محمداً ومحداً فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس واقام بذي قار ينتظر محمداً ومحمداً فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة وفي كل ربيعة عير وقال :

يا لهف ما نفسي على ربيعه ربيعه السامعة المطيعه قد سبقتني فيهم الوقيعه دعا علي دعوة سميعه حلوا بها المنزلة الرفيعه

وعرضت عليه بكر بن واثل فقال لها ما قال لطيء واسد ولما جاءه محمد ومحمد واخبراه خر ابي موسى بذي قار قال الاشتر انت صاحبنا في ابي موسى اذهب انت وابن عباس فأصلح ما افسدت ، وكان الاشتر اشار بابقاء ابي موسى لما اراد امير المؤمنين (ع) عزله ، فاتيا الكوفة فكلما ابا موسى واستعانا عليه بنفر من اهلها فلم يكن من ابيموسىغير التثبيط ، فقال في جملة كلامه : هذه فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان خـــير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الراكب والراكب خـــير من الساعي فاغمدوا السيوف وانصلوا الاسنة واقطعوا الاوتار حتى تنجلي هذه الفتنة وكان يكرر هذا الكلام ونحوه في كل مقام فرجعا الى علي فاخبراه الخبر فارسل ابنه الحسن وعمــــار بن ياسر وقيل بل ارسلها اولاً ثم ارسل الاشتر وابن عباس وهو الاقرب الى الاعتبار فان الحسن (ع) وعمارا شأنهما اللين والرفق والاشتر شأنه الشدة فلما لم يفد في ابي موسى الرفق استعملت الشدة وآخر الدواء الكي فاقبل الحسن وعمار حتى دخلا المسجد فلقيهما المسروق نالاجدع فسلم واقبل على عمار فقال يا ابا اليقظان علام قتلتم عثمن فجرى بينهما في ذلك حواروخرج ابو موسى فضم الحسن اليه وجعل يكلم عماراً في قتل عثمن ويؤنبــه فقال له الحسن لم تثبط الناس عنا فوالله ما اردنا الا الاصلاح ولا مثل امير المؤمنين يخاف على شيء ؟فقالصدقت بابي انت وامي ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله (ص) يقول ستكون فتنة القاعدفيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب وقـــد جعلنا الله احوانا وحرم علينا دماءناو امو النا ، وتلا في ذلك آيات ، قال الطبري فغضب عمار وساءه وقال ان الاثير وسبه وقال يا ايها الناس انما قال له خاصة انت فيها قاعدا خير منك قائما (اقول) العجب لابي موسى يحتج بمثل هذا الذي لا حجة فيه ويغفل عن قوله تعالى : ﴿ وَانْطَائُفْتَانَ من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينها فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ) . وقام رجل من بني تميم فقال لعار : اسكت ايها العبد انت امس مع الغوغاء واليوم تسافه اميرنا وثار زيد ىن صوحان وطبقته وثار الناس ووقف زيد على باب المسجد ومعه كتابان من عائشة اليه والى اهل الكوفة وفيهما الامر بملازمة بيوتهم او نصرتها فقرأهما على الناس وقال امرت ان تقر في بيتها وامرنا ان نقاتل حتى لا تكونُ فتنة فامرتنا بما امرت به وركبت ما امرنا به فقال له شبث بن ربعي : يا عماني ( لانه من عبدالقيس وهم يسكنون عان ) وعابه وتهاوى الناس وقام ابو موسى يسكن الناس ويثبطهم عن الخروج الى على (ع) بشتى الافانين وبكلام طويل فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال يا عبدالله ان قيس رد الفرات على ادراجه اردده من حيث يجيء حتى يعودكما بدأ فان قدرت علىذلك فستقدر على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه ثم قرأ : الم احسب الناس ان يــتركوا الى آخر الآيتين ثم قال سيروا الى امير المؤمنين وسيد المسلمين وانفروا اليه أجمعين تصيبواالحق، وقال عبد الخير الخيواني يا ابا موسى هل بايع طلحة والزبير عليا قال نعم قال هـــل احدث. تعلم احدا خارجا من هذه الفتنة ، انما الناس اربع فرق علي بظهر الكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعوية بالشام وفرقة بالحجاز لا غناء بها ولا يقاتل بها عدو ، قال ابوموسى اولئك خير الناس وهي فتنة ، فقال عبد الخير غلب عليك غشك يا ابا موسى ، وقال سيحان ابن صوحان ايها الناس لا بد لهذا الامر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس وهذا واليكم ( يعني امير المؤمنين (ع) ) يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبــين صاحبيه وهو المأمون على الامة الفقيه في الدين فمن نهض اليه فانا سائرون معه وقام الحسن بن علي فقال والله لان يليه اولو النهى امثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة فاجيبوا دعوتنا واعينونا واني اذكر الله رجلا رعمي حق الله الا نفر ، فان كنت مظلوما اعانني وان كنت ظالما اخد مني. ، والله ان طلحة والزبير لاول من بايعني واول من غدر فهل استأثرت بمـــال او بدلت حكمافأنفروا فمروا بالمعروفوانهوا عن المنكر ،فسامح الناس واجابوا . واتى قوم منطيء عدي بن حاتم فقالوا ماذا ترى وما تأمر ؟ فقال قد بايعنا هذا الرجل وقـــد دعانا الى جميل والى هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون ، فقام هنـــد بن عمرو فقال ان امير المؤمنين قد دعانًا وارسل الينا رسله حتى جاءنا ابنه فاسمعوا الى قوله وانتهوا الىامره وانفروا الى اميركم فانظروا معه في هذا الامر واعينوه برأيكم وقام حجر بن عدي فقال ايها الناس اجيبوا امـــير المؤمنين وانفروا خفافا وثقالا مروا وانا اولكم فأذعن الناس للمسير (وعلى الرواية الاخرى) ان امير المؤمنين ارسل الاشتر بعد ابنه الحسن وعمار الى الكوفة فدخلها والناس في المسجد وابو موسى يخطبهم ويثبطهم والحسن وعمار معه في منازعة وكذلك سائر الناس كما مر والحسن يقول له اعتزل عملنا لا ام لك وتنح عن منبرنا . فجعل الاشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة الا دعاهم وقال اتبعوني الى القصر فانتهى الى القصر في جماعة من الناس فدخله واخرج غلمان ابي موسى منه فخرجوا يعدون وينادون يا ابا موسى هذا الاشتر قد دخل الى القصر فضربنا واخرجنا فنزل ابو موسى فدخل القصر فصاح به الاشتر هذه العشية فقال هي لك ولا تبيتن في القصر الليلة ودخل الناس ينهبون متاع ابي موسى فمنه الاشتر وقال انا له جار فكفوا وقال الحسن ايها الناس اني غاد فمن شاء منكم ان يخرج معي على الظهر ومن شاء في الماء فنفر معه تسعة آلاف اخذ في البر ستة آلاف ومائتان واخل ورجل في الماء الفان وثمان مائة وقيل ان عدد من سار من الكوفة اثنا عشر الف رجل ورجل ويمكن كون الذين ساروا مع الحسن هم المذكورون والباقون ساروا بعد ذلك . روى ويمكن كون الذين ساروا مع الحسن هم المذكورون والباقون ساروا بعد ذلك . روى عن العربي تي حديثه قال : حدثني عمر حدثنا ابو الحسن حدثنا ابو مخنف عن جابر عن الشعبي عن الي الطفيل قال علي يأتيكم من الكوفة اثنا عشر الف رجل ورجل فقعدت على نجفة عن ابي الطفيل قال على يأتيكم من الكوفة اثنا عشر الف رجل ورجل فقعدت على نجفة في قار فاحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا .

وروى الطبري قال: لما التقوا بذي قار تلقاهم علي في اناس فيهم ابن عباس فرحب بهم وقال يا اهل الكوفة انتم قابلتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتى صارت اليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم واعنتم الناس على عدوهم وقد دعو تكم لتشهدوا معنا اخواننا من اهل البصرة فان يرجعوا فذاك الذي نريد وان يلجوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بظلم ولم ندع المرا فيه صلاح الا آثر ناه على ما فيه الفساد انشاء الله . وفي ارشاد المفيد: روى عبد الحميد ابن عمران العجلي عن سلمة بن كهيل قال لما التقى اهل الكوفة امير المؤمنين (ع) بذي قار رحبوا به ثم قالوا الحمد لله الذي خصنا بجوارك واكرمنا بنصرك فقام امير المؤمنين (ع) فيهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال يا اهل الكوفة انكم من اكرم المسلمين واقصدهم تقويما واعدلهم سنة وافضلهم سها في الاسلام واجودهم في العرب مركبا ونصابا انتم اشد العرب وداً للنبي (ص) واهل بيته وانما جنتكم ثقة بعد الله بكم للذي بذلتم من انفسكم عندنقض طلحة والزبير وخلعها طاعتي واقبالها بعائشة للفتنة واخراجها اياها من بيتها حتى اقدماها البصرة فاستغووا طغامها وغوغاءها مع انه قد بلغني ان اهل الفضل منهم وخيارهم في الدين

قد اعتزلوا وكرهوا ما صنعا. فقال اهل الكوفة : نحن انصارك واعوانك على عدوك ولو دعوتنا الى اضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير ورجوناه فدعا لهم امير المؤمنين (ع) واثنى عليهم ثم قال لقد عامتم معاشر المسامين ان طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين راغبين ثم استأذناني في العمرة فاذنت لها فسارا الى البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكراللهم انهــا قطعاً في وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس علي فاحلل ما عقدا ولا تحكم ما ابرماوارهما المساءة فيما عملا «اه» و اجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس باسرها في الطريق بين علي والبصرة ينتظرونه وهم الوف وكان رؤساء الكوفيين :القعقاع بن عمرو وسعدبنما لكوهلدبن عمرو والهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان والاشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وحجر بن عدي وامثالهم . قال ابن الاثير : سأل علي جرير بن شرس عن طلحة والزبير فالحسره بدقيق امرهما وجليله وقال له اما الزبير فيقول بايعنا كرها واما طلحــة فيتمثل الاشعار ويقول:

ألا ابلغ بني بكر رسولا فليس الى بني كعب سبيل

فتمثل على عندها:

سيرجع ظلم منكم عليكم طويل الساعدين له فضول

فدافع عن خزاعة جمع بكر

ألم تعلم أبا سمعان انا نزد الشيخ مثلك ذا صداع ويذهل غقله بالحرب حتى يقوم فيستجيب لغير داعي وما بك يا سراقة من دفاع

وسار علي (ع) من ذي قار ومعه الناس حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وسار من هناك فنزل الزاوية وسار من الزاوية يريد البصرة وسار طلحة والزبير وعائشة فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد فلما نزل الناس ارسل شقيق بن ثور الى عمرو بن مرجوم العبدي ان اخرج فاذا خرجت فمل بنا الى عسكر علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن واثل فعدلوا الى عسكر علي واقاموا ثلاثة ايام لم يكن بينهم قتال فكان يوسل علي اليهم يكلمهم ويدعوهم ، وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ٣٦ يوم الخيس قـــاله الطبري وابن الاثير ، وفي مروج الذهب وكان مسير علي الى البصرة سنة ٣٦ وفيها كانت وقعة الجمل وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الاولى منها «اه» .

وظاهر الطبري وابن الاثير ان وصوله كان بذلك التاريخ وظاهر المسعودي ان الوقعة

كانت قبل ذلك التاريخ بخمسة ايام ، وحرج اليه الاحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن زهير وهم معتزلون ، قال ابن الاثير : وكإنالاحنفقد بايع عليا بالمدينة بعد قتل عثمن لانه كان قد حج وعـاد من الحج فبايعه فقــال لامير المؤمنين : اختر مني واحدة من اثنتين اما ان اقاتل معك وامـــا ان اكف عنك عشرة آلاف سيف قال بـــلّ اكفف عنا عشرة آلاف سيف فاعتزل فلما كان القتــال فظفر علي دخلوا فيما دخـــل فيه الناس وافرين . وروى الطبري قـــال كانت ربيعة مع علي يوم الجمل ثلث اهـــل الكوفة ونصف الناس يوم الوقعة وكانت تعبيتهم مضر ومضر وربيعة وربيعة واليمن واليمن . وكان عسكر عائشة ثلاثين الفا وعسكر علي عشرين الفا وافترق اهل البصرة ثلاث فرق فرقة مع علي وفرقة مع عائشة وفرقة اعتزلوا . قال المفيد في الارشاد ومن كلامه (ع) حين دخل البصرة وجمع اصحابه فحرضهم على الجهاد وكان مما قال: عباد الله انهدوا الى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم بقتالهم فانهم نكثوا بيعتي واخرجوا ابن حنيف عاملي بعد الضرب المبرح والعقوبة الشديدة وقتلوا السبابجة وقتلوا حكيم بن جبلة العبدي وقتلوا رجالا صالحين ثم تتبعوا منهم من يحبني يأخذونهم في كل حائط وتحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم صبرا مسالهم قاتلهم الله انى يؤفكون انهدوا اليهم وكونوا اشداء عليهم والقوهم صابرين محتسبين تعلمون انكم منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطنتم انفسكم على الطعن والضرب ومبارزة الاقران واي امرىء منكم احس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من احد من اخوانه فشلا فليذب عن اخيه الذي فضل عليه كمـــا يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله الله على حجة وكفكم عنهم حتى يبدؤوكم حجــة اخرى واذا قاتلتموهم فلإ تجهزوا على جريح واذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل واذا وصلتم الى رَّحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا من اموالهم شيئاً ولا تهيجواً امرأة باذى وان شتمن اعراضكم وسبين امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف القول والانفس والعقول لقد كنا نؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان كـــان الرجـــل ليتناول المرأة كانت خطيبة القوم وهم لها تبع «اه» .

فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه السلاح فقيل لعلي هذا الزبير فقال امـــا انه احرى الرجلين ان ذكر بالله ان يذكر وخرج طلحة فخرج اليهما عـــلي فدنا منهما حتى اختلفت اعناق دوابهم فقال علي لعمري لقد اعددتما سلاحاً وخيلا ورجالا ان كنتما اعددتما عند الله عذراً فاتقيا الله سبحانه ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا الم اكن اخاكما في دينكما تحرمان دمي واحرم دماءكما فهل من حدث احل لكما دمي ، قال طلحة ألبت الناس على عثمان ، قال على : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ، يا طلحة تطلب بـــدم عثمان ؟ فلعن الله قتلة عثمان يا طلحة جثت بعرس رسول الله (ص) تقاتل بها وخبأت عرسك اما بايعتني ؟ قال بايعتك والسيف على عنقي . قال الطبري وقال على للزبير اتطلب منى دم عثمان وانت قتلته سلط الله علىاشدنا عليهاليوم ما يكره ، يا زبير اتذكر يوم مررت مع رسول الله (ص) في بني غنم فنظر الي فضحك وضحكت اليه فقلت لا يدع ابن أبي طالب زهوه فقال لك صه انه آليس به زهو ولتقاتلنه وانت له ظالم فقال اللهم نعم ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا والله لا اقاتلك ابداً . فانصرف على الى اصحابه فقال أما الزبير فقد اعطى الله عهداً ان لا يقاتلكم ورجع الزبير الى عائشة فقـــال لها ما كنت في موطن منذ عقلت الا وانا اعرف فيه امري غير موطني هذا ، قالت فما تريد ان تصنع ؟ قال اريد ان ادعهم واذهب فقال له ابنه عبد الله : جمعت بين هذين العسكرين حتى اذاً حــد بعضهم لبعض اردت ان تتركهم وتذهب ، لكنك خشيت رايات ان اي طالب وعلمت انها تحملها فتية انجاد وان تحتها الموت الاحمر فجبنت ، فأحفظه ذلك وقال اني حلفت ان لا اقاتله ، قال كفر عن يمينك وقاتله فاعتق غلامه مكحولا فقال عبد الرحمن ان سليان التميمي:

> لم ار كاليوم اخـــا اخوان اعجب من مكفر الايمان بالعتق في معصية الرحمن

> > وقال رجل من شعرائهم :

يعتق مكحولا لصون دينه كفـــارة لله عـــن يمينه والنكث قد لاح على جبينه

وفي رواية ; ان الزبير انصل سنان رمحه وحمل على عسكر على برمح لا سنان له فقال علي افرجوا له فانه محرج ثم عاد الى اصحابه ثم حمل ثانية ثم ثالثة ثم قال لابنه إجبنا ويلك ترى ؟ فقال لقد اعذرت وقال الزبير :

نادی علی بامر لست انکره وکان عمر ابیك الحیر مذحین

فقلت حسبك من عدل أبا حسن مرك الامور التي تخشى مغبتها فاخترت عاراً على نار مؤججة

بعض الذي قلت منذ اليوم يكفيني لله امثل في الدنيا وفي الدين انى يقوم لها خلق من الطين

#### مقثل الزبير

فترك الزبير الحرب ولم يحارب مع علي وتوجه من فوره الى وادي السباع قاصداً المدينة ومعه غلام له يدعى عطية ، والاحنف بن قيس هناك معتزل في جمع من بني تميم ، فقال الاحنف: جمع الزبير بين عسكرين من المسلمين حتى اذا ضرب بعضهم بعضا لحق ببيته وقال من يأتينا بخبره ؟ فقال عمرو بن جرموز انا ، فاتبعه وكان فاتكا فلما نظر اليه الزبير قال ما وراءك قال انما اريد ان اسألك فقال غلام الزبير انه معد فقال ما يهولك من رجل ، وحضرت الصلاة فقال ابن جرموز الصلاة فقال الزبير الصلاة فنزلا واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه فقتله واخذ فرسه وخاتمه وسلاحه وخالى عن الغلام فدفنه بوادي السباع ورجع الى الناس بالخبر .

فاما الاحنف فقال والله ما ادري احسنت ام اسأت ثم انحدر الى علي وابن جرموز معه وقيل ذهب ابن جرموز الى علي وحده فدخل عليه فاخبره فدعا بالسيف فهزه فقال :سيف طالما كشف به الكرب عن وجه رسول الله (ص) ، وفي رواية انه قال له انت قتلته ؟ قال نعم ، قال والله ما كان ابن صفية جبانا ولا لئيما ولكن الحين ومصارع السوء ، فقال ابن جرموز الجائزة يا امير المؤمنين ، فقال اما اني سمعت رسول الله (ص) يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار ، ثم خرج ابن جرموز على على (ع) مع اهمل النهر فقتله معهم فيمن قتل ( ذكره ابن ابي الحديد في شرح النهم ) .

وروى أبو مخنف انه لما تزاحف الناس يوم الجمل قال على (ع) لاصحابه لا يرمين رجل منكم بسهم ولا يطعنن احدكم فيهم برمح حتى يبدؤوكم بالقتال وبالقتل فرمى اصحاب الجمل عسكر على (ع) بالنبل رمياً شديداً متتابعاً فضج اليه اصحابه وقالوا عقرتنا سهامهم يا امير المؤمنين، وجيء اليه برجل فقيل له هذا فلان قد قتل، فقال اللهم اشهد ثم قال: اعذروا الى القوم فأتي برجل آخر فقيل وهذا قد قتل فقال اللهم اشهد، أعذروا الى القوم ثم اقبل عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وهو من إصحاب رسول الله (ص) يحمل اخاه

عبد الرحمن قد اصابه سهم فقتله فقال يا امير المؤمنين هذا اخي قد قتل ، فاسترجع على وقال لبعض اهله فحزم وسطه بعهامة وتقلد ذا الفقار ، ودفع الى ابنه محمد راية رسول الله السوداء وتعرف بالعقاب ، وقال لحسن وحسين عليهما السلَّام انما دفعت الراية الى اخيكما وتركتكما لمكانكما من رسول الله (ص) قال وطاف علي على اصحابه وهو يقرأ ( ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البَّاساء والضراء وزلزلُوا حتى ً يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ) ثم قـــال افرغ الله علينـــا وعليكم الصبر واعز" لنا ولكم النصر وكان لنـــا ولــكم ظهيراً في كل امر ، ثم رفع مصمحفاً بيده فقال من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم الى مـــا فيه وله الجنة ؟ فقـــام غلام شاب اسمه مسلم عليه قباء ابيض فقال انا آخذه ، فنظر اليه علي وقال يا فتى ان اخذته فان يدلك اليمنى تقطع فتأخذه بيدك اليسرى فتقطع ثم تضرب بالسيف حتى تقتل ، فقال الغلام لا صبر لي على ذلك فنادى علي ثانية فقام الغلام واعــاد عليه القول واعـــاد الغلام القول مراراً حتى قال الغلام : انا آخذه وهذا الذي ذكرت في الله قليل ، فأخذه وانطلق فلمسا باليسرى فضربه اخرى فقطع اليسرى فاحتضنه وضربوه باسيافهم حتى قتـــل فقالت ام ذريح العبدية في ذلك :

يا رب ان مسلماً اتاهم بمصحف ارسله مولاهم للعدل والايمان قد دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم فخضبوا من دمه ظباهم وامهم واقفة تراهم بالغي لا تنهاهم

فعند ذلك امر علي (ع) ولده محمداً ان يحمل بالراية فحمل وحمل معه الناس واستحر القتل في الفريقين وقامت الحرب على ساق .

وروى الطبري في تاريخه هذه القصة بما يخالف ذلك بعض المخالفة فقال: اخسله علي مصحفاً يوم الجمل فطاف به في اصحابه وقال من يأخذ هذا المصحف يدعوهم الى ما فيه وهو مقتول فقام اليه فتى من اهل الكوفة عليه قباء ابيض محشو اسمه مسلم بن عبد الله فقال انا ، فاعرض عنه ثم اعاده الثالثة ، فقال انا ، فاعرض عنه ثم اعاده الثالثة ، فقال انا ،

فدفعه اليه فدعاهم فقطعوا يده اليمنى فاخذه بيدو اليسرى فدعاهم فقطعوا يــده اليسرى فأخذه بصدره وفي رواية باسنانه والدماء تسيل على قبائه فقتل ، فكان اول قتيل بين يدي أمير المؤمنين وعائشة ، فقال علي ، الآن حل قتالهم فقالت ام الفتى ترثيه :

لاهـم ان مسلما دعاهم يتلـوا كتاب الله لا يخشاهم فرملوه رملت لحاهم

وفي رواية اخرى للطبري :

لأهـم ان مسلما اتاهـم مستسلما للموت اذ دعاهم الى كتاب الله لا يخشاهم فرملـوه من دم اذ جاهم وامهم قائمـة تراهـم يأتمرون العي لا تنهاهم

واقتتل الناس وركبت عائشة الجمل المسمى عسكرا الذي كان اشتراه لها يعلى بن منية في مكة بمائتي دينار والبسوا هو دجها الرفرف وهو البسط ثم البس جلود النمر ثم البس فوق ذلك دروع الحديد وكان الجمل لواء اهل البصرة لم يكن لهم لواء غيره وخطبت عائشة والناس قد اخذوا مصافهم للحرب فقالت: اما بعد فانا كنا نقمنا على عثمن ضرب السوط وامرة الفتيان وموقع السحابة المحمية الاوانكم استعتبتموه فاعتبكم فلما مصتموه كما يماص الثوب الرحيض عدوتم عليه فارتكبتم منه دما حراما وايم الله ان كان لاحصنكم فرجاواتقاكم واخد كعب بن سور وهو قاضي البصرة بخطام الجمل وجعل يربجز ويقول:

يا امنا عائش لا تراعي كل بنيك بطل المصاع ينعي ابن عفان اليك ناعي كعب بن سور كاشف القناع فارضي بنصر السيد المطاع والازد فيهم كرم الطباع

وكان اخذ مصحف عائشة فبدر به بين الصفين يناشدهم الله في دمائهم فرشقوه رشقا واحدا فقتلوه وكان في الجاهلية نصرانيا وكان اول قتيل بين يدي عائشة من اهل البصرة والكوفة. واقتتلوا الىصدر النهار وقيل الى الزوال ثم انهزم عسكر عائدة. قال الطبري: ضرب محمد بن الحنفية يد رجل من الازد فقطعها فنادى يا معشر الازد فروا واستحر القتل في الازد فنادوا نحن على دين على بن ابي طالب واقبل المنهزمون يريدون البصرة فلما رأوا الخيل اطافت بالجمل عادوا الى الحرب وكان القتال في صدر النهار مع طلحة والزبير وفي وسطه مع عائشة اكثرهم ضبة والازد.

#### مقتل طلحة

اما طلحة فجاءه سهم غرب لا يدرئ راميه عند هزيمة الناس فشك رجله بصفحة الفرس ، وفي رواية فخل ركبته بالسرج وهو ينادي الي الي عباد الله ، الصبر الصبر ، فقال له القعقاع بن عمرو : يا ابا محمد انك لجريح وانك عما تريد لفني شغل ، فادخل البيوت فلدخل ودمه يسيل وهو يقول اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى ، وفي رواية : اعسط عثمان مني حتى يرضى فلما امتلأ خفه دما وثقل قال لغلامه اردفني وامسكني وابلغني مكانا انزل فيه لا اعرف فيه فلم اركاليوم شيخا اضيع دما مني فدخل البصسرة فانزله في دار خربة فيات فيها . قال ابن الاثير وكان الذي رمى طلحة مروان بن الحكم وقيل غيره «اه» وكان ذلك منه اخذا بثأر عثمن ولما قضى دفن في بني سعد وقال الطبري انه لما دخل البصرة تمثل مثله ومثل الزبير :

واخطأهن سهمي حين ارمي سفاهة ما سفهت وضل حلمي شريت رضا بني سهم برغمي فالقوا للسباع دمي ولحم

فان تكن الحوادث اقصدتني فقد ضيعت حين تبعت سهـــا ندمت نـــدامة الكسعي لمـــا اطعتهـــم بفرقـــة آل لأي

وحرضت عائشة الناس فحملت مضر البصرة حتى ردت مضر الكوفة وكانت راية على (ع) يوم الجمل مع ولده محمد بن الحنفية فنخس قفاه وقال له احمل فتقدم حتى لم يجد متقدما الا على سنان رمح فقال تقدم لا ام لك فتلكأ فتناول الراية من يده وقال يا بني بين يدي . (وفي رواية) ابن ابي الحديد انه دفع اليه الراية يوم الجمل وقد استوت الصفوف وقال له احمل فقال يا امير المؤمنين اما ترى السهام كأنهاشآبيب المطر فدفع في صدره وقال ادركك عرق من امك ثم اخذ الراية فهزها ثم قال:

اطعن بها طعن ابيك تحمد لا خير في الحرب اذا لم توقد بالمشرفي والقنا المسدد

ذا الشهادتين في جمع من الانصار كثير من اهل بدر وحمل حملات كثيرة ازال بها القوم عن مواقفهم وابلي بلاء حسنا فقال خزيمة بن ثابت لعلي (ع) اما انه لوكان غير محمد اليوم لافتضح ولئن كنت خفت عليه الجنن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لمسا خفناه عليه وان كنت أردت أن تعلمه الطعان فطالما علمته الرجال وقالت الانصار يا أمير المؤمنين لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين ما قدمنا على محمد احدا من العرب فقال علي (ع) اين النجم من الشمس والقمر اما انه قد اغنى وابلي وله فضله فقال خزيمة بن ثابت فيه :

ولاكنت في الحرب الضروس معودا لكنت ولكن ذاك ما لا يرى ابدا لسانا وانداها بمــا ملكت يدا واكساهم للهام عضبا مهندا امام الورى والداعيان الى الهدى

ممد ما في عودك اليوم وصمة ابوك الذي لم يركب الخيل مثله فلوكان حقا من ابيك خليفة وانت بحمد الله اطول غالب واطعنهم صدر الكمي برمحه سوى اخويك السيدين كلاهما ابى الله ان يعطي عدوك مقعدا من الارض اوفي اللوحمر في ومصعدا

وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدام الجمل ومع علي قوم من غـــير مضر منهم زيد ابن صوحان طلبوا ذلك منه فقال لزيد رجل من قومه : تنح الى قومك ما لك ولهذا الموقف الست تعلم ان مضرًا بحيالك والجمل بين يديك وان الموت دونه فقال الموت خير منالحياة، الموت اريَّد ، فاصيب هو واخوه سيحان وارتث اخوهما صعصعة واشتــــدت الحرب فلما رأى ذلك علي بعث الى اليمن والى ربيعة ان اجتمعوا على من يليكم ، قال القعقاع : لقد رأيتنا يوم الجمـــل ندافعهم باسنتنا ونتكي على ازجتنا وهم مثل ذلك حتى لو ان الرجال مشت عليها لاستقلت بهم وقال آخر لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبـــل حتى فنيت وتطاعنا بالرماح حتى تشبكت في صدورنا وصدورهم ، ثم قال علي : السيوف يا ابناء المهاجرين ها شبهت اصواتها الا بصوت القصارين وتزاحفت الناس وظهرت يمــن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم ، وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم ، ونهد علي بمضر الكوفة الى مضر البصرة وقال : ان الموت ليس منه فوت يدرك الهارب ولا يترك المقيم ، وهذه من الكلمات الجليلة الخالدة . ثم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم خمسة عشر من همدان وخمسة من سائر اليمن فلما رأى ذلك يزيد بن قيس اخذها فثبتت في يده. وقـــال ابن ابي نمران

الهمداني من اصحاب على (ع) وهو يقاتل:

جردت سيفي في رجال الازد اضــرب في كهولهم والمرد كل طويل الساعدين نهد

وجالد من غسان اهل حفاظها وكعب واوس جالدت وشبيب

فكان الازد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون بعر جمل امنا ريحه ريح المسك وقالت لمن عن يمينها من القوم ؟ قالوا بكر بن وائل قالت لــكم يقول القائل :

وجاؤوا الينا في الحذيد كأنهم من الغرة القعساء بكر بن وائل

انما بازائكم عبد القيس (تحرضهم بذلك لان عبد القيس معروفون بولاء علي «ع») فاقتتلوا اشد من قتالهم قبل ذلك ، واقبلت على كتيبية بين يديها فقالت من القوم ؟ قالوا بنو ناجية ، قالت بخ بخ سيوف ابطحية قرشية فجالدوا جلادا يتفادى منه (وفي رواية) انها قالت صبرا يا بني ناجية فاني اعزف فيكم شمائل قريش . وبنو ناجية مطعون في نسبهم فقتلوا حولها جميعا ، ثم اطافت بها بنو ضبة فقالت ويها جمرة الجرات فلما رقوا خالطهم بنو عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت من انتم ؟ قالوا بنو عدي خالطنا اخواننا فاقاموا رأس الجمل وضربوا ضربا شديدا ، وكره القوم بعضهم بعضا وانضمت مجنبتا علي فصاروا في القلب و كذلك فعل اهل البصرة وتلاقوا جميعا بقلبيهم وقال اصحاب علي (ع) لا يزال في القوم أو يصرع الجمل ، واخذ عميرة بن يثري برأس الجمل وكان قاضي البصرة قبل كعب النوم أو يصرع الجمل هو واخوه عبدالله قال علي (ع) من يحمل على الجمل ؟ فانتدب له هند بن عمرو الجملي المرادي وكان خطام الجمل مع ابن يثري فدفعه الى ابنه واعترض هندا فاختلفا ضربتين فقتله ابن يثري ثم حمل علباء بن الهيثم السدوسي فاعترضه ابن يثري فقتله ثم

دعا الى الراز فقال زيد بن صوحان العبدي يا امير المؤمنين أني رأيت يدا اشرفت على من السهاء وهي تقول هلم الينا وانا خارج الى ابن يثري فاذا قتلني فادفني بدمي ولا تغسلني فاني مخاصم عند ربي ثم خرج فقتله ابن يثريوقتلسيجان بنصوحان وارتث صعصعة ثمرجع الى خطام الجمل وجعل يرتجز ويقول :

ثم ابن صوحان خضيبا في علق ارديت علناء وهندا في طلق والوتر منا في عدي ذي الفرق والفارس المعلم في الحرب الحنق ذاك الذي في الحادثات لم يطق

قد سبق اليوم لنا ما قد سبق والاشتر الغاوي وعمرو ىن الحمق اعني عليا ليتــه فينا مرق

وقال این پثرې :

انا لمن ينكرني ان يثري قاتل علباء وهند الجملي وابن لصوحان على دين علي

وقال ايضاً :

اضربهم ولا اری ابا حسن کفی بهذا حزنا من الحزن انا تمر الامر امرار الرسن

فبرز اليه عمار وهو ابن تسعين سنة او اكثر وعليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف وهو اضعف من بارزه فاسترجع الناس وقالوا هذا لاحق باصحابه . فــــترك الزمام في يد رجل من بني عدي اسمه عمرو بن بجرة وضرب عمارا فاتقاه بدرقته فنشب سيفه فيها فعالجه فلم يخرج وضربه عمار على رجليه فقطعها فوقع على استه واخذ اسيرا فاتي به الى علي ، فقال استبقني ، فقال ابعد ثلاثة تقتلهم ؟ وامر به فقتل ، وقيل ان المقتول عمرو بن يثري وان عميرة بقى حيا حتى ولي قضاء البصرة مع معوية . ( أقول ) اختلف كلام المؤرخين في هذا المقام كثيرا فابن الاثير ذكر كما مر والطبري نسب ما مر عن ابن الاثير والرجز الاول الى ابن يثري من دون ان يسميه ثم قال وقتل يومئذ عمرو بن يثري علباء بن الهيميشم السدوسي وهند بن عمرو الحملي وزيد بن صوحان وهو يرتجز ويقول : اضربهـــم ولا ارى ابا حسن ( الرجز المتقدم ) قال وعرض عمار لعمرو بن يثري وذكر تحوا مما مر الى قوله فلشبسيفه فيها ثبم قال ورماه الناس حتى صرع وهو يقول :

### ان تقتلوني فانــا ان يثري قاتــل علباء وهند الجمـــلي ثم ابن صوحان على دين علي

واخذ اسيرا الى آخر ما مو . وقال بعضهم ان عمرو بن يـــــثري كان فارس اهل الجمل وشجاعهم فلما برز قال للازد اني قد وترت القوم وهم قاتلي ولست اخشى ان اقتل حتى اصرع فان صرعت فاستنقذوني ، فقالوا ما نخاف عليك الا الاشتر قال فاياه اخاف فخرج الاشتر.وهو يقول :

وغلقت يوم الوغـــى ابوابها ومزقت مـن حنتي اثوابها كنا قداماها ولا اذنابها 

اني اذا ما الحرب ابدت نامـــا

لاطعنها الخشي ولا ضرابها

ثبم حمل عليه الاشتر فطعنه فصرعه وحامت عنه الازد فاستنقذوه فوثب وهو مشرف على الموت فلم يستطع ان يدفع عن نفسه فطعنه رجل فصرعه ثانية وسحبه آخر برجله حتى اتبي به عليا فناشده الله وقال يا امير المؤمنين اعف عنى فان العرب لم تزل قائلة عنك انك لم تجهز على جريح قط فعفا عله واطلقه فجاء الى اصحابه وحضره الموت فقيل له دمك عند اي الناس فقال ضربني فلان وفلان وصاحبي الاشتر فقالت ابنته ترثيـــه وشكرت الازد وعاتبت قومها وشعرها هذا من جيد الشعر والنساء اذا رثت اجادت لمـــا في طباعهن من الرقة:

> يا ضب أنك قد فجعت بفارس عمرو ىن يثري الذي فجعت به لم يحمه وسط العجاحــة قومه فلهم على بذاك حادث نعمة لو كان يدفع عن منيــة هالك او معشر وصلوا الخطى بسيوفهم ما نيل عمرو والحوادث جمة لكنه من لا يعـــاب بقتـــله

حامى الحقيقة قاتل الاقران كل القبائل من بيني عدنان وحنت عليه الازد ازد عمان ولحبهم احببت كل يماني وسط العجاجة والحتوف دواني حتى ينال النجـــم والقمران وبكيته مــا دام هضب ابان اسد الاسود وفارس الفرسان

والذي يغلب على الظن انه وقع اشتباه بين عميرة بن يثري واخيه عبد الله وعمرو ابن يثري فنسب ما لاحدهم للآخر ورواية عفو امير المؤمنين (ع) عنه بعد ما وجب عليه القصاص بقتل من قتل مستبعدة . ولما قتل ابن يثري دفع العدوي الزمام الى رجل من بني عدي وبرز فخرج اليه ربيعة العقيلي وهو يرتجز ويقول :

یا امنا اعتی ام تعلم والاِم تغذو ولدها وترحم الا ترین کم شجاع یکلم وتختلی منا ید ومعصم

ثم اقتتلا فاثخن كل واحد منهما صاحبه فماتا جميعاً وقال ابو مخنف : الزجر للحمارث ابن زهير الازدي من اصحاب علي (ع) وقام مقام العدوي الحارث الضبي فما رئي اشد منه وجعل يقول :

نحن بني ضبة اصحاب الجمل ننعى ابن عفان باطراف الاسل الموت احلى عندنا من العسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل وفي رواية :

نحن بني ضبة اصحاب الجمل نبارز القرن اذا القرن نزل نعى ابن عفان باطراف الاسل الموت احلى عندنا من العسل

وفي رواية ان وسيم بن عمرو بن ضرار الضبي كان يوم الجمل يقول :

نحن بني ضبة اصحاب الجمل ننازل الموت اذا الموت نزل والموت اشهـى عندنا من العسل ننعى ابن عفان باطراف الاسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل

قال الطبري : كان عمرو بن يثري يحضض قومه يوم الجملوقد تعاوروا الخطام يرتجزون:

نحن بني ضبة لا نفر حتى نرى جماجما تخر يخر منها العلق المحمر يا امنا يا عيش لا تراعي كل بنيك بطل المصاع يا امنا يا زوجة المبارك المهدي

قال ابو مخنف : خرج عوف بن قطن الضبي وهو ينادي ليس لعثمن ثار الا علي ابن أبي طالب وولده فأخذ خطام الجمل وقال :

لا ابتغي القبر ولا ابغي الكفن ان فاتنا اليوم علي فالغبن اذن امت بطول هم وحزن

يا ام يا ام خلا مبي الوطن من ها هنا محشر عوف بن قطن او فاتنا ابناه حسين وحسن

ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل . وتناول عبد الله بن ابزي خطام الجمل وكـــان من اراد الجد في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقدم الى الجمل فيأخذ بخطامه ثم شد ابن ابزي على عسكر على فقال :

ها ان هذا حزن من الحزن اضربهم ولا أرى أبا حسن

فشد عليه أمير المؤمنين (ع) بالرمح فطعنه فقتله وقال قد رأيت أبا حسن فكيفرأيته؟ وترك الرمح فيه ، وأخذت عائشة كما من حصى فحصبت به اصحاب علي وصاحتباعلى صوتها شاهت الوجوه ، كما صنع رسول الله «ص» يوم حنين، فقال لها قائل : وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى . ولم يزَّل الامر كذلك حتى قتل على الخطام اربعون رجلا قالت قريش كلهم يقتل وهو آخذ به وممن أخذ به محمد من طلحة فجعل لا يحمل عليه أحد الا حمل وقال : حم لا ينصرون . قال ابن الصباغ : وكانذلك شعار أصحاب علىعلىهالسلاموكان على قد أوصى أصحابه ان لا يقتلوا محمد بن طلحة فحمل عليه شريح بن اوفىالعبسي فقال: حم ، وقد سبقه شريح بالطعنة فاتى على نفسه فكان كما قيل : سبق السيف العذل ، وكان محمدُ بن طلحة هذا من العباد الزهاد واعتزل الناس وانما خرج برا بابيه (أقول) ولكنـــه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وقال الطبري اجتمع عليه اربعة نفر كل ادعى قتله فانفذه بعضهم بالرمح وقال ابن الصباغ وفي ذلك يقول قاتله شريح :

واشعث قوام بآيات ربــه قليل الاذى فيها ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير ان ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندم يذكرني حم والرمح شاجر فهـــلا تـــلا حم قبل التقدم

واحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة فكان لا يأخذ الخطام احد الاقتل وما رامه احد من أصحاب علي الا قتل أو أفلت فلم يعد وحمل عدي بن حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف بجناب ن عمرو الراسي فارتجز فقال ;

### اضربهم ولو اری علیا عممته ابیض مشرفیا اريح منه معشرا غويا

فصمد له الاشتر فقتله ثم تقدم عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد بن أبي العاص بن امية ابن عبد شمس وهو من اشراف قريش وكان اسم سيفه ولول فارتجز فقال :

فحمل عليه الاشتر فقتله وقتل الاشتر جندب بن زهير الغامدي وعبدالله بن حكيمابن حرام اشترك في قتله هو وعدي بن حاتم وكانت راية بكر بن وائل من اهل الكوفة في بني ذهل ، كانت مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلي فقيل له ابـــق على نفسك وقومك ، فاقدم وقال يا معشر بكر بن واثل انه لم يكن احد له من رسول الله (ص) مثل منزلة صاحبكم فانصروه فاقدم فقتل وقتل ابنه وقتل خمسة اخوة له وقتل من بني ذهل خمسة وثلاثون رجلا فقال رجل لاخيه وهو يقاتل يا اخي ما احسن قتالنا ان كنا على حق قال فانا على الحق ان الناس اخذو يمينا وشمالا وانما تمسكنا باهل بيت نبينا، فقاتلاحتي قتلا وجرح عمير بن الاهلب الضبي فمر به رجل من اصحاب علي وهو يفحص برجليه ويقول :

لقد اوردتنا حومة الموت امنا فلم ننصرف الا ونحن رواء لقد كان عن نصر ابن ضبة امه وشيعتها مندوحة وغناء اطعنا قريشا ضلة من حلومنا ونصرتنا أهل الحجاز عناء اطعنا بني تيم بن مرة شقوة وهل تيم الا اعبد واماء

فقال له الرجل قل لا الله الا الله ، قال ادن مني فلقني في في في صمم فدنا منه الرجل فوثب عليه فعض اذنه فقطعها . وخرج عبد الله بن خلف الخزاعي وهو رئيس البصرة واكثر اهلها مالا وضياعا وطلب المبارزة وسأل ان لا يخرج اليه الاعلي وارتجزعليه فقال:

يابا تراب ادن مني فترا فانني دان اليك شبرا 

فخرج اليه علي فــــلم يمهله ان ضربه ففلق هامته . واستدار الجمــــال كــــا تدور الرحى وتكاثفت الرجال حوله واشتد رغاؤه واشتد زحام الناس عليه وقصد اهل الكوفة قضد الجمل ودونه كالجبال كلما خف قوم جاء اضعافهم فنادى امسير المؤمنين ويحسكم ارشقوا الجمل بالنبل ، اعقروه ، فرشق بالسهام ، فلم يبق فيه موضع الا اصابه النبل ، وكـان مجففا فتعلقت السهام به فصار كالقنفذ . ونادت الازد وضبة يالثارات عثمن فاخذوها شعارا ، ونادى اصحابُ على : يا محمد ، فاخذوها شعارا واختلط الفريقان ونادى على بشعار رسول الله «ص» : يا منصور امت ، وقيل كان شعاره : حم لا ينصرون اللهم انصرنا على القوم الناكثين . وهذا في اليوم الثاني من ايام الجمل فلما دعا بها تزلزلت اقدام القوم وذلك وقت العصر بعد ان كان الحرب من الفجر ثم تحاجز الفريقان والقتل فاش فيهها الا انه في اهــل البصرة أكثر وأمارات النصر لاثحة لعسكر الكوفة ثم تواقفوا في اليوم الثالث فجاء عبدالله ابن الزبير فلم يتكلم وكان كل من يأخذ الخطام ينتسب فقالت عائشة من انت قـــال ابنك ان اختك قالت واثكل اسماء . وفي رواية ان عبد الله من الزبـــير برز في اليوم الثالث اول الناس ودعا الى المبارزة فيرز اليه الاشتر فقالت عائشة مــن برز الى عبد الله قيل الاشتر فقالت واثكل اسماء وكان الاشتر طاويا ثلاثة ايام وكانت هذه عادته في الحرب وهو شيخ عالي السن فضرب الاشتر عبد الله على رأسه فجرحه جرحا شديدا وضربه عبد الله ضربة خفيفة واعتنق كل واحد منهما صاحبه وسقطا الى الارض يعتركان فقال ابن الزبير :

#### أفتلــوني ومــالكا واقتلوا مالكا معى

فلو يعلمون من مالك لقتلوه وانما كان يعرف بالاشتر فحمل اصحاب عــــلي وعائشة فخلص هما . ودخل الاشتر على عائشة بعد حرب الجمل فقالت انت الذي صنعت بابن اختي ما صنعت قال نعم ولولا اني كنت طاويا ثلاثة ايام لارحت امة محمد منه قالت امــــا علمت ان رسول الله «ص» قال لا يحل دم مسلم الا باحد امور ثلاثة كفر بعد أيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير حق فقال على بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا ام المؤمنـــين والله ما خانني سيفي قبلها وقد اقسمت ان لا يصحبني بعدهـــا وفي ذلك يقول الاشتر :

ثلاثا لالفيت ابن اختك هالكا واني شيخ لم اكـن مــتاسكا بقتـــل اتى ام رده لاابا لكـــا

اعائش لولا انسني كنت طاويا غــداة ينادي والرمـــاح تنوشه كوقع الصياصي اقتلوني ومالكا فلم يعرفوه اذ دعاهم وغمسه خسدب عليه في العجاجة باركا فنجاه مــني اكــله وشبابه وقالت علىاي الخصال صرعته فقلت لها لابد من بعض ذالكا

ام المحصن الزاني الذي حما, قتله

واخد الحطام الاسود بن ابي البختري فقتل وهو قرشي واخده عمرو بن الاشرف العتكي فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من اهل بيته وهو ازدي ولم يبق شيخ من بني عامر الا اصيب قدام الجمل وما يأخد بخطام الجمل أحد الا قتل حتى ضاع الخطام وكان آخر من اخذه زفر بن الحارث وهو يرتجز ويقول:

### يا امنا مثلك لا يراع كل بنيك بطل شجاع

وزحف علي نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والانصار وحسوله بنوه حسن وحسين ومحمد ودفع الراية الى محمد وقال اقدم بها حتى تركزها في عـــين الجمل ولا تقفن دونه فتقدم محمد فرشقته السهام فقال لاصحابه رويدآ حتى تنفد سهامهم فللم يبق الا رشقة او رشقتان فانفذ علي اليه يحثه ويأمره بالمناجزة فلما ابطأ عليه جاء بنفسه من خلفه فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن وقال له اقدم لا ام لك فكان محمّد اذا ذكر ذلك يبكي ويقول لكأني اجد ريح نفسه في قفاي والله لا انسى ذلك ابدا ثم ادركت عليا رقـــة على ولده فتناول الراية منه بيده اليسرى وذو الفقار مشهور في اليمنى ثم حمـــل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع وقد انحني سيفه فأقامه بركبته فقال له اصحابه وبنوه والاشتر وعمار نحن نكفيك يا أمير المؤمنين فلم يجب احدا منهم ولا رد اليهم بصره وظــل ينحط ويزأر زئير الاسد حتى فرق من حوله وتبادروه وانه لطامح ببصره نحو عسكر البصرة لا يبصر من حوله ولا يرد حوارا ثم دفع الراية الى محمد ثم حمل حملة ثانية فدخل وسطهم فضربهــــم بالسيف قدما قدما والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه يمنة وشآمة حتى خضب الارض بدماء القتلى ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته فاعصوصب به اصحابه وناشدوه الله في نفسه وفي الاسلام وقالوا انك ان تصب يذهب الدين فامسك ونحن نكفيك فقال والله ما اريد بما ترون الا وجه الله والدار الآخرة ثم قال محمد هكذا تصنع يا ابن الحنفية فقال الناس من يستطيع ما تستطيعه يا امير المؤمنين . وعن المدائني والواقدي ما حفظ رجز قط اكثر من رجز قيل يوم الجمل واكثره لبني ضبة والازد الذين كانوا حول الجمل يحامون عنه ولقد كانت الرؤوس تندر عن الكواهل والأيدي تطيح مــن المعاصم واقتاب البطن تندلق من الاجواف وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل ونادى عملى عليه السلام اعقروا الجمل فانه ان عقر تفرقوا عنه ، وفي رواية حتى لقد صرخ علي باعلى

صوته ويلكم اعقروا الجمل فانه شيطان ثم قال اعقروه والا فنيت العرب ولا يزال السيف قائما وراكعا حتى يهوي هذا البعير الى الارض. روي ابو مخنف عن حبة العرني قسال: لما رأى علي ان الموت عند الجمل وانه ما دام قائما فالحرب لا يطفأ وضع سيفه على عاتقه وعطف نحوه وامر اصحابه بذلك والخطام مع بني ضبة فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل مسن بني ضبة مقتلة عظيمة وخلص علي (ع) في جماعة من النخع وهمدان الى الجمل فقال لرجل من النخع اسمه بجير دونك الجمل يا بجير فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه وضرب بجرانه الارض وعج عجيبا لم يسمع بمثله فلما سقط الجمل كانت الهزيمة وفرت الرجال عنه بحير الجراد في الربح الشديدة الهبوب.

وجاء محمد بن أبي بكر ومعه عمار بن ياسر فقطعا الانساع عن الهودج واحتملاه فلمسا وضعاه ادخل محمد بنده فقالت من هذا قال أخوك محمد ، فقالت مذمم ، قال يا أخية هل اصابك شيء قالت ما انت من ذاك قال فمن اذا ؟ الضلال ، قالت بل الهداة . وقيل انها لما سألته قال اخوك البر قالت عقوق ، وامر علي عليه السلام بالجمل ان يحرق ثم يذرى في الريح وقال لعنه الله من دابة فما اشبهه بعجل بني اسرائيل ، وقرأ : وانظر الى التهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا . وامر نفراً ان يحملوا الهودج من بين القتلى وانه كالقنفذ لما فيه من السهام وأمر اخاها محمد بن أبي بكر ان يضرب عليها قبة فلما كان الليل ادخلها البصرة فانزلها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي وهي اعظم دار بالبصرة وكان علي ادخلها البوم بعد الفراغ من القتال :

اليك اشكو عجري وبجري قتلت منهم مضري بمضري

### العقو العام

وامر علي (ع) مناديا فنادى ألا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريحولا تلخلوا الدور ولاترزءوا سلاحا ولا ثيابا ولا متاعا ومن القي سلاحه فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن .

وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلا فدخلوا البصرة وجعل أمير المؤمنين عليـــه السلام السلام يطوف على القتلى ، حكى ابن أبي الحديد عن الاصبغ ابن نباتة انه سار في القتـــلى يستعرضهم ، قال المفيد ومن كلامه عند تطوافه على القتلى : هذه قريش ، جدعت انفي

وشفيت نفسي، لقد تقدمت اليكم احذركم عض السيف و لكنه الحين وسوء المصرع واعوذ بالله من سوءالمصرع، ثممر على معبدبن المقداد فقال: رحم الله أباهذا لو كان حيا لكان رأيه أحسن من رأي هذا، فقال عمار بن ياسر: الحمد للهالذي اوقعه وجعل خده الاسفل انا والله يا امير المؤمنين لا نبالي من تعند عن الحق من والد وولمد ، فقال أمير المؤمنين (ع) رحمك الله وجزاك عن الحق خيراً ، ومر بعبدالله بن ربيعة بن دراج فقال هذا ألبائس مــاكان اخرجه ، أدين ام نصر لعثمن ، والله ماكان رأي عثمن فيه ولا في ابيه بحسن، ثممر بمعبد بن زهير فقال : لو كانت الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام ، ثم مر بمسلم بن قرظة فقال : البر اخرج هذا ؟ والله لقد كلمني ان أكلم عثمن في شيء كان يدعيه قبله بمكة فاعطاه عثمن وقال لولا انت ما اعطيته ان هذا ما علمت بئس اخو العشيرة ، ثم جاء المشوم للحين ينصر عثمن . ثم مشى قليلاً فمر بكعب بن سور فقال هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم انهناصر امه يدعو الناس الى ما فيه ، ثم استفتح فخاب كل جبار عنيد ، اما انه دعا الله ان يقتلني فقتله الله ، اجلسو اكعب بن سور فاجلس : فقال امير المؤمنين (ع): ياكعب لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ، ثم قال : اضجعوه فاضجعوه ،وفي رواية الاصبغ بن نباتة انه قال له : ويل امك كعب بن سور لقد كان لك عــــلم لو نفعك ولكن الشيطان اضلك فاذلك فعجلكَ الى النار ارسلوه . قال المفيد : ومر على طلحة فقال هذا الناكث بيعتي والمنشيء الفتنة في الامة والمجلب على والداعي الى قتـــلي وقتل عترتي ، اجلسوا طلحة فاجلس ، فقال : يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ، اضجعوا طلحة ، وفي رواية الاصبغ ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعي وكان قتله بيده مبارزة وكان رئيس اهل البصرة فقال اجلسوه فاجلس فقال الويل لك يا ان خلف لقد عاينت امرآعظيها . قال ابن ابي الحديــــد وقال شيخنا ابو عثمان الجاحظ : ومر بعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقال اجلسوه فاجلس ، فقال هذا يعسوب قريش هذا اللباب المحض من بني عبد مناف ، ثم قال : شفيت نفسي وقتلت معشري الى الله اشكو عجري وبجري ، قتلت الصناديد من بني عبد مناف وافلتني الاعيار من بني جمح . فقال له قائل لشد ما اطريت هذا الفتى منذ اليوم يا امير المؤمنين ، قال: انه قام عني وعنه نسوة لم يقمن عنك «اه» واقام علي (ع) بظاهر البصرة ثلاثا واذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا اليهم فدفنوهم . وفي مروج الذهب : خرجت امرأة مـن عبد القيس تطوف القتلي ( يوم الجمل ) فوجدت ابنين لها قد قتلا وقد كان قتل زوجها واخوان لها فيمن قتل قبـــل مجيء

على البصرة فانشأت تقول:

شهدت الحروب فشيبني فلم ال يوماكيوم الجمل الضر على مؤمن فتنة واقتله لشجاع بطل فليت الظعينة في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل

«اه» وكانت عبد القيس معروفة بولاء علي (ع) وابناها قتلا مع علي (ع)وزوجهاو الحوها قتلا في طاعته . قال الطبري وصلى على على القتلى من اهل البصرة والكوفـــة وامر فدفنت الاطراف المقطوعة من الايدي ونحوها في قبر عظيم .

وكانت الوقعة يوم الحميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٦ في قـول الواقدي والمسعودي لكنه مر عن الطبري ان نزولهم كان في النصف من جمادى الآخرة يوم الحميس سنة ٣٦ وانهم بقوا ثلاثة ايام لم يكن بينهم قتال وقد ذكر الطبري ايضا ان الوقعة كانت يوم الحميس ومر ان القتال استمر ثلاثة ايام وفي ذلك من التنافي ما لا يحفى لكن المسعودي قال ان وقعة الجمل كانت وقعة واحدة في يوم واحد ويمكن الجمع بان الوقعة العظمى الفاصلة كانت في يوم واحد وغيرها كان مناوشات . وكانت القتلى خمسة عشر الفا قتل مـن اهل البصرة في المعركة الاولى خمسة آلاف وفي المعركة الثانية مثلها وقتل من اهل الكوفة خمسة آلاف وقيل كان جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من اصحاب علي ونصفهم من اصحاب عام ونصفهم من اصحاب عائشة ، وقتل من ضبة الف رجل وقتل من بني عدي حول الجمل سبعون قد قرأوا القرآن سوى الشباب ومن لم يقرأ ويقال ان اهل المدينة علموا بالوقعة يوم الخميس قبل ان تغر ب الشمس من نسر مر بماء حول المدينة سقط منه كف فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب وعلم من بين مكة و المدينة والبصرة بالوقعة بما ينقل اليهم النسور من الايدي والاقدام .

ثم دخل عليه السلام البصرة يوم الاثنين بعد الوقعة بثلاث فانتهى الى المسجد فصلى فيه ثم دخل البصرة فأتاه الناس. قال المفيد: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فان الله ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة وعفو جم وعقاب أليم قضى ان رحمته ومغفرته وعفوه لاهل طاعته من خلقه وبرحمته اهتدى المهتدون وقضى ان نقمته وسطواته وعقابه على اهل معصيته من خلقه وبعد الهدى والبيانات ما ضل الضالون فما ظنكم يا اهل البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم على عدوي. فقام اليه رجل فقال نظن خيراً وزاك قد ظهرت وقدرت فان عاقبت فقد اجترمنا وان عفوت فالعفو احب الى الله تعالى ، فقال قد غفوت عنكم فايا كم

والفتنة فانكم اول الرعية نكث البيعةوشتى عصا هذه الامة ثم جلسللناسفبايعوه «اه» قال الطبري: فبايعه اهلها على راياتهم حتى الجرحي والمستأمنة ، وبايــع الاحنف من العشي لانه كان خارجا في بني سعد. قال الطبري: ثم راح الى عائشة على بغلته فلما انتهى الى دار عبد الله بن خلف وجد النساء يبكين على عبدالله وعثمان ابني خلف ، وكان عبدالله قتل مـع عائشةوعثمان قتل مع علي ، وكانت صفية بنت الحارثوهي ام طلحة الطلحات بن عبدالله ابن خلف مختمرة تبكي ، فلما رأته قالت له يا علي يا قاتل الاحبة يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما ايتمت ولد عبد الله منه ، فلم يرد عليها شيئاً ، ودخل على عائشة فسلم عُليها وقعد عندها ، وفي رواية : انه لم يسمع احد من قول علي شيئاً الا ان عائشة كانت امرأة عالية الصوت قالوا فسمعنا كهيئة المعاذير اني لم افعل ثم قال : جبهتنا صفية ، اما اني لم ارها منذ كانت جارية ، فلما خرج علي اعادت عليه القول فكف بغلته وقال : اما لهممت... واشار الىالابوابمن الدارــ انافتح هذا الباب واقتل من فيه ثم هذا فاقتل من فيه ثم هذا فاقتل من فيه . وكان اناس من الجرحى قسد لجأوا الى عائشة منهم مروان بن الحكم في حجرة بمكانهم عندها فتغافل عنهم ، فسكتت ، فخرج علي فقال رجل من الازد : والله لا تغلبنا هذه المرأة فغضب وقال صه لا تهتكن سترآ ولا تدخلن داراً ولا تهجن امرأة باذى وان شتمن اعراضكم وسفهن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف ولقد كنـــا نؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان الرجل ليكافئن المرأة ويتناولها بالضرب فيعير بها عقبه من بعده فلا يبلغني عن احد عرض لامرأة فانكل به شرار الناس . ﴿ اقول ﴾ : وهذا غايه الحم ونهاية الصفح والكرم ومكارم الاخلاق الخارجة عن مجرى العادة . قال الطبري : ولما فرغ أمير المؤمنين من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فاذا فيه ستمائة الف وزيادة فقسمها على من شهد معه فأصاب كل رجل منهم خسيائة خسيائة وقال لـكم اذا اظفركم الله عز وجل بالشام مثلها الى اعطياتهم «اه» وحكى ابن أبي الحديد عن أبي الأسود الدئلي قال : لما ظهر علي «ع» يوم الجمل دخل بيت المال بالبصرة في اناس من المهاجرين والانصار وأنا معهم فلما رأى كثرة ما فيه قال : غري غيري ، مرارآ ثم نظر الى المال وصعد فيه بصره وصوب وقال اقسموه بين اصحابي خمسمائة خمسمائة فقسم بينهم فلا والذي بعث محمداً بالحق مـــا نقص درهماً ولا زاد درهماً كأنه كان يعرف مبلغه ومقداره كـــان ستة الاف الف درهم اي ستة ملايين والناس اثني عشر الفآ ، ( أقول ) : هذه الرواية اقرب الى الصواب لان جيش امير

المؤمنين «ع» كان عشرين الفآكما مر فقتل منه خمسة الاف على رواية يبقى خمسة عشر الفا وخمسة الاف وسبعائة على اخرى يبقى اربعة عشر الفا وثلثمائة وكلا الروايتين وان كان لا عدد الجيش وعدد من يقتل منه بخلاف رواية ستماثة الف فانا اذا قسمناها خمسمائة خمسمائة كان الباقى من الجيش الفا وماثتين وهو لا يقارب شيئاً من الروايات ولا يطابقه فلا يبعد ان يكون ستمائة الف تصحيف ستة آلاف الف والله اعلم . ثم حكى عن حبة العربي قال قسم علي بيت مال البصرة على اصحابه خمسائة خمسائة واخذ خمسائة درهما كواحد منهم فجاءه آنسان لم يخضر الوقعة فقال يا امير المؤمنين كنت شاهــــداً معك في قلبي وان غاب عنك جسمي فأعطني من الفيء شيئاً فدفع اليه الذي اخذه لنفسه ولم يصب من الفيء شيئاً . غرف شيئاً فليأخذه الا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطـان « اه » ولكن ان ابي الحديد يقول اتفقت الرواة كلها على انه «ع» قبض ما وجــد في عسكر الجمل من سلاح ودابة ومملوك ومتاع وعروض فقسمه بين اصحابه وانهم قالوا له اقسم بيننا اهل البصرة فاجعلهم رقيقآ فقال لا فقالواكيف تحل لنا دماؤهم ويحرم علينا سبيهم فقـــال كيف يحل لـكم ذرية ضعيفة في دار هجرة واسلام ، اما ما اجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم ، وأمــا مــا دارت عليه الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لاهله ، فلما أكثروا عليه ، قال اقترعوا على عائشة ، فقالوا نستغفر الله .

قال المفيد: ثم كتب بالفتح الى اهل الكوفة: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي ابن ابي طالب امير المؤمنين الى اهل الكوفة سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا إلآه الا هو اما بعد فان الله حكم عدل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا لراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال الحبركم عناوعمن سرنا اليه من جموع اهل البصرة ومن تأشب اليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم صفقة ايمانهم فنهضت من المدينة حين انتهى الي خر من سار اليها وجماعتهم وما فعلوا بعاملي عثمن بن حنيف حتى قدمت ذا قار فبعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفر تسكم بحق الله وحق رسو له «ص» وحقي فاقبل الي الحوانكم سراعا حتى قدموا على فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة فاعذرت بالدعاء وقمت بالحجة واقلت العثرة والزلة من اهل الردة من قريش وغيرهم واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله عليهم فابوا الاقتائي وقتال من معي والتادي

في الغي فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثا وولى من ولى الى مصرهم وقتل طلحة والزبير وخذلوا وادبروا وتقطعت بهم الاسباب فلما رأوا ما حل بهم سألوني العفو عنهم فقبلت منهم وغمدت السيف عنهم واجريت الحسق والسنة فيهم واستعملت عبد الله ان العباس على البصرة وانا سائر الى الكوفة انشاء الله وقد بعثت اليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه فيخركم عنا وعنهم وردهم الحق علينا ورد الله لهم وهم كارهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وروى الكثي في رجاله بسنده والمفيد في الرسالة الكافية بسندين احدهما مسن طريق العامة والآخر من طريق الخاصة وان ابي الحديد في شرح النهج بالفاظ متقاربة قالوا بعث امير المؤمنين علي (ع) بعد وقعة الجمل عبدالله بن عباس الى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة ، قال ابن عباس فاتيتها وهي في قصر بسني خلف في جانب البصرة فطلبت الاذن عليها فلم تأذن فدخلت من غير اذن فاذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلس فاذا هي من وراء ستر فضربت ببصري فاذا في جانب البيت رحل عليه طنفسة فحددت الطنفسة فجلست عليها ، فقالت من وراء الستر : يا ابن عباس أخطأت السنة دخلت بيتنا بغير اذننا وجلست على وسادتنا بغير اذننا ، فقال لها ابن عباس : نحن اولى بالسنة منك ونحسن علمناك السنة وانما بيتك لم ندخله وانما بيتك الذي خلفك فيه رسول الله (ص) فخرجت منه فإذا رجعت الى بيتك لم ندخله بالرحيل الى المدينة وقلة العرجة ، قالت واين امير المؤمنين ذاك عمر بن الحطاب ، قال وهذا على بن ابي طالب يأمرك على بن ابي طالب ، قالت ابيت ابيت ، قال اما والله ان كان اباؤك فيسه الا قصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشؤم بين النكد ، وما كان اباؤك فيه الا حلب شاة حتى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا تضعين ولا تضعين وما كنت الاكما قال اخو بني اسد :

ما زال اهداء القصائد بيننا شتم الصديت وكثرة الالقاب حتى تركت كأن صوتك بينهم في كل مجمعة طنين ذباب

قال فبكت حتى سمع نحيبها من وراء الحجاب ، ثم قالت اني معجلة الرحيل الى بلادي والله ما من بلد ابغض الي من بلد انتم فيه ، قال ولم ذاك ؟ وقد جعلناك للمؤمنين اماوجعلنا اباك صديقا ، قالت يا ابن عباس تمنون علي برسول الله ؟ قال ولم لا نمن عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننت به علينا ونحن لحمه ودمه ومنه واليه وما انت الاحشية من تسع حشايا

فصرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين . ثم نهضت واتيت امير المؤمنين (ع) فاخيرته بمقالتها وما رددت عليها فسر بذلك وقال لي : ذرية بعضها مسن بعض والله سميع عليم . (وفي رواية) : اناكنت اعلم بك حيث بعثتك . وروى الطبري ان عمسار بن ياسر قال لمعائشة حين فرغ القوم : يا ام المؤمنين ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليك ، قالت ابو اليقظان ؟ قال نعم ، قالت والله انك ما علمت قوال بالحق ، قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك . قال : وجهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها مسن مركب او زاد او متاع واخرج معها كل من نجا ممن خرج معها الا من احب المقام واختار لها اربعين امرأة من نساء اهل البصرة المعروفات وارسل معها اخاها محمدا وخرجت يسوم السبت لغرة ربجب سنة ٣٦ ، وفي اثباب الوصية للمسعودي وكل بها نساء ملثات اركبهن الخيل ، وفي تذكرة المسهن العائم وقلدهن السيوف وقال لا تعلمنها انكن نسوة وتلثمن ولا يقرب منها رجل البسهن العائم وقلدهن السيوف وقال لا تعلمنها انكن نسوة وتلثمن ولا يقرب منها رجل فلما وصلت المدينة عرفنها انهن نسوة ، وفي كامل المسود قال عمرو بن العاص لعائشة : البسةن المكني كنت قتلت يوم الجل ، فقالت ولم لا بالك ؟ فقال كنت تموتين الجلك وتدخلين الجانة ونجعلك اكبر التشنيع على علي .

واستخلف امير المؤمنين (ع) على البصرة ابن عباس وولى زيادا الخراج وبيت المال وتوجه الى الكوفة ، ثم ان ابن عباس كتب اليه يذكر اختلاف اهمل البصرة فاجابه امير المؤمنين (ع) سأخبرك عن القوم : هم من بين مقيم لرغبة يرجوها او عقوبة يخشاها فارغب راغبهم بالعدل عليه والانصاف له والاحسان اليه وحل عقدة الخوف عن قلوبهم واحسن الى هذا الحي من ربيعة وكل من قبلك فاحسن اليهم ما استطعت ان شاء الله والسلاموكتب عبدالله بن ابي رافع في ذي القعدة سنة ٣٦ وكتب الى ابن عباس ايضا اما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمين وفيئهم فاقسمه على من قبلك حتى تغنيهم وابعث الينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام . وكتب (ع) الى امراء الجنود ان لكم عندي ان لااحتجز دونكم سرآ الا في حرب ولا اطوي عنكم امرا الا في حكم ولا اؤخر حقا لكم عن معله ولا ارزأكم شيئاً وان تكونوا عندي في الحق سواء فان ابيتم ان تستقيموا لي على ذلك لم يكن اهون علي ممن فعل ذلك منكم ثم اعاقبه عقوبة لا يجد عندي فيها هوادة . وكتب الى امراء الخراج : ارحموا ترحموا ولا تعذبوا خلق الله ولا تكلفوهم فوق طاقتهم وانصفوا الناس من انفسكم واصبروا لحواثجهم فانكم خزان الرعية لا تتخذن حجابا ولا تحبن

احدا عن حاجة حتى ينهيها اليكم لا تأخذوا احدا باحد الاكفيلا عمـــن كفل عنه واياكم وتأخير العمل ودفع الخير فان في ذلك الندم والسلام .

وروى نصر من مزاحم في كتاب صفين بسنده انه لما قدم امير المؤمنين (ع) من البصرة الى الكوفة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلاثين وقدد اعز الله نصره واظهره على عدوه ومعه اشراف الناس واهل البصرة استقبله اهل الكوفة وفيهم قراؤهم واشرافهم فدعوا له بالبركة وقالوا له يا امير المؤمنسين اين تنزل ، اتنزل القصر ؟ (يعني قصر الامارة) قال لا ولكني انزل الرحبة وهي محله بالكوفة . (وفي رواية) انه لما لحقه ثقله ، قالوا اي القصرين تنزل : فقال قصر الخبال لا تنزلونيه ، ونزل على جعدة نهيرة المخزومي وهو ان اخته ام هاني تزوجها هبيرة بن ابي وهب المخزومي فأولدها جعدة . وكان شريفا . ويظهر من هذه الرواية انه كان بالكوفة قصر ان للإمارة ، والخبال الفساد، والظاهر المه لم يرض ان ينزل بقصر الامارة وسماه قصر الخبال باعتبار من كان ينزله من بعض حكام الجور . فتنزه عن ان ينزل في محل نزولهم مبالغة في انكار الظلم ولم يعلم انه هل استمر على الجور . فتنزه عن ان ينزل في محل نزولهم مبالغة في انكار الظلم ولم يعلم انه هل استمر على طبقات ان سعد : نزل علي الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي في اخصاص كانت طبقات ان سعد : نزل علي الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي في اخصاص كانت الرحبة ولكن يظهر مسن بعض احاديث وفاته انها كنانت بالقصر فيكون قد نزله بهد ذلك .

واقبل حتى دخل المسجد الاعظم فصلى فيه ركعتين .

## اول خطبة خطبها علي (ع) بالكوفة

ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله (ص) وقال: اما بعد يا اهل الكوفة فان لكم في الاسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغيروا دعوتكم الى الحق فاجبتم وبدأتم بالمنكر فغيرتم الا ان فضلكم فيا بينكم وبين الله فاما في الاحكام والقسم فانتم اسوة من اجابكم ودخل فيا دخلتم فيه الا ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل ، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الآخرة الا ان الدنيا قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهن بنون فكونوا من ابناء الآخرة ، اليوم عمل

ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الحمد فه الذي نصر وليه وخذل عدوه واعز انصارالحق واذل الناكث المبطل عليكم بتقوى الله وطاعة من اطاع الله من الهل بيت نبيكم الذين هم اولى بطاعتكم فيما اطاعوا الله فيه من المنتحلين المدعين المقبلين لنا يتفضلون بفضلنا ويجاحدوننا امرنا وينازعوننا حقنا ويدافعوننا عنه فقد ذاقوا وبال ما اجترحوافسوف يلقون غيا الا انه قد قعد عن نصرتي منكم رجال فانا عليهم عاتب زار فاهجروهم واسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة . فقام اليه مالك بن حبيب اليربوعي وكان صاحب شرطته فقال والله أني لارى الهجر وسماع المكروه لهم قليلا والله لئن امرتنا لنقتلنهم فقال على سبحان الله يا مال جزت المدى وعدوت الحد واغرقت في النزع فقال يا امير المؤمنين :

# لبعض الغشم ابلـخ في امور تنوبك مـن مهادنة الاعادي.

فقال علي (ع) هكذا قضى الله يا مال ، قال النفس بالنفس فما بال الغشم وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ، والاسراف في القتل ان تقتل غير قاتلك فقد نهمي الله عنه وذلك هو الغشم . فقام اليه ابو بردة بنعوفالازدي وكان ممن تخلف عنه فقال يا امير المؤمنين ارأيت القتلي حول عائشة والزبـــير وطلحة بم قتلوا قال قتلوا شيعتي وعمالي وقتلوا اخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين قالوا لا ننكثكما نكثتم ولا نغدركما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم ان يسدفعوا الي قتلة اخواني اقتلهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني وبينهم فابوا علي وقاتلوني وفي اعناقهم بيعتي ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم بهم أفي شك انت من ذلك ؟ قال قد كنت في شك فاما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم وانـــك انت المهدي المصيب . قال نصر: وكان اشياخ الحي يذكرون انه كان عثمانياً وقد شهد مع علي على ذلك صفين لكنه بعدما رجع كان يكاتب معوية فلما ظهر معوية اقطعه قطيعة بالفلوجة وكانعليه كريمًا . ثم ان عليا تهيأ لينزل وقام رجال ليتكلموا فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا . وفي روايــــــة انه لما قدم الكوفة نزل على باب المسجد فدخل وصلى ثم تحول فجلس اليه الناس فسأل عن رجل من اصحابه كان ينزل الكوفة فقيل استأثر الله به فقال ان الله لا يستأثر باحد من خلقه انما اراد الله بالموت اعزاز نفسه واذلال خلقه ، وقرأ : وكنتم امواتا فاحياكم الله ثم يميتكم ثم يحييكم.

ودخل عليه سليمان بن صرد الخزاعي فعاتبه وعذله وقال له: ارتبت وتربصت وراوغت

وقد كنت من اوثق الناس في نفسي واسرعهم فيها اظن الى نصرتي فما قعد بك عن اهل بيت نبيك وما زهدك في نصرهم فقال يا امير المؤمنين لا تردن الامور على اعقابها ولا تؤنبني بما مضى فيها واستبق مودتي تخلص لك نصيحتي وقد بقيت امور تعرف بها وليك من عدوك فسكت عنه . وجلس سليمان قليلا ثم نهض فخرج الى الحسن بن علي وهو قاعد في المسجد فقال الا اعجبك من امير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ فقال له الحسن انما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته فقال انه بقيت امور سيستوسق فيها القنا وينتضي فيها السيوف ويحتاج فيها الى اشباهي فلا تستبشعوا غيبيتي ولا تتهموا نصيحتي فقال له الحسن رحمك الله ما انت عندنا بالظنين .

ودخل عليه سعيد بن قيس فسلم عليه ، فقال له علي وعليك السلام وإن كنت مــن المتربصين فقال حاش لله يا امير المؤمنين لست من اولئك قال فعل الله ذلك .

ودخل عليه مخنف بن سليم فاذا بين يديه رجال يؤنبهم وهم عبد الله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي وكانت لهمها صحبة وأبو بردة بن عوف الازدى وغريب ابن شرحبيل الهمداني وهو يقول لهم ما ابطأ بكم عني وانتم اشراف قومكم والله لئن كان من ضعف النية وتقصير البصيرة انكم لبور وان كانمن شك في فضلي ومظاهرة علي انكم لعدو قالوا حاش لله يا أمير المؤمنين نحن سلمك وحرب عدوك ثم اعتذروا بمرض أو غيبة أوعذر آخر ونظر الى مخنف فقال لكن مخنف بن سليم وقومه لم يتخلفوا ولم يكن مثلهم مثل القوم الذين قال الله تعالى وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقو لن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتئي كنت معهم فافوز فوزاً عظها .

وأتم علي الصلاة يوم دخل الكوفة فلما كانت الجمعةوحضرت الصلاة صلى بهم وخطب واقام بالكوفة واستعمل العمال فبعث يزيد بن قيس الارحبي على المدائن وجوخى كلهاوبعث مخنف بن سليم على اصبهان وهمدان فلما هرب بالمال قال عذرت القردان فما بال الحلم (١١)

<sup>(</sup>١) القردان جمع قراد وفي النهاية : القردان الطبوع يلصق بجسم البعير وفي المصباح: الحلم القراد الضخم وكانه اراد بالقردان هنا الصغار منه اي عذرت اسافل الناس فها بال اشرافهم . وفي مجمع الامثال المبيداني: القردان جمع قراد والحلم جنس منه صغار وهذا قريب من قولهم استنت الفصال حتى القرعي «اهم» وتفسيره الحلم بالصغار مخالف لما عليه اهل اللغة .

وبعث قرظة بن كعب على البه قباذات وقدامة بن مظعون الازدي على كسكر وعدي ابن الحارث على مدينة بهرسير (١) واستانها (٢) وابا حسان البكري على استان العالي وسعد ابن مسعود الثقفي على استان الزوابي وربعي بن كاس (٣) على سجستان وخليد الى خراسان فلما دنا من نيسا بور بلغه ان أهل خراسان قد كفروا ونزعوا ايديهم من الطاعة وقدم عليهم عمال كسرى من كابل فقاتل اهل نيسا بور فهزمهم وحصر أهلها وبعث الى على بالفتح.

وبعث الاشتر على الموصل ونصيبين ودارا وسنجارو آمد وهيت وعانات وما غلب عليه من ارض الجزيرة . وبعث معوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس الفهري على مافي سلطانه من ارض الجزيرة وكان بيده حران والرقة والرها وقرقيسيا وكان من بالكوفة والبصرة من العثمانية قد هربوا فنزلوا الجزيرة في سلطان معوية فخرج الاشتر يريد الضحاك بن قيس بحران فلما بلغ ذلك الضحاك بعث الى أهل الرقة فأمدوه وجل اهلها عثمانية فالتقى بهم بمرجمرينا بين حران والرقة فرحل الاشتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالا شديدا فلما كان المساء رجع الضحاك بمن معه فسار ليلته كلها حتى اصبح بحران واصبح الاشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم حتى اتى حران فحصرهم واتى الحبر معوية فبعث عبد الرحمن بن خالد في خيل يغيثهم فلما بلغ ذلك الاشتر كتب كتائبه وعبأ جنوده ولحيله ثم ناداهم الاشتر الا تنزلون ايها الثعالب بلغ ذلك الاشتر كتب كتائبه وعبأ جنوده ولحيله ثم ناداهم الاشتر الا تنزلون ايها الثعالب خالد انصرافه فانصر في المدد وبلغ عبد الرحمن ان خالد انصرافه فانصر في .

وحشر علي اهل السواد فلما اجتمعوا اذن لهم فلمارأى كثرتهم قال اني لا اطبق كلامكم ولا افقه عنكم فاسندوا امركم الى ارضاكم في انفسكم واعمه نصيحة لكم ، قالوا (نرسا) ما رضي فقد رضيناه وما سخط فقد سخطناه ، فتقدم فجلس اليه ، فقال اخبرني عن ملوك فارس كم كانوا ؟ قال كانت ملوكهم في هذه المملكة الآخرة اثنين وثلاثين ملكا ، قال كيف كانت سيرتهم في عظم امرهم واحدة حتى ملكنا كسرى ابن هرمز فاستأثر بالمال والاعمال وخالف اولينا واخرب الذي للناس وعمر الذي له واستخف بالناس فاوغر نفوس فارس حتى ثاروا اليه فقتلوه فقال يا نرسا ان الله عز وجل خلق الحلق

<sup>(</sup>١) يهر سير لفظ فارسي معناه المعد للتنزة .

<sup>(</sup>٢) في القاموس الاستان اربع كور ببغداد عال واعلى وادنى واسفل .

بالحق ولا يرضى من احد الا بالحق وفي سلطان الله تذكرة مما خول الله وانها لا تقوم مملكة الا بتدبير ولا بد من امارة ، ثم امر على اهل السواد امراءهم. ثم كتب الى العالىفي الآفاق، كتب الى جرير بن عبدالله البجلي مع زحر بن قيس وكان جرير عاملا لعثمن على ثغر همدان يخبره بوقعة الجمل ونكثهم بيعته وفعلهم بعامله عثمن بن حنيف وعفوه عنهم ومسيره الى الكوفة فخطبهم جرير فقال ابها الناس هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب وهــو المأمون على الدين والدنيا وقدكان امره وامر عدوه ما نحمد الله عليه وقد بايعه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان ولو جعل هذا الامر شوري بين المسلمين كان احقهم بها الا وان البقاء في الجماعة والفناء في الفرقة وعلي حاملكم على الحق ما استقمتم فان ملتم اقام ميلكم فقال الناسسمعا وطاعةرضينا رضينا فكتبجريرجواب كتابهبالطاعة ، وكان مع علي رجل من طيء ابن اخت لجرير فكتب الى خاله ابياتا مع زحر بن قيسمنها:

جربر بن عبدالله لا تردد الهدى وبايع عليـــا انني لـــك ناصح فان علياً خير من وطيء الحصى سوى احمد والموت غاد ورائح فانك ان تطلب به الدين تعطه وان تطلب الدنيا فبيعك رابح وافضل من ضمت عليه الاباطح

اہے اللہ الا انے خیر دھرہ وقال جرير في ذلك من ابيات :

وغمدل البريسة والمعتصم خليفتنا القائم المدعم نجالد عنه غواة الامم وبيت النبسوة لا يهتضم مضينا يقيناً على ديننا امين الالآــه وبرهـــانه رسول المليك ومن بعده عليــا عنيت وصي النبي له الفضل والسبق والمكرمات

فسر الناس بحطبة جرير وشعره وقال ان الازور القسري يمدح جريرا في خطبته :

لقــد جــلي بخطبته جــرير وزحر بالتي حدثت خبـــير وكدت اليه من فرح تطير حدا بالركب ليس لــه بعير من العلياء والفضل الكبير

لعمر ابيك والانساء تنمي اتاك بامره زحر بن قيس فكنت بما أتاك به سميعا فاحرزت الثواب ورب حاد ليهنك مـا سبقت به رجالا

ثم اقبل جرير من ثغر همدان حتى ورد على علي (ع) بالكوفة فبايعه ودخل فيها دخل فيه الناس من الطاعة . وكتب على عليه السلام الى الاشعث ن قيس مع زياد بن مرحب الهمداني والاشعث عامل عثمن على آذربيجان وقد كان عمروبن عثمن تزوج ابنة الاشعث ان قيس : اما بعد لولا هنات كن فيك كنت المقدم في هذا الامر قبل الناس ولعل امرك يحمل بعضه بعضا أن اتقيت الله ثم أنه كان من بيعة الناس أياي ما قد بلغك وكـــان طلحة والزبير بايعـاني ثم نقضـا بيعتي على غير حدث واخرجا ام المؤمنين وسارا الى البصرة فسرت اليهما فالتقينا فدعوتهم الى ان يرجعوا فيها خرجوا منه فأبوا فأبلغت في الدعـــاء واحسنت في البقية وان عملك ليس لك بطعمة ولكنه امانة وفي يديك مال من مال لله وانت من خزان الله عليه حتى تسلمه الي ولعلي ان لا اكون شر ولاتك لك ان استقمت ولا قوة الا بالله . وهذا الكتاب هو عزل للاشغث . فقام زياد بن مرحب فخطب وذكر ما جرى لاهل الجمل ثم قام الاشعث فحمد الله وأنثى عليه ثم قال ايها الناس ان امير المؤمنين عثمان ولاني آذربيجان فهلك وهي في يدي وقد بايع الناس عليا وطاعتنا له كطاعتنا من كان قبله وقدكان من امر طلحةوالزبيرما قدبلةكموعليّ المأمون ما غابعنكموعنا. فلماأتيمنزله دعا اصحابه فقال ان كتاب على قد اوحشني وهو آخذ مال آذربيجانوانا لاحق بمعوية ، فقالوا الموت خير لك من ذلك اتدع مصرك وجاعة قومك وتكون ذنبا لاهل الشام فاستحيا فسار حتى قدم على على .

#### حرب صفين

وهي من الحروب العظيمة التي وقعت في الاسلام قتل فيها من الفريقين مائية وعشرة لاف على الاكثر وسبعون الفا على الاقل وكان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل وهو حب الدنيا والعداوة للرسول واهل بيته ولوكانت هذه الحروب في نصرة الاسلام لجرت على الاسلام خيرا كثيرا بقدر ما جرت عليه من الضرر او أكثر أو ان الباعث عليه الاجتهاد وطلب ثأر الخليفة وان كان ثأره عند من طلب بثأره فالاجتهادبابه واسع فيمكن للقاتل ان يطلب بثأر القتيل لان اجتهاده اداه الى ذلك فيقتل بسبب ذلك مثات الالوف من المسلمين ويجر الى القاتل والمقتول منهم نفعا عظيها فيكون كلاهما في الجنة واي سعادة اعظم من دخول الجنة !!

### الكتب المؤلفة في وقعة صفين

وقد صنفت في وقعة صفين كتب مستقلة مثل كتاب نصر بن مزاحم المنقري وكتاب ابراهيم بن ديزيل وكتاب أبي مخنف لوط بن يحيى الازدي وغيرها .

#### مقدار الجيشين

قال المسعودي: اختلف في مقدار ما كان مع علي من الجيش وما كان مع معوية فمكثر ومقل والمتفق عليه من قول الجميع انه كان مع علي تسعون الفاً ومع معوية خمسة وثمانون الفاً.

# تأريخ الوقمة

الذي ذكره جماعة من المؤرخين انها كانت مسن ابتداء ذي الحجة سنة ٣٦ وانتهت في ١٢ صفر سنة ٣٧ ففي جمادى الآخرة سنة ٣٦ كانت وقعة الجمل كما مر وفي ١٢ رجب منها سار امير المؤمنين عليه السلام من البصرة الى الكوفة والمسافة بينها نحو عشرة ايام فيكون وصوله اليها في نحو ٢٢ منه وقال نصر في كتاب صفين في يسوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مفت من رجب سنة ٣٦ قدم علي مسن البصرة الى الكوفة (اه) وظاهره ان وصوله اليها كان بذلك التاريخ ويمكن ان يريد خروجه اليها . ثم خرج الى النخيلة معسكر الكوفة في اواخر شهر رمضان او اول شوال منها وفي ٥ او ٢ من شوال سار من النخيلة الى صفين اما وصوله الى صفين فلا يحضرني الآن تعيينه ويظهر من الطبري ان وصولهم الى صفين كان في أواسط ذي القعدة سنة ٣٦ فانه بعدما ذكر القتال على الماء عند وصولهم قال فمكث علي يومين لا يراسل معوية ثم راسله أول ذي الحجة (اه) فيكون مقامهم في الطري بين الكوفة يومين نحو شهر وعشرين يوما والمسافة بينها وان كان يمكن قطعها باقل من نصف هذه المدة الا ان مسير جيش فيه تسعون الفا او اكثر باثقالها لا يمكن الا ان يكون في قليل من المدة الا ان مسير جيش فيه تسعون الفا او اكثر باثقالها لا يمكن الا ان يكون في قليل من المدة الا ان مسير وعصرا لا سيها انه كان يجمع العساكر في طريقه من المدائن وغيرها وان كل يوم غدوة وعصرا لا سيها انه كان يجمع العساكر في طريقه من المدائن وغيرها وان كل يوم غدوة وعصرا وقطعوا ألجسر ومضت مدة حتى اعادوه وجرت خطوب كساها الم قة منعوه من العبور وقطعوا ألجسر ومضت مدة حتى اعادوه وجرت خطوب كساها

يأتي استغرقت زمنا طويلا. وقال المسعودي وغييره ان مقامهم بصفين كان مائة يسوم وعشرة ايام كان فيها نحو تسعين او سبعين وقعة (اه) وهو يقارب ما ذكره الطبري بان يكون وصولهم الى صفين في العشرين من ذي القعدة فاذا ضمت العشرين الباقية منه الى ذي الحجة والمحرم وصفر الذي كتبت الصحيفة لأيام بقيت منه لعلها لاتتجاوز الثلاثة فهذه نحو مائة يوم والى ان امضيت الصحيفة واستعدوا للسفر مضى نحو ثلاثة عشر يوما فهذه مائة يوم وعشرة ايام. وقال المسعودي أيضاً كان بين دخول على الى الكوفة والتقائه معوية للقتال بصفين ستة اشهر و ١٣ يوماولعله اراد المدة بين دخو له الكوفة وانتهاء الحرب من البصرة في ١٢ رجب ووصل الكوفة في آخره فقطع المسافة بينها في ١٨ يــوما وان كان يمكن قطعها باقل فاقام بها شعبان ورمضان وخرج الى صفين في شوال او اواخر شهر رمضان ووصلها في ذي القعدة وانتهت الحسرب في ١٣ صفر فهاده ستة اشهر و ١٣ يوما

والحاصل انه في جمادى الآخرة سنة ٣٦ كانت وقعة الجمل وفي ١٢ رجب منها سار المؤمنين «ع» من البصرة الى الكوفة وفي آخر رمضان أو أول شوال خرج من الكوفة الى النخيلة وفي ٥ أو ٦ من شوال سار من النخيلة الى صفين فوصلها في ذي القعدة وابتدأ الحرب في اول ذي الحجة سنة ٣٦ قاله ابن الاثير وغيره واستمر الى آخره وتركوا الحرب في الحرم سنة ٧٧ واستؤنف واشتد في اول صفر الى ١٣ منه فوقع الصلح . وفي مروج الدهب كان الصلح لأيام بقين من صفر سنة ٧٧ وقيل بعد هذا الشهر منها وفيه في موضع آخر وكتبت صحيفة الصلح لأيام بقين منه «اه» . واجتمع الحكمان في شعبان سنة ٧٧ . هذا ما ذكره جماعة من المؤرخين في تواريخ هذه الوقعة .

وقيل كانت الوقعة سنة ٣٨ وعليه ينطبق قول المسعودي كان التقاء الحكمين سنة ٣٨ وما حكاه الطبري عن الواقدي ان اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة ٣٨ او ان اجتماع الحكمين تأخر اكثر من سنة وهو بعيد وقال نصر بن وزاحم في كتاب صفين انهم تراسلوا بعد وصول علي «ع» الى صفين ثلاثة شهور ربيع الشاني وجماديين وهو يقتضي ان يكون وصولهم لصفين في أواخر ربيع الاول وهو يخالف ما مر من ان وصولهم كان في اواخر ذي القعدة مع عدم انطباقه على كون الوقعة سنة ٣٦ ولا على كونها سنة ٣٧ ولا ٣٨ لانه ان كان من سنة ٣٦ فحرب الجمل لم تكن قد وقعت بعد وان كان من سنة ٣٧ يلزم كون مقامهم بصفين اكثر من سنة وقد مر انه كان ما ما قة يوم وعشرة ايام وان كان من سنة ٣٨ من سنة ٣٨

فيلزم ان يكون مقامهم بصفين اكثر من سنة ايضا .

ونحن نعتمد في حرب صفين على كتاب نصر بن مزاحم فانه من الكتب المعتمدة فان اخذنا شيئاً من غيره صرحنا به . قال نصر بن مزاحم ان علياً مكث بالكوفة فقال الشنى في ذلك شن عبد القيس :

ب وتمت بدلك النعاء لد وبالشام حية صماء فارمها قبل ان تعض شفاء س ومن دون بيته البيداء م بخيل كأنها الاشلاء ل بكفيه صعدة سمراء ر بمعطيك ما اراك تشاء ليس والله غير ذاك دواء

قل لهذا الامام قد خبت الحر وفرغنا من حرب من نقض العه تنفث السم ما لمن نهشته انه والذي تحج له النا لضعيف النخاع ان رمي اليو تتبارى بكل اصيد كالفح او تذره فما معوية الده ولنيل السماك اقرب من ذا فاضرب الحد والحديد اليهم

وكتب علي الى العال في الآفاق وكان اهم الوجوه اليه الشام وقدم عليه الاحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن بدر وزيد بن جبلة واعين بن ضبيعة فتكلم الاحنف فقال يا امير المؤمنين ان تك سعد لم تنصرك يوم الجمل فانها لم تنصر عليك وقد عجبوا امس ممن نصرك وعجبوا اليوم ممن خذلك لانهم شكوا في طلحة والزبير ولم يشكوا في معوية وعشيرتنا بالبصرة فلو بعثنا اليهم فقدموا الينا فقاتلنا بهم العدو وانتصفنا بهم وادركوا اليوم ما فاتهم امس فقال علي لجارية بن قدامة وكان رجل تميم بعد الاحنف ما تقول يا جارية فأجاب بما يدل على كراهته لاشخاص قومه عن البصرة وكان حارثة بن بدر اسد الناس عند الاحنف وكان شاعر بني تميم وفارسهم فقال علي ما تقول يا حارثة فقال من جملة كلام: ان لنا في قو منا عدداً لا نلقى بهم عدواً اعدى من معوية ولا نسد بهم ثغراً اشد من الشام ووافق الاحنف في رأيه فقال علي للاحنف اكتب الى قومك فكتب الى بني سعد اما بعد فانه لم يبق احد من بني تميم الا وقد شقوا برأي سيدهم غيركم وعصمكم الله برأيي الما بعد فانه لم يبق احد من بني تميم الكوفة فأخذوا علينا بفضلهم مرتين بمسيرهم الينا مع العافية واني اخبركم انا قدمنا على تميم الكوفة فأخذوا علينا بفضلهم مرتين بمسيرهم الينا مع

على واجابتهم الى المسير الى الشام فاقبلوا الينا ولا تتكلوا عليهم وكتب معوية بن صعصعة وهو ابن أخسى الاحنف اليهم :

من الله لم يخصص بها دونكم سعدا ليالي ذم الناس كلهم الوفدا فامسوا جميعاً آكلين به رغدا فلم يخطلا الاصدار فيهم ولا الوردا سيخرجها عفواً فلا تعجلوا الزبدا ولا تجعلوا مما يقول لمكم بدا واقربهم قرباً وابعدهم بعدا فلا تمنعوه اليوم جهداً ولا جدا تسميه فيها مؤمنا مخلصا فردا بها اوجب الله الولاية والودا

تميم ابن مروان احنف نعمة وعم بها من بعدكم اهل مصركم سواه لقطع الحبل عن اهل مصره وكان لسعد رأيه امس عصمة وفي هذه الاخرى له مخض زبدة ولا تبطئوا عنه وعيشوا برأيه اليس خطيب القوم في كل وفدة وان علياً خير حاف وناعل ومن نزلت فيه ثلاثون آية سوى موجبات جئن فيه وغيرها

فلما انتهــى كتاب الاحنف وشعر معوية بن صعصعة الى بني سعد ساروا بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة ثم قدمت عليهم ربيعة .

# ارسال جرير الي معوية

واراد علي ان يبعث الى معوية رسولا فقال له جرير بن عبد الله البجلي ابعثني اليه فانه لم يزل لي مستنصحاً فادعوه الى ان يسلم لك الامر على ان يكون اميزاً من امرائك وعاملا من عمالك ما عمل بطاعة الله وادعو اهل الشام الى طاعتك وجلهم قومي واهل بلادي وقد رجوت ان لا يعصوني فقال له الاشتر لا تبعثه فواقله اني لاظن هواه هواهم فقال له علي دعه حتى ننظر ما يرجع به الينا فبعثه وقال له ان حولي من اصحاب رسول الله «ص» من اهل الدين والرأي من قد رأيت وقد اخترتك عليهم ائت معوية بكتابي فان دخل فيا دخل فيه المسلمون والا فانبذ اليه واعلمه اني لا ارضى به أميراً وقال المبرد في الكامل ان جريراً قال له والله يا امير المؤمنين ما ادخرك من نصرتي شيئاً وما اطمع لك في معوية فقال على المعوية فقال اما بعد على انا قصدي حجة اقيمها فانطلق جرير حتى اتى الشام ودخل على معوية فقال اما بعد يا معوية فانه قد اجتمع لابن عمك اهل الحرمين واهل المصرين واهل الحجاز واليمن ومصريا معوية فانه قد اجتمع لابن عمك اهل الحرمين واهل المصرين واهل الحجاز واليمن ومصر

واهل العروض وعمان واهل البحرين واليهامة ولم يبق الاهذه الحصون التي انت بها لو سال عليها سيل من اوديته غرقها وقد اتيتك ادعوك الى مسا يرشدك ويهديك الى مبايعة هــــذا الرجل ودفع اليه كتاب على بن أبي طالب وفيه :

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فان بيعتي لزمتك بالمدينة وانت بالشام لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمن على ما بويعوا عليه فلم يك للشاهد ان يختار وللغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج من امرهم خارج بطعن او رغبة ردوه الى ما خرج منه فان ابني قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصييرا وان طلحة والزبير بايعاني ثبم نقضا بيعتي وكان نقضها كردهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون فادخل فيها دخل فيه المسلمون فان احب الامور اليفيكالعافية الا ان تتعرض للبلاء فان تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك وقد اكثرت في قتلة عثمان فادخل فيها دخل فيه الناس ثم حاكم القوم الي احملك واياهم على كتاب الله فاما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللين ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني ابرأ قريش من دم عثمان واعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهبم الشورى وقد ارسلت اليك والى من قبلك جرير بن عبدالله وهو من اهل الايمان والهجرة فبايع ولا قوة الا بالله. فلما قرأ الكتابقام جرير فخطب خطبة قال في آخرها ايها الناس ان امر عثمان قد اعيا من شهده فما ظنكم بمن غاب عنه وان الناس بايعوا عليا غــــير واتر ولا موتور وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته على غير حدث الا وان هذا الدين لا يحتمل الفتن الا وان العرب لا تحتمل السيف وقد كانت بالبصرة امس ملحمة ان يشفع البلاء بمثلها فلابقاء للناس وقد بايعت العامة عليا ولو ملكنا والله امورنا لم نختر لها غىره وما خالف هذااستعتب فادخل يا معوية فيها دخل فيه الناس فان قلت استعملني عثمان ثم لم يعزلني فان هذا امر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امرىء ما في يديه ولكن الله لم يجعل للآخر من الولاة حِق الاول وجعل تلك امورآ موطأة وحقوقا ينسخ بعضها بعضا . فقال معوية انظر وتنظر واستطلع رأي اهل الشام وامر معوية مناديا فنادى الصلاة جامعة فصعد المنبر وقال : الحمد لله الذي جعل الدعائم للاسلام اركانا والشرائع للايمان برهانا يتوقد قابسه في الارض المقدسة التي جعلها الله محل الانبياء والصالحين مـن عباده فأحلها اهل الشام ورضيهم لها ورضيها لهم لما سبق من مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم خلفاءهوالقوام بأمرهوالذابين عن دينه وحرماته ثم جعلهم لهذه الامة نظاما وفي سبيل الخسيرات اعلاما يردع الله بهم الناكثين ويجمع بهم الفة المؤمنين والله نستعين على ما تشعب من امر المسلمين بعد الالتئام وتباعد بعد القرب اللهسم انصرنا على اقوام يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا ويريدون هراقة دمائنا واخافة سبلنا وقد يعلم الله انا لم نرد بهم عقابا ولا نهتك لهم حجابا ولا نوطئهم زلقا غير ان الله الحميد كسانا من الكرامة ثوبا لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدي وسقط الندى وعرف الهدى حملهم على خلافنا البغي والحسد فالله نستعين عليهم ايها الناس قد علمتم اني خليفة امير المؤمنين عمر بن الحطاب واني خليفة عثمن بن عفان عليكم وإني لم اقم رجلا منكم على خزاية قط واني ولي عثمن وقد قتل مظلوماً والله يقول ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً وانا احب ان تعلموني ذات انفسكم واوثقوا له على ان يبذلوا انفسهم واموالهم ويدركوا ثاره أو يفني الله ارواحهم فلما جن معوية الليل وكان قد اغتم وعنده أهل بيته قال:

تطاول ليلي واعترتني وساوسي اتانا جرير والحوادث جمة اكابده والسيف بيني وبينه ان الشام اعطت طاعة يمنية فان يجمعوا اصدم علياً بجبهة واني لارجو خير ما انا نائل

لآت اتى بالترهات البسابس بتلك التي فيها اجتداع المعاطس ولست لاثواب الدني بلابس تواصفها اشياخها في المجالس تغث عليه كل رطب ويابس وما انا من ملك العراق بآيس

واستحثه جرير بالبيعة فقال يا جرير انها ليست بخلسة وانه امر له مابعده فابلعني ريقي حتى انظر .

# طلب مموية عمرو بن العاص

ودعا ثقاته فقال له عتبة بن ابي سفيان وكان نظيره استعن على هـــذا الامر بعمرو ابن العاص واثمن له بدينه فانه من قد عرفت وقد اعتزل امر عثمن في حياته وهو لأمرك اشد اعتزالا الا ان يرى فرصة فكتب معوية الى عمرو وهو بفلسطين كان ذهب اليها لما حوصر عثمن وكان له منزل بها : اما بعد فانه كان من امر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد

سقط الينا مروان بن الحكم في رافضة اهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة على وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني اقبل اذاكرك امرا فاستشار عمرو ابنيه عبد الله ومحمدا فقال عبد الله قتل عثان وانت عنه غائب فقر في منزلك فلست مجعولا خليفة ولا تربـد ان تكونحاشية لمعوية على دنيا قليله اوشك ان تهلك فتشقى فيها. وقال محمد انك شيخ قريش وصاحب امرها وان تصرم هذا الامر وانت فيه خامل تصاغر امرك فالحق بجاعه اهـــل الشام فكن يدا من ايديها واطلب بدم عثمن . فقال عمرو اما انت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في دنياي وانا ناظر فيه فلما جنه الليل رفع صوته واهله ينظرون اليه فقال :

تطاول ليـــلى للهموم الطوارق وحولي التي تجلو وجوه العواتق وتلك الستي فيها بنات البواثق امرت عليه العيش ذات مضايق وان لم ينله ذل ذل المطابق (١) اكسون ومها قادني فهو سائقي ام اعطيه من نفسي نصيحة وامق لشيخ يخاف الموت في كل شارق بــه النفس ان لم تعتلقني عوائقي وانى لصلب العسود عند الحقائق

وان ان هند سائــــلی ان ازوره اتاه جریر منن علی بخطة فان نال مسنى مسا يؤمل رده فوالله ما ادري وماكنت هكذا اخادعه ان الحسداع دنيسة او اقعد في بيتي وفي ذاك راحة وقد قال عبد الله قــولا تعلقت وخالفه فيـــه اخـــوه محــــد

فقال عبدالله ترحل الشيخ ودعا عمرو غلاماً له يقال له وردان وكان داهيا مارها فقال ارحل يا وردان ثم قال حط يا وردان فقال له وردان خلطت ابا عبدالله اما الك ان شئت انبأتك بما في نفسك قال هات ويحك قال اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت على معه الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض من الدنيا ومعوية معه الدنيا بغـــير آخرة وليس في الدنيا عوض من الآخرة فانت واقف بينها قال والله ما اخطأت فما ترى يا وردان فال ارى ان تقيم في بيتك فان ظهر اهل الدين عشت عفو دينهم وان ظهر اهل الدنيا لم يستغنواعنك قال الآن لما شهدت العرب مسيري الى معوية فارتحل وهو يقول :

يا قاتل وردانا وقرحتــه ابدى لعمرك ما في النفس وردان اما على فدين ليس يشركه دنيا وذاك له دنيا وسلطان

وما معي بالذي اختــــار برهان وليس يرضي بذل العيش انسان

فاخترت من طمعي ديناعلى بصر لكن نفسي تحبالعيش في شرف

فسار حتى قدم على معوية وعرف حاجة معوية اليه فباعسده وكايد كل واحد منها صاحبه فلما دخل عليه قال ابا عبدالله طرقتنا في ليلتنا هذه ثلاثة اخبار ليس فيها ورد ولا صدر قال وما ذاك قال ذاك ان محمد بن ابي حذيفة (١) كسر سجن مصر فخرج هو واصحابه وهو من آفات هذا الدين ومنها ان قيصر زحف بجاعة الروم الي ليغلب عسلى الشام ومنها ان عليا نزل الكوفة متهيأ للمسير الينا قال ليس كل ما ذكرت عظيا اما ابن ابي حذيفة فما يتعاظمك من رجل خرج في اشباهه ان تبعث اليه خيلا تقتسله او تأتيك به وان فاتك لا يضرك واما قيصر فاهد له من وصفاء الروم ووصائفها وآنية الذهب والفضة وسله الموادعة فانه اليها سريع واما علي فلا والله يا معوية ما تسوي العرب بينك وبينه في شيء من الاشياء وان له في الحرب لحظاً ما هو لاحد من قريش وانه لصاحب ما هو فيه الا ان تظلمه .

وقال معوية لعمرويا ابا عبدالله اني ادعوك الى جهاد هـــذا الرجل الذي عصى ربه وقتل الخليفة واظهر الفتنة وفرى الجماعة وقطع الرحم، قال عمرو الى من؟قال: الى جهاد علي فقال له عمرو والله يا معوية ما انت وعلي بعكمي (٢) بعير مالك هجرتــه ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه والله ان له مع ذلك حدا وحدودا وحظاو حظوة وبلاء من الله حسنا فما تجعل لي ان شايعتك على حربه وانت تعلم ما فيه مــن الغرر والخطر قال حكمك قال مصر طعمة، فتلكأ عليه معوية ( وفي رواية ) قال له معوية اني اكره لك ان يتحدث العرب عنك انك انما دخلت في هذا الامر لعرض الدنيا قال دعني عنك قال معوية اني لو

<sup>(</sup>١) هو بجمد بن ابي حديقة بن عتبة بن ربيمة بن عبد شمس بن عبد مناف . في الاصابة ما حاصله : انه استاذن عثمن في سكني مصر فاذن له وكان من اشد الناس تاليباً على عثمن ثم لما قدم عبد الله بن سمد امير مصر على عثمن حين طلب امراء الامصار لما قام الناس عليه استخلف عقبة بن عامر فوثب محمد بن ابي حديقة على عقبة فاخرجه من مصر وضبطها ، فلما اراد مموية بن ابدي سفيان المسير المي صغين راى ان لا يترك اهل مصر معابن ابدي حديقة خلقه فسار اليهم في عسكر كثيف فخرج اليه ابن ابدي حديقة في اهل مصر فنعه من دخول الفسطاط ثم صالحه معوية فغدر به وسجنه .

<sup>(</sup>١) العكم بالكسر العدل ما دام فيه المتاع والعكمان العدلان وما انتها بعكمي بعير أي لستما متساويين . ... المؤلف ...

شئت ان امنيك واخدعك لفعلت قال عمرو لا لعمر الله ما مثلي يخدع لانا اكيس منذلك قال له معوية ادن مني برأسك اسارك فدنا منه عمرو يساره فعض معوية اذنهو قالهذه خدعة هل ترى في بيتي احدا غيري وغيرك فانشأ عمرو يقول :

معاوي لا اعطيك ديني ولم انل بذلك دنيا فانظرن كيف تصنع فان تعطني مصراً فاربح بصفقة اخذت بها شيخاً يضر وينفع وما الديّن والدنيا سواء وانني لآخذ ما تعطي ورأســي مقنع واعطيك امرا فيه للملك قوة واني به ان زلَّت النعش اضرع

قال يا ابا عبدالله الم تعلم ان مصر مثل العراق قال بلي ولكنها انما تكون لي اذا كانت لك وانما تكون لك اذا غلبت عليا علىالعراق،وقد كاناهلها بعثوا بطاعتهمالىعلى ودخل عتبة بن ابي سفيان فقال اما ترضى ان تشتري عمرا بمصر ان هي صفت لمك فليتك لاتغلب على الشام فقال معوية يا عتبة بت عندنا الليلة. فلما جن الليل على عتبة رفع صوته ليسمع معوية وقال من ابيات :

دينـــه اليوم لدنيا لم تحـــز انما مصر لمسن عز وبر ان مصراً لعبلي او لنسا يغلب اليوم عليها من عجز

اعسط عمراً ان عمراً تارك اعطــه مصرآ وزده مثلها

فلما سمع معوية قوله ارسل الى عمرو واعطاه مصرآ فقـــال عمرو لي الله عليك بذلك شاهد قال نعم لك الله علي بذلك ان فتح الله علينا الكوفة فقال عمرو والله على ما نقول وكيل فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه ما صنعت قال اعطانا مصر طعمة قالا وما مصر في ملك العرب قال لا اشبع الله بطونكما ان لم تشبعكما وكتب معوية له بمصر كتـــابا وكتب على ان لا ينقض شرط طاعة فكتب عمرو على ان لا ينقض طاعة شرطاً فكايدكل واحد منها صاحبه. ذكر هذا اللفظ ابو العباس ممد بن يزيد المبرد في الكامل، وتفسيره: ان قول معوية على ان لا ينقض شرط طاعة اي ان الاخلال بما شرط له لا ينقض طاعة عمرو له فعليه ان يطيعه ولو اخل بالشرط وقول عمرو على ان لا ينقض طاعة شرطا اي انالاخلال بالطاعة لا ينقض هذا الشرط فعليهان يفي بما شرط ولو أخلعمرو بالطاعة. وكان مع عمرو ابن عم له فتى شاب وكان داهياً حلياً فلما جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب الفتى وقال الا تخبرني يا عمرو بأي رأي تعيش في قريش اعطيت دينك ومنيت دنيا غيرك اترى اهل

مصر وهم قتلة عثمن يدفعونها الى معوية وعلى حي وتراها ان صارت الى معوية لا يأخذها بالحرف الذي قدمه في الكتاب فقال عمرو يا ابن الاخ ان الامر لله دون علي ومعوية فقال الفتى في ذلك شعراً:

دهي عمرو بداهية البلاد مزخرفة صوائد للفؤاد يناديه بخدعته المنادي كلا المرثين حية بطن وادي وما ملت الغداة الى الرشاد فانت بذاك من شر العباد ولكن دونها خرط القتاد فكنت بها كوافد قوم عاد وما نالت يداه من الاعادي وما نالت يداه من الاعادي فيا بعد البياض من السواد ويا بعد البياض من الفساد يحث الخيل بالاسل الحداد بعيد فانظرن من ذا تعادي

الا يا هند اخت بني زياد له خدع يحار العقل فيها تشرط في الكتاب عليه حرفا واثبت مشله عمرو عليه الا يا عمرو ما احرزت مصرا وبعت الدين بالدنيا خسارا فلو كنت الغداة اخذت مصرا واعطيت الذي اعطيت منه واعطيت الذي اعطيت منه علياً عدلت به معوية بن حرب علدت به معوية بن حرب ويا بعد الاصابع من سهيل ويا بعد الاصابع من سهيل ينادي بالنزال وانت منه بنادي بالنزال وانت منه بنادي بالنزال وانت منه

فقال عمرويا ابن اخي لوكنت مع علي وسعني بيتي ولكن الآن مع معوية فقال له الفتى النك ان لم ترد معوية لم يردك ولكنك تريد دنياه ويريد دينك وبلغ معوية قول الفتى فطلبه فهرب فلحق بعلي فحدثه بامر عمرو ومعوية فسره ذلك وقربه . وغضب مروان وقال ما بالي لا اشترى كما اشتري عمرو ؟! فقال له معوية: انما تبتاع الرجال لك . وقال معوية لعمرو ما ترى قال امض الرأي الاول فبعث مالك بن هبيرة الكندى في طلب ابن ابي حديفة فادركه فقتله وبعث الى قيصر بالهدايا فوادعه ثم قال ما ترى في علي؟ قال ان أس اهل الشام شرحبيل ابن السمط بن جبلة الكندي هو عدو لجرير المرسل اليك فارسل اليه ووطن له ثقا تك فليفشوا في الناس ان عليا قتل عثمن وليكونوا اهل الرضا عند شرحبيل فانها كلمة جامعة لك اهل الشام على ما تحب وان تعلق بقلبه لم يخرجها شيء ابدآ فكتب، اليه ان جرير بن عبد الله قدم

علينا من عند علي بن ابي طالب بامر فظيع فاقدم ، ودعا جماعة هم رؤساء قحطان واليمن وثقات معوية وخاصته وبنو عم شرحبيل وامرهم ان يلقوه ويخبروه ان علياً قتل عثمان فلما قدم عليه كتاب معوية وهو بحمص استشار اهل اليمن فاختلفوا عليه فقام اليه عبد الرحمن ابن غنم الازدي وكان أفقه أهل الشام فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انه قد القي الينا قتل عثمان وان علياً قتله فان يك قتله فقد بايعه المهاجرون والانصار وهم الحكام على الناس وان لم يكن قتله فعلام تصدق معوية عليه لا تهلك نفسك وقومك، فابى شرحبيل الا ان يسير الي معوية فبعث اليه عياض الياني وكان ناسكاً بهذه الابيات :

بود علي ما تريد من الامر سواك فدخ قول المضلل من فهر تكون علينا مثل راغية البكر هنيئاً له والحرب قاصمة الظهر من الهاشميين المداريك للوتر كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر اعيذك بالله العزيز من الكفر يريدون ان يلقوك في لجة البحر علياً باطراف المثقفة السمر وكنا بحمد الله من ولد الطهر وكان علي حربنا آخر الدهر في ملكهم تجري دماء بني قحطان في ملكهم تجري فلا تسمعن قول الا عيورأوعمرو

ايا شرح يا ابن السمط انك بالغ ويا شرح ان الشام شامك ما بها فان ابن حرب ناصب لك خدعة فان نال ما يرجو بنا كان ملكنا وان علياً خير من وطيء الحصى فبايع ولا ترجع على العقب كافراً فبايع ولا ترجع على العقب كافراً وماذا عليهم ان تطاعن دونهم وان علبوا كانوا علينا أثمة وان علبوا لم يصل بالحرب غيرنا وين على عليا لؤي بن غالب وين على عليا لؤي بن غالب فدع عنك عثمان بن عفان اننا على اي حال كان مصرع جنبه على اي حال كان مصرع جنبه

فلما قدم شرحبيل على معوية تلقاه الناس فاعظموه ودخل على معوية فقال معويـة ان جرير بن عبدالله يدعونا الى بيعة على وعلى خير الناس لو لا انه قتل عثمان بنعفان وحبست نفسي عليك وانما أنا رجل من أهل الشام ارضى ما رضوا واكره ما كرهوا فقال شرحبيل اخرج فانظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له فكلهم يخبره بان علياً قتل عثمان فرجع الى معوية مغضباً فقال يا معوية ابني الناس الا ان علياً قتل عثمان ووالله لئن بايعت له النخر جنك من الشام او لنقتلنك قال معوية ما كنت لأحالف عليكم ما انا الا رجل من أهل

الشام قال فرد هذا الرجل الى صاحبه اذن. فعرف معوية ان شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق وان الشام كله مع شرحبيل فخرج شرحبيل فقال لحصين بن نمير ابعث الى جرير فبعث اليه فاجتمعا عنده فقال شرحبيل يا جرير اتيتنا بامر ملفف لتلقينا في لهوات الاسد واردت ان تخلط الشام بالعراق وأطريت عليا وهو قاتل عثمن والله سائلك عما قلت يوم القيامة فقال جرير اما قولك اني جئت بامر ملفف فكيف يكون امرا ملففا وقداجتمع عليه المها جرون والانصار وقوتل على رده طلحة والزبير واما قولك اني القيتك في لهوات عليه المها جرون والانصار وقوتل على رده طلحة والزبير واما قولك اني القيتك في لهوات الاسد ففي لهواته القيت نفسك واما خلط العراق بالشام فخلطها بهاعلى حق خير من فرقتها على باطل واما قولك ان علياً قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك الا القذف بالغيب من مكان بعيد ولكنك ملت الى الدنيا وشيء كان في نفسك علي زمن سعد بن أبي وقاص. فبلغ معوية قول الرجلين فبعث الى جرير فزجره وكتب جرير الى شرحبيل:

شرحبيل يا ابن السمط لا تتبع الهوى وقل لابن حرب ما لك اليوم حرمة شرحبيل ان الحق قد جد جده وارود (۱) ولا تفرط بشيء نخافه وقال ابن هند في علي عضيهة (۲) وما لعلي في ابن عفان سقطة وما كان الا لازماً قعر بيته فمن قال قولا غير هذا فحسبه وصي رسول الله من دون اهله

فبالك في الدنيا من الدين من بدل تروم بها ما رمت فاقطع له الامل وانك مأمون الاديم من النغل عليك ولا تعجل فلاخير في العجل فقد خرق السربال واستنوق الجمل ولله في صدر ابن ابي طالب اجل بامر ولا جلب عليه ولا قتل الى ان اتى عثمن في بيته الاجل من الزور والبهتان بعض الذي احتمل وفارسه الاولى به يضرب المثل

فلما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر وقال هذه نصيحة لي في ديني و دنياي لاوالله لااغجل في هذا الامر بشيء فلفلف له معوية الرجال يدخلون اليه ويخرجون ويعظمون عنده قتل عثمان ويرمون به علياً ويقيمون الشهادة الباطلة والكثب المختلقة حتى اعادوا رأيه وشحذوا عزمه وبلغ ذلك قومه فبعث اليه ابن اخت له من بارق كان يرى رأي علي بن أبي طالب فبايعه وكان ممن لحق به من أهل الشام وكان ناسكاً فقال :

لعمر ابيالاشقىانهند لقد رمى ولفف قومآ يسحبون ذيولهم فالقى يمانيآ ضعيفآ نخاعه وقالوا علي في ابن عفان خدعة ولا والذي ارسى ثبيراً مكانه وما كان الا من صحاب محمد

شرحبيل بالسهم الذي هو قاتله جميعاً واولى الناس بالذنب فاعله الی کل ما یهوون تحدی رواحله ودبت اليه بالشنان غوائله لقد كف عنه كفه ووسائله وكلهم تغلي عليه مراجله

فقال شرحبيل هذا بعيث الشيطان الآن امتحن الله قلبي والله لاسيرن الى صاحب هذا الشعر او ليفوتني فهرب الفتى الى الكوفة وكان اصله منها وكاد أهل الشام ان يرتابوا وبعث معوية الى شرحبيل آنه قد كان من اجابتك الحق وما وقع فيه اجرك على الله وقبـله عنك صلحاء الناس ما علمت وإن هذا الامر الذي عرفته لا يتم الا برضا العامــة فسر في مدائن الشام وناد فيهم بان عليا قتل عثمان وانه يجب على المسلمين ان يطلبوا بدمه فسارفبدأ باهل حمص فقام فيهم خطيباً وكان مأمونا في أهل الشام ناسكا متألها فقال ايهـــا الناس ان عليا قتل عثمان وقد غضب له قوم فقتلهم وغلب على الارض فلم يبق الا الشام وهو واضع سيفه على عاتقه ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم او يحدث اللهامرا ولا نجد احداً أقوى على قتاله من معوية فجدوا فأجابه الناس الانساك من أهل حمص فانهم قالوا بيوتنا قبورنا ومساجدناوانتأعلم بما ترى وجعل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأتي على قوم الا قبلوا ما اتاهم به فبعث اليـه الناشي بن الحارث وكـان صديقا له :

شرحبيل ما للدين فرقت امرنا ولكن لبغض المالكي جرير وشحناء دبت بين سعد وبيشه فاصبحت كالحادي بغير بعير أتنصل امرا غبت عنه بشبهة وقد حار فيها عقل كل بصير بقول رجال لم يكونوا أئمـــة وما قول قوم غائبين تقاذفوا وتترك انالناس أعطوا عهودهم اذا قيل هاتوا واحدا تقتدونه لعلك ان تشقى الغداة بحربــه

ولا للتي لقوكها بحضور من الغيبُ مــا دلاهم بغرور نظيرا له لم يفحصوا بنظير شرحبيل مسامسا جثته بصغبز

(وروی) نصر بن مزاحم بسنده عن الشعبی آن شرحبیل دخل علی معویـــــــ فقال آنت

عامل أمير المؤمنين وان عمه ونحن المؤمنون فان كنت رجلا تجاهد عليها وقتلة عثمن حتى تدرك ثأرنا او تفنى ارواحنا استعملناك عليناوالا عزلناك واستعملنا غيرك ممن نريد ثم جاهدنا معه حتى ندرك بدم عثمان أو بهلك فقال جريريا شرحبيل مهلا فان الله قد حقن الدماء ولم الشعث وجمع امر الامة ودنا من هذه الامهة سكون فاياك ان تفسد بين الناس وامسك عن هذا القول قبل ان يظهر منك قول لا تشتطيع رده ، قال لا والله لا أسره ابدا ثم قام فتكلم فقال الناس صدق صدق ، القول ما قال والرأي ما رأى فأيس جرير عند ذلك من معوية ومن عوام اهل الشام . وكان معوية اتى جريرا في منزله فقال اني رأيت رأيا قال هاته قال اكتب الى صاحبك يبعل لي الشام ومصر جباية فاذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي واسلم له هذا الامر و أكتب اليه بالحلافة فقال جرير أكتب بما اردت وأكتب معوية بذلك الى علي فكتب علي الى جرير اما بعد فانما اراد معوية ان لا يكون لي في عنقه بيعة وان يختار من امره ما احب واراد ان يريثك حتى يذوق اهل الشام وان المغيرة من شعبة قد كان اشار علي ان استعمل معوية على الشام وانا بالمدينة فأبيت ذلك عليه ولم يكن الله ليراني اتخذ المضلين عضدا . فان بايعك الرجل والا فأقبل . وفشا ذلك عليه ولم يكن الله ليراني اتخذ المضلين عضدا . فان بايعك الرجل والا فأقبل . وفشا كتاب معوية في العرب فبعث اليه الوليد من عقبة :

معاوي ان الشام شامك فاعتصم وحام عليها بالقنابل والتنا والتنا وان عليا ناظر ما تجيبه والا فسلم ان في السلم راحة وان كتابا يا ابن حرب كتبته سألت عليا فيه ما لن تناله وسوف ترى منه الذي ليس بعده امثل علي تعتريه بخدعة ولو نشبت اظفاره فيك مرة

بشامك لاتدخل عليك الافاعيا ولاتك محشوش الذراعين وانيا فاهد له حربا يشيب النواصيا لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا على طمع يزجي اليك الدواهيا ولو نلته لم يبق الالياليا بقاء فلا تكثر عليك الامانيا وقد كانما جربت من قبل كافيا حداك ان هند منه ما كنت حاديا

وأبطأ جرير عند معوية حتى اتهمه الناس وقال على وقـتت لرسولي وقتا لا يقيم بعده الا مخدوعا أو عاصيا وأبطأ على عي حتى ايس منه فكتب اليه اما بعد فاذا اتاك كتابي هذا فاحمل معوية على الفصل وخذه بالامر الجزم ثم خيره بين حرب مجلية أو سلم محظية فان اختار الحرب فانبذ له وان اختار السلم فخذ بيعته . فاقرأ معوية الكتاب وقال يا معوية لا اظن ال

قلبك الا مطبوعا اراك قد وقفت بكالحق والباطل فقال معوية القاك بالفيصل اول مجلس ان شاء الله فلما بايع معوية اهل الشام وذاقهم قال يا جرير إلحق بصاحبك، وكتب اليه بالحرب. قال المبرد في الكامل وكتب اليه مع جرير جواب كتابه المتقدم:من معوية بن صخر الى على بن أبي طالب امـــا بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وانت بريء من دم عثمان كنت كابي بكر وعمر وعثمان ولكنك اغريت بعثمان المهاجرين وخذلت عنسه الانصار فاطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف وقد ابى اهل الشام الاقتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان فان فعلت كانت شورى بين المسلمين ولعموي ليس حججك علي كحججك على طلحة والزبير لانهما بايعاك ولم ابايعك وما حنجتك على اهل الشام كحجتك على اهل البصرة لان اهل البصرة اطاعوك ولم يطعك أهل الشام فاما شرفك في الاسلام وقرابتك من النبي «ص» وموضعك من قريش فلستادفعه، وكتب في اسفل الكتاب ابيات كعب ىن جعيل:

ق واهل العراق لهم كارهونــــا وقــالوا عــلي امــام لنــا فقلنا رضينا ابن هنـــد رضينــا مقال سوى ضمــه المحدثينا وايشـــاره اليوم اهل الذنو ب ورفع القصاص عن القاتلينا اذا سيل عنــه حــدا شبهة وعمى الجواب عن السائلينا فليس براض ولا ساخـط ولا في النهاة ولا الآمرينـا ولا هـو ساء ولا سره ولا بد من بعض ذا ان يكونا

اری الشام تکرہ ملےک العرا ومــا في عــــلي لمستعتب

قال المبرد في الكامل: فأجابه على عليه السلام عن كتابه هذا: من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الى معاوية بن صخر بن حرب اما بعد فانه اتاني منك كتاب امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الهوى فاجابه وقاده الضلال فاتبعه زعمت انما افسد عليكبيعتى خطيئتي في عثمان ولعمري ماكنت الارجلا من المهاجرين اوردت كما اوردوا واصدرت كما اصدروا وماكان الله ليجمعهم على الضلال ولا يضربهم بالعمى وبعد فما انت وعثمان انما انت رجل من بني امية وبنو عثمان اولى بذلك منك فانزعمت انك اقوى على دمابيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم الي احملك واياهم على المحجة وأما تمييزك بينك وبين طلحة والزبير وأهل الشام وأهل البصرة فلعمري ما الامر فيها هناك الا سواء لانهـــا بيعة شاملة لا يستثني فيهـــا الخيار ولا يستأنف فيها النظر واما شرفي في الاسلام وقرابتي من رسول الله (ص) وموضعي من قريش فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته . وفي هذا الجواب

ما يقطع معاذير اهل الجمـــل وغيرهم التي كانوا يظهرون التشبث بها وقلوبهم منطوية على خلافها فانهم ليس لهم المطالبة بدم عثمن مع وجود اولادهالذينهم اولياء الدم فعليهم اولا ان يبايعوا ويقدموا الطاعة ثم يحاكموا قتلة عشمان والمتهمين بقتله فما يوجبه الشرع يجري عليهم على ان المباشر لقتله واحد أو اثنان ولكن هوى النفس ورقة الدين والعداوة يبعثان على أختلاق المعاذير. وامر علي النجاشي فأجاب عن الشعر فقال :

دعن يا معوي ما لن يكونا فقد حقق الله ما تحذرونا ز وأهل العراق فمـــا تصنعونا وضرب الفوارس في النقع دينا وطلحة والمعشر الناكثينا لنهدي الى الشأم حربا زبونــا بوتلقي الحوامل منها الجنينا ومن جعل الغث يومـــا سمينــــا نظير ابن هند الا تستحونــــا ل وصنو الرسول من العالمينــــا اذا كان يوم يشيب القرونا

اتاكم عـــلي بأهل الحجا يرون الطعان خلال العجاج هم هزموا الجمع يوم الزبير وقالوا يمينـــا على حلفـــة تشيب النواصي قبـــل المشيــ فقـــل للمضلل من وائـــل جعلتم عليا واتباعه الى اول الناس بغسد الرسو وصهر الرسول ومن مثبله

واجتمع جرير والاشتر عند علي عليه السلام فقال الاشثر اما والله يا أمير المؤمنين لو كنت ارسلتني الى معاوية لكنت خيرا لك من هذا الذى ارخى من خناقـــه واقام حتى لم يدع بابا يرجو روحه الا فتحه او يخاف غمه الاسده فقال جرير والله لو اتيتهم لقتلوك وخوفه بعمرو وذي الكلاع وحوشب ذي ظليم وقد زعموا انك من قتلة عشان فقالالاشثر لو اتيته لم يعيني جوابها وام يثقل علي جملها ولحملت معوية على خطة اعجله فيها عن الفكر قالفائتهماذن قال الآن وقد أفسدتهم ، ووقع بينهما الشر ( وفي رواية ) ان الاشتر قال أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين ان تبعث جريرا واخبرتك بعداوتـــه وغشه واقبل الاشتر إ يقول يا أخا بجيلة والله ما انت باهل ان تمشي فوق الارض حيا انما اتيتهم لتتخذ عندهم يدا بمسيرك اليهم ثم رجعت الينا تهددنا بهم وانت والله منهم ولا ارى سعيك الالهم ولئن أطاعني فيك أمير المؤمنين ليحبسنك واشباهك في محبس لا تخرجون منه حتى تستبين هذه الامور ويهلك الله الظالمين قال جرير وددت والله إنك كنت مكاني بعثت اذا والله لم ترجع فلما سمع جرير-ذلك لحق بقرقيسا ولحق به اناسمن قسرمن قومه فخرج على الى دار جرير فهدم

منها وحرق مجلسه فقيل له ان فيها ارضا لغير جرير فخرج منها واحِرق دار ثوير بن عامر وهدم منها وكان لحق بجرير .

ولما اراد معوية المسير الى صفين قال لعمرو بن العاص اني رأيت ان نلقى الى اهل مكة وأهل المدينة كتابا نذكر لهم فيه امر عثبان فاما ان ندرك حاجتنا واما ان يكف القوم عنا فقال عمرو انما نكتب الى ثلاثة نفر راض بعلى فــــلا يزيده ذاك الا بصيرة ورجل يهوى عثمان فلن نزيده على ما هو عليه ورجل معتزل فلست باوثق في نفسه من علي قال على ذلك فكتبا فأجابهها عبد الله بن عمر ما انتها والخلافة اما انت يا معوية فطليق واما انت يا غمرو فظنونالا فكفا فليس لكما وليولا نصير . وكتبمعويةالى عبدالله بن عمر خاصة والى سعد بن ابي وقاص والى محمد بن مسلمة فكان في كتابه الى ابن عمر اما بعد فانه لم يكن احد من قريش احب الى ان تجمع عليه الامة بعد قتل عثمان منك ثم ذكرت خذلك اياه وطعنك على انصاره فتغيرت لك وقد هون ذلك علي خلافك على على فاعنا رحمك الله على حقهذا الخليفة المظلوم فاني لست اريد الامارة عليك ولكني اريدها لك فان ابيت كانت شورى بين المسلمين فأجابه ابنعمر بانهان يترك عليإ فيالمهاجرين والانصار وطلحة والزبير وعائشة ام المؤمنين ويتبعه . وكتب الى سعد اما بعد فان احق الناس بنصر عثان اهل الشورى من قريش الذين اثبتوا حقه واختاروه على غيره وقد نصره طلحة والزبير وهـــا شريكان في الامر ونظيراك في الاسلام وخفت لذلك ام المؤمنين فلا تكرهن ما رضوا ولا تردن مـــا قبلوا فانا نردها شورى بين المسلمين . وقال ابياتا اولها :

الا يا سعد قد اظهرت شكا وشك المرء في الاحداث داء

فاما اذ ابيت فليس بيني وبينك حرمة ذهب الرجاء سوى قولي اذا اجتمعت قريش على سعد من الله العفاء

فأجابهسعد: اما بعد فانعمر لم يدخل في الشورى الا من تحل له الخلافة من قريش غير ان علياً قد كان فيه ما فينا ولم يكن فينا ما فيه فاما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيراً ـ لهما والله يغفر لام المؤمنين ما اتت واجابه عن شعره بابيات اولها :

> معاوي داؤك الداء العياء فليس لما تجيء به دواء فما الدنيا بباقية لحي ولاحي له فيها بقاء

اتطمع في الذي اعيا عليا على ما قد طمعت به العفاء ليوم منه خير منك حيا وميتا انت للمرء الفداء

وكتب معوية الى أمير المؤمنين «ع» كتابا نذكره مع جوابه عبرة لمن نظر واعتبر ليعلم انه كيف يصف الطائي بالبخل ما در ويعير قسا بالفهاهة باقل ويقول السهــى للشمس انت ضئيلة ويقول الدجى للصبح لونك حائل وتفاخر الارض السماء وتطـــاول الشهب الحصى يحتج على الليل بانه نهار وعلى النهار بانه ليل وعلى ان العلقم أحــــلى من العسل ويقبل ذلك منه ويجد له عليه اعوانا ، قال ان أبي الحديد : كتب معوية : من عبد الله معوية بن أبي سفيان الى على بن ابي طالب اما بعد فان الله تعالى يقول في محكم كتابه ولقد اوحي اليــك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك واني احذرك الله ان تحبط عملك وسابقتك بشق عصا هذه الامة وتفريق جماعتها فاتق الله واذكر موقف القيامة واقلع عما اسرفت فيه من الخوض في دماء المسلمين واني سمعت رسول الله «ص» يقول لو تمالاً أهمل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسلمين لأكبهم الله على مناخرهم في النار فكيف يكون حال من قتل اعلام المسلمين وسادات المهاجرين بله ما طحنت رحى حربه من أهـــل القرآن وذوي العهادة والايمـــان من شيخ كبير وشاب غرير كلهم بالله مؤمن وبرسوله مقر فان كنت أبا حسن انما تحارب على الامرة والحلافة فلعمري لوصحت خلافتك لكنت قريبًا من ان تعذر في حرب المسلمين ولكنها ما صحت لك وانى صحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيهــــا وخف الله وسطواته واغمد سيفك عن الناس فقـــد والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم الا كالشمد في قرارة الغدير وإلله المستعـــان . فكتب اليه أمير المؤمنين «ع» وبعضه مذكور في نهج البلاغة : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معوية بن أبي سفيان اما بعد فقد اتتني منك موعظة موصلة ورسالة محمرة نمقتها بضلالك وامضيتها بسوء رأيك وكتاب امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الهوى فاجابه وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغطا وضل خابطا فاما امرك لي بالتقوى فارجو ان تكون من أهلهـــا واستعيذ بالله من ان أكون من الذين اذا امروا بها اخذتهم العزة بالاثم واما تحذيرك اياي ان يحبط عملي وسابقتي في الاسلام فلعمري لوكنت الباغي عليك لكان لك ان تحذرني ذلك ولكني وجدت الله يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فنظرنا إلى الفئتين فاما الفئة البَّاغية فوجدناهــــا الفئة التي انت فيها لان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كمـــا لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أميز لابي بكر على الشام واما شق عصى هذه الامة فانا احق ان انهاك عنه واما تخويفك لي من قتل أهل البغي فان رسول الله «ص» امرني بقتالهم وقتالهم وقال لاصحابه ان فيكم من يقاتل على تأويسل القرآن كما قاتلت على تنزيله واشار الي وانا اولى من اتبع أمره واما قولك ان بيعتي لم تصح لان أهل الشام لم يدلحلوا فيها كيف وانما هي بيعة واحدة تلزم الحاضر والغائب لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن والموري فيها مداهن فاربع على ظلعك وانزع سربال غيك واترك ما لا جدوى له عليك فليس لك عندي إلا السيف حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً وتدخل في البيعة راغما. قال نصر بن مزاحم:

وكتب أميز المؤمنين (ع» إلى معوية: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معوية بن أبي سفيان سلام على من اتبع الهدى (إلى ان قال) واعلم يا معوية آنك قد ادعيت امراً لست من أهله ولست تقول فيه بامر بين ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ومتى كنتم يا معوية ساسة للرعية أو ولاة لامر هذه الامة بغيز قدم حسن ولا شرف سابق على قومكم فانك مترف قد أخد منك الشيطان مأخذه فجرى منك مجرى الدم في العروق واعلم ان هذا الامر لوكان إلى الناس أو بايديهم لحسدونا ولا متنوا به علينا ولكنه قضاء ممن امتن به علينا على لسان نبيه الصادق المصدق لا افلح من شك بعد البرهان والبينة وفي الكلام الانحسر دلالة على ان الامامة بالنص فأجابه معوية : اما بعد فدع الحسد فانك طالما لم تنتفع به ولا تفسد سابقة قدمك بشره نخوتك فان الاعمال بخواتيمها ولعمري ما مضى لك من السابقات يشبه ان يكون ممحوقا لما اجترأت عليه من سفك الدماءوخلاف أهل الحق فاقرأ سورة الفلق وتعوذ من شر نفشك فاندك الحاسد اذا حسد . ومثل هذا الجواب نذكره عبرة للناظر كالذي مضى قبله .

ولما قدم عبيد الله بن عمر بن الخطياب على معوية بالشام ارسل معوية الى عمرو ابن العاص فقال يا عمرو ان الله قد احيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله وقد رأيت ان اقيمه خطيباً فيشهد على على بقتل عبان وينال منه فقال الرأي ما رأيت فبعث اليه معوية فأتاه فقال يا ابن اخ ان لك اسم إبيك فانظر بمللء عينيك وتكلم بكل فيك فانت المأمون المصدق فاشتم علياً واشهد عليه انه قتل عبان فقال اما شتمه فانه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت اسد بن هاشم فها عسى ان أقول في حسبه واما بأسه فهو الشجاع المطرق واما ايامه فها عرفت ولكني مازمه دم عبان فقال عمرو اذاً والله قد نكأت القرحة فلما خرج عبيد

الله قال معوية اما والله لولا قتله الهرمزان ومخافة على على نفسه ما اتانا ابداً ألم تر الى تقريظه علياً فقال عمرو يا معوية ان لم تغلب فاخلب (١) فخرج حديثه الى عبيد الله فلما قام خطيبساً تكلم بحاجته حتى إذا اتى إلى أمر علي أمسك فقال له معوية ابن أخ انك بين عي أو خيانة فبعث اليه كرهت ان اقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان وعرفت ان الناس محتملوها عني فهجره معوية واستخف بحقه وفسقه فقال شعراً يذكر فيه ان عليا آوى قتلة عثمان وقربهم فلما بلغ معوية شعره بعث اليه فارضاه وقربه وقال حسبي هذا منك .

وقام أبو مسلم الخولاني في ناس من قراء الشام الى معوية فقالوا علام تقاتل علياً وليس لك مثل صحبته ولا قرابته ولا سابقته قال لهم ما اقاتل علياً وأنا ادعي ان لي في الاسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته ولكن الستم تعلمون ان عثمن قتل مظلومـــــــآ قالوا بلى قال فليدفع الينا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه قالوا فاكتب اليه كتابا يأته به بعضنا فكتب اليه مع أبي مسلم الخولاني : بسم الله الرحمن الرحيم من معوية بن أبي سفيان الى على بن أبي طالب سلام عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا اله إلا هو اما بعــــد فان الله فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام فكان افضلهم الخليفة من بعده وخليفة خليفته وآلثالث الخليفة المظلوم فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلـــك في نظرك الشزر وقولك الهجر وتنفسك الصعداء وابطائك عن الخلفاء تقاد الى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع ثم لم تكن لاحد منهم باعظم حسداً منك لابن عمك عثمان فقطعت رحمهوأ لبت الناس عليه فقتل معك في المحلة فاقسم صادقاً ان لو قمت فيما كـــان من امره مقاماً واحداً تنهنه الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس احداً واخرى انت بها عند انصار عثمان ظنين ايواؤك قتلة عثمان وقد ذكر لي انك تتنصل من دمه فان كنت صادقاً فامكنا من قتلته نقتلهم به ونحن اسرع اليك والا فليس لك ولأصحابك إلا السيف والله الذي لا اله إلا هو لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر أو لتلحقن ارواحنـــــا بالله والسلام . فقدم أبو مسلم بهذا الكتاب على علي فقام خطيبًا وقال في جملة خطبته ان عثمن قتل مسلما محرما مظلوما فادفع الينا قتلته وانت أميرنا فقال له علي اغد علي غداً فخذ

<sup>(</sup>١) من المخلابة والمخداع بالقول اللطيف ومعنى ان لم تغلب فالحلب اذا أعياك الامر مغالبة فأطلبه مخادعة. ــالمولف ـــ

جواب كتابك فجاء من الغد فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه فلبست الشيعة اسلحتها ثم غدوا فملأوا المسجد وأخذوا ينادون كلنا قتلة ابن عفان واذن لأبي مسلم فدخل على أمير المؤمنين «ع» فقال له أبو مسلم قد رأيت قوما ليس لك معهم امر قال وما ذاك قال بلغهم انك تريد قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا انهم كلهم قتلة عثمان فقـــال علي والله ما اردت ان ادفعهم اليك طرفة عين لقد ضربت هذا الامر انفه وعينه ما رأيت ينبغي لي ان ادفعهم اليك ولا إلى غيرك واعطاه جواب كتاب معوية فخرج بالكتاب وهو المؤمنين إلى معوية بن أبي سفيان اما بعد فان أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه محمداً «ص» وما أنعم الله عليه به يا ابن هند فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً إذ طفقت تحبرنا والداعي مسدده الى النضـــال وذكرت ان الله اجتبـى له من المسلمين اعوانـــا فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام فلعمر الله اني لارجو إذا اعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الاسلام ونصيحتهم لله ورسوله ان يكون نصيبنا في ذلك الاوفر ان محمداً مُسَلِينًا لما دعا إلى الايمان بالله والتوحيد كنا أهل البيت أول من آمن به فلبثنـــا أحوالا محرمة وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح اصلنـــا وهموا بنا الهموم وفعلوا بنا الافاعيل فمنعونا الميرة وامسكوا عنا العذب واحلسونا الخوف وجعلوا علينا الارصاد والعيون واضطرونا الى جبل وعر واوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا علينها بينهم كتابا لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع اليهم النبي «ص» فيقتلوه ويمثلوا به فلم نكن نأمن فيهم إلا من موسم الى موسم فعزم الله لنا على منعه والذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته والقيام باسيافنا دونه فامـــا من اسلم من قريش بعد فانهم مما نحن فيه اخلياء فمنهم حليف ممنوع او ذو عشيرة تدافع عنه وكان رسول الله «ص» اذا احمر البأس واحجم الناس اقام أهل بيته فاستقدموا فوقى بهم اصحابه حر الاسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر يوم مؤتة واراد من لو شئت ذكر اسمه مثل الذي ارادوا من الشهادة مع النبي «ص» غير مرة إلا ان آجالهم عجلت ومنيته اخرت واما ما ذكرت من آمر عثمان فانه عمل ما بلغك فصنع الناس به ما قد رأيت واما ما ذكرت من امر قتلة عثمان فاني نظرت في هــــذا الامر وضربت انفه وعينيه فلم ار دفعهم اليك ولا الى غيرك ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليـــل

يطلبونك ولا يكلفونك ان تطلبهم في بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل .

ولما اراد امير المؤمنين عليه السلامالمسير الىاهل الشام دعااليه من كان معه من المهاجرين عشر من المهاجرين وسبعون من الانصار وشهد معه مــن الانصار ممن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان تسعائة وكان جميع من شهد معه من الصحابة الفين وثماتمائة . فخطبهم فحمَّد الله واثنى عليه وقال اما بعد فَانَكُم ميامين الرأي مراجيح الحلم مقاويل بالحق مباركو الفعل والامر وقـــد اردنا المسير الى عدونا وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم . فقام هاشم ان عتبة بن ابي وقاص فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال : اما بعد يا امير المؤمنين فانــا بالقوم جد خبيرهم لك ولأشياعك اعداء وهم لمن يطلب حرث الدنيا اولياء وهم مقاتلوك ومجاهدوك لا يبقون جهدا مشاحة على الدنيا وضنا بما في ايديهم منهاوليس لهم اربة غيرها الا ما يخدعون به الجهال من الطلب بدم عثان كذبوا ليسبدمه يثأرون ولكن الدنيا يطلبون فسر بنا اليهم فان اجابوا الى الحق فليس بعد الحق الا الضلال وان ابوا الا الشقاق فذلك الظن بهم والله ما اراهم يبايعون وفيهم احد ممن يطاع اذا نهى او يسمع اذا امر . وقـــام عمار بن ياسر فذكر الله بما هو اهله وحمده وقال يا امير المؤمنين ان استطعت ان لا تقيم يوما واحد فاشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة وادعهم الى رشدهم وحظهم فان قبلوا سغدوا وان ابسوا الاحربنا فوالله ان سفك دمائهم والجدفي جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة منه . ثم قسام قيس بن سعد بن عبادة فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا امير المؤمنين انكمش بنا الى عدونا ولا تعرج فوالله لجهادهم احب الي مــن جهاد الترك والروم لادهانهم في دين الله واستذلالهم اولياء الله من اصحاب محمد (ص) من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان اذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيروه وفيئنالهم في انفسهم حلال ونحن لهم فيما يزعمون قطـــين (قال يعني رقيق) فقال اشياخ الانصار منهم حزيمة بن ثابت وأبو أيوب الانصاري وغيرهما لم تقدمت اشياخ قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام فقال اما اني عارف بفضلكم معظم لشأنكم ولكني وجدت في نفسي الضغن الذي جاش في صدوركم حين ذكرت الاحزاب فقال بعضهم لبعض ليقم رجل منكم فليجب امير المؤمنين عـن جماعتكم فقالوا قم يا سهل بن حنيف فقـــام سهل فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا امير المؤمنين نحن سلملن سالمت وحرب لمن حاربت ورأينا رأيك ونحن كف يمينكُ وقد رأينا ان تقوم بهذا الامر في اهل الكوفة فتأمرهم بالشخوص وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل فانهم هم اهل البلد وهم الناس فان استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب واما نحن فليس عليك منا خلاف متى دعوتنا اجبناك ومتى امرتنا اطعناك. فجمع امير المؤمنين عليه السلام اهل الكوفة وحرضهم وامرهم بالمسير الى صفين لقتال اهل الشام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: سيروا الى اعداء السنن والقرآن سيروا الى بقية الاحزاب وقتلة المهاجرين والانصار فقام رجل من بني فزارة اسمه اربد فقال أتريد ان تسيرنا الى اخواننا من اهل الشام فنقتلهم لك كما سرت بنا الى اخواننا من اهل البصرة فتتلناهم كلالاها الله اذ نفعل ذلك. فقام الاشتر فقال من لهذا ايها الناس وهرب الفزاري واشتد الناس على اثره فلحق في مكان من السوق تباع فيه البراذين فوطئوه بارجلهم وضربوه بايديهم ونعال سيوفهم حتى قتل فقيل يا امير المؤمنين قتل الرجل قال ومن قتله قالوا همدان وفيهم شوبة من الناس فقال قتيل عمية لا يدرى من قتله ديته من بيت مال المسلمين فقال علاقة التيمى:

كما مات في سوق البراذين اربد اذا رفعت عنه يد وضعت يد

اعوذ بربي ان تكون منيتي تعاوره همــدان خفق نعالهم

وقام الاشتر فقال يا امير المؤمنين لا يهلك ما سمعت من مقالة هـذا الشقي الخائن ان جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون بانفسهم عن نفسك ولا يحبون بقاء بعدك فان شئت فسر بنا الى عدوك والله ما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء مـن اجبه وما يعيش بالآمال الا شقي وانا لعلى بينة من ربنا ان نفسا لن تموت حتى يأتي اجلها فكيف لا نقاتل قوما هم كما وصف امير المؤمنين وقد وثبت عصابة منهم على طائفة مـن المسلمين فاسخطوا الله واظلمت باعالهم الارض وباعوا خلاقهم بعرض من الدنيا يسير . فقال علي (ع) الطريق مشترك والناس في الحق سواء ومن اجهد رأيه في نصيحة العامة فـله ما نوى وقد قضى ما عليه . وقام عدي بن حاتم الطاثي فقال يا امير المؤمنين ما قلت الا بعلم ولا دعوت الا الى حق ولا امرت الا برشد ثم اشار بالتأني والكتابة الى اهل الشام . وقام زيد بن حصين الطاثي وكان من اصحاب البرانس المجتهدين فقال والله لئن كنا في شك من قتال من خالفنا لا يصلح لنا النية في قتالهم حتى نستأنيهم ما الاعال الا في تباب ولا السعي الا في ضـلال والله ما ارتبنا طرفة عين فيمن يبتغون دمه فكيف باتباعه القاسية قلوبهم القليل في الاسلام حظهم اعوان الظلم ومسددي اساس الجور والعدوان ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا التابعين باحسان . فقام رجل من طيء فقال يا زيد اكلام سيدنا عدي حاتم بن تهجن فقال التابعين باحسان . فقام رجل من طيء فقال يا زيد اكلام سيدنا عدي حاتم بن تهجن فقال

ما انت باعرف بحق عدي مني ولكن لا ادع القول بالحق وان سخط الناس . فقال عدي: الطريق مشـــترك والنـــاس في الحق سواء فمن اجتهد رأيه في نصيحة العامة فقدقضي الذي عليه . ثم قام عبدالله من بديل من ورقاء الخزاعيفقال يا امير المؤمنين ان القوملو كانوا الله يريدون او لله يعملون ما خالفونا ولكن القوم انما يقاتلون فراراً من الاسوة وحباً للاثرة وضناً بسلطانهم وكرهاً لفراق دنياهم التي في ايديهم وعلى احن في انفسهم وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع اوقعتها يا امير المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها آباءهم واخوانهم ثم،التفت الى الناس فقال : كيف يبايع معوية علياً وقد قتل اخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة في موقف واحد والله ما اظن آن يفعلوا ولن يستقيموا لكم دون ان تقصد فيهم المرانوتقطع على هامهم السيوف وتنثر حواجبهم بعمد الحديد وتكون امور جمة بين الفريقين . وقال له عمرو بن الحمق اني والله يا امير المؤمنين ما احببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا ارادة مال تؤتينيه ولا التماس سلطان يرفع ذكري به ولكن احببتك لخصال خمس: انك ابن عم رسول الله (ص) واول من آمن به وزوج سيدة نساء الامة فاطمة بنت محمد (ص) وأبو اللَّرية التي بقيت فينًا من رسول الله (ص) واعظم رجل من المهاجرين سها في الجهاد فلو اني كلفت نقل الجبال الرواسي او نزح البحور الطُّوامي حتى يأتي على يومي في امر اقوي بهوليك واوهن به عدوك ما رأيت اني قد اديت فيه كل الذي يحق علي منحقك. فقال أمير المؤمنين: اللهم نور قلبه بالتقى واهده الى صراط مستقيم ليت ان في جندي مائة مثلك. يا أمير المؤمنين نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحها وننتجها قد ضارستنا وضارسناهاولنا اعوان ذوو صلاح وعشيرة ذات عدد ورأي مجرب وبأس محمود وازمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة فان شرقت شرقنا وإن غربت غربنا وما امرتنا به من امر فعلناه . فقال على اكل قومك يرى مثل رأيك ؟ قال ما رأيت منهم الاحسنا وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وبحسن الاجابة. فقال له علي خيراً. ودخليزيد من قيس الارحبي على على (ع) فقال يا أمير المؤمنين نحن على جهاز وعدة واكثر الناس أهل القوة ومن ليس بمضعف وليس به علة فمر مناديك فليناد النساس يخرجوا الى معسكرهم بالنخيلة فان اخسا الحرب ليس بالسؤوم ولا النؤوم ولا من اذا امكنته الفرص اجلها واستشار فيها ولا من يؤخر الحرب في اليوم الى غد وبعد غد . فقال زياد بن النضر لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيد بن قيس وقال ما يعرف فتوكل على الله وثق به واشخص بنا الى هذا العدو راشداً معافى فان يرد الله بهسم خيراً لا يدعوك رغبة عنك الى من ليس مثلك في السابقة مع النبي (ص) والقدم في الاسلام والقرابة من محمد (ص) والا ينيبوا ويقبلوا ويأبوا الا حربنا نجد حربهم علينا هيئاً ورجونا ان يصرعهم الله مصارع اخوانهم بالامس . وخرج حجر بن عدي وعمرو بن الحق يظهران البزاءة من أهل الشام واللعن فأرسل اليها أمير المؤمنين (ع) ان كفا عما يبلغني عنكما فأتياه فقالا السنا محقين؟ قال بلى ولكن كرهت لكم ان تكونوا لعانين شتامين ولو وصفتم مساوي اعمالهم كان اصوب في القول وابلغ في العدر وقلتم مكان اللمن والبراءة اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم ، كان احب الي وخيراً لكم فقالا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك .

ودخل عليه عبدالله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي في رجال مـــن غطفان فأشار عليه التميمي مظهراً النصح ان يقيم ويكاتب معوية ولا يعجل وقال اني ما ادري ولا تدري لمن تكون آذا التقيتم الغلبة وعلى من تكون الدبرة وتكلم العبسي ومن معهابنحوذلت فقال (ع) اما الدبرة فانها على العاصين ظفروا او ظفر بهم اما والله اني لاسمع كلام قوم ما اراهم يريدون ان يعرفوا معروفاً ولا ينكروا منكراً فقال معقل بن قيس المرياحي انهؤلاء ما اتوك بنصح بل بغش فأحذرهم وقال له مالك بن حبيب بلغني ان حنظلة هذا يكاتب معوية فادفعه الينا نحبسه حتى تنقضي غزاتك وقال عباس بن ربيعة وفائد بن بكير العبسيان يا أمير المؤمنين ان صاحبنا عبدالله بن المعتم بلغنا انه يكاتب معوية فاحبسه حتى تنقضي غزاتك او ادفعهالينا نحبسه، فجعلا يقولان هذا جزاء من نصركم وأشار عليكم بالرأي فقال لها علي (ع) الله بيني وبينكم واليه اكلكم وبه استظهر عليكم أذهبوا حيث شئتم فلحق ابن المعتم بمعوية مع أحد عشر رجلا من قومه . وبعث علي (ع) الى حنظلة بن الربيع المغروف بحنظلة الكاتب وهو صحابي فقال أعلي" ام لي قال لا عليك ولا لك ثم هرب الى معوية مع ثلاثة وعشرين رجلا من قومه لكنها اعتزلا الفريقين فأمر علي (ع) بهدم دار حنظلة هدمها عريفهم بكر بن تميم وشبث بن ربعي . وقالت طائفة من أصحاب علي : (ع) له اكتب الى معوية والى من قبله من قومك بكتاب تدعوهم فيه اليك وتأمر بما لهم فيسه من الحظ فان الحجة لن تزداد عليهم بذلك الاعظا فكتب اليهم: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله علي أمير المؤمنين الى معوية ومن قبله من قريش سلام عليكم فاني أحمد اليكم الله الذي لا إلَّهُ الا هو اما بعد فان لله عباداً آمنوا بالتنزيل وعرفوا التأويل وفقهوا في الدين وبينالله فضلهم في القرآن الحكيم وأنتم في ذلك الزمان اعداء لرسول الله (ص) تكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين من ثقفتم منهم حبستموه او عذبتموه او قتلتموه حتى اذا اراد الله اعزاز دينه واظهار رسوله ودخلت العرب في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الامة طوعاًوكرهاً على حين فاز أهل السبق بسبقهم والمهاجرون الاولون بفضلهم فلا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم وفضائلهم ان ينازعهم الامر الذي هم أهله وأولى به ثم ان أولى الاس بامر هذه الامة قديماً وحديثاً أقربها من رسول الله (ص) وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين واولها اسلاماً وافضلها جهاداً واشدها بما تحمله الرعية من امورها اضطلاعاً فاتقوا الله الذي اليه ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واعلموا ان خيار عباد الله الذين يعملون بما يعطون وان شرارهم الجهال الذين ينازعون بالجهل اهل العلم فان للعالم بعلمه فضلا وان الجاهل لن يزداد بمنازعة العالم الاجهلا الا واني ادعوكم الى كتاب اللهوسنة نبيه (ص) وحقن دماء هذه الامة فان قبلتم اصبتم رشدكم وان ابيتم الا النرقة وشق عصا فيه الامة لن تزدادوا من الله الا بعداً والسلام ، فكتب اليه معوية :

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب فقال على (ع) انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء .

وكتب أمير المؤمنين (ع) الى عماله في الآفاق يأمرهم بالمسير اليه وحث الناس على الجهاد معه فكتب الى مخنف بن سليم عامله على اصبهان وهمذان : اذا اتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك اوثق اصحابك في نفسك واقبل الينا وكتب عبدالله بن أبي رافع سنة ٣٧ هكذا وردت هذه الرواية وقد مر ما يدل على ان ذلك كان سنة ٣٦ فاستعمل مخنف على اصبهان وهمدان رجلين من قومه واقبل حتى شهد معه صفين . وكتب الى عبدالله بن عباس الى البصرة اما بعد فأشخص الي من قبلك من المسلمين والمؤمنين وذكرهم بلائي عندهم وعفوي عنهم واستبقائي لهم ورغبهم في الجهاد واعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل فقرأ عليهم ابن عباس كتاب علي (ع) وقال ايها الناس استعدوا للمسير الى امامكم وانفروا في سبيل الله الترقون ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين وابن عم رسول القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله (ص) الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع بالحق والحاكم بحكم الكتاب الذي لا يدينون دين الحق من قيس فقال نعم والله لنجيبنك ولتخرجن معك على العسر واليسر والرضا والكره نحتسب في ذلك الخير ونأمل من الله من الله ولتحرين معك على العسر واليسر والرضا والكره نحتسب في ذلك الخير ونأمل من الله

عظيم الاجر وقام اليه خالد بن المعمر السدوسي فقال سمعنا واطعنا فمتى استنفرتنا نفرنا ومتى دعوتنا اجبنا وكام اليه عمرو بن مرجوم العبدي فقال وفــــق الله أمير المؤمنين وجمع له أمر المسلمين ولعن المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن نحن والله عليهم حنقون ولهم فيالله مفارقون فمتى اردتنا صحبك خيلنا ورجلنا. واجاب الناسالي المسيرونشطواوخفوافاستعمل ابن عباس على البصرة ابا الاسود الدئلي وقدم على على ومعه رؤوس الاخماس خالدين المعمر الازدي على الازد والاحنف بن قيس على تميم وضبة والرباب وشريك بن الاعور الحارثي على اهل العالية فقدموا على علي بالنخيلة . ولم يبرح علي النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس باهل البصرة وكان امراء الاسباع من اهل الكوفة : سعد بن مسعود الثقفي على قيس وعبد القيس . ومعقل بن قيس اليربوعي ثم الرياحي على تميم وضبة والربابوقريشوكنانةواسد. ومخنف بن سليم على الازد وبجيلة وخثعم والانصار وخزاعة . وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة . وزياد بن النضر على مذحج والاشعريين . وسعيد ابن قيس بن مرة الهمداني على همدان ومن معهم من حمير . وعدي بن حاتم على طيء وتجمعهم الدعوة مع مذحج وتختلف الرايتان راية مذحج مع زياد بن النضر وراية طيء مع عديابن حاثم وقال زياد بن النضر الحارثي لعبدالله بن بديل بن ورقاء ان يومنا ويومهم ليومعصيب ما يصبر عليهالا كل مشبع القلب صادق النية رابط الجأش وايم اللـــه ما اظن ذلك اليوم يبقي منا ومنهم الا الرذال قال عبدالله بن بديل وانا والله اظن ذلك فقال على ليكن هذا الكلام مخزوناً في صدوركما لا تظهراه ولا يسمعه منكها سامع ان الله كتب القتل على قوم والموت على آخرين وكل آتية منيته كما كتب الله له فطوبى للمجاهدين فيسبيلاللهوالمقتولين في طاعته، فلما سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله واثنى عليه ثم قال سر بنا يا أمير المؤمنين الى هؤلاء القوم القاسية قلوبهم الذين نبذواكتاب الله وراء ظهورهم وعملوا في عباد الله بغير رضى الله فاحلوا حرامه وحرموا حلاله واستولاهم الشيطان ووعدهم الاباطيلومناهم الاماني حتى ازاغهم عن الهدى وقصد بهم قصد الردى وحبب اليهم الـــدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها كرغبتنا في الآخرة وانت يا امير المؤمنين اقرب الناس مــن رسول الله «ص» رحما وافضل الناس سابقة وقدما وهم يعلمون منك مثل الذي علمنا ولكن كتب عليهم الشقاء ومالت بهم الاهواء وكانوا ظالمين فايدينا مبسوطة لــك بالسمع والطاعة وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة وانفسنا بنورك جذلة على مـــن خالفك وتولى الامـــر

دونك والله ما احب ان في ما في الارض مما اقلت وما تحت الساء بما اظلت واني واليت عدوا لك او عاديت وليا لك فقال علي (ع) اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبيك (ص) ثم ان عليا (ع) صعد المنبر ودعاهم الى الجهاد وبما قاله في خطبته: اعلموا ان الله بععل امراس الاسلام متينة وعراه وثيقة ونحن ساثرون انشاء الله الى من سفه نفسه وتناول ما ليس له وما لا يدركه معوية وجندة الفئة الباغية الطاغية يقودهم ابليس ويدليهم بغروره فلا اعرفن احدا منكم تقاعس عني فان الذود الى الذود ابل. ومن لا يدد عن حوضه يتهدم. ثم اني آمركم بالشدة في الأمر والجهاد في سبيل الله وان لا تغتابوا مسلما وانتظروا النصر العاجل من الله انشاء الله. ثم قام الحسن بن علي عليهما السلام خطيبا فما قالمه في خطبته: ان مما عظم الله عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا يؤدى شكره ولا تبلغه صفة ولا قول ونحن انما غضبنا لله ولكم فانه لم يجتمع قوم قط على امر واحد الا اشتد امرهم واستحكمت عقدتهم فاحتشدوا في قتال عدوكم معوية وجنوده ولا تخاذوا فان الخذلان يقطع نياط القلوب وان الاقدام على الاسنة نجدة وعصمة لانه لم يمتع قوم قط الا رفع الله عنهم العلة وكفاهم جوائح الذلة وهداهم الى معالم الملة.

والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من انفاسها جرع

 فقالوا يا أمير المؤمنين اناشككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك ولا غناء بناولا بك ولا المسلمين عمن يقاتل العدو فو لنا بعض الثغور نكون به ثم نقاتل عن أهله ، فوجهه على ثغر الري فكان اوللواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيم . ودعا علي باهلة فقال يا معشر باهلة اشهد الله انكم تبغضونني وابغضكم فخذوا عطاءكم واخرجوا الى الديلم وكانوا قدكرهوا ان يخرجوا معه الى صفين . قال نصر بن مزاحم : وكتب محمد بن أبي بكر الى معاوية : من محمد بن أبي بكر الى الغاوي معوية ىنصخر سلام على أهل طاعة الله اما بعد فان الله تعالى خلق خلقا اختارهم على علمه فاصطفى منهم محمداً (ص) فاختصه برسالته فدعا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكــان أول من أجاب أخوه وان عمه علي بن أبي طالب فوقاه كل هول وواساه بنفسه في كل خوف فحارب حربه وسالم سلمه وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو المرز السابق في كل خير أول الناس اسلاما واصدق الناس نية ثم لم تزل انت وأبوك تبغيان الغوائل لدين الله وتجتهدان على اطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتحالفان فيه القبائل على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته فكيف يا لك الويـــل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله (ص) وابو ولده واول الناسله اتباعا وآخرهم به عهدا يختره بسره ويشركه في امره وانت عدوه وابن عدوه فتمتعما استطعت بباطلك وليمدد لك ابن العاص في غوايتك فكأن الجلك قد انقضى وكيدك قد وهي والسلام على من إتبع الهدى. فأجابه معوية : من معوية بن أبي سفيان الى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة الله اما بعد فقد اتاني كتابك لرأيك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف ذكرت حق ان ابي طالب وقديم سوابقه وقرابته واحتجاجك بفضل غيرك لا بفضلكفاحمد الآيهآصرف الفضل عنك وجعله لغيرك وقد كنا وابوك معنا في حياة نبينا نرى حق ان ابي طالب لازمـــا لنا وفضله مبرزا علينا فلمـــا اختار الله لنبيه (ص) ما عنده كان ابوك وفاروقه اول من ابتزة وخالفه ثم قام بعده عثمان يهتدي بهديهما ويسير بسيرتهما فعبته انت وصاحبك حتى طمع فيه الاقاصي من أهل المعاصي فخذ حذرك فسترى وبال امرك وقس شيرك بفترك تقصر من أن تساوي من يزن الجبال حلمه لا تلين على قسر قناته ولا يدرك ذو مدىاناته ابوكمهد مهاده وبني ملكه وشاده فان يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك اوله وانيكنجورآ فأبوك اسسه ونحن شركاؤه وبهديه أخذناوبفعله اقتدينا فعب اباك ما بدالك اودع والسلام على من اتبع الهدى. وبلخ اهل العراق مسير معوية الى صفين فنشطوا وجدوا غير انه كان من الاشعث ابن قيس شيء عند عزله عن الرياسة وذلك ان رياسة كندة وربيعة كانت للاشعث فجعلها امير المؤمنين (ع) لحسان بعدوج فتكلم في ذلك اناس من اهل اليمن منهم الاشتر وعدي ابن حاتم الطائي وزحر بن قيس وهاني بن عروة فقالوا يا امير المؤمنين ان رياسة الاشعث لا تصلح الا لمثله وما حسان مثل الاشعث فغضبت ربيعة فقال حريث بن جابر يا هؤلاء رجل برجل وليس بصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه وغضب رجال اليمنية فأتاهم سعيد بن قيس الهمداني فتكلم في اصلاح الحال وقال حريث ابن جابر ان كان الاشعث ملكا في الجاهلية وسيدا في الاسلام فان صاحبنا اهل هذه الرياسة وما هو افضل منها فقال حسان للاشعث لك راية كندة ولي راية ربيعة فقال معاذ الله لا يكون هذا ابدا ماكان لك فهو لي وما كان لي فهو لك وبلغ معوية ماصنع بالاشعث فقال اقذفوا الى الاشعث شيئاً تهيجونه به على على فدعوا شاعرا لهم فقال هذه الابيات فكتب بها مالك ابن هبيرة الى الاشعث وكان له صديقا وكان كنديا:

من كان في القوم مثلوجا باسرته زالت عن الاشعث الكندي رياسته يا للرجال لعار ليس يغسله ان ترض كندة حسانا بصاحبها كان ابن قيس هماما في ارومته ان الذين تولوا بالعراق له ليست ربيعة أولى بالذي خديت

فالله يعلم اني غير مثلوج واستجمع الامر حسان بن محدوج ماء الفرات وكرب غير مفروج ترض الدناة وما قحطان بالهوج ضخا يبوء يملك غير مفلوج لا يستطيعون طرا ذبح فروج من حق كندة حق غير محجوج

فلما انتهى الشعر الى اهل اليمن قال شريح بن هاني يا أهل اليمن ما يريد صاحبكم الاان يفرق بينكم وبين ربيعة ومشى حسان بن محدوج الى الاشعث برايته حتى ركزها في داره فقال الاشعث: ان هذه الراية عظمت على على وهي والله اخف على من زف النعام ومعاذ الله ان يغيرني ذلك لحكم فعرض عليه أمير المؤمنين (ع) ان يعيدها اليه فأبى وقال يا امير المؤمنين ان يكن اولها شرا فليس آخرها بعر فقال له على انا اشركك فيه فولاه على ميمنته اهل العراق .

وامر علي (ع) الحارث الاعور ان ينادي في الناس ان اخرجوا الى معسكركم

بالنخيلة(۱)فنادى بذلك وبعث علي الىمالك سحبيب اليربوعيصاحب شرطته فأمره البيحشر الناس الى المعسكر ودعا عقبة سعرو الانصاري فاستخلفه على الكوفة وكان اصغر اصحاب العقبة السبعين ثم خرج علي (ع) وخرج الناس معه الى النخيلة .

ولما اراد المسير الى النخيلة بعث زياد بن النضر وشريح بن هاني على مقدمته في اثني عشر الفا شريح على طائفة من الجند وزياد على الكل وامرها ان يأخذا على طريق واحد ولا يختلفا فأخذ شريح يعتزل بمن معه على حدة ولا يقترب من زياد فكتب زياد الى امير المؤمنين (ع) معمولي له اسمه شوذب ان شريحا لا يرى لي عليه طاعة وكتب شريح اليه ان زيادا تنكر واستكر فان اراد امير المؤمنين ان يعزله عنا ويبعث مكانه فانا له كارهون فكتب اليهماعلي واستكر فان اراد امير المؤمنين ان يعزله عنا ويبعث مكانه فانا له كارهون فكتب اليهماعلي (ع) ان جمعكما حرب فزياد على الناس وان افترقتما فكل واحدامير على الطائفة التي وليناه امرها. ومن ذلك يعلم كيف كان حال اصحابه في تفرقهم

## وصاياللجيش مهمة

واعلما ان مقدمة الجيش عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فاذا انتما خرجتما من بلاد كما فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن نقض الشعاب والشجر في كلجانب كيلا يغركها عدو او يكون لهم كمين ولا تسيرن الكتائب من لدن الصبح الى المساء الاعلى تعبية فان دهمكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية واذا نزلتم بعدو او نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراف

<sup>(</sup>١) النخيلة هي ممسكر الكوفة قال بحر العلوم في رسالته في صلاة المسافر اظن انها الموضع المعروف بالكفل والمسافة بينها وبين الخارج من المسجد واوساط البلد يوشك ان يكون بريدا (أه) والبريد اربعة فراسخ نحو مسير ست ساعات وسياتي ان امير المومنينه (ع) خرج من النخيلة حتى اذا جاز حدود الكوفة وذلك بين القنطرة والجسر بعدما قطع النهر صلى الظهر ركعتين ثم اتى دير ابي وسى وهو على فرسخين من الكوفة فدل على ان النخيلة في حدود الكوفة وانه لم يخرج من حدود الكوفة حتى صار بين القنطرة والجسر بعدما قطع النهر وان دير ابي موسى الذي هو على فرسخين من الكوفة بعد النخيلة فكيف تكون النخبلة على اربعهة فراسخ من وسط الكوفة ويمكن الجواب بان الكوفة كانت في ذلك الوقت كبيرة جداً وانه كان بين وسطها وآخرها من جهة الشمال اكثر من ثلاثة فراسخ وان بين آخرها وبين النخيلة نحو فرسخ أو اقل وان كان بين وسطها وبين الكفل اليوم المظنون انه النخيلة نحو اربعة فراسخ والله اعلم والمنانون انه النخيلة نحو اربعة فراسخ والله اعلم و

اوسفاح الجبال او اثناء الانهاركيها يكون ذلك لكم ردءاً وتكون مقاتلتكم من وجه او اثنين واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وباعالي الاشراف ومنا كبالانهار يرون لكم لثلا يأتيكم عدو من مكان مخافة او أمن واياكم والتفرق فاذا نزلتم فانزلوا جميعا واذا رحلتم فارحلوا جميعا واذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والاترسة ورماته كم يلون ترستكم ورماحكم وما اقمتم فكذلك فافعلوا كيلا تصاب لكم غفلة ولا تلفى لكم غرة فما قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل او نهار الاكانوا كأنهم في حصون واحرسا عسكركما بانفسكها واياكما ان تذوقا نوما حتى تصبحا الاغرارا او مضمضة ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتها الى عدوكما وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما فاني ولا شيء الا ما شاء الله حثيث السير في آثاركما عليكما في حربكما بالتوثدة واياكما والعجلة الا ان تمكنكم فرصة بعد الاعذار والحجة واياكما ان تقاتلا حتى اقدم عليكما الا تبدآ او يأتيكما امري .

## وصايا الى امراء الاجناد

وكتب الى امراء الاجناد: من عبدالله على امير المؤمنين اما بعد فاعزلوا الناسعن الظلم والعدوان وخذوا على ايدي سفها تكم واحترسوا ان تعملوا اعمالا لا يرضى الله بها عنا فيرد علينا وعليكم دعاءنا فان الله تعالى يقول قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم .

# وساياه الى جنوده

وكتب الى جنوده يخرهم بالذي لهم والذي عليهم: من عبد الله على أمير المؤمنين اما بعد فان الله جعلكم في الحق جميعاً سواء أسودكم واحمركم وجعلكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد وبمنزلة الولد من الوالد وان حقكم عليه انصافكم والتعديسل بينكم والكف عن فيتكم فاذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته بما وافق الحق ونصرته على سيرته والدفع عن سلطان الله فانكم وزعة الله في الارض (الوزعة السذين يدفعون عن الظلم) فكونوا له اعوانا ولدينه انصاراً ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ان الله لا يحب المفسدين . وبقي أمير المؤمنين «ع» بالنخيلة حتى اجتمعت اليه الجنود ولم يبرحها حتى قدم عليه ابن عباس باهل البصرة . ومرت عليه جنازة وهو بالنخيلة فقال ما يقول

الناس في هذا القبر ، وفي النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن علي يقولون هذا قبر هود النبي لما ان عصاه قومه جاء فمات ها هنا قال كذبوا لأنا اعلم به منهم هذا قبر يهوذا بن يعقوب بن اسخق بن ابراهيم بكر يعقوب ثم قال ها هنا احد من مهزة ؟ فاتي بشيخ كبير فقال اين منزلك قال على شاطىء البحر قال أين هو من الجبل الاحمر قال قريب منه قال وما يقول قومك فيه قال يقولون قبر ساحر قال كذبوا ذاك قبر هود وهذا قبر يهوذا بن يعقوب . وبلـغ معوية مكان علي بالنخيلة ومعسكره بهـا ومعوية قد ألبس منر دمشق قميص عثمان وهو مخضب بالدم وحول المنبر سبعون الف شيخ يبكون لا تجف دموعهم على عثمان فخطب معوية أهل الشام فقال : يا أهل الشام قد كنتم تكذبونني في علي وقد استبان لكم امره والله ما قتل خليفتكم غيره وهو امر بقتله والب النساس عليه وآوى قتلته وهم جنده وانصاره واعوانه وقد محرج بهم قاصداً بلادكم لابادتكم يا أهل الشام الله الله في عثمان فانا ولي عثمان واحق من طلب بدّمه وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا فانصروا خليفتكم فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلماً وبغياً وقد امر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء الى امر الله ،فاعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع اليه اطرافه واستعمل على فلسطين ثلاثة رهط جعلهم بازاء أهـــل مصر لثلا يغيروا عليهم من خلفهم وكتب الى معتزلة مصر وهم يومئذ يكاتبون معاوية ولا يطيقون مكاثرة أهل مصر : ان تحرك قيس عامل علي على مصر ان يثبتوا له و كان علي «ع» بعث قيس بن سعد الانصاري من الكوفة الى مصر أميراً عليها وفيها يومئذ معوية بن خديج وحصين بن نمير .

ولما اراد علي «ع» الخروج من النخيلة وذلك لخس مضين من شوال يوم الاربعاء سنة ٣٦ خطب الناس وقال قد امرت على المصر عقبة بن عمرو الانصاري فاياكم والتخلف والتربص فاني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وامرته ان لا يترك متخلفا إلا الحقه بكم عاجلا ان شاء الله فقام اليه معقل بن قيس الرياحي فقال يا أمير المؤمنين والله لا يتخلف عنك إلا ظنين ولا يتربص بك الا منافق فاؤمر مالك بن حبيب ان يضرب اعناق المتخلفين ، قال علي : قد امرته بامري وليس مقصراً ان شاء الله ودعا بدابته فجاءته فلمأراد أن يركب وضع رجله في الركاب وقال بسم الله فلما جلس على ظهرها قال الحمد لله

الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال : اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحيرة بعد اليقين وسوء المنظر في الاهل والمال والولد اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهال ولا يجمعها غيرك لان المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفاً ثم خرج وخرج امامه الحر بن سهم بن طريف الربعي ربيعة تميم وهو يقول :

يا فرسي سيري وامي الشاما وقطعي الحزون والاعلاما ونابذي من خالف الاماما اني لارجو ان لقينا العاما جمع بني أمية الطغاما ان نقتل العاصي والهاما وان نزيل من رجال هاما

وقال مالك من حبيب وهو صاحب شرطته وهو آخذ بعنان دابته يا أمير المؤمنين اتخرج بالمسلمين فيصيبوا اجر الجهاد والقتال وتخلفي في حشر الرجال ، فقال له علي : انهم لن يصيبوا من الاجر شيئاً الاكنت شريكهم فيه وأنت ها هنا اعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم فقال سمعاً وطاعة فخرج علي حتى إذا جاز حد الكوفة وذلك بين القتطرة والجسر بعد ما قطع النهر (١) امر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ألا من كان مشيعاً أو مقيها فليتم الصلاة فانا قوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان ثم خرج حتى اتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين فصلى بها العصر فلما انصرف من الصلاة قال سبحن ذي الطول والنعم سبحان ذي القدرة والافضال اسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والانابة إلى امره فانه سميع الدعاء .

قال نصر: ثم خرج حتى نزل على شاطىء النرس(٢) فصلى بالناس المغرب فلما

<sup>(</sup>١) كان الفرات في ذلك العصر يخترق الكوفة وعليه قنطرة وهي ما يبنى بالآجر ولها ذكر في الاخبار وعليه جسر وهو ما يعمل من السفن فبعد ما عبر النهر اما على القنطرة او على الجسر وسار حتى جاز حد الكوفة وبلغ حد الترخص فلا يسمع الاذان ولا يرى الجدران وهو ما يجوز المسافر عنده الافطار وتصر الصلاة دخل وقت الظهر قصلي الظهر قصراً واعلم الناس ان فرض المسافر القصر والإفطار .

<sup>(</sup> ٢ ) البرس بلدة بين الكوفة والحلة . وفي معجم البلدان برس بالضم موضع بارض بابل . - المؤلف ــ

انصرف قال: الحمد الله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الحمد الله كلما وقب ليل وغسق والحمد الله كلما لاج نجم وخفق. ثم اقام حتى صلى الغداة ثم شخص حتى بلغ قبة قبين(١) وبها نخل طوال الى جانب البيعة فلما رآها قال والنخل باسقات لها طلع نضيد ثم اقحم دابته النهر فنزلها فحث بها قدر الغداء وسار فلما جاز جسر الصراة(٢) نزل فصلى بالناس العصر . ثم خرج حتى اتى دير كعب (ولم اجده في مظانه فلست ادري اين هو) قال ثم مضى نحو ساباط(٣) فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزول والطعام فقال لا ليس ذلك لنا عليكم وبات بساباط فلما أصبح وهو بمظلم ساباط(٤) قال البنون بكل ربع آية تعبثون . فلما انتهى الى مدينة بهر سير(٥) اذا رجه ل من اصحابه يقال له حريز بن سهم ينظر الى آثار كسرى وهو يتمثل قول ابن يعقوب التميمي :

جرت الرياج على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعـاد

فقال علي افلا قلت: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واور ثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السهاء والارض وما كانوا منظرين. ان هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين ان هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية اياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم ثم قال انزلوا بهده النجوة. وبعث أمير المؤمنين «ع» معقل بن قيس من المدائن في ثلاثة آلاف وقال له خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة فاني موافيها وسكتن الناس وأمنهم ولا تقاتل إلا من قاتلك وسر البردين وغور بالناس واقم الليل ورفه في السير ولا تسر أول الليل فان الله جعله سكناً ارح فيه بدنك وجندك وظهرك فاذا كسان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر، فخرج حتى اتى

<sup>(</sup>١) في القاموس قبين موضع بالعراق واسم نهر وولاية بالعراق . وفي معجم البلدان قبين بالضم ثم الكسر والتشديد ومثناة تحتية اسم اعجمي لنهر وولاية بالعراق ، ثم ذكر ان الاقيشر خرج الى الشام فلما عبر على جسر سوراء نزل بقرية يقال لها قبين .

<sup>(</sup>٢) الصراة نهر يخرج من الفرات .

<sup>(</sup>٣) ني معجم البلدان : ساياط كسرى بالمدائن موضع معروف سمي باسم رجل من الفرس كان ينزله .

<sup>(؛)</sup> في معجم البلدان : مظلم ساباط مضافالى ساباط التي قربالمدائن موضع هناك ولا أدري لمسمي بذلك .

<sup>(</sup> ه ) لفظ فارسي معناه موضع التنزه .

الحديثة وهي اذ ذاك منزل الناس انما بني مدينة الموصل بعد ذلك محمد بن مروان فاذا هم بكبشين ينتطحان ومع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن أبي ربيعة قتل بعد ذلك مع الحرورية فأخذ يقول ايه ايه فجاء رجلان فأخـــذ كل منهماً كبشآ فقال الخثعمي لمعقل لا تغلبون ولا تغلبون اما ترى الكبشين احدهمـــا مشرق والآخر مغرب اقتتلا ولم ينتصف واحد منهما من صاحبه حتى فرق بينهما . ثم مضوا حتى أتوا علياً بالرقة وأمر علي الحارث الاعور فصاح في أهل المدائن من كـان من المقاتلة فليواف أمر المؤمنين صلاة العصر فوافوه في تلك الساعة فقال قد تعجبت من تخلفكم دعوتكم وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه المساكن الظالم أهلها والهالك اكثر سكانها لا معروفاً تأمرون به ولا منكراً تنهون عنه قالوا يا أمير المؤمنين انا كنا ننتظر امرك ورأيك مرنا بما احببت فسار وخلف عليهم عدي بن جاتم فأقام عليها ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة وخلف ابنه زيداً فلحقه في اربعائة منهم ثم لحقا علياً وع. . وجاء عـــلي حتى مر بالانبار وهي بلدة قرب الفلوجة وهي الآن خراب كان كسرى يجعلها انباراً للحبوب فاستقبله بنو خشنوشك(١)دهاقينها فلمـــا رأوه نزلوا ثم جاؤوا يشتدون معه قال ما هذه الدواب التي معكم وما اردتم بهذا الذي صنعتم قالوا اما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الامراء واما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعنا تعظمون به الامراء فوالله ما ينفع هـــذا الامراء وانكم لتشقون به على انفسكم وابدانكم فلا تعودوا له واما دوابكم هذه فان احببتم ان نأخذهـــا منكم فنحسبها من خراجكم الحذناها منكم واما طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان نأكل من اموالكم شيئًا إلا بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه قال إذا لا تقومونه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه قالوا يا امير المؤمنين فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا ان نهـــدي لهم وتمنعهم ان يقبلوا منا قال ليس ينبغي لاحد من المسلمين ان يقبـــل هديتكم وان غصبكم احد فاعلمونا قالوا يا أمير المؤمنين انا نحب ان تقبل هديتنا وكرامتنا قال ويحكم نحن اغنى منكم فتر كهم . ثم مضى أمير المؤمنين «ع» حتى نزل بارض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزيرة فقال ليزيد بن قيس الأرحبي يا يزيـــد قال لبيك يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في كتاب صفين لنصر بن مزاحم : قال سليمان : خش طيب ، نوشك راضي يعني بني الطيب الراضي الالفارسية .

قال هؤلاء قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم فاشرب وصالح وفد بني تغلب على ان يقرهم على دينهم ولا يصبغوا ابنـــاءهم في النصرانية ، ثم سار حتى بلغ قرية دون قرقيسيا فوافاه بها زياد بن النضر وشريح بن هاني الذين كان قد وجههما في اثنى عشر الفأ مةدمة له فأخذا على شاطىء الفرات من قبل البر مما يلي الكوفة حتى بلغا عانات فبلغهم اخذ على على طريق الحزيرة وبلغهم ان معوية أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقبال علي فقالا والله ما هذا لنا برأي ان نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر ما لنا خير ان نلقى جموع أهل الشام بقلة من عددنا منقطعين من العدد والمدد فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلهــــا وحبسوا عنهم السفن فأرادوا قتالهم فتحصنوا فرجعوا إلى هيت فعبروا منها ولحقا عليك بتلك القرية فقال «ع» مقدمتي تأتي ورائي فتقدم اليه شريح وزياد فاخراه بالذي رأيا فقال قد اصبتها رشدكما ثم سار حتى اتى الرقة وجل اهلها العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم واهوائهم الى معوية فغلقوا ابوابها وتحصنوا فيها واميرهم سماك ن مخرمة الاسدي في طاعة معوية وكان قد فارق علياً في نحو ماثة رجل من بني اسد ثم اخذ يكاتب قومه حتى لحق به منهم سبعائة رجل. ووافاه بالرقة معقل بن قيس الذي كان ارسله علي من المدائن في ثلاثة آلاف وقال لاهل الرقة اجسروا ليجسرا لكي اعبر منهذا المكان الىالشام فأبوا وقد كانوا ضموا السفن عندهم فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبجو خلف عليهم الاشتر فناداهم افي اقسم بالله لئن مضى امير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر منهـــا لاجردن فيكم السيف ولأقتلن مقاتلتكم ولأخرىن ارضكم ولآخذن اموالكم فلقى بعضهم بعضا فقالوا ان الاشتريفي بما يقول وان عليا خلفه علينا ليأتينا منه الشر فبعثوا اليه انا ناصبون لكـــم جسرا فاقبلوا فارسل الاشتر الى علي فجاء ونصبوا له الجسر فعير علي الاثقال والرحال ثم امـــر الاشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق احد من الناس الأعبر ثم انه عسبر آخــر الناس وازدحمت الخيل حين عبرت فسقطت قلنسوة عبد الرحمـــن بن ابي الحصين فنزل فأخذها وركب وسقطت قلنسوه عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركب فقال لصاحبه ان يكن ظن الزاجر الطاثر صادقاً كما يزعمون اقتل وشيكاً وتقتل فقال عبد الرحمن ما شيء أحب الي مما ذكرت فقتلا جميعاً يوم صفين فلما عبر علي الفرات دعـــا زياد بن النضر وشريح ابن

هاني فسرحهما امامه نحو معوية على حالها الذي كانا عليه حين خرجاً من الكوفة في اثني عشر الفآ فلقيهم أبو الأعور في جند اهل الشام فدعوهم الى الدخول في طاعة امير المؤمنين «ع» فأبوا فبعثوا إلى على «ع» انا قد لقينا أبا الاعور السلمي بسور الروم في جند من اهل الشام فدعوناه واصحابه الى الدخول في طاعتك فأبوا فمرنا بامرك فارسل علي الاشتر فقال يا مال ان زياداً وشريحا ارسلا الي يعلماني انهها لقيا أبا الاعور في جند من اهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول انه تركهم متواقفين فالنجاء الى اصحابك النجاء فاذا اتيتهم فأنت الامير عليهم واياك ان تبدأ القوم بقتال الا ان يبدؤوك ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار اليهم مرة بعد مرة واجعل على ميمنتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف في القلب ولا تدن منهم دنو من يريد ان ينشب الحرب ولا تتباعد منهم تباعد من لهاب البأس حتى اقدم عليك فاني حثيث السير اليك ان شاء الله وكتب اليهما اما بعد فاني امرت عليكما مالكا فاسمعا له واطيعا امره فانه ممن لا يخاف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه عمـــا الاسراع اليه احزم ولا الاسراع الى ما البطؤ عنه امثل فقدم عليهم الاشتر وكف عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى اذا كان عند المساء حمـــل عليهم ابو الاعور فثبتوا له واضطربوا ساعة ثم انصرف اهل الشام ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عدتها وعددها وخرج اليهم ابو الاعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال فصبر القوم بغضهم لبعض ثم انصرفوا وبكر عليهم الاشتر فقتل منهم عبد الثان المنذر التنوخي وكان فارس اهل الشام قتله ظبيان بن عمارة التميمي وهو فتى حدث السن واخذ الاشتر يقول ويحكم اروني ابا الاعور ثم رجع ابو الاعور بمن معه فوقفوا على تــــل من وراء المكان الذي كان فيه فقال الاشتر لسنان بن مالك النخعي انطلق الي أبي الأعور فادعه الى المبارزة قال الى مبارزتي أو مبارزتك قال الى مبارزتي فقال الاشتر لو امرتــك بمبارزته فعلت قال نعم والله الذي لا اله الا هو لو امرتني ان أعترض صفهم بسيفي فعلت فقال يا ابن اخي اطال الله بقاءك قد والله ازددت فيك رغبة لا ما امرتك بمبارزته انمـــا امرتك ان تدعوه الى مبارزتي لانه لا يبارز الا ذوي الكفـــاءة والاسنان والشرف وانت بحمد الله من اهل الكفاءة والشرف لكنك حديث السن وليس يبارز الاحداث فاذهب اليه فادعه لمبارزتي فاتاه فقال امنوني فاني رسول فامنوه قال فأتيت ابا الاعور فقلت ان الاشتر يدعوك الى مبارزته فسكت طويلا ثم قال ان خفة الاشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه الى اجلاء عمال عثمان من العراق وافتراثه عليه والى ان سار اليه في داره فقتله فيمن قتل لا حاجة لي في جوابك ولا الاستماع منك اذهب عني فصاح بي اصحابه فانصرفت ولو سمع مني لاخبرته بعذر صاحبي وحجته فرجعت إلى الاشتر فاخبرته انه قد ابى المبارزة فقل لنفسه نظر فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينهم الليل وبتنا متحارسين فلما اصبحنا نظرنا فاذا هم قد انصرفوا وصبحنا على غدوة فسار نحو معوية فتوافوا بقناصرين الى جنب صفين وكان مع علي مائة وخمسون الفآ وقيل مائة الف او يزيدون ومع معوية نحو ذلك وقيل كان اهل الشام اكثر من اهل العراق بالضعف . ويدل شعر بعض شعراء الشام ان اهل الشام كانوا سبعين الفا وهو قوله:

لله در كتائب جاءتكم تبكي فوارسها على عثمان سبعون الفا ليس فيهم قاسط يتلون كل مفصل ومثاني

وان صح ان اصحاب على «ع» كانوا مائة وخمسين الفسا او يزيدون فيكون الصواب ان اهل العراق يزيدون اهسل الشام بالضعف والله اعلم . وعلى مقدمة معوية ابو الاعور السلمي سفيان بن عمرو وعلى ساقته بسر بن ارطاة العامري . وطلب على موضعا لمه كره وامر الناس ان يضعوا اثقالهم فلما نزلوا تسرع فوارس من فوارس عسلي «ع» على خيلهم الى معوية وكانوا مائة وثلاثين ولم ينزل بعد معوية فناوشوهم القتسال واقتتلوا هويا(١) فكتب معوية الى على : عافانا الله واياك .

ما احسن العدل والانصاف من عمل واقبح الطيش ثم النفش(٢) في الرجل

\* \* \*

اربط حمارك لا تنزع سويته (٣) اذآ يرد وقيد العير (٤) مكروب (٥)

ليست ترى السيد (١) زيداً (٢) في نفوسهم كما تراه بنو كور (٣) ومرهوب (٤) ان تسألوا الحق يعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب او تأنفون (٥) فانا معشر انف لا نطعم الضيم ان السم مشروب (٦)

فأمر علي الناس فوزعوا عن القتال حتى يأخذ اهل المصاف مصافهم ثم قال ايها الناس هذا مقام من نطف(٧) فيه نطف يوم القيامة ومن فلج فيه فلجيوم القيامة فتراجع الناس إلى معسكرهم .

#### القتال على الما.

فاذا ابو الاعور السلمي صاحب مقدمة معوية قد سبق الى سهول الارض وسعة المنزل وشريعة المساء مكان افيح فأتاه الاشتر صاحب مقدمة على «ع» في اربعة آلاف من مستبصري اهل العراق فازالوا ابا الاعور عن معسكره فاقبل معوية في جميع الفيلق فلمسارأى ذلك الاشتر انحاز الى على «ع» وغلب معوية على الماء وحال بين اهسل العراق وبينه وذهب شباب من الناس وغلمانهم يستقون فمنعهم اهل الشام فقال عبد بن عوف بن الاحر لما قدمنا على معوية واهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستويا بساطسا

<sup>(</sup>۱) السيد قبيلة من ضبة (۲) هو زيد الخيل الفارس المشهور وبنو السيد هم بنو عم زيد الخيل وكانت بينهم عداوة (۳) بنو كور قبيلة من بني ذهل بن ما لك .

<sup>(</sup>٤) بنو مرهوب أيضا قبيلة من بني ذهل بن مالك يقول أن بني السيد لا يرون زيدا في نفوسهم كما يراه أهله الادنون وهم بنو كور وبنو مرهوب وهذا مثل ضربه لعلي عليه السلام يقول له أردع جيشك عن التسرع والعجلة فأن اهل الشام لا يرون لك ما يراه أهل العراق من التعظيم والتبجيل .

<sup>(</sup> ه )كان القياس او تأنفوا لانه معطوفعلى الحجزوم فاثبتت النون اما للضرورة او من باب الاستثناف .

<sup>(</sup>٦) اي لا نقبل الذل ولو ادى ذلك الى اشق الاحوال التي هي كشرب السم فان منصوب بنزع الخافض اي لان .

<sup>(</sup>٧) نطف كعلم اي تدنس وتلطخ .

واسعاً واخذوا الشريعة فهمي في ايديهم وقد صف ابو الاعور عليها الحيل والرجالة وقدم الرامية ومنهم اصحاب الرماح والدرق وعلى رؤوسهم البيض وقد اجمعوا ان يمنعونا الماء ففزعنا إلى امير المؤمنين «ع» فاخيرناه فدعا صعصعة بن صوحان فقال آثت معوية فقــل انا سرنا مسيرنا هذا وانا اكره قتالكم قبل الاعذار اليكم وانك قد قدمت بخيلك تقاتلنـــا اخرى قد فعلتموها حلتم بين الناس وبين الماء فخل بينهم وبينه حتى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيها قدمنا له وقدمتم وان كان احب اليك ان ندع ما جئنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنـــا فقال معوية لاصحابه ما ترون قال الوليـــد بن عقبة امنعهم الماءكما منعوه ابن عفان حصروه اربعين يوماً يمنعونه برد الماء ولين الطعمام اقتلهم عطشاً قتلهم الله قال عمرو بن العاص خل بين القوم وبين المـــاء فانهم لن يعطشوا وانت ريان ولكن لغير الماء فانظر فيها بينك وبينهم فاعاد الوليد مقالته وقال عبد الله بن سعد ابن ابي سرح وهو اخو عثمان من الرضاعة أمنعهم الماء الى الليل فانهم ان لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمتهم امنعهم الماء منعهم الله اياه يوم القيامة فقال صعصعة انما يمنعه الله فتواثبوا اليه يشتمونه ويتهددونه فقال معوية كفوا عن الرجل فانه رسول فقال صعصعة لمعوية ما ترد على قال سيأتيكم رأيسي ،فوالله ما راعنا الا تسوية الرجال والخيل والصفوف فارسل الى ابي الاعور امنعهم الماء وقال السليل بن عمرو السكوني يخاطب معوية :

> امنع الماء من صحاب علي ان يذوقوه والذليل ذليل واقتل القوم مثلما قتل الشيد خ ظا والقصاص امر جميل فامنع القوم ماءكم ليس للقو م بقاء وأن يكن فقليل

فقال معوية الرأي ما تقول ولكن عمرا لا يدعني فقال عمرو خل بينهم وبين الماء فان عليا لم يكن ليظمأ وانت ريان وفي يده أعنة الخيلوهوينظر المالفرات حتى يشربأو يموت وانت تعلم انه الشجاع المطرق ومعه أهل العراق وأهل الحجاز وقد سمعته أنا وانت وهـــو يقول لو استمكنت من اربعين رجلافذكر امرا يعني لو ان معي اربعين رجلا يوم فتش البيت يعنى بيت فاطمة ، ذكر ذلك نصر في كتاب صفين وفرح اهل الشام بالغلبة على الماء فقال

معوية يا اهل الشام هذا والله الظفر لا سقاني الله ولا سقى أبا سفيان ان شربوا منه ابدا حتى يقتلوا باجمعهم عليه وتباشر اهل الشام فقام الى معوية رجل من أهل الشام يقال له المعرى ان الاقبل الهمداني وكان ناسكا وكان له لسان وكان صديقا ومؤاخيا لعمرو بن العاص فقال يا معوية سبحان الله ان سبقتم القوم الى الفرات فغلبتموهم عليه تمنعونهم عنه أما والله لو سبقوكم اليه لسقوكم منه اما تعلمون ان فيهم العبد والامة والاجير والضعيف ومن لا ذنب له هذا والله اول الجور لقد شجعت الجبان وبصرت المرتاب وحملت من لا يريد قتالك على كتفيك فأغلظ له معوية وقال لعمرو اكفني صديقك فأتاه عمرو فاغلظ له فقال الهمداني في ذلك:

وعمرو ما لدائهها دواء وضرب حين تختلط الدماء طوال الدهر ما ارسى حراء وقد ذهب الولاء فلا ولاء على عمرو وصاحبه العفاء لقد ذهب الحياء فلا حياء وفي ايديهم الاسل الظهاء كأن القوم عندكم نساء بلا ماء وللأحزاب ماء

لعمرو أبي معوية بن حرب سوى طعن يحار العقل فيه فلست بتابع دين ابن هند لقد ذهب العتاب فلا عتاب وقولي في حوادث كل امر الا لله درك يا ابن هند اتحمون الفرات على رجال وفي الاعناق اسياف حداد فترجو ان يجاوركم على

ثم سار الهمداني في سواد الليل فلحق بعلي. وبقي اصحاب علي (ع) يوما وليلةبغير ماء واغتم علي (ع) بما فيه اهل العراق من العطش فخرج نحو رايات مذجح واذا رجل ينادي:

وفينا السيوف وفينا الحجف اذا خوفوه الردى لم يخف وطلحة خضنا غمار التلف وما بالنا اليوم شاء النجف ومنا ومنهم عليه الجيف تحل الجنان وتحبو الشرف

ايمنعنا القوم ماء الفرات
وفينا علي له صولة
فنحن الذين غداة الزبير
فما بالنا امس اسد العرين
فاما تحلوا بشط الفرات
واما تموتوا على طاعة

ومضى الى راية كندة فاذا مناد ينادي الى جنب منزل الاشعث ويقول :

لئن لم يجل الاشعث اليوم كربة فنشرب من ماء الفرات بسيفه فان انت لم تجمع لنا اليوم امرنا فمن ذا الذي تثنى الخناصر باسمه وهل من بقاء بعد يوم وليلة وانت امرؤ من عصبة يمنية

من الموت فيها للنفوس تفتت فهبنا اناسا قبل كانوا فموتوا وتلقى التي فيها عليك التشتت نظل عطاشي والعدو يصوت وكل امرىء من غصنه حين ينبت

فلما سمع الاشعث قول الرجل اتى عليا من ليلته فقال : يا امير المؤمنين ايمنعنا القوم ماء الفرات وآنت فينا ومِعنا السيوف خل عنا وعنالقوم فواللهلا نرجع حتى نرده او نموت ومر الاشتر فليعل بخيله حتى آمره ، فقال ذاك اليك فرجع الاشتر فنادى في الناس من كان يريــــد الموت او الماء فميعاده الصبح فاني ناهض الى الماء فاتاه من ليلته اثنا عشر الف رجل وشد عليه سلاحه وهو يقول:

ميعادنا اليوم بياض الصبح هل يصلح الزاد بغير ملح لا لا ولا امر بعير نصح دبوا الى القوم بطعن سمح لا صلح للقوم واين صلحي حسيمن الاقحام قاب رمح

فلما اصبح الاشعث دب في الناس وسيوفهم على عواتقهم وجعل يلقي رمحـــه ويقول بأبي انتم وامي تقدموا قاب رمحي فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم وحسر عن رأســــه ونادى انا الاشعث بن قيس خلوا عن الماءفنادىابوالاعور السلمي اما والله لا حتى تأخذنا واياكم السيوف فقال الاشه ل قسد والله اظنها دنت منا وحمل عبد الله بن عوف بن الاحمر وكان من فرسان على عليه السلام فجغل يضربهم بالسيف وهو يقول :

خلوا لناعن الفرات الجارى او اثبتوا للجحفل الجرار

لكل قرم مستميت شاري(١) مطاعن برمحه كرار

ضراب هامات العدى مغوار

ودعا الاشتر الحارث بن همام النخعي ثم الصهباني فاعطاه لواءه ثم قال ياحارثلولا اني اعلم انك تصبر عندالموت لاخذت لواثي منك ولم احبك بكرامتي قال والله يامالك لاسرنك اليوم او لأموتن فاتبعني فتقدم وهو يقول :

وصاحب النصر اذا عم الفزع ما انت في الحرب العوانُ بالجذع وجرعوا الغيظ وغصوا بالجرع ان تسقنا الماء فما هي بالبدع او نعطش اليوم فجد يقتطع

يا اشتر الخير وياخير النخع وكاشف الامر اذا الامروقع قد جزع القوم وعموا بالجزع

ما شئت خذ منا وما شئت فدع

فقال الاشتر ادن مني يا حارث فدنا منه فقبل رأسه وقال لا تتبع هذا اليوم الا خيرا ثم قام الاشتر يحرض اصحابه ويقول فدتكم نفسي شدواشدة المحرج الراجيالفرج فاذا نالتكم الرماح فالتووا فيها واذا عضتكم السيوف فليعض الرجل على نواجذه فانـــه آشد الشؤون الرأسُ ثم استقبلوا القوم بهاماتكم وكان الاشتر يومئذ على فرس له محذوف ادهم كأنه حلك الغراب. وقتل الاشتر في تلك المعركة سبعة وقتل الاشعث فيها خمسة فاول قتيل قتله الاشتر ذلك اليوم بيده من اهل الشام رجل يقال له صالح بن فيروز وكان مشهورا بشدة البأس فارتجز على الاشتر فقال :

اقدم اذا شئت علينا اقدم سيد عك كل عك فاعلم

ياصاحب الطرف الحصان الادهم انا ان ذي العز وذي التكرم فبرز اليه الاشتر وهو يقول:

بسيفي المصقول ضربا معجبا من خيرها نفسا واما وابيا

T لیت لا ارجع حتی اضربا انا ان خیر مذجج مرکبا

ثم شد عليه بالرمح فقتله فخرج اليه فارس آخر يقال له مالك بن ادهم السلماني وكان من فرسان أهل الشام وشد على الأشتر فلما رهقه التوى الاشـــتر على الفرس ومار السنان فاخطأه ثم استوى على فرسه وشد عليه بالرمح وهو يقول :

خانك رمح لم يكن خوانا وكان قدما يقتل الفرسانا

لفارس يختسرم الاقرانا اشهل لا وغلا ولا جبانا

فقتله ثم فارس آخر يقال له رياح بن عتيك الغساني وهو يقول :

ةذي غرارين جميــع القلب

اني زعـــيم ما لـــك بضرب

عبل الذراعين شديد الصلب

( وفي رواية ) شديد العصب فخرج الاشتر وهو يقول :

رويد لاتجزع من جلادي جلاد شخص جامع الفؤاد يجيب في الروع دعا المنادي يشد بالسيف على الأعادي

فشد عليه فقتله ثم خرج اليه فارس آخر يقال له ابراهيم بن الوضاح الجمحي وهـــو يقول :

هل لك يا اشـــتر في برازي براز ذي غشم وذي اعتزاز مقاوم لقرنه لزاز

فخرج اليه الاشتر وهو يقول :

نعـم نعـم اطلبه شهيدا معـي حسام يقصم الحديدا يترك هامات العدى حصيدا

فقتله ثم خرج اليه فارس آخر يقال لــه زامل بن عبيد الخزامي وكان مــن اصحاب الألوية فشد عليه وهو يقول :

ياصاحب السيف الخضيب المذرب وصاحب الجوشن ذاك المذهب هل لك في طعن غلام محرب يحمل رمحا مستقيم الثعلب ليس بحياد ولا مغلب

فطعن الاشتر في موضع الجوشن فصرعه عن فرسه ولم يصب مقتلا وشد عليه الاشتر فكسف قوائم الفرس بالسيف وهو يقول:

لا بد مــن قتلي او من قتلكا قتلت منكم خمسة مــن قبلكا وكلهم كانوا حماة مثلكا

ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله ثم خرج اليسه فارس يقال له الاجلح بن منصور الكندي وكان من اعلام العرب وفرسانها وكان على فرس يقال له لاحق فلما استقبله الاشتر كره لقاء الاشتر واستحيا ان يرجع فشد عليه الاشتر وهو يقول :

بليت بالشتر ذاك الملم خجي بفارس في حلت مدجم

كالليث ليث الغابة المهيج اذا دعاه القرن لم يعرج فضربه الاشتر فقتله وقالت حبلة بنت منصور اخت الاجلج حين اتاها مصابه ترثيه :

فقـــد والله ابلينـــا

الا فابكي اخا ثقة فقتل الماجد القمقام لا مثل له فينا اتانا اليــوم مقتــله فقد جزت نواصينا كريم ماجد الجدين يشفي من اعادينا وممن قاد جيشهم عني والمضلونا شفانا اقله من اهل لا عراق فقد ابادونا اما يخشون ربهم ولم يرعوا له دينا

وماتت حزنا على اخيها وقال امير المؤمنين (ع) لما بلغه مرثيتها اخاها اما انهن ليس يملكن ما رأيتم من الجزع اما انهم قد اضروا بنسائهم فتركوهن خزايا مــن قبل ان آكلة الاكباد اللهم حمله آثامهم واوزارهم واثقالا مع اثقالهم ثم خرج اليه محمد بن روضة الجمحي وهو يضرب في أهل العراق ضرباً منكراً ويقول:

يا ساكني الكوفة ياأهل الفتن يا قاتملي عثمان ذاك المؤتمسن

ورث صدري قتله طول الحزن اضربت ولا ارى أبا حسن

فشد عليه الاشتر وهو يقول :

يا طالباً بالثأر في عثمانا انزل ربي بكم الموانا ولا يسلي عنكم الاحزانا مخالف قد خالف الرحمانا نصرتموه عابدآ شيطانا

ثم ضربه فقتله ثم اقبل الاشتر يضرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن الماء وهو يقول :

شعث النواصي او يقال ماتا

وكان لواء الاشعث مع معوية بن الحارث فقال له الاشعث لله انت ليست النخع بخير

من كندة قدم لواءك فتقدم صاحب اللواء وهو يقول :

انعطش اليوم وفينـــا الاشعث فابشروا فانكم لــن تلبثوا ان تشربوا الماء فلا تريثوا

وكان الاشتر قد تعالى بخيله حيث امره علي (ع) فبعث اليه الاشعث ان اقحم الحيل فاقحمها حتى وضعت سنابكها في الفرات واخذت القوم السيوف فولوا مدبرين فقال علي (ع) هذا يوم نصرنا فيه الاشعث بالحية وقال الاشعث يا أمير المؤمنين قد غلب الله لك على الماء وقال عمرو بن العاص لمعوية ما ظنك بالقوم ان منعوك المهاء اليوم كما منعتهم امس اتراك ضاربهم عليه كما ضاربوك عليه وما إغنى عنك ان تكشف لهم السوأة قال دع عنك مامضى ما ظنك بعلي قال ظني انه لا يستحل منك ما استحللت منه وان الذي جاء له غير الماء فلما غلب على على الماء فطرد عنه أهل الشام بعث الى معوية انا لا نكافيك بصنعك هلم الى الماء فنحن وانتم فيه سواء فأخذ كل منها بالشريعة مما يليه وقال علي لاصحابه ان الخطب اعظم من منع الماء وقال معوية لله در عمرو ما عصيته في امر الا اخطأت الرأي فيه .

### المراسلة بين علي ومعويه بصفين

ومكث على يومين لا يراسل معوية ولا يأتيه من قبل معوية احد ثم ان علياً دعا بشير ابن عمرو بن محصن الانصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبث بن ربعي التميمي فقال اثتوا الرجل فادعوه الى الله عز وجل والى الطاعة والجماعة والى اتباع امر الله تعالى فقال له شبث الا نطمعه في سلطان توليه اياه ومنزلة تكون له بها اثرة عندك ان هو بايعك قال على اثتوه الآن فالقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه وهلذا في ربيع الآخر فأتوه فحمد الله ابو عمرة بن محصن واثنى عليه وقال يا معوية ان الدنيا عنك زائلة وان الله مجازيك بغملك واني انشدك بالله ان تفرق جماعة هذه الامة وتسفك دماءها بينها . فقطع معوية عليه الكلام فقال هلا اوصيت صاحبك فقال سبحان الله ان صاحبي ليس مثلك ان صاحبي احتى البرية بهذا الامر في الفضل والدين والسابقة في الاسلام والقرابة من رسول الله (ص) قال معوية بهذا الامر في دينك وخير في عاقبة امرك ،قال ويطل دم عثمان لا والرحمن لا افعل ذلك ابدا اسلم لك في دينك وخير في عاقبة امرك ،قال ويطل دم عثمان لا والرحمن لا افعل ذلك ابدا فذهب سعيد يتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معوية انه لا يخفى

علينا ما تقرب وما تطلب انك لا تجد شيئاً تستهوي به الناس الا ان قلت لهم قتل امامكم مظلوماً فهلموا نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام رذال وقد علمنا انك ابطأت عليه بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التي تطلب ورب مبتغ امرآ يحول الله دونه وربما اوتي المتمني امنيته وربما لم يؤتها والله مالك في واحدة منها خير والله ان اخطأك ما ترجو انك لشر العرب حالا ولئن اصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحق صلا النار فاتق الله يا معوية ولا تنازع الامر اهله، فقال معوية اني أول ما عرفت به سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم عتبت بعد فيها لا علم لك به ولقد كذبت ولؤمت ابها الاعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت وذكرت الصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم الا السيف فخرجوا وشبث يقول : افعلينا تهول بالسيف انا والله لنعجلنه اليك فأتوا علياً فأخبروه بماكان وخرج قراء أهل العراق وقراء أهل الشام فعسكروا ناحية صفين فيثلاثين الفآ وعسكر على على الماء وعسكر معوية فوق ذلك ومشت القراء فيها بين معوية وعلىفيهم عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس النخعي وعبدالله بن عتبة وعامر بن عبد القيس وقد كان في بعض تلك السواحل فأنصرف الى عسكر علي فدخلوا على معوية فقالوا ما الذي تطلبقال اطلب بدم عثمان قالوا ممن قال من علي قالوا وعلي قتله قال نعم هو قتله وآوى قاتله فدخلوا على علي فقالوا ان معوية يزعم انك قتلت عثمان قال اللهم لكذب فيما قال لم اقتله فرجعوا الى معوية فأخبروه فقال ان لم يكن قتله بيده فقد امر ومالاً فرجعوا الى عــــلي فقالوا ان معوية يزعم انك ان لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت فقسال اللهم كذب فيها قال فرجعوا الى معوية فقالوا ان علياً يزعم انه لم يفعل فقال ان كان صادقاً فليمكنا مــن قتلة عثمان فانهم في عسكره وجنده واصحابه وعضده فرجعوا الى علي فاخــــروه فقال لهم علي تأول القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة وقتلوه في سلطانه وليسعلىضربهم قود ، فخصمعلي معوية(ذكره نصر بنمزاحمفي كتاب صفين) قال معوية انكان الامركما يزعم فما له أبتز والانصار وهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وامر دينهم فرضوا بيوبايعونيفرجعوا الى معوية فاخبروه بذلك فقال ليس كما يقول فما بال من هنا مسن المهاجرين والانصار لم يدخلوا في هذا الامر فانصرفوا الى علي فقالوا له ذلك فقال ويحكم هـــذا للبدريين دون الصحابة ليس في الارض بدري الاقد بايعني وهو معي او قــــد اقام ورضي فلا يغرنكم

معوية من انفسكم ودينكم، فتراسلوا ثلاثة اشهر ربيع الآخر وجمادين (١) فيزحف بعضهم الى بعض ويحجز القراء بينهم فتزاحفوا خسا وثمانين مرة فيثلاثة اشهروتحجز القراء بينهم ولا يكون بينهم قتال وخرج ابو امامة الباهلي وابو الدرداء فدخلا على معوية وكانا مــعه فقالا علام تقاتل هذا الرجل فوالله لهو اقدم منك سلما واحق بهذا الامر منك واقرب مــن النبي وص، فعلام تقاتله فقال اقاتله على دم عثان وانه آوى قتلته فقولوا له فليقدنا مــن قتلته وانا اول من بايعه فانطلقوا الى علي فاخبروه فقال هم الذين ترون فخرج عشرون الفا او اكثر مسربلين في الحديد لا يرى منهم الا الحدق فقالوا كلنا قتلته فـــان شاؤوا فليروموا ذلك منا فرجع ابو امامة وابو الدرداء فلم يشهدا شيئا من القتال حتى اذاكان رجبولحاف معاوية ان يبايع القراء عليا على القتال اخذ في المكر واخذ يحتال للقراء لكيما يحجموا عنه ويكفوا حتى ينظروا .

#### حيلة لمعوية

وكتب معاوية في سهم :من عبد الله الناصح فاني اخبركم انمعاوية يريد ان يفجر عليـكم الفرات فيغرقكم فخذوا حذركم ورمى بالسهم في عسكر علي فوقع في يد رجل من اهـــل الكوفة وتداولته الايدي حتى وصل الى امير المؤمنين فقالوا هذا رجل ناصح كتب يخبركم بما اراد معاوية وبعث معاوية مائتي رجل مـن الفعلة الى عاقول مـن النهر بايديهم المرور والزبيل يحفرون فيها بحيال عسكر علي فقال علي ويحكم ان الذي يحاول معاوية لا يستقيم له وانما يريد ان يزيلكم عن مكانكم فقالوا لههم والله يحفرون الساعة فقال يا اهل العراقُ لاتكونوا ضعفى ويحكم لاتغلبوني على رأيني فقالوا والله لنرتحلن فان شئت فارتحل وان شئت فاقم فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم وارتحل علي آخر الناس وهو يقول :

ولو اني اطعت عصبت قومي الى ركــن اليامة ام شآم

ولكني اذا ابرمت امرا منيت بخلف اراء الطغام

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره نصر بن مزاحم في كتاب صفين وذكرنا ما فيه في اول الكلام فراجع . ــ المولف ــ

وارتحل معاوية فنزل بمعسكر علي الذي كان فيه فدعا علي الاشتر فقال الم تغلبني على رأيسي انت والاشعت فدونكما فقال الاشعث انا اكفيك يا امير المؤمنين سأدواي ماافسدت اليوممن ذلك فجمع كندة فقال لاتفضحوني اليومانما اقارع بكم اهل الشام فخرجو امعه رجلا يمشون وبيدالاشعث رمح لهيلقيه على الارض ويقول امشوا قيس رمحي فيمشون فلم يزل يقيس لهم على الارض برمحه ويمشون معدرجا لةقد كسروا جفون سيوفهم حتى لقوامعاوية وسطبني سلم واقفا على الماءوقدجاءه ادانيءسكره فاقتتلوا قتالاشديدا علىالماءساعةوانتهى اوائل اهل العراق فنزلوا واقبل الاشتر في خيل فحمل على معوية ،والاشعث يحارب في ناحية فانحاز معاوية في بني سليم فردوا وجوه ابله قدر ثلاثة فراسخ ثم نزل ووضع اهل الشام اثقالهم والاشعث يهـدر ويقول ارضيت يا امير المؤمنين ثم غاداهم علي القتال وعلى رايته يومثذهاشم بن عتبة المرقال وبرز يومئذ عوف من اصحاب معوية فبرز اليه علقمة بن عمرو مـــن اصحاب علي فطعنه فيخرج معه جماعة فيقاتل ويخرج اليه من اصحاب معاوية رجل معة جمع آخر فيقتتلان في خيلهـا ورجلهـا ثم ينصرفان واخذوا يكرهون ان يتزاحفوا بجميع الفيلق من اهل العراق واهل الشام مخافة الاستئصال والهلاك وكان علي يخرج الاشتر مرة في خيله ومرة حجرابن عدي او شبث بن ربعي التميمي او خالد بن المعمر السدوسي او زياد بن النضر الحارثي او زياد بن جعفر الكندي او سعيد بن قيس الهمداني او معقل بن قيس الرياحـــي او قيس ابن سعد بن عبادة واكثرهم خروجا الاشتر وكان معاوية يخرج اليهم عبدالرحمن بن خالد ابن الوليد المخزومي او ابا الاعور السلمي او حبيب بن مسلمة الفهري او ابن ذيالكلاع او عبيد الله بن عمر بن الخطاب او شرحبيل بن السمط او حزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا ذا الحجة وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين اوله وآخره وخرج الاشتر يوما فقاتل بصفين في رجال من القراء ورجال من فرسان العرب فاشتد قتالهم (قال الراوي): فخرج علينا رجل لقلما رأيت رجلا قطهواطولولا اعظممنه فدعا الىالمبارزةفلم يبرزاليهاحد وبرزاليهالاشترفاختلفا ضربتين وضربه الاشتر فقتله وايم الله لقد كنا اشفقنا عليه وسألناه ان لا يخرح اليه وهـــو سهم بن ابي العيزار . وجاء رجل من الأزد فقال اقسم باللهلاقتلن قاتلك فحملَ على الاشتر فضربه الاشتر فاذا هو بين يدي فرسه وحمل اصحابه فاستنقذوه جريحا فقال ابسو رقيقة السهمي كان هذا نارا فصادفت اعصارا فاقتتل الناس ذا الحجة كله فلما مضى ذو الحجة تداعى الناس أن يكف بعضهم عن بعض ألى أن ينقضي المحرم لعـــل الله أن يجري صلحا

واجباعا فكف الناس بعضهم عن بعض .

### استئناف المراسلة

ولما توادع علي ومعوية بصفين اختلفت الرسل فيما بينهمها رجاء الصلح فارسل علي الى معوية عدي بن حاتم وشبث بن ربعسي ويزيد بن قيس الارحبي وزياد بن محصفة التميمي فدخلوا على معوية فحمد الله عدي بن حاتم واثنى عليه ثم قال اما بعد فانا اتيناك لندعوك الى امر يجمع الله به كلمتنا وامتنا ويحقن الله به دماء المسلمين وندغوك الى أفضلها سابقة واحسنها في الاسلام آثارا وقد اجتمع له الناس فلم يبق احد غيرك وغير من معك فانته يــــا معوية من قبل ان يصيبك الله واصحابك بمثل يــوم الجمل فقال معوية كأنك انما جثت متهددا ولم تأت مصلحا هيهات يا عدي كلا والله اني لان حرب مايقعقع لي بالشنان امــــا والله انك لمن المجلبين على ابن عفان وانك لمن قتلتـــه وقال لـــه شبث وزياد بن خصفة أتيناك فيها يصلحنا واياك فاقبلت تضرب الامثال لنا دع مسا لا ينفع مسن القول والفعل واجبنا فيها يغمنا واياك نفعه وقال يزيد بن قيس ان صاحبنا لمن عرفت وعرف المسلمون فضله ولا اظنه يخفيعليك ان اهل الدين والفضل لـــن يعدلوك بعلي فاتق الله يا معوية ولا تخالف عليا فانا والله ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا ازهد في الدنيا ولا اجمع لخصال الخير كلها منه ( فقال معوية ) : انكم دعوتم الى الطاعة والجماعة فاما الجماعة التي دعوتم اليها فنعما هي واما الطاعة لصاحبكم فانا لا نراها،ان صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتناوآوى ثارنا وصاحبكم يزعم انه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه فليدفع الينا قتلته لنقتلهم به ونحن نجيبكم الى الطاعة والجماعة فقال شبث بن ربعي ايسرك انك آمكنت مــن عمار بن ياسر فقتلته قال وما يمنعني من ذلك والله لو امكنني من ان سمية ما قتلته بعثمان ولكن بنائل مولى عثمان فقال له شبث واآله الساء ما عدلت معدلاً لا والله لا تصل الى قتل ان ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال وتضيق الارض الفضاء عليك برحبها فقال له معوية لوكان ذلك كانت عليك اضيق. ورجعوا فبعث معاوية الى زياد بن خصفة فقال له يا اخا ربيعةان عليا قطع ارحامنا وقتل امامنا وآوى قتلة صاحبناواني اسألك النصرة عليه باسرتك وعشيرتك ولك علي عهد الله وميثاقه اذا ظهرت ان اوليك اي المصرين احببت فقال له زياد اني لعلي بينة من ربي وبما انعم علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ثم قام فقال معاوية لعمرو بن العاص وكان الى جانبه ليس يتكلم رجل منهم بكلمة تخالف صاحبه ما لهم قصمهم الله ما قلوبهم

الا قلب رجل واحد وبعث معاوية الى حبيب بن مسلة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن ابن يزيد بن الاخنس السلمي فدخلوا على علي فقال حبيب بن مسلمة ان عثمان كـان خليفة مهديا فاستثقلتم حياته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع الينا قتلة عثمان نقتلهم به فان قلت انك لم تقتله فاعتزل امر الناس فيكون امرهم شورى بينهم .فقال له علي: وما انت لا ام لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمر اسكت فانك لست هناك ولا باهـــل لذاك فقال حبيب بن مسلمة اما والله لتريني حيث تكره فقال له علي ومـــا انت ولو اجلبت بخيلك ورجلك اذهب فصوب وصعد ما بدا لك فلا ابقى الله عليك ان ابقيت فقال شرحبيل ان كامتك فلعمري ما كلامي اياك الاكنحو من كلام صاحبي فهل لي عندك جواب غير الذي اجبته به فقال علي عليه السلام عندي جواب غير الذي اجبته به لك ولصاحبك ثم ذكـــر كلاما قال في آخرُه : ثم ولي أمر الناس عثمن فعمل باشياء عابها الناس عليه فسار اليه ناس فقتلوه ثم اتاني الناس وأنا معتزل إمرهم فابيت عليهم فقالوا لي أن الامة لا ترضى الا بــك وخلاف معاوية اياي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدين ولاسلف صدق في الاسلام طليق ابن طليق وحزب من الاحزاب لم يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدوا هو وابوه حتى دخلا في الاسلام كارهين مكرهين فعجبنا لكم ولاجلابكم معه وانقيادكم له وتدعون أهل بيت نبيكم «ص» الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا ان تعدلوا بهم احداً من الناس فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد اتشهد ان عثمان قتل مظلوما فقال اني لا اقول ذلـــك قالاً فمن لم يشهد انه قتل مظلوما فنحن براء منه ثم انصرفا فقال علي (ع) انـك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم «الآية» ثم أقبل على اصحابه فقال لا يكن هؤلاء باولى بالجد في ضلالتهم منكم فيحقكم. ثم مكث الناس حتى دنا انسلاخ المحرم فقال حابس بن سعيد الطائي وكان صاحب لواء طيء مــع معاوية وقتل معه :

اما بين المنايا غير سبع بقين من المحرم او ثماني اينها كيتاب الله عنهم ولا ينهاهم السبع المشاني

فلما انسلخ المحرم واستقبل صفر سنة ٣٧ بعث علي نفرا مـــن اصحابه فيهم مرثد ابن الحارث الجشمي حتى اذا كانوا من عسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت نادى مرثــــد

عند غروب الشمس: يااهل الشام انامير المؤمنين علي بن ابي طالب واصحاب رسول الله «ص» يقولون لكم انا والله ما كففنا عنكم شكا في امركم ولا بقيا عليكم وانما كففنا عنكم خلروج المحرم ثم انسلخ وانا قد نبذنا اليكم على سواء ان الله لا يحب الخائنين (وفي رواية) امره فنادى يا اهل الشام الا ان امير المؤمنين يسقول لكم اني قسد استنبذتكم واستأنيتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم اليه فلم تتناهوا عن طغيان ولم تجيبوا الى حق واني قد نبذت اليكم على سواءان الله لا يحب الحائنين فئار الناس الى امرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب ويعبيان العساكر واوقدوا النيران وجاؤوا بالشموع وبات على ليلته كلها يعبي الناس ويكتب الكتائب ويعبيان ويدور في الناس ويحرضهم .

## وصايا امير المؤمنين عليه السلام لعسكره

كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر عساكره في كل موطن لقسوا معه عدوه فيقول: لاتقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فانكم بحمد الله على حجة وترككم اياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم عليهم فاذا قاتلتموهم فهز متموهم قلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تتهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا الا باذني ولا تأخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة الا باذني وان شتمن اعراضكم وتناولن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف القوى والانفس ولقد كنا وانا لنؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة او الحديد فيعير بها عقبه من بعده. وسمع منه عليه السلام ايام المجلوصفين والنهروان انه كان يقول للناس: عباد الله اتقوا الله عز وجل وغضوا الابصار واخفضوا الاصوات واقلوا الكلام ووطنوا انفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمعانقة والمكادمة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللهم ألهمهم الصبر وانزل عليهم النصر واعظم لهم الاجر .

## ابتداء الوقعة العظمي يوم صفين

قال نصر : عقد امير المؤمنينومعوية الالوية وامرا الأمراء وكتبا الكتائب فاستعمل علي

(ع) على الخيل عمار بن ياسر وفي رواية انه استعمله على رجالة اهل الكوفة وعلى خيل اهل الكوفة الاشتر وعلى خيل اهل البصرة سهل بن حنيف وعلى الرجالة عبد الله بن بديـل ابن ورقاء الخزاعي وعلى رجالة اهل البصرة قيس بن سعد وكان قد اقبل من مصر الى صفين فالله كان واليا بمصركما مر ، ودفع اللواء الى هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الزهري وجعل الميمنةاليمن وعليها الاشعث بن قيس وعلى رجالتها سلمان بنصرد الخزاعي وجعل الميسرة ربيعة وعليها عبد الله بن عباس وعلى رجالتها الحارث بن مرة العبدي وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة وعقد الوية القبائل فاعطاها قومسا باعيانهم جعلهم رؤساءهم وامراءهم فعلى قريش واسد وكنانة عبد الله بن عباس وعلى كندة حجر بن عدي وعلى بكــر البصرة حضين بن المنذر وعلى تميم البصرة الاحنف بن قيس وعلى خزاعة عمرو بن الحمق وعلىسعد ورباب البصرة جارية بن قدامة السعدي وعلى بجيلة رفاعة بن شداد وعلى قضاعة وطـــيء عدي بن حاتم وعلى همـــدان سعيد بن قيس وعلى مذحج الاشتر بن الحارث النخعي وعلى عبد القيس الكوفة صعصمة بن صوحان وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل الكناني وعلى ذهل الكوفة يزيد بن رويم الشيباني الى غير ذلك . واستعمل معاوية على الخيل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة وعلى الميمنـــة وهم اهل حص وقنسرين عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى الميسرة وهم اهل الاردن وفلسطين حبيب بن مسلمة الفهري واعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى أهل دمشق وهم القلب الضحاك بن قيس الفهري وعلى اهل حمص ذو الكلاع الحميري وعلى اهل قنسرين زفر ابن الحارث وعلى اهل الاردن ابا الاعور السلمي سفيان بن عمرو وعلى رجالـة دمشق بسر ابن ابي ارطاة العامري وعلى رجالة حمص حوشبا ذا ظليم وعــــلى الخيل عمـــرو بن العاص واستعمل على باقي القبائل واهل البلاد اشخاصا آخرين لا نطيل بذكرهم . وبايع رجالمن اهل الشام على الموت فعقلوا انفسهم بالعائم فكانوا خمسة صفوف معقلين وكانوآ يخرجون فيصطفون احد عشر صفا ويخرج أهل العراق فيصطفون احد عشر صفا .

# علامة اهل الشام واهل العراق وشعادهم والوان داياتهم

قال نصر: كانت علامة اهل العراق بصفين الصوف الابيض قد جعلوه في رؤوسهم وعلى اكتافهم، وشعارهم يا الله يا احديا صمديا رب محمديا رحمن يا رحيم وكانت علامة اهل الشام خرقا بيضا قد جعلوها على رؤوسهم واكتافهم وكان شعارهم : نحن عباد الله حقا حقا يالثارات عثمان وكانت رايات اهل العراق سودا وحمرا ودكنا وبيضا ومعصفرة وصفرا وموردة والالوية مضروبة دكن وسود ولم يذكر الوان رايات اهل الشام .

#### ابتداء القتال بعد الهدنة

فخرجوا يوم الاربعاء اول يوم من صفر سنة ٣٧ وعلى مــن خرج مــن اهل الكوفة الاشتر وعلى اهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالا شديدا جل النهار ثم تراجعوا وقـــد انتصف بعضهم من بعض ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجالة حسن عددها وعدتهــــا وخرج اليه من أهل الشام ابو الاعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم انصرفوا وقد صبر القوم بعضهم لبعض . وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر وخرج عمرو بن العاص فاقتتل الناس كاشد القتال وجعل عمار يقول يا اهـــل الاسلام اتريدون ان تنظروا الى من عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغيعلي المسلمين وظاهر المشركين فلما اراد الله ان يظهر دينه وينصر رسوله اتى النبي «ص» فاسلم وهو والله فــما يرى راهب غير راغب وقبض الله رسوله «ص» وانـــا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المحرم الا وانه معوية . وكان مع عمار زياد بن النضر على الخيل فامره ان يحمل في الخيــــل فحمل وصبروا له وشد عمار في الرجالة فأزال عمرو بنالعاص عن موقفه . وبارز زياد ابن التقيا تسايلا وتواقفا ثم انصرف كل واحد منها عن صاحبه ورجع الناس يومهم ذاك . رسول الله «ص» فبلغ ذلك عليا فقال هل تدرون ما امر هذا اللواء انه اخرج لـــه رسول الله «ص» هذه الشقة فقال من يأخذها بما فيها فقال وما فيها قال ان لا تقاتل به مسلما ولا ً تفر به من كافر فأخذها فقد والله فر به من المشركين وقاتل به اليوم المسلمين والذي فلـــق الحبة وبرأ النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما وجدوا اعــوانا رجعوا الى عداوتهم الا انهم لم يدعوا الصلاة .

فلما كان من الغد خرج محمد بن علي بن ابي طالب وخرجاليه عبيدالله بن عمر بن الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا كأشد القتال ثم ان عبيد الله بن عمر ارسل الى محمــــد بن الحنفية

ان اخرج الي ابارزك قال له نعم ثم خرج اليه يمشي فبصر به علي فقال من هذان المتبارزان فقيل له ابن الحنفية وابن عمر فحرك على دابته ثم دعا محمدا فوقف له وقال امسك دابـــــــــــى فامسكها ثم مشى اليه علي فقال انا ابارزك قال ليس لي في مبارزتك حاجةواخذ ان الحنفية يقول لابيه منعتني من مبارزته فوالله لو تركتني لرجوت ان اقتله قال يا بــني لو بارزته انا لقتلته ولو بارزته انت لرجوت ان تقتله وما كنت آمن ان يقتلك . فلما كان اليوم الخامس خرج عبد الله بن العباس والوليد بن عقبة فاقتتلوا قتالا شديدا ودنا ابن عباس مـــن الوليد فاخذ الوليد يسب بني عبد المطلب فأرسلاليه ابن عباس ان ابرز الي فأبهىوقاتل ابن عباس يومئذ قتالا شديدا ثم انصرفوا عند الظهر وكل غير غالب وذلك يوم الاحد . وحرج شمر ان ابرهة بن الصباح الحميري في ذلك اليوم فلحق بعلي في ناس من قراء اهل الشام فنما رأى ذلك معوية وعمرو بن العاص وما خرج الى علي من قبائل اهل الشام فت ذلـــك في عضد معاوية وعمرو وقال عمرو يا معاوية انك تريد ان تقاتل باهل الشام رجلا له من محمد «ص» قرابة قريبة ورحم ماسة وقدم في الاسلام لا يعتد احد بمثله ونجدة في الحرب لم تكن لاحد واشرافهم وقدمائهم في الاسلام ولهم في النفوس مهابة ومهـــا نسيت فلا تنس انـــك على باطل فلما قال عمرو لمعوية ذلك زوق معوية خطبة وامر بالمنبر فاخرج ثم امر اجناد اهـــل الشام فحضروا فحمد الله واثنى عليه ثم قــال ايها الناس اعـــيرونا انفسكم وجماجمكم ولا تفشلوا ولا تتخاذلوا فان اليوم يوم خطار ويوم حقيقة وحفاظ فانكم على حق ولكم حجة وانما تقاتلون من نكث البيعة وسفك الدم الحرام فليس له في السماء عاذر . ثم صعد جمرو ابن العاص مرقاتين منالمنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس قدمواالمستلئمة والحروا الحاسر واعيروا جماجمكم ساعة فقد بلغ الحقمقطه فانما هو ظالم او مظلوم فلما اخبر عــــلي بخطبة معاوية وعمرو وتحريضها الناس عليه امر بالناس فجمعوا وهو متوكؤ على قوسه وقد جمع اصحاب رسول الله عنده فهم يلونه واحب ان يعــــلم الناس ان اصحاب رسول الله «ص» متوافرون عليه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي فان الخيلاء من التجبر وان النخوة من التكبر وان الشيطانعدو حاضر يعدكم الباطل الا ان المسلم اخو المسلم لاتنابذوا ولا تخاذلوا فان شرائع الدين واجدة وسبله قاصدة من اخذ بهما لحق ومن تركها مرق ومن فارقها محق ليس المسلم بالخائن اذا اؤتمن ولا بالمخلفاذ وعد ولا بالكذاب اذا نطق نحن اهل بيت الرحمة وقولنا الصدق ومن فعالنا القصد ومنا خاتم النبيين

وفينا قادة الاسلام ومنا قراء الكتاب ندعوكم الى الله والى رسولهوالى جهاد عدوه والشدة في امره وابتغاء رضوانه واقام الصلاة وايتاء الزكساة وحسج البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء لاهله الا وان من اعجب العجب ان معاوية ابن ابي سفبان الاموي وعمــرو ان العاص السهمي اصبحا يحرضان الناس على طلب الدين برعمها وقد علمتم اني لم اخالف رسول الله (ص) قط ولم اعصه في امر قط اقيه بنفسي في المواطن التي ينكص فيها الابطال وترعد فيها الفرائص نجدة اكرمني الله بها فله الحمد ولقد قضي رسول الله (ص) وان رأسه لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه الملائكة المقربون معي وايم اللهمااختلفت امة قط بعد نبيها الا ظهر اهل باطلها على اهل حقها الا ما شاء الله . فقال عمار بن ياسراما امير المؤمنين فقد اعلمكم ان الامة لن تستقيم عليه ، ثم تفرق الناس وقد نفذت بصائرهم في قتال غدوهم . وقال علي (ع) في هذه الليلة حتى متى لا نناهض القوم باجمعنا فقام في الناس عشية الثلاثاء ليلة الاربعاء بعد العصر فخطبهم وقال في آخر خطبته الا انكم لاقوا العـــدو غدآ ان شاء الله فاطيلوا الليلة القيام واكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله الصبروالنصروالقوهم بالجد والحسزم وكونوا صادقين ثم انصرف ووثب الناس الى سيوفهم ورماحهم ونبالهم الامراء وكتب الكتائب وبعث علي منادياً فنادى يا أهل العراق اغدُوا على مصافكم نصبح أهل الشام في عسكرهم واجتمعوا الى معوية فعبأ خيله وعقد الالوية وكتب الكتائب ثمنادى معوية اين الجند المقدم فخرج أهل حمص في راياتهم عليهم أبو الاعور السلمي ثم نودي اين أهل الاردن فخرجوا في راياتهم عليهم سفيان بن عمرو السلمي ثم نودي اين أهل قلسرين فجاؤوا في راياتهم عليهم زفر بن الحارث ثم نودي اين جند الامير فجاء أهل دمشق على راياتهم وهم القلب وعليهم الضحاك بن قيس الفهري فاطافوا بمغـــاوية وسار أبو الاعور وسار عمرو بن العاص حتى وقفوا قريباً من أهل العراق وصف القلب خمسة صفوف وفعل أهل العراق كذلك وبات علي ليلته كلها يعبي الناس حتى اذا اصبح الصباح زحف بالناس وخرج اليه معوية وأهل الشام فأخذ علي يقول من هذه القبيلة ومن هــــذه القبيلة يعني قبائل أهل الشام فأمركل قبيلة من أهل العراق ان تكفيه اختها من أهل الشام الابجيلة لم يكن بالشام منهم الاعدد يسير ففرقهم الى لخم ثبم تناهض القوم يوم الاربعاء فاقتتلوا قتالا شديداً نهارُهم كله وانصرفوا عند المساء وكلُّ غير غالب وكانُّ على يركب بغلا له يستلذه فلما حضرت الحرب قال ائتوني بفرس فأتي بفرس له ذنوب ادهم يقـــاد بشطنين يبحث

بيديه الارض جميعاً له حمحمة وصهيل فركبه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولا حول ولا قوة الا بالله العني العظيم . فلما كان غداة الحميس غلس علي (ع) بالغداة فما رئي انه غلس اشد من تغليسه يومئذ ثم خرج بالناس الى أهل الشام فزحف اليهم وكان هو يبدؤهم فيسير اليهم فاذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفهم فدعا بدعاء قال في آخره: ان اظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق وان اظهرتهم علينا فارز قناالشهادة واعصم بقية اصحابي من الفتنة . وكان على ميمنته يومئذ عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعلى ميسرته عبدالله بن العباس وقراء العراق مع ثلاثة نفر مع عمار بن ياسر وقيس بن سعد وعبدالله بن بديل والناس على راياتهم ومراكزهم وعلي في القلب في أهل المدينة والكوفة والبصرة وعظم من معه من المدينة الانصار ومعه من خزاعة عدد حسن ومن كنانة وغيرهم من اهل المدينة ثم زحف علي بالناس اليهم ورفع معوية قبة له عظيمة قداً لقي عليهاالكر ابيس وجلس تحتها وزحف عبدالله بن بديل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة فلم يزل يحوزه و يكشف خيله من المدينة حتى اضطرهم الى قبة معوية عند الظهر .

# تحريض علي (ع) ووصاباه لعسكره

ثمناً لعذاب النار فقال معوية ان لك حكمك أبا عبدالله ان قتل ابن أبي طالب رويداً لا يسمع أهل الشام كلامك فقال لهم عمرو يا معشر أهل الشام سووا صفوفكم وأعيرواربكم جاجمكم وجاهدوا عدو الله وعدوكم واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم واصبروا ان الارض يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين . وطلب معوية الى ذي الكلاع ان يخطب الناس ويحرضهم على قتال على وأهل العراق وكان من أعظم أصحاب معوية خطراً فقعد على فرسه وخطب خطبة طويلة قال في آخرها كان مما قضي الله ان ضم بيننا وبين أهل ديننا بصفين وانا لنعلم ان فيهم قوماً كانت لهم مع رسول الله (س) سابقة ذات شأن وخطر عظم ولكنني ضربت الامر ظهراً وبطناً فلم ار يسعني ان يهدر دم عثمان وعدد فضائله ثم قال فأن كان أذنب فقد أذنب من هو خير منسه قال الله عز وجل لنبيه (ص) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أوما تأخر وقتل موسى نفساً ثم استغمر الله فغفر له وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر له وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر له وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر له وأذنب شم الله (ص) فان لم يكن مالاً على قتل عثمان فقد خذله ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا في شامكم وبلادكم وانما عامتهم بين قاتل وخاذل ولقد رأيت في منامي لكأنا وأهمل العراق اعتورنا مصحفاً نضربه بسيوفنا ونحن في ذلك جميعاً ننادي ويحكم الله .

### حجر الخير وحجر الشر

روى نصر بسنده عن الشعبي ان أول فارسين التقيا في اليوم السابع من صفر وكان من الايام العظيمة في صفين ذا أهوال شديدة حجر الخير وحجر الشر اما حجر الخير فهو حجر ابن عدي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وحجر الشر ابن عمه حجر بن يزيدوذلك ان حجر الشر دعا حجر بن عدي الى المبارزة وكلاهما من كندة فأجابه فاطعنا برمحيها ثم حجز بينها خزيمة بن ثابت الأسدي وكان مع معوية فضرب حجراً ضربة كسر رمحه وحمل أصحاب على فقتلوا الاسدي وافلتهم حجر الشر وحمل حجر الشر على الحكم بن أزهر وهو برنجز ويقول:

انا الغلام اليمني الكندي قد لبس الديباج والافرندي انا الشريف الاريحي المهدي (١) يا حكم بن أزهر بن فهد

#### لقد أصبت غارتي وحدي وكرتي وشدتي وجدي اثبت اقاتلك الغداة وحدى

فقتل ألحكم فحمل رفاعة بن ظالم الحميري ابن عم الحكم على حجر الشر فقتله فقال علي الحمد للمه الدي قتل حجر الشر بالحكم بن أزهر . وروى نصر عن عمرو بن شمر عن چابر عن تميم ان علياً قال من يذهب بهذا المصحف الى هؤلاء القوم فيدعوهم الى ما فيه فأقبل فتى اسمه سعيد بن قيس فقال أنا صاحبه ثم أعادها فسكت الناس وقال الفتى أنــــا صاحبه فقال دونك واتى معوية فقرأه عليهم ودعاهم الى ما فيه فقتلوه وقال معوية لعمروس العاص اثت ببني أبيك فقاتل بهم فانه ان يكن عند احد خير فعندهم فأتى جماعة أهل اليمن فقال انتم اليوم الناس وغداً لكم الشأن هذا يوم له ما بعده من الامر احملوا معي على هذا الجمع قالوا نعم فحملوا وحمل عمرو وهو يقول :

اكرم بجمع طيب يماني جدوا تكونوا اوليا عثمان خليفة الله على تبيان

فحمل عليه عمرو بن الحمق وهو يقول :

تهوي الى راع لهــاً وسنان اقحمها عمــرو الى الهوان

بؤسآ لجند ضائع يماني مستوسقين كاتساق الضان يا ليت كفي عدمت بناني وانكم بالشحر(١) من عمان

### مقتل حوشب ذي ظليم

وخرج حوشب ذو ظليم وهو يومئذ سيد أهل اليمن في جمعه وصاحب لوائه يقول :

نحـن اليمانيون منا حوشب وذو ظليم اين منــا المهرب فينا الصفيح والقنا المغلب والخيل امثال الوشيج شزب ان علياً فيكم محبب في قتل عثمان وكل مذنب

فحمل عليه سليمان بن صرد الخزاعي وهو يقول :

<sup>(</sup>١) الشحر من سواحل عمان .

یا لك یوماً لا یواري كوكبا لست أخاف ذا ظلیم حوشبا ابن بدیل كالهزبر مغضبا نفدیه بالام ولا نبقی أبا يا لك يوماً كاسفاً عصبصباً يا ايما الحي الذي تذب خربا لان فينا بطلا مجربا المسى علي عندنا محببا فقتله .

## مقتل عبد الله بن بديل الخزاعي

قال الشعبي: كان عبدالله بن بديل الخزاعي مع علي (ع) يومثذ وعليه سيفان ودرعان فجعل يضرب الناس بسيفه قدماً وهو يقول :

لم يبق غير الصبر والتوكل واخذك الترس وسيفاً مصقل أم التمشي في الرعيل الاول مشي الجمال في حياض المنهل والله يقضي ما يشا ويفعل

فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى الى معاوية فأزاله عن موقه. قال نصر: قاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة حتى انتهى إلى معوية مع الذين بايعوه على الموت فاقبلوا الى معاوية فأمرهم ان يصمدوا لعبد الله بن بديل في الميمنة وبعث معاوية الى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل عليهم بمن كان معه على ميمنة على فهزمهم وكشف اهل العراق ميلا من قبل الميمنة حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو من ماثة مع القراء واستند بعضهم الى بعض وانجفل الناس عليهم فأمر علي سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان مع علي من اهل المدينة فاستقبلتهم جموع اهل الشام في خيل عظيمة فحملوا عليهم والحقوهم بالميمنة وكانت الميمنة متصلة الى موقف علي في القلب في اهل اليمن فلما انكشفوا انتهت الهزيمة الى علي فاقبل يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر من الميسرة وثبتت ربيعة . وجعل عبد الله بن بديل ينادي يا عبد الله بن عامر واقفا فاقبل اصحاب معاوية واصحابه انه يعني عثمان بن عفان ومع معاوية عبد الله بن عامر فاما عبد الله بن عامر فالقهى حتى اثخنوه وقتل الرجل واقبل اليه معاوية وعبد الله بن عامر فاما عبد الله بن عامر فالقهى عمامته على وجهه وترحم عليه وكان له اخا وصديقا فقال معاوية اكشف عن وجهه فقال عبد الله به وفي الروح فقال له معوية اكشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف عبد الله به وفي الروح فقال له معوية اكشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف عبد الله به وفي الروح فقال له معوية اكشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف

عن وجهه فقال معاوية هذا كبش القوم وربالكعبة اللهم اظفرني بالاشتر النخعي والاشعث الكندي والله ما مثل هذا الاكما قال الشاعر :

وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا. لدى الشر يحمى الانف ان يتأخرا رمته المنايا قصدها فتفطرا

اخو الحربانءضتبهالحرب عضها ویحمي اذا ما الموت کان لقاؤه کلیث هزبر کان یحمي ذماره

مع ان نساء خزاعة لو قدرت على ان تقاتلني فضلا عن رجالها فعلت .

## قتل احمر مولى بني أمية

وروى نصر بسنده عن زيد بن وهب قال : مر علي يومئذ ومعه بنوه نحو الميسرة وافي. لأرى النبل يمر بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه احد الا يقيه بنفسه فيكره علي ذلك . فبصر به احمر مولى بني امية فقال : علي ورب الكعبة قتلني الله ان لم اقتلك او تقتلني فاقبل نحوه فخرج اليه كيسان مولى عـــلي فاختلفا ضربتين فقتله احمر وخالط عليــــا ليضربه بالسيف فانتهره على ووضع يده في جيب درعه فجــذبه ثم حمله على عاتقه (قال الراوي) فكأني انظر الى رجليه يختلفان على عنق علي ثم ضرب به الارض فكسر منكبه وعضده وشد ابنا علي الحسين ومحمد فضرباه باسيافهما فكأني انظر الى علي قائمًا وشبلاه يضربان الرجل حتى اذا قتلاه اقبلاً إلى ابيهما والحسن معه قائم قال يا بني ما منعك ان تفعل كما فعل اخواك قال كفياني يا امير المؤمنين . ثم ان اهل الشام دنوا منه والله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه فقال له الحسن ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي الى هؤلاء الذين صبروا لعدوك من اصحابك قال يا بني ان لابيك يوما لن يعدوه لا يبطىء به عنه السعي ولا يعجل به اليه المشي ان اباك عنزة (عصا) فمر على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد اما تخشى يا أمير المؤمنين ان يغتالك احد وانت قرب عدوك فقال له علي انه ليس من احـــد إلا عليه من الله حفظة بينه وبينه .

### رد الاشتر المنهزمين

ولما انهزمت ميمنة أهل العراق اقبل على يركض نحو الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم

ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع حتى مر بالاشتر فقال له يا مالك قال لبيك يا أمير المؤمنين قال اثت القوم فقل لهم أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه الى الحياة التي لا تبقى لكم فمضى الاشتر فاستقبـــل الناس منهزمين فقـــال لهم الكلمات التي امره علي بهن وقال ايها الناس انا مالك بن الحارث ثم ظن انه بالاشتر اعرف في الناس فقال ايها الناس انا الاششر الي ايها الناس فأقبلت اليه طائفة وذهبت عنه طائفة فقال عضضتم بهن ابيكم ما أقبح ما قاتلتم شدة قوم موتورين بآبائهم وابنائهم واخوانهم حنقا على عدوهم قــــد وطنوا على الموت انفسهم كيلا يسبقوا بثأر ان هؤلاء القوم والله لن يقارعوكم إلا عن دينكم ليطفئوا السنة ويحيوا البدعة ويدخلوكم في امر قد اخرجكم الله منه بحسن البصيرة فطيبوا عبـــاد الله انفسا بدمائكم دون دينكم فان الفرار فيه سلب العز والغلبة على الفيء وذل المحيا والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله واليم عقابه ثم قال ايها الناس اخلصوا الي مذحجا فاجتمعت اليه مذحج فقال لهم عضضتم بصم الجندل والله ما ارضيتم اليوم ربكم ولا نصحتم له في عدوه فكيف بذلك وانتم ابناء الحرب واصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد وحتوف الاقرانومذحجالطعان. يحرضهم بنحو هذا الى ان قال والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء واشار بيده الى أهل الشام رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله والله مـــــا احسنتم القراع اجلوا سواد وجهمي يرجع في وجهمي دمي عليكم بهذا السواد الاعظم فان الله لو قد فضه تبعه من بجانبه كما يتبع السيل مقدمه قالوا خذ بنا حيث احببت فصمــــــــ بهم وكانوا تمانمائة مقاتل وقد الهزموا آخر الناس وكانوا قد صبروا في ميمنة علي «ع» حتى الراية آخر .

#### قتل اخوة بصنين

فكان اولهم كريب بن شريح وشرحبيل بن شريح ومرثلا بن شريح وهبيرة بن شريح ثم بريم (هريم) بن شريح وشمر بن شريح قتل هؤلاء الاخوة السنة جميعاً ثم اخسل الراية سفيان بن زيد ثم حبة بن زيد ثم كرب بن زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلاثة جميعاً ثم اخسل الراية عميرة بن بشر والحارث بن بشر فقتلا ثم اخذ الراية وهيب بن كريب ابو القلوص

فأراد ان يستقتل فقال له رجل من قومه انصرف بهذه الراية ترحها الله من راية فقد قتل اشراف قومك حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقي ممن معك فانصرفوا وهم يقولون ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر فمروا بالاشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم الاشتز الي انا احالفكم واعاقدكم عــلى ان لا نرجع ابدآ حتى نظهر أو نهلك فتوافقوا معه في هذا القول وزحف الاشتر نحو الميمنة وثاب اليه اناس تراجعوا من أهل البصيرة والحياء والوفاء فأخذ لا يصمد لكتيبة الاكشفها ولا لجمع الاحازه ورده فانه لكذلك اذ مروا بيزيد بن قيس محمولا الى العسكر فقال الاشتر من هذا قالوا يزيد بن قيس لما صرع زياد بن النضر رفع لاهل الميمنة رايته فقاتـــل حتى صرع فقال الاشتر هذا والله الصبر الحميل والفعل الكريم الا يستحيى الرجل ان ينصرف لم يقتل ولم يقتل ولم يشف به على القتل . وكان الاشتر يومئذ يقاتــل على فرس له في يده صفيحة يمانية اذا طأطأها خلت فيها ماء منصباً فاذا رفعها كاد يغشى البصر شعاعها ويضرب بسيفه قدمًا وهو يقول (غمرات ثم ينجلين) ولما اجتمع الى الاشتر عظم من كان انهزم من الميمنة حرضهم ثم حمل على اصحاب معاوية حتى كشفهم فالحقهم صفوف معـــاوية بين صلاة العصر والمغرب فلما رأى علي «ع» ان ميمنته قـــد عادت الى موقفها ومصافهـــا وكشفت من بازائها حتى ضـــاربوهم في مواقفهم ومراكزهم اقبـــل حتى انتهــى اليهم فقال : اني قد رأيت جولتكم وانجيازكم عن صفوفكم وتحرزكم الجفاة الطغاة واعراب اهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الاعظم وعمار الليل بتلاوة القرآن واهل دعوة الحق اذ ضل الخاطئون فلولا اقبالكم بعد ادباركم وجب عليكم مـــا وجب عـــلى المولي يوم الزحف دبره والذي هون علي بعض وجــدي ان رأيتكم بآخرة حزتموهم كما حازوكم وازلتموهم عن مصافهم كما ازالوكم كالابـــل المطرودة الهيم فالآن فاصبروا انزلى عليكم السكينة وثبتكم الله بالقين وليعلم المنهزم انه مسخط لربه وفي الفرار الذل الدائم وانالفار لا يزيد الفرار في عمره .

### قتال خثمم وخثمم بصفين

وارسل عبد الله بن حنش الخثمي رأس خثم الشام الى ابي كعب رأس خثم العراق ان شئت تواقفنا فلم نقتتل فان ظهر صاحبك كنا معكم وان ظهر صاحبنا كنتم معنا فأبـى ابو كعب ذلك فلما التقوا قال رأس خثعم الشام لقومه قد عرضت على قومنا العراقيين الموادعة صلة لارحامهم فأبوا فكفوا عنهم ما كفوا عنكم فخرج رجل من اصحابه فقال قد ردوا عليك رأيك وطلب المبارزة فغضب رأس خثعم الشام فقال اللهم قيض له وهب ابن مسعود رجلا من خثعم الكوفة كان معروفاً في الجاهلية لم يبارزه رجل الاقتله فحمل على الشامي فقتله ثم اقتتلوا اشد القتال وجعل ابو كعب يقول لاصحابه خدموا اي اضربوا موضع الخدمة وهو الخلخال واخذ صاحب الشام يقول يا ابا كعب قومك فانصف فحمل شمر بن عبد الله الختعمي خثعم الشام على ابي كعب فطعنه فقتله وانصرف يبكي ويقول رحمك شمر بن عبد الله الختيمي خثعم الشام على ابي كعب فطعنه فقتله وانصرف يبكي ويقول رحمك الله يا ابا كعب اني قتلتك في طاعة قوم انت امس بي رحما منهم واحب الي ولا ارى الشيطان الا قد فتننا ولا ارى قريشا الا قد لعبت بنا فاخد الراية كعب بن ابي كعب ففقتت عينه وصرع فاخذها شريح بن ما لك فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول وايتهم ثم ردها شريح الى كعب بن

### قتال بجيلة المراق بصفين

وكانت راية بجيلة في صفين في احمس مع ابي شداد قيس بن المكشوح قالت له بجيلة خد رايتنا قال غيري خير لكم مني قالوا ما نريد غيرك قال فوالله لثن اعطيتمونيها لا انتهى بها دون صاحب الترس المذهب وعلى رأس معوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائم معه ترس مذهب يستره من الشمس قالوا اصنع ما شئت فاخذها ثم زحف وهو يقول:

> ان عليا ذو اناة صارم جلد اذا ما حضر العزائم لما رأى ما تفعل الاشائم قام له الذروة والاكارم الاشيبان مالك وهاشم

ثم زحف بالراية حتى انتهى الى صاحب الترس المذهب وكان في خيـــل عظيمة من اصحاب معوية فاقتتل الناس هنالك قتالا شديداً وشد ابو شداد بسيفه نحو صاحبالترس فتعرض له من درنه غلام رومي لمعوية فضرب قدم ابي شداد فقطعهـــا وضربه ابو شداد فقتله واشرعت اليه الاسنة فقتل واخذ الراية عبد الله من قلع الاحمسي وهو يقول:

لا يبعد الله ابا شداد حيث اجاب دعوة المنادي وشد بالسيف على الاعادي نعم الفتى كان لدى الطراد وفي طعان الخيل والجلاد

وقاتل حتى قتل فاخذ الراية اخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل ثم اخذها عفيف ان اياس فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس وقتل حازم بن ابي حسازم اخو قيس بن ابي حازم يومئذ وقتل نعيم بن سهيل بن الثعلبة فسأتى ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن الثعلبة معوية وكان معه فقال ان هذا القتيل ابن عمي فهبه لي ادفنه فقال لا ندفنهم فليسوا اهلا لذلك فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معهم الاسرا قسال والله لتأذنن لي في دفنه او لالحقن بهم ولادعنك فقال له معاوية ترى اشياخ العرب لا نواريهم وانت تسألني دفن ابن عمك ثم قال له ادفنه ان شئت او دعه فدفنه.

#### قتال غطفان المراق بصفين

كانت راية غطفان العراق مع ابي سليم عياش بن شريك فخرج رجـــل من آل ذي الكلاع يطلب المبارزة فبرز اليه قايد بن بكير العبسي فشد عليه الكلاعي فاوهطه فخرج اليه عياش بن شريك فلحقه هرم بن شبير فقال لا تبرز لهذا الطوال قال هبلتك الهبول وهل هو الا الموت قال وهل يفر الا منه قال وهل منه بـــد والله ليقتلني او ليلحقن بقايد بن بكير ونظر عياب فاذا الحديد عليه مفرغ لا يرى منه الا مثل شراك النعـــل من عنقه بين بيضته ودرعه فضر به الكلاعي فقطع حجفته وكانت من جلود الابل وضر به عياب على ذلــك المكان فقطع نخــاعه وخرج ان الكلاعي ثائراً بابيه فقتله بكير بن واثــل وقيل زياد ابن خصفة وحرج رجل من ازد شنوءة يسأل المبارزة فخرج اليه رجل من اهل العراق فقتله فخرج اليه الاشتر فما لبثه ان قتله فقال رجل كان هذا ناراً فصادفت اعصاراً فاقتتل الناس فخرج اليه الاربعاء فقال رجل من اصحاب على والله لاحملن على معاوية حتى اقتله فأخذ فرساً فركبه ثم ضربه حتى اذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على وأس معاوية ودخل معاوية الخباء فنزل الرجل عن فرسه ودخــل عليه فخرج معاوية من الحباء وطلع الرجل في اثره فخرج معاوية وهو يقول :

اقول لها وقــد طارت شعاعا من الابطال ويحــك لا تراعي

فانك لو سألت خلاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاعي

فأحاط به الناس فقال معاوية ويحكم ان السيوف لم يؤذن لها في هذا ولولا ذلك لم يصل اليكم عليكم بالحجارة فرضخوه بالحجارة حتى همد الرجل ثم عاد معوية الى مجلسه وهويقول هذا كما قال الاول:

الخوالحربان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا

وحمال رجل من اهال العراق يدعى أبا أيوب على صف أهال الشام ثم رجع فوافق رجلا صادراكان قد حمل على صف أهال العراق ثم رجع فاختلفا ضربتين فنفحه أبو أيوب فابان عنقه فثبت رأسه على جسده كما هو حتى اذا دخل في صف اهل الشام وقع ميتاً وندر رأسه فقال علي (ع) والله لأنا من ثبات رأس الرجل اشد تعجبا مني لضربته وان كان اليها ينتهي وصف الواصف وغدا أبو أيوب الى القتال فقال له عالي (ع) انت والله كما قال القائل:

فسوف نعلم ايضآ بنينا

وعلمنا الضرب آباؤنا

#### تبارز الاخوين

وخرج رجل من أهل الشام يطلب المبارزة فخرج اليه رجل من اهل العراق فاقتتلا بين الصفين قتالا شديدا ثم ان العراقي اعتنقه فوقعا جميعا بين قوائم فرسيها فجلس على صدره وكشف المغفر عنه يريد ذبحه فاذا هو اخوه لابيه فصاح به اصحاب على اجهز عليه قال انه أخي قالوا فاتر كه قال لا حتى يأذن لي امير المؤمنين فارسل اليه دعه فتركه.

#### مقتل حريث مولى معاوية

وكان فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز ولكل عظيم حريث مولاه وكسان يلبس سلاح معاوية متشبها به فاذا قاتل قال الناس ذاك معاوية وان معاوية دعاه فقال يا حريث اتق عليا وضع رمحك حيث شئت فقال له عمرون العاص انك لو كنت قرشيا لاحب معاوية ان تقتل عليا ولكن كرهان يكون لك حظها فان رأيت فرصة فاقحم وخرج علي أمام الخيل وحمل عليه حريث وكان شديداً ذا بأس فنادى يا علي هل لك في المبارزة فاقدم ابا حسن اذا شئت فاقبل على وهو يقول:

نحن لعمر الله اولى بالكتب اهل اللواء والمقام والحجب يا ايها العبد الغرير المنتدب

انا على وان عبد المطلب منا النبي المصطفى غير كذب نحن نصرناه على جل العرب اثبت لنا يا ايها الكلب الكلب

ثم ضربه علي فقتله فجزع عليه معاوية جزعا شديدا وعاتب عمرا وقال معاوية :

بان عليـــا للفوارس قاهر من الناس لا اقصدته الاظافر فجدك اذ لم تقبل النصح عاثر

حريث الم تعلم وجهلك ضائر وان علیـــا لم یبارزه فارس امرتك امرا حازما فعصيتني ودلاك عمرو والحوادث جمة عرورا وماجرت عليك المقادر وظن حريث ان عمرا نصيحه وقديهلك الانسان من لا يحاذر

فلما قتل علي حريثا برز عمرو بن حصين السكسكي فنادى يا أبا حسن هــــلم الى المبارزة وحمل على عــــلي (ع) فبادره اليه سعيد بن قيس الهمــــداني ففلق صلبه فقال على (ع) في ذلـــك اليوم:

فوارس من هممدان غير لئام غداة الوغى من شاكر وشبام اذا اختلف الاقوام شعل ضرام وبأس اذا لاقوا وجد خصام وقول اذا قالوا بغير اثام تبت ناعمــا في خدمة وطعام سمام العدى في كل يوم سمام لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

دعوت فلباني من القوم عصبة فوراس من همدان ليسوا بعزل وكل رديني وعضب تخالسه لهمدان اخلاق ودين يزينهم وجد وصدق في الحروب ونجدة متى تأتهم في دارهم تستضيفهم جزی الله همدان الجنان فانها فلو كنت بوابا على باب جنة

وخرج رجل من عك يسأل المبارزة فخرج اليه قيس بن فهدان الكندي فطعن العكي فقتله فقال قيس:

اذا ما نلاقي الخيل نطعنها شزرا ونوردها بيضا ونصدرها حمرا

لقد علمت علك بصفين اننا ونحمل رايات القتـــال بحقها

وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي علىصفوف أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجلمن

بني تميم يقال له قيس بن فهد الحنظلي اليربوعي وهو ممن لحق بمعاوية من اهل العراق فوضع الرمح بين كتفي عبد الله فاعترضه يزيد بن معاوية البكائي ابن عم عبدالله بن الطفيل فوضع الرمح بين كتفي التميمي وقدال والله لئن طعنته لاطعننك قدال عليك عهد الله لئن رفعت السنان عن ظهر صاحبك لترفعنه عني قال نعم لك العهد والميثاق بذلك فرفع السنان عن عبدالله بن الطفيل ورفع يزيد الرمح عن التميمي فوقف التميمي فقال من انت قال احد بني عامر قال جعلني الله فداكم اينا لقيناكم وجدناكم كراما والله اني لآخر احد عشر رجلا من بني تميم قتلتموهم اليوم فلما تراجع الناس عن صفين عتب يزيد على عبدالله بن الطفيل في بعض ما يعتب الرجل على ابن عمه فقال يزيد:

الم ترني حاميت عنك مناصحا بصفين اذ خلاك كل حميم ونهنهت عنك الحنظلي وقد اتى على سابح ذي ميعـــة وهزيم

واقتتل الناس قتالا شديدا فعبئت لطيء جموع اهل الشام فجاءهم حمزة بن مالك فقال من النحل المتنوع بالنحل المتنوكم فقال عبدالله بن خليفة الطائي نحن طيء السهل وطيء الجبل الممنوع بالنحل ونحن حماة الجبلين ما بين العذيب الى العين نحن طيء الرماح وطيء البطاح وفرسان الصباح فقال له بخ بخما احسن ثناءك على قومك ثم ان النخع قاتلوا قتالا شديدا فاصيب منهم جاعة.

### تهمة خالد بن المعمر

وقال ناس لعلي (ع) انا لا نرى خالد بن المعمر السدوسي الاكاتب معاوية فبعث اليه والى رجال من اشرافهم فقال يامعشر ربيعة انتم انصاري و مجيبو دعوتي ومن او ثق حي في العرب في نفسي وقد بلغني ان معاوية كاتب صاحبكم خالد بن المعمر ثم قال له يا خالد ان كان ما بلغني عنك حقا فاني اشهد الله ومن حضر في من المسلمين انك آمن حتى تلحق بالعراق او بالحجاز او ارض لا سلطان لمعاوية فيها وان كنت مكذوبا عليك فابر صدور نابا يمان نطمئن اليها فحلف له بالله ما فعل وقال رجال من ربيعة كثير لو نعلم انه فعل لقتلناه وقال شقيق ابن ثور ما وفق الله خالد بن المعمر حين نصر معاوية واهل الشام على علي وربيعة فقال له زياد بن خصفة يا امير المؤمنين استوثق من ابن المعمر بالايمان لا يغدر فاستوثق منه .

## الحضين بن المنذر ورايته

قال الحضين بن المنذر الرقاشي: لما كان يوم الخيس من ايام صفين انهزم الناس من الميمنة

فجاءنا علي عليه السلام حتى انتهى الينا ومعه بنوهفنادى بصوت عال جهير كغير المكترث لمافيه الناس وقال لمن هذه الرايات قلنا رايات ربيعة قال بل هي رايات الله عصم الله اهلها وصبرهم وثبت اقدامهم ثم قال لي يا فتى الا تدني رايتك هــذه ذراعا فقلت له نعم والله وعشرة اذرع فادنيتها فقال لي حسبك مكانك وقال ابو الاشعث يحيى بن مطرف العجلي شهد مع علي صفين : لما نصبت الرايات اعترض علي الرايات ثم انتهى الى رايات ربيعة فقال لمن هذه الرايات فقلت رايات ربيعة فقال بل هي رايات الله . واقبل الحضين بن المنذر وهو يومئذ غلام يزحف برايته وكانت حمراء فاعجب عليا زحفه وثباته فقال :

ابي فيــه الاعــزة وتكــرما لدى البأس خيرامااعف واكرما اذا كـان اصوات الكماة تغمغا وبأس اذا لاقوا خميسا عرمرما

لمن راية حمراء يخفق ظلها اذا قيل قدمها حضين تقدما ويدنو بها في الصف حتى يزيرها حمام المنايا تقطر المــوت والدما تراه اذ ما کــان .پــوم عظیمة جزى الله قوما صابروا في لقائهم واحزم صبرااحين يدعىالىالوغى ربيعة اعني انهم اهـــل نجــــدة

وكانت راية ربيعة كلها كوفيتها وبصريتها مع خالد بن المعمر السدوسي مـــن ربيعة البصرة اعطاه اياها علي (ع) فتنافس في الراية خالد بن المعمر وشقيق بن ثور السدوسي لم اصطلحا على ان يوليا راية بكر بن وائل من اهل البصرة الحضين بن المنذر وقالا هذا فتي له حسبونجعلها لهحتي نرى رأينا. قال الجاحظ في البيان والتبيين : لما خرج اهل البصرة الى صفين تنازع شقيق وخالد الرياسة فصيرها عند ذلك علي الى حضين بن المنذر فرضي كل واحد منها وكان يخاف ان يصيرها الى خصمه فسكنت بكر وعرف الناس صحة تدبير علي في ذلك (اه) وضرب معاوية لحمير على ثلاث قبائل لم يكن لاهل العراق قبائل اكثر منها عددا يومئذ على ربيعة وهمدان وكندة فوقع سهم حمير على ربيعة وكان بصفين مــن عنزة وهي من قبائل ربيعة اربعة آلاف محجف فقال ذو الكلاع قبحك الله من سهم كرهت الضراب واقبل ذو الكلاع في حمير ومن لف لفها ومعه عبيد آلله بن عمر بن الخطاب في اربعة آلاف من قراء اهل الشام قد بايعوا على الموت وهي ميمنة اهل الشام وعليها ذو الكـــلاع فحملوا على ربيعة وهي ميسرة اهلالعراق وعليها عبدالله ىنالعباس حملة شديدة فتضعضعت رايات ربيعةوانصرف اهل الشام فلم يلبثوا الا قليلا حتى كروا وعبيد الله بن عمر يقول يـــا 

ادركتم ثاركم في عثمان وهلك علي واهل العراق فشدوا على الناس شدة شديدة فثبتت لهـــم ربيعة وصبروا صبراحسنا الاقليلا من الضعفاء وثبت اهـــل الرايات واهل البصائر منهم والحفاظ وقاتلوا قتالا شديدا .

### ما فعله خالد بن المعمر

فلما رأى خالد بن المعمر اناسا قد انهزموا من قومه انصوف فلمارأي اصحاب الرايات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وامرهم بالرجوع فقال من اراد ان يتهمه اراد الانصراف فلما رآنا قد ثبتنا رجع الينا وقال لهم لما رأيت رجالا منا قد انهزمو ا رأيت ان استقبلهم واردهم اليكم فاقبلت اليكم بمن اطاعني منهم فجاء بامر مشتبه. قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: لا ريب عند علماء السير ان خالد بن المعمر كان له باطن سُوء مع معاوية وآنه انهزم هذا اليوم ليكسر الميسرة على على (ع)ذكر ذلك الكلبي والواقدي وغيرهاً ويدل على باطنه هذا انه لما استظهرت ربيعة على صفوف اهل الشام اليوم الثاني من هذا اليوم ارسل اليه معاوية ان كف عني ولك امارة خراسان مـا بقبت فكف عنه ورجع بربيعة وقد شارفوا اخذه من مضربه (اه) واشتد قتال ربيعة وحمــير ونادى منادي اهــــل الشام الا ان معنا الطيب ابن الطيب عبد الله بن عمر فقال عمار بن ياسربل هو الخبيث ونادى منادي اهل العراق الا ان معنا الطيب ابن الطيب محمد بن ابي بكر فنادى منادي اهل الشام بل هو الخبيث ابن الطيب . وخرج نحو من خمسائة فارس او اكثر من اصحاب علي على رؤوسهم البيض وهم غائصون في الحديد لا يرى منهم الا الحدق وخرج اليهم من اهــــل الشام نحوهم في العدد فاقتتلوا بين الصفين والناس تحت راياتهم فلم يرجع من هؤلاء ولا من هؤلاء مخبر لا عراقي ولا شامي قتلوا جميعا بين الصنمين وقد كان معاوية نذر سبي نساء ربيعة وقتل المقاتلة فقال في ذلك خالد بن المعمر :

تميى ان حرب نذره في نسائنا ودون الذيينوي قراع القواضب وتمنح ملكا انت حاولت خلعه بي هاشم قول امرىءغير كاذب

فلما كان يوم الخميس التاسع مــن صفر سنة ٣٧ خطب الناس معاويــة وحرضهم ثم خطبهم مرة اخرى قبل الوقعة العظمى فقال في آخر كلامه انظروا يا اهل الشام فانما تلقون غدا اهل العراق فكونوا على احدى ثلاث احوال ١٠١ ان تكونوا قوما طلبتهما عند الله في قتال قوم بغوا عليكم فاقبلوا من بلادهم حتى نزلوا في بيضتكم واما ان تكونوا قوما تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم «ص» واما ان تكونوا قوما تذبون عن نسائكم وابنائكم .

# مقتل ذي الكلاع الحميري

واتى زياد بن خصفة عبد القيس يوم صفين وقد عبيت قبائل حمير معذي الكلاع وفيهم عبيد الله بن عمر لبكر بن وائسل فقاتلوا قتالا شديدا حتى خافوا الهلاك فقال زياد لعبد القيس لابكر بعسد اليوم ان ذا الكلاع وعبيد الله ابادا ربيعة فانهضوا لهسم والاهلكوا فركبت عبد القيس وجاءت كانها غمامة سوداء فشدت ازاء الميسرة فعظم القتال وشدت عك ولخم وجذام والأشعرون مسن اهسل الشام على مذحسج وبكر بن وائسل فقال العكى في ذلك :

ويل لأم مذحج من عـك لنـتركن امهـم تبكي نقتلهم بالطعـن ثم الصـك فـلا رجال كرجال عـك

فحميت مذحج من قول العكي ونادى مناديهم يا آلمذحج خدموا فاعترضت مذحج لسوق القوم فكان بوار عامة القوم وخاضت الخيل والرجال في الدماء ونادى ابو شجاع الحميري وكان من ذوي البصائر مع علي فقال يا معشر حمير اترون معاوية خيرا من علي اضل الله سعيكم ثم انت يا ذا الكلاع فوالله ان كنا نرى ان لك نية في الدين فقال ذو الكلاع ايها ابا شجاع فوالله لأعلن ما معاوية بافضل من علي ولكن انما اقاتل على دم عثمان .

# بجث ذي الكلاع عن حديث عمار تقتله الفئة الباغية

قال ابو نوح الكلاعي الحميري: كنت في خيل علي (ع) يوم صفين اذا أنا برجل من اهل الشام يقول من دل على الحميري ابي نوح فقلنا هذا الحميري فأيهم تريد قال اريد الكلاعي ابا نوح قلت قد وجدته فمن انت قال انا ذو الكلاع سر الي قلت معاذ الله ان اسير اليك الا في كتيبة قال لك ذمة الله ورسوله وذمة ذي الكلاع حتى ترجع الى خيلك فانما اريد ان اسألك عن امر فيكم تمارينا فيه فسار اليه فقال ذو الكلاع انما دعو تك احدثك حديثا حدثناه عمرو ابن العاص في امارة عمر بن الخطاب ان رسول الله «ص» قال: (الى قوله): وفي احدى الكتيبتين الحق ومعه عمار بن ياسر قال ابو نوح لعمر الله انه لفينا

قال اجاد هو في قتالنا قال نعم ورب الكعبة هو اشد على قتالكم مني ولوددت انكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهن وانت ابن عي قال ذو الكلاع علام تسمني ذلك منا والله ما قطعتك وان رحمك لقريبة وما يسرني اني اقتلك قال ابونوحان الله قطع بالاسلام ارحاما قريبة ووصل به ارحاما متباعدة فقال له ذو الكلاع هل تستطيع ان تأتي معي صف اهـــل الشام فانا جار لك منهم حتى تأتي عمرو بن العاص فيعرف منك حال عمار وجده في قتالنا لعله ان يكون صلحا بين هذين الجندين فقال له ابو نوح انك رجل غادر وانت في قـــوم غدر ان لم ترد الغدر اغدروك فقال ذو الكلاع انا جار لكان لا تفتل ولا تسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك وانما هي كلمة تبلغها عمرو وهو عند معاوية فقال ذو الكلاع لعمرو وهل لك في رجل ناصح يخبرك عن عمـــار بن ياسر لا يكذبك قال من هو قال ابن عمي هذا وهو من أهل الكوفة فقال له اني لأرى عليك سياء أي تراب فقال ابو نوح على سياء محمد «ص» واصحابه وعليك سياء أبي جهل وفرعون فسل أبو الاعور سيفه وقال لا ارى هذا الكذاب اللئيم يشاتمنا بين اظهرنا فقال ذو الكلاع اقسم بالله لئن بسطت يدك اليه لاحطمن انفك بالسيف ابن عمي وجاري جئت به اليكما ليخركها عما تماريتم فيه فقال غمرو ابن العاص افيكم عمار بن ياسر قال ابو نوح مــا انا بمخبرك عنه حتى تخبرني لم تسألني عنه عنه فان معنا من اصحاب رسول الله ﷺ عدة غيره وكلهم جـــاد على قتالكم قال عمرو وسمعت رسول الله عَلِيُّ يقول ان عماراً تقتلة الفئة الباغية وانه ليس لعار ان يفارق الحق ولن تأكل النار منه شَيئاً قال ابو نوح لا الـ له الا الله والله اكبر والله انه لفينا جـــاد على قتالكم فقال عمرو والله انه لجاد على قتالنا قال نعم والله الذي لا اله الا هو لقد حدثني يوم الجمل انا سنظهر عليهم وحدثني امس ان لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على حق وانتم على باطــل وكانت قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقال له عمرو هـــل تستطيع ان تجمع بيني وبينه قال نعم فجمع بينهما فقال عمرو بن العاص اني رأيتك اطوع اهل هذا العسكر فيهم اذكرك الله الاحقنت دماءهم فعلام تقاتلنا قال عمار امرني رسول الله ﷺ أن اقاتل الناكثين وقد فعلت وامرني أن أقاتل القاسطين فانتم هم وأما المارقين فما ادري أدركهم ام لا ايها الابتر الست تعلم ان رسول الله على قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانا مولى الله ورسوله وعلي بعده فقال له عمرو لم تشتمني يا أبا اليقظان ولست اشتمك قال عمار وبم تشتمني اتستطيع ان تقول اني عصيت 

كنت وضيعاً فرفعني الله ومملوكاً فاعتقني الله وضعيفاً فقواني الله وفقيراً فاغناني الله قـال قال عمرو فها ترى في قتل عثمان قال فتح لـكم باب كل سوء. وجرى بينهما حوار في ذلك فقام اهل الشام وركبوا خيولهم ورجعوا فبلغ معاوية ما كان بينهم فقال هلكت العرب اذا اخذتهم خفة العبد الاسود يعني عمار بن ياسر ومشى عبد الله بن سويد سيد جرش الى ذي الكلاع فقال له لم جمعت بين الرجلين قال الحديث سمعته من عمرو ذكر انه سمعه من رسول الله عقول لعار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فخرج عبد الله بن عمر العنسي وكان من عباد اهل زمانه ليلا فاصبح في عسكر علي فحدث الناس بقول عمرو في عمار وقال الجرشي :

ما زلت يا عمرو قبل اليوم مبتدئا حتى لقيت أبا اليقظان منتصبا ما زال يقرع منك العظم منتقيا حتى رميى بك في بحر له حدب وقال العنسي لذي الكلاع:

والراقصات بركب عامدين له قد كنت اسمع والانباء شائعة حتى تلقيته عن اهل غيبته واليوم ابرأ من عمرو وشيعته لا لا اقاتل عاراً على طمع تركت عمرا واشياعاً له نكدا يا ذا الكلاع فدع لي معشراً كفروا ما في مقال رسول الله في رجل

تبغي الخصوم جهاراً غير اسرار لله در أبي اليقظان عار منخ العظام بنزر غير مكثار يهوىبك الموج ها فاذهب الى النار

ان الذي جاء من عمرو لمأثور هذا الحديث فقلت الكذب والزور فاليوم ارجع والمغرور مغرور ومن معاوية المحدو به العير بعد الرواية حتى ينفخ الصور اني بتركهم يا صاح معذور اولا فدينك غين فبه تغرير شك ولا في مقال الرسل تخيير

فلما سمع معاوية ذلك بعث الى عمرو فقال افسدت علي اهل الشام افكله اسمعت من رسول الله (ص) تقوله فقال عمرو قلتها ولست والله اعلم الغيب ولا ادري ان صفين تكون قلتها وعار يومئذ لك ولي وقد رويت انت فيه مثل الذي رويت فيه فاسأل اهل الشام فغضب معاوية وتنمر لعمرو ومنعه خيره فقال عمرو لا خير لي في جوار معاوية ان تجلت هذه الحرب عنا وكان عمرو حمي الانف فقال في ذلك :

تعاتبني ان قلت شيئاً سمعته افعلك في قلت فعل ثبيتة وما كان لي علم بصفين انها فلو كان لي بالغيب علم كتمتها ابى الله الا ان صدرك واغر سوى انني والراقصات عشية فلا وضعت عندي حصان قناعها ولا زلت ادعى في لؤي بن غالب ان الله ارخى من خناقك مرة واترك لك الشام التي ضاق رحبها

فأجابه معوية يقول:

أألآن لما القت الحرب بركها غمزت قناتي بعد سبعين حجة اتيت بامر فيه للشام فتمنة فقلت لك القول الذي ليس ضائراً فعا تبتني في كل يوم وليلة فيا قبح الله العتاب واهله فدع ذا ولكن هل الني اليوم حيلة دعاهم علي فاستجابوا لدعوة اذا قلت هابوا حومه الموت ارقلوا

وقد قلت لو انصفتني مثله قبلي وتزلق بي في مثل ما قلته نعلي تكون وعار يحث على قتلي وكايدت اقواما مراجلهم تغلي علي بلا ذنب جنيت ولا ذخل بنصركمدخول الهوى ذاهل العقل ولا حملت وجناء ذعلبة رحلي قليلا عنائي لا امر ولا احلي ونلت الذي رجيت ان لم ازر اهلي عليك ولم يهنك ما العيش من اجلي عليك ولم يهنك ما العيش من الع

وقام بنا الامر الجليل على رجل تباعا كأني لا امر ولا احلي وبي دون ما اظهرته زلة النعل ولو ضر لم يضررك حملك لي ثقلي كأن الذي ابليك ليس كما ابلي ألم تر ما اصبحت فيه من الشغل ترد بها قوما مراجلهم تغلي احب اليهممن ثرى المال والاهل الى الموت ارقال الهلوك الى الفحل

فلما أتى عمرا شعر معاوية اتاه فاعتبه وصار امرهما واحداً وعظم القتل فقتل ذو الكلاع الحميري قتله خندف البكري من بكر بن وائل فقال معاوية لأنا أشد فرحاً بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو فتحتها . قال نصر لان ذا الكلاع كان يحجر على معوية في اشياء كان يأمر بها (أقول) بل لان ذا الكلاع وقع في ريب وشك من امره لما روى له عمرو حديث عمار تقتله الفئة الباغية وسمع من عمار ما سمع فخاف ان يلحق بعلي فيكون عليه فتق يتعذر رتقه فلما قتل أمن من ذلك وقال نصر في موضع آخر كان ذو الكلاع يسمع عمرو

ابن العاص يقول قال رسول الله «ص» لعار بن سمية تقتلك الفئة الباغية وآخر شربة تشربها ضياح من لبن فقال ذو الكلاع لعمرو ويحك ما هذا قال عمرو انه سيرجع الينا وذلك قبل ان يقتل عار فقتل عار مع علي وقتل ذو الكلاع مع معاوية فقال عمرو والله يا معاوية ما ادري بقتل ايها انا اشد فرحاً والله لو بثي ذو الكلاع حتى يقتل عار لمال بعامة قومه الى علي ولافسد علينا جندنا «اه» وهذا يدل على ما قلناه وارسل ابن ذي الكلاع الى الاشعث أبن قيس ان ذا الكلاع اصيب في الميسرة فتأذن لنا فيه (وذو الكلاع والاشعث بمانيان) فقال اخاف ان يتهمني علي (كاليسرة فتأذن لنا في الميمنة فلم يجده ثم طاف في الميسرة فوجده قدر بط رجله بطنب من اطناب بعض فساطيط العسكر فوقف على باب المسرة فوجده قدر بط رجله بطنب من اطناب بعض فساطيط العسكر فوقف على باب الفسطاط فقال السلام عليكم يا أهل البيت فقالوا له وعليك السلام ومعه عبد له اسود ليس معه غيره فقال أتأذنون لنا في طنب من اطناب فسطاط كم قالوا قد أذنا لكم ثم قالوا معذرة الى ربنا عز وجل واليكم اما انه لولا بغيه علينا ما صنعنا به ما ترون فنزل ابنه اليه وكان من اعظم الناس خلقاً وقد انتفخ شيئا فلم يستطيعا احتاله فقال ابنه هل من فتى معوان فخرج اليه خندف البكري فقال تنحوا فقال له ابن ذي الكلاغ ومن يحمله اذا تنحينا قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف المحتملة خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به على فه الله في المحتملة والمحتملة وقد النافلة والمحتملة و

## تقسيم معاوية الحرب بين اصحابه

قال نصر: لما تعاظمت الامور على معاوية دعا عمرو بن العاص وبسر بن ارطاة وعبيد الله بن عمر بن الحطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال لهم انه قد غمني رجال من اصحاب علي منهم سعيد بن قيس في همدان والاشتر في قومه والمرقال وعدي بن حاتم وقيس بن سعد في الانصار وقد وقتكم يمانيتكم بانفسها حتى لقد استحييت لكم وانتم عدتهم من قريش وقد اردت ان يعلم الناس انكم اهل غناء وقد عبأت لكل رجل منهم رجلا منكم فاجعلوا ذلك الي قالوا ذلك اليك قال انا اكفيكم سعيد بن قيس وقومه غداً وانت يا عمرو لاعور بني زهرة المرقال وانت يا بسر لقيس بن سعد وانت يا عبيد الله للأشتر وانت يا عبد الرحمن بن خالد لاعور طيء يعني عدي بن حاتم فجعلها نوبا في خمسة ايام لكل رجل منهم يوم فاصبح معاوية فلم يدع فارساً الاحشده ثم قصد لهمدان وتقدم

#### الخيل وهو يقول :

لا عيش الا فلق قحف الهام لن تمنع الحرمة بعد العام ساملك العراق بالشآم انعى ابن عفان مدى الايام

يا لهف نفسي فاتني معاوية فوق طمر كالعقاب هاويه والراقصات لا يعود ثانيه الاعلى ذات خصيل طاويه ان يعد اليوم فكفى عاليه

فانصرف معاوية ولم يعمل شيئاً وحجز بينهم الليل. وغدا عمرو بن العاص في اليوم الثاني في حاة الخيل فقصد المرقال ومع المرقال لواء على الاعظم في حاة الناس فتقدم عمرو وهو يقول:

لا عيش ان لم الق يوما هاشما ذاك الذي ان ينج مني سالما يكن شجى حتى المات لازما

فطعن في اعراض الخيل مزبداً فحمل هاشم وهو يقول :

لا عيش ان لم الق يومي عمرا ذاك الذي احدث فينا الغدرا او يحدث الله لامر امرا لا تجزعي يا نفس صبرا صبرا ضربا مداريك وطعنا شزرا يا ليت ما تحتى يكون قبرا

فطعن عمرا حتى رجع واشتد القتال وانصرف الفريقان ولم يسر معاوية ذلك . وغدا في اليوم الثالث بسر بن ارطاة في حماة الخيل فلقي قيس بن سعد في كماة الانصار فاشتدت الحرب بينهما وبرز قيس كأنه فنيق مقرم وهو يقول :

انا ان سعد زانه عباده والخزرجيون رجال ساده ليس فراري في الوغى بعاده ان الفرار للفتى قلاده يا رب انت لقني الشهاده والقتل خير من عناقي غاده حتى متى تثنى لي الوساده

فطعن خيل بسر وبرز له بسر بعد ملي وهو يقول :

انا ابن ارطاة عظيم القدر مراود في غالب بن فهر ليس الفرار من طباع بسر ان يرجع اليوم بغير وتر

وقد قضيت في عدوي نذري ياليٽ شعري ما بقي من عمري

وطعن بسر قيسآ فضربــه قيس بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم جميعــــآ ولقيس الفضل . وتقدم عبيد الله بن عمر في أليوم الرابع ولم يترك فأرساً مذكوراً وجمع من استطاع فقال له معاوية انك تلقى افاعي أهل العراق فارفق واتئد فلقيه الاشتر امام الخيل مزبدآ وكان الاشتر آذا اراد القتال ازبد وهو يقول:

> في كل يوم هامتي مقتره بالضرب ابغي منة مؤخره والدرع خير من برود حبره يا رب جنبني سبيل الكفره واجعل وفاتىباكف الفجره لاتعدل الدنيا جميعا وبره

ولا بعوضا في ثواب البرره

فرد الخيل فاستحيا عبيد الله فبرز امام الخيل وكان فارسآ فحمل عليه الاشتر فطعنه واشتد الامر وانصرف القوم وللاشتر الفضل فغم ذلك معاوية . وغدا عبد الرحمن ابن خالد في اليوم الخامس وكان ارجاهم عند معاوية أن ينال حاجته فقواه بالخيل والسلاح امام الخيل وهو يقول :

> انا ابن سيف الله لا مزيد قل لعدي ذهب الوعيد وخالد يزينه الوليد

> > عن يومنا ويومكم فعودوا

ثم حمل فطعن الناس وقصده عدي ىن حاتم وهو يقول .

ارجو الهي واخاف ذنبي وليس شيء مثل عفو ربي يا ابن الوليد بغضكم في قلبي كالهضب بل فوق قنان الهضب

فلما كاد ان يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر باسنة اصحابه واختلط القوم ورجع عبد الرحمن الى معاوية مقهوراً وانكسر معــاوية وشمت بذلك ايمن بن خريم ان فاتك الاسدي وكان انسك رجل من اهل الشام واشعره وكان في ناحية معتزلا وقال في ذلك ابياتا ذكرناها في ترجمته . واظهر معاوية لعمرو شماته وقال لقد انصفتكم اذ لقيت سعيد بن قيس في همدان وفررتم وانك يا عمرو لجبان فغضب عمرو ثم قال والله لو كان علياً ما قحمت عليه يا معاوية فهلا برزت الى علي اذ دعاك ان كنت شجاعاً كما تزعم وقال هذه الابيات :

> وتترك في العجاجة من دعاكا لعل الله يمكن من قفاكا ولو نازلته تربت يداكا وكان سكوته عنها مناكا بنجدته ولم تطحن رحاكا اتفرقه وتغضب من كفاكا ولا اظهرت لي الا هواكا

تسير الى ابن ذي يزن سعيد فهل لك في ابي حسن علي دعاك الى التزال فلم تجبه وكنت اصم اذ ناداك عنها فلا بالكبش قد طحنت رحاه فلا والله ما اضمرت خيراً

واستحيا القرشيون مما صنعوا وشمت بهم اليانية فقال معاوية يا معشر قريش والله لقد قربكم لقاء القوم من الفتح ولكن الامر لامر الله انمـــا لقيتم كباش اهل العراق وقتلتم وقتل منكم وما لكم علي من حجة لقد عبأت تعبيتي لسيدهم سعيد بن قيس فانقطعوا عن معاوية في ذلك :

وعاين طعنا في العجاج المعاين لقيتم ليوثا اصحرتها العرائن اذا جاشت الهيجاء تحمى الظعائن ولكنه ما قدر الله كائن

لعمري لقد انصفت والنصف عادة الدرون من لاقيتم فل جيشكم لقيتم صناديد العراق ومن بهم وماكان منكم فارس دون فارس فاعتدروا اليه

### مقتل عبيد الله بن عمر

 ذلك ثم قال له الحسن لكأني انظر اليك مقتولاً في يومك او غدك اما ان الشيطان قد زين لك وخدعك حتى الحرجك مخلقاً بالخلوق تري نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلاً. قال نصر وبلغنا ان عبيد الله بن عمر بعثه معوية في اربعة آلاف وهي كتيبته الرقطاء ويقال لهم الخضرية لان ثيابهم خضر او لانهم اعلموا بالخضرة بعثهم ليأتوا علياً من وراثه فبلغ علياً ذلك فبعث اليهم اعدادهم ليس منهم الا تميمسي واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار الى صلاة المغرب ما كان صلاة القوم الا التكبير عند مواقيت الصلاة ثم ان ميسرة أهل العراق كشفت ميمنة أهل الشام فطاروا في سواد الليل والتقى عبيد الله هو وكرب رجل من عكل فقتل كربا وقتل الذين معه جميعاً وانما انكشف الناس عبيد الله هو وكرب رجل من عكل فقتل كربا وقتل الذين معه جميعاً وانما انكشف الناس ببعض فلما أصبح الناس وجد أهل الشام لواءهم ليس حوله الا الف رجل فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعه الاول وأحاطوا به ووجد أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله الا ربيعة وعلي بينهم وهم محيطون به وهو لا يعلم من هم ويظنهم غيرهم فلما أذن مؤذن علي ربيعة وعلى بينهم وهم محيطون به وهو لا يعلم من هم ويظنهم غيرهم فلما أذن مؤذن علي حين طلع الفجر قال :

#### 

فلما صلى على الفجر ابصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالامس واذا مكانه الذي هو به ما بين الميسرة والقلب بالامس، فقال من القوم ؟ قالوا ربيعة وقد بت فيهم البارحة ، فقال : فخر طويل لك يا ربيعة. ثم قال لهاشم خذ اللواء فوالله ما رأيت مثل هذه الليلة ثم خرج نحو القلب حتى ركز اللواء به واذا سعيد بن قيس على مركزه فلحقه رجل من ربيعة يقال له نغير فقال له الست الراعم ان لم تنته ربيعة لتكونن ربيعة ربيعة ومضر مضر فااغنت عنك مضر البارحة فنظر اليه على نظر منكر فلما اصبحوا نهدوا المقتال غير ربيعة لم تتحرك فبعث اليهم على ان انهدوا الى عدوكم فأبوا فبعث اليهم ثانياً قالوا كيف ننهد وهذه الخيل من وراء ظهرنا قل لامير المؤمنين فليأمر همدان او غيرها بمناجزتهم لننهد فبعث اليهم الاشتر وكان جهير الصوت فقال يا معشر ربيعة ما منعكم ان تنهدوا وانتم أصحاب كذا وأصحاب كذا وأصحاب كذا وأصحاب كذا وأصحاب كذا وجعل يعدد ايامهم قالوا ما نفعل حتى ننطر هذه الخيل التي خلف ظهورنا وهي اربعة كذا وجعل يعدد ايامهم قالوا ما نفعل حتى ننطر هذه الخيل التي خلف ظهورنا وهي اربعة آلاف قل لامير المؤمنين فليبعث اليهم من يكفيه امرهم فقال لهم الاشتر فان أمير المؤمنين يقول لكم اكفونيها انتم لو بعثتم اليها طائفة منكم لتركوكم وفروا كالعصافير فوجهت ربيعة اليهم تم اللات والنمر بن قاسط وعزة قالوا فشينا اليهم مستلثمين مقنعين في الحديد وكان اليهم تم اللات والنمر بن قاسط وعزة قالوا فشينا اليهم مستلثمين مقنعين في الحديد وكان

عامة قتال صفين مشيآ فلما اتيناهم هربوا وانتشروا انتشار الجراد (قال الراوي) فذكرت قول الاشتركأنهم اليعافير فرجعنا الى اصحابنا وقد نشب القتال بينهم وبين أهل الشام وقد اقتطع أهل الشام طائفة من أهل العراق بعضها من ربيعة فأحاطوا بها فلم نصل اليها حتى حملنا على أهل الشام فعلوناهم بالاسياف حتى انفرجوا لناوافضينا الى اصحابنا، قال فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد فما تحاجزنا حتى حجز بيننا سواد الليل وما نرى رجلا منا ولا منهم مولياً وحمل عبيد الله بن عمر وهو يقول:

انا عبيـــد الله ينميـــني عمر خير قريش مــن مضى ومن غبر اللا نبي الله والشيخ الاغر قد ابطأت عن نصر عثمن مضر والربعيون فلا اسقوا المطر وسارع الحــي اليمانون الغرر والربعيون فلا اسقوا المطر وسارع الحــي اليمانون الغرر

فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي وهو يقول :

قد صابرت في نصرها ربيعــه في الحق والحــق لهم شريعه فاكفف فلست تارك الوقيعــه في العصبة السامعــة المطيعه حتى تذوق كأسها الفظيعه

فطعنه فصرعه وكان حريث هذا نازلا بين العسكرين في قبسة له حمراء وكان اذا التقى الناس للقتال امدهم بالشراب من اللبن والسويق والماء . ومر الحسن فاذا هو برجل متوسد رجل قتيل قد ركز رمحه في عينه وربط فرسه برجله فقال الحسن لمن معه انظروا من هذا فاذا هو برجل من همدان فاذا القتيل عبيد الله بن عمر قد قتله وبات عليه حتى اصبح ثم سلبه واخذ سيفه ذا الوشاح فلما ملك معوية بعث الى قاتله فأخذ السيف منه وفي قتل عبدالله ابن عمر يقول كعب بن جغيل الثعلي شاعر أهل الشام بصفين :

معاوي لا تنهض بغير وثيقة فانك بعد اليوم بالدل عارف تركتم عبيد الله بالقاع مسندا يمج نجيعاً والعروق نوازف الا انما تبكي العيون لفارس بصفين اجلت خيله وهو واقف ينوء ويعلوه شآبيب مسن دم كما لاح في جيب القميص الكفائف

واي فتى لو اخطأته المتالف بنو أسد اني لما قلت عارف

تبدل من اسماء اسياف وائل الا ان شر الناس في الناس كلهم

فقال أبو جهمة الاسدي يرد عليه من ابيات :

لدى الموتشهباء المناكب شارف وحتى اتيحت بالاكف المصاحف اذا جنحت للطعن طير عواكف

وقد صبرت حول ابن عم محمد فما برحوا جتي رأى الله صنرهم بمرج تری الرایات فیه کأنها وقال الصلتان العبدي :

ببكر لها تهدى اللقا والتهددا وكنت سفيهاً قد تعودت عادة وكل امرىء جار على ما تعودا فأصبحت مسلوباً على شرآلة صريع قنا وسط العجاجة مفردا

الا يا عبيد الله ما زلت مولعا

ثم تمادى الناس في القتال فاضطربوا بالسيوف حتى تقطعت وصارتكالمناجلوتطاعنوا بالرماح حتى تكسرت ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم تعانقوا وتكادموا وتراموا بالصخر والحجارة ثم تحاجزوا فجعل الرجل من أهل العراق يمر على أهل الشام فيقول اين آخذ الى رايات بني فلان فيقولون ها هنا لا هداك الله ويمر الرجل من أهـــل الشام على أهل العراق فيقول كيف آخــــذ الى رايات بـــني فلان فيقولون ها هنا لا حِفظك الله ولا عافاك .

#### قتال ربيعة بصفين

وكانت راية علي (ع) مع الحضين هل لك ان تعطيني رايتك أحملها فيكون لك ذكرها ولي أجرها قال وما غناي عن أجرها مع ذكرها قال له اعرنيها ساعة فما اسرع ما ترجع اليك فعلم انه يريد ان يستقتل فأعطاه اياها فأخذها وقال يا أهل هـذه الراية ان عمل الجنة كره كله وان عمل النار خف كله وان الجنة لا يدخلها الا الصابرون الذين صــــروا انفسهم على فرائض الله وامره وليس شيء مما افترض الله على العبّاد أشد من الجهاد هو افضل الأعمال ثوابا فأذا رأيتموني قد شددت فشدوا ويحكم اما تشتاقون الى الجنة اما تحبون ان يغفر الله لكم فشد وشدوا مغه فاقتتلوا قتالا شديداً وأخذ الحضين يقول :

شدوا اذا ما شد باللواء ذاك الرقاشي أبو عرفاء

فقاتل أبو عرفاء حتى قتل وفي ذلك اليوم يقول أبو مجزاة بن ثور :

أضربهم ولا ارى معاويه الابرج العين العظيم الحاويه هوت به في النار ام هاويه جاوره فيها كلاب عاويه اغوى طغاماً لا هداه هاديه

وقال معوية لعمرو بن العاص : أما ترى يا أبا عبدالله الى ما قــــد وقعنا فيه كيف ترى أهل العراق غداً صانعين انا لفي خطر عظيم فقال عمرو ان اصبحت ربيعة منعطفين حول علي تعطف الابل حول فحلها لقيت منهم جلاداً صادقاً وبأساً شديداً قال أبخؤ ولتك تخوفني يا أبا عبدالله قال انك سألتني فأجبتك .

فلما اصبحوا في اليوم العاشر اصبحوا وربيعة محدقة بعلي (ع) احداق بياض العين بسوادها قال عتاب بن لقيط البكري حيث انتهى علي الى رايات ربيعة اذا اصيب علي فيكم افتضحتم وقد لجأ الى راياتكم وقال لهم شقيق بن ثوريا معشر ربيعة ليس لكم عدر في العرب ان اصيب علي فيكم ومنكم رجل حي ، ان منعتموه فحمد الحياة لبستموه فقاتلوا قتالا شديداً لم يكن قبله مثله حين جاءهم علي . وقام خالد بن المعمر فنادى من يبايع على الموت ويشري نفسه لله فبايعه سبعة آلاف على ان لا ينظر رجل منهم خلفه حتى يرد سرادق معوية فاقتتلوا قتالا شديداً وقد كسروا جفون سيوفهم فلما نظر اليهم معوية قد اقبلوا قال :

اذا قلت قد ولت ربيعة اقبلت كتائب منهم كالجبال تجالد

ثم قال معوية لعمرو ما ترى قال ارى ان لا تحنث اخوالي اليوم فخلى معوية عنهم وعن سرادقه وخرج فارآ عنه لائدآ الى بعض مضارب العسكر فدخل فيه وبعث معوية الى خالد ابن المعمر انك قد ظفرت ولك امرة خراسان ان لم تتم فطمع خالد في ذلك ولم يتم فأمره معوية حين بايعه الناس على خراسان فمات قبل ان يصل اليها فاذا صحح ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة وفي فرار معوية بصفين يقول النجاشي من أبيات :

ونجى ابن حرب سابح ذو علالة اجش هزيم والرمـــاح دواني اذا قلت اطراف الرماح ينلنــه مرته به الساقان والقدمـــان

وهمدان اكل الزبدد بالصرفان وغيلان الا يوم حرب عوان بصفين حتى حكم الحكهان يمانيــة كالسيل سيل عران عليها كتاب الله خــير قران 

حسبت طعان الاشعرين ومذحج فما قتلت عـــك ولخم وحمير وما دفنت قتلي قريش وعامر غشيناهم يوم الهرير بعصبـــــة فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا فن ير خيلينا غـداة تلاقيا

ثم ان علياً (ع) صلى الغداة ثم زحف اليهم فلما بصروه استقبلوه بزحوفهم فاقتتلوا قتالا شديداً ثم ان خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق فاقتطعوا من اصحاب على الف رجل أو اكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم وبين اصحابهم فنادى علي الا رجل يشري نفسه لله فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث على فرس ادهم كأنه غراب مقنعاً بالخديد لا يرى منه الا عيناه فقال يا أمير المؤمنين مرني بأمرك فوالله ما تـــأمرني بشيء الا صنعته فقال علي (ع) :

سمحت بامر لا يطاق حفيظة وصدقاً واخوان الحفاظ قليل

جزاك الله الناس خيرآ فقدوفت يداك بفضل ما هناك جزيل

أبا الحارث شد الله ركنك احمل على أهل الشام حتى تأتي اصحابك فتقول لهـم امير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم هللوا وكبروا من ناحيتكم ونهلل نحن ونكبر من ها هنا احملوا من جانبكم ونحمل نحن من جانبنا على اهل الشام فضرب الجعفي فرسه حتى اذا قام على السنابك حمل على أهل الشام المحيطين باصحاب علي فطاعنهم ساعـة وقاتلهم فانفرجوا له حتى اتى اصحابه فلما راوه استبشروا به وفرحوا وقالوا ما فعل امير المؤمنين قال:صالح،يقرئكمالسلام ويقول لكم هللوا وكبروا واحملوا حملة رجل واحد مـن ذلك الجانب ونهلل نحن من جانبنا ونكبر ونحمل من خلفكم فهللوا وكبروا وهلل علىواصحابه من ذلك الجانب وحملوا على اهل الشام من هناك وحمل علي من ها هنا في اصحابه فانفرج اهل الشام عنهم فخرجوا وما اصيب منهم رجل واحد ولقد قتل من فرسان اهل الشام يومئذ زهاء سبعائة رجل وقال علي (ع) من اعظمالناسغناء؟ قالوا انت يا امير المؤمنين قال كلا ولكنه الجعفى .

#### قتال مضر بصفين

وذكروا ان علياً (ع) كان لا يعدل بربيعة احداً من الناش فشق ذلك علىمضرواظهروا لهم القبيح وابدوا ذات انفسهم فقال حضين بن المنذر شعراً اغضب مضراً فيه :

شعار امير المؤمنين وذا الفضل علينا من البغضا وذاك لها اصل رآنا لها اهـــلا وانتم لها اهل ولن تلحقونا الدهر ماحنتالابل

رأت مضر صارت ربيعة دونهم فابدوا الينا ما تجن صدورهم وانا اناس خصنا الله بالتي فأبلوا بلانا او اقروا بفضلنا

فغضبوا من شعره فقام ابو الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمير بن عطارد بن حاجب ابن زرارة التميمي ووجوه بني تميم وقبيصة بن جابر الاسدي في وجوه بني اسد وعبيد الله ابن عامر العامري في وجوه هوازن فأتوا علياً (ع) فتكلم ابو الطفيل فقال يا امير المؤمنين انا والله ما نحسد قوماً خصهم الله منك بخير ان حمدوه وشكروه وان هذا الحي مسن ربيعة قد ظنوا انهم اولى بك منا وانك لهم دوننا فاعفهم عن القتال اياماً واجعل لكل امرىءمنايوماً يقاتل فيه فانا ان اجتمعنا اشتد عليك بلاؤنا فقال علي اعطيتم ما طلبتم وذلك يوم الاربعاء وامر ربيعة ان تكف عن القتال وكانت بازاء اليمن من صفوف اهمل الشام فغدا عامر ابن واثلة في قومه من كنانة وهم جماعة عظيمة فتقدم امام الخيل وهـو يقول طاعنوا وضاربوا

والله يجزيها بها جنانــه او غلب الجــن عليه شانه غدا يعض من عصى بنانه قد صبرت في حربها كنانه مــن افرغ الصبر عليه زانه اوكفـــر الله فقـــد اهانه

فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انصرف ابو الطفيل الى على (ع) فقال يا امير المؤمنين انك نبأتنا ان اشرف القتل الشهادة واحظى الامر الصبر وقد والله صبرنا حتى اصبنا فقتيلنا شهيد وحينا ثائر فاطلب بمن بقي ثأر من مضى فانا وان كان قد ذهب صفونا وبقي كدرنا فان لنا دينا لا يميل به الهوى ويقينا لا تزحمه الشبهة فاثنى على عليه خيرا . ثم غدا يـوم الجمعة عمير بن عطارد بجاعة من بني تميم وهو يومئذ سيد مضر من اهل الكوفة فقال يا قوم اني اتبع آثار ابي الطفيل وتتبعون اثار كنانة وتقدم برايته وهو يقول :

ان تميا حظها عظيم ان الكسريم نسسله كسريم دین قسویم وهسدی سلیم

قد ضاربت في حربها تمـــم لهـــا حديث ولهـــا قـــديم ان لم تردهم رايتي فلوموا

فطعن برايته حتى خضبها دما وقاتل اصحابه قتالا شديدا حتى امسوا وانصرف عمير الى علي (ع) وعليه سلاحه فقال يا امير المؤمنين قد كان ظني بالناس حسنا وقد رأيت منهم ابن جابر الاسدي في بني اسد وهم حي الكوفة بعد همدان فقال يا معشر بني اسد اما انافلا اقصر دون صاحبي واما انتم فذلك اليكم ثم تقدم برايته وهو يقول :

ما مثلها تحت العجاج من احد کاننا رکن ثبیر او احد لكننا المحـة من ولد سعــد كنت ترانا في العجاج كالاسد ياليت روحي قد نأى عن الجسد

قد حافظت في حربها بنو اسد اقرب من یمن وانأی من نکد لسنا باوياش ولا بيض البلد

فقاتل القوم ولم يكونوا علىما يريد في الجهد فعد لهم على ما يحب فظفر ثم اتى عليا (ع) فقال يا امير المؤمنين ان استهانة النفوس في الحرب ابقى لها والقتل خير لها في الآخرة . ثم غدا يوم الاحد عبدالله بن الطفيل العامري وكانسيد بني عامر فغدابجاعة هو ازن وهويقول:

قد ضاربت في جربها هوازن اولاك قــوم لهـــم محاسن حبي لهم حزم وجأش ساكن طعن مدارك وضرب واهن

هذاً وهـــذا كل يوم كاثن لم يخبروا عنا ولكن عاينوا

واشتد القتال بينهم حتى الليل ثم انصرف عبدالله بن الطفيل فقال يا امير المؤمنين لقيت والله بقومي اعدادهم من عدوهم فما ثنوا اعنتهم حثى طعنوا في عدوهم ثم رجعوا الي فاستكرهوني على الرجوعاليهم واستكرهتهم على الأنصراف اليكفأبوا ثمعادوا فاقتتلوا فاثنى عليهم علي خيرا وفخرت المضرية بما كان منهم على الربعية وانتصفوا من ربيعة وقال عامر بن واثلة في ذلك :

> وحامت تميم وحامت اسد فما خام منا ومنهم احد س والعيد فالسبت ثم الاحد

حامت كنانة في حربهـــا وحامت هوازن يوم اللقاء لقينا الفوارس يوم الخيــ

وامدادهم خلف اذنابهم فلما تنادوا بآبائهم فظلنا نفلق هاماتهم ونعم الفوارس يوم اللقاء وقل في طعان كفرغ الدلاء ولكن عصفنا بهم عصفة طحنا الفوارس وسط العجاح وقلنا على لنا والله

وليس لنا من سوانا مدد دعونا معدا ونعم المعد ولم نك فيها ببيض البلد فقل في عديد وقل في عدد وضرب عظيم كنار الوقد وفي الحرب يمن وفيها نكد وسقنا الزعانف سوق النقد ونحن له طاعة كالولد

وخطب على عليه السلام الناس يومئذبصفين فقال في آخر خطبته: وابن عم نبيكم معكم بين اظهركم يدعوكم الى طاعة ربكم ويعمل بسنة نبيكم (ص) فلا سواء من صلى قبلكل ذكر ولم يسبقني بصلاني مع رسول الله (ص) احد وانا من اهل بدر ومعوية طليق ابن طليق والله انكم لعلى حق وانهم لعلى باطل فلا يكونن القوم على باطلهم اجتمعوا عليه وتتفرقون عن حقكم حتى يغلب باطلهم حقكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم فان لم تفعلوا يعذبهم بايدي غيركم. فأجابه اصحابه فقالوا يل أمير المؤمنين أنهض بنا الى عدونا وعدوك اذا شئت فوالله ما نريد بك بدلا نموت معك ونحيا معك فقال لهم والذي نفسي بيده لنظر الي رسول الله (ص) اضرب قدامه بسيفي فقال:

لا سيف الآذو الفقار ولا فتى الا عــــلي

وقال يا علي انت مني بمنزلة هرون من موسى غير انه لا نبي بعدي وموتك وحياتك يا علي معي والله ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي وما نسيتما عهد الي واني لعلى بينة من ربي واني لعلى الطريق الواضح القطه لقطا ثم نهض الى القوم فاقتتلوا من حيث طلعت الشمس حتى غاب الشفق وما كانت صلاة القوم الا تكبيرا

### فعل كريب بن الصباح وقتلمه

وبرز رجل من حمر من آل ذي يزن اسمه كريب بن الصباح ليس في أهل الشام يومثذ رجل اشهر شدة بالبأس منه ثم نادى من يبارز فبرز اليه المرتفع بن الوضاح الزبيدي فقتل المرتفع ثم نادى من يبارز فبرز اليه الحارث بن الجلاح فقتله ثم نادى من يبارز فبرز اليه الحارث بن الجلاح فقتله ثم نادى من يبارز فبرز اليه عايد ابن مسروق الهمداني فقتل عايداً ثمرمى باجسادهم بعضها فوق بعض ثم قام عليها بغياواعتداء

ثم نادى هل بقي من مبارز فبدر اليه علي عليه السلام ثم ناداه ويحك يا كريب اني احذرك وادعوك الى سنة الله وسنة رسوله ويحك لا يدخلنك ان آكلة الاكباد النار فكان جوابه ان قال ما اكثرما قد سمعنا هذه المقالة منك فلا حاجة لنا فيها أقدم اذا شئت من يشتري سيفي وهذا اثره فقال علي (ع) لاحول ولا قوة الا بالله ثم مشى اليه فلم يمهله ان ضربه ضربة خر منها قتيلا يتشحط في دمه ثم نادى من يبارز فبرز اليه الحارث بنوداعة الحميري فقتل الحارث ثم نادى من يبارز فبرز اليه المعالب العبسي فقتل مطاعا ثم نادى من يبرز فلم يبرز اليه أحد ثم ان عليا (ع) نادى يا معشر المسلمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مسع الصابرين . ويحك يا معاوية هلم فبارزني ولايقتلن الناس فيا بيننا فقال عمرو اغتنمه منتهزا فقد قتل ثلاثة من ابطال العرب واني أطمع ان يظفرك الله به فقال معاويدة ويحك يا عمرو والله ان تريد الا ان اقتل فتصيب الخلافة بعدي ( اذهب اليك فليس مثلي يخدع).

وقام عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى منحنيا على قوس يحرض اصحابه وقال في آخر خطبته انا نحتسب عند الله ما اصبح في أمة محمد (ص) من اشتعال نيرانها واضطراب حبلها ووقوع بأسها بينها فانا لله وانا اليه راجعون او لا تعلمون ان صلاتنا وصلاتهم وصيامنا وصيامهم وحجنا وحجهم وقبلتنا وقبلتهم وديننا ودينهم واحد ولكن الاهواء متشتتة اللهم اصلح هذه الامة بما اصلحت به اولها واحفظ فيها نبيها مع ان القوم قد وطئوا بلادكم وبغوا عليكم فجدوا في قتال عدوكم لم جلس .

وقام عبدالله بن العباس خطيبا فقال في آخر خطبته: حتى كان فيما اضطرب من حبل هذه الامة وانتشر من امرها ان ابن آكلة الاكباد قد وجد من طغام أهل الشام اعوانا على على ابن أبي طالب ابن عم رسول الله وصهره وأول من ذكر صلى معه بدري قد شهد مع رسول الله (ص) كل مشاهده التي فيها الفضل ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الاصنام لقد قاتل على مع رسول الله (ص) وعلى يقول صدق الله ورسوله ومعاوية وأبو سفيان يقولان كذب الله ورسوله فما معاوية في هذه بابر ولا اتقى ولا أرشد ولا اصوب منه في تلكم والله انكم لعلى الحق وان القوم لعلى الباطل فلا يكونن أولى بالجد في باطلهم منكم في حقكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

وقام عمار بن ياسر فقال في جملة كلامه: امضوا عباد الله الى قوم يطلبون فيها يزعمون بدم

عثمان والله ما أظنهم يطلبون دمه ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤوها وعلموا لو ان الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما يرغبون فيه منها ولم يكن للقوم سابقـــة في الاسلام يستحقون بها الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بان قالوا قتل امامنا مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما بايعهم من الناس رجلان.

### قتال عمار بصفين

ثم مضى عمار ومضى معه اصحابه فلما دنا من عمرو بن العاص قال يا عمرو بعت دينك بمصر تبا لك وطالما بغيت الاسلام عوجا ثم حمل عمار وهو يقول :

> رب عجل شهادة لي بقتل في الذي قد احب قتلا جميلا ل على كل ميتة تفضيلا انهم عند ربهم في جنان يشربون الرحيق والسلسبيلا ك وكأسا مزاجها زنجبيلا

> صدق الله وهو للصدق اهل وتعالى ربي وكان جليلا مقبلاً غــــير مدبر ان للقة منشرابالابرارخالطه المس

ثم قال اللهم انك لتعلم أني لو أعلم ان رضائان اقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت اللهم انك تعلم اني لو أعلم ان رضاك ان اضع ظبة سيفي في بطني ثم انحني عليها حتى يخرج من ظهري لفعلت ولو اعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين لفعلته. ونادى عهار بن ياسر يومئذ أين من يبغي رضوان ربه ولا يؤوب الى مال ولا ولد فاتته عصابة من الناس فقال يا ايها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان .

## مقتل هاشم المرقال

ودفع علي (ع) الراية الى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وكان عليه درعان فقال له علي كهيئة المازح يا هاشم اما تخشى من نفسك ان تكون اعور جبانا قال ستعلم يا أمير المؤمنين والله لألفن بين جماجم القوم لف رجل ينوي الآخرة (وفي رواية) انه قالله يا هاشم حتى متى تأكل الخنز وتشرب الماء فأخذ رمحا فهزه فانكسر ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه ثم دعا برمح لين فشد به لواءه ولما دفع علي الراية الى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل

من أصحاب هاشم اقدم هاشم يكررها ثم قال ما لك يا هاشم قد انتفخ سحرك أعورا وجبنا؟! قال من هذا قالوا فلأن قال الهلها وخير منها اذا رأيتني قد صرعت فخذها ثم قال لاصحابــه شدوا شسوع نعالكم وشدوا ازركم فاذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثا فاعلموا ان احدا منكم لا يسبقني اليها ثم نظر هاشم الى عسكر معاوية فرأى جماعظيما فقال من اولئك قالوا جند أهل المدينة وقريش قال قومي لا حاجة لي في قتالهم قال من عند هذه القبة البيضاء قيل الراية فهزها فقال له رجل من اصحابه امكث قليلا ولا تعجل فقال هاشم :

> اعور يبغي اهــله محلا لا بد ان يغل او يغلا اشلهم بذي الكعوب شلا

> قد اكثرا لومي وما اقلا اني شريت النفس لن اعتلا قدعالج الحياة حتى مىلا

> > وفي رواية انه قال :

مع ابن عمم احمد المعلى اول من صدقه وصلي

اشلهم بذي الكعوب شلا فيه الرسول بالهدى استهلا فجاهد الكفار حتى ابلي

وجعل عار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول اقدم يا اعور ( لا خير في اعور لا يأتي الفزع) وكان هاشم عالما بالحرب فيتقدم فيركز الرايــة فجعل عمرو بن العاص يقول اني لارى لصاحب الرايــة السوداء عملا لئن دام على هذا ليفنين العرب اليوم فاقتتلوا قتالا شديدا وجعل عمار يقول صبرا عباد الله الجنة تحت ظلال البيض وكان لواء اهل الشام مع ابي الاعور السلمي ولم يزل عمار ينخسه حتى شب القتال وزحف هاشم بالراية يرقل بهـــا ارقالا وكان يسمى المرقال وزحف الناس بعضهم الى بعض والتقى الزحفان فاقتتل الناس قتالا شديدا لم يسمع الناس بمثله وكثرت القتلي في الفريقين كليها (قال بعض الرواة ) لمـــا التقينا باهل الشام في ذلك اليوم وجدناهم خمسة صفوفقد قيدوا انفسهم بالعائم فقتلنا صفا صفا حتى قتلنا ثلاثة صفوف وخلصنا الى الصف الرابع ما على الارض شامي ولا عراقي يو لي دبره . ثم ان الازد وبجيلة كشفوا ُهمدان غلوة حتى الجأوهم الى التـــل فصعدوا عليه

<sup>(</sup>١) جبع سواد وهو الشخص .

فشدت عليهم الازد وبجيلة حتى اجدروهم منه ثم عطفت عليهم همدان حتى الجأوهم الى ان تركوا مصافهم وقتل من الازد وبجيلة يومئذ ثلاثة آلاف وأقنتل الناس قتـــالا شديدا لم يسمع بمثله وكثرت القتلى حتى ان كان الرجل ليشد طنب فسطاطه بيد الرجل او برجله قال الاشعث لقد رأيت اخبية اهل صفين واروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا فسطاط الا مربوطا بيد رجل او رجله . قال الاحنف بن قيس اني لواقف الى جانب عمار بن ياسر فتقدمنا حتى اذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمار احمل فداك ابي وامي ونظر عمار الى رقة في الميمنة فقال له هاشم رحمك الله يا عمار انك رجل تأخذك خفة في الحرب واني انمــا ازحف باللواء زحفا وارجو ان انال بذلك حاجتي واني ان خففت لم آمن الهلـــكة وقال معوية لعمرو بن العاص ويحك ان اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وكان من قبل يرقل بـــه ارقالا وان زحف به اليوم انه لليوم الاطول لاهل الشام وان زحف في عنق مـــن اصحابه اني لاطمع ان يقتطع فلم يزل به عمار حتى حمل فبصر به معاوية فوجه اليه حمـــاة اصحابه وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص ومعه سيفان قد تقلد واحدا وهو يضرب بالآخر واطافت به خيل علي فقال عمرو يا الله يا رحمن ابني ابني قال معاوية اصبر اصبر فانه لا بأس عليه فقال عمرو ولوكان يزيد اذا لصرت ولم يزل حاة أهل الشام يذبونعنه حتى نجا هاربا على فرسه ومن معه . ودعا هاشم بن عتبة في الناس عند المساء الا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل فشد في عصابة من اصحابه على اهل الشام مرارا فليس مـن وجه يحمل عليهم الا صبروا لهفقال لاصحابه لايهولنكم ما ترون من صبرهم فما ترون منهم الاحمية العرب وأنهم لعلى الضلال وانكم لعلى الحق يا قوم اصروا وصابروا ثم امشوا بنا الى عدونا على تؤدة رويدا واذكروا الله ولا يسلم رجل اخاهولاتكثرواالالتفات وجالدوهم محتسبين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فمضى في عصابة من القرلمء فقاتل قتالا شديدا وهو واصحابه حتى رأوا بعض ما يسرون به اذ خرج عليهم شاب وهو يقول :

ثم شد فلا ينثني بضرب سيفه ثم يلعن ويشتم ويكثر الكلام فقال له هاشم ان هذا الكلام بعده الخصام وان هذا القتال بعده الحساب فإتق الله فانك راجع الى ربك فسائلك عن هذا الموقف قال فاني اقاتلكم لان صاحبكم لا يصلي كما ذكروا وانسكم لا تصلون واقاتلكم ان صاحبكم قتل خليفتنا وانتم وازرتموه على قتله فقال له هاشم ما انت وذاك انما قتله اصحاب

هذا الدين عناك طرفة عين قط قال الفتي اجل والله لا اكذب فان الكذب يضر ولا ينفع ويشين ولا يزين فقال له هاشم ان هذا الامر لا علم لك به فخله واهل العلم بـــه قال اظنك والله نصحتني وقال له هاشم واما قولك ان صاحبنا لا يصلي فهو اول منسن صلى للمه مع رسول الله (ص) وافقهه في دين اللــه واولاه برسول الله واما من ترى معه فكلهم قاريء الكتاب لا ينامون الليل تهجداً فلا يغررك عن دينك الاشقياء قال الفتي يا عبدالله انيلاظنك امرأ صالحاً فهل تجد لي من توبة قال نعم تب الى الله يتب عليك فانه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات فذهب الفتي بين الناس راجعا فقال له رجل مــن اهل الشام خدعك العراقي قال لا ولكن نصحني وقاتل هاشم قتالا شديدا حتى اتت كتيبة لتنوخ فشدوا على فسقط وبعث اليه علي (ع) ان قدم لوإءك فقال للرسول انظر الى بطني فاذا هو قد أنشق فمر به رجل وهو صريع بين القتلى فقال له اقرأ امير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته وقل له انشدك بالله الا اصبحت وقد ربطت مقاود خيلك بارجل القتلي فان الدبرة تصبح غدأ لمن غلب على القتلي فاخير الرجل علياً بذلك فسار في بعض الليل حتى جعل القتلي خلف ظهره وكانت الدبرة له عليهم فاخذ الراية رجل من بكر بن واثل ورفع هاشم رأسه فاذا عبيداالله ابن عمر قتيلا الى جانبه فحبا حتى دنا منه فعض على ثديه حتى يبينت فيه انيابه ثم مات هَاشِم وهو على صدر عبيد الله بن عمر وضرب البكري الذي معه الراية فسقط فرفع رأسه فأبصر عبيد الله بن عمر قريباً منه فحبا اليه حتى عض على ثديه الآخر فتبينت انيا به فيه ومات ايضاً فوجدا جميعاً على صدر عبيد الله بن عمر هاشم والبكري وفرح اهل الشام بمقتل هاشم فأخذ الراية عبدالله بن هاشم وخطب فقال : يا ايها الناس ان هاشماً كان عبداً من عباد الله الذين قدر ارزاقهم وكتب آثارهم واحصى اعمالهم وقضى آجالهم فدعاه الله ربه الذي لا يعصى فأجابه وسلم لامر الله وجاهد في طاعة ابن عم رسول الله واول من آمن به وافقههم في دين الله المخالف لاعداء الله المستحلين ما حرم الله الذين عملوا في البلاد بالجور والفساد واستحوذ عليهم الشيطان فزين لهم الاثم والعدوان فحق عليكم جهاد من خالف سنةرسول الله (ص) وعطل حدود الله وخالف اولياء الله فجودوا بمهج انفسكم في طاعة الله في هذه الدنيا تصيبوا الآخرة والمنزل الاعلى والملك الذي لا يبلى فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار لكان القتال مع علي افضل من القتال مع معوية ابن آكلة الاكباد فكيف وانتم ترجون ما ترجون . ولما قتل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداً وأصيب معه عصابة من اسلم من القراء فمر عليهم عليه السلام وهم قتلي حوله فقال :

جزى الله خيراً عصبة أسلمية صباح الوجوه صرعواحولهاشم يزيد وعبد الله بشر ومعبد وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم وعروة لا يبعسد ثناه وذكره اذا اخترطت يومآخفاف الضوارم

وقال عبدالله برثي اباه هاشماً بهذا الرجز :

تخبطه الخيلات بالسنابك في اسود من نقعهن حالك والروح والريخان عند ذلك

يا هاشم بن عتبة بن مالك اعزز بشيخ من قريش هالك ابشر بحور العين في الاراثك

وقال ابو الطفيل عامر ىن واثلة يرثى هاشماً :

والتاركي الحــق واهل الظنه اعظم بما فزت بــه من منه صيرني الدهر كأني شنه يا ليت اهلي قد علوني رنـــه

من حوبة وعمة وكنه

قال نصر والحوبة القرابة يقال لي في بني فلان حوبة اي قربـي .

### مقتل عمار بن ياسر

كان على عاريوم صفين درع وهو يقول: ايها الناس الرواح الى الجنــة. وقال حين بارشدهن ثم قال:

نحن ضربناكم على تنزيـــله فاليوم نضربكم على تأويلـــه ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليال عن خليله او يرجع الحق الى سبيله

ثم استسقى وقد اشتد ظمأه فأتته امرأة طويلة اليدين قال الراوي والله ما ادري اعس معها أو اداوة فيها ضياح من لن فقال حين شرب: الجنة تحتالاسنةاليوم القي الاحبة محمداً وحزبه والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على الحق وهم على باطل ٠

وفي رواية ان الذي جاءه باللبن غلام له اسمه راشد ثم حمل وحمل عليه ابن جون السكسكي وابو العادية الفزاري فأما ابو العادية فطعنه واما ابن جون فانه احتز رأسه . فكان لا يزالُ رجل يجيء فيقول لمعوية وعمرو انا قتلت عارآ فقال له عمرو فما كان آخر منطقه قالسمعته يقول اليوم القي الاحبة محمداً وحزبه فقال له عمرو صدقت انت صاحبه اما والله ما ظفرت يداك ولكن اسخطت ربك . واحتج رجلان بصفين في سلب عهار بن ياسر وفي قتله فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لها ويحكما اخرجا عني فان رسول الله (ص) قال اولعت قريش بعمار ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قاتله وسالب، في النار قال السدي فبلغني ان معوية قال انما قتله من اخرجه يخدع بذلك طغام اهل الشام . وقال مالك الاشتر ذكره نصر:

> اعلما لما غدا قد ومعبدآ اذ اقدمــــا يقظان شيخا مسلما سبعين رأساً مجرما لاقوا نكالا مؤتما

نحن قتلنا حوشبــــا وذا الكلاع قبلــه ان تقتلوا منا الا ال فقد قتلنا منكم اضحوا بصفين وقد

وقال عمرو بن العاص :

ونحن قتلنا هاشمآ واىن ياسر ونحن قتلنا ابنى بديل تعسفا

وبعث على خيلا ليحبسوا عن معوية مادة فبعث معوية الضحاك بن قيس الفهري في خيل الى تلك الخيل فأزالوها وجاءت عيون على فأخبرته بما قد كان فقال لاصحابهماترون فاختلفوا فلما رأى اختلافهم امرهم بالغدو الى القوم فغاداهم القتال فانهزم اهلالشاموغلب اهل العراق على قتل اهل حمص وغلب اهل الشام على قتلي اهل العالية وانهزم عتبة ابن ابي سفيان عشرين فرسخاً عــن موضع المعركة حتى اتى الشام فقال النجاشي مــن قصيدة اولها:

لقـــد امعنت يا عتب الفرارا واورثك الوغى خزيا وعـــارا فلا يحمد خصاك سوى طمر اذا اجريته انهمر انههارا

ثم ان علياً (ع) امر مناديه فنادى في الناس ان اخرجوا الى مصافكم فخرج الناس الى مصافهم واقتتلوا واقبل ابو الاعور السلمي يقول :

اضربهم ولا اری علیا کفی بهذا حزناً علیا

### وقعة الخيس

قال نصر ثم كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة الحيس قال القعقاع بن الابرد الطهوي والله اني لواقف قريباً من علي يوم وقعة الحيس وقد التفت مذحج وكانوا في ميمنة علي وعك وجذام ولخم والاشعرون كانوا مستبصرين في قتال علي ولقد والله رأيت ذلك اليوم من قتالهم وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخبط الحيول بحوافرها في الارض وفي القتلى ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق باعظم هولا في الصدور من ذلك الصوت نظرت الى علي وهو قائم فدنوت منه فسمعته يقول لا حول ولا قوة الا بالله والمستعان الله ثم نهض حين قام قائم الظهيرة وهو يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وحمل على الناس بنفسه وسيفه مجرد بيده فلا والله ما حجز بيننا وبينهم الا رب العالمين في قريب من ثلث الليل وقتلت يومئذ اعلام العرب وكان في رأس على ثلاث ضربات وفي وجهسه ضربتان قال نصر وقد قيل ان علياً لم يجرح قط وقتل في هذا اليوم عزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فنالت ابنته ضبيعة ترثيه :

ع قتيل الاحزاب يسوم الفرات ادرك الله منهم بالترات يسرعون الركوب للدعوات ل ودانوا بذاك حتى المات ورماهم بالخزي والآفات

عين جودي على خزيمــة بالدم قتلوا ذا الشهادتين عتوا قتلوه في فتية غــير عزل نصروا احمـــد الموفق للعـــد لعــن الله معشراً قتلوه

وروى نصر عن ايسليهان الحضرمي وكان حضر صفين مع علي (ع) ان الفيلقين التقيا بصفين واضطربوا بالسيوف ليس معهم غيرها الى نصف الليل. وعن زياد بن النضروكان على مقدمة علي (ع) قال شهدت مع علي بصفين فاقتتلنا ثلاثة ايام وثلاث ليال حتى تكسرت الرماح ونفدت السهام ثم صارت الى المسايفة فاجتلدنا بها الى نصف الليل حتى صرنا نحن واهل الشام في اليوم الثالث يعانق بعضنا بعضا وقد قاتلت يومثله بجميع السلاح فلم يبقشيء من السلاح الا قاتلت به حتى تحاثينا بالتراب وتكادمنا حتى صرنا قياماً ينظر بعضنا الى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين ان ينهض الى صاحبه ولا يقاتل فلما كان نصف الليل من الليلة الثالثة انحاز معوية وخيله من الصف وغلب علي (ع) على القتلى واقبل على اصحاب معوية اكبر وقال عمرو

#### ابن العاص:

اذا تخازرت وما بي مــن خزر الفيتــني الوى بعيـــد المستمر احمل ما حملت من خير وشر وقال محمد بن عمرو بن العاص :

لو شهدت جمل مقامي وموقفي غداة غدا اهل العراق كأنهم وجئناهم نمشي صفوفاً كأننا فطار الينا بالرماح كماتهم فدارت رحانا واستدارت رحاهم اذا انا قلت استهزموا برزت لنا فقالوا نرى من رأينا ان تبايعوا فابنا وقد نالوا سراة رجالنا كأن تلالي البيض فينا وفيهم فرد عليه محد بن الحنفية :

ر وشر و. وموقفي کأنهم

بصفین یوماً شاب منها الذوائب من البحر موج لجه متراکب سحاب خریف صفقته الجنائب وطرنا الیهم والسیوف قواضب سراة النهار ما تولی المناکب کتائب حمر وارجحنت کتائب علیاً فقلنا بل نری ان تضاربوا ولیس لما لاقوا سوی الله حاسب تلالیؤ برق فی تهامة ثاقب

ثم خبأت العـــين من غير عوو

ذا صولة في المصمئلات الكبر

كالحية الصماء في اصل الصخر

مقام لئسيم وسطته الكتائب وقد ظهرت فيها عليك الجلائب على غير تقوى الله والدين واصب

وجاء علقمة بن تميم الانصاري الى علي عليه السلام فقال يا أمـــير المؤمنين ان عمرو ابن العاص ينادي :

انا الغلام القرشي المؤتمـــن يرضى بي الشام الى ارض عدن يا ايها الاشراف من اهل اليمن اعني علياً وابن عم المؤتمن

الماجد الابلج ليث كالشطن يا قادة الكوفة من اهل الفتن اضربكم ولا ارى أبا حسن كفى بهــذا حزناً من الحزن

فضحك علي ثم قال اما والله لقد حاد عدي الله عني وانه لبمكاني عالم كما قال العربي

(غير لوهى ترقعين وانت مبصرة (١)) ويحكم اروني مكانه لله ابوكم وخسلاكم ذم وحمل غلامان من الانصار جميعا اخوان حتى انتهيا الى سرادق معوية فقتلا عنده واقبلت الكتائب بعضها نحو بعض فاقتتلت قياما في الركب لا يسمع السامع الا وقسع السيوف على البيض والدرق وقال عمرو بن العاص:

اجثتم الينا تسفكون دماءنا وما رمتم وعر من الامراعسر تعاورتم ضربا بكل مهند اذا شد وردان تقدم قندبر

وردان عبده وقنبر غلام امير المؤمنين (ع) . وجاء عــدي بن حاتم لمتمس علياً ما يطأ الا على انسان ميت او قدم او ساعد فوجده تحت رايات بكر بن وائل قال ياامير المؤمنين الا نقوم حتى نموت فقال علي (ع) ادن فدنا حتى وضع اذنه عند انفه فال ربك ان عامة من معى يعصيني وان معوية فيمن يطيعه ولا يعصيه وقال عدي بن حاتم يوم صفين :

اقول لما ان رأيت المعمعه واجتمع الجندان وسط البلقعه هذا علي والهدى حقا معه يا رب فاحفظه ولا تضيعه فانه يخشاك رب فارفعه ومن اراد غيه فضعضعه

قال علي وانفساه ايطاع معوية واعصى ما قاتلت امة قـط اهل بيت نبيها وهي مقرة بنبيها الا هذه الامة ثم ان عليا (ع) امر الناس ان يحملوا على اهل الشام فحملت خيل على على صفوف اهل الشام فقوضت صفوفهم فقال عمرو يومثذ على من هذا الرهج الساطع قيل على ابنيك عبدالله ومحمد قال يا وردان قدم لواءك فتقدم فارسل اليه معوية ان ليس على ابنيك بأس فلا تنقض الصف والزم موقفك فقال عمرو هيهات هيهات :

اللبث يحمي شبليه ما خيره بعد ابنيه

فتقدم فلقي الناس وهو يحمل فادركه رسول معاوية فقال انه ليس على ابنيك بأس فلا تحملن فقال له عمرو قل له انك لم تلدها انا ولدتهما وبلغ مقدم الصفوف فقال له الناس مكانك انه ليس على ابنيك بأس انهما في مكان حريز فقال اسمعوني اصواتهما حتى اعلم احيان هما ام

الوهي بضم الواو والقمر جمعوهي وهو الفتق مثليضرب لمن يعرف امرا فيتجاهله ويتظاهر بخلافه .
 المؤلف \_\_

قتيلانونادىياوردانقدم لواءكقدر قيسقوسيولك فلانة جارية له فتقدم بلوائهفارسل على الى اهل الكوفة ان احملوا والى أهل البصرةان احملوافحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالا شديدا فخرج رجل من أهل الشام فقال من يبارز فخرج اليه رجل من اصحاب على فاقتتلا ساعة ثم ان العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتـــل ولم يسقط الى الارض ثم ضرب يده فقطعها فرمي الشامي بسيفه بيده اليسرى الى أهل الشام وقال دونكم سيفي هذا فاستعينوا بـــه على عدوكم فأخذوه فاشتراه معاوية من اولياء المقتول بعشرة آلاف واقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداً فما صلى كثير من الناس الا ايماء . وكان رجل من اصحاب على عليه السلام يدعى هاني بن نمر الحضرمي فخرح رجل من أهل الشام يطلب المبارزة فلم يُخرج اليه احد فقال سبحان الله ما يمنعكم أن يخرج رجل منكم الى هذا فلولا اني موعوك وأني اجد لذلك ضعفا لخرجت اليه فما رد عليه احد فوثب فقال اصحابـــه سبحان الله تخرج وانت موعوك قال والله لأخرجن اليه ولو قتلني فخرج واذا هو رجل من قومـــه حضرموت وبينهما قرابة من قبل النساء فقال له يا هاني آرجع فانه ان يخرج الي غيرك احب الي اني لست اريد قتلك قال له هاني ما خرجت الا وانا موطَّن نفسي على القتل مـــا ابالي انت قتلتني أو غيرك ثم مشى نحوه فقال اللهم في سبيلك وسبيل رسولك ونصرة لابن عم نبيك ثم اختلفا ضربتين فقتله هاني وشد اصحابه نحوه وشداصحاب هاني نحوه ثم اقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وثلاثين قتيلا ثم ان عليا ارسل الى الناس ان احملوا فحمل الناس على راياتهم كل قوم بحيالهمفتجالدوا بالسيوف وعمد الحديدلا يسمع الاصوت الحديد ومرت الصلوات كلها ولم يصلوا الا تكبيرا عند مواقيت الصلاة حتى تفانوا ورق الناس. قال عبد الرحمن ان حاطب خرجت التمس أخي سويدا في القتلى بصفين فاذا برجل قد اخذ بثوبي صريع في القتلي فالتفت فاذا بعبد الرحمن بن كلدة فقلت انا لله وانا اليه راجعون هل لك في المساء قال لا حاجة لي في الماء قد انفذني السلاح وخرقني ولست اقدر علىالشربهل انتمبلغ عني أمير المؤمنين رسالة قلت نعم قال اقرأ عليه مني السلام وقل يا أمير المؤمنين احمل جرحاك الى عسكرك حتى تجعلهم من وراء القتلى فــان الغلبة لمن فعل ذلك ثم لم ابرح حتى مات واتيت عليا فأخبرته فاسترجع وابلغته الرسالة قال صدق والذي نفسى بيده فنادى منادي العسكر ان احملوا جرحاكم الى عسكركم ففعلوا فلما اصبح نظر الى أهل الشام وقد ملوا الحرب . وكان على اذا اراد القتال هلل وكبر ثم قال :

من اي يومي من الموت افر أيوم ما قدر أم يوم قدر

واقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية الاعظم وهو يقول : انا ان سيف الله ذاكم خالد اضرب كل قدم وساعد بصارم مثل الشهاب الواقد انصر عمي ان عمي والدي ما انا فيها نابني براقد

بالجهدلابلفوقجهد الجاهد

فاستقبله جارية ىن قدامة السعدي وهو يقول :

اثبت لصدر الرمح يا ابن خالد اثبت لليث ذي فلول حارد من اسد خفان شدید الساعد ینصر خیر راکع وساجد من حقم عندي كحق الوالد ذاكم عملي كاشف الاوابد

واطعنا مليا ومضى عبد الرحمن وانصرف جاريــة وعبد الرحمن لا يأتى على شيءالا أهمده وهو يقول :

اني اذا ما الحرب قرت عن كبر تخالني الخزر من غـــير خزر اقحم والحطي في النقع كشر كالحيَّة الصاء في رأس الحجر احمل ما حملت من خير وشر

فغم ذاـــك عليا وأقبل عمرو ىن العاص في خيل من بعده فقال اقحم يا ابن سيف الله . فانه الظَّفْر. واقبل الناس على الاشتر فقالوا يوم من ايامك الأول وقد بلغ لواء معاوية حيث ترى فأخذ الاشتر لواء فحمل وهو يقول :

اني انا الاشتر معروف الشتر أني انا الافعي العراقي الذكر لا من ربيعة ولا حي مضر لكنني من مذحج الغسر الغرر فضارب القوم حتى ردهم على اعقابهم فرجعت خيل عمرو وقال النجاشي في ذلك : رأينا اللواء لواء العقاب يقحمه الشانسيء الاخزر كليث العرين خلال العجاج واقبل في خيَّسله الابتر دعونالها الكبشي كبش العراق وقد خالط العسكر العسكر فرد اللــواء على عقبه وفاز بحظوتها الاشتر

اذا الناب معصوصب منكر

كما كان يفعل في مثلها فان يدفع الله عن نفسه 💎 فحظ العراق بها الاوفر اذا الاشتر الخبر خلى العراق فقد ذهب العرف والمنكر وتلك العراق ومن عرقت كفقع تبينسه القرقر

ولما رد لواء معاوية ورجعت خيل عمرو انتدب همام بن قبيصة وكان من اشتم الناس لامير المؤمنين عليه السلام ومعه لواء هوازن فقصد لمذحج وهو يقول :

اني اذا ما دعيت نزال اقدم اقدام الهزبر العالي

أهل العراق انكم من بالي كل تلادي وطريف مالي حتى انال فيكم المعالي أو أطعم الموت وتلكم حالي

في نصر عثمان ولا امالي

فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه ادن مني فأخذه وحمل وهو يقول :

يا صاحب الصوت الرفيع العالي ان كنت تبغي في الوغى نزالي

فادن فاني كاشف عن حالي تفدي عليا مهجتي ومالي

واسرتي يتبعها عيالي

فضربه وسلب لواءه . ثم حمل خزيمة بن ثابت وهو يقول :

قد مريومان وهذا الثالث هذا الذي يلهث فيه اللأهث هذا الذي يبحث فيه الباحث كمذا يرجي ان يعيش الماكث

فقاتل حتى قتل ثم خرج خالد ىن خالد الانصاري وهو يقول :

هذا علي والهدى امامــه هـــذا لوا نبينا قدامــه يقحمه في نقعه اقحامــه لا جبنه نخشي ولا اثامــه

فطعن ساعة ثم رجع . ثم حمل جندب بن زهير وهو يقول :

هذا علي والهدى حقا معه يا رب فاحفظه ولا تضيغه فأنــه يخشاك رب فارفعه نحن نصرناه على من نازعه صهرالنبي المصطفى قد طاوعه أول من بايعه وتابعــه

واقبل الاشتر يضرب بسيفهوهو يقول :

هوت به في النار ام هاويه جاوره فيها كلاب عاويــه

اضربهم ولا ارى معاويه الاخزر العين العظيم الحاويه

اغوى طغاما لا هداه هاديه

هكذا ذكر نصر ولكنه في موضع آخر نسب هذا الرجز الى ابي مجزاة بن ثور الربعي وسيأتي نسبة الشطور الثلاثة الاول آلى علي عليه السلام واختلط امر الناس حتى ترك اهل

الرايات مراكزهم وتفرق الناس عن علي فاتى ربيعة ليلا فكان فيهم وتعاظم الامر واقبل عدي بن حاتم يطلب علياً في موضعه الذي تركه فيه فلم يجده فطاف يطلبه فأصابه في مصاف ربيعة فقال يا أمير المؤمنين اما اذاكنت حياً فالامر امم ما مشيت اليك الاعلى قتيل ومـــا ابقت هذه الوقعة لنا ولهم عميدا فقاتل حتى يفتح الله عليك فان في الناس بقية بعد واقبل الاشعث يلهث جزعا فلما رأى عليا هلل وكبر وقال يــا امير المؤمنين خيل كخيل ورجال كرجال ولناالفضل الى ساعتنا هذه فعد الى مقامك الذي كنت فيه فان الناس انما يظنونك حيث تركوك وارسل سعيد بن قيس انا مشتغلون بامرنا مع القوم وفينا فضل فان اردت ان نمد احدا امددناه فاقبل علي على ربيعة فقال انتم درعي ورمحي قال نصر فربيعة تفتخر بهذا الكلام الى اليوم فقال عدي بن جاتم يا أمير المؤمنين ان قومًا انست بهم وكنت فيهم في هذه الجولة لعظيم حقهم علينا والثانهم لصبر عند الموت اشداء عند القتال وركب علي(ع) فرسه الذي كان لرسول الله (ص) وكان يقال له المرتجز فتقدم امام الصفوف ثم قال بـــل البغلة فقدمت له بغلة رسول الله (ص) فركبها ثم تعضب بعامة رسول الله السوداء ثم نادى ايها الناس من يشري نفسه لله يربح هذا يوم له ما بعده ان عدوكم قد قرح كسما قرحتم فانتدب له من بين العشرة آلاف الى اثني عشر الفا وضعو سيوفهم على عواتقهم وتقدمهم على على بغلة رسول الله (ص) وهو يقول :

> دبوا دبيب النمل لا تفوتوا واصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا للثار او تموتوا اولا فاني طالمـــا عصيت قد قلتم لو جئتا فجيت ليس لكم ما شئتم وشيت بل ما يريد المحيى المميت

> > وتبعه عدي بن حاتم بلوائه وهو يقول :

ابعد عمار وبعد هاشيم نرجو البقاء مثل حلم الحالم فاليوم لا نقرع سن نادم

وتقدم الاشتر وهو يقول:

يكفيكها همدانها ومذحج ووحوا الى الله ولا تعرجوا

وانن بديل فارس الملاحم

وقد عضضنا امس بالاباهم

ليس امرؤ من يومــه بسالم

حرب باسباب الردى تأجج يهلك فيها البطل المدجج

دين قويم وسبيل منهج

وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف الا انتقض واهمدوا ما أتوا عليهحتى افضى الامر الى مضرب معاوية وعلي يضربهم بسيفه وهو يقول:

اضربهم ولا ارى معاويه الاخزر العين العظيم الحاويسه هوت به في النار ام هاويه

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه فلما وضع رجله في الركاب تمثل بقول عمرو بن الاطنابة:

ابت لي عفتي وابـى بلائي واخدي الحمد بالثمن الربيح واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامـــة البطل المشيح وقولي كلما جشأث وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لادفع عن مآثر صالحـــات واحمي بعد عن عرض صحيح بذي شطب كلون الملح صاف ونفس مـــا تقر على القبيح

وقال يا ابن العاص اليوم صبر وغدا فخر فقال عمروصدقت وتنيرجله من الركاب فنزل فاستصرخ بعك والاشعرين فوقفوا دونه وجالدوا عنه حتبي كره كل من الفريقين تمحيص ان التموم قد اسرع فيهم كما اسرع فيكم اصبروا يومكم هذا وخلاكم ذم وحضض على اصحابه فقام اليه الاصبغ بن نباتة التميمي فقال يا أمير المؤمنين انك جعلتني على شرطة الخُيس وقدمتني في الثقة دون الناس وانك اليوم لا تفقد لي صبرا ولا نصرا اما أهل الشام فقد هدهم ما اصبنا منهم ونحن ففينا بعض البقية فاطلب بنــــا امرك وإثذن لي في التقدم فقال تقدم بسم الله واقبل الاحنف بن قيس السعدي فقال يا أهل العراق والله لا نصيبون هذا الامر اذل عنقا منه اليوم قد كشف القوم عنكم قناع الحياء وما يقاتلون على دين وما يصبرون الا حياء فتقدموا فقالوا ان تقدمنا اليوم فقد تقدمنا امس فما تقول يا امير المؤمنين قال تقدموا في موضع التقدم وتأخروا في موضع التأخر تقدموا من قبـــل ان يتقدموا اليكم وحمل اهل العراق وتلقاهم اهل الشام فاجتلدوا .

## نكول معوية عن مبارزة علي يوم صفين

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين : انه ارسل على الى معوية ان ابرز الي وأعف الفريقين من القتال فأينا قتل صاحبه كان الامر له ، قال عمرو لقد انصفك الرجل فقـــال معوية اني لأكره ان ابارز الأهوج الشجاع لعلك طمعت فيهـــا يا عمرو ؟ (وروى) في موضع آخر أن علياً عليه السلام قام بين الصفين ثم نادى يا معوية يكررها فقـــال معوية اسألوه ما شأنه قال احب ان يظهر لي فأكلمه كلمة واحدة فنزز معوية ومعه عمرون العاص فلما قارباه لم يلتفت الى عمرو وقال لمعوية ويحك علام يقتتل الناس بيني وبينك ابرز الي فأينا قتل صاحبه فالامر له ، فالتفت معوية الى عمرو فقال ما ترى يا ابا عبد الله ابارزه ؟ فقال عمرو لقد انصفك الرجل واعلم انك ان نكلت عنه لم تزل سبة عليك وعلى عقبك ما بقي عربي ، فقال معوية يا عمرو ليس مثلي يخدع عن نفسه والله ما بارز ابن ابي طالب رجـــــلا قط الا سقى الارض من دمه ثم انصرف معويسة راجعاً الى آخر الصفوف وعمرو معه ، وقال معوية ويحك يا عمرو ما احمقك أتراني ابرز اليه ودوني عك والاشعرون وجهذام وحقدها معوية على عمرو وقال ما أظنك يا عمرو الا مازحاً فلما جلس معوية مجلسه اقبل عمرو حتى جلس فقال معوية :

> يا عمرو انك قد قشرت لي العصا ولقد اعدت فقلت مزحة مازج فاذا الذي منتك نفسك خالياً

برضاك في وسط العجاج برازي والمزح يحمله مقسال الهسازي قتلي جزاك بمـــا نويت الجازي

فقال له عمرو ايها الرجل أتجنن عن خصمك وتتهم نصيحك وقال مجيبا له :

لكالويلات فانظر في المخازي وكبش القوم يدعى للسيراز حديد الناب ينفذكل بازي جزائي بالذي اضمرت جازي وعند الباه كالتيس الحجازي

معاوي ان نكلت عن البراز وما ذنبي بأن نادى على فلو بارزته بارزت ليثآ وتزعـــمانني اضمرت غشــــآ اضبع في العجاجة ياان هند

# تعرض عمرو بن العاص لعلي وكشفه سوأته

قيل كان السبب في ذلك أن الحارث بن نصر الجشمي كان عدواً لعمرو بن العاص وكان عمرو قلما يجلس مجلساً الا ذكر فيه الحارث فقال الحارث في ذلك :

> ليس عمرو تبارك ذكره الحرب ب مدى الدهر اويلاقي عليا واضع السيف فوق منكبه الأي من لا يحسب الفوارس شيا

> ليس عمرو يلقاه في حمسالنة عموقد صارتالسيوفعصيا

فوقشهبمثلالسحوقمنالنخ لے ينادي المبارزين اليا ثمیا عمرو تستریح من الفخ 💎 بر وتلقی بسه فتی هاشمیا فالقه ان اردتِ مكرمةالدهـ حر او الموت كل ذاك عليا

ما ألقاه ، وقيل ان عمراً حمل معلماً وهو يقول :

والربعيون لهم يوم عصف

شدوا على شكتي لا تنكشف يوملهمدانويومللصدف(١) وفي تميم نخوة لا تنحرف اضربها بالسيف حتى تنصرف ومثلهـــا لحمـــــــر أو تنحرف فاعترضه علي «ع» وهو يقول :

قد علمت ذات القرون الميل والخصر والانامل الطفول احمى وارمى اول الرعيل بصدارم ليس بذي فلول

وقيل ان عمراً تعرض لعلي في يوم من ايام صفين وظن انه يطمع منه في غرة فيصيبه فحصل عليه على «ع» فلما كاد ان يخالطه رمي نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغر برجلسه فبدت عورته فصرف على وجهه عنه وقام معفراً بالتراب هاربا على رجليه معتصما بصفوفه فقال القوم افلت الرجل يا امير المؤمنين قال وهـــل تدرون من هو ؟ قالوا لا ، قال : فانه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه ، ورجع عمرو الى معاوية فقال له : ما صنعت يا عمرو ؟ قال : لقيني على فصرعني ، قال : فاحمد ألله وعورتك اما والله ان لو عرفته ما اقحمت عليه وقال معاوية في ذلك شعراً :

> منايا القوم يخطف خطف بازي فقد غنى بها اهل الحجاز

ألا لله من هفوات عمرو يعــاتبني على تركي برازي فقد لاقى أبا حسن عليــاً فـآب الوائلي مآب خــازي فلو لم يبـــد عورته للاقي به ليثاً يذلل كل نازي له کف کأن براحتیهـــا فان تكن المنية اخطأته

فغضب عمرو وقال : ما أشد تعظيمك علياً في امري هذا هل هو الا رجل لقيسه ان عمه فصرعه افترى السهاء قاطرة لذلك دما ؟ قال : ولكنها تعقبك جبنا . قال نصر : ولما

شمت معاوية بعمرو قال عمرو في ذلك :

معاوي لا تشمت بفارس بهمسة معاوى ان ابصرت في الخيل مقبلا وايقنت ان الموت حق وانـــه فانك لو لاقيتــه كنت بومـــة وماذا بقاء القوم بعد اختباطـــه دعاك فصمت دونه الاذن هاربا وتشمت بي ان نالني حد رمحــه أبي الله الا انه ليث غابه فان كنت في شك فأنهـج عجاجة

لقى فارساً لا تعتريه الفوارس أبا حسن يهوي دهتك الوساوس لنفسك ان لم تمض في الركض خالس أتيح لهـــا صقر من الجو آنس وان امرأ يلقى عليــــاً لآيس بنفسك قد ضاقت عليها الامالس وعضعضي ناب من الحرب ناهس ابو الشبل تهدى اليه الفرائس واني امرؤ باق فلم يلف شلوه بمعترك تسفي عليـــه الروامس والا فتلك الترهات البسابس

ثم ان علياً غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرج الناس على راياتهم واعلامهم وزحف اليهم اهل الشام فقال ابرهة بن الصباح بن ابرهة الحميري ويلكم يا معشر اهلاليمن والله اني لأظن قد أذن بفنائكم ويحكم خلوا بين هذين الرجلين فليقتتلا فأيهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً ، وكان من رؤساء اصحاب معاوية ، فبلغ ذلك علياً فقـــال صدق ابرهة ، وبلغ معوية كلام ابرهة فتأخر آخر الصفوف وقال لمن حوله : اني لأظن ابرهــــة مصابا في عقله ، فقال اهل الشام : والله ان ابرهة لأفضلنا دينـــــــــــ ورأياً وبأساً ، ولكن معوية كره مبارزة على فقال ابرهة في ذلك:

> لقد قال ابن ابرهة مقالا وكم بــين المنادي من بعيـــد أبهجرني معويسة بن حرب وعمرو ان يفــــارقني بقلول واني ان افارقهـــم بديـــني

وخالفــه معوية بن حرب ومن يغشى الحروب بكل عضب وما هجرانه سخطــــاً لربي فان ذراعسه بالغدر رحب لفي سعة الى شرق وغرب

وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشقي فقال : ان كان معوية كره مبارزتك يا ابا الحسن فهلم الي ، فتقدم اليه علي فقال له اصحابه : ذر هذا الكلب فانه ليس لك بخطر ، فقال : والله ما معوية اليوم باغيظ لي منه ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين سقطت احداهما يمنـــة اولاخرى يسرة وارتج العسكران لهول الضربة ثم قال يا عروة اذهب فاخبر قومك امسا

والذي بعث محمداً بالحق لقد عاينت النار واصبحت من النادمين . وقـــال ابن عم لعروة واسوء صباحاه قبح الله البقاء بعد ابي داود وحمل على على فطعنه فضرب على الرمح فبراه ثم قنعه ضربة فألحقه بابي داود ومعاوية واقف على التل يبصر ويشاهدفقال تبآ لهذه الرجال وقبحاً اما فيهم من يقتل هذا مبارزة او غيلة او في اختلاط الفيلقوثوران النقع فقال الوليد استحييتمن قريش واني والله لا ابرز اليه ، ما جعل العسكر بين يدي الرئيس الا وقاية له فقال الوليد الهوا عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءه فقد علمتم انه قتل حريثا وفضح عمـــرا ولا ارى احدا يتحكك به الاقتله .

#### فعل بسركفعل عمرو

فقال معوية لبسر بن ارطاة اتقوم لمبارزته فقال ما احد احق بها منك واذا ابيتموه فانا له فقاللهمعوية اما انكستلقاه في العجاجة غدا في اول الخيل وكان عند بسر ابن عم له قد قدم من الحجاز يخطب ابنته فاتى بسرا فقال له اني سمعت انكوعدت من نفسك ان تبارز عليا اما تعلم ان الوالي بعد معوية اخوه غتبة ثم اخوه محمد فما يدغوك الى ذلك قال الحياء ، خرج مني كلام فانا استحي ان ارجع عنه فضحك الغلام وقال :

> معوية الوالي وصنواه بعده اولتك هم اولى به منك انه متى تلقةفالموتفيرأسرمحه

تنازله يا بسر ان كنت مثله والا فان الليث للضبع آكل كأنك يا بسرىن ارطاة جاهل بآثاره في الحرب او متجاهل وليس سواء مستعار وثاكل على فلل تقربه امك هابل وفي سيفه شغل لنفسك شاغل

فقال بسر هل هو الا الموت لابد والله من لقاء الله تعالى فغدا على منقطعا من خيلهومعه الاشتر وهو يريد التل وهو يقول :

> انا عــــلى فســـلوا لتخبروا سيفى حسام وسناني ازهر وحمزة الخيير ومنا جعفر واسد الله وفيـــه مفـــخر

ثم ابرزواالي الوغياو ادبروا منا النسى الطيب المطهسر لــه جناح في الجنان اخضر هذا بهذا وان هند محجر

مذبذب مطرد مؤخر

فانحدر اليه على على توثدة غير مكترث به حتى اذا قاربهطعنهوهو دارع فالقاه علىالارض ومنع الدرغ السنان ان يصل اليه فاتقاه بسر وقصد ان يكشف سوأته ليستدفع بأسهفا نصرف حنة على (ع) مستدبرا له فعرفه الاشتر حين سقط فقال يا امير المؤمنين هذا بسر بن ارطاة عدو الله وعدوك فقال دعه عليه لعنة الله ابعد ان فعلها فحمل ابن عم لبسر شاب على علي (ع) وهو يقول :

ارديتشيخاًغابعنه ناصره

ارديت بسرا والغلام ثائره فحمل عليه الأشتر وهو يقول:

وعورة وسط العجاج ظاهره

اکل یوم رجل شیخ شاغرہ تبرزها طعنة كسف واتره عمسرو وبسر رميا بالفاقره

وطعنه الاشتر فكسر صلبه وقام بسر من طعنة عـــلي وولت خيله وناداه عــــلي يا بسر معاوية كان احق بهذا منك ورجع الى معوية فقال له معاوية ارفع طرفك قد ادال الله عمر ا منك وقال في ذلـــك النضر بن الحارث وفي شرح النهج الحارث بن نضـــر الجشمي او الخثعمي :

افي كل يوم فارس تندبونه یکف بہا عنه علی سنانه بدتامس من عمرو فقنع رأسه فقولا لعمرو وابن ارطاة ابصرا فلولاها لم تنجوا مــن سنانه متى تلقيا الخيال المشيحة صبحة وكونا بعيدا حيث لا يبلسغ القنا وانكان منه بعد فيالنفسحاجة

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ المؤلفُ ايضًا مِن قَصيدة : لاقـــاه عمرو والأسنة شرع

لهعورة وسط العجاجة باديه ويضحك منها فيالخلاء معويه سبيلكما لا تلقيا الليث ثانيه هـــا كانتا والله للنفس واقيه وتلك بمــا فيها عن العود ناهيه وفيها على فاتركا الخيل ناحيه نحوركسها ان التجارب كافيه فعردا الى ماشئتها هي ماهيه

لقيا الحمامة للعقاب الكاسر

رتلار بسر ثم ما نجاهـــا منه سوىفعل الحسيس الغادر فثنى حياء عنها وعــفا ولم يرهقها فعــل الكريم القادر

فكان بسر بعد ذلك اذا لقي الخبل التي فيها عــلي تنحى ناحية وتحامى ، فرسان اهل الشام عليا .

واجتمع ليلة عند معاوية بصفين عتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة ومروان بن الحسكم وعبد الله بن عامر وابن طلحة الطلحات فقال عتبة ان امرنا وأمر عــلي لعجيب ليس منا لأ يوم بدر واما انت يا عبد الله فقتل اباك يوم الجمل وايتم اخوتك واما انت يا مروان فكما قال الأول:

وافلتهن علباء جريضا ولوادركنهصفرالوطاب

قال معاوية هذا الاقرار فاين الغير قال مروان اي غير تريد قال أريدان يشجر بالرماح قال والله انك لهازل اوقد ثقلنا عليك فقال الوليد بن عقبة :

> امــا فيكم لواتركم طلــوب بأسمر لا تهجــنه الكعوب ونقسع الحرب مطرد يثوب كانك وسطنا رجل غريب اذا نهشت فليس لها طبيب اتیح لے ہے اسد مهیب لقيناه وذا منا عجيب فاخطأ نفسه الاجل القريب نجا ولقلبه منه وجيب خلال النقع ليس لهم قلوب ومساظني ستلحقه العيسوب فأسمعمه ولكن الإيجيب

يقول لنـــا معاوية بن حرب يشـــد على ابي حسن عــــلي فيهتك مجمــع اللبات منـــه فقلت له اتلعب يا ان هند اتغرينا بحيـة بطــــني واد وما ضبع يدب ببطن واد باضعف حيلة منا اذا مـــا دعــا للقاه في الهيجاء لاق سوى عمرو وقته خصيتاه كأن القوم لمـــا عاينـــوه لعمر ابي معاوية بن حرب لقــد ناداه في الهيجا عـــلي

فغضب عمرو وقال ان كان الوليد صادقا فليلق عليـــا او ليقف حيث يسمع صوتـــه وقال عمرو:

ونطق المرء يمسلؤه الوعيد

يذكرني الوليد دعا عــــلي

يطر من خوفه القلب الشديد معاوية بن حسرب والوليد اذا مساشد هابته الاسود وقد بلت مسن العلق اللبود وماذا بعسد طعنته ارياد وانت الفارس البطل النجيد لطار القلب وانتفخ الورياد عليك ولطمت فياك الخدود

متى تـذكر مشاهده قريش فامـا في اللقاء فاين منـه وعـيرني الوليد لقـاء ليث لقيت ولست اجهله عليـا فاطعنه ويطعنني حـلاسا فرمها منه يـا ابن ابي معيط فاقسم لوسمعت نـدا عـلي ولو لاقيتـه شقت جيوب

وروى الواقدي ان معاوية قال يوما بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا اباعبد الله لا أراك الا ويغلبني الضحك قال بماذا قال اذكر يوم حمل عليك ابو تراب في صفين فأذريت نفسك فرقا من شبا سنانه وكشفت سوأتك له فقال عمرو انا منك اشد ضحكا اني لاذكر يوم دعاك الى البراز فانتفخ سحرك وربا لسانك في فمك وغصصت بريقك وارتعدت فرائصك وبدا منك ما أكره ذكره لك فقال معوية لم يكن هذا كله وكيف يكون ودوني عك والاشعرون قال انك لتعلم ان الذي وصفت دون الذي اصابك وقد نزل ذلك بك ودونك عك والاشعرون فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقط الحرب ، قال يا ابا عبد الله خض بنا الهزل الى الجد ان الجن والفرار من على لا عار على احد فيها .

#### مخادعة معوية الاشعث

ودعا معاوية اخاه عتبة بن ابي سفيان وكان لا يطاق لسانه فقال الق الأشعث بن قيس فانه ان رضي رضيت العامة فلقيه فقال ان معوية لو كان لاقيا رجلا غير علي للقيك انك رأس اهل العراق وسيد اهل اليمن وقد سلف من عثمان اليك ما سلف من الصهر والعمل ولست كاصحابك اما الأشتر فقتل عثمان واما عدي فحرض عليه واما سعيد فقلد عليا دينه واما شريح وزحر بن قيس فلا يعرفان غير الهوى وانك حاميت عن اهل العراق تكرما وحاربت اهل الشام حمية وقد بلغنا والله منك وبلغت منا ما اردت وانا لا ندعوك الى ترك علي ونصر معاوية ولكنا ندعوك الى البقية التي فيها صلاحك وصلاحنا فقال الاشعث اما قولك ان معوية لا يلقى الا عليا فان لقيني لما عظم عني ولا صغرت عنه فان احب ان اجمع قولك ان معوية لا يلقى الا عليا فان لقيني لما عظم عني ولا صغرت عنه فان احب ان اجمع

بينه وبين علي فعلت واما قولك اني رأس اهل العراق وسيد اهل اليمن فـــان الرأس المتبع والسيد المطاع هو علي بن ابي طالب واما ما سلف من عثمان الي فوالله ما زادني صهرهشرفا ولا عمله عزا واما عيبك اصحابي فان هذا لا يقربك مني ولا يباعدني عنهم واما محاماتيعن اهل العراق فمن نزل بيتا حماه واما البقية فلستم باحوج اليها منا وسنرى رأينا فيها فلما بلمخ جنح للسلم وشاع في اهل العراق ما دار بين عتبة والأشعث فقالُ النجاشي يمدح الأشعث :

انت والله رأس اهل العراق انت والله حية تنفث السم قليــل منهـــا غناء الراقي لايرى ضوؤها مع الاشراق ر وبالبيض كالبروق الرقاق م على القبكا لسحوقالعتاق ض المواضى وبالرماح الدقاق نة بالضرب والطعان الدفاق حجاء سقيتها بكأس دهـاق وللشامتين مرر المبذاق لمك للناس عند ضيق الخناق

یا ان قیس وحارث ویزید انتكا لشمس والرجال نجوم قد حميت العراق بالأسلالسم واجبناك اذ دعوت الى الشا وسعرنا القتال في الشام بالبي وادرنا كأس المنسية في الفت كلما قلت قد تصرمت الهي انت حلو لمـن تقرب بالود بئس ما ظنه ان هندومنمث

### مخادعة معاوية لابن عباس

فلما ايس معاوية من جهة الاشعث قال لعمرو بن العاص ان رأس الناس بعد علي هــو عبد الله بن عباس فلو القيت اليه كتابا لعلك ترفقه به فانه ان قال شيئا لم يخرج علي منه وقد اكلتنا الحرب ولا ارانا نصل العراق الابهلاك اهل الشام فقال له عمرو ان ابن عباس لا يخدع ولو طمعت فيه طمعت في على فقال معاوية على ذلك فاكتب اليه فكتب اليه عمرو اما بعد فان الذي نحن وانتم فيه ليس باول امر قاده البلاء وانت رأس هذا الجمع بعد علي فانظر فيما بقي ودع ما مضى فوالله ما ابقت هذه الحرب لنا ولا لكم حياء ولا صرا واعلموا انالشام لا تملك الا بهلاك العراق وان العراق لا تملك الا بهلاك الشام وما خيرنا بعد هلاك اعدادنا منكم وما خيركم بعد هلاك اعدادكم منا ولسنا نقول ليب الحرب عادت ولكنا نقول ليتها لم تكن وان فينا من يكره القتال كما ان فيكم من يكرهه وانما هو امير مطاع او مأمور مطيع او مؤتمن مشاور وهو انت وكتب في اسفل الكتاب :

طال البلاء وما يرجى له آسي يااىن الذي زمزم سقيا الحجيجله انظر فدى لك نفسي قبل قاصمة اني ارى الخير في سلم الشآم لــكم فيها التقى وامــور ليس يجهلها

بعد الالآله سوى رفق ابن عباس اعظم بذلك من فخر على الناس للظهر ليس لهــا راق ولا آسي والله يعلم مــا بالسلم مــن با س الا الجهول وما النوكبي كأكياس

فاتى ان عباس بالكتاب الى امير المؤمنين عليه السلام فضحك وقال قاتل الله ابن العاص ما اغراه بك يا ابن عباس اجبه وليرد عليه شعره الفضل بن العباس فانه شاعر فكتب ابن عباس الى عمرو : اما بعد فاني لا اعلم رجلا من العرب اقل حياء منك انه مال بك معاوية الى الهوى وبعته دينك بالثمن اليسير ثم خبطت بالناس في عشوة طمعافي الملك فلما لم ترشيثا اعظمت الدنيا اعظام اهل الذنوب واظهرت فيها نزاهة اهل الورع فسان كنت ترضى الله بذلك فدع مصر وارجعالى بيتكوهذه ألحرب ليس فيها معوية كعلى ابتدأها على بالحقو أنتهى فيها الى العذر وبدأها معوية بالبغي وانتهى فيها الى السرف وليس اهل العراق فيها كأهل الشام بايع اهل العراق عليا وهو خير منهم وبايع معوية اهل الشام وهم خير منه وليس انا وانت فيها بسواء اردت الله واردت انت مصر فان ترد شرا لا نسبقك بهوان ترد خيرا لا تسبقنا اليه ثم قال لاخيه الفضل يا ابن ام اجب عمراً فقال الفضل:

> هذا الدواء الذي يشفي جماعتكم اما علي فان الله فضله ان تعقلوا الحرب نعقلها مخيسة قدكان منا ومنكم في عجاجتها قتلي العراق بقتلي الشام ذاهبة لا بارك الله في مصر فقد جلبت

ياعمرو حسبك منخدعووسواس فاذهب فليس لداءالجهل من آسي الا تواتر طعن في نحــوركم يشجي النفوس ويشفي نخوة الراس حتى يطيعوا عليا وان عباس بفضل ذي شرف عال على الناس ما لا يرد وكل عرضة الباس هذا بهذا وما بالحق من باس شرآ وحظك منها حسوة الكاس

ثم عرض الشعر والكتاب على علي (ع) فقاللا اراه يجيبك بشيء بعدها أبداً ان كان يعقل ولعله يعود فتعود عليه فلما انتهى الكتاب الى عمرو اتى به معوية فقال انت دعوتني الى هذا

ماكان اغناني واياك عن بني عبد المطلب فقال ان قلب ابن عباس وقلب على قلب واحد وكلاهما ولدا عبد المطلب وان كان قد خشن فقد لان وان كان قــــد تعظم وعظم صاحبه فلقد قارب وجنح الى السلم وكان معوية يكاتب ابن عباس فيجيبه بقول لين وذلك قبل ان تعظم الحرب فلما قتل اهل الشام قال معوية ان ان عباس رجل قريش وانسا تناتب له في عداوة بني هاشم لنا واخوفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنا فكتب اليه اما بعد فانكم يا معشر بني هاشم لستم الى احد اسرع بالمساءة منكم الى انصار عثمان حتى انكم قتلتم طلحة والزبير لطلبها دمه فان يكن ذلك كراهة لسلطان بني امية فقد وليها عـــدي وتيم واظهرتم لهم الطاعة وقد أكلت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيها فمــــا اطَّمعكم فينا اطمعنا فيكم وما آيسكم منا آيسنا منكم ولستم بملاقينا اليوم باحد من حد امس ولا غدآ باحد من حد اليوم وقد قنعنا بما كان في ايدينا من ملك الشام فاقنعوا بما في ايديكم منملك العراق وابقوا على قريش فانما بقي من رجالها ستة رجلان بالشام اناوعمروورجلانبالعراق انت وعلي ورجلان بالحجاز سعد وابن عمر واثنان مـــن الستة ناصبان لك واثنان واقفان وانت رأس هذا الجمع اليوم ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا اليكاسرع. فلما انتهىالكتاب الى ان عباس اسخطه ثم قال حتى متى يخطب الي عقلي وحتى متى اجمجم على ما في نفسي فكتباليه: اما ما ذكرتمن سرعتنا بالمساءة في انصار ابن عفان وكراهتنا لسلطان بني امية فلعمري لقد ادركت في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره حتى صرت الى ما صرت اليه وبيني وبينك في ذلك ان عمك واخو عثمان الوليد بن عقبــة واما طلحة والزبير فنقضا البيعة وطلبا الملك فقاتلناهما على النكث وقاتلناك على البغي واما قولك انه لم يبق من قريش غير ستة فما اكثر رجالها واحسن بقيتها قد قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخذلنا الا من خذلك وقد بقي لك منا يوم ينسيك ما قبله ويخاف ما بعده واما قولك انه لو بايع الناس لي لاستقامت لي فقد بايع الناس عليا وهو خير مني فلم يستقيموا له وما انتيامعويةوالخلافة وانت طليق وابن طليق . فلما انتهى الكتاب الى معوية قال هذا عملي بنفسي والله لا اكتب اليه كتابا سنة وقال معوية في ذلك :

> طة ـــة ني

دعوت ابن عباس الى جل خطة فاخلف ظني والحوادث جمــة فابرق وارعد ما استطعت فانني

فقال الفضل بن عباس يجيبه على ذلك:

وكان امرأ أهدي اليه رسائلي وما زاد ان اغلى عليه مراجلي اليك بما يشجيك سبط الانامل

الا يا ابن هند انني غير غافل وايقنت انا اهل حق وانمسا دعوت ابن عباس الىالسلم خدعة فلا سلم حتى تشجر الخيل بالقنا وآليت لا تهدي اليه رسالة اردت به قطع الجواب وانما وقلت له لو بايعسوك تبعتهم وصى رسول الله من دون اهله

وانك ما تسعى له غير نائل دعوت لامر كان ابطل باطل وليس لها حتى تسدين بسائل وتضرب هامات الرجال الامائل الى ان يحول الحول من رأسقابل رماك فلم يخطيء بنات المقاتل فهذا على خسير حاف وناعل وفارسه ان قيسل هل من منازل

فعرض شعره على على فقال انت اشعر قريش فضرب بها الناس الى معوية .

#### مقاتلة عك وهمدان

ولما اشتد القتال ارسل معوية الى عمرو ان قدم عكا والاشعرين الى من بازائهم فبعث عمرو الى معوية اني اقدم عكا الى همدان فأتاهم عمرو فقال يا معشر عك ان عليا قد عرف انكم حي اهل العراق همدان فاصبروا وهبوا لنا جماجمكم ساعة من النهار فقد بلغ الحق مقطعه فقال ابن مسروق العكي امهلوني حتى آتي معوية فأتاه فقال اجعل لنا فريضة الذي رجل في الفين الفين ومن هلك فابن عمه مكانه لتقر اليوم عينك قال ذلك لك فرجع ابن مسروق الى اصحابه فأخبرهم الخبر فقالت عك نحن لهمدان. فتقدمت عك الى همدان وفي ذلك يقول القائل:

هدان همدان وعك عك من الارك

<sup>(</sup>١) جمع ران وهو كالخف الاانه لاقدم له وهو اطول من الخف يخفظ به الساق ٠ .... المؤلف ....

هذا الحكر وهم يقلبون الجيم كافآ وفي رواية ان عكآ قيدت ارجلها بالعسائم يوم صفين وهو يقول :

يا لبكيل لخمها وحاشد نفسي فداكم طاعنوا وجالدوا بذاك اوصى جدكم والوالد

وتقدم رجل من عك وهو يقول :

يدعون همدان وندعو عكا ان خدم القوم فبركا بركا لا تدخلوا نفسي عليكم شكا

فألقى القوم الرماح وساروا الى السيوف وتجالدوا حتى ادركهم الليــــل فقالت همدان يا معشر عك انا والله لا ننصرف حتى تنصرفوا وقالت عك مثل ذلك فأرسل معوية الى عك ابروا قسم القوم فانصرفت عك ثم انصرفت همدان وقال عمرو في ذلك :

ان عكا وحاشداً وبكيلا كأسود الضراب لاقت اسودا وحبا القوم بالقنا وتساقوا بظبات السيوف موتا عتيـــدا يعلم الله مَا رأيت من القو م ازوراراً ولا رأيت صدودا غير ضرب فوق الطلي وعلى الها م وقرع الحديد يعلو الحديدا ولقد قال قائل خدموا السو ق فخرت هناك على قعودا

ونلا اشترطت عك.والاشعرون على معوية ما اشترطوا من الفريضة والعطاء فأعطاهم لم يبق من اهل العراق احد في قلبه مرض الاطمع في معوية وشخص بصره اليه حتى فشاذلك في الناس وبلغ علياً فساءه وجاء المنذر بن ابي حميضة الاوزاعي وكان فارس همدانوشاعرهم فقال يا امير المؤمنين ان عكاً والاشعرين طلبوا الى معوية الفرائض والعقار فأعطاهم فباعوا الدين بالدنيا وانا رضينا بالآخرة من الدنيا وبالعراق من الشام وبك من معوية والله لآخرتنا خير من دنياهم ولعراقنا خير من شامهم ولامامنا اهدى من امامهم فامتحنا بالصبر واحملنا على الموت وقال :

ان عكا سالوا الفرائض والاش ــــعر سالوا جوائزا بثنيه

ض فكانوا بذاك شر البريه م وصبراً على الجهاد ونيه كلنا يحسب الخلاف خطيه ب اذا ما تدانت السمهريه لل اذا عمت البلاد بليه م وليا يا ذا الولا والوصيه

تركوا الدين للعطاء وللفر وسألنا حسن الثواب من الله فلكل ما ساله ونــواه ولاهل العراق احشن في الحر ولاهل العراق احمل للثق ليس منا من لم يكن في اللــ

فقال علي (ع) حسبك رحمك الله واثنى عليه خيراً وعلى قومه وانتهى شعره الى معوية فقال والله لاستميلن بالاموال ثقات على ولاقسمن فيهم المال حتى تغلب دنياي آخرته .

#### حسن بلاء همدان بصفين

ولما اصبح الناس غدوا على مصافهم ونادى معوية في احياء اليمن فقال عبواكل فارس مذكور فيكم اتقوا به لهذا الحي من همدان فخرجت خيل عظيمة فلها رآها على عرف انها عيون الرجال فنادى يا لهمدان فأجابه سعيد بن قيس فقال علي احمل فحمل حتى خالط الخيل بالخيل واشتد القتال وحطمتهم همدان حتى الحقوهم بمعوية فقال ما لقيت من همدان وجزع جزعا شديدا واسرع في فرسان اهل الشام القتل وجمع على همدان فقال يا معشر همدان انتم درعي ورمحي يا همدان ما نصرتم الا الله ولا اجبتم غيره فقال سعيد بن قيس اجبنا الله وانت ونصرنا نبي الله على من فيره وقاتلنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث احببت وفي ذلك اليوم قال على (ع):

ولوكنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخيلي بسلام فقال علي لصاحب لواء همدان اكفني اهل حمص فاني لم الق من احد ما لقيت منهم فتقدم وتقدمت همدان وشدوا شدة واحدة على اهيل حمص فضربوهم ضربا شديدا متداركابالسيوف وعمد الحديد حتى الجأوهم الى قبة معوية وارتجز رجل من همدان في ارحب فقال:

قـــد قتل الله رجـــال حمص حرصا على المـــال واي حرص غروا بقول كــــذب وخرص قد تكص القوم واي نكص عن طاعة الله وفحوى النص وحمل اهل حمص ورجل من كندة يقدمهم وهو يقول :

قد قتل الله رجال العاليه حتى يكونوا كرجال باليه من عهد عاد وثمــود الثاويه بالحجر او يملكهم معويه ولما عبأ معوية حماة الخيل لهمدان فردت خيله اسف فخرج بسيفه فحملت عليه فوارس همدان ففارقها ركضا وانكسر حماة اهل الشام ورجعت همدان الى مكانها.

#### دعاء معاوية مروان وعمرأ لقتال الاشتر

ودعا معوية مروان بن الحكم فقال ان الاشتر قد غميني فاخرج بهذه الخيل في كلاع ويحصب فالقه فقاتل بها فقال مروان ادع لها عمراً فانه شعارك دون دثارك قال وانت نفسي دون وريدي قال لو كنت كذلك الحقتني به في العطاء او الحقته بي في الحرمان ولكنك اعطيته ما في يديك ومنيته ما في يدي غيرك فان غلبت طاب له المقام وان غلبت خف عليه الهرب فقال معوية يغني الله عنك قال اما اليوم فلا ودعا معوية عمراً وامره بالخروج الى الاشتر فقال وافد أني لا اقول لك كما قال مروان قال ولم تقوله وقد قدمتك واخرته وادخلتك واخرجه قال عمرو اما والله لئن كنت فعلت لقد قدمتني كافيا وادخلتني ناصحا وقد اكثر القوم عليك في امر مصر وان كان لا يرضيهم الا اخذها فخذها فخرج عمرو في تلك الخيل فلقيه الاشثر امام الخيل وهو يقول:

يا ليت شعري كيف لي بعمسرو ذاك الذي اوجبت فيه نذري ذاك الذي فيه شفاء صدري ذاك الذي الله الله عند اللقاء قدري ذاك الذي ان القه بعمري تغل به عند اللقاء قدري او لا فريي عاذري بعذري

فعرف عمرو انه الاشتر فجبن وفشل واستحيا ان يرجع فاقبل نحو الصوت وهو يقول: يا ليت شعري كيف لي بمالك كم فارس قتلته وفاتك هذا وهذا عرضة المهالك

فلما غشيه الاشتر بالرمح راغ عنه عمرو فطعنه الاشتر في وجهه فـــلم يصنع شيئا وثقل عمرو فامسك على وجهه وثنى عنان فرسه ورجع را كضا الى المعسكر . ونادى غــــلام من يحصب يا عمرو عليك العفا ما هبت الصبا يالحمير هاتوا اللواء فأخـــــذه وكان غلاماً شاباً

#### وهو يقول:

باسمــر فيــه سنان ازهر يا عمرو يكفيك الطعان حمير دون اللواء اليوم موت احمر

ان يك غمرو قد علاه الاشتر واليحصبي بالطعان امهسر

فنادى الاشتر ابنه ابراهيم خذ اللواء فغلام لغلام فأخذه ابراهيم وتقدم وهو يقول : اقدم فاني من عرانـــين النخع

يا ايها السائل عــني لا ترع كيف ترى طعن العراقي الجذع اطير في يوم الوغى ولا اقع ما ساءكم سر ومــا ضر نفــع اعددت ذا اليوم لهول المطلع

وحمل على الحُميري فالتقاه الحميري بلوائه ورمحه ولم يبرحا يطعن كل واحد منهما صاحبه حتى سقط الحيري قتيلا وشمت مروان بعمرو وغضب القحطانيون على معاوية وقالوا تولي علينا من لا يقاتل معنا ول رجلا منا والا فلا حاجة لنا فيك فقال لهم معاوية لا اولي عليكم بعد موقفي هذا الا رجلا منكم . ولما اسرع أهل العراق في أهل الشام قال معوية هذا يوم تمحيص ان القوم قد اسرع فيهم كها اسرع فيكم فاصبروا وكونوا كرامـــا وحرض عــــلي اصحابه فقام اليه الاصبغ بن نباتة فقال يا أمير المؤمنين انك جعلتني على شرطة الخيس وقدمتني في الثقة دون الناس ( او فقدمني في البقية من الناس ) فانك لا تفقد لي اليوم صبرا ولا نصرا اما اهل الشام فقد هدهم مـــا اصبنا منهم واما نحن ففينا بعض البقية اثذن لي فاتقدم قال تقدم باسم الله والبركة فتقدم واخذ الراية ومضى بها ورجع وقد خضب سيفه ورمحه دماء وكان شيخاناسكا عابدا وكان من ذخائر علي وممن بايعه على الموت وكان من فرسان اهل العراقو كان علي (ع) يضن به على الحرب والقتال. وكانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضتهم الحرب فقال الاشتر يا اهل العراق اما من رجل يشري نفسه لله.

#### تبارز الاب وابنه

فخرج اثال بن حجل فنادىبين العسكرينهل من مبارز فدعا معوية حجلا فقال دونك الرجل وكانا مستبصرين في رأيهما فبرزكل واحد منهما الى صاحبه فبدره الشيخ بطعنة فطعنه الغلام وانتمى فاذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وبكيا فقال له الاب اني اثان هلم الى الدنيا فقال له الغلام ياابة هلم الى الآخرة والله يا ابة لو كان من رأيي الانصراف

الى اهل الشام لوجب عليك أن يكون من رأيك لي ان تنهاني واسواتـــا مادا أقول لعــــلي وللمؤمنين الصالحين كن على ما انت عليه وانا أكون على ما انا عليه وانصرف حجل الى أهل الشام وانصرف اثال الىأهل العراقفخبر كل واحدمنها اصحابه وقال في ذلك حجل:

> اقبل الفارس المدجج في النقـ ع اثال يدعو يريد نزالي دون اهل العراق يخطر كالفح على ظهر هيكل ذيال في حدعاني له ابن هند ومازا ل قليلا في صحبه امثالي فتناولتـــه ببادرة الرمـــ ــــح واهوى باسمر عسال فاطعنا وذاك من حدث الده رعظيم فتى لشيخ بحال شاجرا بالقناة صدر ابيــه وعظيم عـــلي طعن اثال لا ابالي حين اعترضت اثالا واثال كذاك ليس يبالي فافترقنا على السلامة والنف س يقيها مؤخر الآجال س يقيها مؤخر الآجال لا يراني على الهدى واراه من هدانا على سبيل ضلال

إن حجل بن عامر راثالا اصبحا يضربان في الامثال

فلما انتهى شعره الى اهل العراق قال ابنه اثال مجيباً له وكان مجتهدا مستبصرا :

كنت ارجو به الثواب من الله وكوني مــع النبي رفيقــا اراني بفعل ذاك حقيقا خدبا مثل السحوق فنيقا ن ومــا كنت قبلها مسبوقـــا ــح كلانا يطاول العيوقا رة حمدا يزيدني توفيقا نة مني ولم اكن مفروقـــا سر لطيف الغذاء والتفنيقا ر فلا تعصني وكن لي رفيقا

ان طعني وسط العجاجة حجلا لم يكن في الذي نويت عقوقا لم ازل انصر العراق من الشام فاذا فارس تقحم في النقع فبداني حجل ببادرة الطع لم انــل قتــله ببادرة الطع قُلت للشيخ لست اكفرك الده غير اني اخاف ان تدخل النا وكذا قال لي فغرب تغريد با وشرقت راجعا تشريقـــا

## ذم معوية الانصار

ودعا معوية النعمن بن بشير بن سعد الانصاري ومسلمة بن مخلد الانصاري ولم يكن معه من الانصار غيرهما فقال يا هـذان لقد غيي ما لقيت من الاوس والخزرج صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون الى النزال حتى والله جبنوا اصحابي الشجاع والجبان او حتى والله ما اسأل عن فارس من أهل الثام الا قالوا قتله الانصار امـا والله لا لقينهم بجدي وحديدي ولاعين لكل فارس منهم فارسا ينشب في حلقه ثملارمينهم باعدادهم مـن قريش رجال لم يغلهم التمر والطفيشل (١) يقولون نحن الانصار قد والله آووا ونصروا ولكن افسدوا حقهم بباطلهم فغضب النعمان فقال يا معوية لا تلومن الانصار بسرعتهم في الحرب فانهم كذلك كانوا في الجاهلية واما دعاؤهم الى النزال فلقد رأيتهم مع رسول الله (ص) الحرب فانهم كذلك كانوا في الجاهلية واما دعاؤهم الى النزال فلقد رأيتهم مع رسول الله (ص) ترى فيهم مثل ذلك آنفا فا فعل واما التمر والطفيشل فان التمر كان لنا فلمان ذقتموه شاركتمونا فيه واما الطفيشل فكان لليهود فلما اكلناه غلبناهم عليه كما غلبت قريش على السخينة (٢) أياك فقد والله غمونا ولو رضينا ما فارقونا وما فارقنا جماعتهم وان في ذلـك لما فيه من مباينة العشيرة ولكن حملنا ذلك ورجونامنك عوضه واما التمر والطفيشل فانها يجران عليك مباينة العشيرة ولكن حملنا ذلك ورجونامنك عوضه واما التمر والطفيشل فانها يجران عليك نسب السخينة والخرنوب (٣) وانتهى الكلام الى الانصار فجمع قيس بن سعد الانصاري نسب السخينة وانفرنوب (٣) وانتهى الكلام الى الانصار فجمع قيس بن سعد الانصاري

<sup>(</sup>١) الطفيشل كسميذع مرق معروف .

<sup>(</sup> ۲ ) السخينة كسفينة طعام زقيق يتخذ من دقيق كانت تتخذه قريش فعيرت به وصار لقباً لها قالاالشاعر : زعمت سخينة ان ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

فكها عير معوية الانصار بالطفيشل عيره النمان بالسخينة .

<sup>(</sup>٣) الخرنوب ثمر الشوك الذي يوقد بالعراق شبيه بالكل لا بالتفاح كما في بعض كتب اللغة اما الثمر الحلوية الذي يتخذ منه الدبس ببلاد الشمام فهو الخروب لا الخرنوب وبعض أهل اللغمة خلط بينها وليس بصحيح والحرنوب يؤذل في المجاعة وكأن قريشا كانت تأكله فتمير به .

الانصار ثم قام خطيبا فيهم فقال ان معوية قد قال ما بلغكم واجاب عنكم صاحبكم فلعمري لئن غظتم معوية اليوم لقد غظتموه بالامس وان وترتموه في الاسلام لقد وترتموه في الشرك وما لكم اليه من ذنب اعظم من نصر هذا الدين الذي انتم عليه فجدوا اليوم جدا تنسونه ماكان امس وجدوا غدا جدا تنسونه ماكان اليوم فانتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتـــل عن يمينه جبرثيل وعن يساره ميكاثيل والقوم مع لواء أبي جهل والاحزاب واما التمر فانا لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه واما الطفيشل فلو كان طعامنا سمينا به كما سميت قريش السخينة ثم قال قيس ىن سعد في ذلك شعرا :

يا ابن هند دع التو ثب في الحر نحن من قد علمت فادن اذاشة ان تشأ فارس له فارس منه اي هذين ما اردت فخذه ثمم لا تنزع العجاجة حتى ليت ما تطلب الغداة اتانا اننا اننا الذين لدى الفتـــ بعد بدر وتلك قاصمة الظه يوم الاحزاب فيه قدعلم النا سشفينا من نحوكم واشتفينا

ب إذا نحن بالجياد سرينا ت بمن شئت في العجاج الينا ـا وان شنت باللفيف التقينا ليس منا وليس منك الهوينا تنجلي حربنا لنا أو عليسنا انعم الله بالشهادة عينا بح شهدنا وخييرا وحنينا بر واحد وبالنضير ثنينا

توعد ولا تشتم ما عسى ان تقول لهم اذا اردت ذمهم ذم ابدانهم ولا تذم احسامهم ، قال معوية ان خطيب الانصار قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيباً وهو والله يريد ان يفنينا غداً ان لم يحبسه عنا حابس الفيل فما الرأي ؟ قال : الرأي التوكل والصبر ، فأرسل معوية الى رجال من الانصار فعاتبهم فمشوا الى قيس فقالوا ان معوية لا يريد شتمنا فكف عن شتمه فقال أن مثلي لا يشتم ولكن لا أكف عن حربه حتى القى الله . وتحركت الخيل غدوة فظن قيس بن سعد ان فيها معوية فحمل على رجل يشبهه فقنعه بالسيف فاذا هو غــــير معوية ، وحمل على آخر يشبهه ايضاً فضربه ثم انصرف ، فلما تحاجز الفريقان شتمه معوية شتما قبيحاً وشتم الانصار فغضب النعان ومسلمة فأرضاهما بعدما هما ان ينصرفا الى قومهما . ثممانمعوية سأل النعان ان يخرج الى قيس فيعاتبه ويسأله السلم فخرج فقـــال له : يا قيس ألستم معشر الانصار تعلمون انكم أخطأتم في خذل عثمان وقتلتم انصاره يوم الحمل وأقحمتم خيولكم على

اهل الشام بصفين فلوكنتم اذ خذلتم عثمان خذلتم علياً لكانت واحدة بواحدة ولكنكم خذلتم حقاً ونصرتم باطلا ثم لم ترضوا ان تكونواكالناس حتى أعملتم في الحرب ودعوتم الى البراز ثم لم ينزل بعلي امر قط الا هونتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر وقد اخذت الحربمناومنكم ما قد رأيتم فاتقوا الله في البقية . فضحك قيس ثم قال : ما كنتأراك يا نعمن تجترىء على هذه المقالة انه لا ينصح أخاه من غش نفسه ، وانتوالله الغاش الضال المضل ، اما ذكرك عثمان فان كانت الاخبار تكفيك فخذ عني واحدة :قتل عثمان من لست خيراً منهوخذله من هو خير منك ، واما اصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث ، واماً معوية فوالله ان لو اجتمعت عليه العرب لقاتلته الانصار ، واما قولك أنّا لسنا كالناس فنحن في هذه الحرب كما كنـــا مع رسول الله «ص» نتقي السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر امر مستدرجاً بغرور ؟ اين المهاجرون والانصار والتابعون باحســـان الدين رضي الله عنهم ؟ ثم هل ترى مع معوية غيرك وصويحبك ولسمًا والله ببدريين ولا احديين ولا لكما سابقة في الاسلام ولا آية في القرآن ، ولعمري لئن شغبت علينا لقـــد شغب علينا ابوك (يشير الى ما فعله أبوه يوم السقيفة ) ، وقال قيس في ذلك :

والراقصات بكل اشعث اغـــبر خوص العيون تحثها الركبـــان 

تركأ العيان وفي العيان كفايـــة لوكان ينفع صاحبيه عيان

قال نصر : كان فارس اهل الكوفة الذي لا ينازع العكبر بن جدير الاسدي وفارس الحجاج بن يوسف يوم صرع في المسجد بمكة ، وكان العكبر له عبـــادة ولسان لا يطاق ، فقام الى علي «ع» وقال يا امير المؤمنين ان في ايدينا عهداً من الله لا نحتاج فيـــه الى الناس وقد ظننا باهل الشام الصبر وظنوا بنا فصبرنا وصبروا وقد عجبت من صبر اهل الدنيا لاهل الآخرة ثم قرأت آية من كتاب الله فعلمت انهم مفتونون : ألم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون « الآية » فأثنى عليه علي خيراً وقال له خيراً . وخرج الناس الى مصافهم وخرج المرادي نادرآ من الناس وكذلك كان يصنع وقدكان قتل قبل ذلك نفرآ مبارزة فنادى يا اهل العراق هل من رجل عصاه سيفـــه يبارزني ولا اغركم من نفسي فأنا

فارس روف فصــاح الناس بالعكبر فخرج اليه منقطعاً من اصحــابه والناس وقوف والمرادي يقول :

> بالشام أمن ليس فيه خوف أنا المرادي ورهطــي روف هل من عراقي عصاه سيف فبرز اليه العكبر وهو يقول :

بالشام عدل ليس فيه حيف انا ابن مجزاة واسمي عوف يبرز لي وكيف لي وكيف

الشام محسل والعراق تمطر بها الامام والامام معسدر أنا العراقي واسمي العكـــبر

ان جدير وابوه المنذر

ادنفاني للكمي مصحر

فأطعنا فصرعه العكـر فقتله ومعوية على التل في جماعة فوجه العكـر فرسه فملأ فروجـــه ركضا يضربه بالسوط مسرعاً نحو التل فنظر اليه معوية فقال ان هذا الرجل مغلوبعلىعقله او مستأمن اسألوه فأتاه رجل وهو في حمو فرسه فناداه فلم يجبه فمضى حتى انتهى الى معوية وجعل يطعن في اعراض الحيل ورجا المعكر ان يفردوا له معوية فقتل رجـــالا وقام القوم دون معوية بالسيوف والرماح فلما لم يصل اليه نادى اولى لك يا ابن هند وأنا الغلامالاسدي ورجع الى علي فقال له ما دعاك الى ما صنعت يا عكبر ؟ قال : اردت غرة ابن هند وكان شاعراً فقال :

> قتلت المرادي الذي جاء باغيـــا يقول أنا عوف بن مجزاة والمني فقلت له لمــا علا القوم صوتـــه فأوجرته في معظم النقع صعدة وقدمتمهري راكضأ نحو صفهم اريد به التل الذي فوق رأســـه فلما رأوني اصـــدق الطعن فيهم فقام رجال دونه بسيوفهم فلو نلته نلت التي ليس بعدهــــا ولو مت في نيل المني الف ميتة

ينادي وقـــد ثار العجاج نزال لقـــاء ابن مجزاة بيوم قتـــال بليت بمشبوح اليدين طوال ملأت بہا رعباً قلوب رجال اعرقه في جريه بشمالي معوية الجاني لكل خبال جلا عنهم رجم الغيوب فعالي وقام رجال دونه بعوالي من الامر شيء غير قيــــل وقال لقلت اذا ما مت لست ابالي

معوية فأين دفاع الله عن المؤمنين . ﴿ قال نصر ﴾ : وكانت طلائع اهل الشام واهل العراق يلتقون فيما بين ذلك ويتناشدون الاشعار ويفخر بعضهم على بعض ويحدث بعضهم بعضاً على أمان ، فالتقوا يوماً وفيهم النجاشي فتذاكروا رجراجة على وخضرية معوية (فالاولى) اربعة آلاف مجفف من همدان مع سعيد بن قيس الهمداني عليهم البيض والسلاح والدروع والرجراجة الكتيبة التي تموج من كثرتها او تمخض في سيرهـــا ولا تكاد تســـير لكثرتها ( والثانية ) اربعة آلاف مع عبيد الله بن عمر عليهم ثياب خضر او معلمون بالخضرة وتسمى الرقطاء ايضاً كما مر ، فافتخر كل قوم بكتيبتهم وقالوا في ذلك الاشعار . (قال نصر ) : وجزع اهل الشام على قتلاهم جزعاً شديداً فقال معوية بنخديج : يا أهل الشــــام قبح الله ملكاً يملكه المرء بعد حوشب وذي الكلاع ، فقال معوية : يا اهل الشام ما جعلكم الله أحق بالجزع على قتلاكم من اهل العراق على قتلاهم ، فوالله ما ذو الكلاع فيكم بأعظم من عمار ابن ياسر فيهم ، ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم ، وما عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من ابن بديل فيهم ، وما الرجال الا اشباه ، فابشروا فان اللَّمقد قتل من القوم عمارينياسر وهو فتاهم ، وهاشماً وكان جمرتهم ، وابن بديل وهو فاعل الأفاعيل وبقي الاشعثوالاشتر وعدي بن حاتم ، فأما الاشعث فانما حمى عنه مصره واما الاشتر وعدي فغضبا للفتنة والله قاتلها غداً ، فقال ابن خديخ : ان يكن الرجال عندك أشباهاً فليست عندنا كذلك وغضب ابن خدیسج . وروی نصر عن عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد اللهبن كعب قتل يوم صفين فمر به الاسود بن قيس بآخر رمق فقال عز علي والله مصرعك اما والله لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك ولو اعرف الذي اشعرك(١) لأحببت ان لا يزايلني حتى اقتله او يلحقني بك ثم نزل اليه فقال والله ان كانجارك ليأمن بواثقك وان كنت لمن الذاكرين الله كثيرا اوصني رحمك الله قال اوصيك بتقوى الله وان تناصح امير المؤمنـــين وان تقاتل معه المحلين حتى يظهر الحق او تلحق بالله وأبلغه عني السلام وقل له قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فانه من اصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب ، ثم لم يلبث ان مات فاقبل الاسود الى على فأخبره فقال رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة ونصح لنافيالوفاة . وروى نصر ان معوية جمع كل قرشي بالشام فقال : العجب يا معشر قريش انه ليس لأحد

<sup>(</sup>١) كأنه من اشعر البدنة اذا جرحها في سنامها .

منكم في هذه الحرب فعال يطول به لسانه ما عدا عمراً لها بالكم ابن حمية قريش ؟ فغضب الوليد بن عقبة وقال: واي فعال تريد ؟ والله ما نعرف في اكفائنا من قريش العراق من يغني عنا باللسان ولا باليد ، فقال معوية: بل ان اولئك وقوا علياً بأنفسهم ، قال الوليد: كلا بل وقاهم علي بنفسه ، قال ويحكم أما منكم من يقوم لقرنه منهم مبارزة او مفاخرة فقال مروان اما البراز فان علياً لا يأذن لحسن ولا لحسين ولا لمحمد بنيه فيه ولا لابن عباس واخوته ويصلى بالحرب دونهم فلأيهم نبارز؟ واما المفاخرة فهاذا نفاخرهم أبالاسلام أم بالجاهلية ؟ فان كان بالاسلام فالفخر لهم بالنبوة ، وان كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن فان قلنا قريش قالمت العرب فأقروا لبني عبد المطلب .

## مَا جرى بين عتبة بن ابي سفيان وجمدة بن هبيرة

فقال عتبة بن ابي سفيان الهوا عن هذا فاني لاق بالغداة جعدة بن هبيرة فقـــال معوية بهخ بخ قومه بنو مخزوم وامه ام هاني بنت ابي طالب وابوه هبيرةً بن ابي وهب كفو كريم ونابذ معوية الوليد بن عقبة فأغلظ له الوليد وظهر العتاب بين عتبة والقوم حتى اغلظ لهم واغلظوا له ، ثم ما امسوا حتى اصطلحوا وارضاهم معوية من نفسه ووصلهم بأموال جليلة يا جعدة يا جعدة فاستأذن علياً في الخروج اليه فأذن له فاجتمع الناس لكلامها فقال عتبة يا جعدة انه والله ما اخرجك علينا الاحب خالك وعمل ان ابي سلمة عامل البحرين وانا والله ما نزعم ان معوية احق بالخلافة من علي لولا امره في عثمان ولكن معوية احق بالشام لرضا اهلها به فاعفوا لنا عنها فوالله مابالشام رجل به طرف الا وهو اجد من معوية في القتال وما بالعراق من له مثل جد على في القتال ونحن اطوع لصاحبنا منكم لصاحبك وما اقبح بعلى ان يكون في قلوب المسلمين اولى الناس بالناس حتى اذا اصاب سلطانا افنى العرب فقال جعدة : اما حبي لخالي فوالله لوكان لك خال مثله لنسيت اباك واما ابن أبي سلمة فلم يصب اعظم من قدره والجهاد احب الي من العمل واما فضل علي على معوية فهذا ما لا يختلف فيه واما رضاك اليوم بالشام فقد رضيتم بها امس واماقولك انه ليسبالشام منرجل الا وهو اجد من معوية وليس بالعراق لرجل مثل جد علي فهكذا ينبغي ان يكون مضى بعلي يقينه وقصر بمعوية شكه وقصد أهل الحق خير من جهد اهل الباطل واما قولك نحن اطوع لمعوية منكم لعلي فوافة لا نسأله ان سكت ولا نرد عليه ان قال واما قتل العرب فان الله كتب القتال فمن قتله الحق فالى الله . فغضب عتبة وفحش على جعدة فلم يجبه واعرض عنه وانصرفا جميعا مغضبين وجمع عتبة خيله فلم يستبق منها وجل اصحابه السكون والازد والصدف وتهيأ جعدة بما استطاع فالتقيا وصبر القوم جميعا وباشر جعدة القتال بنفسه وجزع عتبة فاسلم خيله واسرع هاربا الى معوية فقال له فضحك جعدة وهزمك لاتغسل رأسك منها ابدا قال عتبة لا والله لا اعود الى مثلها ابدا وقد اعدرت وما كان على اصحابي من عتب ولكن الله ابسى ان يديلنا منهم فمنا اصنع ، فحظي بها جعدة عند علي ، وقال النجاشي ابياتا يذكر فيها ذلك وقال الشني مثلها وذكرناهما في ترجمة جعدة . قال نصر : واظهر علي (ع) يذكر فيها ذلك وقال الشني مثلها وذكرناهما في ترجمة جعدة . قال نصر : واظهر علي (ع) وكان معوية ونا معوية ونزع اهل الشام لذلك وانكسروا لقوله وكان معوية بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم مع معوية وكان مبغضا لمعوية وكان يكتب بالاخبار الى عبد الله بن الطفيل العامري ويبعث بها الى علي فبعث الى عبد الله وكان يكتب بالاخبار الى عبد الله بن الطفيل العامري ويبعث بها الى علي فبعث الى عبد الله ابن الطفيل اني قائل شعرا اذعر به اهل الشام واذعر به معوية وكان معوية لايتهمه وكان له فضل ونجدة ولسان فقال ليلا ليسمع اصحابه من ابيات :

الا ليت هذا الليل اصبح سرمدا حذار علي انه غير مخلف كأني به في الناس كاشف رأسه يحوض غمار الموت في مرجحنة فوارس بدر والنضير وخير ويوم حنين جاهدوا عن نبيهم هنالك لا تلوي عجوز على ابنها وفقل لابن حرب ماالذي انتصانع المغلارأي الاتركنا الشام جهرة

علينا وانا لا نرى بعده غدا مدى الدهر ما لبى الملبون موعدا على ظهر خوار الرحالة اجردا ينادون في نقع العجاج محمدا واحد يروون الصفيح المهندا فريقا من الاحزاب حتى تبددا وان اكثرت في القول نفسي لك الفدا اتثبت ام ندعوك في الحرب قعددا وان ابرق الفجفاج فيها وارعدا

فلما سمع أهل الشام شعره اتوا به معوية فهم بقتله ثم راقب فيسه قومه وطرده عن الشام فلمحق بمصر وقال معوية والله لقول السلمي اشد على أهل الشام من لقاء عملي وقال الاشتر حين قال علي انني مناجز القوم اذا اصبحت :

قد دنا الفصل في الصباح وللسل فرجال الحروب كل خدب يضرب الفارس المدجج بالسي يا ابن هند شد الحيازيم للم فيه عز العراق أو ظفر الشا فاصبرن للطعان بالاسل السم فلسا تكونوا قتلتم النفر البيا مثلهم وان عظم الخط يخضبون الوشيج طعنا اذا جر طلبوا الفوز في المعاد وفي ذا

مقحم لا تهده الاهدوال مقحم لا تهده الاهدوال في اذا قل في الوغى الاكفال وت ولا تذهبن بك الآمال تتنادى من هوله الابطال م باهل العراق والزلزال مر وضرب تجري به الامثال في وغالت اولئك الآجال ب قليل امثالهم ابدال ر للموت بينهم اذيال تستهان النفوس والاموال

فلما انتهى الى معوية شعر الاشتر قال شعر منكر من شاعر منكز رأس أهــــل العراق وعظيمهم ومسعر حربهم وأول الفتنة وآخرها .

# كناب معوية الى علي يسأله للشام وجواب على له

وقال معوية رأيت ان اكتب الى على كتابا اسأله الشام والقي في نفسه الشك والرقــة فضحك عمرو بن العاص وقال اين انت يا معوية من خدعة على فقال السنا بني عبد مناف قال بلى ولكن لهم النبوة دونك وان شئت ان تكتب فاكتب فكتب اليه :

اما بعد فافي اظنك ان لو علمت ان الحرب تبلغ بنا وبكما بلغت وعلمنا لم يجنها بعضنا على بعض وان كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى ونصلح به ما بقي وقد كنت سألتك الشام على ان لايلزمني لك طاعة ولابيعة فابيت ذلك علي فاعطاني الله ما منعت وانا أدعوك اليوم الى ما دعوتك اليه امس فاني لا ارجو من البقاء الا ما ترجو ولا اخاف من الموت الا ما تخاف وقد والله رقت الاجناد وذهبت الرجالونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل الا فضل لا يستذل به عزيز ولا يسترق به حر والسلام . فلما انتهى كتاب معوية الى على قرأه ثم قال العجب لمعاوية وكتابه ثم دعا عبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال اكتب : اما بعد فقد جاءني كتابك تذكر انك لو علمت وعلمنا ان الحرب

تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض فانا واياك منها في غاية لم تبلغها واني لو والجهاد لاعداء الله واما قولك انه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ١٠ مضى فاني مانقصت عقلي ولا ندمت على فعلي فاما طلبك الشام فاني لم ا كن لاعطيك اليومما منعتك أمس واما استواؤنا في الخوف والرجاء فانك لست بامضي على الشك مني على اليقين وليس أهـــل الشام باحرص على الدنيا من اهل العراق على الآخرة واما قولك انا بنـــو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل فلعمري انا بنو اب واحد ولكن ليس امية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سفيان كابي طالـب ولا المهاجر كالطليق ولا المحق كـالمبطل وفي ايدينا فضل النبوة التي اذللنا بها العزيز واعززنا بها الذليل والسلام . فلما اتى معوية كتاب على كتمه عن عمرو بن العاص اياما ثم دعاه فاقرأه الكتاب فشمت به عمرو ولم يكن احـــد من قريش اشدتعظما لعلي من عمر ومنذيوم لقيه وصفح عنه فقال عمر و فيما كان اشار به على معوية :

> اتطمع لا ابالــك في عــلى وقد قرع الحديد على الحديد وترجو ان تخره بشك وترجو انهابك بالوعيد يشيب لهولها رأس الوليد فوارسها تلهب كالأسود وقد ملت طعان القوم عودي وان صدرت فليس بذي صدود وما هي من مسائك بالبعيد ضعيف الركن منقطع الوريد من السوءات والرأي الزهيد ولالك لواجابك مــن مزيد لركته ولا ما دون عسود

الا لله درك يا ان هشد ودر الآمرين لك الشهود وقدكشف القناعوجرحربا لـــه جأواء مظلمة طحون يقول لها اذا دلفت اليه فان وردت فاولهـــا ورودا وما هي من ابي حسن بنكر وقلت لـــه مقالــة مستكين دعن الشام حسبكيا ابن هند ولو اعطاكها ماازددتعزا ولم تكسر بذاك الرأي عودا

فلما بلغ معوية قول عمرو دعاه فقال اني اعلم ما اردت بهذا قال ما اردت قــال اردت تفييل رأيتي واعظام علي وقد فضحك فقال اما تفييلي رأيك فقد كــــان واما اعظامي عليا فانك باعظامه اشد معرفة مني ولكنك تطويه وانا انشره واما فضيحتي فلم يفتضح امـــرۋ لقى ابا حسن .

#### ليلة الهرير

روى نصر بن مزاحم ان عليا عليه السلام غلس بالناس في صلاة الغداة يسوم الثلاثاء عاشر ربيع الاول سنة ٣٧ وقيل عاشر صفر ثم زحف الى اهل الشام بعسكر العراق والناس على راياتهم وزحف اليهم اهل الشام وقد كانت الحربا كلت الفريقين ولكنها في اهلالشام اشد نكاية واعظم وقعا فقد ملوا الحرب وكرهوا القتال وتضعضعت اركانهم فخرجرجل من اهل العراق على فرس كميت ذنوب عليه السلاح لا يرى منه الاعيناه وبيده الرمحفجعل والرايات استقبلهم بوجهه وولى اهل الشام ظهره ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال الحمد للدالذي جعل فيكم ابن عم نبيكم اقدمهم هجرة واولهم اسلاما سيف مــن سيوف الله صبه على اعدائه فانظروا الي اذا حمي الوطيس وثار القتام وتكسرت المران وجالت الخيل بالابطال فلا اسمعالا غمغمة او همهمة ثم حمَل على اهل الشام وكسر فيهمر محه ثمرجع فاذا هو الاشتر. حتى اختلفت اعناق دابتيها فقال يا علي ان لك قدما في الاسلام وهجرة فهل لك في امر اعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك فقال له علي وما ذاك قال ترجع الى عراقك فنخلي بينك وبين اهـل العراق ونرجـــع الى شامناً فتخلي بيننا وبين الشام فقال له علي لقد عرفت انك انما عرضت هذا نصيحة وشفقة ولقد اهمني هذا الامر واسهرني وضربت انفه وعينه فلم اجد الا القتال او الكفر بمـــا انزل على محمد «ص» ان الله تبارك وتعالى لم يرض من اوليّائه ان يعصى في الارض وهـــم سكوت مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فوجدت القتال اهون عـلي مـن معالجة الاغلال في جهنم فرجع الشامي وهو يسترجع . ولما كان قبل ليلة الهرير بليلة قال اصحاب معوية والله ما نبرح العرصة حتى يفتح الله لنّا او نموت وقال اصحاب على (ع) مثل ذلك فباكروا القتال غدا يوما من ايام الشعرى طويلا شديد الحر فتراموا بالنبل حتىفنيت نبالهم ثم تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت واندقت ثم مشى بعضهم الى بعض بالسيوف وقد كسروأ جفونها وعمد الحديد فلم يسمع السامع الا تغمغم القوم وتكادم الافواه وصليل السيوف في الهام ووقع الحديد بعضه على بعض لهو اشد هولا في صدور الرجال من الصواعق ومــن جبال تهامة يدك بعضها بعضا وكسفت الشمسوثارالقتاموضلتالالوية والرايات فاجتلدوا

بالسيوف وعمد الحديد من صلاة الغداة الى نصف الليل ومرت مواقيت اربع صلوات لم يسجد لله فيهن سجدة ولم يصلوا لله صلاة الا التكبير ثم استمر القتال من نصف الليل الى ارتفاع الضحى وافترقوا على سبعين الف قتيل في ذلك اليوم وتلك الليلة وهي ليلة الهـرير والاشتر في ميمنة الناس وانن عباس في الميسرة وعلى في القلب والاشتر في هذا الحال يسير فها بين الميمنة والميسرة فيأمر كل قبيلة او كتيبة من القراء بالاقدام على التي تليها فــــلم يزل يفعل ذلك حتى اصبح والمعركة خلف ظهره ونادت المشيخة في تلك الغمرات يا معشر العرب الله الله في الحرمات من النساء والبنات قال جابر فبكي ابـــو جعفر مجمد الباقر (ع) وهـــو يحدثني بهذا الحديث وجعل الاشتر يقول لاصحابه وهو يزحف بهــم نحو اهـــل الشام ازحفوا قيد رمحي هذا فاذا فعلوا قال ازحفوا قاب هذا القوس فاذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس الاقدام ثم دعا بفرسه وركز رايته وكانت مع حيان بن هوذه النخعي واقبل الاشتر على فرس له كميت محذوف قد وضع مغفره على قربوس السرج وهــو يقول اصروا يا معشر المؤمنين فقد حميي الوطيس ورجعت الشمس مــن الكسوف واشتد القتال وخرج يسير في الكتائب ويقول الا من يشري نفسه لله ويقاتل مــع الاشتر حتى يظهر او يلحق بالله فلا يزال الرجل من الناس يخرج اليه ويقاتل معه . ويقول واحد في تلك الحال ً اي رجل هذا لو كانت له نية فيقول له صاحبه واي نية اعظم منهذه ثكلتك امك وهبلتك ان رجلا فيما قد ترى قد سبح في الدماء وما اضجرته الحرب وقد غلت هام الكهاة من الحر وبلغت القلوب الحناجر وهو كما ترى يقول هذه المقالة اللهم لا تبقنا بعد هذا . ثم قـــام الاشتر في اصحابه فقال شدوا فدا لكم عمي وخالي شدة ترضون بها الله وتعزون بهــــا الدين فاذا شددت فشدوا ثم نزل وضرب وجه دابته ثم قال لصاحب رايته اقدم فأقدم بها ثم شد المعسكر قتالا شديدا فقتل صاحب رايته واخذ علي لما رأى الظفر قد جاء من قبله يمــــده بالرجال وخطب الاشعث بن قيس في كندة ليلة الهرير فقــال كلاما ظاهره النصح لقومه وباطنه الغش لعلي (ع) فمما قال : قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي اليوم قط الا فليبلغ الشاهد الغائب انا ان نحن تواقفنا غدا انه لفناءالعرب وضيعة الحرمات

اما والله ما اقول هذه المقالة جزعا من الحتف ولكني رجل مسن الخاف على النساء والذراري غدا اذا فنينا . وروى نصر عن عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الانصاري قال والله لكأني اسمع عليا يوم الهرير حين سار اهل الشام وذلك بعدما طحنت رحى مذحج فيا بيننا وبين على ولخم وجذام والاشعرين بامر عظيم تشيب منه النواصي من حين استقبلت الشمس حتى قام قائم الظهيرة ثم ان عليا قال حتى متى نخلي بين هذين الحيين قد فنيا وانتم وقوف تنظرون اليهم اما تخافون مقت الله ثم انفتل الى القبلة ورفع يديه الى الله ثم نادى يا الله يا رحمن يا واحد يا صمد يا الله يا الله يا الله على المنافق والمتحب الابصار وطلبت الحواثج انا نشكو اليك غيبة نبينا «ص» وكثرة عدونا وتشتت اهوائنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سيروا على بركة الله ثم نادى لا اله الا الله والله اكبر كلمة التقوى . قال الراوي لا والله الذي بعث محمدا (ص) بالحق نبيا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله الساوات والارض اصاب بيخرج بسيفه منحنيا فيقول معذرة الى الله واليكم من هذا لقد بيده في يوم واحد ما اصاب يخرج بسيفه منحنيا فيقول معذرة الى الله واليكم من هذا لقد بيده في يوم واحد ما اصاب يخرج بسيفه منحنيا فيقول معذرة الى الله واليكم من هذا لقد همت ان افلقه ولكن حجزني عنه اني سمعت رسول الله (ص) يقول كثيرا :

#### لا سيف الا ذو الفقار ولا فتـــى الا عــــلي

وانا اقاتل به دونه قال فكنا نأخذه فنقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به في عرض الصف فلا والله ما ليث باشد نكاية منه في عدوه وخطب علي (ع) الناسفقال ايها الناسقد بلغ بكم الامر وبعدوكم ما قد رأيتم ولم يبق منهم الا آخر نفس وان الامور اذا اقبلت اعتبر اخرها باولها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغنا وانا غاد عليهم بالغداة احاكمهم الى الله عز وجل .

## رفع المصاحف

فبلغ ذلك معوية فدعا عمرو بن العاص فقال يا عمرو الما هي الليلة حتى يغدو علي علينا بالفيصل فما ترى قال ارى ان رجالك لا يقومون لرجاله ولست مثله هو يقاتلك على امر وانت تقاتله على غيره انت تريد البقاءوهو يريد الفناء واهل العراق يخافون منك ان ظفزت بهم واهل الشام لا يخافون عليا ان ظفر بهم ولكن الق اليهم امسرا انقبلوه اختلفوا وان ردوه اختلفوا ادعهم الى كتاب الله حكما فهما بينك وبينهم فانك بالغ به حاجتك في القوم

فاني لم ازل أؤخر هذا الامر لحاجتك اليه فقال معوية صدقت . واصبح اهل الشام وقد رَفَعُوا المُصاحِف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل، والناس على راياتهم قال تميم بنحذيم لما اصبحنامن ليلةالهرير نظرنا فاذا اشباهالراياتامامصفاهلالشاموسطالفيلق فلما أناسفرنا فاذاهى المصاحف قد ربطت على أطراف الرماح وكانجميعها خمسما تةمصحف فاستقبلوا عليآ بمائة مصحفووضعوا فيكلمجنبة مائتي مصحفوشدوا ثلاثةرماح جميعا وربطوا عليها مصحف المسجد الاعظم يمسكه عشرة رهط ونادوا يا أهل العراق كتآب الله بيننا وبينكم يامعشر العرب الله الله في نسائكم وبناتكم فمن للروم والاتراك وأهل فارس غدا اذا فنيتمالله الله في دينكم واقبل ابو الاعور السلمي على برذون ابيض وقد وضع المصحف على رأسه ٰ ينادي يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبينكم فقال أمير المؤمنين اللهم انك تعلم انهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم انك انت الحكيم الحق المبين فاختلف أصحاب علي (ع) في الرأي فطائفة قالتُ القتال وطائفة قالت المحالمة ألى الكتاب لا يحل لنا الحربوقد دعينا الىحكم الكتاب وتمت الحيلة على أهل العراق . واقبل عدي بن حاتم فقال يا أمير المؤمنين ان كان أهل الباطل لا يقومون باهل الحق فانه لم يصب عصبة منا الأوقد اصيب مثلها منهم وكل مقروح ولكنا امثل بقية منهم وقد جزع القوم وليس بعد الجزع الا ما تحب فناجز القوم فقام الاشتر النخعي فقال ان معوية لا خلف له من رجاله ولك بحمد الله الخلف ولو كانلهمثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله الحميد وقام عمرو ابن الحمق فقال يا امير المؤمنين انا والله ما اخترناك ولانصرناك عصبية على الباطل ولا ِ احببنا الا الله عز وجل ولا طلبنا الا الحق ولو دعانا غيرك الى ما دعوتنا اليه لكان فيـــه اللجاج وطالت فيه النجوى وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا مع رأيك رأي وقام الاشعث بن قيس مغضبا فقال يا امير المؤمنين انا لك اليوم على ماكنا عليه أمس ( وقد صدق ) وليس آخر امرنا كأوله وما من القوم احد احنى على أهل العراق ولا اوتر لاهل الشاممني فاجبالقوم الىكتاب الله فانك احق به منهم وقد احب الناس البقاءوكرهو االقتال. وماح الناس وقالوا اكلتنا الحرب وقتلت الرجال وقال قوم نقاتلالقوم على ما قاتلناهم عليه امس ولم يقلهذا الا قليل من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام انه لم يزل امري معكم على ما احب الى ان اخذت منكم الحرب وقد والله اخذت منكم وتركت واخذت من عدوكم فلم تترك وانها فيهم انكي وانهك الا اني كنت بالامس امير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهيا فاصبحت منهيا وقد احببتمالبقاء وليس لي ان احملكم على ما تكرهون ثم قعد .وتكلم

رؤساء القباثل فاما من ربيعة وهي الجبهة العظميي فقام كردوس بن هانيءالبكري فقال ايها الناس انا والله ما تولينا معوية منذُّ تبرأنا منه ولا تبرأنا من علي مذَّ توليناه وان قتلانا لشهداء وان أحياءنا لأبرار وان عليا لعلى بينة من ربه وما احدث الا الانصاف وكل محق منصف فمن سلم له نجا ومن خالفه هلك وقام شقيق بن ثور البكري فقال ايها الناس انا دعونا أهل الشام الى كتاب الله فردوه علينا فقاتلناهم عليه وانهم دعونا الى كتاب الله فان رددناه عليهم حل لهم منا ما حل لنا منهم ولسنا نخاف ان يحيف الله علينا ولا رسوله وان عليا ليس بالراجع الناكص ولا الثاك الواقف وهو اليوم على ما كان عليه امس وقد اكلتنا ما هذه الحرب ولا نرى البقاء الا في الموادعة وقام حريث بن جابر البكري فقال ايها الناسان عليا لوكان خلفا من هذا الامر لكان المفزع اليه فكيف وهو قائده وسائقه انه والله ماقبل من القوم اليوم الا ما دعاهم اليه امس ولو رده عليهم كنتم له اعنت وقام خالد بن المعمر فقال يا أمير المؤمنين انا لا نرى البقاء الا فيها دعاك اليه القوم ان رأيت ذلك فان لم تره فرأيك افضل ثم قام الحضين بن المنذر الرقاشي وهو منأصغر القومسنآفقال ايها الناس ان لنا داعيا قد حمدنا ورده وصدره وهو المصدق على ما قال المأمون على ما فعل فان قال لا قلنا لا وان قال نعم قلنا نعم وقال رفاعة بنشداد البجلي ايها الناس انه لا يفوتنا شيء من حقنا وقد دعونا في آخر امرنا الى ما دعوناهم اليه في اوله فان يتم الامر على مانريد والااثرناها جذعة . وروى نصر ان أمير المؤمنين عليه السلام لما رفع أهل الشام المصاحف يدعونالى حكم القرآن قال: عباد الله إنا احتى من اجاب الى كتاب الله ولكن معوية وعمرو بن العاص وابن ابي معيط وجبيب بن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا باصحاب دين ولا قرآناني اعرفبهم منكم صحبتهم اطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر اطفال وشر رجال انها كلمة حق يراد بها باطل انهم والله ما رفعوها حقا انهم يعرفونها ولا يعملون بها وما رفعوهـــا كم الا خديعة ومكيدة اعيروني سواعدكم وجماجكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق الا ان يقطع دابر الذين ظلموا فجاءه زهاء عشرين الفا مقنعين في الحديد وشاكيالسلاح سيوفهم علىعواتقهم وقد سودت جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فدكي وزيد بن حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه باسمه لا بامرة المؤمنين يا علي اجب القوم الى كتاب الله اذ دعيت اليه والا قتلناك كما قتلنا ان عفان فوالله لنفعلنها ان لم تجبهم فقال لهم ويحكم انا اول من دعا الى كتاب الله وأول من اجاب اليه وليس يحل لي ولا يسعني في ديني ان ادعى الى كتاب الله فلا اقبله اني انها اقاتلهم ليدينوابحكم القرآن فانهم قد عصوا

الله فيها امرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابهولكني قد اعلمتكم انهم قدكادوكم وانهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون قالوا فابعث الى الاشتر ليَّاتيك وكان الاشتر صبيحة ليلة الهرير قد اشرف على عسكر معوية ليدخله فارسل اليه علي يزيد بن هانيء فأتاه فبلغه فقال الاشتر قل له ليس هذه الساعة ينبغي لك ان تزيلني فيها عن موقفي اني قد رجوت ان يفتح الله لي فلا تعجلني فرجع يزيد بن هانيء الى علي فأخبره وارتفع الرهج وعلت الاصوات من قبل الاشتر وظهرت دلائل الفتح والنصر لاهل العراق ودلائل الخذلان والادبار على أهل الشام فقال له القوم والله ما نراك آلا أمرته بقتال القوم قال رأيتموني ساررت رسولي اليس انما كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون قالوا فابعث اليه فليأتك والا فوالله اعتزلناك قال المصاحف قال نعم قال اما والله لقد ظننت انها حين رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة انها من مشورة ابن النابغة يعني عمرو بن العاص وقال ليزيد الا ترى الي الفتح الا ترى الى ما يلقون الا ترى ألى الذي يصُّنع الله لنَّا أينبغي ان ندع هذا وننصر ف عنه فقال له يزيد أتحب انك ظفرت ها هنا وان امير المؤمنين بمنكآنه الذي هو به يفرج عنه ويسلم الى عدوه قال سبحان الله والله ما احب ذلك قال فانهم قالوا لترسلن الى الاشتر فليأتينك أو لنقتلنك كما قتلناعثمن او لنسلمنك الى عدوك فأقبل الاشتر فصاح يا اهل الذل والوهن أحسين علوتم القوم فظنوا انكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم الى ما فيها وقد والله تركوا ما امر الله فيهسا وسنة من انزلت عليه فلا تجيبوهم امهلوني فواقا فاني قـــد أحسست بالفتح قالوا لا قال فامهلوني عدو الفرس فاني قـــد طمعت في النصرة قالوا اذا ندخل معك في خطيئتك قال فحدثوني عنكم وقد قتل اماثلكم وبقي اراذلكم متى كنتم محقين حيث كنتم تتتلون اهــــل الشام فأنتم الآن حين امسكتم عن القتآل مبطلون ام الآن ْ محقون فقتلاكم اللَّذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في النار قالوا دعنا منك يا اشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله انا لسنا نطيعك فاجتنبنا قال خدعتم والله فانخدعتم ودعيتم الى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السودكنا نظن ان صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق الى لقاء الله فلا أرى فراركم الا الى الدنيا من الموت الا قبحاً يا اشباه النيب الحلالة ما أنتم براثين بعدها عزا ابدا فابعدواكما بعد القوم الظالمون فسبوه وسبهم وضربوا بسياطهم وجسه دابته وضرب بسوطه وجوه دوابهم فصاح بهم علي «ع» فكفوأ .

ومن ذلك يعلم ان اصحاب امير المؤمنين (ع) كانوا اربعـــة اصناف (الاول) اهل

البصيرة المخلصون له في الظاهر والباطن العارفون بحقه العالمون بانها خدعة وهم القليل امثال الاشتر وحجر بن عدي وعمرو بن الحمق وكردوس بن هانيء والحضين بن المنذر (الثاني) المخلصون له بقلوبهم لكنهم خدعوا او احبوا البقاء امثال شقيق بن ثور وحريث بن جابر ووفاعة بن شداد ( الثالث ) الذين ليس لعلي (ع) في قلوبهم مكانته التي يجب ان تكون له مضافا الى انهنم قد خدعوا وهم القراء اهل الجباه السود وهؤلاء كانوا وما زالوافي كلعصر أضر من الفساق المتجاهرين بالفسق ( الرابع ) المنافقون الذين يظهرون النصيحة ويبطنون الغش امثـــال الاشعث وخالد بن المعمر فكيف يتم مـــع هؤلاء امر . وكتب معويـــة الى على (ع) ان هذا الامر قد طال بيننا وبينك وكل واجد منا يرى انه على الحق وقد قتل فيها بيننا كثير وانا اتخوف ان يكون ما بقي اشد مما مضى وانا نسأل عن ذلكالموطنولايحاسب به غيري وغيرك فهل لك في امر لنا ولك فيه حياة وعذر وصلاح للامـــة وحقن للدماء والفة للدين وذهاب للضغائن والفتن ان يحكم بيننا وبينكم حكمان رضيان احدهما مناصحابي والآخر من اصحابك فيحكمان بما في كتاب الله بيننا فاتق الله فيها دعيت له وارض بحكم القرآن ان كنت من اهله والسلام فكتب اليه على (ع) كتابا قال في آخره ثم انك قد دعوتني ضلالا بعيدا.

#### اختيار الحكمين

وجاء الاشعث بن قيس الى علي (ع) فقال ما ارى الناس الاقد رضوا وسرهمان يجيبوا الناس الى ما دعوهم اليه من حكم القرآن فان شئت اتيت معوية فسألته ما يريد فقال اثته فاتاه فقال لاي شيء رفعتم هذه المصاحف قال لنرجع نحن وانتم الى ما امر الله بسه في كتابه فابعثوا منكم رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليها ان يعملا بكتاب الله لايعدو انه

ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال الاشعث هذا هو الحق وانصرف الى علي فاخبره فقال الناس قد رضينا وقبلنا فبعث علي قراء من اهل العراق وبعث معوية قراء من اهـــل الشام فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف فنظروا فيه وتدارسوه واجمعوا على ان يحيوا ما احيا القرآن ويميتوا ما امات ثم رجع كل فريق الى اصحابه ( اقول ) لم يذكر المؤرخون مــاذا انتجه اجتماعهم ومدارستهم القرآن ولا شك ان ذلك من حواشي الاحتيال الذي اكره علي (ع) على قبوله فقال اهل الشام انا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص وقسال الاشعث والقراء الذين صاروا خوارج فيها بعد انا قد رضينا واخترنا ابا موسى الاشعري فقال لهم على (ع) اني لا ارضي بابي موسى ولا ارى ان اوليه فقال الاشعث ويزيد بن حصين ومسعر بن فدكى في عصابة من القراء لا نرضي الا به فانه قد حذرنا ما وقعنا وفيه قال علي (ع) فانه ليس لي برضى وقد فارقني وخذل الناس عني ثم هرب حتى امنته بعد اشهر ولكن هذا ابن عباس اوليه ذلك قالوا والله ما نبالي انت كنت او ان عباس لا نريد الا رجلا هو منكومن معوية سواء قال علي فاني اجعل الاشتر قال الاشعث وهل سعر الارض علينا غير الاشتر وهلنحن الا في حكم الاشتر قال وما حكمه قال حكمه ان يضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما اردت وما اراد . وروى نصر بسنده عن جابر عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) قال لما اراد الناس عليا ان يضع حكمين قال لهم ان معوية لم يكن ليضع احدا هو اوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص وانه لا يصلح للقرشي الامثله فعليكم بعبد الله بن عباس فارموه به فان عمرا لا يعقد عقدة الا حلها عبدالله ولا يحل عقدة الا عقدها ولا يبرم امرا الا نقضه ولا ينقض امرا الا ابرمه فقال الاشعث لا والله لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعـــة ولكن اجعله رجلا من اهل اليمن اذ جعلوا رجلا من مضر فقال علي (ع) اني اخاف ان يخدع يمنيكم فان عمرا ليس من الله في شيء اذا كان له في امر هواه فقال الاشعث والله لان يحكما ببعض ما نكره واحدهما من اهل اليمن احب البنا من ان تكون ما نحب في حكمها وهما مضريان وذكر الشعبي مثل ذلك. ﴿ اقول ﴾: ليسالعجب من الاشعث اذا ظهرتذات نفسه لعلي (ع) وجابهه بهذا القول في الاشتر وتمسك بهذه الاعذار الواهية في اختيار ابي موسى لان الاشعث كان منطويا على غش امير المؤمنين (ع) وعداوته وهواه مع معوية لينال من دنياه و ذان رئيس كندة فلما امن جانب علي (ع) ورأى اختلاف الكلمة اظهر ذات نفسه وجابه بما جابه به ولكن العجب من القراء اهل الجباه السود من طول السجود واهل البلادة والجمود الذين لا يزال امثالهم بلاء على الامة الاسلامية الى اليوم كيف يقولون لعلي (ع) ما

نبالي كنت انت او ابن عباس لا نريد الا رجلا هو منك ومن معوية سواء ولا يقولون لمعوية ما نبالي كنت انت او عمرو لا نريد الا رجلا هو منك ومن علي سواء . ومن الذين جاؤوا بعد ذلك فلم يشاؤوا ان ينظروا الى الامور الا من وراء غشاء فقالوا ان كل ماجرى من الفئة الباغية كان عن حسن نية واجتهاد قال المؤلف :

وجاء الاشتر فقال يا امير المؤمنين ارني عمرو بن العاص فوالله الذي لا الــــه الا هو لئن ملأت عيني منه لاقتلنه وجاء الاحنف بن قيس التميمي فقال يا امير المؤمنين انك قد رميت بحجر الارض ومن حارب الله ورسوله وانف الاسلام واني قد عجمت هذا الرجل يعني ابا موسى وحلبت اشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر وانه رجل يماني وقومه مع معوية وانه لا يصلح لهؤلا القوم الا رجل يدنو منهم حتى يكون في اكفهم ويتباعد منهم حتى يكون بمنزلة النجم فان شئت ان تجعلني حكما فاجعلني وان قلت اني لست من اصحاب رسول الله مين فا المنه والحلامين اصحابه غير عبدالله بن قيس واجعلني ثانيا او ثالثا فانه لا يعقد عقدة الاحلامية ولن يحل عقدة الاعقدة الاعقدة الاعتدال النوم اتوني بعبدالله بن قيس على الناس فابوه وقالوا لا يكون الا ابا موسى (وفي رواية) ان القوم اتوني بعبدالله بن قيس مبرنسا فقالوا ابعث هذا فقد رضينا به والله بالغ امره . قال علي (ع) قد ابيتم الا ابا موسى قالوا نعم قال فاصنموا ما اردتم فبعثوا الى ابي موسى وكان معتزلا بارض من ارض الشام يقال لها عرض فأتاه مولى له فقال ان الناس اصطلحوا قال الحمد فه قال وقد جعلوك حكما قال انا لله وانا اليه وانا اليه راجعون فجاء ابو موسى حتى دخل عسكر علي (ع).

#### كتاب الصلح

قال نصر: لما رضي اهل الشام بعمرو بن العاص واهل العراق بابي موسى اخذوا في كتاب الموادعة ورضوا بالحكم حكم القرآن فكتبوا: هذا ما تقاضى عليه علي امير المؤمنين فقال معوية بئس الرجل انا ان اقررت انه امير المؤمنين ثم قاتلته وقال عمرو للكاتب اكتب اسمه واسم ابيه انما هو اميركم واما اميرنا فلا فلما اعيد اليه الكتاب امر بمحوه فقال له الاحنف لا تمح اسم امرة المؤمنين عنك فاني اتخوف ان محوتها ان لا ترجع اليك لا تمحها وان قتل

الناس بعضهم بعضاً فأبسى ملياً من النهار ان يمحوها ثم جاء الاشعث بن قيس فقال استح هذا الاسم فقال علي لا الله الا الله والله اكبر سنة سنة اما والله لعلى يدي دار هذا الامريوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله على إلى الله على الله على الله على وسهيل بن عمرو فقال سهيل لو اعلم انك رسول الله لم اقاتلك اني اذا ظلمتك ان منعتك ان تطوف ببيت الله وانت رسول الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله ولكن اعبل اني لرسول الله واني لمحمد بن عبد الله ولن يتحو عني الرسالة كتابي اليهم من محسد بن عبد الله فراجعني المشركون فاليوم اكتبها الى ابنائهم كما كتبها رسول الله (ص) الى آبائهم سنةومثلا فراجعني المشركون فاليوم اكتبها الى ابنائهم كما كتبها رسول الله (ص) الى آبائهم سنةومثلا ومتى لم تكن للكافرين ولياً وللمسلمين عدواً فقام عمرو فقال والله لا يجمع بيني وبينك مجلس ابداً بعد هذا اليوم فقال علي اما والله اني لارجو ان يظهر الله عليك وعلى اصحابك وكان كتاب الصلح في صحيفة صفراء عليها خاتمان من اعلاها وأسفلها خاتم علي وخاتم معوية وفي كل منها محمد بنها عمد رسول الله .

### صورة كتاب الصلح

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعويسة بن أبي سفيان وشيعتها فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه (ص) قضيةعلى على أهل الشام ومنكان كان معه من شيعته من شاهد او غائب وقضية معوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومنكان معه من شيعته انا ننزل عند حكم القرآن فيها حكم به ونقف عند أمره فيها امر ولا يجمع بيننا الا ذلك وانا جعلنا كتاب الله حكما فيها بيننا فيها اختلفنا فيه من فاتحته الى خاتمته نحيمي ما احيا ونميت ما امات على ذلك تقاضيا وبه تراضيا فما وجد الحكمان في كتاب الله ببنناوبينكم فأنهها يتبعانه وما لم يجداه في كتاب الله اخذا بالسنة العادلة الجامعة غسير المفرقة وان علياً وشيعته رضوا ان يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا ومحاكما كما رضي معوية وشيعته ان يبعثوا

عمرو بن العاص ناظراومحاكما واخذوا عليهها عهد الله وميثاقه واعظم ما اخذ الله على أحد مسطوراً وما لم يجداه مسمى في الكتاب رداه الى سنة رسول الله (ص) الجامعة لا يتعمدان لها خلافاً ولا يتبعان في ذلك لها هوى ولا يدخلان في شبهة وأخذ عبدالله بن قيس وعمرو ابن العاص على على ومعوية عهد الله وميثاقه بالرضى بما حكما به مــن كتاب الله وسنة نبيه (ص) وليس لهما ان ينقضا ذلك ولا ان يخالفاه الى غيره وانهما آمنان في حكومتها على دمائهها واموالهما وأهلهها ما لم يعدوا الحق رضي بذلك راض أو انكره منكر وان الامة انصار لهما على ما قضيا به من العدل فان توفي احد الحكمين قبــل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلا لا يألون عن اهل المعدلة والاقساط على ماكان عليه صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله وسنة رسوله (ص) وله مثل شرط صاحبـــه وان مات أحد الاميرين من قبل القضاء فلشيعته ان يولوا مكانه رجلا يرضون عدله وقد وقعت القضية ومعها الامن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والوداعة وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ان لا يألوا جهداً ولا يتعمدا جوراً ولا يدخلا في شبهة ولا يعدوا حكمالكتاب وسنة رسول الله (ص) فان لم يفعلا برئت الامة من حكمها ولا عهد لهما ولا ذمةوقدوجبت القضية على ما قد سمي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الاميرين والحكمين والفريقين والله اقرب شهيداً وأوفى حفيظا والناس آمنون على انفسهم واهليهم واموالهم الى. انقضاء مدة الاجل والسلاح موضوع والسبل مخلاة والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الامن وللحكمين ان ينزلا منزلا عدلا بين اهل العراق واهل الشام ولا يحضرها فيه الا من احباعن ملاً منها وتراض وان المسلمين قد احلوا القاضيين الى انسلاخ رمضان فأن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيها وجها له عجلاها وان ارادا تأخيرها بعد رمضان الى انقضاء الموسم فان ذلك اليها فان هما لم يحكما بكتاب الله وسنةنبيه الى انقضاء الموسم فالمسلمون على امرهم الاول في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين وعلى الامة عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما في هذا الكتاب وهم يد على من اراد فيه الحاداً أو ظلماً أو حاول له نقضاً .

وشهد بما في الكتاب من اصحاب علي : عبد الله بن عباس . الاشعث بن قيس. الاشتر ما لك بن الحارث . سعيد بن قيس الهمداني . الحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب . ابو أسيد ربيعة بن ما لك الانصاري . عوف بن الحارث بن المطلب القرشي . بريدة السلمي . عقبة بن عامر الجهني . رافع بن حديج الانصاري . عمرو بن الحمق الخزاعي . الحسن والحسين

ابنا علي عليهم السلام . عبد الله بن جعفر الهاشمي . النعان بن عجلان الانصاري . حجر ابن عليه الكندي . ورقاء بن مالك بن كعب الهمداني . ربيعة بن شرحبيل . أبو صفرة ابن يزيد . الحارث بن مالك الهمداني . حجر بن يزيد . عقبة بن حجية .

ومن اصحاب معوية : حبيب بن مسلمة الفهري . أبو الاعور ابن سفيان السلمي . بسر ابن ارطاة القرشي . معوية بن خديج الكندي . المخارق بن الحارث الحيري . دعبل بن عمرو السكسكي . عبد الرحمن بن خالد المخزومي . حمزة بن مالك الهمداني . سبيع بن يزيد الهمداني . يزيد بن الحر الثقفي . مسروق بن حرملة العكي . نمير بن يزيد الحميري . عبد الله بن عمرو ابن العاص . علقمة بن يزيد الكلبي . خالد بن المعرض السكسكي . علقمة بن يزيد الجرمي . عبدالله بن عامر القرشي . مروان بن الحكم . الوليد بن عقبة القرشي . عتبة بن أبي سفيان . عمد بن أبي سفيان . محمد بن أبي سفيان . محمد بن أبي سفيان . الحوص الكلبي . مسعدة بن عمر التجيبي . الحارث بن زياد القيني . عاصم بن المنتشر الجدامي . عبد الرحمن بن ذي الكلاع الحمري . الفتاح بن جلهمة الحميري . ثمامة بن حوشب . علقمة الرحمن بن ذي الكلاع الحميري . الفتاح بن جلهمة الحميري . ثمامة بن حوشب . علقمة الم حكم . حمزة بن مالك .

وان بيننا على ما في هذه الصحيفة عهد الله وميثاقه وكتب عميرة يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة ٣٧ .

واتعد الحكمان أذرح وان يجيء علي باربعائة من أصحابه ويجيء معوية باربعائة من اصحابه يشهدون الحكومة والاجل الى شهر رمضان لثمانية اشهر . ولمساكتبت الصحيفة دعي لها الاشتر فقال لاصحبتني يميني ولا نفعتني بعدها الشال ان كتب لي في هذه الصحيفة اسم علي صلح ولا موادعة أو لست علي بينة من ربي ويقين من ضلالة عدوي او لستم قسد رأيتم الظفر ان لم تجمعوا على الخور فقال له رجل انك والله مارأيت ظفرا ولا خورا هسلم فاشهد على نفسك واقرر بما في هذه الصحيفة فانه لا رغبة بك عن الناس قال بلي واقه ان بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما انت بخير منهم عندي ولا أحرم دما قال عمار بن ربيعة فنظرت الى ذلك الرجل وكأنما قصع على انفه الحم وهو الاشعث بن قيس ثم قال لكن قد رضيت بماصنع علي أمير المؤهنين ودخلت فيا دخل فيه وخرجت مما خرج منه فانه لا يدخل الا في هدى وصواب .

## ا ول من حكم وظهور مقالة الحوارج

وخرج الاشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه عليهم ويمر به على صفوف أهل الشام وراياتهم فرضوا بذلك ثم مر به على صفوف أهل العراق وراياتهم حتى مر برايات عنزة وكان منهم بصفين مع على (ع) اربعة آلاف مجفف فقرأه عليهم فقال معدان وجعد العنزيان فتيان اخوان منهم لا حكم الا فه ثم حملا على أهل الشام بسيوفها حتى قتلا على باب رواق معوية . ثم مر بها على مراد فقال صالح بن شقيق من رؤسائهم :

ما لعلي في الدماء قد حكم لو قاتل الاحزاب يوما ما ظلم

لا حكم الا لله ولوكره المشركون. ثم مر على رايات بني راسب فقرأها عليهم فقال رجل منهم لا حكم الا له يقضي بالحق وهو خير الفاصلين فقال رجل منهم لآخر اما هذا فقد طعن طعنة نافذة وخرج عروة بن ادية أخو مرداس بن ادية التميميفقال اتحكمون الرجال في امر الله لا حكم الا لله فأين قتلانا يا اشعث وشد بسيفه ليضرب بـــه الاشعث فأحطأه وضرب به عجر دابته ضربة خفيفة وصاح به الناس ان امسك يدك فكف ورجع الاشعث الى قومه فمشى اليه رجال من بني تميم فيهم الاحنف بن قيس واعتذروا اليـــه فقبل منهم وانطلق الى عليفقال يا أمير المؤمنين قد عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام واهل العراق فقالوا جميعا قد رضينا حتى مررت برايات بني راسب ونبذ من الناس سواهم فقالوا لا نرضى لا حكم الا لله فلنحمل باهل العراق واهل الشام عليهم فنقتلهم فقال علي (ع)هل هي غــير راية أو رايتــين ونبذ من النــاس قال لا وظن عـــلي (ع) انهم قليلون لا يعبأ بهم فما راعه الا نداء الناس من كل جهة لا حكم الا لله الحكم لله يا علي لا لـــك لا نرضى بأن يحكم الرجال في دين لله ان الله قد امضى حكمه في معوية واصحابه ان يقتلوا او يدخلوا في حكمنا عليهم وقد كانت منا زلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا وتبنا فارجع انت يا على كما رجعنا وتب الى الله كما تبنا والا برثنا منك فقال ويحكم ابعد الرضا والعهد نرجع او ليس الله تعالى قال اوفوا بالعقود وقال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعـــد توكيدهـــا وقــد جعلتم الله عليكم كفيـــلا وابت الخوارج الا تضليـــل التحكيم والطعن فيه وبرثت من علي وبرىء منهم . وقيل لعلي (ع) لما كتبت الصحيفة ان الاشتر لم يرض بحا في الصحيفة ولا يرى الا قتال القوم فقال علي بلى ان الاشتر يرضى اذا رضيت وقد رضيت ورضيتم ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الاقرار الا ان يعصى الله ويتعدى ما في كتابه واما الذي ذكرتم من تركه امري فلست اتخوفه على ذلك وليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوه مثل رأيه اذا لخفت على مؤونتكم ورجوت ان يستقيم لي بعض اودكم . وكان عمر ابن اوس الاودي قاتل مع علي (ع) واسره معوية في اسرى كثيرة فقال له عمرو بن العاص اقتلهم فقال عمر بن اوس لمعوية انك خالي فلا تقتلني فقال معوية وكيف ذاك وليس بيننا وبين اود مصاهرة فقدال اليست اختك ام حبيبة ام المؤمنين وانا ابنها فانت خالي فقال معوية لله ابوه خلوا سبيله واسر علي (ع) يوم صفين اسرى فخلي سبيلهم واسر معوية معوية اسرى فقال له عمرو بن العاص اقتلهم في شعروا الا باسراهم قد خلى علي سبيلهم فقال معوية لو اطعناك لوقعنا في قبيح وخلي سبيلهم وكان علي (ع) اذا اخذ اسيرا من أهل الشام خلي سبيله الا ان يكون قد قتل من أصحابه أحداً فيقتله به فاذا خلي سبيله وعاد الثانية قتله وكان لا يجهز على الجرحى ولا يتبع مدبرا . ثم ان الناس اقبلوا على دفن قتلاهم .

# رجوع أمير المؤمنين (ع) الى الكوفة

روى نصر عن عبد الرحمن بن جندب قال لما اقبل على (ع) من صفين اقبلنا معه قال نصر ورجع أمير المؤمنين عليه السلام الى الكوفة فأخذ طريقا غير الطريق الذي اقبلنا فيسه فقال (آثبون عابدون لربنا حامدون اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والاهل) ثم اخذ بنا طريق البر على شاطيء الفرات حتى انتهينا الى هيت واخذنا على صندوداء فخرح الأنماريون بنو سعيد بن خريم واستقبلوه فعرضوا عليه النزول فلم يقبل فبات بها ثم غدا حتى جزنا النخيلة ورأينا بيوت الكوفة فاذا شيخ في ظل بيت عليه اثر المرض فقال له علي (ع) ما لي أرى وجهك منكشفا أمن مرض قال نعم قال لعلك كرهته قال ما احب انه يعتري قال اليس احتسبت بالخير فيما اصابك منه قال بلى قال ابشر برحمة ربك وغفرانذنبك من انت قال انا صالح بنسليم من بني سلامان والجوار والدعوة في بني سليم بن منصور قال سبحن الله ما احسن اسمك واسم أبيك واسم اعدادك ومن اعتزيت اليه ، ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام ؟ قال منهم المسرور واولئك اغنياء

الناس ومنهم المكبوت الآسف واولئك نصحاء الناس لك فقال صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك فان المرض لا اجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا الا حطه انمــــا الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وان الله عز وجل يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من عباده الجنة ثم مضى فلقيه عبد الله بن وديعة الانصاري فقال مـــا سمعت الناس يقولون في امرنا هذا ؟ قال منهم المعجب به ومنهم الكاره له والناس كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين قال ١٠ يقول ذوو الرأي قال يقولون ان عليا كانله جمع عظيم ففرقه وحصن حصين فهدمه فمتى يبني مثل ما هدم ومتى يجمع مثلما فرق فلو انه كان مضى بمن اطاعـــه اذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك كان ذلك هو الحزم ، فقال انا هدمت أم هم هدموا ،وانا فرقت ام هم تفرقوا ؟ وأما قولهم لو انه مضى بمن اطاعه اذ عصاه من فنظرت الى هذين قد استقدماني ( يعني الحسن والحسين ) فعلمت انهما ان هلكا انقطع نسل محمد (ص) من هذه الامة . ثم مضى حتى جزنا دور بني عوف فاذا نحن بقبور سبعة او ثمانية عن ايماننا فسأل عنها فقيل له ان خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فاوصى ان يدفن في الظهر فدفن الناس حوله فترحم عليه واثنى عليه ثماقبل حتى دخل سكة الثوريين ثور همدان فسمع البكاء ، فقال ما هذه الاصوات قيل هذا البكاء على من من قتل بصفين ، قال اما اني شهيد لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة ، ثم مر بالشبامييين فسمع رنة شديدة فخرج اليه حارب بن شرحبيل الشبامي ، فقال علي : ايغلبكم نساؤكم الا تنهونهن عن هذا الصياح والرنين ، فقال يا امير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين او ثلاثا قدرنا على ذلك ولكن من هذا الحي ثمانون وماثة قتيل فليس من دار الا وفيها بكاء ، اما نحن معاشر الرجال فانا لا نبكي ولكن نفرح لهم بالشهادة فقال علي : رحم الله قتلاكم وموتاكم واقبل يمشي معه وعلى راكب ، فقال له ارجع ووقف ، ثم قــال ارجع فان مشي مثلك فتنة للوالي ومذلة للمؤمنين ، ثم مضى حتى مر بالناعطيين (١) فسمع رجلًا منهم يقال له عبد الرحن بن مرثد فقال ما صنع علي والله شيئا ، ذهب ثم انصرف في غير شيء، فلمانظر امير المؤمنين (ع) اليه أبلس ، فقال على (ع) وجوه قوم ما رأو الشام العام ثم قال لاصحابه قوم فارقتهم

<sup>(</sup>١) نسبة الى ناعط لقب ربيعة بن مرئد ابو بطن من همدان واصله اسم جبل بصنعاء .

ـ المولف ـ

آنفا خير من هؤلاء ثم قال :

اخوك الذي ان اجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما وليس اخوك بالذي ان تمنعت عليك امور ظل يلحاك لاثما

ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخل الكوفة .

## اجتماع الحكمين بدومه الجندول

حكى الطبري عن الواقدي انه كان ذلك في شعبان سنة ٣٨ وللصواب انه كان سنة٣٧ روى نصر ان عليا (ع) يعث اربعائة رجل وبعث عليهم شريح بن هانيء الحارثي وبعث عبدالله بن عباس يصلي بهم ويلي امورهم وابو موسى الاشعري معهم وبعثمعوية شرحبيل ابن السمط مع عمرو بن العاص في اربعاثة رجل فكان اذا كتب علي بشيء اتاه اهل الكوفة فقالو ما الذي كتب به اليك امير المؤمنين فيكتمهم فيقولون كتب اليك في كذا وكذا ويجيء رسول معاوية الى عمرو بن العاص فلا يدرى في أي شيء جاء ولا في أي شيء ذهب فانب ابن عباس أهل الكوفة بذلك ثم ودع شرحبيل عمرو بن العاص وقال له انك رجل قريش وان معوية لم يبعثك الاثقة بك وانك لن تؤتى من عجز ولا مكيدة فكن عند ظننا بـــك وانصرف وودع شريح ابا موسى وقال انكقد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه ولا يستقال كانتمنك تثبيطة بالكوفة فأن تشفعها بمثلها يكن الظن فيك يقينا والرجاء يأسا . وكانآخر من ودع أبا مومي الاحنف بن قيس فقال له يا أبا موسى أعرف خطب هذا الامر وأعلم ان له ما بعده وانكاناضعتالعراق فلا عراق فاتق الله فانها تجمع لك دنياك وآخرتك واذا لقيت عمرا غدا فلا تبدأه بالسلام فانها وان كانت سنة الا انه ليس من اهلها واياك ان يقعدك على صدر الفراش فانها خد عة ولا تلقه الا وحده واحذره ان يكلمك في بيت فيــــه مخدع تخبأ فيه الرجال والشهود . ثم اراد ان يختبر ما في نفسه فقال له فان لميستقم لك عمرو على الرضا بعلي فخيره بين ان يختار أهل العراق من قريش الشام من شاؤوا أو يختار أهل الشام من قريش العراق من شاؤوا قال ابو موسى قد سمت ما قلت ولا يستنكر ذلك فأتى الأحنف عليا فقال يا أمير المؤمنين اخرج والله أبا موسى زبدة سقائه في اول مخضة لا ارانا الا بعثنا رجلا لا ينكر خلعك فقال علي يا احنف ان الله غالب على امره قال فمن ذلك نجزع وفشا أمر الاحنفوأبي موسى في الناس فجهز الشني راكباً فتبع به اباموسى بهذه الابيات :

أبا موسى جزاك الله خيرا عراقك ان حظك في العراق وان الشام قد نصبوا اماما من الاحزاب معروف النفاق وانا لا نزال لهم عدوا أبا موسى الى يوم التلاقي فلا تجعل معاوية بن حرب اماما ما مشت قدم بساق ولا يخدعك عمرو ان عمرا أبا موسى تحاماه الرواقي فكن منه على حدر وانهج طريقك لا تزال بك المراقي

وقال شريح مع ذلك :

أبا موسى رميت بشر خصم واعط الحق شامهم وخده واعط الحق شامهم وخده وان غداً يجيء بما عليه ولا يخدعك عمرو ان عمراً له خدد يحار العقل فيها فلا تجعل معوية بن حرب هداه الله للاسلام فردا

فــلا تضع العراق فدتك نفسي فان اليوم في مهل كامس يدور الامر من سعد ونحس عدو الله مطلــع كل شمس مموهــة مزخرفــة بلبس كشيخ في الحوادث غير نكس سوى عرس النبي واي عرس

فقال أبو موسى ما ينبغي لقوم اتهموني ان يرسلوني لادفع عنهم باطلا أو اجر اليهم حقاً . ثم انهم خلوا بين الحكمين فكان رأي أبي موسى في عبدالله بن عمروكان يقول والله ان استطعت لاحيين سنة عمر . وابطأت الاخبار على معوية فبعث الى رجال من قريش من الذين كرهوا ان يعينوه في حربه فأتوه منهم عبدالله بن الزبير وأتاه المغيرة بن شعبةوكان مقيها بالطائف لم يشهد صفين فقال يا مغيرة ما ترى قال لو وسعمني ان انصرك لنصرتك ولكن علي ان آتيك بامر الرجلين فركب حتى اتى دومة الجندل فدخل على أبي موسى كأنه زائر فقال يا أبا موسى ما تقول فيمن اعتزل هذه الحرب قال اولئك خيار الناس ثم اتى عمراً فقال ما تقول فيمن اعتزل هذه الحرب قدال عمرو اولئك شرار الناس لم يعرفوا حقاً ولم ينكروا باطلا فرجع الى معوية فقال له قد ذقت الرجلين اما عبد الله بن قيس فخالع صاحبه وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الامر وهواه في عبد الله بن عمر واما عمرو فهو صاحبك وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الامر وهواه في عبد الله بن عمر واما عمرو فهو صاحبك

واقبل ابو موسى الى عمرو فقال هل لك في امر هو للامة صلاح ولصلحاء الناس رضا نولي هذا الامر الى عبد الله بن عمر بن الحطاب الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة وعبد الله ان عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبان يسمعان هذا الكلام فقـــال عمرو فاين انت من معوية فأبسى عليه ابو موسى وشهدهم عبد الله بن هشام وعبد الرحمن بن عبـــد يغوث وابو الجهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة فقال عمرو الست تعلم إن عثمان قتل مظلوماً قال بلي قال اشهدوا فما يمنعك يا ابا موسى من معوية ولي عثمان وبيته في قريش ما قد عامت فان خشيت أن يقول الناس ولى معوية وليست له سابقة فأن لك بذلك حجــة تقول أني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم الطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير وهو اخو ام حبيبة ام المؤمنين واحد الصحابة ثم عرض له بالسلطان فقال ان هو ولي هذا الامر اكرمك كرامة لم يكرمك احد قط مثلها فقال ابو موسى اتق الله يا عمرو اما ذكرك شرف معوية فان هذا الامر ليس على الشرف يولاه اهله ولو كان على الشرف لكان احق الناس بها برهة ان الصباح انما هو لاهل الدين والفضل مع اني لوكنت اعطيه افضل قريش شرفا اعطيته على بن ابي طالب واما قولك ان معوية ولي عثمان فاني لم اكن اوليه معوية وادع المهاجرين الاولين واما تعريضك بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه ما وليته ولاكنت لارتشىفي الله ولكنك ان شئت احيينا سنة عمر بن الخطاب او اسم عمر بن الخطاب قال ان كنت تريد ان تبايع ابن غمر لها يمنعك من ابني وانت تعرف فضله وصلاحه قال ان ابنك رجل صدق لكنك قد غمسته في هذه الفتنة فان شئت ولينا هذا الامر الطيب عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عمرو ان هذا الامر لا يصلح له الا رجل ضرس يأكل ويطعم وان عبد الله ليس هناك وكان في ابي موسى غفلة فقال عبد الله بن الزبير لابن عمر اذهب الى عمرو بن العاص فارشه فقال ابن عمر لا والله ما ارشو عليها ابدا ما عشت ولكنه قال ويلك يا ابن العاص انالعرب قد اسندت اليك امرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاجرت بالرماح فلا تردهم في فتنةواتق الله وكان عمرو وابو موسى حيث التقيا بدومة الجندل اخذ عمرو يقدم ابا موسى في الكلام ويقول انك قد صحبت رسول الله (ص) قبلي وانت اكبر مني فتكلم ثم اتكلم و جعل يقدمه في كل شيء يغتره بذلك ليقدمه فيبدأ بخلع على فلما اراده عمرو على معوية فأبسى واراده على ابنه فأبى واراده ابو موسى على عبد الله بن عمر فأبسى قال عمرو اخبرني يااباموسىمارأيك قال رأيسي ان اخلع هذين الرجلين عليا ومعوية ثم نجعل هذا الامر شورى مسين المسلمين

يختارون لانفسهم من شاؤوا فقال له عمرو الرأي ما رأيت فاقبلا الى الناس وهم مجتمعون فتكلم ابو موسى فحمد الله واثنى عليه فقال ان رأيـي ورأي عمرو قد اتفق على امر نرجو ان يصلح الله به امر هذه الامة قال عمرو صدق ثم قال يا ابا موسى تقدم فتكلم فتقدم ابو موسى ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال ويحك والله اني لاظنه قد خدعك ان كنتما قد اتفقتًما على امر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك الامر قبلك ثم تكلم انت بعده فان عمراً رجل غدار ولا آمن ان يكون قد اعطاك الرضا فيها بينك وبينه فاذا قمت به في الناس خالفك وكان ابو موسى رجلا مغفلا فقال انا قد اتفقنا فتقدم ابو موسى ثم قال يا ايها الناس انا قد نظرنا في امر هذه الامة وقد اجمع رأيسي ورأي صاحبي على خلع علي ومعوية ونستقبل هذا الامرفيكونشورى بين المسلمين فيولون امورهم من احبوا واني قد خلعت عليا ومعوية فاستقبلوا امركم وولوا من رأيتم لها اهلا ثم تنحى فقعد وقام عمرو بن العاص مقامه فقال ان هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وانا اخلع صاحبه كما خلعه واثبت صاحبي معوية فانه ولي عثمانوالطالببدمه واحق الناس بمقامه فقال له ابو موسى ما لك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت وانما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فقال عمرو انما مثلك مثل الحمــــار يحمل اسفاراً . ولنعم ما قال الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية الامام : كلب وحمارفيها حكما به على نفسيها غاضبين وهما يقضيان على العالم باسره ليرضى بما قضياه وانتهتالمأساة بهذه المهزلة او انتهت المهزلة بهذه المأساة (اه) وحمل شريح بن هاني على عمروفقنعهبالسوط وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط وقام الناس فحجزوا بينهم فكان شريح يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ان لا اكون ضربته بالسيف بدل السوط اتى الدهر بما اتى والتمس اصحابٌ على ابا موسى فركب ناقته فلحق بمكة فكان ابن عباس يقول قبـــح الله ابا موسى حذرته وامرته بالرأي فما عقل وكان ابو موسى يقول قد حذرني ابن عباسغدرة الفاسق ولكن اطمأننت اليه وظننت انه لن يؤثر شيئاً على نصيحة الامة وقام سعيدين قيس فقال والله لو اجتمعتها على الهدى ما زدنا على ما نحن الآن عليه وما ضلالكما بلازمنا وانا اليوم لعلى ماكنا عليه امس وتكلم الناس غير الاشعث بن قيس ولمـــا فعل عمرو ما فعل واختلط الناس رجع الى منزله وجهز راكبا الى معوية يخبره بالامر مـــن اوله الى آخره ثم انصرف عمرو واهل الشام الى معوية فسلموا عليه بالخلافة ورجع ابن عباس وشريح ومن معهما الى على وقال ان عم لأني موسى :

ابا موسى بليت فكنت شيخا وريب القعر مدهوش الجنان

بأمر لا تنــوء به اليــدان وقد كنا نجمجم عن ظنون فصرحت الظنون عن العيان يرد عليك عضك بالبنان

رمی عمرو صفاتك یا ان قیس فعض الكف من ندم وماذا

وبهذا انتهت مهزلة تحكيم الحكمين التي دبرها عمرو بن العاص وشرى دينه بامارة مصر ثم ان معوية بعدما ولاه مصرٌّ عزله عنها وولاها عبـــد العزيز بن مروان بن! الحكم فكتب اليه عمرو :

وعن طرق الحق لا تعـــدل كخلع النعال مـن الارجــل كلبس الخواتم في الانمل تعاف الخروج من المنزل ورب العباد ولم تكمل واين الحسام من المنجل واين معوية من على ولم تعطني زبة الخردل

معاوية الحال لا تجهل والبستها لـك يا ابن اللئـام ولولاى كنت كمثل النساء ولم تك واللــه من اهلها فأين الحصى من نجوم الساء وآين الــــثريا واين الــــثرى واعطيت مصرآ لعبد العزيز

قال الشيخ محمد الامير من كبار علماء مصر في حاشيته على المغني عند ذكر هذه الابيات ما لفظه : وكأنه رضى الله عنه تبين له خطأ اجتهاده (اه) فانظر واعجب وقل له : لا ما تبين له خطأ اجتهاده لانه لم يكن مجتهداً الا في تحصيل حطام الدنيا وانما تبين له ان مصر التي باع بها دينه قد ذهبت منه ( انها لا تعمي الابصار ولكن ... )

وروى نصر انه دخلعلى عليعبداله بن عمر وسعدبن ابيوقاصوالمغيرة بن شعبةفسألوه عطاءهم وكانوا قد تخلفوا عنه في الجمل وصفين فقال ما خلفتم عني ؟ قالوا قتل عثمان ولا ندري حل دمه او لا وقد كان احدث احداثا ثم استتبتموه فتاب ثم دخلستم في قتله فلسنا ندري اصبتم ام اخطأتم مع انا عارفون بفضلك يا امير المؤمنين وسابقتك وهجرتك ، قال على الستم تعلُّمون ان الله قد امركم ان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر فقال( وانطأئفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينها فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ﴾ قال سعد اعطني سيفا يعرف الكافر من المؤمن ، اخاف انَّ اقتلُّ مؤمناً فأدخل النار ، قال لهم علي اليس قد بايعتم عثمان على السمع والطاعة فعلام خذلتموه انكان محسناً وكيف لم تقاتلوه ان كان مسيئاً وقد ظلمتم اذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما امركم الله به اذ قال قاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فردهم ولم يعطهم شيئاً (اه) ويقال لسعد كان يلزم على الله تعالى حين امر بقتال الطائفة الباغية ان ينزل سيوفاً من السهاء تعرفالباغي من المبغى عليه .

وروى نصر بسنده عن تميم بن جذيم الناجي انه اصيب بصفين من اهـــل الشام خسة واربعون الفا واصيب من اهل العراق خسة وعشرون الفا .

#### \* \* \*

آخر الكلام على حرب صفين وانتهى تسويده عصير يوم الاحد خامس شعبان المعظم سنة ١٣٥٤ على يد مؤلفه العبد الفقير محسن الأمين الحسيني العاملي بمنزله في قرية شقراء من جبل عامل صين عن الآفات والغوائل حامداً مصلياً مسلماً .

## ارسال أمير المؤمنين (ع)قيس بن سعد واليا علي مصر

كان يلزم تقديم ذلك على وقعة صفين لكن اخرناه لتكون اخبار ولاة مصر متتابعة متوالية من سنة ٣٦ الى سنة ٣٨ .

في صفر سنة ٣٦ أرسل أمير المؤمنين علي عليه السلام قيس بن سعد بن عبادة من المدينة المي مصر واليا عليها . وكان ذا رأي وبأس وحزم ومن شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ومناصحيه . قال ابن الاثير وابراهيم بن سعد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات فيا حكاه عنه ابن أبي الحديد : قال أمير المؤمنين لقيس ائتها \_ اي مصر \_ بجند فان ذلك ارعب لعدوك واعز لوليك واحسن الى المحسن واشدد على المريب وارفق بالعامة فان الرفق يمسن فقال اما الجند فادعه لك واما ما وصيتني به من الرفق والاحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك فدخلها في سبعة من اهله \_ وذلك يدل على حزمه وشدة ثقته بنفسه \_ فصعد المنبروامر بكتاب امير المؤمنين (ع) فقرىء على اهل مصر بامارته ويأمرهم بمبايعته ومساعدته على الحق ثم قام فخطب (خطبة مختصرة جمعت فاوعت) فقال : الحمد لله الذي جاء بالحق وامات الباطل وكبت الظالمين ايها الناس انا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله فان نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم فبايعه الناس الا أهل قرية يقال لها خربتا كان اهلها عانية فهادنهم وجبى الحراج ليس احد ينازعه وخرج

أمير المؤمنين عليه السلام الى الجمل ورجع وهو بمكانه فكان القل خلق الله على معوية مخافة ان يقبل علي في اهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معوية فكتب معوية الى قيس يلزمه بدم عمان ويطلب منه متابعته ويعده بسلطان العراق له وسلطان الحجاز لمن أحب من أهله فأجابه قيس مخادعا بانه ينظر في ذلك فأجابه معوية مصرحا وقال انه ليس مثلي يصانع بالخداع ولا يخادع بالمكاثد فاجابه قيس حينئل جوابا صريحا وتهدده ايضاً فأيس منه معوية وعمد الى حيلة اخرى فأظهر لاهسل الشام ان قيسا صار مواليا له مساعدا على الطلب بدم عمان وزور كتابا عن قيس له بدلك وقرأه على اهل الشام فبلغ ذلك عليا من عيونه بالشام ومن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب فاعظمه واكبره وقال والله مسااصدق

#### عزل قيس عن مصر و تولية محمد بن ابي بكر

فأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس وجاء كتابقيس يخبر بحال اهل خربتا وكفه عن قتالهم فقال ابن سجعفر ما اخوفني ان يكون ذلك ممالأة منه فمره بقتالهم فأمره به فاجابه قد عجبت لامرك بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين واكفف عنهم فــان الرأي تركهم فقال ابن جعفر يا امير المؤمنين ابعث محمد بن ابي بكر على مصر واعزل قيسا فقــــد بلغني أن قيسا يقول أن سلطانا لا يستقيم الا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء وكان ابن جعفر احا محمد بن أبي بكر لأمـــه امهها معا اسماء بنت عميس فولى محمدا مصر فغضب قيسوذهبالىالمدينة فشمت به حساناس ثابت وكان عثمانيا فقال له قتلت عثمان وعزلك على فبقي عليك الاثم ولم يحسن لـــك الشكر فقال لهقيسيا اعمىالقلب والبصر والله لولا ان القي بين قومي وقومك حربا لضربت عنقك المؤمنين عليه السلام مع محمد كتابا الى أهل مصر يخاطبهم فيه ويخاطب محمدا وهو كتاب طويل جدا جليل يشتمل على وصايا جليلة وآداب عظيمة قال ابراهم فكان مُحَسَد ينظر في هذا الكتاب ويتأدب بآدابه فلما قتله عمرو بن العاص بعث به الى معاوية ينظر فيه ويتعجب منه فقال له الوليد بن عقبة مر بهذه الاحاديث ان تحرق فقال لا ارى ذلك قال افمن الرأي ان يعرف الناس انُ احاديث أبي تراب عندك تتعلم منها قال ويحك اتأمرني ان احرق علما مثل هذا والله ما سمعت بعلم هو اجمع منه ولا احكم فقال ان كنت تعجب من علمه وقضائه

فعلام تقاتله ثم قال لجلسائه انا لا نقول هذه من كتب علي بن أبي طالب بل من كتب أبي بكر كانت عند ولده فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني امية حتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي اظهر انها من احاديث علي بن ابي طالب وكلامه . وبعث محمد بن أبي بكر الى المعتزلين اما ان تدخلوا في طاعتنا وان تخرجوا عنا فأجابوه لانفعل وطلبوا المهلة فأبي عليهم فامتنعوا وكانت وقعة ضفين وهم هائبون لمحمد فلما رجع علي عن معوية وصار الامر الى التحكيم طمعوا في محمد فبعث اليهم محمد بن الحارث الجعفي فقاتلهم فقاتلوه وقتلوه فبعث اليهم آخر فقتلوه .

## ارسال الاشتر والياً على مصر وقتله

فلما بلغ امير المؤمنين عليه السلام اضطراب امر مصر على محمد قال لا يصلح لمصر الا قيس او الاشتر وكان الاشتر بعد صفين قد عاد الى علم بالجزيرة وقال علي لقيس أقم عندي على شرطتي حتى تنقضي الحكومة ثم تسير الى اذربيجان وارسل الى الاشتر وهو بنصيبين فاستدعاه وولاه مصر وكتب له عهداً مشهوراً مذكوراً في نهيج البلاغة فيسه من ضروب السياسة وآداب الحكام والولاة وغير ذلك كنز ثمين ، وبلغ محمداً عزله بالاشتر الى عملك واني لم فكتب اليه امير المؤمنين عليه السلام : بلغني موجدتك من تسريح الاشتر الى عملك واني لم سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤنة واعجب اليك ولاية . فبعث معوية الى المقدم على الحل الخراج بالقلزم ان يسم الاشتر وتكفل له باسقاط الحراج عنه ما داما حيين فسمسه في شربة من عسل وهو صائم وجعل معوية يقول لاهل الشام ان علياً قد وجه الاشتر الى مصر فادعوا عليه فدعوا عليه كل يوم فلما بلغه الذي سقاه السم موته خطب اهل الشام فقال لهم قد استجاب الله دعاءكم وقال كانت لعلي يمينان قطعت احداهما بصفين يعني عمار بن ياسر قطعت الاخري اليوم يعني الاشتر ، وقال ان لله جنوداً من عسل ، ولما بلغ علياً قتله قال ان لله وانا اليه راجغون ، ما لك وما مالك وهل موجود مثل ذلك ، لو كان من حديد لكان فنداً او من حجر لكان صلداً على مثله فلتبك البواكي .

## فتيح عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن ابي بكر

ثم ان عمرو بن العاص سار الى مصر في ستة آلاف فكتب محمد بن ابي بكر الى امـــير

المؤمنين «ع» يستصرخه فندب الناس الى نصرته فما اجتمع له الا الفان بعد شهر مع مالك بكر وضعوه في جيفة حمار واحرقوه بالنار ، وهكــــذا يكون لؤم الغلبة . وقدم على امير المؤمنين عينه بالشام فأخبره بسرورهم بقتل محمد فقال اما ان حزننا عليه بقدر سرورهم به لا بل يزيد اضعافاً فعند الله نحتسبه اما والله ان كان كما علمت لممن ينتظر القضاء ويعمــــل للجزاء ويبغض شكل الفاجر ويحب هدي المؤمن ، وكان ذلكسنة ٣٨ ، وكتب امير المؤمنين الى ابن عباس وهو على البصرة يخبره بفتح مصر وقتل محمد فأجابه ابن عباس عن كتابه ثم قدم عليه الى الكوفة يعزيه بمحمد وكان محمد ربيب امير المؤمنين تزوج امه اسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها ابي بكر وكانت قبل ابي بكر عند جعفر ن ابيطالب وكانت كابنها محمد من خيار شيعة امـــير المؤمنين «ع» . وقال ابن ابي الحديد في شرح النهج ج ٢ ص ٥٧٥ في شرح قول امير المؤمنين «ع» والله ما معوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر الخ عند ذكر الامور التي ينسب اليه فيها من لا يعرفحقيقته ضعف الرأي ما مثاله : ومنها تعلقهم بتولية إمير المؤمنين «ع» محمدين ابي بكر مصر وعزله قيس بن سعد عنها حتى 'قتل محمد بها واستولى معوية عليها (والجواب) ان يقال: انه ليس يكن أن يقال ان محمداً لم يكن بأهل لو لا ية مصر لانه كان شجاعاً زاهدآفاضلا صحيح العقلوالرأيوثمن لايتهم ولايرتاببنصحهوهو ربيبهوخريجهثم كان المصريون على غاية المحبة له والايثار لولايته ولما حاصروا عثمان وطالبوه بعزل عبد الله ابن سعد بن ابي سرح عنهم اقترحوا تأمير محمد بن ابي بكر عليهم فكتب له عثمان بالعهـــــــ على مصر وسار مع المصريين حتى تعقبه كتاب عثمن الى ابن ابي سرح في امره فلم يكن ظاهر الرأي ووجه التدبير الا تولية محمد بن ابي بكر على مصر لمسا ظهر من ميل المصريين اليسه وايثارهم له واستحقاقه لذلك بتكامل خصال الفضل فيه فكان الظن قويا باتفاق الرعيةعلى طاعته وانقيادَهم الى نصرته واجتماعهم على محبته فكان من امره ماكان وليس ذلك بعيب على امير المؤمنين «ع» فان الامور انما يعتمدها الامام على حسب ما يظن فيها من المصلحة ولا يعلم الغيب الا الله وقد ولى رسول الله «ص» جعفراً وزيداً وعبد الله بن رواحـــة يوم رسول الله «ص» بذلك ويطعن في تدبيره «اه» .

## ارسال معوية عبد الله بن الحضرمي الى البصرة لالقاء الفتنة

فال ابن الاثير : في سنة ٣٨ بعد مقتل محمد بن ابي بكر ارسلمعوية عبد الله بن الحضرمي الى البصرة ( لايقاع الفتنة والفساد ) لعلمه ان جل اهلها عثمانية وانهم حنقون لما اصابهم يوم الجمل وكان ابن عباس اميرهم قد ذهب الى الكوفة ( ليعزي امير المؤمنين «ع» عن محمدُ ابن ابي بكر ﴾ واستخلف على البصرة زياد بن ابيه فنزل ابن الحضرمي في بني تميم فأتاه العثمانيـــة وغيرهم فخطبهم ودعاهم الى الطلب بدم عثمن فقام الضحاك بن قيس الهلالي وكان على شرطة ابن عباس فقال قبح الله ما جئتنا به أتيتنا والله بمثل ما أتانا به طلحة والزبير اتيانا أقال العثرة وعفا عن المسيء أفتأمرنا ان ننتضي أسيافنا يضرب بعضنا بعضاً ليكون معوية اميرآ والله ليوم من ايام علي خير من معوية وآل معوية فرد عليه عبد الله بن حازم السلمي وأجاب الى ما دعا اليه الضحاك وقال له اقرأ كتاب معوية فقرأه وفيه الدعوة الى الطلب بدم عثمن وتوعده بأنه يعطيهم عطائين في السنة ( ترغيباً لهم في المال) فقالالأحنفلا ناقتي في هذا ولا جملي واعتزل ، وقام عمرو بن مر جوم العبدي فدعا الى لزوم الطاعة وعدم نكثُ البيعة وخالفه عباس بن صحار العبدي وكان مخالفاً لقومه في حب علي «ع» فأجاب الى نصرة ابن الحضرمي فرد عليه المثنى بن مخرمة العبدي فخافزياد فاستجار بحضين بن المنذر ومالك ابن مسمع فقال حضين نعم وقال مالك ــ وكان مائلا الى بني امية ــ استشير وانظر ، فلما رأى زياد تثاقل مالك خاف ان تختلف عليه ربيعة فاستجار بصيرة بن شيهان الحداني فنقل بيت المال الى داره ، وكتب زياد الى امير المؤمنين عليه السلام بالخبر فأرسل اليه اعين ان ضبيعة المجاشعي ثم التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فان امتنعوا قاتل بمن أطاعه من عصاه ، فأتى قومه ونهض الى ابن الحضرمي بمن معه ودعاهم فشتموه وواقفهم نهــــاره ثم انصرف فدخل عليه قوم قيل انهم من الخوارج وقيل وضعهم ابن الحضرمي على قتله وكان معهم فقتلوه غيلة وكتب زياد الى علي عليه السلام بذلك فأرسل جارية بن قدامة السعدي مع جماعة فقرأ عليهم كتاب علي «ع» يوبخهم ويتهددهم بالمسير اليهم والأيقاع بهم وقعـــة لا تكون وقعة الجمل عندها شيئاً وسار جاريـــة الى ابن الحضرمي ومعه الأزد ومن تبعه من قومه فاقتناوا ساعة وانهزم ابن الحضرمي وتحصن بقصر فأحرق جارية القصر بمن فيـــه، وهلك ابن الحضرمي مع سبعين رجلا (وهكذا آخر الدواء الكي) .

# غارة الضحاك بن قيس الفهري على الحاج ونهبه الاموال وقتله النفوس البريئة بامر معوية بعد الحكمين وقبل وقعة النهروان

في شرح النهج (١) روى ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات ان غارة الضحاك بن قيس كانت بعد الحكمين وقبل قتال النهروان وذلك ان معوية لمسا بلغه ان عليا عليه السلام بعد واقعة الحكمين تحمل اليه مقبلاهاله ذلك فخرج من دمشق.معسكراً وبعث الى كور الشام نسخة واحدة فقرثتعلى الناس وفيها اناكنا كتبناكتابا بيننا وبين عـــلى وشرطنا فيه شروطا وحكمنا رجلين يحكمان علينا وعليـــه بحكم الكتاب لا يعدوانه وجعَّلنا عهد الله وميثاقه على من نكث العهد ولم يُمــض الحـــكم وان حُكمي اثبتني وحكمه خلعه وقد اقبل اليكم ظالمًا ومن نكث فانما ينكث على نفسه تجهّزوا للحربُ باحسّن الجهاز خرج من الكوفة وعهد العاهد به انه قد فارق النخيلة فأشار حبيب من مسلمة بالذهاب الى صفين واشار عمرو بن العاص بالايغال في الجزيرة فمكثوا يومين او ثلاثة يجيلون الرأي حتى فكبر الناس سرورا بذلك ثم جاء الخبر بقتل الخوارج وان عليا اراد بعسد قتلهم ان يقبل اليكم ولكن اصحابه استنظروه فسروا بذلك. قال الطبري: وكانعمارة ىنعقبةن ابي معيط مقيمًا بالكوفة بعد قتل عثمان لم يهجه على ولم يذعره ( تكرمًا منه وتمسكًا بالدّين ) وكان يكتب الى معوية بالاخبار سرا وروى ابن اسحق انه جــاء كتاب عمارة الى معوية وهـــو معسكر بان عليا خرج عليه قراء اصحابه ونساكهم فقتلهم وقد فسد عليه جنده قال فدعا معوية الضحاك بن قيس الفهري فسرحه فيها بين ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف وقسال سر حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما استطعت فمن وجدتهمن الاعراب في طاعة على فاغر عليه وان وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليها فأقبل الضحاك فنهب الاموال وقتل مـن لقى من الاعراب حتى مر بالثعلبية فأغار على الحاج فأخذ امتعتهم ثم لقي عمرو بن عميس ابن مسعود الذهلي وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي فقتله في طريق الحساج عند القطقطانة وقتل معه ناسا من اصحابه (اه) وكان ذلك كله اجتهادا يثاب فاعله !! فخطب

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۱۵۲ – ۱۰۱

امير المؤمنين عليه السلام الناس وانبهم وحثهم على الخروج الى عدوهم فردوا عليه ردا ضعيفا ورأى منهم عجزا وفشلا ثم نزل فخرج يمشي حتى بلغ الغريين ثم دعا حجر بنعدي الكندي فعقد له على اربعة آلاف فخرج حجر حتى مر بالساوة وهي ارض كلب فلقي بها امرأ القيس بن عدي الكلبي وهم اصهار الحسين عليه السلام (لان الحسين (ع) كان متزوجا الرباب ابنة أمرىء القيس هذا) فكانوا ادلاءه على الطريق وعلى المياه فلم يزل مغذا في اثر الضحاك حتى لقيه بناحية تدمر فواقعه فاقتتلوا ساعة فقتل من اصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا وقتل من اصحاب ججر رجلان وحجز الليل بينهم فلما اصبحوا لم يجدوا للضحاك ولا لأصحابه اثرا (اه).

#### اخباره مع اخيه عقيل

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج (۱): لم يشهد عقيل مع اخيه امير المؤمنين شيئا من حروبه ايام خلافته وعرض نفسه وولده عليه فاعفاه ولم يكلفه حضور الحرب ثم قال واختلف الناس في عقيل هل التحق بمعاوية وامير المؤمنين حي فقال قوم نعم ورووا ان معوية قال يوما وعقيل عنده هذا أبو يزيد لولا علمه اني خير له من اخيه لما اقام عندنا وتركه فقال عقيل اخي خير لي في ديني وانت خير لي في دنياي وقد آثرت دنياي واسأل الله خاتمة خير. وقال ايضا (۱۷) روي ان عقيلا قدم على امير المؤمنين فوجده جالسا في صحن مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وكان عقيل قد كف بصره فقال والسلام عليك ياأبا يزيد ثم التفت الى ابنه الحسن فقال قم فانزل عمك فقام فانزله اليه ثم عاد فقال اذهب فاشتر لعمك قيصا جديداً ورداء جديدا وازاراً جديدا ونعلا جديدا فلمي فاشترى له فغدا عقيل على علي عليه السلام في السلام عليك ياامير المؤمنين قال وعليك السلام ياأبا يزيد على على عليه السلام أبا السلام عليك ياامير المؤمنين مااراك اصبت من الدنيا شيئا واني لاترضى نفسي من خلافتك مارضيت به لنفسك فقال ياابا يزيد يخرج عطائي فادفعه اليك فلما ارتحل عن امير المؤمنين وبيعة الحسن فأمر له بمائة الف فقبضها ثم غدا عليه يوما بعد ذلك وبعد وفاة امير المؤمنين وبيعة الحسن معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين وبيعة الحسن معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين عليه السلام واستدلوا على ذلك بالكتاب الذي كتبه اليه في معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين عليه السلام واستدلوا على ذلك بالكتاب الذي كتبه اليه في

آخر خلافته والجواب الذي اجابه به عليه السلام قال وهذا القول هو الاظهر عندي (اه) وأشار بالكتاب والجواب الى ما رواه ابن اسحق في كتاب الغارات قال كتب عقيل بن ابي طالب الى اخيه امير المؤمنين عليه السلام في اثر وقعة الضحاك بن قيس حين بلغه خذلان اهل الكوفة وتقاعدهم به ( ومر ذكر غارة الضحاك آنفا )

## كتاب عقيل الى امير المؤمنين (ع) بعد وقعة الضحاك

لعبد الله على امير المؤمنين من عقيل بن ابي طالب سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا إلآه الا هو ( اما بعد ) فان الله جارسك من كل سوء وعاصمك من كل مكروه وعلى كل حال اني قد خرجت الى مكة معتمرا فلقيت عبد الله بنسعد بن ابي سرح في نحو من اربعين شابا من ابناء الطلقاء فعرفت المنكر في وجوهم فقلت الى ابن يا ابسناء الشانثين ابمعاوية تلحقون عداوة والله منكم قديمة غير مستنكرة تريدون بها اطفاء نهو الله وتبديل امره فاسمعني القوم واسمعتهم فلما قدمت مكة سمعت اهلها يتحدثون ان الضحاك بن قيس اغار على الحيرة فاحتمل من اموالها ماشاء ثم انكفأ راجعا سالما فاف لحياة في دهر جرأ عليك الضحاك وما الضحاك فقع بقرقر وقد توهمت حين بلغني ذلك ان شيعتك وانصارك خدلوك فاكتب الي يا ابن امي برأيك فان كنت الموت تريد تحملت اليك ببني اخيك وولد ابيك فغشنا معك ما عشت ومتنا معك اذا مت فوالله ما احب ان ابقي في الدنيا بعدك فواقا واقسم بالاعز الاجل ان عيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع والسلام عليك ورحة الله و ركاته (۱).

#### جواب امير المؤمنين (ع) لاخية عقيل

فكتب اليه امير المؤمنين عليه السلام: من عبد الله علي امير المؤمنين الى عقيل بن ابي طالب سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هــو. ( اما بعد ) كـــــلأنا الله واياك كلاءة من يخشاه بالغيب انه حميد مجيد قد وصل الي كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الازدي

<sup>(</sup>١) ان الذي يكتب هذا الكتاب لا يمكن ان يقال عنه انه التحق بمموية في حياة اخيه .

تذكر فيه انك لقيت عبد الله بن ابي سرج مقبلا من قديد في نحو من اربعين فارسا من ابناء الطلقاء متوجهين الى جهة الغرب وان ابن ابي سرح طالما كاد اللهورسوله وكتابهوصد عن سبيله وبغاها عوجا فدع ان ابي سرح ودع عنك قريشا وخلهم وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق الا وان العرب قد اجمعت على حرب اخيك اليوم اجماعها على حرب رسول الله «ص» قبل اليوم فاصبحوا قد جهلوا حقــه وجحدوا فضـــله وبادروه العداوة ونصبوا له الحرب وجهدوا عليه كل الجهد وجروا اليه جيش الاحزاب اللهم فاجز قريشاً عنى الجوازي فقد قطعت رحمي وظاهرت على ودفعتني عن حقي وسلبتني سلطان ان امي وسلمت ذلك الى من ليس مثلى في قرابتي من الرسول وسابقتي في الاسلام الآان يدعسي مدع ما لا اعرفه ولا اظن الله يغرفه والحمد لله على كلحال واما ما ذكرته من غارة الضحاك خيل فاخذ على الساوة حثى مر بواقصة وشراف والقطقطانة مما والى ذلك الصقع فوجهت امعن وكان ذلك حين طفلت الشمس للاياب فتناوشوا القتال قليلا فلم يصبر لوقع المشرفية وولى هاربا وقتل من اصحابه بضعة عشر رجلا ونجا جريضا بعدما آخذ منه بالمخنق فــــلأيا بلأي ما نجا (١) فاما ما سألتني ان اكتب لك برأيي فيها انا فيه فان رأيسي جهاد المحلين حتى القي الله لايزيدني كثرة الناس معي عزة ولا تفرقهم عني وحشة لانني محق والله مع المحق ووالله لا اكره الموت على الحق وما الخير كله الا بعد الموت لمن كان محقًا واما ما عرضت به من سيرك الي ببنيك وبني ابيك فلا حاجة لي في ذلك فاقم راشدا محمودا فوالله ما احب ان تهلکوا معی ان هلکت ولا تحسن ان امك لو اسلمه الناس متخشعا ولا متضرعا انــه لكما قال اخو بني سليم :

صبور علی ریب الزمان صلیب فیشمت واش او یســـاء حبیب

فان تسأليني كيف انت فانني جهيد على ان لا ترى بي كآبة

وحكى ابن الحديد في شرح النهج (٢) عن الزبير بن بكار انه روى في كتاب الموفقيات بسنده انه لما حصر عثمن ابرد مروان بريدين الى الشام واليمن ومع كل منهما كتاب الى يعلى ابن منية باليمن ومعوية بالشام يستنجد بهما ثم جاء كتاب مروان الى معوية بقتل عثمان فكتب

قال وقد روي في خبر مشهور ان معوية وبخ سعيد بن العاص على تأخره عنه في صفين فقال سعيد لو دعوتني لوجدتني قريبا ولكن جلست مجلس عقيل وغيره من بني هاشم ولو اوعبنا لاوعبوا (اه) وقال ابن ابي الحديد (١) فاما عقيل فالصحيح الذي اجتمع ثقات الرواة عليه انه لم يجتمع مع معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين عليه السلام ولكنه لازم المدينة ولم يحضر حرب الجمل وصفين وكان ذلك باذن امير المؤمنين (ع) وقد كتب عقيل اليه بعد الحكمين يستأذنه في القدوم عليه الكوفة بولده وبقية اهله فأمره بالمقام (اه)

وفي بعض خطب النهج : وعاودني ــ اي عقيل ــ مؤكداً وكرر عــلي القول مردداً فاصغيت اليه سمعي فظن اني ابيعه ديني واتبع قياده مفارقاً طريقتي فاحميت له حديدة ( الى آخر الكلام )

هذا ما وصل الينا من اخباره مع اخيه عقيل ويمكننا ان نلخصه في امور: (الأول) ان عقيلا كان قد بقي باولاده في المدينة كما يدل عليه قول سعيد بن العاص ولكن جلست مجلس عقيل الخ وكتاب عقيل الى اخيه الدال على ان عقيلا كان بالحجاز مع اولاده عند غارة الضحاك التي كانت بعد الحكين وان امير المؤمنين امره بالاقامة باولاده بالحجاز وعدم المجيء الى العراق كما نص عليه جواب الكتاب . (الثاني) ان عقيلا لم يذهب الى معوية في حياة امير المؤمنين وانما ذهب بعد موته ويدل على ذلك الكتاب والجواب وكلام سعيد ابن العاص فكلام سعيد يدل على ان عقيلا كان عند حرب صفين بالحجاز والكتاب والجواب يدلان على انه كان بعد الحكين بمدة بها ايضا وذلك في آخر خلافة امير المؤمنين . ويمكن ان القائل بذهابه الى معوية في حياة اخيه اشتبه عليه ذهابه بعد وفاة اخيه بذهابه في حياته ان ينزله عنده وان يشتري له كسوة جديدة ونعلا جديدا ففعل وجاء اليه في غدوة اليوم الثاني في ثيابه ونعله الجدد فأخبره عقيل انه لا يرضى لنفسه مارضيه اخوه لنفسه من المساواة الثاني في ثيابه ونعله الجدد فأخبره عقيل انه لا يرضى لنفسه مارضيه اخوه لنفسه من المساواة مع باقي المسلمين في العطاء وانه يريد التميز عنهم فهو اخو الخليفة فيلزم ان يميز عن غيره في العطاء ولكن امير المؤمنين عليه السلام وقد اختط لنفسه خطة العدل والمساواة بين الناس في العطاء ولكن امير المؤمنين عليه السلام وقد اختط لنفسه خطة العدل والمساواة بين الناس

<sup>(</sup>۱) ج۲ س ۵۷۵

وبدأ في ذلك بنفسه وبولديه اعز الناس عليه فأخذ لنفسه من العطاء ما يأخذه اي شخص من المسلمين واعطى ولديه كذلك ولما جاء اليه اخوه عقيل اكرمه غاية جهده فجعله ضيفا عند ولده وكساه كسرة جديدة ولما طلب الزيادة عن الناس في العطاء قال يخرج عطائي عند ولده وكساه كسرة جديدة ولما طلب الزيادة عن الناس في العطاء قال يخرج عطائي فادفعه اليك وهذا غاية ما في وسع امير المؤمنين ان يفعله وهو غاية الجود والكرم والرأفة على عقيل وهو كل مايملك ووطن نفسه على ان يبقى بدون نفقة ويستدين على عطائه الثاني على عقيل وهو كل مايملك ووطن نفسه على ان يبقى بدون نفقة ويستدين على عطائه الثاني وكرر المطالبة وألح وألحف وعاود أخاه موكداً وكرر عليه القول مرداً ولزمه لزوم الاعمى غريمه حتى أحرجه ولم يجدمنه غرجا الا احماء الحديدة وادناء هامن جسمه ليعتبر بها، وكان صرفه واقناعه منحصرا في ذلك ومنه يعلم ان امير المؤمنين (ع) لم يقصر في اكرام أخيه عقيل وبره بغاية ما تتسع له منحسرا في ذلك ومنه يعلم ان امير المؤمنين (ع) لم يقصر في اكرام أخيه عقيل وبره بغاية ما تتسع له ذات يده ويساعد عليه دينه وعدله وان ما فعله مع عقيل الذي يريد حمله بالحاح والحاف على ما لا يمكن والظاهر ان عقيلا لما جاء الى الكوفة احضر معه ولده ليكون وجودهم ادعى للعطف عليه ثم عاد بهم الى المدينة ولا بد ان يكون امير المومنين لما خرج عطاؤه بعث به اليه مع عطاء عقيل فانه لم يكن ليخلف ما وعد به .

## وقعة النهروأن مع الخوادج

#### سنة ٣٧ وقيل سنة ٣٨

الخوارج هم الذين انكروا التحكيم الذي وقع يوم صفين وقالوا لا حكم الا فله وقد مر ذكر اول من قال ذلك ويقال لهم الحرورية ايضا لانهم في اول امرهم اجتمعوا بمكانيقال له حروراء وقاتلهم علي (ع) وقتلهم بمكان يسمى النهروان وهو موضع بين بغداد وحلوان فسميت الوقعة به واساس عقيدتهم تولي الشيخين والبراءة من الصهرين فيتولون عـ أن الى حين وقوع التحكيم وهم القراء الذين كانوافي صفين وقد اسودت جباههم من طول السجود وقال لهم امير المؤمنين (ع) انها حيلة فسلم يقبلوا واجبروه على التحكيم ثم انكروه ثم كانت لهم وقائع مشهورة مذكورة في كتب التواريخ في زمان ملوك بني امية وبني العباس ولا يزال منهم طائفة الى اليوم في زنجبار والمغرب وشمال

أفريقية وغيرها .

وروى الطبري في تاريخه ان عليا لما اراد ان يبعث ابا موسى للحكومة اتاه رجلان من الخوارج زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقالا له لا حكم الا لله فقال علي لا حكم الالله قال له حرقوص تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا الى عدونا فقال قلد اردتكم علىذلك فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وشرطنا شروطا واعطينا عليها عهودنا ومواثيقنا وقد قال الله عزوجل واوفوا بعهد آلله اذا عاهسدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فقال له حرقوص ذلك ذنب ينبغي انتتوب منه قال علي ما هو ذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه فقال له زرعة اما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتـــاب الله عز وجل قاتلتك اطلب بذلك وجه الله ورضوانه ، قال على : بؤسَّا لك ما اشقالهُ كأني بك قتيلاً تسفى عليك الربح قال وددت انه كان ذلك قال له عـــلى لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا ان الشيطان قد استهواكم فاتقوا الله فخرجا مـن عنده يحكمان . وخرج علي ذات يوم يخطب فانه لفي خطبته اذ حكتمت المحكمة في جوانب المسجد ، فقال: الله اكبر ، كلمة حق يراد بها باطل. وقال له رجل منهم يوما وهو يخطب: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فقال على: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . وروى الطبري انه لما وقع التحكم ورجع على من صفين رجعوا مباينين له فلما انتهوا الى النهر اقاموا به فدخل على في الناس الكوفة ونزلوا بحروراء قال ابن الاثير لما رجع علي من صفين فارقه الخوارج وأتوا حروراء فنزلوا بها اثنا عشر الفآ ونادى مناديهم : امير القتال شبث بن ربعي وامير الصلاة عبدالهان الكوا ، والامر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقامت الشيعة فقالوا لعلي في اعناقنا بيعه ثانية نحن اولياء من واليت واعداء من عاديت ، فقالت الخوارج: استبقتم انتم وأهل الشام الى الكفر كفرسي رهان ، بايع أهل الشام معوية على ما احبوا وكرهوا وبايعتم عليا على انكم اولياء من والى واعداء من عادى ، فقال لهم زياد بن النضر اما والله ما بايعنا علياً الا على كتاب الله وسنة نبيه ولكنكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت ونحن كذلك وهو على الحق والهدى ومن خالفه ضال مضل . ﴿ قال الطبري ﴾ وبعث اليهم ان عباس فرجع ولم يصنع شيئاً . وقال المبرد وغيره لما وجه ابن عباس اليهم ليناظرهم قال لهم ما الذي نقمتم على اميرالمؤمنين قالوا

له قد كان للمؤمنين اميراً فلما حكم في دين الله حرج من الايمان فليتب بعد اقراره بالكفر نعد له فقال ابن عباس ما ينبغي لمؤمن لم يشب ايمانه بشك ان يقر على نفسه بالكفر قالوا انه حكم . قال أن الله امر بالتحكيم في قتل صيد قال يحكم به ذوا عدل منكم فكيف في امامة قد اشكلت على المسلمين فقالوا أنه حكم عليه فلم يرض فقال ان الحكومة كالامامة ومتى فسق الامام وجبت معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت اقاويلهما فقال بغضهم لبعض حعلوا احتجاج قريش حجة عليهم فهذا من الذين قال الله فيهم بــل هم قوم خصمون وقال جل شأنه وتنذر به قوماً لداً . قال المبرد ثم ناظرهم امير المؤمنين بعدمناظرة ابن عباس فكان فيها قال لهم الا تعلمون ان هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم ان هذه مكيدة وانهم لو قصدوا الى حكم المصاحف لأتوني وسألوني افتعلمون ان احداً كان اكره للتحكيم مني قالوا صدقت قال فهل تعلمون انكم استكرهتموني على ذلك حتى اجبتكم اليه فاشترطتُ انَّ حَكَمُهُمَا نَافَذُ مَا حَكُمَا بِحُكُمُ اللهُ فَمْتَى خَالْفَاهُ فَأَنَا وَانْتُمْ مِنْ ذَلَكُ بِرَاءُ وَانْسَتُمْ تَعِلْمُونَ انْ حكم الله لا يعدوني قالوا اللهم نعم فقالوا حكـــمت في دين الله برأينا ونحن مقرون بأنا كفرنا ولكننا الآن تاثبون فأقر بما أقررنا به وتب ننهض معك الى الشام قال اما تعلمونان الله قد امر بالتحكيم في شقاق بين الرجل وامرأته فقال سبحانه فابعثوا حكما مـن اهله وحكما من اهلها وَفي صيد اصيب كأرنب يساوي نصف درهم فقال يحكم بـــه ذوا عدل منكم فقالوا له فأن عمراً لما ابـي عليك ان تقول في كتابك هذا ما كتبه عبد الله عـــلي أمير المؤمنين محوت اسمك من الخلافة وكتبت علي بن أبي طالب فقد خلعت نفسك فقال لي برسول الله (ص) اسوة حين ابـى عليه سهيل بن عمرو ان يكتب هذا كتاب كتبه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو وقال لو اقررت بأنك رسول الله ما خالفتك ولكن اقدمك لفضلك فاكتب محمد بن عبد الله فقال لي يا علي امح رسول الله فقلت يارسول الله لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوة فمحاه بيده ثم قال اكتب محمد بن عبد الله ثم تبسم الي وقال يا علي اما انك ستسام مثلها فتعطي فرجع معه الفان من حروراء وكانوا تجمعوا بها فسموا الحرورية . قال المبرد ومن شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه انه قاله وكان يردده لما ساموه ان يقر بالكفر ويتوب حتى يسيروا معه الى الشام فقال ابعد صحبة رسول الله (ص) والتفقـــه في الدين ارجع كافراً ثم قال :

يا شاهد الله على فاشهد اني على دين النبي أحمد من شك في الله فاني مهتدي

وفي رواية ذكرها المبرد في الكامل ايضا انه عليه السلام خرج اليهم الى حروراء فقال هذا مقام من فلج فيه اليوم فلج يوم القيامة ثم كلمهم وناشدهم فقالوا انا إذنبنا ذنباً عظيما بالتحكيم وقد تبنا فتب الى الله كما تبنا نعد معك فقال علي (ع) انا استغفر الله من كل ذنب فرجعوا معه وهم ستة آلاف فلما استقروا بالكوفة اشاعوا ان علياً رجع عن التبحكيم ورآه ضلالا فأتى الأشعث عليا فقال يا أمير المؤمنين ان الناس قد تحدثوا انك رأيست الحكومة ضلالا والاقامة عليها كفرا فقام علي يخطب فقال مسن زعم اني رجعت عن الحكومة فقاه كذب ومن رآها ضلالا فقد ضل فخرجت الخوارج من المسجد فحكة مت . قال ابن أبي الحديدكل فساد في خلافة على اصله الاشعث ولولا فعله هذا لم يكن حرب النهروان ذانه عليه السلام اراد ان يسلك معهم مسلك التعريض فقسال لهم كاسة مجملة يقولها الانبياء والمعصومون فرضوا بها فألجأه الاشعث الى التصريح حيث سأله بحضور من لا يمكنه معهالا التصريح فانتقض ما دبره . قال الطبري لما بعث علي (ع) أبا موسى لانفاذ الحكومة اجتمعت الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي فخطبهم وقال اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها ثم ولوه امرهم وكاتبوا من بالبصرة وتعبدوا ليلة الجمعة ويومها وساروا يوم السبت حتى نزلوا جسر النهروان فأتى علياً أصحابه وشيعته فبايعوه وقالوا نحن اولياء من واليت واعداء من عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله (ص) فجاء ربيعة بن أبي شداد الخثعمي وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم فقال له علي (ع) بايع على كتاب الله وسنــــة رسوله (ص) فقال على سنة أبي بكر وعمر فقسال عسلي ويلك لو ان أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من الحق فبايعه فنظر اليه على وقال اما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت وكأني بك وقد وطئتك الخيسل بحوافرها فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة .

واما خوارج البصرة فاجتمعوا في خسمائة وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فأتبعهم أبا الاسود الدئلي فلحقهم بالجسر الاكبر فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل وادلج مسعر باصحابه حتى لحق بعبدالله بن وهب بالنهر وقام علي (ع) في الكوفة فخطبهم فقال الحمد فله وان اتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل اما بعد فأن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم وقد كنت امرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة امري ونحلتكم

رأيسي لوكان لقصير امر ولكن ابيتم الا ما اردتم فكنت انا وانتم كما قال اخوهوازن: امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الاضحى الغد

الا ان هذين الرجلين الذين اخترتموهما حكمين قد نبـــذا حكم القرآن وراء ظهورهما واحييا ما امات القرآن واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا في حكمهم وكلاها لم يرشد فبرىء الله منهما وورسوله وصالـــح المؤمنين استعدوا وتأهبوآ للمسير الى الشام وأصبحوا في معسكرتم انشاء الله يوم الاثنين ، ثم نزل وكتب الى الخوارج ان الرجلين الذين ارتضينا حكمهما قـــد خالفا كتاب الله واتبعا اهواءهما فأقبلوا فأنا سائرون الى عدونا وعدوكم ونحن على الامر الذي كنا عليه فكتبوا اليه انك لم تغضب لربك انما غضبت لنفسك فان شهدت على نفسك بالكنبرواستقبلتالتوبة نِظرنا فيها بيننا وبينك والا فقد نابذناك على سواء ان الله لا يحب الخائنين فأيسمنهمورأى ان يدعهم ويمضي بالناس الى أهل الشام وكتب الى عبدالله بن عباس أمــير البصرة يأمره بأشخاص أهلها اليه فقرأ عليهم الكتاب وامرهم بالشخوص مع الاحنف فشخص معهمنهم الف وخمسمائة فاستقلهم ابن عباس فخطبهم وقال لم يشخص منكم الا الف وخمسمائة وانتم ستون الفا الا انفروا مع جارية بن قدامة السعدي وتهدد من يتأخر وامر أبا الاسودبحشرهم فاجتمع الى جارية الف وسبعمائة فقدموا عليه بالنخيلة ثم جمع رؤساء أهل الكوفة وقالانتم اخواني وانصاري واعواني على الحق وصحابتي على جهاد عدوي المحليـــن ، بكم اضرب المدبر وارجو تمام طاعة المقبل ، وطلب اليهم أن يكتب له كل رثيس مـــا في عشيرته فقام سعيد بن قيس الهمداني فقال يا أمير المؤمنين سمعا وطاعة وودا ونصيحة انا اول الناس جاء بما سألت وقام معقل بن قيس الرياحي فقال له نحواً من ذلك وقام عدي بن حاتم وزيادابن خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك فرفعوا اليه خمسة وستين الفا فكانوا مع أهل البصرة ثمانية وستين الفاً وماثتين وبلغه ان الناس يقولون لو سار بنا الى هذه الحرورية فبدأنا بهم ثم خرجنا الى المحلين فخطبهم وقال ان غير هذه الخارجة اهم الينا منهم فدعوا ذكرهم وسيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكا ويتخذوا عباد الله خولا فتنادوا من كل جانب سر بنا يا أمير المؤمنين حيث احببت وقام صيفي بن فسيل الشيباني فقال يا أمير المؤمنين نحن حزبك وانصارك نعادي من عاديت ونشايع من اناب الى طاعتك فسر بنا الى عدوك من كانوا واينها كانوا فانك ان شاء الله لن تؤتى من قلةعدد ولا ضعف نية اتباع وقام اليه محرز بن شهاب التميمي من بني سعد فقال يا أمـــير المؤمنين

وسر بنا الى اي الفريقين احببت فأنا شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهاد مــن خالفك صالح الثواب ونخاف في خدلانك والتخلف عنك شدة الوبال. وقال المسعودي كان علي عليها عشرة آلاف فيهم الاحنف بن قيس وجارية بن قدامة السعدي وذلك في سنــــة ٣٨ فنزل على الانبار والتأمت اليه العساكر فخطب الناس وحرضهم على الجهاد وقال سيروأ الى قتلة المهاجرين والانصار قد طالما سعوا في اطفاء نور الله وحرضوا على قتـــل رسول الله (ص) ومن معه الا ان رسول الله امرني بقتال الناكثين وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم والمارقين ولم نلقهم بعد فسيروا الى القاسطين فهم اهم علينا من الخوارج سيروا الى قوم يقاتلونكم كييما يكونوا جبارين يتخذهم الناس اربابآ ويتخذون عباد الله خولا ومالهمدولا فأبوا الا ان يبدؤوا بالخوارج (اهر) واما الخوارج فقد قال أبو العباس المرد في الكامل انهم مضوا الى النهروان فمن طريف اخبارهم انهم اصابوا في طريقهم مسلما ونصرانيـــا فقتلوا المسلم لانه عندهم كافر لانه على خلاف معتقدهم واستوصوا بالنصراني وقالوا احفظوا ذمة نبيكم . قال ونحو ذلك ان واصل بن عطاء اقبل في رفقة فأحس بالخوارج فقال واصل لاهل الرفقة ان هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني واياهم وكانواقداشرفواعلىالعطب، فقالوا شأنك ، فخرج اليهم فقالوا ما انت واصحابك ؟ قـــال قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده قالوا قد اجرناكم قال فعلمونا فجعلوا يعلمونهم احكامهم ويقول واصل قد قبلت انا ومن مغي قالوا فامضوا مصاحبين فقد صرتم اخواننا فقال بل تبلغوننا أمنا لان الله تعالى يقول وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه قال فينظر بعضهم الى بعض ثم قالوا ذاك لكم فساروا معهم بجمعهم حتى ابلغوهم المأمن . قال ولقيهم عبدالله بن خباب صاحب رسول الله (ص) في عنقه مصحف على حمار ومعه امرأته وهي حامل فقالوا له ان هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظهــــا تورعاً وعرض لرجل منهم خنزير فضربه فقتله فقالوا هذا فساد في الارض. قال الطبري: فأتى صاجب الخنزير فارضاه فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقـــين فيـما عليك وكانوا قالوا له ذلك لما لقيهم ، قال المرد : فقالوا له ما تقول في علي بعـــد التحكيم

لست تتبع الهدى انما تتبع الرجال على اسمائهم ، قال الطبري : قالوا والله لنقتلنك فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في المـــاء واقبلوا الى المرأة فقالت اني آنما انا امرأةً ألا تتقون الله فبقروا بطنها وقتلوا ثلاث نسوةمن طيء وقتلوا ام سنانالصيداوية قال المرد وساوموا رجلا نصرانيا بنخلة له فقال هي لكم فقالواما كنا نأخذها الابثمن فقال واعجباه اتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبُّلون جُنا نخلة الا بثمن ،وقال المسعودي: اجتمعت الخوارج في اربعة آلافٌ فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي ولحقوا بالمدائن وقتلوا عبد الله ابن خباب عامل علي عليها ذبحوه ذبحا وبقروا بطن امرأته وكانت حاملا وقتلوا غبرها من النساء قال الطبري فبلمغ عليما قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس فبعث اليهم الحارث بن مرة العبدي لينظر فيها بلغه عنهم فقتلوه فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليـــه السلام فقال له الناس علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في اموالنا وعيالنا سر بنا اليهم فاذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهل الشام وقام اليه الاشعث الكندي فكلمه بمثل ذلك وكان الناس يتهمونه قبل ان يقول ذلك انه يرى رأيهم فنادى علي (ع) بالرحيل وسار اليهم وقال المسعودي بعثاليهم بالحارثين مرة العبدي رسولا يدعوهم الى الرجوع فقتلوه وبعثوا الى على ان تبتمن حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بايعناكوان ابيت فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا اماما فانا منك براء فبعث اليهم علي ان ابعثوا الي بقتلة اخواني فاقتلهم ثم اتارككم الى ان افرغ من قتال أهل المغرب ولعل الله يقلب قلوبكم فبعثوا اليه كلنا قتـــلة اصحابكُ وكلنا مستحل لدمائهم مشتركون في قتلهم (اه) وروى ابراهيم بن ديزيل في كتاب صفين انه لما عزم علي عليه السلام على الخروج من الكوفة الى الحرورية قال له منجم من ساعة كذا فانك ان سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك اذى وضر شديد وان سرت في الساعة التي أقول لك ظفرت وظهرت فقال له علي (ع) أتدري ما في بطن فرسي قـــال ان حسبت علمت فقال من صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام «الآية» ثم قال ان محمداً (ص) ما كان يدعي علم ما ادعيت أتزعم أنك تهدي الى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها وتصرف عن الساعةالتي يحيق السوء بمن سار فيها فمن صدقـــك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله وينبغي للموقن بامرك أن يوليك الحمد دون الله فن آمن بـك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخهد من دون الله ضداً ولا الله عيرك ثم قال نحالف ونسير في الساعة التي نهيت عنها ثم أقبل على الناس فقال ايها الناس اياكم والتعلم للنجوم الا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر انما المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر والكافر في النار أما والله لثن بلغني أنك تعمل بالنجوم لاخلدنك السجن ولاحرمنك العطاء ثم سار في الساعة التي نهاه عنها فظفر ثم قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها لقال الناس ظفر لأنهسار في الساعة التي أمره أما انهما كان محمد (ص)منجم ولا لنا من بعده قال المسعودي: وأخبره الرسول (الذي أرسله اليهم فأجابوه بانا كلنا قتلة أصحابك) وكان من يهود السواد أن القوم قد عبروا نهر طبرستان وهذا النهر في هذا الوقت عليه قنطرة تعرف بقنطرة طبرستان بين حلوان وبغذاد فقال علي والله مـا عبروه ولا يقطعونه حتى نقتلهم بالرميلة دونـه ثم تواترت عليه الاخبار بقطعهم لهذا النهر وعبورهم هذا الجسر وهو يأبي ذلـك ويحلف تواترت عليه الاخبار بقطعهم دونه وقال ان الاثير: ثم ان الخوارج قصدوا جسر النهر وكانوا غربه فقال لعلي اصحابه انهم قد عبروا النهر فقال لن يعبروه وان مصارعهم دونه وقال ان الاثير : ثم ان الخوارج قصدوا جسر النهر واخبره النهر عبروا النهر وكان بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال انهم عبروا النهر وكان بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال انهم عبروا النهر .

قال المدائني في كتاب الخوارج: لما خرج علي (ع) الى أهل النهر اقبل رجل من اصحابه ممن كان على مقدمته يركض حتى انتهى الى علي (ع) فقال البشرى يا امير المؤمنين قال ما بشراك قال ان القوم عبروا النهر لما بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافهم فقال له: الله انت رأيتهم قد عبروا قال نعم فاحلفه ثلاث مرات في كلها يقول نهم فقال عليه عليه السلام والله ما عبروه ولن يعبروه وان مصارعهم لدون النطفة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لن يبلغوا الأثلات ولا قصر بوران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى ثم اقبل فارس آخر يركض فقال كقول الاول فلم يكترث علي (ع) بقوله وجاءت الفرسان تركض كلها تقول مثل ذلك فقام علي (ع) فجال في متن فرسه فلما انتهى الى النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبواخيلهم وجثوا على ركبهم وحكموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل. قال المسعودي فسار علي فاشرف عليهم وقد عسكروا بالموضع المعروف بالمرميلة .

قال ابن الاثير في الكامل تقدم علي فرآهم عند الجسر لم يعبروه وكان الناس قد شكوا

في قوله وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبرؤا واخبروا عليا بحالهم فقال والله ماكذبت ولاكذبت .

قال الطبري : فلما وصل النهر بعث اليهم ادفعوا لنا قتلة اخواننا منكم نقتلهم بهم ثم انا تارككم وكاف عنكم حتى القي أهل الشام فلعل الله يردكم الى خير مما انتم عليــــه فقالوا كلنا قتلتهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم واحتج عليهم وقال لهم ركبتم عظيها من الامر تشهدون علينابالشرك وتسفكون دماء المسلمين فلم ينجع ذلك فيهم وخطبهم أبو أيوب الانصاري فقال انا وايا كم على الحال الاولى التي كنَّا عليهافعلام تقاتلُوننا فقالُواانا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا قال فاني انشدكم الله انتعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل وقال لهم أمير المؤمنين عليـــه السلام ايتها العصابـــة التي اخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى الم تعلموا اني نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم ان طلب القوم اياهـــا منكم مكيدة ونبأتكم ان القوم ليسوا باصحاب دين ولا قرآن واني اعرف بهم منكم عرفتهم أطفالا ورجالا وهم أهل المكر والغدر وانكم ان فارقتم رأيبي جانبتم الحزم ، فعصيتموني حتى اذا اقررت بان حكمت فلما فعلت شرطت واستوثقت فأخذت على الحكمين ان يحييا ما احيا القرآن ويميتا ما أمات فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا امرهما ونحن على امرنا الاول فما الذي بكم ومن اين اتيتم قالوا انا حكمنا فلما حكمنا اثمنا وكنا بذلك كافرين وقد تبنا فان تبت كــما تبنا فنحن منك ومعك وان ابيت فاعتزلنا فانا منابذوك على سواء ان الله لا يحب الخائنين فقال على اصابكم حاصب (١) ولا بقى منكم آبر (٢) أبعد ايماني برسول الله (ص) وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله اشهد على نفسى بالكفر لقد ضللت اذا وماانا من المهتدين، ثم انصرف عنهم فتنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلمُوهم وتهيئوا للقاء الرب ، الرواح الرواح الى الجنة ، وخرج على فعبأ اصحابـــه وعبأت الخوارج . قال الطبري ورَّفع علي (ع) رايةأمان مع ابي ايوب فناداهم منجاء هذه الراية ممن لم يقتل فهو آمن ومن انصرف الى الكوفة او المدائن فهو آمن فانصرف خسائة

<sup>(</sup>١) الحاصب الريح الشذيد التي تثير الحصباء.

<sup>(</sup> ٢ ) قال الرضي يروى على ثلاثة اوجه آبر بالراء الذي يأبر النخل اي يلقحه ، ويروى آثر بالثاء المثلثة الذي يأثر الحديث اي يحكيه ويرويه قال وهو اصح الوجوه عندي كانه قال لا بقي متكم مخبر ، ويروى آبز بالزاى المعجمة وهو الواثب .

فارس منهم الى البندنيجين وخرجت طاثفة الى الكوفة وخرج الى المدائن نحو ماثة وكاثوا اربعة آلاف فبقي منهم الفان وثمانمائة وزحفوا الى على . قال المسعودي : وقف عليهم على بنفسه فدعاهم الى الرجوعوالتوبة فأبوا ورموا اصحابهفقيل لهقد رمونا فقال كفوا فكرروا القول عليه ثلاثا وهو يأمرهم بالكف حتى اتي برجل قتيل متشحط بدمـــه فقال علي : الله اكبر الآن حل قتالهم احملوا على القوم فحمل رجل من الخوارج على اصحاب علي فجرح فيهم وجعل يغشى كل ناحية ويقول :

البسته ابيض مشرفيا

اضربهم ولو ارى عليا

فخرج اليه علي (ع) وهو يقول :

اني اراك جاهلا شقيا هلم فابرز ها هنا اليا

يا ايهذا المبتغي عليــــا قد كنت عن كفاحه غنيا

وحمل عليه علي فقتله ثم خرج منهم آخر فحمل على الناس ففتك فيهم وجعل يكر عليهم وهو يقول :

البسته بصارمي ثوب غنن

اضربهم ولو أرى أبا حسن

فخرج اليه على وهو يقول:

يا أيهذا المبتغي أبا حسن اليك فانظر اينا يلقى الغبن

وحمل عليه وشكه بالرمح وترك الرمح فيسه وانصرف علي وهو يقول لقد رأيت أبا حسن فرأيت ما تكره وقال المبرد لما واقفهم علي (ع) بالنهروان قـــال لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم فحمل منهم رجل على صف علي فقتل منهم ثلاثة ثم قال :

اقتلهم ولا إرى عليا ولو بدا اوجرته الخطيا

فخرج اليه علي (ع) فضربه فقتله فلما خالطه سيفه قال يا حبذا الروحة الى الجنة فقال عبد الله بن وهب من رؤساء الخوارج والله ما ادري الى الجنة ام الى النار فقال رجل منهم من بني سعد انما حضرت اغترارا بهـــذا الرجل يعني عبدالله واراه قد شك واعتزل عن الحرب بجاعة من الناس وقال علي (ع) لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة فقتل من اصحابه تسعة او سبعة وسلم من الخوارج ثمانية ، وقال المسعودي انه قال والله لا يفلت منهم الاعشرة ولا يقتل منكم عشرة فقتل من اصحاب علي تسعة ولم يفلت من الخوارج الا عشرة . ثم تنادى الخوارج الرواح الرواح الى الجنــة وشدوا على الناس . روى ابو عبيدة معمر بن المثنى قال التفت علي الى اصحابه فقال لهم شدوا عليهم فانا اول مــن يشد عليهم وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات كل حملة يضرب به حتى يعوج متنــه ثم يخرج فيسويه بركبتيه ثم يخمل به حتى افناهم . قال الطبري فاستقبلت المرامية وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة ونهض اليهم الرجال بالرماح والسيوف فما لبثوهم ان اناموهم ، ثم ان صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى اصحابه ان از لوا فذهبوا لينزلوا فلم يستقروا حتى حملت عليهم الخيل فاهمدوا في الساعة . وروى ابو عبيدة معمر ان المثنى قال طعن واحد من الخوارج. يوم النهروان فمشى في الرمح وهو شاهر سيفـــه الى ان وصل الى طاعنه فضر به فقتله وهو يقرأ وعجلت اليك رب لترضى .

قال الطبري: وطلب من به رمق منهم فوجدوا اربعائة رجل فأمر بهم علي «ع» فدفعوا الى عشائرهم وقال احملوهم معكم فداووهم فاذا برئوا فوافوا بهم الكوفة وخدوا ما في عسكرهم من شيء واما السلاح والدواب وما شهدوا به الحرب فقسمه بين المسلمين واما المتاع والعبيد والاماء فانه حين قدم رده على اهله ، وكان مع الخوارج طرفة بن عدي ابن حاتم قتل معهم فدفنه ابوه ( يحرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) ودفن رجال من الناس قتلاهم فقال امير المؤمنين «ع» ارتحلوا اذا تقتلونهم ثم تدفنونهم فارتحل الناس «اه» وقال امير المؤمنين «ع» : لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه .

قال ابن الاثير: ولما فرغ علي من اهل النهر حمد الله وأثنى عليه وقال ان الله قد أحسن بكم وأعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا الى عدوكم بالشام قالوا يا امير المؤمنين نفسدت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد اكثرها قصداً فارجع بنا الى مصرنا فلنستعد ولحل امير المؤمنين يزيد في عدتنا ، وتولى كلامه الأشعث بن قيس فأقبل حتى نزل النخيلة فأمز الناس ان يلزموا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلوا زياره ابنائهم ونسائهم فأقاموا اياماً ثم تسللوا فدخلوا الكوفة وتركوا المعسكر خالياً الا رجالا من وجوه الناس ، فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير ، وخطبهم مرة بعد مرة فقال : ايها الناس استعدوا للمسير الى عدوكم ومن في جهاده القربة الى الله عز وجل ودرك الوسيلة عنده حيارى عن الحق جفاة عن الكتاب فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى بالله وكفى بالله نصيرا ، فلم ينفروا ، ثم دعا رؤساءهم ووجوههم

فسألهم عن رأيهم فمهم المعتل ومنهم المتكره وأقلهم من نشط ، فخطبهم فقال : عباد الله ما بالكم اذا أمرتكم ان تنفروا اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز خلفا وكلما ناديتكم الى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة لله انتم ما أنتم الا اسد الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون الى البأس ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي ما أنتم بركب يصال به لعمر الله لبئس حشاش الحرب انتم انكم تكادون ولا تكيدون وتننقص اطرافكم وأنتم لا تتحاشون .

## الحوارج بمد النهروان

قال ابن الاثير: لما قتل اهلالنهروان خرج أشرس بنعوف الشيباني على على بالدسكرة في مائتين ثم سار الى الانبار فوجه اليه على الابرش بن حسان في تلثائة فواقعه فقتل أشرس في ربيع الآخر سنة ٣٨.

ثم خرج هلال بن علفة من تيم الرباب ومعه اخوه مجالد فأتى ماسبدان فوجه اليه علي معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل اصحابه وهم أكثر من مائتسين وكان قتلهم في جمادى الاولى سنة ٣٨.

ثم خرج الأشهب أو الاشعث بن بشر من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتى المعركة التي أصيب فيها هلال واصحابه فصلى عليهم ودفن من قدر عليه منهم فوجه اليهم على جارية ابن قدامة السعدي وقيل حجر بن عدي فاقتتلوا بجرجرايا من ارض جوخى فقتل الاشهب واصحابه في جمادى الآخرة سنة ٣٨.

ثم خرج سعيد بن قفل التميمي من تيم الله بن ثعلبة في رجب بالبندنيجين ومعـــه ماثتا رجل فأتى درزنجان وهي من المدائن على فرسخين فخرج اليهم سعد بن مسعود فقتلهم في رجب سنة ٣٨ .

ثم خرج ابو مريم السعدي التميمي فأتى شهرزور وأكثر من معه من الموالي لم يكن معه من العرب غير ستة هو أحدهم واجتمع معه ما ثنان وقيل اربعائة وعاد حتى نزل على خسة فراسخ من الكوفة فأرسل اليه علي يدعوه الى بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال ليس بيننا غير الحرب فبعث اليه علي شريح بن هانيء في سبعائة فحمل الحوارج على شريح واصحابه فانكشفوا وبقي شريح في ما ثنين فانحاز الى قرية فتراجع اليه بعض اصحابه ودخل الباقون

الكوفة فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم جارية الى طاعة علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي ايضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه فقتلهم اصحاب علي ولم يسلم منهم غير خمسين رجلا استأمنوا فأمنهم وكان في الخوارج اربعون جريحاً فأمر علي بادخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برئوا ، وكان قتلهم في شهر رمضان سنة وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارج ولجرأتهم قاربوا الكوفة .

# خبر الخريت بن راشد الناجي ومصقلة بن هبيرة الشيباني مع امير المؤمنين علي عليه السلام

قال ابن الاثير: في حوادث سنة ٣٨ في هذه السنة اظهر الخريت بن راشد من بني ناجية الخلاف على على امير المؤمنين وكان مع على من بني ناجية المثائة خرجوا معه منالبصرة وشهدوا معه الجمل وصفين فجاء الخريت الى امير المؤمنين في ثلاثين راكباً فقال له يا على والله لا اطبيع امرك ولا اصلي خالهك واني غداً مفارق لك فقال له ثكلتك امك اذا تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر الا نفسك خبرني لم تفعل ذلك ؟ قال لأنك حكمت وضعفت عن الحق وركنت الى القوم الذين ظلموا ، فقال له هلم أدارسك الكتاب وأناظرك في السنن وأفاتحك اموراً انا اعلم بها منك فلعلك تعرف ما انتله الآن منكر ، قال فاني عائد اليك ، قال لا يستهوينك الشيطان ولا يستخفنك الجهال والله لئن استرشدتني وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد ، فخرج وسار من ليلته بأصحابه ، فقال على بعداً لهم كما بعدت ثمود ان الشيطان اليوم استهواهم وأضلهم وهو غداً متبرىء منهم ، فقال له زياد بن خصفة البكري من بكر بن وائل يا امير المؤمنين انه لم يعظم علينا فقدهم فتأسى عليهم لكنا نخاف ان يفسدوا علينا جماعة كثيرة فائذن لي في اتباعهم فقال له اخرج رحمك الله وانزل دير ابي موسى حتى علينا امري فان كأنوا ظاهرين فسيكتب الي عمالي بخبرهم فخرج في مائة وثلاث سين رجلا وزل دير ابي موسى وأتى علياً كتاب عامله قرظة بن كعب الانصاري يخبره انهم توجهوا يؤس فقر في نفتر وانهم قتلوا دهقاناً كان قد اسلم فقالوا له أمسلم انت ام كافر ؟ قال بل مسلم

<sup>(</sup>١) نفر بكسر النون وتشديد الفاء آخره راء بلد من نواحي بابل من اعمال الكوفة .

قالوا فما تقولفي على ؟ قال: اقول فيه خيراً انهاميرالمؤمنينوسيدالبشر ووصي الرسول «ص» فقالوا كفرت وقتلوه ، واخذوا معه يهوديا فقالوا ما دينك قال يهودي فتركوه فأرسل علي الى زياد مع عبد الله بن وال يخبره بذلك وامره بردهم اليه فان أبوا يناجزهم فاستأذنه عبد الله في المسير مع زياد فأذن له وقال له اني لأرجو ان تكون من اعواني على الحق وانصاري على القوم الظالمين . قال ابن وال فوالله ما احب ان لي بمقالته تلك حمر النعم ، واتى زياداً بكتاب علي وساروا حتى أتوا نفر فقيل لهم انهمساروا نحو جرجرايا فتبعوهم حتى ادركوهم بالمذار وهم نزول قد اقاموا يومهم فأتاهم زياد وقد تقطع اصحابه وتعبوا فلما رأوهم ركبوا خيولهم وقال لهم الخريت ما تريدون ؟ فقال له زياد \_ وكان مجربا رفيقاً \_ قد ترى ما بنا من التعب والذي جئناك له لا يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر امرنا فان رأيت ما جئناك به حظاً لنفسك قبلته وأن رأينا فيها تقول امراً نرجو فيه العافية لم نرده عليك ، قال فانزل فنزل زياد واصحابه على ماء هناك واكلوا وعلقوا على دوابهم ووقف زياد في خمسة فوارس بين اصحابه وبين القوم وقد نزلوا وقال زياد لأصحابه ان عدتنـــــا كعدتهم وارى امرنايصير الى القتال فلا تكونوا أعجز الفريقين وخرج زياد الى الخريت فسمعهم يقولونجاؤونا وهم تعبون فتركناهم حتى استراحوا هذا والتمسوء الرأي فقالزياد للخريت ما الذي نقمت على امير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا فقال لم ار صاحبكم اماماً ولا سيرتكم سيرة فرأيت ان اكون مع من يدعو الى الشورى فقال له زياد وهل يجتمع الناس على رجل يداني صاحبك الذي فارقته علماً بالله وسنته وكتابه مع قرابته منالرسول «ص» وسابقته في الاسلام؟ فقال : لا اقول لا ، فقال : ففيها قتلت ذلك الرجل المسلم؟ فقال : ما انا قتلته انما قتله طائفة من اصحابي ، قال فادفعهم الينا قال ما الى ذلك سبيل ، فدعا زياد اصحابه ودعا الخريت اصحابه فأقتتلوا قتالا شديداً تطـاعنوا بالرماح حتى لم يبق رمح وتضاربوا بالسيوف حتى انحنت وعقرت عامة خيولهم وكثرت الجراحة فيهم وقتل من اصحاب زياد رجلان ومن اولئك خمسة وجرح زياد وحجز بينهم الليل وهرب ألخريت ليلا وسار زياد الى البصرة واتاهم خبر الخريت انه اتى الاهواز واجتمع اليه نحو ماثتين وانضاف اليهعلوج من اهل الاهواز كثير ارادوا كسر الخراج ولصوص وطائفة من العرب ترى رأيه وطمع اهـــل الخراج في كسره فكسروه فكتب زياد الى علي بخبرهم وانه مقيم يداوي الجرحى وينتظر امره فندب علي لقتالهم معقل بن قيس في الفين من اهلاالكوفةوكتب الى ابن عباس ان يبعث من اهل البصرة رجلا شجاعامعروفا بالصلاح في الفين الىمعقلوهو امير اصحابه

حتى يلقى معقلا فاذا لقيه فمعقل امير الجميع وكتب الى زياد بن خصفةيشكره ويأمره بالعود ووصى على معقل بن قيس حين سار فقال له اتق الله ما استطعت ولا تبغ على اهل القبلة ولا تظلم اهل الذمة ولا تتكبر وإن الله لا يحب المتكبرين. هذه وصية امير المؤمنين لجنوده ووصية معوية لجنوده ان يقتلواكل من هو في طاعة علي وان ينهبوا الاموال ويقول لهم ان نهب الاموال لايقصر عن قتل الرجال ، ولكنه كان مجتهدا يطلب بذلك ثواب الله والدار الآخرة !! وسار معقل وآدركه المدد مع خالد بن معدان الطاثي فلحقوا الخوارج قريب جبل من جبال رامهرمز فصف معقل اصحابه وصف الخريت اصحابه وحرك معقل رأسهمرتين ثم حمل في الثالثة فصروا له ساعة ثم انهزموا فقتل اصحاب معقل منهم سبعين رجلا مــن بني ناحية ومن معهم من العرب ونحوا من ثلثاثة من العلوج والاكراد وانهزم الخريت الى اسياف البحر وبهاكثير من قومه فما زال يغويهم حتى اتبعه كثير منهم وكتب معقل الى علي بالفتح فقراه على أصحابه واستشارهم فأشاروا بان يأمر معقلا باتباع الخريت حتى يقتلهاو ينفيه لانه لا يؤمن ان يفسد الناس فكتب الى معقل يثني عليه وعلى من معه ويأمره باتباعه وقتله او نفيه فسار اليهم معقل حتى انتهى الى اسياف البحر فلما سمع الخريت بمسيره قـــال لمن معه من الخوارج انا على رأيكم في انكار التحكيم وللآخرين من اصحابه ان عليا حكم فخلعه حكمه وكان هذا رأيه وقال للعثمانية سرا اناعلى رأيكم وعثمان قتل مظلوما فارضى الجميع فلما انتهى اليه معقل نصب راية أمان وقال من اتاها فهوا آمن الا الحريت واصحابه الذبن حاربونا اول مرة فتفرق عن الخريت اكثر من كان معه مــن غير قومه وعبى معقل اصحابه وزحف نحو الخريت فقال الخريت لمن معه قاتلوا عن حريمكم وأولادكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبينكم فقال له رجل من قومه هذا والله ماجرته علينا يدك ولسانك فقال سبق السيف العذل ثم حمل معقل باصحابه فقاتلوا قتالا شديدا وصبروا لـــه وبمصر النعمان بن صهبان الراسبي بالحريت فحمل عليه وقتله وقتل معـــه في المعركة سبعون وماثة رجل وتفرق الباقون وسبى معقل من ادرك من حريمهم وذراريهم واخذرجالا كثيرا فخلى سبيلهم وسبيل عيالهم واحذ الصدقة ممن منعها عن عامين واما غيرهم الذين ساعدوا على حربه ونقضوا عهد الذمة فاحتملهم وعيالاتهم معدوكتب الى امير المؤمنين (ع) بالفتح ومر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل علي (ع) على اردشير خــرة وهم خمسائه فبكمى أليه النساء والصبيان وتصايح الرجال يا ابا الفضل يا حامل الثقل امنن علينا فاشترنا

واعتقنا فبعث مصقلة الى معقل ان يبيعه اياهم فباعه اياهم بخسائة السف درهم ودفعهم اليه فاعتقهم وقال عجل بالمال الى امير المؤمنين واقبل معقل فأخبر امير المؤمنين بمأكان فقال له احسنت واصبت ووفقت . وابطأ مصقلة بالمال وبلغ امير المؤمنين انه اطلقهم ولم يسألهم ان يعينوه فقال ما اظنه الا تحمل حمالة سترونه عن قريب منها مبلدا ثم كتب اليه أن يبعث اليه بالمال وانه امر رسوله ان لا يدعه ساعة واحدة يقيم الا ان يبعث بالمــــال او يحضر الى الكوفة، وادى مائتي الف درهم وعجز عن الباقي وقال لذهل بن الحارث ان امير المؤمنين يسألني هذا المال ولا اقدر عليه فقال لو شئت ما مضت جمعة حتى تحمله فقال ما كنت لاحملها قومي اما والله لو كان ابن هند ما طالبني بها ولوكان ابن عفان لوهبها لي امــا تراه اطعم الاشعث بن قيس كل سنة من خراج آذربيجان مائة الف فقال ان هذا لا يرى ذلك الرأي ولا يترك منها شيئا فهرب مصقلة من ليلته فلحق بمعوية فقال امير المؤمنين (ع) ماله ترحه الله فعل فعل السيد وفر فرار العبد وخان خيانة الفاجر فمــــا انطق مادحه حتى اسكته ولو اقام لاخذنا ميسوره وأنتظرنا بماله وفوره ، وهدم دارهواجاز عتق السبي وقال اعتقهم مبتاعهم وصارت اثمانهم دينا عليه وكان اخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعلي فكتب اليه مصقلة من الشام مع رجل من تغلب اسمه حلوان ان معوية قد وعدك الامارة والكرامة فاقبل فاخذ مالك بن كعب الارحبي الرسول فسرحه الى علي فقطع يده فات وكتب نعميم الى مصقلة من ابيات:

لا ترمين هداك الله معترضا ماذا اردت الى ارساله سفها قد كنت في منظر عن ذا ومستمع عرضته لعلم انسه اسلام كنت اديت مال الله مصطرا لكن لحقت بارض الشام ملتمسا فاليوم تقرع سن العجز من ندم اصبحت تبغضك الاحياء قاطبة

بالظن منك فما بالي وحلوانا ترجو سقاط امرىء لم يلفوسنانا تحمي العراق وتدعى خير شيبانا يمشي العرضنة من آساد خفانا للحق زكيت احيانا وموتانا فضل ابن هند وذاك الرأي اشجانا ماذا تقول وقد كان الذي كانا لم يرفع الله بالبغضاء انسانا

فلما وقع الكتاب اليه علم ان التغلبي هلك وأتاه التغلبيون فطلبوا مــنه ديـــة صاحبهم فوداه .

## اخباره مع عبد الله بن العباس

كان ابن عباس تلميذ امير المؤمنين عليه السلام وخريجه مضافا الى ما اخذه عن النبي اس ولذلك كان يسمى حير الامة وصحبه في حروبه كلها الجمل وصفين والنهروان وولاه البصرة وكان يعده لمهام الامور فقد ارسله الي ام المؤمنين بعد حرب الجمل فكان له في ذلك المقام المشهود والحجة القاطعة واراده للحكومة يوم صفين فأبى اهيل الجباه السود العمي القلوب وبعثه الى الخوارج يوم النهروان فاحتج عليهم بابلغ الحجج وكان له في نصرة امير المؤمنين وابنائه مواقف مشهودة (منها) لما مر بصفة زمزم وسمع شاميا يسب عليا (ع) (ومنها) مع عبد الله بن الزبير ومع معوية وهو الذي كتب الى يزيد بعد قتل الحسين عليه (ع) بما كتب وكان يمسك يركاب الحسنين عليها السلام اذا ركبا وروى الكشي بسنده انه قال لما حضرته الوفاة اللهم اني احيا على ما حيي عليه على بن ابي طالب واموت على ما عليه على بن ابي طالب .

#### ما نسب اليه من مفارقة إمير المؤمنين (ع) واخذ مال البصرة

قد نسب اليه انه فارق امير المؤمنين (ع) واخدمال البصرة وذهب الى مكة وانكرذلك جماعة وي الكشي في رجاله بسندة عن الزهري عن الحارث قال استعمل علي صلوات الله عليه علي البصرة عبد الله بن عباس فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وكان مبلغه الفي الف درهم فصعه علي عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكي فقال هذا ابن عم رسول الله (ص) في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه الحديث وقال ابن الاثير في حوادث سنة ٤٠ في هذه السنة خرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول اكثر اهل السير وقد انكر ذلك بعضهم وقال لم يزل عاملا عليها لعلي حتى قتل علي وشهد صلح الحسن مع معوية ثم خرج الى مكة والاول اصح وانما كان الذي شهد صلح الحسن عبيد الله بن عباس (اه) ثم ذكر سبب خروجه وهو انه مر بابي الأسود (وكان على قضاء البصرة) فقال لو كنت من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعيا لما بلغت المرعى فكتب ابو الأسود الى امير المؤمنين (ع) ان ابن غمك قد اكل ماتحت يديه بغير علمك فكتب اليه ابن عباس قي ذلك فكتب اليه ابن العباس ان الذي بلغك باطل فكتب اليه امسير المؤمنين (ع) اعامني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفها وضعت فكتب اليه ابن عباس قسد (ع) اعامني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفها وضعت فكتب اليه ابن عباس قسد (ع) اعامني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفها وضعت فكتب اليه ابن عباس قسد (ع) اعامني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفها وضعت فكتب اليه ابن عباس قسد

فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك اني رزأته فابعث الى عملك من احببث وخرج واستدعى اجتمعت فتبعه اهل البصرة يريدون اخذ المال فمنعته قيس ومضى الى مكة «اه» . وفي نهيج البلاغة : من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله ولم يصرح باسم المكتوب اليه والكتاب يتضمن ذماً عظيما للكتوب اليه ، ولكن الكشي في رجاله روى بسنده عن الشعبي ان المكتوب اليه هو عبد الله ن عباس لما احتمل بيت مال البصرة وذهب به الىالحجاز ، وذكر الكتاب بطوله وذكره ابن ابي الحديد في شرح النهج ايضاً ، ومن جملته : فاني اشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن في اهلي رجل اوثق منك في نفسي فلما رأيت الزمان على ـ ان عمك قد كلب قلبت لان عمك ظهر المحن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الحاذلـــين وخنته مع الخائنين ، فلا ان عمك آسيت ولا الأمانة أديت ، وكأنك انما كنت تكيد هذه الامة عن دنياهم فلما امكنتك الشدة في خيانة الامة اسرعت الكرة واختطفت ما قدرت عليه من اموالهم المصونة لأراملهم وايتامهم فحملته الى الحجاز غير متأثم من احده كأنك لا أبا لغيرك حدرت الى أهلك تراثك من أبيك وأمك ، فسبحان الله ، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ايها المعدود عندنا كان من أولي الألباب ؟ ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لها عنديهوادة . وبعد تصريحالكشيبانالمكتوب اليه ان عباس لا جاجة الى ما حكاه ان ابي الحديد عن اصحـــاب القول الاول من انهم استدلوا على ذلك بألفاظ من الكتاب كقوله اشركتك في امانتي الخ ولم يكن في اهلى رجل اوثق منك ، وقوله ابن عمك ثلاث مرات ، وقوله لا ابا لغيرك وهذه كلمة لا تقال الا لمثله اما غيره من افناء الناس فكأن يقول له لا ابا لك(١) وقوله الهـــا المعدود عندنا من اولي الالباب، وقوله لو أن الحسن والحسمين الدال على أن المكتوب اليه قريب من أن يجرى مجراهما عنده . قال الكشي وان ابي الحديد واللفظ للثاني : فكتب اليه ان عباس جوابا عن هذا الكتاب : أتاتي كتابك تعظم علي ما اصبت من بيت مال البصرة ولعمري ان حقي في بيت المال اكثر مما احذت . فكتب اليه على : أن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك في 

<sup>(</sup>١) في كتاب الكشي لا أبا لك ولعله من سبق القلم أو تحريف النساخ فامير المؤمنين عليه السلام لمجل من أن يقول ذلك لعمه وأبن عمه .

وطناً وضربت بها عطناً تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك و تعطي فيهن مال غيرك فارجع هداك الله الى رشدك و تب الى ربك و الحرج الى المسلمين من اموالهم فعا قليل تفارق من ألفت و تترك ما جمعت و تغيب في صدع من الارض غير موسد ولا ممهد قد فارقت الاحباب وسكنت التراب وواجهت الحساب غنياً عما خلفت فقيراً الى ما قدمت. فكتب اليه ابن عباس انك قد اكثرت على وواقة لأن القي الله قد احتويت على كنوز الارض كلها و ذهبها و عقيانها و لجينها احب الي من القاه بدم امرىء مسلم .

(قال المؤلف): ماذكره ان الاثير من انه و اجه ابا الاسود بهذا الكلام البشع يصعب تصديقه فا من عباس كاناعرف بفضل ابي الاسود من كل احد فكيف يو اجهه بهذا الكلام الذي لا يصدر الا من الأسافل والنعباس مع فضله وكمال معرفته لا يمكن ان يفوه بمثل هذا مها كان السبب الداعي اليه والذي يظهر ان ناسب ذلك اليه اراد الحط من مقام ابي الاسود وان عباس معاً لغرض في نفسه وذلك لاخلاصها في حب علي عليه السلام وتشيعها له . اما ما رواه اصحاب القول الأول من المكاتبة بين امير المؤمنين «ع» وان عباس فان امكننا تصديقه لم يمكنا تصديق الجواب الاخير منه المشتمل على قول ابن عباس لأن القي الله بكذا أحب الي من ان القي الله بدم امرىء مسلم فابن عباس مع فضله المشهور كيف يعيب امير المؤمنين «ع» بقتل من امر الله بقتله وقتاله بقوله ( فقاتلوا التي تبغي ) وهبه اراد التمويه والاقتداء بمن قال انعماراً قتله من القاه الينا ، أفتراه كان يجهل ان ذلك مما يعيبه به الناسويوجب سقوطهمن نفوسهم وهو كان شريكاً في تلك الدِماء فيعيب نفسه قبل ان يعيب غيره وهو ليس بمضطر الى هذا الجواب كما اضطر من أجاب عن قتل عمار وان كان قصده بهذا الجواب ابداء عذره أمام الناس فلم يصنع شيئاً لان الناس يعلمون انه جواب فاسد وانه شريك في تلك الدماء فنزداد بذلك لوماً عندهم بدلا عن ان يعذروه ولو قصد ذلك لاقتصر على جوابـــه الاول ان له حقاً في بيت المال فأخذه فلما اجابه علي «ع» انك اخذت اكثر من حقك كان يمكنه ان يجيب الذي يعرف فساده كل احد ، ومن ذلك يتطرق الشك الى باقي المكاتبة وجواباتها . وحكى ان ابي الحديد عن الراوندي ان المكتوب اليه هو عبيد الله لا عبد الله ورده بان عبيد الله كان عاملًا لعلي على اليمن ولم ينقل عنه أنه أخذ مالاً ولا فارق طاعة ، قال وقد أشكل على امر هذا الكتاب فان قلت انه موضوع على امير المؤمنين «ع» خالفت الرواة فانهم اطبقوا على رواية هذا الكلام عنه ، وان صرفته الىعبد الله بن عباس صدنيعنه ما اعلمهمن ملازمته لطاعة امير المؤمنين «ع» في حياته وبعد وفاته ، وان صرفته الى غيره لم أعلم الى من اصرفه من اهل امير المومنينوهو يشعر بان المخاطب به من اهله وبني عمه «اه» (اقول) بعد تصريح الكثير بانه لامير المؤمنين «ع» الى ابن عباس وظهور مضامينه ظهوراً بيناً في انه لا يصلح ان يكون المخاطب به غير ابن عباس لم يبق مجال لتردده .

ويظهر ان امر مفارقته علياً «غ» واخذه مال بيت مال البصرة كان مشهوراً فقد حكي عن قيس بن سعد بن عبادة انه خطب الجيش الذي ارسله الحسن عليه السلام للقاء معوية عندما تركهم اميرهم عبيد الله بن العباس وذهب الى معوية افقال ما معناه : لا يهولنكم ما فعل فان هؤلاء قد خرج ابوهم العباس لحرب رسول الله «ص» يوم بدر ، وابنه عبد الله اخذ مال البصرة وهرب الى مكة وابنه عبيد الله فعل ما ترون ، وقد عيره بذلك ابن الزبير فقال انه اخذ مال البصرة وترك المسلين بها يرتضخون النوى ولم يتنزأ ابن عباس من ذلك بل اجابه بانه كان لنا فيه حق فأخذناه .

وقال ابن ابي الحديد: الاكثرون على القول الاول ، وقال آخرون وهم الأقلون هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً «ع» ولا باينه ولا خالفه ولم يزل اميراً على البصرة الى ان قتل على «ع» ، ثم قال : وهذا عندي هو الأمثل والاصوب «اه» . وقال العلامة في الخلاصة : كان محباً لعلي «ع» اشهر من ان يخفي ، وقد ذكر الكشبي احاديث تتضمن قدحا فيه وهو اجل من ذلك «اه» ومن جملة تلك الاحاديث حديث مفارقته عليا «ع» واخدله مال بيت مال البصرة المتقدم والحديث الآتي من كتاب امير المؤمنين اليه في ذلك وجوابه .

وقال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة : جملة ما ذكرهالكشي من الطعن فيه خمسة احاديث كلها ضعيفة السند . وقال السيد ان طاوس : حاله في المحبة والاخلاص لمولانا امير المؤمنين عليه السلام ومو الاته والنصر له والذب عنه والحصام في رضاه والمو ازرة له مما لا شبهة فيه ثم قال معرضا باخبار الذم ومثل الحبر موضع ان يحسده الناس ويباهتوه :

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغيا انه لدميم قال ولو ورد في مثله الف رواية امكن ان تعرض للتهمة فكيف بهذه الاخبار الضعيفة الركيكة (اه) قال ابن أبي الحديد ويدل على عدم مفارقة ابن عباس امير المؤمنين (ع) ما

رواه أبو الفرج الاصفهاني انه لما استشهد امير المؤمنين (ع) دس معوية رجلا من حمير الى الكوفة ورجلا من بني القين الى البصرة يكتبان له بالاخبار فدل عليها فقتلا فكتب عبد الله ابن العباس من البصرة الى معوية اما بعد فانك ودسك اخا بني القين الى البصرة تلتمسمن غفلات قريش الى آخر الكتاب فهو يدل على وجوده في البصرة عند وفاة امير المؤمنين(ع) قال وقالواكيف يكون ذلك ولم يحدعه معوية ويجره الى جهته فقد علم كيف اختدع كثيراً من عمال امير المؤمنين(ع) واستماله مبالا موال فها بالهوقد علم النبوة التي حدثت بينها لم يستمل ابن عباس وكل من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعوية بعد وفاة على (ع) وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وما كان يثني به على امير المؤمنين ويذكر خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلو كان بينها غبار او كدر لما كان الامر كدلك (اه).

قال المؤلف: انكار اخذ ابن عباس المال من البصرة وانكار كتاب امير المؤمنين (ع) اليه المقدم ذكره صعب جداً بعد ملاحظة ما تقدم ولا يحتاج فيه الى تصحيح روايات الكشي وبعدما ذكرناه من الشواهد على اشتهار الامر في ذلك كها ان اخسلاص ابن عباس لأمير المؤمنين (ع) وتفوقه في معرفة فضله لا يمكن انكاره والذي يلوح لي ان ابن عباس لماضايقه امير المؤمنين (ع) في الحساب عما اخذ ومن اين اخذ وفيا وضع كما يقتضيه عدله ومحافظته على اموال المسلمين وعلم انه محاسب على ذلك ادق حساب وغير مسامح في شيء سولت له نفسة اخذ المال من البصرة والذهاب الى مكة وهو ليس بمعصوم وحب الدنيا جما طبعت عليه النفوس فلما كتب اليه امير المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة تاب وعاد سريعا . وعدم نص المؤرخين على عوده لا يضر بل يكفي ذكرهم انه كان بالبصرة عند وفاه امير المؤمنين (ع) كما دل عليه كتابه السابق الى معوية اما الجواب الاخير الذي زعموا انه اجاب المؤمنين (ع) فمعاذ الله ان يصدر منه والله العالم بحقائق الاحوال .

#### سنة ٣٩

#### غارة النعمن بن بشير على ءين التمر

كان النعمن صحابيا انصاريا ممالئا لمعوية وابنه يزيد قال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٩ فيوا وجه معوية النعمن بن بشير في الف رجل الى عين التمر (شفاثا) ( اجتهادآمنهماللفساد في الارض وسفك الدماء الحرام ونهب الاموال بغير حلها فكانا بذلك مأجورين ثابتـــة.

عدالتهما!!) وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلي في الف رجل وكان مالك قد اذن لهم فاتوا الكوفة ولم يبق مغه الا مائة رجل فلما سمع بالنعمان كتب الى امير المؤمنين يخسره ويستمده فخطب الناس وامرهم بالخروج فتثاقلوا فصعد المنبر فخطبهم وقال يا أهل الكوفة كلماسمعتم بجمع من أهل الشام اظلكم انحجر كل امرىء منكم في بيته واغلق عليه بابه انحجار الضب في جحره والضبع في وجارها في كلام آخر وبخهم به . وواقع مالك النعمن وجعل جدار القرية في ظهور اصحابه واقتتلوا اشد قتال وكتب مالك الى مخنف بن سليم يستعينه فوجه مخنف ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا الى مالك واصحابه وقلد كسروا جفون سيوفهم واستقتلوا فلما رآهم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنوا ان لهم مدد آو تبعهم مالك وقتل منهم ثلاثة نفر

#### غارة سفيان بن عرف على الانباد

قال وفيها وجه معوية سفيان بن عوف في ستة آلاف وامره ان يقطع هيت ويأتي الانبار (١) والمدائن فيوقع باهلها فاتى هيت فلم يجد بها احداثم اتى الانبار وفيها مسلحة لعلي تكون خمسائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق منهم الا مائتان لانه كان عليهم كميل بن زياد فبلغه ان قوما بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار اليهم بغير امر علي فاتى اصحاب سفيان وكميل غائب عنها وخليفته اشرس بن حسان البكري فطمع سفيان في أصحاب على لقلتهم فقاتلهم فصبروا له وقتل صاحبهم أشرس وثلإثون رجلا واحتملوا ما في الانبار من اموال أهلها ورجعوا الى معوية وبلغ الخبر عليا فغضب على كميل وكتب اليه ينكر عليه فعله وارسل في طلبهم فلم يدركوا .

## غارة عبدالله بن مسعدة على تيما.

تياء بليدة في اطراف الشام بينها وبين وادي القرى قال وفيها وجه معوية عبد الله ابن مسعدة الفزاري في الف وسبعاتة رجل الى تيهاء وأمره ان يصدق من مر به منأهل البوادي ويقتل من امتنع ففعل ذلك وبلغ مكة والمدينة واجتمع اليه بشركثير من قومه وبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) مدينة كانت قرب الفلوجة هي الآن خراب , المؤلف \_\_

عليا فارسل المسيب بن نجبة الفزاري في الفين فلحقهم بتيباء فاقتتلوا قتالا شديداً وحمل المسيب على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا يريد قتله ويقول له النجاء النجاء (لانهمن قومه) فدخل ابن مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون وانتهب الاعراب ابلالصدقة التي مع ابن مسعدة وحصرهم ثلاثة ايام ثم احرق الباب فاشرفوا عليه وقالوا يا مسيب قومك فرق لهم وامر باطفاء النار وقال جاءتني عيوني بان جنداً قد اتاكم من الشام فقال له عبد الرحمن بن شبيب سرحني في طلبهم فابى فقال غششت أمير المؤمنين وداهنت في امرهم .

## م يريزيدبن شجرة الى مكة

قال وفيها ارسل معوية يزيد بن شجرة الرهاوي (١) الى مكة في ثلاتة آلاف فارس ليقيم للناس الحج ويأخذ له البيعة وينفي عامل علي عنها وهو قثم بن العباس فخطب قثم أهل مكة ودعاهم الى حربهم فلم يجيبوه بشيء الا شيبة بن عثمان العبدري فأجابه بالسمع والطاعة فاراد قثم مفارقة مكة الى بعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين فنهاه أبو سعيد الحدري عن ذلك وقال اقم فان رأيت بك قوة على قتالهم والا فالمسير امامك فأقام وكتب الى أمسير المؤمنين يخبره بذلك فسير اليه جيشا في اول ذي الحجة وقدم ابن شجرة قبل التروية بيوم وبعث الى قثم ان يعتزل الصلاة ويعتزلها هو وصلى بالناس شيبة بن عثمان وحج بهم ورجع يزيد الى الشام واقبلت خيل علي وعليهم معقل بن قيس فتبعوهم وادركوهم وقد رحلواعن وادي القرى فظفروا بنفر منهم فاخذوهم اسارى ففادى بهم امير المؤمنين اسارى كانت له عند معوية .

#### فارة عبد الرحمن بن قباث على اهل الجزيرة

قال وفيها سير معوية عبد الرحمن بن قباث الى بـــــلاد الجزيرة وفيها شبيب بن عامر بنصيبين فكتب الى كميل بن زياد وهو بهيت يعلمه خبرهم فسار كميل اليـــه في ستمائة فارس فادركهم وقاتلهم وهزمهم وغلب على عسكرهم واكثر القتل على أهل الشام وامر ان لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح وقتل من عسكره رجلان وكتب الى علي بالفتح فجزاه خيراً

واجابه جوابا حسنا ورضي عنه بعد سخطه عليه لما مر واقبل شبيب من نصيبين فرأى كميلا قد اوقع بهم فهنأه بالظفر واتبع الشاميين فلم يلحقهم فعر الفرات وبث خيله فاغارت على أهل الشام حتى بلغ بعلبك فوجه اليه معوية حبيب بن مسلمة فلم يدركه ورجع شبيب فاغار على نواحي الرقة فلم يدع للعثمانية بها ماشية الا استاقها ولا خيلا ولا سلاحا الا اخذه وكتب الى على فكتب اليه على ينهاه عن اخذ اموال الناس ( وحاشاه ان يفعل كفعل معوية ) الا الخيل والسلاح الذي يقاتلون به وقال رحم الله شبيبا لقد ابعد الغارة وعجل الانتصار .

#### غارة الحارث بن نمر التنوخي على اهل الجزيرة

قال لما قدم يزيد بن شجرة على معوية وجه الحارث بن نمر التنوخي الى الجزيرة ليأتيه بمن هو في طاعة علي فاخذ من اهل دارا سبعة نفر من بني تغلب وكان جماعة من بني تغلب قد فارقوا عليا الى معوية فسألوه في اطلاق اصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه وكتب معوية الى علي ليفادي من اسرهم معقل بن قيس من اصحاب يزيد بن شجره بهـــؤلاء السبعة ففعل وبعث علي عبد الرحمن الخثعمي الى ناحية الموصل ليسكن الناس فلقيــه التغلبيون المعتزلون معوية فتشاتموا واقتتلوا فقتلوه فاراد علي ان يوجه اليهم جيشا فقالت له ربيعة: هم معتزلون لعدوك داخلون في طاعتك وانما قتلوه خطأ فامسك عنهم .

#### بعث معوية رجلا إلى السمارة لاخذ الصدقات

قال وفيها بعث معوية زهير بن مكحول العامري الى السهاوة ليأخيد صدقات الناس وبلغ ذلك عليا فبعث جعفر بن عبدالله الاشجعي وعروة بن العشبة والجلاس بن عمير الكلبيين ليصدقوا من في طاعته من كلب وبكر بن وائل فوافوازهير آفاقتتلوافانهز ماصحاب علي وقتل جعفر ومر الجلاس براع فاخذ جبته واعطاه جبة خز فادركته الخيل فقالوا اين اخذ هؤلاء الترابيون فاشار اليهم اخذوا ها هنا ثم اقبل الى الكوفة وظهرت الخيانة من ابن العشبة فان زهيراً حمله على فرس فلحق بعلي فعنفه وعلاه بالدرة لانه اتهمه بسبب حمل زهير اياه فغضب ولحق بمعوية (وهكذا كان كل من يغضب من عدل علي يلحق بمعوية) فهذه سبع غارات في سنة واحدة سعيا في الارض بالفساد.

## بعث معوية مسلم بن عقبة الى دومة الجندل

وهي المسهاة اليوم بالجوف قال فيها بعث معوية مسلم بن عقبة المري (صاحب وقعية الحرة) الى دومة الجندل وكان اهلها امتنعوا من بيعة علي ومعوية فدعاهم الى بيعة معوية فامتنعوا وبلغ ذلك عليا فسير مالك بن كعب الهمداني اليهم في جمع فلم يشعر مسلم الا وقد وافاه مالك فاقتتلوا يوما وانهزم مسلم واقام مالك اياما يدعوهم الى بيعة علي فلم يفعلوا فانصرف عنهم .

#### غزو السند

قال وفيها توجه الحارث بن مرة العبدي الى بلاد السند غازيا متطوعا بامر امير المؤمنين علي فاصاب غنائم وسبيا كثيراً وقسم في يوم واحد الف راس .

#### ولاية زياد بن ابيه بلاد فارس

قال وفيها ولى علي زياداً كرمان وفارس (شيراز ونواحيها) لانه لما قتل ابن الحضرمي واختلف الناس على على طمع اهل فارس وكرمان في كسر الحراج واخرجوا عاملهم سهل ابن حنيف فاستشار علي الناس فاشار جارية بن قدامة بتولية زياد وقال انه صلب الرأي عالم بالسياسة كاف لما ولي فامر علي ابن عباس ان يوليها زياداً فسيره اليها في جمع كثيروقيل ان ابن عباس اشار بولايته فلم يزل يبعث الى رؤوسهم يعد من ينصره ويعينه ويخوف من امتنع عليه وضرب بعضهم ببعض وصفت له فارس ولم يلق منهم حربا (اه) ثم ادرك زياداً سوء العاقبة فاستلحقه معوية في خلافة الحسن (ع) بشهادة ابي مريم الخسار ان ابا سفيان زنى بامه سمية وهي تحت عبيد فكان اضر على شيعة على عليه السلام وابنائه من فرعون على بني اسرائيل .

#### سنة ٠ ٤

#### غارة يسر بن ابي ارطاة علي الحجاز واليمن

كان بسر صحابيا وكان من شيعة معوية وشهد معه صفين واقتـــدى بعمرو في كشف سوأته كما مر في حرب صفين وذكرنا ترجمته مفصلة في حرب الباء من هذا الكتاب وغارته

على الحجاز واليمن وما فعله من قبائح الافعال ونذكر اجمالها هنا وما لم نذكره هنالك . روى ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب الغارات وابن الاثير في حوادث سنة ٤٠ ان معوية بعث بسر بن أبي ارطاة في ثلاثة آلاف وقال سرحتى تمر بالمدينة ومكة وصنعاء وانهب اموال كل من اصبت له مالا ممن لم يكن دخل في طاعتنا فقدم بسر المدينة وبها أبو ايوب الانصاري عامل علي عليها فهرب ابو ايوب ودخلها بسر فصعد منبرها وشتم الناس وتهددهم وشتم الانصار فقال يا معشر اليهود وابناء العبيد وقال والله لو لا ما عهد الي معوية ما تركت بها محتلها وهدم بها دورا واكره جماعة على البيعة منهم جابر بن عبدالله واستخلف عليهم أبا هريرة ثم اتى مكة فهرب عامل علي عليها قثم بن العباس فشتمهم بسر وانبهم وقتل في طريقه رجالا واخذ اموالا واكره الناس على البيعة ثم سار الى اليمن وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملا لعلي فهرب منه واخذ بسر ابنين لعبيد الله صغيرين فقتلها (قال عبيد المد بن عباس عاملا لعلي فهرب منه واخذ بسر ابنين لعبيد عقلها وكانت لا تزال المبرد) اخذهما من تحت ذيل امها وذبحها على درج صنعاء فذهب عقلها وكانت لا تزال المبرد) اخلهما في المواسم فتقول:

ها من أحس بابني اللذين ها كالدرتين تشظى عنها الصدف في ابيات ذكرناها في ترجمته وقتل جماعة من شيعة علي باليمن وقال ابراهيم الثقفي قتل بسر في وجهه ذلك ثلاثين الفا وحرق قوما بالنار (وهو مع ذلك ومن ارسله مجتهدان مثابان ثبتت لها العدالة لانها صحابيان ! وبلغ علياً الخبر فارسل جارية بن قدامةالسعدي في الفين ووهب بن مسعود في الفين فسار جارية الى البصرة ثم اخذ طريق الحجاز حتى اتى اليمن وبلغ بسراً مسيره فانحدر الى اليامة واتى جارية نجران فقتل بها ناساً من شيعة عثان وصمد نحو بسر وبسر بين يديه يفر من جهة الى جهة حتى اخرجه من اعمال على كلها وصمد نحو بسر وبسر بين يديه يفر من جهة الى جهة حتى اخرجه من اعمال على كلها ووثب الناس ببسر لما انصرف من بين يدي جارية لسوء سيرته وفظاظته وظلمه وغشمه وتبعه جارية حتى اتى مكة (وكان امير المؤمنين (ع) قد استشهد) فقال بايعوا امير المؤمنين فقالوا قد هلك فلمن نبايع قال لمن بايع له اصحاب على فبايعوا الحسن (ع) خوفا منه ثم فقالوا قد هلك فلمن نبايع قال لمن بايع له اصحاب على فبايعوا الحسن (ع) خوفا منه ثم قال لاهل المدينة وابو هريرة يصلي بالناس فهرب منه فقال جارية لو وجدت أبا سنور لقتلته ثم قال لاهل المدينة بايعوا الحسن بن على فبايعوه ثم عاد الى الكوفة .

## دعوى الربوبية فيه

كانت هذه الدعوى في زمن خلافته ولسنا نعلم وقتها على التحقيق فلذلك اوردناها في

هذا المكان ويمكن ان يستفاد مما يأتي انها قبل وفاته بسنة .

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: وبمقتضى ما شاهـــد الناس من معجزاته واحواله المنافية لقوى البشر غلا فيه من غلا بحلول الجوهر الإلهي فيه، وقـــد اخبره النبي «ص» بذلك فقال يهلك فيك رجلان محب غال ومبغض قال، وقال له مرة اخرى والذي نفسي بيده لولا اني اشفق ان يقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملاً من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك للبركة «اه».

وروى هشام بن سالم في الصحيح عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام قال اتى قوم أمير المؤمنين فقلوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا (الحديث) .

وقال ابن ابي الحديد في موضع من شرح النهج :روى أبو العباس أحمد بن عبيد الله ابن عمار الثقفي بسنده ان عليا عليه السلام مر بقوم يأكلون في شهر رمضان فقال اسفر أم مرضى قالوا ولا واحدة منهما قال امن اهال الكتاب انتم فتعصمكم الذمة والجزية قالوا لا قال فما بال الأكل في نهار رمضان فقالوا انت انت يومون الى ربوبيته فنزل عن فرسه فالصق خده بالارض وقال ويلكم انما انا عبد من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا الى الاسلام فأبوا (الحديث).

ثم استترت هذه المقالةسنة أو نحوها ثم ظهر عبدالله بن سبأ وكان يهوديا يتستر بالاسلام بعد وفاة أمير المؤمنين فاظهرها واتبعه قوم فسموا السبائية. وقال في موضع آخر منهوشفع جماعة من اصحاب علي منهم عبدالله بن عباس في ابن سبأ وقالوا انه تاب فاطلقه وشرط عليه ان لا يقيم بالكوفة فنفاه الى المدائن فلما قتل أمير المؤمنين قال والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة لعلمنا انه لم يمت ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه.

وقد اشار الى دعوى الربوية فيه جماعة من الشعراءقال الحاج هاشم الكعبي من قصيدة:

منهن ما ظنوا به المعبودا

بشر اقل صفاته ان عاينوا

وقال ان الي الحديد من قصيدة :

عذرتبها من شك انك مربوب

تقبلت افعال الربوية التي

وقال آخر:

مقال الخلق فيه انه الله

#### وقال آخر:

ضلت خلائق في علي مثلما ضلت بعيسى قبلذاك خلائق وقال بعض شعراء الشيعة كما حكاه ان ابي الحديد :

فهلا برزتم نحو عمرو ومرحب ويوم حنين مهربا بعد مهرب غلير وكل حضر غيير غيب الميرا على صنو النبي المرجب على من علا من أحمد فوق منكب ويرجع عنها الذهن رجعة اخيب غطاء ولا فصل الحطاب بمعرب وعصباؤه من نور وحي محبب وحصباؤه من قدس الجلال بصيب على حجزتيه كوكباً بعد كوكباً بعد كوكباً

ولكن لسر في عــــلاك مغيب

اذا كنتم ممن يروم لحاقه وكيف فررتم يوم احد وخيبر الم تشهدوا يوم الاخاء وبيعة ال فكيف غدا صنو النفيلي ويحه وكيف علا من لا يطا ثوب أحمد يجل عن الافهام كنه صفاته فليس بيان القول عنه بكاشف وحق لقبر ضم اعضاء حيدر يكون ثراه سر قدس ممنع يكون ثراه سر قدس ممنع وتغشاه من نور الالة غمامة وتنقض اسراب النجوم عواكفا ولم يغل فيك المسلون جهالة

# مقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام وقدر همره ومدة خلافته

قتل صلوات الله عليه سنة ٤٠ من الهجرة في شهر رمضان ضرب ليلة تسع عشرة ليسلة الاربعاء وقبض ليلة الجمعة ليلة احدى وعشرين على المعروف بين اصحابنا وعليه عمل الشيعة اليوم وروى الطبري وابن الاثير انه ضرب ليسلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان فتكون وفاته ليلة الاحد . وعمره ثلاث وستون سنة رواه الحاكم في المستدرك عن محد بن الحنفية أو اربع وستون أو خمس وستون سنة منها عشر سنين أو اثنتا عشرة سنة قبل

البعثة وثلاث وعشرون مع النبي (ص) بعد البعثة ثلاث عشرة بمكة وعشر بالمدينة وثلاثون سنة بعد وفاة النبي (ص) وقيل في سنه غير ذلك فروى الحاكم في المستدرك عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه قتل وهو ابن ثمان وخسين سنة . واشهر الاقوال الاول والثالث قال ابن شهر اشوب في المناقب : قبض صلوات الله عليه قتيلا في مسجد الكوفة وقت التنوير ليسلة الجمعة لتسع عشرة ليسلة مضين من شهر رمضان فبقي يومين الى نحسو الثلث من الليل وله يومئذ خمس وستون سنة في قول الصادق عليه السلام وقالت العامة ثلاث وستون سنة «اه» يومئذ خمس وستون سنة أو الصادق عليه السلام وقالت العامة ثلاث وستون سنة «اه» ليلة خلت من شهر رمضان سنة ٤٠ وهو يوم قتل ابن ثلاث وستين سنة أو اربسع وستين (وبسنده) عن أبي بكر بن ابي شيبة : قتل علي بن ابي طالب سنة ٤٠ من مهاجر رسول الله (ص) وهو ابن ثلاث وستين سنة قتل يوم الجمعة للحادي والعشرين من شهر رمضان ومات يوم الاحد ودفن بالكوفة «اه» . وكانت مدة خلافته خمس سنين الا نحوا من اربعة اشهر أو ثلاثة اشهر لانه بويع لخمس بقين من ذي الحجة سنة ٣٥ كما مر . وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن ابي ليلي ان خلافته كانت خمس سنين الا ثلاثة اشهر ثم روى عن أبي بكر بن ابي شيبة انه قال ولي علي بن ابي طالب خمس سنين الا ثلاثة اشهر ثم روى عن اليسامح .

#### نميه نفسه قبل مقتله

قال ابن الاثير في الكامل قيل من غير وجــه ان عليا كــان يقول ما يمنع اشقاكم ان يخضب هذه من هذه يعني لحيته من دم رأسه .

وقال الحسن بن كثير عن ابيه : خرج على من الفجر فاقبل الاوز يصحن في وجهسه فطردوهن عنه فقال ذروهن فانهن نوائح ، فضربه ابن ملجم في ليلته ، وقال الحسن بن على يوم قتل على : خرجت البارحة وابي يصلي في مسجد داره فقال لي يا بني اني بت اوقظ اهلي لانها ليلة الجمعسة فملكتني عيناي فنمت فسنح لي رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من امتك من الأود واللدد (قال ابسو الفرج : والأود العوج واللدد الخصومات) فقال لي : ادع عليهم فقلت اللهم ابدلني بهم من هو خير منهم وابدلهم بي من هو شر مني فجاء ابن الثباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن ملجم فقتله .

وفي تذكرة الخواص عن الشعبي انشد علي عليه السلام قبيل قتله بايام :

فلا وربكلافازوا ولاظفروا بذات ودقين لا يعفو لها اثر ذلالحياة بماخانوا وما غدروا تلكم قريش تمناني لتقتلني فان بقيت فرهن ذمتي لهم وسوفيورثهم فقدي على وجل

# سبب قتل أمير المؤمنين عليه السلام

قال الطبري في تاريخه وان الاثير في الكامل: كان سبب قتله عليه السلام ان عبد الرحمن ابن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي الصريمي واسمـــه الحجاج وعمرو بن ابي بكر التميمي السعدي وهم من الخوارج اجتمعوا فتذا كروا امر الناس وعابوا الولاة ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو شريناانفسنالله وقتلناائمة الضلال وارحنا منهم البلاد فقال ابن ملجم انا اكفيكم عليا وقال البرك بن عبدالله انا اكفيكم معوية وقال عمرو بن بكر انا اكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا ان لا ينكص احدهم عن صاحبه الذي توجه اليه حتى يقتله أو يموت دونه واخذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لتسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان فاتى ابن ملجم الكوفة فلقي اصحابه بها وكتمهم امره ورأى يوما اصحاباً له من تيم الرباب ومعهم امرأة منهم اسمهاقطام ( بنت الاخضر التيمية ) قتل ابوهما واخوها يوم النهر وكانتفائقة الجمال فخطبها فقالت لا اتزو جكالا على ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي فقال اما قتل علي فما اراك ذكرته وانت تريدينني قالت بل التمس غرتـــه فان اصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي وان قتلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيها قال والله ما جاء بي الا قتل على فلك ما سألت قالت سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك وبعثتالى رجل من قومها اسمه وردان فاجابها واتى ان ملجم رجلا من اشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال هل لك في شرف الدنيا والآخرة قال وما ذاك قال قتل عـــلى ابن ابي طالب قال شبيب ثكلتك امك لقد جنت شيئاً ادا كيف تقدر على قتله قال اكن له في المسجد فاذا خرج الى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناهقال ويحك لوكان غير علي كان أهون قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الاسلام وما اجدني انشرح لقتله قال اما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين قال بلي قال فلنقتله بمن قتـــل من اصحابنــــا فاجابه فلســـا كان ليلة

الجمعة (١)وهيالليلة التي واعد ابن ملجم فيها اصحابه على قتل عليومعويةوعمرو جاؤا قطام وهي في المسجد الاعظم معتكفة فدعت لهم بالحرير وعصبتهم به . وقال المفيد انهم اتـــو قطام ليلة الاربعاء . وقال ابو الفرج في مقاتل الطالبيين انهـــم اتو قطام بنت الاحضر بن بن شجنة من تيم الرباب وهي معتكفة في المسجد الاعظم قد ضربت عليها قبة فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهم وتقلدوا سيوفهم ومضوا فجلسوا مما يلي السدة التي كان يخرج منها امير المؤمنين عليه السلام الى الصلاة . (قال المفيد) وقد كانــوا قبل ذلك القوا الى الاشعث ما في نفوسهم من العزيمة على قتل امير المؤمنين عليه السلام واوطأهم على ذلـــك وحضر الاشعث في تلك الليلة لمعونتهم وكان حجر بن عدي في تلك الليلة باثتا في المسجد فسمع الاشعث يقول لان ملجم النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح فاحس حجر بما اراد الاشعث فقال قتلته يا اعور وخرج مبادرا ليمضى الى أمير المؤمنين عليـــه السلام ليخبره الخبر ويحذره من القوم وخالفه أمير المؤمنين عليه السلام فيالطريق فدخل المسجد قال الطبري وابن الاثير فلما خرج علي نادى الصلاة الصلاة فضربه شبيب بالسيف فوقـــع سيفه بعضادة اللباب أو الطلق وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف وقال الحكم 🗱 لا لك يا على ولا لأصحابك . وقال ابو الفرج فضربه ابن ملجم فاثبت الضربة في وسط رأسه قال ان عبد البر :فقال على فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل.قالالمفيد وابو الفرج:واقبل حجر والناسيقولون قتل أمير المؤمنين وروى ابو الفرج بسنده عن عبدالله بن مممد الازدي قال اني لأصلي في تلك الليلة في المسجد الاغظم مع رجال من أهل المصر كانوا يصلون في ذلك الشهر من اوله الى آخره اذ نظرت الى رجال يصلون قريبا من السدة اذ خرج علمي ان أبي طالب (ع) لصلاة الفجر فاقبل ينادي الصلاة الصلاة فسا ادري انادى ام رأيت بريق السيوف وقائلاً يقول الحكم لله يا على لا لك ولا لاصحابك وسمعت عليـــا يقول لا يفوتنكم الرجل .وفي الاستعياب اختلفوا هل ضربه في الصلاة اوقبل الدخول فيها وهرب القوم نحو ابواب المسجد وتبادر الناس لاخذهم قال أبو الفرج فامسا شبيب فأخذه رجل فصرعه وجلس على صدر وأخذ السيف ليقتله به فرأى الناس يقصدون نحوه فخشي ان

<sup>(</sup>١) هكذا في تاريخ الطبري وكامل ابن الاثير ولعل الصواب ما يأتي عن المفيد ناقلا له عن ابي مخنف اله ضرب ليلة الاربعاء وقبض ليلة الجمعة وانه وقع اشتباء بين ليلة الضرب وليلة الوفاة والله اعلم .

يعجلوا عليه ولم يسمعوا منه فوثب عن صدره وخلاه وطرح السيف من يده ومضى شبيب لعلك قتلت امير المؤمنين فأراد ان يقول له لا فقال نعم فمضى ان عمه واشتمل على سيفه ثم دخل عليه فضربه حتى قتله ، قال المفيد : واما ابن ملجم فلحقه رجل من همدان فطرح الثالث وانسل بين الناس ، وفي روايــة الطبري وابن الاثير ان الذي قتل وردان والذي افلت شبيب . قال ان الاثير : وقدم علي «ع» جعدة بن هبيرة ابن اخته ام هانيء يصلي بالناس الغداة قال الشيخ في الامالي وخرج الحسن والحسين عليها السلام واخذا ابن ملجم وأوثقاه ، واحتمل امير المؤمنين «ع» فادخل دار هفقعدت لبا بةعند رأسه وجلست ام كلثوم عند رجليه ففتح عينيه فنظر اليهما فقال الرفيق الأعلى خير مستقرآ واحسن مقيلا ثم عرق ثمماغمي عليه ثم افاق فقال رأيت رسول الله «ص» يأمرني بالرواح اليه عشاء ثلاث مرات ، قال ابن الاثير : وادخل ابن ملجم على امير المؤمنين وهو مكتوف فقالاي عدو الله ألم احسن اليك قال بلي قال فما حملت على هذا ؟ قال شحدته اربعين صباحا وسألت الله ان يقتل بــه شر خلقه ، قال على لا اراك الا مقتولا به ولا اراك الا من شر خلق الله ثم قال النفس بالنفس ان هلكت فاقتلوه كما قتلني وان بقيت رأيت فيــه رأيي ، يا بني عبد المطلب لا الفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل امير المؤمنين ألا لا يقتلن الا قاتلي ، انظر يا حسن اذا انا مت من ضربتي هذه فاضر بهضر بة بضر بة ، ولا تمثلن بالرجل فاني سمعت رسول الله «ض» يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، قال المفيد : فقال ابن ملجم والله لقد ابتعته بألف وسممته بألف فان خانني فابعده الله ، ونادته ام كلثوم يا عدو الله قتلت امير المؤمنين قال انما قتلت اباك ، قالت يا عدو الله اني لأرجو ان لا يكون عليه بأس ، قال لها فأراك انمــــا تبكين علي اذاً والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين اهل الارض لاهلكتهم. فاخرج من اهلكت امة محمد وقتلت خير الناس وانه لصامت لا ينطق فذهب به الى الحبس وجاءآلناس الى امير المؤمنين فقالوا مرنا بأمرك في عدو الله والله لقد اهلك الامة وافسد الملة فقال لهم ان عشت رأيت فيه رأيـي وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي اقتلوه ثم احرقوه بعد ذلك بالنار . قال الطبري : وفي قتل على يقول ان ابي مياس المرادي ونسبها الحاكم في المستدرك الى الفرزدق:

وضرب على بالحسام المصمم ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم

ولم أر مهراً ساقـــه ذو سماحــة كمهر قطام من فصيح واعجم ثلاثة آلاف وعبـــد وقينة فلا مهر أغلى من علي وان غـــــلا

قال الطبري : واما البرك بن عبد الله فانه في تلك الليلة قعد لمعوية فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بسيفه فوقع في اليته فأخذ فقال ان عندي خبرآ اسرك به فان اخبرتك فنافعي ذلك عندك قال نعم قال أن اخما لي قتل عليا في مثل هذه الليلة قال لعله لم يقدر على ذلك قال بلي ان علياً يخرج ليس معه من يحرسه فأمر به معوية فقتل ، وبعث معوية الى الساعدي وكان طبيباً فقال اختر اما ان احمي حديدة فأضعها موضع السيف واما ان اسقيك شربة تقطــع منك الولد وتبرأ فان ضربتك مسمومة ، قال : اما النار فلا صبر لي عليها واما الولد فانفي بعدها . قال سبط ابن الجوزي : لما بلغ القاضي ابا حازم ذلك قال يا ليت ذلك قبل ان يولد يزيد ، وامر معوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرط علىرأسه اذا سجد ، قال ابن الأثير : وهو اولمن عملها في الاسلام ( اقول ) المقصورة بناء او شبهه يصلي داخله الحامل لقب الخلافة لثلا يغتاله احد ويصلى الناس خلفه. اول من عمله معوية واقتدىبه من بعده . واما عمروبن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى بطنه ، فأمر خارجة بن حدافة صاحب شرطته من بني عامر بن لؤي فخرج ليصلي فشد عليه وهو يرى انه عمرو فقتله فأخذ الى عمرو فرآهم يسلمون عليه بالامرة فقالَمن هذا قالوا عمرو قال فمن قتلت قالوا خارجة فقال لعمرو اما والله يا فاسق ما ظننته غيرك قال عمرو اردتني واراد الله خارجة فقدمه عمرو فقتله وبلغ ذلك معوية فكتب الى عمرو :

وقتــك واسباب المنايا كشــيرة منية شيخ مــن لؤي بن غالب فيا عمرو مهلا انمـــا انت همـــه وصاحبه دون الرجال الاقارب نجوت وقد بـــل المرادي سيفه من ابن ابي شيخ الاباطح طالب ويضربني بالسيف آخـــر مثله فكانت علينا تلـــك ضربة لازب

( أقول ) : وفي ذلك يقول ان عبدون فيراثيته المشهورة :

فدت عليا بمن شاءت من البشر

وليتها اذ فدت عمـــرا بخارجة

وروى ابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين وابن عبد البر في الاستعياب باسناديهما

وبين كلمنها بعض التفاوت ونحن نذكر محصل الكلامين: انه جمع لعلي عليه السلام اطباء الكوفة يوم جرح فلم يكن اعلم بجرحه من اثير بن عمرو بن هاني السكوني وكان ابصرهم بالطب وكان متطببا صاحب كرسي يعالج الجراحات وقال ابو الفرج كان من الاربعين غلاما الذين كان خالد بن الوليد اصابهم في عين التمر فسباهم وقال ابن عبد البر وهو الذي تنسب اليه صحراء اثير فلما نظر الى الجرح اخذ رثة شاة حارة فتتبع عرقا منها فاستخرجه وادخله في الجرح ثم نفخ العرق فاستخرجه فاذا عليه بياض الدماغ فقال يا امير المؤمنين اعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسك. قال ابوالفرج الاصبهاني روى ابو مخنف عن ابي الطفيل ان صعصعة بن صوحان استأذن على علي عليه السلام وقد اتاه عائد الما ضربه اب ملجم فلم يكن عليه اذن فقال صعصعة للآذن : قل له يرحمك الله يا امير المؤمنين جيا وميتا لقد كان الله في صدرك عظيا ولقد كنت بذات الله عليا. فابلغه الآذن فقال قل له وانت يرحمك الله فلقد كنت خفيف المؤونة كثير المعونة .

قال لما ضرب ابن ملجم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر مــن اصحابنا انا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعناالبكاء منالدار فبكينا فخرج الينا الحسن بن علي عليهما السلام فقال يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا الى منازلكم فانصرف القوم غيري واشتد البكاء في منزله فبكيت فخرج الحسن فقال الم اقل لكـــم انصرفوا فقلت لا والله يا ان رسول الله مــا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي ان انصرف حتى ارى امير المؤمنين وبكيت فدخل الدار ولم يلبث أن خرج فقال لي ادخـــل فدخلت على امير المؤمنين (ع) فاذا هو مستند معصوب الرأس بعامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه فما ادري وجهه اشد صفرة ام العـــامة فاكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي لاتبك يا اصبغ فانها والله الجنة فقلت له جعلت فداك اني اعلم والله انــك تصير الى الجنة وانما ابكي لفقداني اياك يا امير المؤمنين ( وروى ) قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب الخراثج عن عمرو بن الحمق قال دخلت على علي عليه السلام حين ضرب الضربة بالكوفة فقلت ليس عليك بأس انما هو حدش قال لعمري اني لمفارقكم ثم اغمي عليه فبكت ام كلثوم فلما افاق قال لا تؤذيني يا ام كلثوم فانك لو ترين ما ارى ان الملائكة من الساوات السبع بعضهم خلف بعض والنبيين يقولون انطلق يا علي فما امامك خير لك مما انت فيه . وروى ابن الاثير في اسد الغابة بسنده عن عمرو ذي مر قال لما اصيب علي بالضربة دخلت

عليه وقد عصب رأسه فقلت يا امير المؤمنين ارني ضربتك فحلها فقلت خدش وليس بشيء قال اني مفارقكم فبكت ام كلثوم من وراء الحجاب فقال لها اسكتي فلو ترين ما ارى لما بكيت فقلت يا امير المؤمنين ماذا ترى قال هذه الملائكة وفود والنبيون وهذا محمد «ص» يقول يا علي ابشر فما تصير اليه خير مما انت فيه . وروى الشيخ ابو جعفر الطوسي في الامالي بسنده عن حبيب بن عمرو نحوه .

### وصية امير المؤمنين عليه السلام

ذكرها ابو جعفر محسد بن جرير الطبري في تاريخه وابسو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين. بسم الله الرحم الرحيم. هذا ما اوصى به امير المؤمنين علي بن ابي طالب اوصى انه يشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محداً عبده ورسوله أرسله بالهـ دى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اوصيكما بتقوى الله وان لا تبغيا الدنيا وان بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للاجر ( للآخرة خل) وكونا للظالم خصها وللمظلوم عونا اوصيكما وجميع ولدي واهل بيتي ومن بلغهم كتابي هــذا مـــن المؤمنين بتقوى الله ونظم امر كم وصلاح ذات بينكم فاني سمعت رسول الله «ص» يقول صلاح ذات الببين افضل من عامة الصلاة والصيام وان البغضة حالقة الدين ولا قوة الا بالله انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهــون الله عليكم الحساب والله الله في الايتام لا تغيروا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فاني سمعت رسول الله «ص» يقول مــن عــال يتيا حتى يستغني اوجب الله له الجنة كما اوجب لآكل مال اليثيم النار والله الله في القرآن فــــلا يسبقكم الى العمل به غير كم والله الله في جيرانكم فانهم وصية نييكم ما زال يوصينا بهـــم حتبى ظننا انه سيورثهم والله الله في بيت ربكم فـــلا يخلون منكم مــــا بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا وان ادنى ما يرجع به من امه ان يغفر له ما سلف من ذنبه والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفيء غضب ربكم والله الله في صيام شهر رمضان فان صيامه جنة من الناروالله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين اظهركم والله الله في اصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فانرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غهرهم والمؤوي للمحدث والله الله في الفقراء والمساكهين فاشركوهم في معايشكم والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم فان آخر ما تكلم به رسول الله (ص) ان قال اوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم ثم قال الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من ارادكم وبغى عليكم قولوا للناس حسناكما امركم الله عز وجل ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالتواصل والتباذل والتبار واياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله خير مستودع واقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

بيحم واستودعهم المسكور المسكوري والحسين عليهما السلام فقال لهما اوصيكما بتقوى الله وقال ابن الأثير انه دعا الحسن والحسين عليهما السلام فقال لهما وقولا الحق وارحما اليتم ولا تبغيا الدنيا وان بغتكما ولا تبكيا على شيء زوي عنكما منها وقولا الحق وارحما اليتم وكونا للظالم خصها وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم ثم نظر الى محمد بن الحنفية فقال هل حفظت ما اوصيت به اخويك قال نعم قال فاني اوصيك بمثله واوصيك بتوقير اخويك العظيم حقها عليك ولا تقطع دونهما امرأ ثم قال اوصيكما به فانه شقيقكما وابن ابيكما وقد علمتما ان اباكماكان يحبه وقال للحسن اوصيك أي بني بتقوى الله واقام الصلاة وايتاء الزئاة وغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتعاهم للقرآن وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش.

ر. بسبب مور المحسن أبصروا ضاربي اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي . ثم قال اللحسن عليه م قال اللحسن عليه السلام اذا أنا مت فـــلا تغال في كفني وصل علي وكبر علي سبعا وفي روايــة خسا وغيب قبري .

قال أن الاثير ثم لم ينطق الا بلا إله الا الله حتى توفي صلوات الله عليه «اه» وبقي الى نحو ثلث الليل وتوفي فصرخت بناته ونساؤه وارتفعت الصيحة في القصر فعلم اهــل الكوفة ان أمير المؤمنين عليه السلام قد قبض فاقبل الرجال والنساء يهرعون افواجا افواجا وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة باهلها وكثر البكاء والنحيب وكثر الضجيج بالكوفة وقبائلها ودورها وجميع اقطارها فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله (ص) فلما توفي غسله

الحسن والحسين عليها السلام ومحمد يصب الماء وقال أبو الفرج غسله الحسن وعبدالله ابن عباس وقال ابن الاثير وعبد الله بن جعفر مكان عبدالله بن عباس (۱) وكفن في ثلاثسة اثواب بيض ليس فيها قميص ولاعمامة بل كان القميص والعامة من غيرها وحنط ببقية حنوط رسول الله (ص) . ثم وضعوه على سريره وصلى عليه الحسن ابنه و كبر خمسا وقيل ستا وقيل سبعا وحمل في جوف الليل من تلك الليلة الى ظهر الكوفة الى النجق فدفن بالثوية عند قائم الغريين .

وفي خبر عن الباقر عليه السلام دخل قـــبره الحسن والحسين ومحمد بنوه عليهم السلام وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه . وكان اخفاء قبره بوصية منه (ع) خوفـــا من بني امية ومن الخوارج .

وروى ابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين بسنده عن ابي البختري انه لما جاء عائشة قتل أمير المؤمنين عليه السلام سجدت . وقال الطبري في تاريخه وابن الاثير في الكامـــل وروى ابو الفرج في مقاتل الطالبيين وابن سعد في الطبقات وذكر المرزباني في معجم الشعراء انه لما اتهى عائشة نعي امير المؤمنين عليه السلام تمثلت :

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كـــا قر عينـــا بالاياب المسافر

ثم قالت من قتله ؟ قيل رجل من مواد فقالت :

فان يك نائيا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب

فقالت زينب ابنة ابي سلمة ألعلي تقولين هذا ؟! فقالت اني انسى فاذا نسيت فذكروني قال ابو الفرج ثم تمثلت :

<sup>(</sup>١) روى المفيد السه كان يفطر ليلية عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند الحسين وليلية عند عبد الله ابن جعفر . والذي في الاصل عبد الله بن عباس ووضع عبد الله بن جعفر مكان عبد الله بن عباس خطأ مطبعي ولمل الصواب انه كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر وليلة عند عبد الله ابن المباس وان هولاء هم الذين غسلوه . وهذا من الادلة على ان ابن عباس لم يفارق امير المومنين عليه السلام كما انه سيأتي في سيرة الحسن عليه السلام ان عبد الله بن العباس قام بين يديه ودعا الناس الى بيعته فبادروا اليها وان الحسن عليه السلام الاان يكون الصواب عبيد الله بن العباس مصفراً بدل عبد الله مكبراً كما ربما يدل عليه المطبعين عليه السلام الاان يكون الصواب عبيد الله بن العباس مصفراً بدل عبد الله مكبراً كما ربما يدل عليه قول الطبري وابن الاثير ان الذي حضر صلح الحسن هو عبيد الله لا عبد الله والله اعلم .

مـــا زال اهداء القصائـــد بيننا في شتم الصديق وكـــثرة الالقاب حتى تركت كأن قولك فيهم في 'كل مجتمع طنين ذباب

«اه.» وفي ضربــة ابن ملجم امير المؤمنين عليــه السلام يقول عمران بن حطان

الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اوفى البرية عند الله منزانا لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا مما جناه من الآثام عربانــــا

الرقاشي الخارجي :

يا ضربة من تقي ما اراد بها اني لاذكره حينــا فأجسبه اكرم بقوم بطونالارضاقبرهم لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق انسانا امسى عشية غشاه بضربتـــه

وقد رد عليه جملة من الشعراء منهم طاهرين محمد حكاه عنه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص فقال:

> يا ضربة من لعين ما اراد بها اني لأذكره يومـــا فاثبتــه وقال هذا رسول الله سيدنـــا

الا امام الهدى ظلمـــا وعدوانا اشقبي البرية عند الله خسرانا وخاتم الرسل اعلاما واعلانا

ومنهم القاضي أبو الحارث الطبري اورده سبطابن الجوزي ايضا وفي الاصابة عارضه الامام ابو الطيب الطبري وذكر البيتين الأولين فقط :

> اني لابرأ مما انت قائله عن ان ملجم الملعون بهتانا اني لاذكره يوما فألعنــه دينا والعن عمران بن حطانــا عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله اسرارا واعلانا

كفاه مهجة خير الحلق انسانا م\_ا عليه من الاسلام عريانا منها وحنت عليه الارض تحنانا من نسل ابلیس بل قد کان شیطانا لا ان كها قال عمران بن حطانا

فانتم من كلاب النار جاءبه نص الشريعة برهانا وتبيانا

ومنهم السيد الحميري فقال :

لا در در المراد الذي سفكت قـــد صار ممـــا تعاطاه بضربته ابكي السياء لباب كان يعمره طورا اقول ابن ملعونين ملتقط ويل امه اي ماذا لعنة ولدت

عبد تحمل اثما لو تحمله ثهلان طرفة عين هد ثهلانا ومنهم ابو المظفر الشهرستاني في كتابه التبصير فقال :

هذا جوابي لذاك النذل مرتجلا ارجو بذاك من الرحمن غفرانا

وقال أبو بكر بن حماد أو بكر بن حماد التاهرتي :

صهر النبي ومولاه وناصره وكان منه على رغم الحسود له وكانفي الحرب سيفا صارماذكرا ذكرت قاتله والدمسع منحدر اني لاحسبه ماكان من بشر اشقى مراد اذا عدت قبائلها كعاقر الناقة الاولى التي جلبت قدكان يخبرهمان سوف يخضبها لقوله في شقى ظل مجترمــــا (یا ضربة من تقی ما اراد سها بلضربة من غوي اوردته لظي كأنه لم يرد قصدا بضربته

كذبت وايم الذي حج الحجيجله وقد ركبت ضلالا منك لهتانا لتلقين بها ناراً مؤججة يوم القيامة لازلفي ورضوانا تبت يداه لقد خابت وقد خسرت وصار ابخس من في الحشر ميزانا

قــل لابن ملجم والاقدار غالبة هدمت ويلــك للاسلام اركانا قتلت افضل من يمشي على قدم وأول الناس اسلاما وايمانا واعلم الناس بالقرآن ثم بمــا سن الرسول لنا شرعا وتبيانا اضحت مناقبه نورآ وبرهانا مکان هرون من موسی بن عمرانا ليثا اذا لقى الاقران اقرانا فقلت سبحان رب الناس سبحانا كلا ولكنه قــد كان شيطانا واخسر الناس عنــــد الله منزانا على ثمود بارض الحجر خسرانا قبل المنية اشقاها وقد كانا فلا عفا الله عنه ما تحمــله ولا سقى قبر عمران بن حطانا ونال مـــا ناله ظلمـــا وعدوانا الا ليبلغمن ذي العرشرضوانا ) فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا الا ليصلى عذاب الخلد نرانا

# قتل ابن ملجم لعنه الله

كان أمير المؤمنين عليه السلام لما ضربه ابن ملجم اوصىبهفيها رواه الحاكم في المستدرك

فقال احسنوا اليه فان اعش فهضم أو قصاص وان امت فعاجلوه فاني مخاصمه عند ربي عز وجل ( وفي رواية ) للحاكم لما جاؤوا بابن ملجم الى على (ع) قال اصنعوا بهما صنع رسول الله (ص) برجل جعل له على ان يقتله فامر ان يقتل ويحرق بالنار .

قال الطبري ولما قبض أمير المؤمنين عليه السلام بعث الحسن الى ابن ملجم فاحضره فقال للحسن هل لك في خصلة اني اعطيت الله عهدا ان لا اعاهد عهدا الا وفيت به واني عاهدت الله عند الحطيم ان اقتل عليا ومعاوية أو اموت دونهما فان شئت خليت بيني وبينه فلك علي عهد الله ان لم اقتله وبقيت ان آتيك حتى اضع يدي في يدك فقال لسه الحسن لا والله حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله واخذه الناس فادرجوه في بوارى واحرقوه بالنسار ، وقال المفيد في الارشاد : استوهبت ام الهيثم بنت الاسود النخعية جيفته منه لتتولى احراقها فوهبها لها فاحرقتها بالنار ، وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبيي اسحق الهمداني رأيت قاتل علي بن ابي طالب يحرق بالنار في اصحاب الرماح .

# موضع قبر امير المؤمنين (ع)

قد عرفت انه حمل ليلا الى ناحية الغربين ودفن هناك واخفي قبره بوصية منه . وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي القاسم البلخي انه قال ان عليا (ع) لما قتل قصد بنوه ان يحفوا قبره خوفا من بني امية ان يحدثوا في قبره حدثا فاوهموا الناس في موضع قبره تلك الليلة وهي ليلة دفنه ايهامات مختلفة فشدوا على جمل تابوتا موثقا بالحبال يفوح منه روائح الكافور واخرجوه من الكوفة في سواد الليل صحبة ثقاتهم يوهمون انهم يحملونه الى المدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها السلام واخرجوا بغلا وعليه جنازة مغطاة يوهمون انهم يدفنونه بالحيرة وحفروا حفائر عدة منها بالمسجد ومنها برحبة قصر الامارة ومنها في حجرة من بالحيرة وحفروا حفائر عدة منها بالمسجد ومنها في اصل دار عبدالله بن يزيد القسري بحذاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد ومنها في الكناسة ومنها في الثوية فعمي على الناس موضع قبره ولم يعلم دفنه على الخيقة الا بنوه والخواص المخلصون من اصحابه فانهم خرجوا به عليه السلام وقت السحر في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان فدفنوه على النجف بالموضع المعروف بالغري بوصلة منه عليه السلام اليهم في ذلك وعهد كان عهد به اليهموعمي موضع قبره على الناس واختلفت الاراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداوافترقت الاقوال قبره على الناس واختلفت الاراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداوافترقت الاقوال

في موضع قبره الشريف وتشعبت وادعى قوم ان جماعة من طيء وقعوا على جمــل في تلك الليلة وقد اضله اصحابه ببلادهم وعليه صندوق فظنوا فيه مالا فلما رأوا ما فيه خافوا ان يطلبوا به فدفنوا الصندوق بما فيه ونحروا البعير واكلوه وشاع ذلك في بني امية وشيعتهم واعتقدوه حقا فقال الوليد بن عقبة من ابيات يقصد فيها الرد على رسول الله (ص) حيث قال وان تولوها عليا تجدوا هاديا مهديا:

فان يك قد ضل البعير بحمله فما كان مهديا وكان هاديا

(اه) ما حكاه ابن أبي الحديد ولذلك وقع الاختلاف في موضع قبره الشريف بين غير الشيعة اما الشيعة فمتفقون خلفا عن سلف نقلا عن ائمتهم ابناء امير المؤمنيين عليه وعليهم السلام انه لم يدفن الا في الغري في الموضع المعروف الآن ووافقهم المحققون من علماء سائر المسلمين والاخبار فيه متواترة وقد كتب السيد عبد الكريم ابن طاوس كتابا في ذلك سماه فرحة الغري استقصى فيه الآثار والاخبار الواردة في ذلك واتى بما لا مزيد عليه .

عليها السلام اين دفن امير المؤمنين قال دفن بناحية الغريين ودفن قبل طلوع الفجر وبسنده عن أبي عميرٌ عن رجاله قيل للحسين بن علي عليها السلام اين دفنتم امير المؤمّنين قال خرجناً به ليلا على مسجد الاشعث حتى خرجنا به الى الظهر بجنب الغريين فدفناه هناك وقال الن الاثير دفن عند مسجد الجماعة وقيل في القصر وقيل غير ذلك والاصبح ان قبره هو الموضع الذي يتبرك به ويزار (اهم) . ( اقول ) وهذا مما لا شبهة فيه ولا ريب لان اولاده وذريته وشيعتهم كانوا يزورونه في هذا الموصع واعرف الناس بقبر الميت اهله واتباعه وعليه جميع الشيعة وأئمة اهل البيت وجميع المسلمين الا من شذ . وفي تذكرة الخواص : حكى ابو نعيم الاصفهاني ان الذي على النجف انما هو قـــبر المغيرة بن شعبة قال ولو علم به زواره لرجموه قلت وهذا من اغلاط أبي نعيم فان المغيرة بن شعبة لم يعرف له قـــــــر وقيل انه مات بالشام (اه) قال المفيد في الارشاد لم يزل قبره عليه السلام مخفيا ( لا يعرفه غير بنيه وخواص شيعتهم) حتى دل عليه الصادق جعفر بن محمد عليها السلام في الدولة العباسية وزاره عند وروده الى أبي جعفر وهو بالحيرة فعرفته الشيعة واستأنفوا اذ ذاك زيارته (اه) قال صفوان ن مهران الجمال فيما روي عنه في فرحة الغري : لما وافيت مع جعفر الصادق (ع) الكوفة يريدأباجعفر المنصور قال لي يا صفوان انخ الراحلة فهذا قبر جدي امير المؤمنين فانختها ثم نزل فاغتسل وغير ثوبه وتحفى وقال لي افعل مثلها افعل ثم اخذ نحو الذكوة وقال لي قصر خطاك (طلبا لثواب زيادة الخطي ) الى ان قال ثم مشي ومشيت معه وعلينا السكينة والوقار نسبحونقدس ونهلل الى ان بلغنا الذكوات فوقف ونظر يمنة ويسرة وخط بعكازته فقال لي اطلب فطلبت فاذا اثر القبر ثم ارسل دموعه وقال : السلام عليك الها الوصيى الى آخر الزيارة ( الى ان قال ) قلت يا سيدي تأذن لي ان اخبر اصحابنا من اهل الكوفة به فقال نعم واعطاني دراهم ( يعني السفاح ) كنت آتي قرر امير المؤمنين صلوات الله عليه ليلا بناحيــة نجف الحبرة الى جانب غري النعمان فاصلي عنده صلاة الليل وانصرف قبل الفجر ( وفي رواية ) عنصفوان الجمال قال حملت جعفر من محمد عليهها السلام فلما انتهيت الى النجف قـــال يا صفوان تياسر حتى تجوز الحبرة فتأتي القائم فبلغت الموضع الذي وصف فنزل وتوضأ ثم تقدم هووعبدالله هذا قبر على من أبي طالب وهو القبر الذي تأتيه الناس هناك ( وينبغي ) ان يكون هذا في خلافة السفاح لانه هو الذي وفد عليه عبدالله بن الحسن وعن فرحة الغري بسنده عن عبدالله بن عبيد بن زيد قال رأيت جعفر بن محمد وعبدالله بن الحسن بالغري عند قبر امبر المؤمنين (ع) (وروى) ابن قولويه في كتاب كامل الزيارة بسنده عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبدالله (ع) عن موضع قبر امير المؤمنين (ع) فوصف لي موضعه حيث دكادك(١) الميل فاتيته فصليت عنده ثم عدت الى أبي عبدالله (ع) من قابل فاخبرته بذهابي وصلاتي عنده فقالاصبت فمكثت عشرين سنة اصلى عنده. ( اقول ): صفوان كانجمالا يسافر بجاله من الحجاز الى العراق وبالعكس فكان كلما سافر الى العراق يصلى عند القبر الشريفوكأن هذا كان قبل ان يركب معه الصادق (ع) من الحجاز الى العراق كما مر فدله على القبر فعرفه بالوصف ثم لما حمله على جمله دله على موضعه بالتعيين وكان من اصحاب الصادق(ع)وشيعته ( وفي عدة روايات ) عن الصادق (ع) انه لما اتى الكوفة صلى ركعتين ثم تنحى فصلى ربحتين ثم تنحى فصلى ركعتين فسئل عن ذلك فقال الاولى موضع قبر امىر المؤمنين والثانية موضع رأس الحسين (٢) والثالثة موضع منبر القائم عليهم السلام وقد دل الصادق (ع)

<sup>(</sup>١) الدكادك جمع دكدك ما يكبس من الرمل أو أرض فيها غلظ والميل ثم الغري الذي مر تفسيره في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup> ٢ ) لما روي من ان رأس الحسين مدفون نما يلي رأس امير المومنين عليهما السلام .

جماعة من اصحابه على قبر امير المؤمنين (ع) بظهر الكوفة في المكان المعروف منهمأ بوبصير وعبدالله بن طلحة ومعلى بن خنيس ويونس بن ظبيان وزارة وغيرهم وقبل ذلك جاءالامأم علي زين العابدين (ع) من الحجاز الى العراق مــع خادم له لزيارته فزاره ثم رجع ولكن لم يعرفه جميع الناسَ ثم عرفه واظهره الرشيد العبآسي بغد سنة ١٧٠ فعرفه عامة الناسروى المفيد في الأرشاد عن محمد بن زكريا حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالله عن ابن عائشة حدثني والثوية فرأينا ظباء فارسلنا عليها الصقور والكلاب فجاولتها ساعة ثمم لجأت الظباء الىاكمه فوقفت عليها فسقطت الصقور ناحية ورجعت الكلاب فعجب الرشيد مــن ذلك ثم ان الظنباء هبطت من الاكمة فهبطت الصقور والكلاب فرجعت الظباء الى الاكمة فتراجعت عنها الصقور والكلاب فعلت ذلك ثلاثا فقال الرشيد اركضوا فمــن لقيتموه فأثتوني به فاتيناه بشيخ من بني اسد فقال له هرون اخبرني ما هذه الا مَة قال ان جعلت لي الامان اخبرتك قال لك عهد الله وميثاقه ان لا اهيجك ولا اوذيك قال حدثني أبي عـــن آبائه انهم كانوا يقولون ان في هـذه الاكمة قبر علي بن أبي طالب جعله الله حرَّماً لا يأوي اليه شيء الا امن فنزل هرون فدعا بماء فتوضأ وصلى عند الاكمة وتمرغ عليها وجعل يبكي ثم انصرفنا قال محمد ابن عائشة وكان قلبي لا يقبل ذلك فخججت الى مكة فرأيت بها ياسراً خادم الرشيد فقال قال لي الرشيد ليلة مّن الليالي وقد قدمنا من مكة فنزلنا الكوفة يا ياسر قل لعيسي ن جعفر فليركب فركبا جميعا وركبت معهما حتى اذا صرنا الى الغريين فاما عيسى فطرح نفسه فنام واما الرشيد فجاء الى اكمة فصلى عندها فكلما صلى ركعتين دعا وبكى وتمرغ على الاكمة "ثم يقول يا ان عم انا والله اعرف فضلك وسابقتك وبك والله جلست مجلسي الذي انا فيـــه وانتوانت ولكنولدك يؤذونني ويخرجون عليثم يقوم فيصلي ثم يعيدهذا الكلام ويدعو ويبكي وقام يصلي فلم يزالا كذلك حتى طلع الفجر فقلت يا أمير المؤمنين ادركك الصبح فركبنا ور جعنا الى الكوفة «اه» .

## تعمير القبر الشريف العمارة الاولى

اول من عمره هرون الرشيد بعد سنة ١٧٠ وما في بعض الكتب من ان ذلك كان سنة

١٥٥ اشتباه لان الرشيد استخلف سنة ١٧٠ ومات سنة ١٩٣ واظهاره القبر وتعميره انما كان في خلافته قال الديلمي الحسن بن أبي الحسن محمد في ارشاد القلوب بعدما ذكر مجيء هرون الى القبر: وامر ان تبنى عليه قبة باربعة ابواب «اه» وقال أحمد بن علي بن الحسين الحسني في كتابه عمدة الطالب بعدما ذكر زيارة الرشيد للقبر الشريف: ثم ان هرون امر فبني عليه قبة واخذ الناس في زيارته والدفن لموتاهم حوله وقال السيد عبد الكريم بن أحمد ابن طاوس الحسني في كتاب فرحة الغري: ذكر ابن طحال ان الرشيد بنى عليه بنيانابآجر ابيض اصغر من هذا الضريح اليوم من كل جانب بذراع ولما كشفنا الضريح الشريف وجدنا مبنياً عليه تربة وجصاً وامر الرشيد ان يبنى عليه قبة فبنيت من طين أحمر وعلى رأسها جرة خضر اء وهي في الخزانة اليوم «اه».

ويظهر من حديث رواه السيد عبد الكريم بن طاوس في كتاب فرحة الغري الآنف الذكر ان داود العباسي (١) عمل على القبر صندوقاً وقال أبو الحسن على بن الحسن ابن الحجاج انه رأى هذا الصندوق لطيفاً قال السيد عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن طاوس في فرحة الغري: اخبرني عمي السعيد علي بن موسى بن طاوس والفقيه نجم اللين أبو القاسم ابن سعيد والفقيه المقتدى بقية المشيخه نجيب الدين يحيى بن سعيد ادام الله بركاتهم كلهم عن الفقيه محمد بن عبدالله بن زهرة الحسيني عن محمد بن الحسن العلوي الساكن بمشهدالكاظم (ع) عن القطب الراوندي عن محمد بن علي بن المحسن الحليي عن الشيخ الطوسي ونقلته من خطه حرفاً حرفاً عن المفيد محمد بن محمد بن النعان عن نحمد بن أحمد بن داود عن أبي الحسين محمد بن تمام الكوفي حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحجاج وفيه جماعة من اهمل الكوفة من محمد بن عمي أبي عبدالله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من اهمل الكوفة من المشايخ وفيمن حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ابن عمي بهنو نهبالسلامة للنه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) في ذي المحبة سنة ٢٧٣ فبيناهم قعود يتحدثون اذ حضر المجلس اسماعيل بن عيسى العباسي فاحجمت المجاعة عما كانت فيه واطال اسماعيل الجلوس فقال يا اصحابنا اعزكم الله لعلي قطعت حديثكم المجاعة عما كانت فيه واطال اسماعيل الجلوس فقال يا اصحابنا اعزكم الله لعلي قطعت حديثكم المجاعة عما كانت فيه واطال اسماعيل الجلوس فقال يا اصحابنا اعزكم الله لعلي قطعت حديثكم

<sup>(</sup>۱) ذكر بعض المعاصرين ان داود هذا هو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لكن سياتي ان اسماعيل بن عيسى قال عي داود واذا كان داود هو ابن عيسى يكون اخاه لا عمه الا ان يكون اسماعيل وابوه كلاهما يسمى عيسى او غير ذلك .

بمجيثي فقال أبو الحسن علي بن يحيىي السلياني وكان شيخ الجماعة ومقدماً فيهم لا والله يا أبا عبدالله اعزك الله ما امسكنا لحال من الاحوال فقال لهم يا اصحابنا اعلموا ان الله عز وجل. مسائلي عما اقول لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس فانبسط اليه اصحابنا ثم قال لهم رجعنا يوم الجمعة من الصلاة مــع عمي داود فقال لنا اينما كنتم قبل ان تغرب الشمس فصيروا الي ولا يتخلف منكم احد وكان جمرة بني هاشم فصرنا اليه فقال صبيحوا بفلان وفلان من الفعلة فجاءه رجلان معها آلتها فقال لنا اركبوا في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاماً كان له اسود يعرف بالجمل وكان هذا الغلام لو حمل على سكرً دجلة لسكرها من شدته وبأسه وامضوا الى هذا القبر الذي قد افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيؤوني باقصبى ما فيه فمضينا إلى الموضع فحفرالحفارونوهم يقولون لا حول ولا قوة الا بالله في انفسهم حتى نزلوا خمسة اذرع فقالوا قد بلغنا الى موضع صلب وليس نقوى بنقره فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينآشديدآثم ضرب ثانية فسمعنا طنينآ اشد ثم ضرب الثالثة فسمعنا طنينآ اشد ثم صاح الغلام صيحة فقلنا اسألوه ما باله فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه بالحبل واخرجوه فاذا على يده من اطراف اصابعهالى مرافقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحير جوابا فحملناه على بغل ورجعنا طائرين حتى انتهينـــا الى عمى فاخبرناه فالتفت الى القبلـــة وتاب ورجـــع عن مذهبه وركب بعد ذلك في الليل الى مصعب بن جابر فسأله ان يعمل على القبر صندوً قا ولم يخبره بشيء مما جرى ووجه من طم الموضع وعمر الصنه وقال أبو الحسن ان حجاج رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفا ( الى ان قال ) : هذا آخر ما نقلته من خط الطوسي ( رض ) ــ ورواه الشريف أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الجسين ابن عبد الرحمن الشجري باسناده نحوه ، قال الفقيه صفى الدين محمد بن معد : وقد رأيت مجلسه اقول وقد رأيته بخط ابي يعلى الجعفري ايضا في كتابه كما ذكره صفي الـــدين «اه» المراد نقله من كلام ابن طاوس في فرحة الغري .

### المارة النانية

عمارة محمد بن زيد الحسني الملقب بالداعي الصغير صاحب بلاد الديلم وطبرستان فانـــه

امر بعارته وعمارة الحائر بكربلاء والبناء عليها بعد سنة ٢٧٩ وبنى على المشهد العلوي حصناً فيه سبعون طاقا ، وهو محمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي بن ابي طالب الملقب بالداعي الصغير ملك طبرستان بعد الحيه الحسن بن زيد ، واقام بها سبع عشرة سنة وسبعة اشهر وخطب له رافع بن هرثمة بنيسابور ثم سار الى خراسان لما بلغه اسر الصفار ليستولي عليها ، وحاربه محمد بن هرون السرخسي صاحب اسماعيل بن احمد الساماني وجرى بينها قتال شديد ثم انهزم عسكر العلوي وجرح جراحات عديدة ومات منها بعد ايام سنه ٢٨٧ وأسر ابنه زيد بن محمد في المعركة وحمله الى اسماعيل الساماني فأكرمه ووسع عليه وحمل رأسه الى اسماعيل الى بخارى ودفن بدنه بجرجان عند قر الديباج محمد ابن الصادق . قال ابن طاوس في فرحة الغري ان محمد بن زيد الداعي بنى المشهد الشريف الغروي ايام المعتضد «اه» والمعتضد بويع سنة ( ٢٧٩ ) وتوفي ( ٢٨٩ ) . وعن محمد ابن الي طالب في كتابه زينة المجالس انه قال : الى ان خرج الداعيان الحسن ومحمد ابنا زيد ابن الحسن فأمر محمد بعارة المشهدين مشهد امير المؤمنين ومشهد ابي عبد الله الحسين وامر بالبناء عليها «اه» وممن ذكر بناء محمد بن زيد العلوي محمد بن طحال فيها حكي عنه .

ويدل بعض الاخبار ان الذي بناه الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير اخو محمد بن زيد المتقدم ظهر بطبرستان سنة ٢٥٠ وتوفي سنة ٢٧٠ قتله مرداويج الديلمي ففي ذيل خبر داود العباسي المتقدم الذي مر انه عمر عليه الصندوق قال ابو الحسن بن حجاج رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفا وذلك قبل ان يبنى عليه الحائط الذي بناه الحسن بن زيد ، وفي ذيل حديث ابن الشجري المشار اليه آنفاً وذلك قبل ان يبنى عليه الحائط الذي بناه الحسن ابن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب المعروف بالداعي الخارج بطبرستان «اه» ولعله وقع اشتباه من النساخ او بعض المؤلفين فأبدل اسم محمد باسم الخيه الحسن او ان الحسن كان قد بنى عليه حائطاً ثم بناه اخوه محمد فجعل له حصناً بسبعين طاقا كما مر وبعد ذلك زيد فيه

وممن عمره الشريف عمر بن يحيى بن الحسين بن احمد بن عمر المقتول سنة ٢٥٠ ابن يحيى ابن الحسين ذي الدمعة بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب . في مستدركات الوسائل ابن عمر الثاني هذا رد الله على يده الحجر الاسود لما نهبت القرامطة مكة سنة ٣٢٣ وبنى قبة جده امر المؤمنين (ع) من خالص ماله «اه» .

هذا ولكن يظهر من بعض الروايات أن أبن زيد هو أول من بني على القبر الشريف

وانه قبل عمارته لم يكن عليه بناء ولم يكن عليه شيء وما كان الا الارض وهو ينافي ما مر من ان اول من بناه الرشيد وان داود العباسي عمل له صندوقا ، فعن الطبري في دلائل الامامة عن حبيب بن الحسين عن عبيد بن خارجة عن علي بن عثمان عن فرات بن احنف عن الصادق عليه السلام في حديث زيارته لامير المؤمنين (ع) قال : ها هنا قبر امير المؤمنين ، اما انه لا تدهب الايام حتى يبعث الله رجلا ممتحنا في نفسه بالقتل يبني عليه قال حبيب بن الحسين سمعت هذا الحديث قبل ان يبني على الموضع شيء ثم ان محمد بن زيد وجه فبنى عليه (اه). وعن كتاب المنتظم لأبي الفرج الجوزي: انبأنا شيخنا ابو بكر بن عبدالباقي سمعت ابا الغنائم ابن السرسي كان يقول توفي بالكوفة ٣١٣ من الصحابة لا يدرى احد منهم قبره الا قبر علي ، وجاء جعفر ابن عمد ومحمد بن علي بن الحسين فزارا الموضع من قبر امير المؤمنين علي ولم يكن اذ ذاك القبر وما كان الا الارض حتى جاء محمد بن زيد الداعي فأظهر القبر (اه) . ولكن ما تقدم وجودة في الخزانة ، ويمكن ان يكون بناء الرشيد فد انهدم ودرس لا سيها انه كان من موجودة في الخزانة ، ويمكن ان يكون بناء الرشيد فد انهدم ودرس لا سيها انه كان من طين احر واما بناؤه القبر بالآجر الابيض فالظاهر انه كان تحت الارض ولم يكن ظاهراً منه الاقدر اربع اصابع أو نحو ذلك فطمر بالرمال على طول المدة .

### المارة الثالثة

عمارة السلطان عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمي في ايام الطائع فانه عمر المشهدين العلوي والحسيني وبلغ الغاية في تعظيمها والاوقاف عليها وعمر مشهد امير المؤمنسين (ع) عمارة عظيمة وانفق عليه اموالا جليلةوستر حيطانه بخشبالساج المنقوش ووقف لهالاوقاف . وبنى عليه قبة بيضاء ، وفيها يقول ابن الحجاج الشاعر المشهور :

ياصاحب القبة البيضاء على النجف منزار قبرك واستشفى لديك شفي

وملك عضد الدولة العراق سنة ٣٦٧ وتوفي (٣٧٢) والظاهر ان العارة كانت سنسة ٣٦٩ فما يوجد في بعض المؤلفات ان عمارته كانت سنة ٣٣٨ وما في بعضها انها كانت سنة ٣٣٨ أما يوجد في بعض المؤلفات ان عمارته كانت سنة ٣٣٨ وما في بعضها انها كانت سنة ٣٧٦ اشتباه لان التاريخ الاول متقدم على ولايتسه العراق والثاني متأخر عن وفاته . قال الديلمي في ارشاد القلوب بعدما ذكر ان الرشيد امر ان يبنى عليه قبة باربعة ابواب : وبقي

الى ايام السلطان عضد الدولة فجاء فأقام في ذلك الطريق قريباً من سنة هو وعساكرهوبعث فأتي بالصناع والأستاذيــة من الاطراف وخرب تلك العارة وصرف اموالا كثيرة جزيلة وعمر المشهدين عمارة جليلة حسنة هي العارة التي كانت قبل عمارة اليوم (اه) وظـــاهره ان العارة التي كانت قبل عمارة عضد الدولة هي عمارة الرشيد مع انها عمارة الحسن بن زيد . وفي عمدة الطالب عند ذكره لهذه العارة قال : وعين له اوقافاً ولم تزل عمارته باقية إلى سنة ٧٥٣ وكان قد ستر الحيطان بخشب الساج المنقوش فاحترقت تلك العمارة وجددت عمـــــارة المشهد على ما هي عليه الآن ولم يبق من عمارة عضد الدولة الا القليل وقبور آل بويه هناك الرحمن العتايقي الحلي المجاور بالنجف الاشرف في نسخته المخطوطة في الخزانة العلوية الذي تم كتابة في المحرم سنة ٧٥٥ قال : في هذه السنة احترقت الحضرة الغروية صلوات الله على مشرفها وعادت العارة واحسن منها في سنة ( ٧٦٠ ) «اه» وهو اعرف بتاريخ احتراقهــــا من صاحب ارشاد الديامي لانه شاهده وذلك متأخر عنه لانه توفي ( ٨٤١ ) واراد عضد الدولة ان يجري الماء من الفرات الى النجف تحت الارض لان مكانه مرتفعلا يمكن ان يصل اليه الماء على وجه الارض فحفر الى جهة الشهال فنبعت في اثناء الحفر عينَ منعت من مواصلة الحفر لكن ماءها ليس بشروب فاكتفى بها للانتفاع بغير الشربوساق ماءها الى آبارعميقة محكمة البناء ووصل بينها بقنوات محكمة يسير فيها الفارس فيجري الماء من بثر الى بثر ثم يخرج ما يفضل منه الى جهة المغرب ، ثم حفر الناس بعد ذلك آبار آ أخر منهـــــا موصول بتلك الآبار ومنها غير موصول ولذلك كانت بعضها آباراً شرعية وبعضها حكم مائها حكم الماء الجاري .والسراديب التي لها شبابيك الى تلك الآبار يأتي اليها الهواء البارد في الصيف لاتصال بعضها ببعض ، وقد شاهد عمارة عضد الدولة ان بطوطة في رحلته وكانت سنـــة ٧٢٧ فقــال: دخلنا من باب الحضرة حيث القبر الذي يزعمون انه قبر على «ع» وبازائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة احسن عمارة وحيطانها بالقاشاني وهو شبهالزليهجعندنا لكن لونه اشرق ونقشه احسن ويدخل من باب الحضرة الى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة ايام من الخبز واللحم والتمر ومن تلك المدرسة يدخل الى باب القبة ثم اشار الى الاستئذانوتقبيلالعتبة قال وهي من الفضةوكذلك العضادتان ثم يدخل الزائر القبة وفي وسطها مصطبة مربعة مكسوة بالخشب عليمه صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلب على الخشب بحيث لايظهر منه

شيء وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة قبور يزعمون انهـــا قبر آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام وعلى رضى الله عنه وبين القبور طشوت ذهبوفضة فيها ماء الورد والمسكوانواع الطيب يغمس الزاثر في ذلك يده ويدهن به وجهه تبركاً وللقبة باب آخر عتبته ايضـــا من الفضة يفضي الى مسجد وله ابواب اربعة عتبتها فضة (اه) وذلك هو الذي بناه عمران ابن شاهين في أيام عضد الدولة بعد عمارة عضد الدولة وقوله أن بين القبور طشوت ذهبوفضة. لعله اشتباه منه فرأى أواني تشبه الذهب والفضة فظنها منها فاستعال أواني الذهب والفضة محرم لا يمكن ان يرخص فيه العلماء ولا ان يستعمل من دون اذنهم . وقال ان طاوس في فرحة الغري : ان عضد الدولة بني الرواق المعروف برواق عمران في المشهدين الشريفين الغروي والحائري على مشرفها السلام (اه) والى الآن يعرف الباقي منه في دهلىزبابالطوسي بمسجد عمران . وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيم المشهد وبني لنفسه قبة عظيمة في النجف بجوار المشهد من جهة الغرب واوصى ان يدفن فيها فدفن هناك وبقيت القبة حتى هدمها السلطان سلمان العثماني لما دخل العراقسنة ٩٤٠ وجعلها تكيةللبكتاشية وبقيت الىهذا الزمان وبابها في الجهة الغربية من الصحن الشريف . وبعض يظن ان الذي فعل ذلك هو السلطان سليم والصواب انه ولده سليمان وانما نسب الى سليم لشهرته . وحكى بعض المعاصرين عن صاحب خريدة العجائب انه قال عند ذكر الكوفة وفيها قبة عظيمة يقال انها قبر على ان ابي طالب والقبة بناء ابي العباس عبد الله بن حمدان في دولة بني العباس . وفي نزهة الجليس للسيد عباس الموسوي العاملي المكي انه قـــد عقدت على قبر آدم ونوح وعلي عليهم السلام قبة عظيمة واول من عقد هذه القبة عليهم عبد الله بن حمدان في دولة بني العباس ثم عمرها الملوك من بعده «اه» وعبد الله هذا هو والد سيف الدولة الملقب بأبي الهيجاء ولاه المكتفى امارة الموصل سنة ٢٩٣ ، واذا صحت هذه الرواية كان بناء عبد الله بن حمدان قبل بنــــاء عضد الدولة لان ابن حمدان توفي قبل سنة ٣١٧ وعضد الدولة توفي سنة ٧٧٢ ولكن لم نجد من ذكر بناء عبدالله بن حمدان غيرهما والله اعلم .

### العمارة الرابعة

التي حصلت بعد عمارة عضد الدولة التي احترقت كما مر فجددت سنة ٧٦٠ ولا يعــــلم مجددها وريما تكون من جماعة لا من شخص واحد ولذلك لم يذكر مجددها والعادة قاضية بانها لوكانت من شخص واحد لذكر اسمه خصوصاً اذا كان معروفاً وخصوصاً ممنشاهدها كابن العتايقي كما مر . وفي اثناء هذه المدة حدثت فيه اصلاحات وعمارات مسن البويهيين والحمدانيين وبعض العباسيين وبني جنكبر والايلخانيين وغيرهم .

#### العمارة الخامسة

الموجودة اليوم والمشهور بين اهل النجف انها للشاه عباس الصفوي الاول وان المباشر والمهندس لها الشيخ البهائي فجعل القبة خضراء بعدما كانت بيضاء ولكن في رسالة نزهة اهل الحرمين أن الابتداء بها كان بامر الشاه صفى الصفوي سنة ١٠٤٧ كما ذكره صاحب البحر المحيط واشتغلوا بها الى ان توفي الشاه صفى سنة ١٠٥٢ فاتمها ابنه الشاه عباس الثاني وما اشتهر بين اهل النجف انها عمارة الشاه عباس بهذا الاعتبار ثم استشهد على ذلـــك بكلام السيد شرف الدين على النجفي في حواشيه على اثني عشرية صاحب المعالم حيث قال عند ذكر محراب مسجد الكوفة وحائطه القبلي وان فيهها تيامنا عكس ضريحة المقدس مسا لفظه : وعند عمارته بامر السلطان الاعظم الشاه صفى قلت للمعار غيره الى التيامن فغـــيره ومع هذا فله تياسر في الجملة ومخالف لمحراب الكوفة (اه) واستسهد ايضا بقول الشيخ محمد ان سليمان نن زوير السليماني : الذي ثبت عندي ان اول عمارته الموجودة الان كانتسنة ١٠٥٧ والشاه صفى توفي ( ١٠٥٢ ) والمشهور بين اهل المشهد انالعارة كانت في اكثرمن عشرين سنة ولا يستقيم ذلك الابان يكون مبدأ العارة كان زمـن الشاه صفي واتمامها على يد الشاه عباس (اه) اقول كلام السيد شريف الدين يدل على عمارته بامـر الشاه صفى ولا ينفي ان يكون عمر قبل ذلك بامر الشاه عباس الاول فقد بقي في الملك ٧٢ سنة فيمكن ان يكون عمره في اوائل سلطنته ثم وقع فيه خلـــل فاعاده حفيده الشاه صفي وامــا كلام السليماني فظاهر انه اجتهاد لقوله : الذي ثبت عندي وبنائه ان اكمال عمارته على يد الشاه عباس الثاني على ما اشتهر بين اهل المشهد فاذا كانت للشهرة بينهم قيمة فليعتبر ما اشتهر بينهم أن مؤسسها الشاه عباس الاول ويحصل الجمع بذلك على أن امتداد العارة اكــــثر من عشرين سنة والآمر بها ملك عظيم بعيد عن الاعتبار على ان المحكي عن المنتظم الناصري في حوادث سنة ١٠٤٢ ان الشاه صفي حيــنما زار المشهد الشريف رأى بعض النقصان في بناء المرقد فامر وزيره ميرزا تقي المازندراني باصلاح تلك الاماكن المشرفة فمجاء بالمعارين والمهندسين الى النجف ومكث فيها ثلاث سنين مشغولا بهذا العمل (اه) وهو ينافي ماتقدم عن السليماني ولعله الصواب هذا مع ما يظهر وللهر وللهر القيود ان الشاه صفي وسع الصحن الشريف وزاد عليه والله اعلم ثم جدد عمارة الصفوية السلطان نادر الافشاري وزاد عليها وزخرف القبة الشريفة ومنارتي المشهد وايوانه بالذهب الابريز بعد فتحه الهندكما هي عليه اليوم ويقال ان على كل لبنه تومانا نادريا من الذهب واهدى الى المشهد الشريف من الجواهر والتحف شيئاً كثيراً وذلك في سنة ١١٥٦ او ٥٤ وكتب اسمه داخل طاق الباب الشرقي هكذا (المتوكل على الملك القادر السلطان نادر) وتحته تاريخ لم يبق بذا كرتي واظنه التاريخ السابق وعمر فيه الشاه احمد ناصر الدين القاجاري بعد ذلك وتنافست الملوك والامراء في عمارته والاهداء اليه واهدى اليه السلطان عبد العزير العثماني شمعدانين عظيمين من الفضة المؤزرة بالذهب على ابدع شكل وكذلك الى مشهد الحسين عليه السلام ومثلها الى مشهدي الكاظمية وسامراء ومشهد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد .

#### اسوار النجف

لما كانت النجف على طرف البرية المتصلة ببر الشاموكان يخشى عليها من غزو الاعراب وغيرهم اجتهد لموك الشيعة وامراؤها في حفظها ورد عادية الغزاة عنها فبنوا عليها سورا وجددوه كلما اقتضى الحال.

#### الدور الاول

بناه عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمي ملك العراق حين عمر الحضرة الشريفة بين سنة ٣٦٧ و ٣٧٢كما مر .

### السور الثاني

بناه الحسن بن سهلان وزير سلطان الدولة بن بويه الديلي سنة ٠٠٠ كما ذكره ابن الاثير وغيره وذلك انه مرض فنذر ان عوفي ان يبني عليها سورا فعوفي فامر ببنائه اما بان يكون الاول قد استهدم فهدمه واعاد بناءه او بنى سورا اوسع من الأول وهدم الاول .

#### السور الثالث

بناه بعض ملوك الهند كما عن بستان السياحة ويقال انه اوسع مـن السور الثاني ويقال ان نادر شاه حين مجيئه للنجف امر بتسويزها وكــان مجيئه اليها سنة ١١٥٦ ولعله اصلح السور السابق .

## السور الرابع

بناه نظام الدولة محمد حسين خان العلاف الأصفهاني وزير فتحعلي شاه القاجاري وهو اعلى الاسوار التي بنيت واحكمها وهو الموجود الآن وفي هذه السنين هـــدم كثير منـــه لعدم الحاجة اليه .

# اول من امر بضرب السكة الاسلامية

ذكر الفاضل المتتبع الشيخ حيدر قليخان بن نور محمد خان الكابلي نزيــل كرمانشاه في رسالته غاية التغديل في الاوزان والمكاييل واخبرني به من لفظه بمنزله في كرمانشاه يــوم السبت العشرين من المحرم سنة ١٣٥٣ في طريقنا الى زيارة الرضا عليه السلام وهــو يعرف اللغة الانكليزية جيدا قال رأيت في دائرة المعارف البريطانية في صفحه ٩٠٤ مــن الطبعة الثالثة والعشرين عند الكلام على المسكوكات العربية ما تعريبه ملخصا : ان اول مــن امر بضرب السكة الاسلامية هو الخليفة على بالبصرة سنة ٤٠ مــن الهجرة الموافقة لسنة ٢٠٠ مسيحية ثم اكمل الامر عبد الملك الخليفة سنة ٢٦ من الهجرة الموافقة لسنة ٩٠٠ مسيحية (اه) ويأتي في سيرة الباقر عليه السلام خبر ضرب السكة في عهد عبد الملك بن مروان .

### مؤلفات امير المومنين عليه السلام

قد ذكرناها مفصلة في الجزء الاول في المقدمات عدىالاخيرينونعيد ذكرها هنا اجمالا لترتبط بسيرته عليه السلام .

- (١) جمع القرآن وتأويله او جمعه على ترتيب النزول كما مر في المقدمات .
- (٣) الجامعة (٤) الجفر (٥) صحيفة الفرائض (٦) كتاب في زكاة النعم (٧) كتاب في ابواب الفقه (٨) كتاب آخر في الفقه (٩) عهده للاشتر (١٠) وصيته لمحمد بن الحنفية (١١) كتاب عجائب احكامه وقضاياه وقد جمعهاجماعة من العلماء وجمعناها نحن في كتاب وادر جنا فيه كتاب عجائب احكامه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم القمي عن ابيه عن جده فيه كتاب عجائب احكامه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم القمي عن ابيه عن جده

(مطبوع) (١٢) ما اثر عنه من الأدعية والمناجاة جمعه بعض العلماء وسماه الصحيفة العلوية (ط) (١٣) مسئده الذي جمعه النسائي اي ما اثر عنه من الاحاديث والروايات . في كشف الظنون ما صورته : مسند علي لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفي سنة ٣٠٣ (اه) وهو غير كتاب خصائص النسائي في فضل علي بن ابي طالب عليه السلام الذي ذكر في كشف الظنون ايضا . والثلاثة الاخيرة انما يمكن عدها من مؤلفاته بنوع من التوسع (١٤) جنة الأسماء . في كشف الظنون ما صورته : جنة الاسماء للامام علي بن ابي طالب شرحها الامام حجة الاسلام محمد بن محمد الغزائي المتوفى سنة ٥٠٥ كذا وجدت في بعض الكتب (اه) ولم يظهر ما هي جنة الاسماء هذه التي شرحها الغزائي وما هي جهة نسبتها الى امير المؤمنين عليه السلام ولعله وقع تحريف في الكلام .

### الكتب المجموعة من كلامه عليه السلام

مر في القسم الأول من هذا الجزء قول ابن ابي الحديد انه لم يدون لأحد مــن فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له . وقد اشرنا الى اسماءما اطلعنا عليه ممـــا دون من كلامــه في ج ٣ ق ١ ونعيــد ذكرها هنا باختصــار وزيادة عمــا ذكر هناك (١) نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي طبع عدة مرات (٢) مافات نهج البلاغة من كلامه جمعه الفاضل المعاصر الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الفقيه النجفي الشهير ط (٣) ماثة كلمة جمع الجاحظ ط (٤) غـــرر الحكم ودرر الكلم جمــع عبد الواحد ابن محمدبن عبد الواحد الآمدي التميمي جمعه من حكمه القصيرة يقارب لهـــج البلاغة ودعاه الى جمعه ما تبجح به الجاحظ في جمعهالمائة كلمةط (٥)دستور معالمالحكم ط (٦) نثر اللآليء جمع ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان ط (٧) كتاب مطلوب كل طالب من كلام علي بن ابي طالب جمع ابي اسحق الوطواط الانصاري فيه مائة من الحكم المنسوبة اليه طبع في لبسك وبولاق وترجم الى الفارسية والالمانية (٨) قلائد الحكم وفرائد السلام (١٠) امثال الامام علي بن ابي طالب طبع الجوائب مرتب على حروف المعجم (١١) ما جمعه المفيد في كتاب الارشاد من كلامه (ع) (١٢) مـا اشتمل عليه كتاب صفين لنصر ان مزاحم من خطبه وكتبه (١٣) ما اشتمل عليه كتاب جواهر المطالب مــن كلامه الى غير ذلك.

# الكلام على نهج البلاغة

نهج البلاغة كتاب جمعه الشريف الرضي محمد بن ابي احمد الحسين الهاشمي العلوي واختاره وانتخبه من كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وقال في خطبته رأيت كلامه (ع) يدور على اقطاب ثلاثة ، اولها : الحطب والاوامر ، ثانيها : الكتب والرسائل ، ثالثها : الحكم والمواعظ ، وقال في خطبته ايضا وفيه حاجة العالم والمتعلم وبغية البليغ والزاهد ويمضي في اثنائه من عجيب الكلام في التوحيد والعدل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عسن شبه الخلق ما هو بلال كل غلة وشفاء كل علة وجلاء كل شبهة (اه) .

ويمكن تقسيم محتويات هذا الكتاب الى اقسام (١» الكلام في التوحيد والعدل وصفات الباري تعالى وتنزيهه عن شبه الخلق (٢» الخطب السياسية وخطب الحروب والتظلم (٣» الخطب الدينية في الوعظ والترهيب والترغيب وذم الدنيا والاخلاقيات والوصايا ومدح العلم (٤» الوصايا (٥» الادعية (٦» الملاحم (٧» الصفات كوصف الطاووس والخفاش والنملة والجرادة ووصف الجنة وغيره (٥» الكتب والرسائل (٩» الحكم القصيرة والامثال .

وهذا الكتاب قد حوى من نفائس الكلام ما استحق به ان يسمى نهج البلاغة واشتهر في جميع الاقطار والأمصار والأعصار اشتهار الشمس في رائعة النهار . وشرح نيفا وثلاثين شرحا من اعاظم العلماء ، وأول من شرحه علي بن الناصر المعاصر للشريف الرضي جامع النهج وآخر من شرحه الشيخ مجمد عبده مفتي الديار المصرية من اهل هذا العصر وهذا الكتاب الذي هو من مفاخر العرب والاسلام مجموع من اما كن متبددة من كتب العلماء كغيره من الكتب التي جمعت من كلام الفصحاء من الشعراء والحطباء وغيرهم كديوان الحماسة التي جمعه أبو ماسة ابي تمام من مختارات الاشعار وكتاب المفضليات للضبي وحماسة البحتري التي جمعها على نحو حماسة ابي تمام وكتاب البيان والنبيين للجاحظ وغير ذلك من الكتب التي لا تحصى المجموعة من كلام البلغاء نثرة ونظا ولم نجد احدا قدح فيها او في نسبتها الى اصحابها الاشاذا قد من كلام البلاغة تناوله جماعة بالانكار ، فقال بعضهم انه كله من كلام جامعه لا من كلام من نسب اليه ، وبعضهم أخطأ في اسم جامعه فنسبه الى الشريف المرتضى اخي الشريف المرضي نسب اليه ، وبعضهم أخطأ في اسم جامعه فنسبه الى الشريف المرتضى اخي المناه واحف منها فقال : انه قد ادخل فيه ما ليس من كلام على . وبعضهم تنازل عن هذه الدعوى الى ما هو اخف منها فقال : انه قد ادخل فيه ما ليس من كلام على (ع). وبعضهم كالذهبي في ميزانه تجاوز منها فقال : انه قد ادخل فيه ما ليس من كلام على (ع). وبعضهم كالذهبي في ميزانه تجاوز

الحد فادعى ان كلامه ركيك وانه ليس من نفس القرشيين .

واذا تأملنا بعين البصيرة والانصاف وجدنا ان الباعث لهؤلاء على انكار نهج البلاغة كله او بعضه انما هو اشتاله على ما يعدونه قدحا في الصحابة المقدسين عن كل قدح كالذي اشتملت عليه الخطبة الشقشقية وغيرها ، واشتاله على ما يظهر منه التألم محسن تقدمه في الخلافة واظهار انه احق بها منهم . هذا هو الباعث لهم على الانكار لا أقل ولا اكثر ، وقد اوضح عن هذا المعنى أمير البيان الامير شكيب أرسلان في كلام له في مجمع من افاضل دمشق المشهورين حين زارها بعد رجوعه من اوربا بعد الحرب العامة الثانية فجرى ذكر فسألوه عن رأيه في ذلك فقال اذاكان موضوعا فمنهو وافقه الباقون والامير شكيب ساكت نعم قال ان الشريف الرضي لو قسم أربعين رجلا ما استطاع ان يأتي بخطبة واحدة قصيرة من خطب نهج البلاغة أو جملة من جمله ، نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب دون شك أو ريب ولكن الذي اوجب الشك فيه اشتاله على القدح في الصحابة الذين هم مقدسون في انظار الناس «اه» .

ولماكان نهج البلاغة له منه عليه شواهد وهو كسائر كلام عــــلي كما قيل عنه انـــه بعد كلام النبي (ص) فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق لا يرتاب في ذلك الا امثال من يريد التكشيك في الشمس الضاحية وقد تشبث جماعة من اهل هذا العصر بوجوه اقتبسوا اكثرها من أقوال بعض المستشرقين ممن يهمهم التشكيك في كل اثر اسلامي .

« منها » انه ليس فيه اسانيد . (والجواب) ان جامعه لماكان من العلماء الثقات الخيرين وجب قبول قوله في انه أخذ ما جمعه من كتب العلماء المعتبرة ولم يكن قصده من جمعه ان تؤخذ منه الاحكام ومسائل الحلال والحرام ليذكر اسانيده وانما قصد جمع مختارات كلام له حظه في الفصاحة والبلاغة والمضامين العالية لينتفع قراؤه بذلك . ولو علم الشريف الرضي انه سيجيء زمان ينكر فيه بعض الناس ان نهج البلاغة من كلام علي ويدعي فيه الركة وهو لا يعرف جامعه فينسبه الى غيره لاجتهد في ذكر اسانيده وذكر الكتب التي انتخبه منها كما انه اشار الى بعضها .

« ومنها » وجود كامات فيه لم تتكلم بها العرب في الجاهلية ولا في الاسلام حتى ترجمت كتب المنطق والفلسفة ووضع علم الاصولوذلك كلفظة « الكيفية» وما اشتق منها بقوله في

خطبة الاشباح « لتجري في كيفية صفاته » وقوله « فتكون في مهب فكرها مكيفا » وبعد كون اللفظة عربية والاشتقاق منها عربي لا يضر عدم اطلاع هؤلاء على وجودها في كلام العرب في جاهليـــة أو اسلام ومتى احاطـــوا بكلام العرب او بما نقل في كتب الادب من كلام العرب. وقد وجدت كلمة « القسطاس» وغيرها من الالفاظ الغير العربية في القرآن المحبيد ولم يعترض منكرو القرآن على القرآن بان فيه كلمات غير عربية او لم ترد في كلام العرب ومثل هذا الاعتراض انمـــا يقوله العاجز الذي لا يجـــد اعتراضا ويريد ان يتشبث بالاوهام ، وكلفظ « الخاص والعام والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين » التي هي من مصطلح علم الاصول الذي وضع في القرن الثاني وهي موجودة في الخطبة التي يذكر فيها ابتداء لمعان خاصة بها في علم خاص من غير ان يكون له اطلاع على ذلك العلم ومعرفة بمواضعات اهله . وهذا الاعتراض كسابقه في انه اعتراض من يريد ان يعترض ولا يجد بابا للاعتراض فيتشبث بما ليس فيه تشبثا فهذه الالفاظ عربية صحيحة ورد بعضها (وهوالمحكم والمتشابه) في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ هُوَ الذِّي أَنزَلُ عَلَيْكُ الْكَتَابُ مَنْهُ آيَات محكماتهن أم الكتاب واخر متشابهات ) ،والعاموالخاصوالمجملوالمبينمن الالفاظ الشائعة في كلام العرب الكثيرة الاستعمال وقد وجد (العموم والخصوص والاجمالوالتبيين) في القرآن الكريم فاذا اراد على ان يبين هذه المعاني الموجودة في القرآن عند كلامه على القرآن فبأي لفظ يريد ان يعبر هل كان عليه أن يجتنب لفظ العموم والخصوص والاجمال والتبيين لانها ستوجد في مصطلح الاصوليين ما هذا الا تحكم ، ولعل الاصوليين انما أحذوها من كلام علي وكلام غيره من العلماء السابقين عليهم . وكلفظ (أزل وأزلية ) بمعنى القدم فقد تكورت هذه الكلمة في مواضع من نهج البلاغة وقد صرح أئمة اللغة ان قولهم أزلي وأزلية مصنوع وليس من كلام العرب وتكلفوا لتخريجه.وهذا أيضا كسابقيه فقدنص الفيروزبادي في قاموسه وهو ما لا ينكر تبحره في اللغة وسعة اطلاعه على ان الازل عربي فقالما لفظه : الأزل بالتحريك القدم وهو أزلي أو أصله يزلي منسوب الى لم يزل ثم ابدلت الياء الفا للخفة كما قالوا في الرمح المنسوب الى ( ذي يزن ــ أزني ) وفي الصحاح الأزل بالتحريك القدم يقال أزلي وذكر بعض اهل العلم ان اصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل ثم نسب الى هذا فلم يستقم الا بالاختصار فقالوا يزلي ثم ابدلت الياء الفا لانها اخف فقالوا أزلي كمايقال في الرمج المنسوب الى ( ذي يزن ــ أزني ) ونصل إثربي ــ أي منسوب الى يثرب وكيف

كان فقد اعترف صاحب القاموس بوجود (أزل وأزلي) في كلام العرب اما انه مأخوذ ومولد من (لم يزل) كما حكي عن بعض اهل العلم او مرتجل فأمر لا يقدح في وجوده في كلام العرب ولا يوجب الشك في نهج البلاغة اذا وجد فيه الا ممن يريد ان يتشبث بمسا لا تشبث فيسه.

وكقوله في خطبة خلق السهاء والارض (لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة ) فان هذا التعبير لم تعرفه العرب قبل ان يوضع علم الكلام في العصر العباسي . وهذا ايضا كالامور السابقة فان العبارات لا حجر فيها على احد واذا وافقت كلمة من كلمات نهج البلاغة تعبير اهل الكلام فليس لاحد ان يقدح في صحة نسبة نهج البلاغة الى علي بكونها موافقة لاصطلاح علماء الكلام الا ان يريد ان يتعنت ويتعسف ولعل أهل علم الكلام الحذوا هذه العبارة من كلام على فبعد ان تكون الفاظها عربية فصيحة شائعة في استعال العرب فلا حجر على احد في استعمالها ولا استبعاد في وجودها في نهج البلاغة ومن اين لنا ان نقول ان هذا التعبير لم تعرفه العرب وهو عربي فصيح ومفرداته شائعة في كلام العرب كثيرة الدوران على ألسنتهم .

(ومنها) وجود كلمات مخالفة لقواعد اللغة والفصيح المشهور منها مثل كلمة (معلول) في قوله «وكل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول» وقوله «وكل قائم في سواه معلول» ولم ترد هذه الكلمة في كلام صحيح اذ يقال «على يعل بالبناء للفاعل فهو عليل واعلم فهو فهو معلول» . ولكن صاحب الصحاح نص على صحة استعمال «على بالبناء للمفعول فهو معلول» فقال «وعلى الشيء فهو معلول» اما صاحب القاموس فانه قال «على يعلى واعتل واعتل الله تعالى فهو معل وعليل» ولا تقل «معلول» والمتكلمون يقولونها ولست منه على ثلج . وفي تاج العروس استعمل ابو اسحق لفظ المعلول في العروض وقال في شرح قوله ولست منه على ثلج لأن المعروف انما هو اعله الله فهو معل الا ان يكون على ما ذهب اليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول. فقد ظهر ان لفظ معلول عربي نص عليه صاحب الصحاح وكفي به اماما في علم اللغة وكون الفيروزبادي ليس منه على ثقة لا يوجب عدم صحته مع كون صاحب الصحاح منه على ثقة والقياس يقتضيه باقتضائه جواز ان يقال على بالبناء للمعقول كحم وجن وكفي دليلا وجوده في كلام علي فبدلا ان يستدل بهذه اللفظة على عدم صحة نهج البلاغة وكون عبه يجب ان يستدل على صحتها بوجودها في على عدم صحة نهج البلاغة.

«ومنها» استعمال التقى بــه والعرب تقول التقى الرجلان. واذا كانت العرب تقول التقى الرجلان فاذا يقول الرجل اذا اراد ان يخبر انه التقى مع رجل آخر هل له عبارة الا ان يقول التقيت به والتضمين في كلام العرب شائع فــلا مانــع من ان يضمن التقى معنى اجتمع فيقال التقى به كما يقال اجتمع به وعدم نص أهل اللغة علىذلك لا يجعله غير صحيح فكم فات اهل اللغة من الاستعمالات الصحيحة العربية ونرى العرب يقولون علمته وعلمت به فيعدون علم بالباء مع انه متعد بنفسه.

« ومنها » وجود كلمات مولده مثل « تلاشت » في قوله « وما تلاشت عنه بروق الغيام» وكلمة تلاشى مولدة عن لا وكلمة تلاشى مولدة لم ترد في كلام صحيح للمتقدمين . وكون كلمة تلاشى مولدة عن لا شيء لا يمنع من استعمالها في كلام المتقدمين من فصحاء العرب وعدم العثور عليها في كلامهم لا يوجب انتفاءها فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .

« ومنها » وجود الغيرية والابعاض وهما بكلام المناطقة والمتكلمين اشبه . فاما الغيرية فهي نسبة الى غيروالنسب قياسيةواما الابعاض فهي جمع بعض بنص الجوهري والفيروزبادي ودخول الالف واللام عليها لا مانع منه حتى لو سلمنا عدم جواز دخولها على مفردها كما يقوله بعضهم مع انه غير مسلم فلخولها على الجمع لا مانع منه لانه نكرة ووجودها في كلام المناطقة والمتكلمين لا يمنع من وجودها في الكلام العربي الفصيح ولعل المناطقة والمتكلمين الفصيح .

« ومنها » وجود مبالغة في الوصنف كقوله في وصف النملة لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر ، وفي وصف الطاووس : فكبف تصل الى هذا عمائق الفطن او تبلغه قرائح العقول او منتظم وصفه اقوال الواصفين واقل اجزائه قد اعجز الاوهام ان تدركه والالسنة ان تصفه ، وهذا باسلوب اهل الحيال من الشعراء والكتاب اشبه منه باسلوب العلماء اهل الورع في تقرير الادلة على قدرة الحالق وابداع صنعته . والمبالغة قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى « او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور » « سورة النور آية ٣٩ » وقوله تعالى « الم تر ان الله يزجي سحابا \_ الى قوله \_ وينزل من السهاء من جبال فيها من برد \_ الى قوله \_ يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ) وسورة النور آية ٤٣ » وقوله تعالى « الح كصيب من السهاء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون « سورة النور آية ٤٣ » وقوله تعالى « او كصيب من السهاء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون

اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف ابصارهم » «سورة البقرة آية ٣٣ »والمبالغة المعتدلة هي من اقسام البلاغة فلا مانع من وجودها في اقوال العلماء اهل الورع في تقرير الادلة على اي شيء كان .

« ومنها » ان فيه ما ينافي زهده في الدنيا كتلهفه على الخلافة مما تضمنته الخطبة «الشقشقية «والجواب» ان ذلك لا ينافي الزهد بوجه من الوجوه واذا كان يرى ان الخلافة حق لهوفر ض ديني واجب عليه فلا جرم ان يتألم ويتلهف من منعه اياه .

« ومنها » بعض الجمل المشتملة على اللعن او الذم كقوله لابن عباس « لا تلقين طلحة فانك ان تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه » وقوله للاشعث بن قيس « عليك لعنة اللاعنين حائك ابن حائك ومنافق ابن كافروكقولةللمغيرة بن الاخنس « ياابن اللعين الابتر » وقوله من من كتاب الى عمرو بن العاص فطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام » وكقوله من كتاب الى عثمان بن حنيف « وسأجهد في ان اطهر الارض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس» والجواب ان تعبيره عن طلحة بذلك يراد به الشدة ولم يكن هذا التعبير يعد فحشا في ذلك العصر على انه اذا ذم من نكث عهده وخرج لحربه ولو استطاع قتله لقتله لم يكن في ذلك استغراب . واما الاشعث فقد كان منافقا وعدوا لامير المؤمنين وكان يفسد عليه اموره فلا غرو ان قال له ذلك . وكذلك المغيرة بن الأخنس واجهه بكلام لا يواجه به مثله من قوله انا اكفيك . وكتابه الى عمرو بن العاص هو دون ما يستحق وكذلك كتابه الى عثمان ابن حنيف و دون ما يستحقه من قيل فيه ذلك .

( ومنها ) اخباره عن كثير من امور الغيب . ولكنه «ع» يقول : ليس هو بعلم بغيب وانما هو تعلم من ذي علم .

(ومنها) ان فيه ما يصادم احكام الشريعة كقوله عن النساء (لا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر) فان النهي عن اطاعتهن في المعروف لا يلائهم احكام الشريعة (والجواب) ان المراد بذلك ليس النهي عن فعل المعروف الذي تأمر به النساء بل النهي عن اظهار ان فعله بسبب اطاعتهن حتى لا يطمعن في المنكر ويظهر منهن الغضب عند عدم اطاعتهن فيه فيقع الرجال في المشقة فاذا أيسن من اطاعتهن استراح الرجال مه مشقة عنالفتهن وضعف آرائهن ظاهر لا يحتاج الى البرهان . وكقوله عن الباري تعالى (يقول لما اراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه انشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك كاثنا ولوكان قديماً لكان الها ثانياً) وهذا من ادلة المعتزلة على مذهبهم في الصفات (والجواب) ان الكلام في الصفات وانها قديمة مغايرة للذات او غير

مغايرة هو من مسائل الكلام الدقيقة المعضلة التي وقع فيها الخلاف بين الامامية والمعتزلة من جانب والاشاعرة من جانب فاذا وافق كلام امير المؤمنين احد المذهبين ليس لنا ان نجزم بانه ليس كلامه لاجل تلك الموافقة لان المسألة من المسائل النظرية الدقيقة لا من المسائل البديمية . ودعوى قوم ان الحق معهم فيها لا تجعلها كذلك واقعا .

(ومنها) ان فيه كثيراً من امتداح نفسه كقوله (سلوني قبل ان تفقدوني) وامثال ذلك (والجواب) ان مدح النفس قد وقع من الرسول «ص» فقال (أنا افصح من نطق بالضاد، وأنا سيد ولد آدم) وامتداح النفس لغرض صحيح ليس فيه ما يعاب . مع انه مروي في أسد الغابة .

(ومنها) ان فيه كثيراً من كلام النبي «ص» ولسنا ندري اي مانع من موافقـــة بعض كلامه لكلام النبي «ص» من باب توارد الخواطر خصوصا في المعاني المطروقة . وقد وقع توارد الخاطر كثيراً بين الخطباء والشعراء وهو قد ربي في حجر النبي «ص» وطبع بطابعه فلا غرو ان اتى على بعض آرائه ومعتقداته في الحياة .

(ومنها) ان في كلامه كثيراً من كلام عمر بن الخطاب . وهذا كسابقه . مع انالمظنون \_ ان لم يكن المتيقن \_ انه نسب الى عمر كثير مما اثر عن علي .

(ومنها) ان في كلامه كلاما مرويا لابن المقفع في رسائل البلغاء. وموافقة كلام ابن المقفع لكلامه ترشدنا الى ان ابن المقفع اخذ من كلام عسلي ولا توجب الشك في نسبة الكلام الى على .

(ومنها) اختلاف بعض النسخ بالزيادة والنقصان وان النهج الذي بين ايدينا لم يصل الينا كما جمعه جامعه بل تضخم بالزيادات على توالي الايام بعد وفاة الرضي والمرتضى بل بعد وفاة شارحه ابن أبي الحديد ٢٥٤ اذ ان في النسخة التي علق عليها الشيخ محمد عبده المطبوعة في بيروت نحو خمسين صفحة في الجزء الاول من ص ٣٧٧ ـ ٣٣٣ لم يروها ابن أبي الحديد فيها شرحه ونحن راجعنا النسخة المطبوعة في بيروت التي علق عليها الشيخ محمد عبده فوجدنا آخر الجزء الاول منه ص ٢٥٨ وآخر الجزء الثاني ص ١٥٠ فاين هي الحسون صفحة التي علق عليها الشيخ محمد عبده ولم يروها ابن أبي الحديد وهي تبلغ نحو خمس الجزء الاول فلا شك انه وقع اشتباه من هذا الناقد بني عليه نقده فهو خطأ مبني على خطأ ونسخ نهج البلاغة المخطوطة والمطبوعة في ايران ودمشق وغيرهما وشروحه المطبوعة والمخطوطة كلها متحدة

ليس بينها تفاوت وقد مضى على جمعه مئات السنين وانتشرت نسخه في الاقطار وكتب بالخطوط الفاخرة ورواه العلماء عن شيوخهم بالاسانيد العديدة شأن كثير من الكتب المؤلفة ولم نجد احداً ادعى وقوع زيادة او نقصان في نسخه وذلك ممها تقضي العادة بعثور العلماء على تلك الزيادة وتنبيههم عليها لو كانت وهل من الممكن ان يطلع الشيخ محمد عبده على نسخة من نهج البلاغة فيها زيادة ٥٦ صفحة عما في ايدي الناس ولا يطلع عليها احمد من العلماء في اكثر من الف سنة واين عثر الشيخ محمد عبده على هذه النسخة ولو كان عثر على نسخة مخطوطة نادرة لقابلها اقلا بنسخة من النسخ المطبوعة ولعثر على تلك الزيادة فيهاونبه عليها فان ذلك من اهم ما ينبه عليه كلا فالشيخ محمد عبده لم يأخذ الا نسخة مها النسخ المطبوعة وعلق عليها ولكن هذا الناقد تسرع بما قال فاخطأ واحوجنا الى تصحيح خطئه بما كنا في غنى عنه .

وهناك اشياء اخرى تشبث بها المشككون في نهج البلاغة من اهل هذا العصر لا تستحق الذكر ولا تستحق الجواب ولكننا نذكرها لدفع الوهم .

مثل ان اكثر الاحاديث النبوية رويت بالمعنى فكيف بكلام الامسام . فكون اكثر الاحاديث النبوية رويت بالمعنى لم يقل به احد واذا جاز رواية الحديث بالمعنى لانه ليس المقصود فصاحته وبلاغته بل ما تضمنه من حكم شرعي او غيره فلا يجوز رواية الحطب والكتب وسائر الكلام الذي يراد منه زيادة على معانيه فصاحته وبلاغته . واذا شكك هذا الرجل في كلام النهخ لاحتمال ان يكون روي بالمعنى فليشكك في خطب النبي (ص) وفي كل خطبة وكلام نسب الى الفصحاء من العرب لاحتمال ان يكون روي بالمعنى وهلذا ما لا يلتزمه ذو معرفة .

ومثل ان النزعات المذهبية والاغراض السياسية لا تتحرج من الوضع والدس. فالنزعات الملاهبية والاغراض السياسية لا تجوز الوضع والدس فحا رواه ثقات العلماء لا يسوغ لاحد ان يشكك فيه لموافقته لغرض سياسي او نزعة مذهبية فان ذلك لا يكون الا من غير الثقات.

ومثل ان جامع الكتاب نفشه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع بصحة ما جمعه قال (وربما جاء في اثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر والعذر في ذلك ان روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً ) وهذا الكلام ليس معناه تشكيك جامعه فيها جمعه بل انه يقول

ان روايات كلامه في المعنى الواحد تختلف اختلافاً شديداً فيروي فيه بعض كلاما لم يروه الآخر وهذا لا يمنع ان يكون كلا الكلامين صحيحا قد قاله الامام مراراً فاختلفت بعض عباراته وتكررت معانيه بل ذلك دليل على شدة ورع جامعه بابدائه العذر في جمسع كلام مكرر المعنى مختلف العبارة ونحن نرى مثل ذلك موجوداً في كلام النبي (ص) وفي كلام سائر البلغاء فاذا اختلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشك في صحته وقدوقع الاختلاف في الرواية فيه لا يوجب ذلك الشك في صحته وقدوقع الاختلاف في الرواية في بعض الاحاديث الصحيحة النبوية .

وانه ليس فيه كلام الا بعد قتل عثمان . وهذا غير صحيح اذ فيه من الكلام الكثيرالذي قاله قبل مقتل عثمان وكثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه .

واستعال لفظة لأن وهي لم ترد في القرآن ولا في كلام فصيح . فالقرآن لم يجمع جميع كلمات العرب فهل فيه الحوذان والنفل والجنوب والشمأل والقرنقل وحينئذ وساعتئذوحتام وحتى متى ونعم واجل وغيرها حتى من الكلمات الكثيرة الدوران ومن اين لنا ان نجزم بان لفظة لأن لم ترد في كلام فصيح ومن الذي احاط علما بجميع الكلام الفصيح . على انها وردت في حديث نبوي رواه الطبراني والحاكم وصححه السيوطي ( احب العرب لثلاث لاني عربي الخ ) ووردت في قول الشاعر الذي استشهد النحويون بشعره مع قلب الهمزة هاء : لهنك سمح ذا يسار ومعدما كما قد الفت الحلم مرض ومغضبا

وكثرة ما فيه من النزويق والصنعة . وهذا ان لم يدل على الصحة لم يدل على البطلانفهو كاشف عن مزيد القدرة على صوغ الكلام .

واشتماله على التقسيم العددي مثل الايمان على اربع دعائم . فمن الغريب ان يعد ذلك من موجبات الشك فيه فالتقسيم العددي يعرفه ويحتاجه كل خطيب وبليغ وقد وجد في الحديث النبوي نظير ذلك ( بني الاسلام على خمس دعائم ) كما في الجامع الصغير للسيوطي وشرحه للعزيزي .

وكدقة ما فيه من الوصف واحاطته بصفات الموصوف كما في خطبة الخفاش والطاوس مع انها شائعان في كلام العرب في الجاهلية والاسلام وموجودان في وصف اممعبدالخزاعية النبي (ص) فوجودهما في النهج اقوى دليل على بلاغته فهو اولى بان يجعل دليلا على الصحة من ان يجعل دليلا على عدمها :

اذا محاسني اللاتي ادل بها عدت ذنوبا فقل لي كيف اعتذر

وكاشتهاله على مباحث تتعلق بعلم الطبيعة . ولم يبينوا ما هي هذه المباحث ، ولما يفترض جهل على بها .

ومن الغريب ما حكاه بعض اهـــل العصر ـــ ممن يروق لهم الاستشهاد بكلام الغربيين صحيحه وسقيمه ــ عن الاستاذ المستشرق المسيو ماسينيون الفرنسوي انه مع اعتقاده بان نهج البلاغة من كلام علي وانه لا يمكن ان يكون من وضع الشريف الرضى لاسباب ذكرها. فهو يعتقد ان الكتب التي اخذ عنها الشريف الرضي هي كتب الزيدية لا الامامية لاسباب اهمها ان الامامية لا يعترفون بخلافة الشيخين بعكس الزيدية الذين يقولون بصحة خلافتهما وانكان علي احق منها بتولي امور المسلمين فالزيدية اذن واسطة تفاهم وتوفيق بين السنيين والشيعيين لذلك كانوا يعتنون بجمع كلام علي ونشره بين الناس وكان غرضهم مــن هذا الجمع ليس كغرض المؤرخين بل ان علياكان بنظرهم مثلا اعلى يجب ان يحتذى وصاحب اخلاق سامية يجب ان تخلد وطريقة في الحكم والادارة وحل المشاكل يجب ان تعرف وما كان مثل هذه الجاجة يعرض للشيعيين لان كتاب هؤلاء هو امامهم الذي يعيش في عصرهم لذلك لما اضطر الشيعة الى جمع كلام علي نقلوا عن كتب الزيديــــة «اه» وهو اعتقاد فاسد فان عليا اذا كان بنظر الزيدية مثلا اعلى يجب ان يقتدى به وصاحب اخلاق سامية يجبان تخلد وطريقة في الحكم والادارة يجب ان تعرف فهو عند الشيعة الامامية لا ينقص عن ذلك بل يزيد وان الشيعة الامامية تعتقد ان قوله وفعله وتقريره حجة . وتعليله ذلك بان كتاب الامامية هو امامهم الذي يعيش في عصرهم قد اخطأ فيه فالامامية لا فرق عندهم بين امامهم الذي يعيش في عصرهم وغيره في ان كلام الجميع وفعلهم وتقريرهم حجة وان كان عــــلي افضلهم . والزيدية وان قال البتريه منهم بامامة الشيخين الا ان الباقين والبترية بعد الشيخين الامامية . فقد تعاطى الاستاذ ماسينيون في ذلك ما ليس من صنعته وما لم تصل اليهمعلوما ته.

وتساءلالاستاذ ماسينيون فيها حكاه عنه هذا البعض عن الشيء الذي كان يقودالشريف الرضي في اختياره لنصوص النهج اهو الدوق الادبي ام النزعة الامامية وزعم ان النزعة الامامية كان لها اثرها في اختيار قطع النهج بدليل وجود خطب اخرى تنسب لعلي كانت معروفة قبل عصر الرضي ولم تدخل في الكتاب لمخالفتها لعقيدة الامامية بل ربما دخل في النهج كلام ليس لهلي بتأثير هذه النزعة وتصرف ببعض الخطب وحذف وقصرفيها وضمنت

بعض الحشو . ولكن كل هذا لم يمنعه من الاعتراف بان كلام علي ظل في الكتاب محترما لم يمس . وهذا ايضا غير صواب فالذي كان يقود الشريف في اختياره لنصوص النهج هو الله وهذا البلاغة والفصاحة لا النزعة الامامية كها توهم واستدلاله بوجود خطب تنسب لعلي قبل عصر الرضي لم تدخل في الكتاب لخالفتها للعقيدة الاماميه غيير صحيح (اولا) لجواز ان يكون الرضي لم يطلع عليها فلا يطلع على جميع الامور الاعلام المغيوب (ثانيا) لعل تلك الخطب التي لم يذكرها مما لم يقع عليه اختياره فانه لا يذكر كلما وجده من كلام امير المؤمنين (ع) بل ينتخبه انتخابا (واما قوله) بل ربما دخل في النهج النخ فلعله يشير به الى ما اشتملت عليه الخطبة الشقشقية وغيره مما اجبنا عنه (واما) الحذف من الخطب فقد بين الرضي انه لا ينقل جميع كلامه بل ينتخبه انتخابا ومن كان دأبه كذلك لا بد له من التصرف بحذف البعض . واما الحشو الذي يزعمه فكان عليه ان يبينه فانا لا نرى في نهج البلاغة شيئا من هذا الحشو المزعوم .

## الحطبة الشقشقية

سمیت بذلك لان علیا (ع) لما وصل الى آخر الموجود منها قام الیه رجل مــن اهل السواد فناوله كتابا فاقبل ینظر فیه فقال له این عباس یا امیر المؤمنین لو اطردت خطبتك من حیث افضیت فقال « هیهات یااین عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت . »

فهذه الخطبة بسبب اشتمالها على تظلم على «ع» ممن قبله في امر الخلافة وعلى انهكاناحق بالخلافة منهم انكرها جماعة من الناس وزعموا انها من كلام الرضي . دسها في نهج البلاغة ونحلها عليا «ع» وليس لهم مستند في ذلك الا اشتمالها على ما ذكرناه فهو يقول فيها «اما وافله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم ان محلي منها ـــ اي الخلافة ــ محل القطب من الرحى فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت ارتأي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على طخية عمياء بهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ارب أبه فرأيت ان الصبر على هاتا احجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى ارى تراثي نها حتى مضى الاول لسبيله فادلى بها الى ابن الخطاب بعده ثم تمثل بقول الاعشى :

شتان ما يومي على كورها ويوم حيان اخي جابر فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها فصرت على طول المدة وشدة المحنة حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم اني احدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت أقرن الى هذه النظائر فصغى رجل منهم لضغينه ومال الآخر لصهره(۱) الى ان قام ثالث القوم نافجاحضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع الى ان انتكث فتله واجهز عليه عمله وكبت به بطنته فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى وقسط آخرون(۲) كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوآ في الارضولا فسادآ والعاقبة للمتقين » بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها » .

والمتأمل في هذه الخطبة يعلم انها من كلام علي «ع» وانه لا فرق بينها وبين سائر كلامه وخطبه في اسلو بها وبلاغتها وانها لا تفترق عن سائر كلامه بشيء وان الذي دعاهم الى ان يقولوا انها منحولة انها لا تتوافق مع بعض ميولهم المذهبية ولكن هذا لا يوجب الشك فيها بعد ان رواها الثقات عن علي «ع» وكانت في بلاغتها وفصاحتها لا تفترق عن شيء من كلامه والميول المذهبية لا تصلح سنداً لانكار شيء علم ثبوته فما فيها ذكر الجاحظ نظيره في البيان والتبيين ج ٢ ص ٣٨ من ضمن خطبة لعلي يقول فيها : (سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له ) . قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة : حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي سنة ٣٠٣ قال قرأت على الشيخ ابي محمد عبد الله بن احمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة وقلت له أتقول انها منحولة فقال لا والله واني لأعلم انها كلامه كما اعلم انك مصدق ، فقلت له ان كثيراً من الناس يقولون انها من كلام الرضي فقال ما للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الاسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور وما يقع مع الكلام في خل ولا خمر ، ثم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل

<sup>(</sup>١) قال ابن ابي الحديد : فصغى رجل منهم لضنينه يعني طلحة لانه تيميوقد كانحصل في نفوس بني هاشم على بني تيم حقد شديد لاجل الخلافة وكذلك صار في نفوس بني تيم على بني هاشم .. واما قوله ومال الآخر لصهره فانه يعني عبد الرحمن بن عوف مال الى عثمان لان ام كلثوم بنت عقبة بن ابسي معيط كانت تحت ابن هميد الرحمن وهي اخت عثمان من امه .

<sup>(</sup>۲) نكثت طائفة يريد بهم اصحاب الجمل ومرقت اخرى يريد بهم معاوية واصحابه وقسط آخرون يريد بهم الخوارج .

إن يخلق الرضي بمائتي سنة ولقد وجدتها مسطورة بخطوط اعرفها وأعرف خطوظ من هو من العلماء واهل الادب قبل ان يخلق النقيب ابو احمد والد الرضي . قال ابن ابي الحديد : وقد وجدت اناكثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا ابي القاسم البلخي امام البغداديين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل ان يخلق الرضي بمدة طويلة ، ووجدت ايضاً كثيراً منها في كتاب ابي جعفر بن قبه احد متكلمي الإمامية وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب الانصاف وكان ابو جعفر هذا من تلامذة الشيخ ابي القاسم البلخي ومات في ذلك العصر قبل ان يكون الرضي موجوداً (اه) .

والحلاصة ان اشتمال هذه الخطبة على ما لا يتلاءم مع بعض الميول المذهبية هو الذي دعا الى انكارها بل الى انكار نهج البلاغة كله من اجلها ، وقد ظهر مما ذكرنا أن هـــذا الانكار بغير محله وان نهج البلاغة له منه عليه شواهــد ، وان الشريف الرضي مهما بلغت بلاغته وفصاحته ليس له قدرة على ان يأتي بخطبة واحدة من خطب نهج البلاغــة وكتاب رسائله موجود وجملة منه منقولة في كتب الادب وهي كما قال ابنالخشاب (ليستمن كلام نهج البلاغة في خل ولا خمر) وهي لا تتناسب معهفي شيء . يعرف ذلك كل ناظر فيه وفيها .

# شروح نهبج البلاغة

شرحه أعاظم العلماء والادباء من عصر جامعه الى اليوم شروحاً كثيرة ، قال العالم الكبير الشهير الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في مقدمة شرحه على النهج وقد عني جماعة من أجلة العلماء بشرحه وأطال كل منهم في بيان ما انطوى عليه من الاسرار «اه» . وذكر الفاضل المتتبع المعاصر الميرزا حسين بن محمد تقي النوري في خاتمة مستدركات الوسائل منها ٣١ شرحاً ونحن قد وقفنا من اسماء شروحه على ٣٧ شرحاً فنذكر اولا ما ذكره هو ثم ما عثرنا عليه زيادة على ما ذكره :

(١) شرح ابي الحسن البيهقي (علي بن زيد الشهير بفريد خراسان) وهو اولمن شرحه بعد علي بن الناصر الآتي (٢) شرح الامام فخر الدين الزاري (صاحب التفسير) الا انه لم يتم صرح بذلك الوزير جمال الدين القفطي في تاريخ الحكماء (٣) منهاج البراعـــة للقطب الراوندي (سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه) في مجلدين (٤) شرح القاضي عبد الجبــار المردد بين ثلاثة لا يعلم أيهم هو الا انه قريب العصر من الشيخ الطوسي (٥) شرح الامام

افضل الدين الحسن بن علي بن احمد المهابادي شيخ منتجب الدين صاحب الفهرست (٦) المعراج لرجل مجهول اشار اليه الكيدري في كلامه الآتي (٧) شرح لأبي الحسين محمد ابن الحسين بن الحسن البيهقي ( الكندري او الكيدري ١٠) فرغ منه سنة ٧٦٥ وقال في اوله انه استمد من كتابي المنهاج والمعراج المقدم ذكرهما فالمنهاج للراوندي والمعراج لا يعرف مؤلفه . قال الفاضل النوري المقدم ذكره وصاحب كشف الحجب فيها حكي عنه ان اسم هذا الشرح الاصباح ولكن الموجود في رجال بحر العلوم ان قطبالدين الكيدريلهالاصباح في الفقه وشرح نهج البلاغة وفي الذريعة ان شرحه على النهج اسمه حدائق الحقائق ولكنه في مقام آخر نسب حداثق الحقائق للسيد علاء الدين محمد بن ابي تراب الاصفهاني من سادات كلستانة وان له بهجة الحدائق مختصر من هذا الشرح وحينتذ فيكون تسمية شرحه بالاصباح من سهو القلم . قال الفاضل النوري : وهذه الشروح كلها قبل شرح ابن ابي الحديد بزمان طويل ومع ذلك يقول انسه لم يشرح هذا الكتاب قبسلي فيها اعلم الا القطب الراوندي ( اقول ) واسبق من الجميع شرح على ن الناصر المعاصر للشريف الرضي كما يأتي (^)شرح عبد الحميد بن ابي الحديد المعتزلي (طبيع مرتين في ايران ومرة في مصر ) (٩) مختصر شرح ابن ابي الحديد للمولى سلطان محمود من غلامعلى الطبسى ثم المشهديالقاضي في المشهدالرضوي (١٠) شرح الشيخ كمال الدين ميثم البحراني الكبير يقارب شرح ابن اي الحديد مطبوع بايران (١١) شرحه المتوسط (١٢) شرحه الصغير (١٣) شرح كمال الدين عبد الرحمن بن محمسد ابن ابراهيم العتائقي الحلي من علماء المائة إلثامنة في اربع مجلدات اختاره من شرح ابن ميثم الكبير وشروح الكندري والقاضي عبد الجبار وابن ابي الحديد (١٤) منهج الفصاحة في شرح نهج البلاغة لجلال الدين الحسين بن شرف الدين عبــــد الحق الاردبيلي المعروف بالالاهي المتوفى سنة ٩٠٠ ألفه للشاه اسماعيل الصفوي بالفارسية (منه نسخة في خزانة اسعد افندي بالآستانة ﴾ (١٥) تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين لفتح الله ىن شكر الله القاشـــاني فارسي (١٦) شرح علي بن الحسن الزوارثي المفسر المعروف استـــاذ فتح الله المذكور فارسى هو احسن الشروح الفارسية (١٧) شرح الشيخ حسين بن شهاب الدين بن الحسين بن محمد ابن الحسين بن الجنيدر العاملي الكركيالمتوفى سنة ١٠٧٧ عد في الامل من كتبه شرح نهج البلاغة

كبير (١٨) اعلام نهج البلاغة للسيد على من الناصر (وهو معاصر للسيد الرضيجامع النهج فاذا شرحه اقدم الشروح ) وعن كشف الحجب :وأرثقها وأتقنها وأخصرها (١٩) انوار الفصاحة ( واسرار البراعة ) لنظام الدين الجيلاني ( فرغ من بعض مجلداته سنــة ١٠٥٣ ) (٢٠) شرحالسيد ماجدالبحراني. في أمل الآمل: لم يتم (٢١) شرح السيد رضي الدين علي ابن طاوس نسبه اليه صاحب كشف الحجب (٢٢) شرح عبد الباقي الخطاط الصوفي التبريزي المعاصر للشاه عباس الاول فارسي مبسوط كسما في الرياض (٢٣) شرح عز الدين الآملي شريك المحقق الشيخ على الكركي في الدرس عند الشيخ على نهلال الجزائري كمافي الرياض (٢٤) حاشية عماد الدين على القاري الاسترابادي (٢٥) شرح السيد نعمة الله الجزائري كما في رياض العلماء (٢٦) شرح قال رأيته في مشهد الرضا عليه السلام وقد سقط من اوله اوراق وهو مختصر لم اعرف مؤلفه لكن النسخة عتيقة جداً (٢٧) بهجة الحدائق للسيد علاء الدين كلستانة وفي الذريعة بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة هو الشرح الصغير والشرح الكبير يسمى حدائق الحقائق كلاهما للسيد علاء الدين محمد بن ابي تراب من سادات كلستانة الاصفهاني المتوفي سنة ١١١٠ ومر انه نسب حداثق الحقائق الى شخص آخر (٢٨) شرح آخر له كبير الا انه لم يتجاوز الخطبة الشقشقية الا يسيرا (٢٩) شرح السيد عبد الله ابن السيد ما ذكره العلامة النوري قال و لعل المسرح طرفه في اكناف التراجم يقف على اضعاف ذلك. واما ما عثرنا عليه زيادة على ذلك فهو (٣٢) التحفة العلية في شرح نهج البلاغــة الحيدرية لأفصح الدين محمد بن حبيب الله بن احمد الحسني الحسيني توجد نسخته في النجف بخطمؤ لفه فرغ منه ۲۹ صفر سنة ۸۸۱ ذكره صاحب الدريعة (۳۳) شرح المولى قوام الدين يوسف ايضاً صاحب شذرات الذهب ج ٨ ص ٨٥ (٣٤) شرح الشيخ ابراهيم البحراني نزيسل كازرون المدفون فيها ذكره السّيد شهاب الدين التبريزي نزيل قم فيها كتبه الينا (٣٥)شرح علي المعروف بالحكيم الصوفي بالفارسية فرغ منه سنة ١٠١٦ رأيت منه نسخة بهمذان ولا يبعد ان يكون هو شرح الزوارثي المتقدم فقد قيل عن الزوارثي انه يميل الى التصوف ولعل الطبقة لا تنافيه فان فتح الله نن شكر الله القاشاني تلميذ الزوارثي توفي سنة ٩٨٨ (٣٦)شرح. السيد يحيى بن ابراهيم بن يحيى بن المهدي بن ابراهيم بن المهدي بن احمد جحاف الحبوري اليماني ذكره السيد محمد بن زبارة الحسني اليماني الصنعاني في ملحق البدر الطائع .

# عهده للاشتر حين ولاء مصر

قال الشريف الرضي: وهو اطول عهد كتبه واجمعه للمحاسن «اه» وقد احتوى على جميع ما يحتاج اليه الوالي بل كل احد من الامور الاجتماعية وسياسة الرعية فلذلك اوردناه بطوله نقلا من نهج البلاغة فانه كنز ثمين ومر بعض الكلام عليه عند ذكر توليته الاشتر مصر واوله:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما امر به عبد الله علي امير المؤمنين مالك بن الحارثالاشتر في عهدهاليه حين ولاهمصر جبايةخراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها

## ما وصاه به في ذات نفسه من التقوى

امره بتقوى الله وايثار طاعته واتباع ما امر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا من جحودها واضاعتها وان ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره واعزاز من أعزه وامره ان يكسر من نفسه عند الشهوات وينزعها عند الجمحات فان النفس امارة بالسوء الا ما رحم الله .

## ترغيبه في حسن الذكر

ثم اعلم يا مالك افي قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيد من امور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحلل لك فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احبت او كرهت .

# امره بالرحمة والمحبة للرعية واللطف بهم والعفو عنهم

وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم سبعآضاريا

تغتنماً كلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق(١) يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ . فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فانك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك ، وقد استكفاك امرهم وابتلاك بهم فلا تنصن نفسك لحرب له ، فانه لا يدمي لك بنقمته ولا غنى بلك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ، ولا تبجحن بعقوبة ، ولا تقولن اني مؤمر آمر فأطاع فان ذلك ادغال في القلب ومنهكة للدين ، وتقرب من الغير .

# نهيه عن الكبر

واذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك أبهة او مخيلة فانظر الى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن اليك من طهاحك ويكف عنك من غربك ويفيء اليك بما عزب عنك من عقلك اياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته فان الله يذل كل جبار ويهين كل مختال .

# امره بالانصاف ونهيه عن الظلم

انصف الله وانصف الناس من نفسكومن خاصة اهلك ومن لك هوى فيه من رعيتك فانك ان لا تفعل تظلم . ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله ادحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب . وليس شيء ادعى الى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من اقامة على ظلم . فان الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد .

# امره بتقديم رضي العامة مع العدل على رضي الخاصة

قال: وليكن أحب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العسدل واجمعها لرضى الرعية . فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة وليس احد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء واقل معونة لسه في البلاء واكره للانصاف واسأل بالالحاف واقل شكرا عند الاعطاء وابطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصة ، وانما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الامة ، فليكن صفيك لهم وميلك معهم .

 <sup>(</sup>١) اي المسلم منهم الحوك في الدين وغير المسلم نظيرك في الخلق فتقتضي رقة الجنسية الرحمة له .
 ١١ المولف ... المولف ...

## نهيه عن قبول قول النهام والواشي

وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترها ، فلا تكشفن عما غاب عنك منها ، فانما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك اطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يصلح لك، ولا تعجلن على تصديق ساع فان الساعى غاش وان تشبه بالناصحين .

## نهيه عن استشارة البخيل والجبان والحريص

ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولا جبانا يضعفك عن الامور ، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله .

# من الذي ينبغي ان يستوزره

ان شر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزيرا ، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فانهم اعوان اثمة واخوان ظلمة وانت واجد منهم خير الخلف ممسن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم (١) واوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ، ولا آثما على أثمه اولئك اخف عليك مؤونة واحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقلل لغيرك الفا ، فاتخذ اولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمسر الحق لك واقلهم مساعدة فيها يكون منك مماكره الله لأوليائه واقعا ذلسك من هسواك حيث وقع .

# من ينبغي ان يجالسهم

وألصق باهل الورع والصدق ، ثم رضهم على أن لا يطروكولا يبجحوك بباطل لمتفعله فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني من العزة .

## ايصاؤه بعدم التسوية بين المحسن والمسيء

ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فان في ذلك تزهيداً لاهل الاحسان في الاحسان وتدريبا لاهل الاساءة على الاساءة والزم كلا منهم ما ألزم نفسه .

## امره بالاحسان الى الرعية

اعلم انه ليس شيء بادعي الى حسن ظن والبرعيته من احسانه اليهم وتخفيف المؤونات عليهم ، وترك استكراهه اياهم على ما ليس له قبلهم ، فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنك نسبا طويلا فان احق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده ، وان احق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده .

## امره باتباع السنة الصالحة

ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة واجتمعت بهـا الالفة وصلحت عليها الرعية ، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضتها .

#### امره بمدارسة العلماء والحكماء

واكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء ، في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك واقامة مااستقام به الناس قبلك .

# تقسيمه الرعية الى طبقات وبيان ما يجب لكل طبقة منهم

واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عسن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عال الانصاف والرفت ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس ، ومنها التجار واهل الصناعات ومنها الطبقة السفلي من ذوي الحاحات والمسكنة . وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على حده وفريضته في كتابه او سنة نبيه «ص» عهدا منه محفوظا فالجنود باذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية الا بهم . ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيل يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم ثم لا قوام لهذين الصنفين الابالصنف الثالث من القضاء يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم ثم لا قوام لهذين الصنفين الابالصنف الثالث من القضاء والعال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المناقع ويأتمنون عليه من خواص الامور وعوامها ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات فيها يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من السواقهم ويكفونهم من الترفق بايليهم مما لا يبلغه رفق غيرهم . مرافقهم ويقيمونه من الحاجة والمسكنة الذين يحيى رفدهم ومعونتهم وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه .

#### امره بالاستعانة بالله لقضاء هذه الحقوق

وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله تعالى من ذلك الا بالاهتهام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيها خف عليه او ثقل .

## شروط امراء الجيوش

فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله وامامك وانقاهم جيبا وافضلهم حاما ممن يبطىء عن الغضب ويستريح الى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الاقوياء وممسن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف ثم الصق بذوي المروءات والاحساب واهسل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والساحة فانهم جماع من الكرم وشعب من العرف .

# تفقد امور الجند وما يلزم عمله معهم

ثم تفقد من امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وان قل فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لـك وحسن الظن بك ولا تدع تفقد لطيف امورهم اتكالا على جسيمها فان لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسم موقعا لا يستغنون عنه .

#### ما يلزم عمله مع رؤساء الجند

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته . وافضل عليهم مسن جدته بما يسعهم من وراءهم من خلوف اهليهم حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو فان عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك وان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البسلاد وظهور مودة الرعية وانه لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم ولا تصمح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاة امورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم فافسح في محيطتهم على وحدن الثناء عليهم وتعديد ما ابلى ذوو البلاء منهم فان كثرة الذكر لحسن افعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل ان شاء الله تعالى ثم اعرف لكل امرىء منهم ما ابلى ولا تضيفن بلاء امرىء الى غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرىء الى ان تعظم من بلائه ما كان عظيما .

# امره بالرجوع فيها يشتبه عليه الى الكتاب والسنة

واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور فقد قــال الله

## اختيار القضاة

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتهادى في الزلة ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه . ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه اوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج واقلهم تبرما بمراجعة الخصم واصبرهم على تكشف الامور واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء واولئك قليل . ثم اكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس . واعطه من المنزلة لديكما لا يطمع فيه غيرهمن خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . فانظر في ذلك نظراً بليغا فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا .

## اختيار العمال والولاة

ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة فانهما جماع من شعب الجور والخيانة . وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة فانهم اكرم اخلاقا واصحاعراضا واقل في المطامع اشرافا وابلغ في عواقب الامور نظرا ثم اسبغ عليهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم وحجة عليهم ان خالفوا امرك و ثموا امانتك ، ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهمم على استعال الأمانة والرفق بالرعية و تحفظ من الاعوان .

# ما يلزم ان يفعله مع من خان من العمال

فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بهـ عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه واخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة .

اصلاح الخراج ومالية الدولة وعمارة البلاد وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في اصلاحه وصلاحهم صلاحا لمــن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الابهم لأن الناس كلهم عيال على الحراج واهله . وليكن نظرك عارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الحراج لأن ذلك لا يدرك الا بالعارة ومن طلب الحراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا فان شكوا ثقلا او علة او انقطاع شرب او بالسة (۱) او احالة ارض اغتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم ولا يثقلن غليك شيء خففت به المؤونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد اجتملوه طيبة انفسهم به فان العمران محتمل ما حملته وانما يؤتي خراب الارض من اعواز اهلها وانما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر .

#### الكتاب واصحاب الديوان

ثمانظر في حال كتابك فول على امورك خيرهم واخصص رسائلك التي تدخــل فيها مكايدك واسرارك باجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممــن لا تبطره الكرامة فيجترىء بهــا عليك في خلاف لك بحضرة ملأ ولا تقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمــالك عليك واصدار جواباتها على الصواب عنك وفيا يأخذ لك ويعطي منك ولا يضعف عقدا اعتقده لك ولا يعجز عن اطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور فان الجاهل بقدر نفسه يكون بقدرغيره اجهل ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك فان الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيء ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لاحسنهم كان في العامة أثرا واعرفهم بالامانة وجها . فان ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت امره

امره بتوزيع فنون الكتابة وضروبها بينهم

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولايتشتت عليه كثيرها. ومهماكان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته .

الوصاية بالتجار وذوي الصناعات وعيوب التجار ومنع الاحتكار

ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فانهم مواد المنافع واسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيفا فاحشاو شحاً قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار فان رسول الله (ص) منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به وعاقبه من غير اسراف .

# الوصاية بفقراء الرعية وأيتامهم وشيوخهم

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى فان في هذه الطبقة قانعا (١) ومعترا (٢) واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيتمالك وقسما منغلات صوافي (٣) الاسلام في كل بلد فان للاقصى منهم مثل الذي للادنى وكل قد استرعيت حقه ولا يشغلنك عنهم بطر فانك لا تعذر بتضييع التافه لإحكامك الكثير المهم . فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم ، وتفقد امور من لا يصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحتقره الرجال ففرغ لاولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع اليك امورهم ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله سبحانه يوم تلقاه فان هؤلاء من بين الرعبة اليك امورهم ثم اعمل فيهم وكل فاعذر الى الله سبحانه يوم تلقاه فان هؤلاء من بين الرعبة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العافية فصروا انفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم .

#### اصحاب الحاجات والمصالح

واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك حتى

<sup>(</sup>١) القانع السائل (٢) الممتر الذي يمرض لك ولا يسألك (٣) هي الارض لم تؤخذ بحرب. ـــ المؤلف ـــ

يكلمك متكلمهم غير متعتع فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول في غير موطن ( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع ) ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح عنهم الضيق والانف يبسط الله عليك بذلك اكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته .

# الاعطاء والمنع

واعط ما اعطيت هنيئا وامنع في اجمال واعذار .

ما يجب ان يباشره بنفسه

ثم امور من امورك لا بدلك من مباشرتها منها اجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك ومنها. اصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تحرج به صدور اعوانك .

عدم ادخال عمل يوم في يوم

وامض لكل يوم عمله ، فان لكل يوم ما فيه .

ايصاؤه له باداء الفرائض

واجعل لنفسك فيا بينك وبين الله افضل تلك المواقيت واجزل تلك الاقسام وإن كانت كلها فله اذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية ، وليكن في خاصة ما تخلص لله به دينك اقامة فرائضه التي هي له خاصة فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ووف ما تقربت به الى الله سبحانه من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ واذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا فان في الناس من به العلة وله الحاجة وقد سألت رسول الله «ص» حين وجهني الى اليمن.كيف اصلي بهم فقال صل بهم كصلاة اضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما .

#### نهيه عن الاحتجاب عن الرعية

واما بعد هذا فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الاموروليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب وانما انت احد رجلين اما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه او فعل كريم تسديه او مبتلى بالمنع فما اسرع كف الناس عن مسألتك اذا ايسوا من بذلك مع ان اكثر حاجات الناس اليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة او طلب انصاف في معاملة .

## ما يلزم ان يعمله مع خاصته وبطانته

ثم ان الوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة فاحسم مادة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال ولا تقطعن لأحسد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب (١) او عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه ، فان مغبة ذلك محمودة .

#### ابداء عذره للرعية اذا ظنوا به الجور

وان ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك واعذار تبلغ به حاجتك من تقوبمهم على الحق.

## امره بقبول الصلح والحذر بعده من العدو والوفاء بالعهد

ولا تدفن صلحا دعاك اليه عدوك لله فيه رضى فان في الصلح دعة لجنودك واراحة من همو مك وامنا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدة او البسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت فانه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيها بينهم دون المسلمين لما استوبلوا (٢) من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فانه لا يجترىء على الله الا جاهل شقي وقد جعل الله عهده وذمته امنا افضاه بين العباد برحمته وحريما يسكنون الى منعته ويستفيضون الى جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق امر ترجو انفراجه امر لزمك فيه عهد الله الى طلب انفساخه بغير الحقفان صبرك على ضيق امر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيطه بك من الله طلبة لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك .

<sup>(</sup>١) الشرب بكسر الشين وسكون الراء النهر يستقى منه (٢) أي. رأوا الوبال ـــ المولف ـــ

## نهيه عن سفك الدماء الحرام

اياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شيء ادعى لنقمة ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمه وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن وانابتليت بخطأ وافراط عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة فسان في الوكزة فحا فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوه سلطانك عن ان تؤدي الى اولياء المقتول حقهم .

وصاياه بآداب عامة والنهى عن اخلاق وافعال سيئة

#### العجب وحب المدح

واياك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراء فان ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من اجسان المحسنين .

#### المن والتزيد وخلف الوعد

واياك والمن على رعيتك باحسانك او التزيد فيماكان من فعلك (١) او ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الاحسان والتزيد يذهب بنور الحـق والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله سبحانه وتعالى (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون).

#### العجلة والتهاون واللجاجة والوهن

واياك والعجلة بالامور قبـــل اوانها او التساقط فيها عند امكانها او اللجاجة فيها اذا تنكرت او الوهن عنها اذا استوضحت . فضع كل امر موضعه واوقع كل عمل موقعه .

#### الاستئثار والتغابي

واياك والاستثنار بما الناس فيه اسوة والتغابي عما تعنىبه مما قد وضح للعيون فانهمأخوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك اغطية الامور وينتصف منك للمظلوم .

## الحلم والاناء والخوف من الله والاقتداء بصالح السلف

املك حمية انفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلـــك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك مـــن

نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد الى ربك والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة او سنة فاضلة او اثر عن نبينا «ص» او فريضة في كتاب الله فتقتدي بمــــا شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدتاليك فيعهدي هذا واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علَّة عند تسرع نفسك الى هواها .

## آخر العهد

وانا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على اعطاء كل رغبة ان يوفقني واياك لما فيسه رضاه من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خلقه من حسن الثناء في العباد وجميل الاثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة وان يختم لي ولك بالسعادة والشهادة انا الى الله راغبون والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآلهالطيبين الطاهرين .

# بعض الامثال في كلامه عليه السلام

في الفائق : على عليه السلام ( شرعك ما بلغك المحلا ) اي حسبك واشرعني كذا اي احسبني وكأن معناه الكفاية الظاهرة المكشوفة من شرع الدين شرعاً اذا اظهره وبينه «اه» وفي النهاية في حديث على ( شرعك ما بلغك الحلا ) اي حسبك وكافيك وهو مثل يضرب في التبليغ باليسير «اه» وشرعك بكسر الشين وسكون الراء .

# الشعر المأثور عن امير المؤمنين (ع)

عن الجاحظ في كتابي البيان والتبيين وفضائل بني هاشم والبلاذري في انساب الاشراف ان علياً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطبهم وأكتبهم ، وعن تاريخ البلاذري كان ابوبكر يقول الشعر وعمر يقول الشعر وعثمن يقول الشعر وكانعلي أشعر الثلاثة . وعنالشعبي كان ابو بكر شاعراً وعمر شاعراً وعثمن شاعراً وكان على أشعر الثلاثة . وعن سعيد بن المسيب كان ابو بكر وعمر وعلي يجيدون الشعر وعلى أشعر الثلاثة «اه» . وقد ذكر له عليه السلام· في الكتب اشعار كثيرة اشتهرت نسبتها اليه ورواها الثقاتودات بلاغتها علىصحةنسبتها ، وقال المرزباني في معجم الشعراء يروى له شعر كثير «اه» فمـــا يحكى عن المـــازني وصوبه الزمخشري من انه لم يصح انه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين :

فان هلكت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر

تلكم قريش تمنساني لتقتلني فلا وربكما بروا وماظفروا

وما يتحكى عن يونس النحوي: ما صح عندنا ولا بلغنا انه قال شعرا الا هذين البيتين ليس بصواب .

#### جامعو ديوانه

وقد جمع شعر امير المؤمنين عليه السلام جماعة فجعلوه ديوانا كسائر الدواوين (الاول) ابو احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفي بعده ٣٣٠ (الثاني) علي بن احمد النيسابوري سنة ٧٦٠ جمعه مرتين مرة اقتصر على الآداب والحكم وسماه الحديقةالانيقة ومرة سماهانوار العقول من اشعار وصي الرسول (الرابع) ابو عبد الله المرزباني المتوفىسنة ٣٨٤ ذكر ذلك صاحب مجموعة شعرية في الامثال موجودة في الخزانة الرضوية (الخامس) ابو البركات هبة الله بن على بن محمد المعروف بابن الشجري (السادس) بعض القدماء استخرجه مــن كتاب محمد بن اسحق (السابع) القاضي القضاعي محمد بن سلامة المغربي صاحب كتاب الشهاب المجموع من كامات النبي «ص» المتوفي سنه ٤٥٤ لكنه لم يجعله ديوانا مستقلا بل جمــع ما اتصل اليه بالرواية منه وجعله بابا سابعا لكتابه دستور معالم الحكم المجموع من كلمات امـير المؤمنين عليه السلام نظير كتاب الشهاب (الثامن) سبط ابن الجوزي في تذكـرة الخواص حيث قال قد ذكرنًا ما وقع عليه اختيارنا من اللؤلؤ المنثور في فنون العلوم فنذكر ما وصل الينا من الدر المنظوم فنقول : اخبرنا بما نسب الى امير المؤمنين منالشعر جماعة منهم ابراهيم ابن محمد العلوي وابو القاسم الخطيب الموصلي وعمـــر بن صافي وغــــيرهم باسنادهم الى جمع ديوان امير المؤمنين على الرواية الصحيحة وقد طبع . ولكن هذه الدواوين التي جمعها من ذكرناهم من شعره عليه السلام لا يوجد منها بايذينا اليوم سوى نسخه واحدة طبعت مرارا في عدة اماكن والظاهر انها هي التي جمعهاعلي بناحمدالنيسا بوري وشرحها بالفارسية القاضي حسين بن معين الدين الميبدي المتوفي سهة ٨٧٠ من علماء اهل السنة ولم يأل جامعها جهدا في جمع ما صحت نسبته الا مولانا امير المؤمنين عليه السلام فجمع جله وفاته شيء كثير عثرنا عليه اثناء تتبعاتنا لكنه اضاف اليه ما علم انه ليس له وما يحتمل كونه لــه ولا والتحريف من الناس او يكون جامعه قليل البصيرة لبعده عن اللسانالعربي وعدم اقتصاره على المصادر الصحيحة فخلط الدر بالحصباء فما اورده مما علم انه ليس له هذين البيتين : مع انهـما لابي تمام الطائي من قصيدة في ديوانه والذي اوقعــه في الاشتباه البيت الذي قبلها وهو :

وقال عــــلى في التعازي لاشعث وخاف عليه بعض تلك العظائم

واشار به ابو تمام الى كلام منثور قاله عليه السلام للاشعث يعزيه عـــن ابن له واورده الرضي في الباب الاخير من نهج البلاغة وهو : يا اشعث ان صبرت جرى عليك القدروانت مأجور وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأزور . وهذا التوهم لا يصدر ممن له ادنى معرفة ومنه ايراده هذا البيت :

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء مع انه احد بيتين ثانيها:

انما الميت من يعيش كثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء

وقد ذكرهما صاحب قطر النداء وذكر صاحب شرح شواهده المسمى بمعالم الاهتداء ان قائلها عذري الغساني . ومنه ايراده هذا البيت :

اريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد وهو لعمرو بن معد يكرب تمثل به امير المؤمنين (ع) ومنه ايراده هذ البيت : وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد

مع الله تمثل به مصرحا بذلك بقوله : او اكون كها قال القائل ومنه ايراده هذين البيتين:

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاموات قلت اليكما ان صح قولي فالخسار عليكما ان صح قولي فالخسار عليكما

مع انهـما لابي العلاء المعري في ديوانه لزوم ما لا يلزم الى غير ذلك ونحن نورد هناطرفا مما صحت روايته او وجد في الكتب المعتمدة ورتبناها علىحروف المعجم .

#### حرف الالف

قال عليه السلام اورده القاضي القضاعي في دستور معالم الحكم وفي الديوانقاليومبدر:

وثاب اليه المسلمون ذوو الحجى ولما يروا قصد السبيل ولا الهدى على طاعة الرحمن والحقّ والتقي

نصرنا رسول الله لما تدابروا ضربنا غواة الناس عنه تكرما ولما اتانا بالهـــدى كان كلنا

#### حرف الباء

وقال عليه السلام اورده الخطيب البغدادي في تاريخه :

اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب واوطنت المكـــاره واستقرت وارست في اماكنها الخطوب اني اقول لنفسي وهي ضيقــة وقد اناخ عليها الدهر بالعجب

ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا اغنى بحيلتـــه الاريب اتاك على قنوط منـــك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحــادثات اذا تناهت فمــوصول بهـــا فرج قريب وقال عليه السلام اورده جامع الديوان وصاحب جواهر المطالب عدى الاخير :

صَرَآ على شدة الايام ان لهـــا عقدبيوماالصبرالاعندذي الحسب سيفتح الله عـــن قرب بنافعة فيها لمثلك راحات من التعب

وقال عليه السلام لما قتل عمرو من عبد ود اورده المفيد في الارشادوان اسحق في المغازي:

كالجذع بين دكادك وروايي كنت المقطر بزني اثـوايي ونبيــه يــا معشر الاحزاب

عمني وعنهم خبروا اصحابي ومصمم في الرأس ليس بنايي وحلفت فاستمعوا من الكذاب رجلان يضطربان كل ضراب كالجذع بسين دكادك وروابي كنت المقطـر بزني اثوايي

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين ممــــــــ بصواب وعففت عن اثوابه ولو انــني لا تحسبن الله خاذل دینــه واوردها الحاكم في المستدرك هكذا :

اعلي يقتحم الفوارس هكذا اليوم يمنعني الفرار حفيظـــتي آلى ان عبد حـــين شد الية اني لا صدق من يهلل بالتقي فصدرت حين تركته متجدلا وعففت عن اثوابه ولو انني عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محسد بصواب

وقال عليه السلام في يوم احدكها عن تاريخ الطبري والاغاني حين خرج طلحة بن أبي طلحة العبدري صاحب لواء قريش وطلب المبارزة قال قتادة فخرج اليه على وهو يقول :

انا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العـــام السغب اوفي بميعادي واحمى عن حسب

وقال عليه السلام ذكره الرضي في نهج البلاغة بعد ذكر قوله عليه السلامواعجبا اتكون الخلافة بالصحابة والقرابة فقال : وقد روي له في هذا المعنى :

فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا المعنى والمشيرون غيب فغـــيرك اولى بالنـــبي واقرب

وان كنتبالقربىحججتخصيمهم وقد اوماً الكيت الى هذا المعنى بقوله:

فان ذوي القربـي احق واوجب

بحقكم امست قريش تقودنا وبالفذ منها والرديفين نركب فان ہی لم تصلح لحی سواہم

وقال عِليه السلام وهو بصفين رواِه نصر في كتاب صفين :

الم تر قومي اذ دعاهم اخوهم اجابواوان اغضب على القوم يغضبوا هم حفظوا غيبي كما كنت حافظا لقومي اخرى مثلها اذ تغيبوا وآباؤهم آباء صلق فانجسوا

بنو الحرب لم تقعـــد بهم امهاتهم

وقال عليه السلام كما في تذكرة الخواص :

فالناس بين مخاتل وموارب

ذهب الوفاء ذهابامسالذاهب

#### حرف التاء

وقال عليه السلام في بعض ايام صفين حين ندب اصحابه فانتدب له مـــن بين عشرة الاف الى اثني عشر الفا فتقدمهم على بغـلة رسول الله (ص) وهو إيقول رواه نصر في كتاب صفين:

دبوا دبيب النمل لا تفوتوا واصبحوا بحربكم وبيتوا

حتى تنالوا الثار او تموتوا اولا فاني طالما عصيت قد قلــتم لو جثتنا فجيت ليس لـكم ما شئتم وشيت

بل ما يريد المحيى الميت

وقال عليه السلام في تذكرة الخواص :

فاصبح منها القلب في الهلكات

وكم نظرة قادت الى القلب شهوة

#### حرف الجيم

في جواهر المطالب للباغندي مما ينسب اليه عليه السلام:

لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للشر بالشر مسرج فين شاء تقويمي فاني مقوم ومن شاء تعويجي فاني معوج

#### حرف الدال

وقال عليه السلام في مهاجرته من مكة الى المدينة حين ادركه الطلب وهم ثمانيةفوارس فشد عليهم شدة ضيغم وهو يقول :

خلوا سبيل الجاهد المجاهد تاليت الا اعبد غير الواحد

#### حرف الراء

قال عليه السلام كما في الديوان حين برز اليه مرحب فقال :

انا اناس ولدتنا عبهره لباسنا الوشي وريط حيره ابناء حرب ليس فينا غدره

## فاجابه امير المؤمنين (ع) :

انا الذي سمتني امي حيدره ضرغام آجـــام وليث قسوره عبل الذراعين شديد القصره كليث غابات كريه المنظره اكيلكم بالسيف كيل السندره اضربكم ضربا يبين الفقره واترك القرن بقــاع جزره اضرب بالسيف رقاب الكفره ضرب غلام ماجد حزوره من يثرك الحـــق يقوم صعره

وقال (ع) اورده صاحب مجموعة الامثال الشعرية :

لئن ساءني دهر لقد سرني دهر وان مسني عسر فقد مسني يسر

لكل من الايام عنـــدي عادة فان ساءني صبر وان سرني شكر

قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص والمرزباني في ديوان شعر امير المؤمنين (ع) قال له رجل قد عيل صبري فاعطني قال فانشدك شيئا ام اعطيك فقال كلامك احب الي من عطائك فقال :

> فانه نازل بمنتظره فاصبر على عسره وفي يسره ومبتلى لا ينام من حذره

ان عضك الدهرفانتظرفرجا او مسك الضر او بليت به رب معافي على تهـــوره وآمــن في عشاء ليلتــه دب اليــه البلاء في سحره من مارس الدهر ذمصحبته ونال من صفوه ومن كدرة

وقال عليه السلام في ذم الناس قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص رأيت في كتاب سر العالمين للغزالي رحمه الله نسبتها اليه عليه السلام:

> المرء في زمن الاقبال كالشجره حتى اذاماعر تمن هملها انصرفوا قلت مروات اهل الارض كلهم لا تحمدن امرأ حتى تجربـــه

وحولها الناس ما دامت بها الثمره عنها عقوقا وقد كانوا بها برره وحاولوا قطعها من بعدماشفقوا دهرآ عليها من الارياح والغبره الا الاقل فليس العشر من عشره فربما لم يوافق خبره خبـــره

وقال عليه السلام في القدر اورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص :

لم يرزقوها بعقل حينها رزقوا لو كان عن قوة او عن مغالبة

للناس حرص على الدنيا بتدبير وصفوها لك ممزوج بتكــــدير لكنها رزقوها بالمقادير طار السيزاة بارزاق العصافير

وقال (ع) يذكر مبيته على فراش رسول الله (ص) ليلة الغار رواه الشيخ الطوســي في الامالي عن عبدالله بن أبي رافع عنه عليه السلام ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن علي ابن الحسين عليهما السلام عدى البيت الاخير مع بعض التغيير:

وقيت بنفسي خيرمن وطيء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر عمد لما خاف ان يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر

وقد وطنت نفسيعلىالقتلوالاسر هناك وفي حفظ الالآه وفي ستر قلائص يفرين الحصى اينها يفري

وبت اراعيهم متي ينشرونني وبات رسول الله في الغار آمنا اقام ٹـــــلاٹا ٹم زمت قلائص

وقال عليه السلام ذكره جامع الديوان وصاحب جواهر المطالب :

دواؤك فيك ومــا تشعر وداؤك منــك وما تبصر

وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

#### حرف الزاي

وقال عمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق :

ء بجمعكم هل مــن مبارز فبرز اليه امير المؤمنين عليه السلام وهو يقول اورده خلق كثير :

ولقسد بححت مسن الندا ووقفت اذ جـــن الشجـــا ع بموقف البطـــل المناجــز ان الشجاعـــة والســـا حة في الفتى خـــير الغرائز

قي ذكرها عند الهزاهز

لا تعجلـــن فقــــد اتـــا ل عجيب صوتك غـــير عاجز ذو نيسة وبصيرة والصدق منجي كل فائسز اني لارجــوا ان اقــ ہم عليــك نائحة الجــنائز مــن ضربة نجـــلاء يبـــ

#### حرف العين

قال عليه السلام ذكر ان ابي الحديد انه من الشعر المنسوب اليه :

ان اخاك الحق من كــان معك ومن يضــر نفسه لينفعك ومــن اذاريب الزمان صدعك شمــله ليجمعك

# حرف اللام

وقال عليه السلام في شكوى الزمان اورده القاضي القضاعي في دستور معالم الحكم :

ارى علل الدنيا على كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون المهات قليل

وانافتقاديواحدابعدو احد دليل على ان لا يدوم خليل

وقال عليه السلام يوم صفين لرجل من اصحابه اسمه عبد العزيز بن الحارث أمره ان يذهب الى جماعة من اصحابه اقتطعهم اهل الشام ويبلغهم رسالته فاجاب رواه نصر في كتاب صفن:

سمحت بامر لايطاق جفيظــة وصدقا واخوان الحفاظ قليل جزاك الله الناس خيرا فقد وفت يداك بفضل ما هناك جزيل وقال عليه السلام في بعض ايام صفين اورده نصر :

قـــد علمت ذات القرون الميل والخصر والانامـــل الطفول اني بنصل السيف خنشليل احمي وارمي اول الرعيل بصارم ليس بذي فلول

وقال عليه السلام اورده صاحب جو اهر المطالب وسبط ان الجوزي في تذكرة الخواص:

فان نزلت بغتة لم يرع لماكان في نفسه مشلا رأى الامر يفضي الى آخر فصمير آخــره اولا وذو الجهل يأمن أيامــه وينسى مصارع من قد خلا فان بدهته صروف الزمان ببعض مصائبـــه اعـــولا

يمثيل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل ان تنزلا ولو مثل الحزم في نفسه لعلمه الصمر عند البلا

وقال عليه السلام اورده صاحب جواهر المطالب فقال مما انشده الصولي للامام عــــلي (ع) سوى البيت الثالث فذكره جامع الديوان:

وداو جواك بالصبر الجميل ققد ايسرت في الزمن الطويل لعمل الله يغني عن قليل فان الله اولى بالجيل

الا فاصبر على الحسدث الجليل ولا تجزع وان اعسرت يومـــا ولا تيأس فــان اليأس كفــــر ولا تظننن بربك غـــير خـــير وان العسر يتبعه يسار وقول الله اصدق كل قيل فلــو ان العقول تجــر رزقــا لكان الرزق عند ذوي العقول

حرف الميم قال للحضين بن المنذر الرقاشي ـــ اورده ابن العديم في تاريخ حلب مسنـــدا اليه (ع) واورده نصر في كتاب صفين وغيرهما من الرواة .

لمن راية سوداء (١) يخفق ظلها اذا قيل قدمها حضين تقدما حياض المنايا تقطر الموت والدما فيوردها في الصف حجتبي يزيرها تراه اذا مـــا كان يوم عظيمة ابسى فيه الاعزة وتكرما لدى الموت قدما ما اغز واكرما جزى الله قوما قاتلوا في لقائهم اذاكان اصوات الرجال تغمغها واحزمصبراحين يدعىالى الوغى ربيعة اعني انهم أهل نجدة وبأس اذا لاقوا خميسا عرمرما

وقال على غليه السلام بعدما قتل حريثا مولى معوية وبرزاليه عمرو من حصين السكسكي فنادى يا أبا حسن هلم الى المبارزة فأنشأ علي (ع) يقول رواه نصر في كتاب صفين :

وعن يساري وائسل الخضارم والقلب حولي مضر الجماجم اقسمت بالله العملي العمالم لا انثني الا برد الراغم

فلست برعديـــد ولا بملـــيم

وطاعــة رب بالعباد علـــيم

سقى آل عبد الدار كأس حميم

ما علتي وانــا جـــلد حازم وعن يميني مذحـــج القماقـــم

وقال عليه السلام بعد رجوعه من اجد وقد خضب الدم يده الى كتفه ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة عليها السلام وقال خذي هذا السيف فقـــد صدقني اليوم وانشأ يقول رواه المفيد في الأرشاد:

> افاطم هاك السيف غير ذميم لعمري لقداعدرت في نصر احمد اميطي دماء القوم ٌعنـــه فانه

واورد الطبري في تاريخه هذه الابيات هكذا :

فلست برعـــديـــد ولا بملــــم وطاعسة رب بالعباد رحيم اجذ بــه من عاتــق وصميم فما زلّت حتى فض ربي جموعهم وحتى شفينـــا نفس كل حليم

افاطم هاك السيف غـــير ذميم لعمري لقد قاتلت في حب احمد وسيفي بكفي كالشهاب اهزه

وقال عليه السلام لمساكتب معوية في سهم إورماه في عسكر علي (ع) يوم صفين ان

معوية يريد ان يفجرعليكم الفرات فخاف اهل العراق وارتحلوا ونهاهم علي (ع) فلم يُقبلوا : لو اني اطعت عصبت قومي الى ركــن اليامـــة او شآم ولكني اذا ابرمت امرأ منيت بخلف آراء الطغام

وقال عليه السلام يوم صفين وقد بالغت في نصره همدان ذلك اليوم قال ابن أبي الحديد في شرح النهج وهومن الشعر الذي لا يشك ان قائله علي عليهالسلام لكثَّرة الروَّاة له (أقول) ولكن الروايات فيه مختلفة زيادة ونقيصة فننقله مقتبسا من مجموعها :

لمـــا رأيت الخيل تقرع بالقنا للحوارسها حمر العيون دوامي وكندة في لخم وحي جذام اذا ناب أمر جنتي وحسامي فوارس من همدان غير لئام غداة الوغى من شاكر وشبام وفهم واحياء السبيع وسام ذوو نجدات في اللقاء كرام اذا الحتلف الاقوام شعل ضرام وبأس اذا لاقوا وجد خصام

وقـــول اذا قالوا بغـــير أثام

تبت ناعما في خدمــة وطعام

سعيد بن قيس والكريم محامــي

سمام العدى في كل يوم زحــام

لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

واقبل رهج في السهاء كأنـــه غمامـــة دجن ملبس بقتــــام ونادی این هند ذا الکلاع ویحصبا تيممت مدان الذين هم هم دعوت فلباني من القوم عصبة فوارس من همدان ليسوا بعزل ومن ارحب الشم المطاعين بالقنا ومن کل حی قد اتتنی فوارس بكل رديني وعضب تخالـــه لهمدان اخلاق ودين بزينهم وجد وصدق في الحروب ونجدة

قال نصر وفي حديث عمر بن سعد : متى تأتهم في دارهم تستضيفهم يقودهـــم حامي الحقيقة منهم جزى الله همدان الجنان فأنها فلو كنت بوابا على باب جنة

وقال عليه السلام في قتلـــه عمرو بن عبد ود واورده ابن شهر اشوب في المناقـــب عن

امالي النيسا بوري :

ياعمرو قد لاقيت فارس بهمة يدعو الى دين الآله ونصره الى قولىــه:

عند اللقاء معاود الاقدام والى الهدى وشرائع الاسلام

شهدت قريش والراجم كلها ان ليس فيها من يقوم مقامي واوردها جامع الديوان وزاد بعد الاول :

من آل، هاشم من سناء باهر ومهذبين متوجين كرام

وبعد الثاني :

ومحمــــد فينا كأن جبينـــه شمس تجلت من خلال غمام والله ناصر دینــه ونبیه ومعین کل موحــد مقدام

بمهند عضب رقيق حده ذي رونق يفري الفقارحسام

وقال عليه السلام لمـــا قتل عمرو بن عبــــد ود اورده المرتضى في الفصول المختارة من المجالس والعيون والمحاسن للمفيد واورده ان شهراشوب في المناقب :

ضربته بالسيف فوق الهامه بضربة صارمة هداميه انا علي صاحب الصمصامه وصاحب الحوض لدى القيامه اخو رسول الله ذي العلامه قد قال اذ عمني عمامه

انت الذي بعدي له الامامه

وقال عليه السلام اورده ان الصباغ في الفصول المهمة :

عش موسرا ان شئت او معسرا لا بـــد في الدنيـــا من الغم

دنياك بالاحزان مقرونــة لا تقطـــع الدنيا بلا هم

وقال عليه السلام اورده ابن الصباغ في الفصول المهمة ايضاً :

فعند مناهـــا يخـــل الندم

حلاوة دنياك مسمومة فلا تأكل الشهد الا بسم عامدك اليوم مذمومة فلا تكسب الخد الا بذم اذا تم امـر بـدا نقصه توق زوالا اذا قيل تم اذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزيل النعم اذا كنت في نعمة فارعها عان الله سريع النقم وداوم عليها بشكر الا"له فان الا"له سريع النقم فان تعط نفسك آمالهــــا

وقال عليه السلام كما في تذكرة الخواص :

لا تكره المكروه عند حلوله ان العواقب لم تزل متباينه كم من يد لا تستقل لشكرها لله في طي المكاره كامنه

وقال عيه السلام كما في الفائق للزمخشري ان سعد بن أبي وقاص قال رأيت عليا

#### يوم بدر وهو يقول :

بازل عامين حديث سني سنحنح الليل كأني جني ما تنقم الحرب العوان منى قال ویروی : (سمعمع کأنني من جن )

وقال عليه السلام في القدر اورده سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص :

مالا يكون فلا يكون بحيلة ابدا وما هو كائن سيكون سيكون ما هو كائن في وقته واخو الجهالة متعب محزون يسعى القوي فلا ينال بسيعه حظا ويدرك عاجز موهون

وقال عليه السلام اورده سبط ابن الجوزي في تذكرةالخواص :

يا الهما المسرء باخسوان اخــوانه كلهــم ظــالم له لسانــان ووجهــان

هــــذا زمان ليس اخوانه يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتان حتى اذا ما غبت عن عينه رماك بالزور وبهتان هذا زمان هكذا اهله تعمر عمن رؤيسة انسان

وقال عليه السلام في ذم الدنيا اورده سبط ان الجوزي في تذكرة الخواص: دنيـــا تجـــول باهلهـــا في كل يـــوم مرتـــين

فغدوهما لتجممع ورواحها لشتأت بسين

## حرف الواو

قال عليه السلام اورده سبط ان الجوزي في تذكرة الخواص :

ولربما نطق الفتى فتنافست فيه العيون وأنسه لممسوه ولربما سكت الفتى عن خصمه حذر الجواب وانـــه لمفوه ولربما صبر الفتي عند الاذى وفؤاده مسن حسره يتأوه

# شيء من مدائحه

طالب (ع) ، فقد وجد شعراء العصور في شخصيته من المناقب اعظم ما يشــير شاعرياتهم ويحرك عواطفهم ويلهم اقلامهم ، ولا بدع فان سيرته المثلي وما انطوى عليه من ألمعيات واريخيات وبطولات ، وما مني به من ظلم واهتضام وحرمان ، وما اجتمع على حربه من لؤم وعقوق وفجور ، كل ذلك جعل منه لدى المنصفين المخلصين اروع صورة انسانية توحي الشعر وتلهم النثر . والنفوس التي لمتدنسها الأغراضوالاهواء ولم يلوثها التقليد والتعصب، النفوس البريثة لا بد ان تهيم ابدآ بشخصية علي بن أبي طالب .

وليس مستطاعا احصاء ما نظمه الشعراء على كل العصور تغنيا به ورثاء له بجميع اللغات الاسلاميَّة من عربية وفارسية وتركية واوردية ، واننا لنأخذ لهذا الجزء هذه القصائد التالية نماذج لغيرها .

ولا بد من الاشارة الى امر خطير في تاريخ الادب العربي اهمـــل ذكره او لم ينتبه له مؤرخو هذا الادب ، ذلك ان الشعراء الذين نظموا في عــــلي بن أبي طالب قد أوجدوا \_ الى حد ما ـــ الملحمة العربية التي يفتقدها مؤرخو الادب فلا يجدونها في حين ان نواتها ــ على الاقل ــ موجودة في الشعر العلوي (١) .

قِصْيدة السيد الحميري المتوفي سنة ١٧٣ :

من حمير اهل السهاحة والنـــدى اين التطرب بالولاء وبالهسوى أإلى امية ام الى شيع الــــي تهوي من البـٰلد الحرام فنبهت يحدو الزبير بها وطلحة «عسكرآ» يا للرجال لرأي ام مشجب (٣)

ولقد حلفت وقلت قولا صادقـا بـالله لم آثــم ولم اتريــب لمعاشــر غلب الشقاء عليهــم وهوى امالهــم لامر متعــب وقريش الغر الكسرام وتغلب أإلى الكواذب من بروق الخلب جاءث على الجمل الحدب الشوقب (٢) بعد الهدو كلاب اهل الحوأب

<sup>(</sup>١) الناشر

<sup>(</sup>٢) الخدب بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء الضخم ( والشوقب ) العلويل . (٣) مشجب مهلك .

يا للرجــال لرأي ام قادهــا ذثيان قادهما الشقاء وقادها في ورطــة لحجا بها فتحملت ام تدب الى ابنها ووليها اما الزبيير فحاص حين بدت له حتى اذا امن الحتـوف وتحته اثوی ان جرموز عمیر شلوه واغتر طلحة عنسد مختلف القنا فاختسل حبسة قلبه بمذلق خير البزية بعد احمب من له ونصيحة خلص الصفاء لــه بها ولقد سرى فيــما يسير بليلة حتى اتبى متبتلا في قائسم

ذئبان يكتنفانها في اذؤب اللحين فاقتحالها في منشب (١) منها على قتب بــإثم محقب (٢) بالمؤذيات له دبيب العقرب جأواء تترق في الحديد الاشهب (٣) عاري النواهق ذو نجآء ملهب (٤) في القاع منعفراً كشلو التولب (٥) عبل الذراع شديد اصل المنكب (٦) ريان من دم جوفه المتصبب (٧) في مارقين من الجماعة فارقوا باب الهدى وحيا الربيع المخصب مـني الهوى والى بنيــه تطربي امسي واصبح معصما مني له بهوى وحبل ولاية لم يقصب (٨) مني وشاهد نصرة لم يعزب بعد العشاء بكربـــلا في موكب القى قواعده بقاع مجدب. (٩)

(١) الحين بفتح الحاء الهلاك ( والمنشب ) من نشب في الشيء اذا دخل فيه وعلق به كما ينشب الصيد في الحبالة. (٢) الورطة الهلكة ( ولحجابها )كملها أي نشبا بها ( ويجلقب ) بوزن اسم المفعول من قولهم احتقب الذنب واصل الاحتقاب وضع الشيء في الحقيبة وهي وعاء من جلد • (٣) حاص بالحاء والصاد المهملتين عدل وحاد او حام ويروى جاض بالجيح والضاد المعجمة اي حاد وعدل ( والجأواء ) الكتيبة التي يضرب لوقها الى السواد من صَدَأُ الحَدَيْدِ ( والاشهب) الابيض يتخلله سواد . (٤) النواهق العظان الشاخصان من ذي الحافر في بجرى الدمع اي عاري النواهق من اللحم ويحمد في الفرس ان يكون قليل لحم الخدين (والنجاء) الاسراع ۚ (وملهب) بصيغة اسم الفاعل سريع العدو . (•) الشلو العفيو من اللحم (والتولب) الجحش . (٦) اغتره طلبغرته. (٧) اختل بالخاء المعجمة أي دخل في خلل قلبه . (٨) معصها متمسكا (ويقصب) بالصاد المهملة أي لم يقطع وفي تسخة لم يقضب بالضاد المعجمة وهو بمعناه . ( ٩ ) اراد بالمتبتل الراهب وسمي متبتلا لقطمه نفسه هن الناس من البتل وهو القطع (والقائم) صومعة الراهب . وهذا البيت وما بعده الى ١٣ ُبيتًا اشارة الى ما روي نما حاصله انه لما سار امير المؤمنين «ع» الى حرب صفين اعد طريق البر وترك الفرات واصاب أصحابه عطش شذيد فلاح لهم دير فهتف به فاشرفَ من صومعته فقال هل قرب قائمك من ماء قال بيني وبين الماء أكثر من فرسخين فسارقليلا ونزل بموضع فيه رمل واشار الى مكان فكشفوه فاصابوا تحته صخرة بيضاء عظيمة تلمع فامرهم بقلمها فلم يقدروا فاقتلمها بيده ونحاها فاذا تحتها ماء فشرب الناس وارتووا وحملوا منه «الحديث» .

فدنا فصاح بــه فأشرف ماثلا هل قرب قائمك الذي بوثتــه فثنى الاعنة نحو وعث فاجتلى حتى اذا اعیتهم اهوی لها كفآ متى ترد المغالب تغلب (٨)

بانيــه ليس بحيث يلقى عامراً غير الوحوش وغير اصلع اشيب (١) في مدمج زلق اشم \_ كأنه حلقوم ابيض \_ ضيق مستصعب (٢) كالنسر فوق شظية من مرقب (٣) ماء یصاب فقال ما من مشرب (٤) الا بغاية فرسخين ومـن لنا بالماء بين نقى وقي سبسب (٥) ملساء تبرق كاللجين المذهب (٦) قال اقلبوها انكم ان تقلبوا ترووا ولا تروون ان لم تقلب فاعصوصبوا في قُلعها فتمنعت منهم تمنع صعبــة لم تركب (٧)

(١) رواء السيد المرتضى ( تأتيه ليس بحيث تلقى عامراً ) وفي نسخة (يأتيه ليس بحيث يلقى عامراً) وفي نسخة عامر بالرفع فيلقى يمكن ان يقرأ بالبناءالفاعل وعامرا مفعول او بالبناء للمفعول وعامر بالرفع نائب فاعل ويمكن أن يقرأ يلفي أو يلفي بالفاء ـــ والمراد بالاصلم الاشيب الراهب .

(٢) في مدمج بدل من قوله في قائم (والمدمج) قال السيد في الشرح هو الشيء المستور يقال هدمج الرجل ودمج بتشديد الميم اذا دخل في شيء فاستتر به وصومة الراهب تستر من دخل فيها لا جالة (اه) (اقول) الاولى ان يقرأ مدمج اسم مفعول . في الصحاح دمج الشيء دموجا اذا دخــل. في الشيء واستحكم فيه والتأم . وفي تاج العروس عن الازهري صلح دماج تام مجكم قوي وفي التاج ايضا ادمجت الماشطة ضفائر المرأة ادرجتها وملستها وادمج الحبل اجاد فتله وقيل احكم فتله في رقة ورجل مدمج ومندمج مداخل كالحبل المحكم الفتل ونسوة مدمجات الحلق كالحِبل المدمج (اه) فيكون وصف بناء الصومعة بانه مدمج اما لانه قد دخل بعضه في بعض واستحكم والتأم وقوي ولانه كالحبل المداخل المحكم الفتل وهو راجع الى الاول او لانه مدرج مملس كالضفيرة ولعل هذا هو الانسب بقوله زلق (والزلق) الذي لا تثبت عليه قسدم (والاشم) الطويل المشرف (والابيض) قال السيد هو ها هنا الطائر الكبير من طيور الماء والعرب تسمى الكبير من طيور الماء ابيض وتشبيه الصوممه الطويلة بحلقوم طائر الماء من أوقع التشبيه اه (وضيق مستصمب) صفتان لمدمج وفي نسخة متصعب . (٣) الماثل المنتصب . وشبهااراهب بالنسر لعلو سنه (والشغلية) قطعة من الجبل منفردة (والمرقب) المكان العالي. (٤) بوئته اسكنته .

( ﴿ ) النقاقطمة من الرمل مجدودبة (والقي) بكسر القافوتشديد الياء في القاموسقفر الارض وفيشرحالسيدالمرتضي الصحراء الواسعة ويوجد في بعض النسخ الصخرة الواسعة وهو تصحيف (والسبسب) الارض القفر. (٦)الوعث المكان اللين الذي لا يسلك لان الاخفاف تغيب فيه ومن الرمل كل لين سهل (واجتلى) اي نظر الى صخرة ملساء والمجلت لعينه (واللجين) الفضة . (٧) اعصوصبوا اجتمعوا وصاروا عصبة واحدة . (٨) في نسخــة متى ترمى المغالب تغلب وفي نسخة متى يوما تغالب تغلب . فكأنها كرة بكف حزور عبل الذراع دحا بها في ملعب (١) فسقاهم من تحتها متسلسلا عذبا يزيد على الالذ الاعذب (٢) حتى اذا شربوا جميعــا ردها ومضــي فخلت مكانها لم يقرب اعنى ابن فاطمة الوصى ومن يقل في فضله وفعلاله لم يكذب ليست ببالغة عشير عشير ما قد كان اعطيه مقالة مطنب صهر النبي وجاره في مسجد طهر بطيبة للرسول مطيب (٣) سیان فید علیه غیر مذمم ممشاه ان جنبا وان لم یجنب (٤) وسرى بمكة حين بات مبيته ومضى بروعة خاثف مترقب (٥) خير البرية هاربا من شرها بالليل مكتبًا ولم يستصحب (٦) باتوا وبات على ألفراش ملفعا فيرون ان محمداً لم يذهب «٧» حتى اذا طلع الشميط كأنه في الليل صفحة خد ادهم مغرب «٨» ثاروا لاخذاخي الفراش فصادفت غمير الذي طلبت اكف الخيب فوقاه بادرة الحتوف بنفسه حدراً عليه من العدو المجلب حتى تغيب عنهم في مدخل صلى الإله عليه من متغيب

(١) الحزور الغلام القوي (والعبل) الغليظ الممتلء (٢) المتسلسل السلس في الحلق ويقال انه البارد ايضاً ـ (٣) اراد بالمسجد مسجد النبي (ص) بالمدينة وهي طيبة (ومطيب) اني طاهر كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ويحتمل أن يكون المراد أنه مضمخ بالطيب . (٤) أشارة ألى ما روي من أن ألله تمالى أوحى إلى نبيه (ص) ان يسد جميع الابواب النافذة الى المسجد الا بابه وباب على (ع) ومنع احداً ان يمر في المسجد جنباً غيرهما . ( • ) سرى سار ليلا وفاعل سرى ومضى خير البرية في البيت الذي بعده وفاعل بات راجع الماعلي (ع) (ومبيته) اي الموضع الذي كان يبيت فيه النبي (ص) وهذا اشارة الى مبيت على (ع) على فراش الرسول (ص) ليلةالغار ( والروعة ) الخوف (والترقب) الانتظار . (٦) اي عنه خروجه من داره لانه كان قد امر صاحبه وهندبن اي - هالة أن يقعدا له بمكان ذكره لها في طريقه إلى الغار . (٧) ملغماً أي منطى . (٨) الشميط الصبح الاختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل وكل خليطين فهما شميط (وادهم) اي فرس ادهم (ومغرب) بالغين المعجمة وضـــم الميم وفتح الراء قال السيد في الشرح الفرس المغرب هو الذي ابيضت اشفار عينيه (اه) وفي الصحاح المغرب ماابيض أشفاره من كل شيء وفي تاج العروس المغرب من الخيل التي تتسع غرته في وجهه حتى تجاوز عينيه (اه) فوجه التشبيه اختلاط سواده ببياضه وفي بعض النسخ معرب بالعين المهملة وهو تصحيف لان المعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين ويقال أعرب الفرس فهو معرب أذا صهل فبان عنقه وسلامته من الهجنة وذلك لا يناسب المقام .

وجزاه خير جزاء مرسل امة ادى رسالت، ولم يتهيب فتراجعوا لما رأوه وعاينوا اسد الإله وعصبوا في منهب «١» قالوا اطلبوه فوجهو امن راكب في مبتغاه وطالب لم يركب حتى اذا قصدوا لباب مغاره الفوا عليه نسيج غزل العنكب صنع الإله له فقال فريقهم ما في المغار لطالب من مطلب ميلوا وصدهم المليك ومن يرد عنه الدفاع مليكه لا يعطب حتى اذا امن العيون رمت به خوص الركاب الى مدينة يثرب «٢» فاحتل دار كرامة في معشر آووه في سعــة الحـــل الارحب وله بخيه اذ دعاه لراية ردت عليه هناك اكرم منقب اذ جاء حاملها فاقبل متعبا يهوي لها العسدوي او كالمتعب يهوي بها وفتى اليهود يشله كالثور ولى من لواحق اكلب غضب النبي لها فالبه بها ودعا اخا ثقة لكهل منجب ٣٠١ رجلا كلا طرفيه من سام وما حام له باب ولا بأيي اب ٤٠٠ من لا يفر ولا يرى في نجدة الا وصارمه خضيب المضرب «٥» فشي بها قبل اليهود مصمما يرجو الشهادة لا كمشي الأنكب «٦» تهتز في يمنى يدي متعرض للموت اروع في الكريهة محرب «٧» في فيلق فيــه السوابغ والقنا والبيض تلمع كالحريق الملهب والمشرفية في الاكف كأنها لمسع البروق بعارض متحلب

(١) وعصبوا هكذا في بعض النسخ ومعناه غير ظاهر وفي نسخة (وغيضوا) ولا يظهر لــه ايضا معنى يناسب وفي نسخة (مجالدا) ومعناه ظاهر (ومنهب) يمكن أن يكون من النهب ضرب من الركض نص عليه اللحياني اي تراجعوا في مركض اي را كفين . (٢) في القاموس الخوص مجركة غؤر الدين هوص كفرح فهوالحوص (اه) والخوص هنا جمع خوصاء كحمر وحمراء (والركاب) الابل وتخصيص خوص الركاب بالذكر كأنه لبيان أنها لشدة سيرها غارت ميونها . (٣) اراد بالكهل المنجب أبا طالب والد أمسير المؤمنين (ع) . (؛) قال السيد في الشرح يروى اجلى والاجلى الذي انحسر شعر رأسه حتى بلغ النصف (وسام) والد البيضان (وحام) والد السودان ٠ (٠) النجدة القتال وشدة الباس . (٦) الانكب المنحرف ,

 <sup>(</sup>٧) الحرب كمنبر الحسن البلاء في الحرب .

وذوو البصائر فوق كل مقلص نهد المراكل ذي سبيب سلهب «١» حتى اذا دنت الاسنة منهـــم فتخالسا مهج النفوس فاقلعا فهوى بمختلف القنا متجدلا اجملني فوارسه وأجملي رجمله فكـــأن زوره العواكف حــوله

ورموا فنالهـــم سهام المقنب «٢» شدوا عليه ليرجلوه فردهم عنه بأسمر مستقيم الثعلب ٣٠» بالسيف يخطر كالهزبر المغضب «٤» عن جري احمر سائل من مرحب ودم الجبين بخده المتترب «٥» عن مقعص بدمائه متخضب «٦» من بین خامعة ونسر اهدب «٧» شعث لعامظة دعسوا لوليمة او ياسرون تخالسوا في منهب «٨»

(١) المقلص بوزن اسم الفاعل قال السيد ماخوذ من التشمير في الثياب وغيرها ووصف الفرس بذلك لتشمر لحمه وارتفاعه عن قوائمه (وفهد المراكل) اي كثير لحم المراكلوهي مواضع ركل الفارس يرجله يصف جسمه بالحسن والتمام . (والسبيب) والسبيبة خصل شعرالناصيةوجمعهاسبائب ( والسلهب ) الطويل .

(٢) قال السيد : المقنب كمثبر جماعة الخيل اذا اغارت وليست بالكثيرة . (٣) ليرجلوه بالراء والجيم اي ليحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلا ويروى ليزحلوه بالزاي والحاء المهملة اي

لينحوه (والاسمر) الرمح (والثملب) طرف الرمح الداخل في السنان ويسمى مدخل الرمح من السنان جبة السنان . (٤) متذمراً قال السيد يحتمل ان يكون من الذمر وهو الشجاع المنكر كانه قال اقبل متشجمًا مقدمًا متهجها وان يكون من الحث يقال ذمرته اذا حثثته كانه قال اقبل حاثًا لنفسه (اه) ويحتمل ان يكون من قولهم ذمر الاسد اي زأر (ويخطر) من قولهم خطر البعير اذا مشي فضرب بذنبه يمينا وشمالا (والهزبر) الاسد . (ه) مختلف القنا الموضع الذي تختلف فيه جهات الطمن (ومتجدلا) ملقى على الجدالة وهي الارض السهلة . (٦) اجلى الكثف ( وفوارسه ورجله ) اي الفرسان والرجالة (والمقمس) المقتول والقمص القتل يقال ضربه فاقمسه ومات قعصا اذا أصابته ضربة أو رمية قمات في مكانه . (٧) العواكف من العكوف وهو طول المقام (والخامعة) الضبيم لانها تتخمع في مشيها فتمشي كأن بها عرجاً والخمع والخاع العرج (والاهدب) كثير اشفار العين قال السيد انها وصفه بانه الهدب لسبوغ ريشه ولحوقه بالارض (اله) يعنى انه استعار دشرة الاشفار لكثرة الريش (لم) شعث جمع أشعث وهو البعيه العهد بالدهن (ولعامظة) باللام والعين المهملة والميم والظاء المعجمة جمع لعموظكمصقور وهو النهم الشرم (والياسرون) جمع ياسر وهو في الاصل الجزار الذي يلي قسمة الجزور ثم استعمل في الغمارب بالقداح والمقامر على الجزور وهو المراه هنا (وتخالسوا) خلس بعضهم بعضا أي اخذه خلسة وغفلـــة وذلك شان المتقامرين (والمنهب) موضع النهب والسلب . فاسأل فانك سوف تخبر عنهم وعن ان فاطمة الأغر الاغلب «١» وعن ان عبد الله عمرو قبله وعن الوليد وعن ابيه الصقعب «٢» وبيني قريضة يوم فرق جمعهم من هاربين وما لهم من مهرب ومواثلين الى أزل ممنــع راسي القواعد مشمخرحوشب«٣» رد الخيــول غليهم فتحصنوا من بعد أرعن جحفل متحزب«٤» إن الضباع متى تحس بنبــــأة منصوتاشوستقشعروتهرب«٥» فدعوا ليمضي حكم احمد فيهم حكم العزيز علىالذليل المذنب «٦» فرضوا بآخر كان اقرب منهسم قالوا الجوار من الكريم بمنزل يجري لديــه كنسبة المتنسب فقضي بمـــا رضي الإلآه لهم به بالحرب والقتل الملح المخرب «٨»

دارآ فمتوا بالجوار الاقرب «٧»

<sup>(</sup>١) ابن فاطمة هو أمير المؤمنين (ع) لان أمه فاطمة بنت أسد (والاغر) قال السينه هو ذو الغرة البيضاء ويوصف بذلك الكريم النجيب (والاغلب) قال السيد الافعل من الغلبة وهو اشبه ها هنا بالمعني من أن ريد به القصير العنق الغليظها لان الغلباء من الاعناق القصيرة الغليظة .

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالله عمرو هو عمرو بن عبد ود وسماء ابن عبدالله نظراً الى الحقيقة (والوليد) هو ابن عتبة ابن ربيعة قتله على (ع) يوم بدر وشرك مع عمه حمزة في قتل عتبة (والصعقب) الطويل من الرجال ..

<sup>(</sup>٣) مواثلين لاَجئين (والازل) الذي تزل به الاقدام لطوله ووعورة طرقه وهو حصنهم . (والمشمخر ) العالي (والحرشب) بالحاء المهملة والشين المعجمة العظيم الجنبين .

<sup>(</sup>٤) في لسان العرب الرعن انف يتقدم الجبل وّالجمع رعان ومنه قيل للجيش العظيم ارعن وجيش ارعن له فضول كرعان الجبال وقيل هو المضطرب لكثرته (والجحفل) الجيش الكثير الوافر (ومتحزب) بالزاي قال السيد مشتق من الحزَّب وهو الجاهة من الناس والجمع احزاب اه وفي نسخة متحرب بالراء اي غضبان يقسال حربته بالتشديد أي حملته على الغضب . وقوله من بعد ارمن متعلق بتحصيوا أي بعدما جاءهم الجيش الارعن المتحزب دخلوا حصنهم وتحصنوا به من الجيش .

<sup>(</sup>ه) النبأة الصوت (والاشوس) الرافع رأسه تكبراً واراد به هنا الاسد (تقشمر) ترجف .

<sup>(</sup>٦) الذليل أذا كان مذنبا كان ذلك أشد لخضوعه وخشوعه .

<sup>(</sup>٧) المت في النسب أن تصل نفسك بغيرك . ولما حوصروا وضاق ذرعهم دهاهم النبي (ص) لينزلوا على حكمه فابوا ورضوا بحكم سمد بن معاذ لانه كان جاراً لهم فظُّنوا اله يحكم بها يوافقهم فحكم بقتلمقاتليهم وسيىي ذراريهم وتسمة اموالهم بين المهاجرين .

<sup>(</sup>٨) الملح المستمر (والخرب) بالخاء المعجمة فانه اذا استمر عليهم القتل اخلى ديارهم وإخربها .

جعل الولاية بعــده لمهذب وله مناقب لا ترام متی یرد

قتل الكهول وكل امرد منهم وسبى عقائل بـــدنا كالربرب «١» وقضى عقارهم لكل مهاجر دون الالى نصروا ولم يتهيب وبخم آذ قال الإلآه بعزمــة قم يا محـــد بالولايــة فاخطب وانصب ابا حِسن لقومك انه هاد وما بلغت ان لم تنصب فدعاه ثم دعاهم فاقامه لهم فبين مصدق ومكذب ما كان يجعلها لغيير مهذب ساع تناول بعضها يتذبذب «٢» انا ندین بحب آل محمد دیناً ومدن یخببهم یستوجب منا المودة والولاء ومن يرد بدلا بآل محمـــد لا يخبب وكأن قلبي حين يذكر احمداً ووصي احمــد نيط مــن ذي مخلب بذری القوادم من جناح مصعد فی الجو او بذری جناح مصوب «۳» حتى يكاد مـــن النزاع اليها يفري الحجاب عن الضلوعالصلب«٤» يمحو ويثبت ما يشاء وعنده عـــلم الكتاب وعـــلم ما لم يكتب

<sup>(</sup>١) العقائل جمع عقيلة وهي الكريمة من النساء (والبدن) جمع بادن يقال للمذكر والمؤنث وهي الوافرة لحم الجسم (والربرب) جماعة بقر الوحش ماكان دون العشرة .

<sup>(</sup>٢) التذبدب الاضطراب والتردد والتحير .

<sup>(</sup>٣) الذرى جمع ذروة وذروة كل شيء اعلاه ( والقوادم ) جمع قادمة وهن اربـم ريشات فيمقدم الجناح وتليهن المناكب ثم الاباهر ثم الخواني ثم الكلي او الذناب.ي اربعة اربعة فذلك عشرون(يشة ( والمصعد ) الصاعد علواً ﴿ والمصوبِ ﴾ الهاوي سفلا . ومعنى البيتين ان قلبــى عند ذكرهما يطير مسرة بهما واشتياقاً اليهما وينزو ويملو ويبجىء ويذهب ارتياحاً ونزاعا حتى كأله معلق بأعلى ريش طائر ذي مخلب يرتفع به ويهبط وخض ذا المخلب لانه اقوى الطير .

<sup>(</sup> ٤ ) يفري يقطع واراد بالحجاب حجاب القلب ﴿ والصلب ﴾ بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة قال السيد في الشرح هيحجارة المسن، والصلب ــ يمنى بضم الصاد وسكون اللام ــ الموضع الغليظ «اه» وهو منالصلابة " ضد الرخاوة ولا يخفى ان الصلب بمعنى حجارة المسن لا تناسب المقام والصلبة ضد الرخوة لا ,يقال في جمعها ـ صلب الا ان يكون اراد بالصلب الشبيهة بحجارة المسن في الصلابة . ــــ المؤلف ــــ

## قصيدة الحِاج هاشم الكعبي المتوفى سنة ١٢٢١ :

أخذوأ بمسروبالسراب وجانبوا مصباح ليلتها صباح نهارها بشر أقـــل صفاتـــه ان عاينوا يا صاحب المجد الذي لجلاله لك غر أفعال اذا استقريتها وصفات فضل اشكلت معنى فلا ومراتب قلدتها بمناقب ما مر يو مك ابيضاً عند الندي أجيته بابيك وجه خريدة انی یشق غبـــار شــــأوك معشر يجنون ما غرست يداك قضيـــة اني هم والخيسل ينشر وقعها ومواقف لك دون أحمد جاوزت فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى فرقدت مثلوج الفؤاد كأنمسا فكفيت ليلته وقمت معارضــــآ واستصبحوا فرأوا دوينءرادهم رصدوا الصباح لينفقوا كنزالهدى وغداة بدر وهو أم وقائسع قابلتهن فلم تدع لعقودهــــا فالتاح عتبـــة ثاوياً بيمـــين من سجدت رؤوسهم لديك وأنما وتوحدت بعسد ازدواج والذي وقضية المهراس عن كثب وقد

عسذبا يمير الوافسدين برودا يمنى نداهـــا تاجهـــا المعقودا منهن ما ظنوا بــه المعبودا ضلت قریش کم تقیس بسابق الحلبات ملطوم الجبین مذوداً

عنت السرايا منصف وعنيدا اخسذت عليّ مفاوزاً ونجودا اطلاق يكشفها ولا تقييدا كالعقد تلبسه الحسان الخودا الا انثني بــدم العــدا خنديدا فكسوت ابيض خدها التوريدا كنت الوجود لهم وكنت الجودا ألقت على شهب العقول خودا نقعاً تخال به السماء كديدا بمقامـــك التعريف والتحديدا تهدي اليك بوارقاً ورعودا بهدي القراع لسمعك التغريدا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا نظماً ولا لنظامهن عقيدا يمناه أردت شيبة ووليدا كان الذي ضربت عليه سجودا ندبت اليه لتهتدي التوحيدا عم الفرار اســـاوداً واسودا

وكشفتهم عن وجه ابيض ماجد لم يعرف الادبار والتعريدا كالسيل مفعمة تقود القودا عدلت عن النهج القويم واقبلت حلف الضلال كتائباً وجنودا فأبحت حرمتها وعدت بكبشها في القاع تطعمه السباع حنيدا ي وخثعما وزبيدا ميب مسافهم فتركتهم انمآ لعارية السيوف غمودا وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم وتركت تسعاً للفرار عبيدا وعلى حنين اين يذهب جاحمه لل ثبت مه ولخير خو وبني قريضة والنضير وسلحم والواديين وخثعما وزبيدا ولخيبر خبر يصم حديثه سمع العدى ويفجر الجلمودا يوم به كنت الفتى الفتاح والـــكرار والمحبوب والصنديدا

فعل الودود يعاين المودودا غصن يرنحه الصبا املودا والنصر يرمى نحوك الاقليدا عجب اذا افترس الهزبر السيدا ولى غداة الطعن يلوي الجيدا بيد سمت ورتاجها الموصودا طولى يمينك جسرها الممدودا حصن لهم من بعد ذاك مشيدا بهم البهيمة جندها المحشودا لوكان محتوم القضا مردودا يوم غدا لبني الولاء سعودا لله مقتنص يصيد الصيدا مذروية ورأى الحسام حديدا قد فل آباء له وجدودا

فشددت كالليث الهزبر فلم تدع وعشية الاحزاب لمـــا أقبلت من بعد ما ولى الجبان براية الأيمان تلتحف الهوان برودا ورأتك فانتشرت بقربك بهجة فنصرتها ونضرتها فكأنمنا فغدوت ترقل والقلوب خوافق فلقيتها وعقلت فارسها ولا ويل امــه أيظنك النكس الذي وتبعتها فحللت عقدة تاجها وجعلته جسرآ فقصر فاغتدت وأبحت حصنهم المشيد فلم يكن وحديث اهل النكث عسكر «عسكر» لاقاك فارسهم فبغدد هاربا وعلى ان هند طار منك بأشأم ألفى جحاش الكرملين فقادهم جهلا فابئس قائدآ ومقودا فغدوت مقتنصاً نفوس كماته حتى اذا اعتقد الفنا ورأى القنا وبدا له العضب الذي من قبله

رفع المصاحف لا ليرفعها علا فجنى بها ثمر الامان وخلفه وكذاك اهل النهر ساعة فارقوا فوضعت سيفك فيهم فأفادهم ولقد روى مسروقهم عن ابمه قالت هم شر الورى ومبيدهم سبقت مكارمك المكارم مثلما أني لأعذر جاسديك على العلا فليحسد الحساد مثلك انه فليحسد الحساد مثلك انه ما أنصفتك عصابة جهلتك اذ ثم ارتقت حتى ابتك رضى بمن ضلت أدلتها اتبدل بالعمى

لكن ليخفض قدرها ويكيدا يوم يجرعه الشراب صديدا بفراقهم لجلالك التأييدا تلفآ فديتك متلفآ ومبيدا والحق ينطق منصفآ وعنيدا خير الورى اكرم بذاك مبيدا حتمت لعمر فخارك التأبيدا وعلاك عدري لو عدرت حسودا شرف يزيد على المدى تجديدا جعلت لذاتك في الوجود نديدا لم يرض كعبك ان يراه صعيدا رشداً وبالعدم المحال وجودا

قصيدة الشيخ كاظم الازري المتوفى سنة ١٢٠١ وهذه القصيدة تبلغ ألف بيت أكلت الأرضة منها اكثر من اربعائة بيت بعد اناحتفظ بها صاحبها في طومار ولم يبقمنها الا ٨٧٥ بيتاً نأخذ منها ما يلى :

اسد الله ما رأت مقلتاه فارس المؤمنين في كل حرب لم يخض في الهياج الا وابدى ذاك رأس الموحدين وحامي من ترى مثله اذا صرت الحر ذاك ققامها الذي لا يروسي وبه استفتح الهدى يوم (بدر) يوم جاءت وفي القلوب غليل يوم جاءت وفي القلوب غليل فأقامت ما بين طيش ورعب

نار حرب تشب الا اصطلاها قطب محرابها امام وغاها عزمة يتقي الردى اياها بيضة الدين من اكف عداها بيضة الدين من اكف عداها غيير ضمصامه اوام صداها من طغاة أبت سوى طغواها ليس يخشى عقبى التي سواها فسقاها ذاك المقام كفاها

ما اتى القوم كلهم مأثاها لهوات الفلا وضاق فضاها بسرايا عزائم ساراها ينظرون الذي يشب لظاها تتقى الاسد بأسه في شراها تؤجر الصابرون في اخراها ليس غير المجاهدين يراها ات أو يورد الجحيم غداها على الله له من جنانه اعلاها لا تراها مجيبة من دعاها ترجفالارضخيفة اذيطاها هذه ذمــة علي وفاهـــا تمشيخماص آلحشا الى مرعاها ساق عمرو بضربة فبراهــــا يملأ الخافقين رجع صداها لم يزن ثقل اجرها ثقلاها وعلى هذه فقس ما سواها كلما أوقدوا الوغى اطفاها أسد الله كان قطب رحاها لنبي الهدى فخاب رجاها فاقتفى الاكثرون اثر ثراها بعدما اشرفت على استيلاها في ظلمة الدجي عشواهــــا والمنايا لو تشترى لاشتراها حسبته قنا العدى وظباها قد براها السرى فحل براها فقدت عزها فعز عزاها

ظهرت منهفي الوغى سطوات یومغصت بجیش (عمرو منود) وتخطى الى المدينة فردآ فدعاهم وهم الوف ولكن اين انتم عن قسور عامري فابتدى المصطفى يحدثث عما أين من نفسه تتوق الى الجذ من لعمرو وقـــد ضمنت فالتووا عن جوابه كسوام واذا هم بفارس قرشي قائلا ما لها سواي كفيل ومشى يطلب الصفوف كما فانتضى مشرفيه فتلقى والى الحشر رنة السيف منه يا لها ضربة حوت مكرمات هذه من علاه احدى المعالي و (باحد) كم فل آحاد شوس يوم دارت بلا ثوابت إلا يوم خانت نبالة القوم عهدا وتراءت لها غنائم شتى واحاطت بهمذاكي الاعادي فترى ذلك النفير كما تخبط يتمنى الفتى ورود المنايا كلماً لاح في المهامه برق لم تخلها الا اضالع عجف لأتلمها لحيرة وارتياع

لورأته الشبان شابت لحاها من حلى الكبرياء قد اعراها هب فيها نسيم فذراها لا ترم وصفه ففيه معان لم يصفها الا الذي سو"اها وله يوم (خيبر) فتكات كبرت منظراً على من رآها رايتي ليثها وحامى حماها ليروا أي ماجد يعطاهـــا مجير الايام من بأساهــــا في الثريا مروعة لباهـــا فسقاه من ريقه فشفاهــــا عنه علما بأنه أمضاها أقوياء الاقدار من ضعفاها لو حمتها الافلاك منه دحاها عائـــد للمؤمّلين مجيب سامع ما تسر من نجواها من تلقى يد (الوليد) بضرب حيدري بري اليراع براها كان صرفاالي المعاد احتساها ه من الذل بردة ما أرتداها ومن المهتدي بيوم «حنين» حين غاوي الفرار قد اغواها حيث بعض الرجال تهرب من بيض المواضي والبعض من قتلاها كل نفس أطاشها ما دهاها من سقاها في ذلك اليوم كأسا فايضاً بالمنون حتى رواها ثم ولتوالرعب حشوحشاها من اسود الشرى فرار مهاها وعليّ يلقى الالوف بقلب صور الله فيه شكل فناها انما تفضل النفوس بجـــد وعلى قدره مقام غلاهـــا

انما حلية الرجال حجاها

ان يفتها ذاك الجميل فعذراً قد أراهافي ذلك اليومضربا وكساها العار الذمىم بطغن يومسالتسيل الرمالولكن يوم قال النبي أني لاعطي ... فاستطالت أعناق كل فريق فدعا أين وارث العلم والحلم أين ذو النجدة الذيلودعته فأتاه الوصي أرمد عين ومضى يطلبالصفوف فولت و بری ( مرحباً )بکفاقتدار ودحا بابها بقوة بأس وسقى منه(عتبة)كأسبؤس ورأىتيه «ذي الخمار» فرد"ا حيث لايلتوي الى الإلف إلف اعجبالقوم كثرة العد منها وقفوا وقفة الذليل وفروا لو تراه وجودُه مستباح قبل كشف العفاة سرعفاها

سقت الروض قبلما استسقاها ألا ساء حظ من ناواها قد أساءت بالدهر الا أساها غرة مثل حسنه حسناهــــا فض بالصارم الإلهي فاها نشر الحرب علمه وطواها ليس للمشكلات الا فتاها كيفكانت يداه روح غذاها وهو من كل صورة مقلتاها تلك اكرومة ابت ان تضاهى ملة الحق فيه عن مقتداها ما جرت أنجم الدجى مجراها وعرات بالقيظ يشوى شواها وليبلغ ادنى الورى اقصاها فلتر اليوم حيدرا مولاهـــا واليك الامين قد اداهــــا لعلي وعاد من عاداهــــا

بقلوب تقلبت في جواها ان تراءت أرض الغريين فاخضع واخلع النعل دون وادي طواها وانوار ربها تغشاها تتمنى الافلاك لثم ثراها والجوى تصطلي بنار غضاها التي عم كل شيء نداهـا هي مثل الاعداد لا تتناهي قذيت واستمر فيها قذاها

خلت من أعظم السحائب سحباً وهو للكاثرات دائرة السعد لم يدع ذلك الطبيب كلوماً صادق الفعل والمقالة يحوي لم تفه ملـــة من الشرك الا وطواها طي السجل همام كم عرامشكل فحل عراه واسأل الاعصر القديمة عنه اي نفس لا تهتدي بهداه «وبخم» ماذا جری یوم خبم ذاك يوم من الزمان أبانت كمحوىذلك «الغدير» نجوما اذرقي منبر الحدايج هاد موقفاً للانام في فلوات ايها الناس حدثوا اليوم عني كلنفس كانت ترانى مولى رب هذي امانة لك عندى وال من لا يرى الولاية الا

> الها الراكب المجد رويدآ واذا شمت قبة العالم الأعلى فتواضع فثم" دارة قدس قل له والدموع سفح عقيق يا بن عم النبي انت يد الله حسبك الله في مآثر شتى ليت عيناً بغير روضك ترعى

قد محا كل ظلمة قمراهـــا جردت کف عزمتیك ظباها ومقام الضلال تحت ثراهــــا حلبات بلغت اقصى مداها

يا أبا النيرين انت سماء لم يزل بانتظارك الدين حتى فجعلت الرشاد فوق الثريا آنما البأس والتقى والعطايا

قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر انشدها يوم الاحتفال بافتتاح الباب الذهبي الذي اهداه بعض الايرانيين لمقام امير المؤمنين في النجف سنة ١٣٧٣ :

واخطف بأبصارمن سرواومن غضبوا عفوا اذا جئت منك اليوم اقترب ان ترتضيك لها الابواب والعتب لعينه وسناها عنده لهب على السواء إلديهـــا التنز والترب وفي البلاد قلوب شفهـــا السغب حتى يذوب عليها قلبه الحدب اجابها الدميع من عينيه ينسكب ام تناغی ولا یحنو علیـــه أب روح الوصي وهذا نهجه اللحب الا بإذن على أيها الذهب فأودعته جمالاً كله عجب مما تماوج في شرطانــه اللهب خلالها صور الرائين تضطرب روائع الفن فيها الحسن منسكب وصفأ فيرجع منكوسة وينقلب تعنو لروعتها الأجيال والحقب ومربض الليث غاب ملؤه رهب

ارصف بباب على الها الذهب وقل لمن كان قد أقصاك عن يده لعمل بادرة تبدو لحيمدرة فقد عهدناه والصفراء منكرة مـــا قيمة الذهب الوهاج عند يد ما سرہ أن يرى الدنيا له ذهبـــا أو يسقط الدمــع من عيني مولهة تهفو حشاه لانات اليتم بــــلا هذي هي السيرة المثلى تموج بهــــا فاحذر دخول ضريح ان تطوف به باب به ریشــة الفنان قــد لعبت تكاد لا تدرك الابصار دقته كأن لجـــة أنوار تموج بـــه سبائك صبها الابداع فارتسمت يدنو الخيال لهــا يومـــآ لينعتها أدليت بها يد فنان منقمة ملء الجوانح ملء العين رهبتها

يا قالع الباب والهيجاء شاهدة من بعد ما طفحت كأس بمن هربوا

وقل له وأخو التبليغ ينتدب والجور عندك خزي بيته خرب بجانبيه وهدت ركنه النوب ان لا يخلد مختال ومرتكب حشد الالوف وتجثو عندها الركب وليس الا رضا الباري هو الطلب خفض عليك فلإ خر ولا عنب يرضى بغير (علي) ذلك اللقب تاج الخلافة فأخسا ايها الذنب

اشهی الیك حدیثاً حین یقتضب مسهاره وجذوع النخل والخشب

وذاك راح بنار الحقد يلتهب

وان تجللها الاستار والحسجب

دار علیك بها العادون قـــد وثبوا· زهوا وفي تلك فيء الحق يغتصب

عمسا جنته وجاء الدهسر يتهب

هــام السهاء بــه الاعلام والقبب

وذا فدينك مظلموماً هو الغلب

\*
تكشفت حيث لا شك ولا ريب ما كنت تبذل من نفس وما تهب للدين حصنا منيعا دونه الهضب ضلع بها انقد او جنب بها يجب عن وجه خير البزايا تكشف الكرب فراق للعين منها عيشها الجشب منه الطعوم ولا ابرادها قشب ومهضوم الحشا سغب ومهضوم الحشا سغب وليس تعرف كيف الذنب يرتكب

بلغ معاوية عني مغلغلة قم وانظر العدل قد شيدت عمارته تبني على الظلم صرحا رن معوله ابت له حكمة الباري بصرختها قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها تأتى له من اقاصي الارض طالبة قل للعربد حيث الكأس فارغة شموك زورا امير المؤمنين وهل هذا هو الرأس معقود لهامته

يا باب (حطة) سمعا فالحقيقة قد مواهب الله قد وافتك مجزيــة هذي هي الوقفات الغركنت بهـا هذي هي الضربات الوتز يعرفها هذي هي اللمعات البيض كان بها هذي هي النفس قد روضت جامحها فلا الحوان لهــا يومــا ملونة لا تكتسي وفتاة الحي عاريــة نفس هي الطهر ما همت بموبقة

لهديها وترامت عندها النجب فيز اللج من عافوا ومن ركبوا ولا نبيع ولو ان الدنا ذهب حقد النفوس وابلي جدها اللعب في ذمة الله ها شجوا وما شجبوا أذ شمت فيه يله الاطماع تنتشب له وعندك ما يشفى بله الكلب بك القواعد منه فهو منتصب في الخافقين وسارت بالهدى كتب فينانة وفناه مربع خصب منافل عن آفاقها الشهب ما لم يطق صابر في الله محتسب ما لم يطق صابر في الله محتسب ما لم يضق عنه يوما صدرك الرحب

لــك الولاء على شوق فتنجذب فــكم لهـــم قربات باسمهــا قربوا وفي الحروب ليوث غابها اشب هذي التي انقادت الاجيال خاشعة تعيفوا وركبنا في سفينت وساوموا فاشترينا حب حيدرة يا فرصة كنت للاسلام ضبعها شجوا برغمك امرا انت تعصبه فرحت تنفض من هذا الحطام يدا فاستنزلوك عن العرش الذي ارتفعت لو انصفوك لفاض العلم منتشرا ولازدهي باسمك الاسلام دوحته ولابتنيت عليه من سماء علا ولابتنيت عليه من سماء علا ولابتنيت عليه من سماء على المر به ضاقت الدنيا بما رحبت المر به ضاقت الدنيا بما رحبت

جاءتك «فارس» باسم الباب يجذبها ان يبعدوا عنك بالاوطان نائية هم في المحاريب اشباح مقوسة

#### قصيدة الشاعر المصريالشيخ ممد بن عبد المطلب المتوفى سنة ١٣٥٠ :

نثارا في مديخك او نظاما وان كانت مسمومة كراما رميت بها مكانا لن يراما فتكشف عن مناقبه اللثاما أناف على غواربها سناما اذا ذكر الهدى ذاك الغلاما ولما يعد ان بلغ الفطاما

أبا السبطين كيف تفي المعاني مقام دونسه نجب القوافي فحسبك يا اخا الشعراء عذرا وما ادراك ويحك ما علي ومن هو كاما ذكرت قريش تبصر هل ترى الا عليسا غلام يبتغى الاسلام دينا

أتى طه لينذرهم فقاما وامتهم الى الاسلام ام غدتبالسبق أوفرهم سهاما الى الحسني فسموه الاماما جميعا عند ربهم قيامـــا وتقرئهم عن الله السلامــــا وما اعتنق الحنيف بغير رأي ولم يسلك محجته اقتحاما ولكن النبوة امهلتــه ليجمع رأيه يوما تمامــــا فاقبل والحجى يرخي عليه جلالآ يصغر الشيخ الهماما يمد الى النبي يد ابن عم بحبل الله يعتصم اعتصاما واذ يدعو العشيرة يوم جمع لينذر في رسالته الانامـــا وشيخ في ضلالته تعامى وهذا يوسع المختار لومـــا وذلـــك عن ملامته تحامى أطاع الصمت واجتنب الكلاما اذا ما خاف كل أخ وخاما تصارحه العداوة والخصاما وجاشت بين اضلعها قلوب على الاسلام تلتهب احتداما مراجله وتهتزم اهتزامـــا على ريب ولم يشدد حزاما كشبل الليث يعترم اعتراما فلا ضبا يخاف ولا ملاما على درج النهى عاما فعاما خلائق تجمع الخير اقتساما شهدنا من عظائمه عظاما عشية ودع البيت الحرامـــا لغير الله تكبر ان تساما تسجى في حظيرته ونامـــا واقبلت الصوارم والمنسايا لحرب الله تنتجم انتحامـــا

اذ الروح الامين بقم فانذر وصلى حيدر فشأى قريشا كأني بالثلاثة في المصلى تحييهم ملائكة كرام فكهل في جهالته تولى وآخر لا يبين له جوابا وأيده على التقوى أخوه ولجت في عمايتها قريش فما فعل الفتى والشر تغلي مضي كالسيفلم يعقد ازارا يروح على مجامعهم ويغدو صغير السن يخطر في اباء وما زالت به الایام ترقی وقد جمع الحجى والدين فيه فما اوفي على العشرين حتى فلن ينسى النبي له صنيعا عشية سامـــه في الله نفسا فأرخصها فدى لاخيه لمسا

ولم تقلق بجفنيته مناما وأغشى الله أعينهم فراحت ولم تر ذلك البدر التهامــــا وغادرت البطاح به ركاب الى الزوراء تعتزم اعتزامــــا على وجد بــه يشكو الاواما على الهادي بها كانت لزاما على الطاغوت أوداءً عقاما بطيبة حين أوطنها مقامـــا وكم حمد الحنيف له مقامـــا سل الرايات كم شهدت عتيا يصرف تحتها الجيش اللهاما يعاني تحت مجشمه جثامــــا لألقى قبل مصرعه السلامــــا رويد بني ربيعة قد ظلمتم بني الأعمام والرحم الحراما وصلناكم بها وقطعتموهما فكان الحزم أن تردوا الحماما سقاهم من صوارمنا سمامــا كمن يدعو ربيعة او هشاما بني في النجم بيتا لا يسامي عشية راح يخطبها وسامــــا بذاك البيث تزدحم ازدحاما فلوكشف الحجاب رأيت فيه جنود الله تنتظم انتظامـــا صفوفا حول فاطمة قياما وتكسو حسن طلعتها وساما ولم تبلغ بجلوتها مراما تولاها الذي ولى أباها رسالته وزوجها الامامـــا قران زاده الاسلام يمنا وشمل زاده الحب التثاما وأكرم كل من ارخت لثاما آذا التطمت زواخرها التطاما غداة هناك طير الموت حاما

فلم يأبسه لهسا انفا على وفي ام القرى خلى احساه أقام بها ليقضيها حقوقـــا فان يك عهده فيها وبالا فكم طابت به للحق نفس وكم شهدت له الزوراء يوما كأني بان عتبة يوم بدر ولو علم الوليد بمن سيلقى فهل ينسون ِ للفرقان يوما وما صهر النبي اذا تنادوا ومن غدت البتول اليه تهدى بامراللہ قد زفت الیہ كأنى بالملائك اذ تدلت اطافوا بالحظيرة في جلال تفيض على منصتها وقارا فلا يحزن خديجة ان تولت فان تك خيرمن عقدت ازارآ فما شغلته عن خوض المنايا فان تسأل فسائل عنه احدا

يهزون ألمثقف والهداميا على الدقعاء يلتهم الرغاما بأم الارض ترتطم ارتظاما فرارا لا اسميه انهزاما بجند الكفر يصطدم اصطداما فعاذوا حول موقفة حياسا وذب عن النبي بها وحامى .. هوي الباز يعتبط الحماما وطاحوا في مصارعهم حطاما على الاسلام خندقه اقتحاما يزيد على مخيلته عرامـــا فعم الهول حين دعا وغامــا يسوم ألخلد بالنفس استياما غدوا والرعب قد منع الكلاما وزاد الى اللقاء جوى فقاما له الابطال يوم وغي تحامي على سوف ألجه الحساما وخاض السيف في دمه وعاما ويزخر في حميته جمامــــا وامسي عضب عزته كهاما تجد فيها مآثره جسامـــا تعاصي الفتح والهرب استداما يهرول مسرعا يمضي امامـــا ولف على معاطسها خطاما وان قام الحديد لها دعاما وكان البأس صاحبيه لزاما خططن بذي الفقار له مناما

وجاءت في زمازمها قريش فقطر كبشها وهوى صريعا هوی من تحت رایتهم فخرت فويح المسلمين هناك ولوا ومحلوا ثم احمد في وغاهما فأرجف بالنبي هناك قوم وحطم غمد صارمه علي واقبل نحوهم وهوى اليهم فطاروا عن مواقفهم شعاعا فذاك ولو ترى اذ جاب قوم واقبل في لباس البأس عمرو فجال منازلا ودعا مدلا نزآل بني الهدى هل من كمي هنالك بادر الكرار لمـــا اذا ما هم" اقعده أخوه مكانك يا على فذاك عمرو فقال وأن يكن عمرا فأنى فلم یك غیر آن آودی آن ود وعاد الى النبي يفيض بأسا وراح الكفر يرجف جانباه وسائل يوم لحيبر عن علي اذ الرايات في جهد عليها فاقبل بالعقاب على خيس فشد على مناكبها وثاقـــا ولم تغن الحصونولاالصياصي واقبل مرحب في البأس يعبو وِما علم الفتي ان المنايا

ضفا حلق الحديد عليه مثنى وظاهر فوق بيضته الرخاما تضمن حده موتا زؤاما هناك تخاله جبلا تسامي وقد اعيا تحمله فثاما (١) علاه بضربة لو ان رضوی تلقاها لعاد بها هیاما (۲) فلم يعصمه من حين رخام ولم يجد الحديد له عصاما وعادت خير لله فيئـــا يقسم في كتائبه اقتسامـــا ومن ٰسل الظبا فيها وشاما فأوطأها من الاعداء هاما ونصر الله كان لها علاما يصيد الصيد فذا او تواما امام الناس يبتدر السلاما طما بالعلم زخارا فطاما(٣) حوى علم النبوة في فؤاد طما بالعلم زخارا فطاما(٣) سقاه الحق افواق المعاني وهيمه بها حبا فهاما الی سوح الجلال به ترامی ونفسا لم تذق طعم الدنايا ولا لذت من الدنيا طعاما غذاها الدين مذكانت فشبت على التقوى رضاعا وانفطاما وصاغ من الجلال لها قواما واضنيحبها قوما وتاما (٤) وعن فاني زخارفها تسامي فالبسه المهابة والقساما (٠) ويخجل ضاحك الغيث ابتساما بسما الحق يزدان اتساما

وان له من الكرار يومــا عبوسا مدنيا منه الحمامــا فشدعلي الامام بذي شطوب فزال مجنه فساذا رتاج فسل يسراه كيف تلقفته فدع عنك المواطن والمغازي ومن اجری عتاق الحیل قبا ومن اجری عتاق الحیل قبا يخوض بها المواطن معلمات فما وجدت كحيدرة اماما وسل اهل السلام تجد عليا رمى في عالم الانوار سبحا ونشأها على كرم وايد زكتفسمت عنالدنيا طلابا طوىعنها على الضراء كشحا ووجها فاض نور الله فيه يروع الليث منظره عبوسا تری فیه مخایل خندفی (۲)

<sup>(</sup>٣) طام حسن عمله . (١) الفئام الجاعة من الناس . (٢) الهيام الرمل المهيل .

<sup>(</sup>٤) تام يتم . (٥) القسام الحسن . (٦) خندني منسوب الى خندف كزبرج لقب ليلى بنت

حلوان بن عمران زوجة الياس بن مضر من اجداد النبي (ص) واليها تنسب قريش وكل من ولده الياس ، \_ المؤلف \_

اذا الحي اشتكي سنة ازاما ليطعمه الارامل واليتامي مكارم لن تبيد ولن تراما من الرضوان مترعة وجاما ضياء الارض أن أفق أغاما تقصر عنه ارواح الخزامي لخوف الله ينسجم انسجاما له زمر الملائكة احتشاما اذا ما في الغداة نوى الصياما جرى دمع الخشوع له إداما حوى الجد اشتالا واعتاما له شيخا ولم ينكر ظلامـــا فعم الدين والدنيا ظلامـــا طواحن تحتشي الناس التهاما وأمسى حبل وحدتهم رماما وأخلد للسكينة فاستناما فكانت بين إخوتها قواما وترعى في خلافته الذماما ولم تحذر عواقبه الوخامــا فقام السيف بالامر احتكاما على الآكام تحسبها النعاما وقد غص الفضاء بها زحاما وارخصتالنفوس بها سواما ولخما تستبيح بها جدامــــا تري في الحق مصرعها لزاما فتحيا في منازعها كرامـــا وولى الجمع واستبقوا الخياما

وفيض يد من الوسمي اندى على جب الطعام يصد عنه سل القرآن او جبريل تعلم من الابرار يغثبقون كأساً على والبتول وكوكباه ثناء في الكتاب له عبير وكم اجرىعلىالمحراب دمعا اذا ما قام فيالمحراب قامت صلاة الليل يجعلها سحورا تری صبر القنوع له غذاء رأينا في الكهولة منه شيخا فما للدهر لم يعرف حقوقا سجا ليل الحوادث بعد طه وحلت بالخلافة مرزئات رمت بالمسلمين الى شتات فمنهم من أقام بكسر بيت وطائفة على الحق استقرت تبايع وهي راضية عايـــا وأخرىأوضعتفيالخلف تغلو رضوا بالسيف لمـــا حكموه واقبلت الجياد الجرد تعدو الى صفين تحشدها منايا اقام الموت في صفين سوقا تری مضرا تبیع بها نزارا ألا صلى الآله على نفوس تموت على منازعها كراما فلما كاد حكم السيف يمضي دهاء يأكل السيف الحساما ولا أولى بحكمته اثتمامــــا على الدنيا واياما وخامـــا فليتهما على النهج استقاما وما ادراك ما عمرو اذا ما ولا فضا لمشكلة ختامـــا لحربك هز مخذمه وشاما واقبل بالوفاء على ابن حرب يصافيه المودة والوثاما تناصبك العداء والانتقاما لوى فيالحق وانتهك الدماما مع الشيطان بالدنيا غراما اذا كانت له الدنيا سقاما وهم أولى بما زعموا اتصاما ولا نكروا له رأيا عقاما اذا قاد الاسافل والطغاما له نهج على الحق استقاما وايقظ حزمه وجثوا نياميا حدود الله يحرص ان تقاما ضوافي تسمع الصم السلاما سما ملك البيان به وسامي وهز على منصتها الحساما وزايلت الضراغمة الاجاما تولى الافك وانحطم انحطاما بني الشامات ويحكم افيقوا علام تنكب الحسنى علاما ظلمتم سيد الابرار لما ركبتم في عداوته الثماما كم اعتصا بحكمته اعتصاما

اناب الى الكتاب دهاء عمرو وما هم بالكتاب أبر منه ولكن حيلة جرت بلاء اذا الحكمان بالامر استقلا لقد قرنوا إبا موسى بعمرو مضى الحكمان ما حسما خلافا أمير المؤمنين ارى زمانـــا فما نقمت امية منك حتى بلی ان الزمان لفی ضلال زهاهم زخرفالدنيا فهاموا وليس لظالب الدنيا دواء رمى بالخرق اقوام عليا **ف**ا شهد الزمان له سفاها ولايغني الاريب حجىورأي عامنا رأيه فلقا مبينـــا رأىورأوا فسد وما أصابوا فاكبر همه مذكان طفلا فليتهم وعوا خطبا أتتهم سوابغ نسج أروع هاشمي اذا ابتدرالمقالة يوم خطب اصاخ النجما برقت المواضي اذا ما رن صوت الحق فيها سلوا الصديقوالفاروق عنه وكم سلكا به سبلا قواما عصا الاسلام فانقسم انقساما به شدوا الى الفتن الحزاما على الاسلام ادهية دهاما على العدوان لابلغت مراما تمد الى أبي حسن حساما لعرد عنه وانثلم انثلاما لمانفصمت عرىالصبر انفصاما وزلزل بطن مكة والمقاما بواكي الدين تلتدم التداما دم ازكى من المسك اشتاما دم ازكى من المسك اشتاما الى ملأ بجيرته استهاما وجاور في منازلها السلاما

وكم وردا له رأيا نجيحا بني الشامات ويحكم شققتم مددتم للخوارج حبل خلف فيا قتل الخوارج يوم جروا لقد مردت بفاجرها مراد الا تبت يد بالغدر ثارت لو ان السيف كان له خيار ولكن القضاء جرى برزء به فجع المدينة والمصلى نعى الناعي اباحسن فراحت بنفسي غرة يجري عليها بنفسي اذ يجود بخير نفس مضى زين الصحابة في سبيل الى دار السلام مضى على

## من قصيدة لسفيان بن مصغب العبدي المتوفى حدود سنة ١٢٠ :

ولا اعتراني من وجد ومن طرب عن (الغري) وما فيه من الحسب خير الرجال وهذي اشر ف الترب فانه عن ضميري غير محتجب من الجنوب فروته من الحلب مزن المدامع من جار ومنكسب لطاب لي عنده بعدي ومقتربي ملاءة البيد بالتقريب والخبب

ما هز عطفي من شوقي الى وطني مثل اشتياقي من بعد ومنترح اذكى ثرى ضم أزكى العالمين فذا ان كان عن ناظري بالغيب محتجبا مرت عليه ضروع المزن رائحة بل جادماضم ذاك الترب من شرف ولو تكون لي الايام مسعدة يا راكبا جسرة تطوي مناسمها

بلغ سلامي قبراً بالغري حوى وأجعل شعارك لله الخشوع بـــه اسمع ابا حسن ان الأولى عدلوا ما بالهم نكبوا نهيج النجاة وقـــد ودافعوكءن الامر الذي اعتلقت ظلت تجاذبها حتى لقد خرمت وانت توسعه صبرا على مضض وكنت قطبرحيالاسلام دونهم ما انت الا اخو الهادي وناصره وزوج بضعته الزهراء يكنفهــــا وارين هادين ان ليل الظلام دجا لقبت بالرفض لمـــا ان منحتهم صلاة ذي العرش تترى كل آونة

أوفىالبرية من عجم ومن عرب وناد خیر وصی صنو خیر نبی عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب اوضحته واقتفوا نهجا منالعطب زمامه من قریش کف مغتصب خشاشها (١) تربت من كف مجتذب والحلم احسن ما يأتي مع الغضب ولا تـــدور رحى الاعلى قطب ومظهر الحق والمنعوت فيالكتب دون الورى وابو ابنائها النجب بالله معتقد لله محتسب كانوا لطارقهم اهدى منالشهب ودي وافضل ما ادعى به لقبي على ابن فاطمة الكشاف للكرب

من قصيدة لعبد الباقيي العمري المتوفى سنة ١٢٧٨ :

ببطن مكة وسط البيت اذ وضعا وانت ذاك الهزبر الانزع البطل! ل ني بمخلبـــه للشرك قــــد نزعا اي الجهات انتحى يلقاهمو تبعا ودرعت لبدتاه الدين فادرعا ومن باولاده الاسلام قد فجعا وانت انت الذي لله ما قطعـــا لله در فتى الفتيان مناك فتى ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا رشدا به اجتث عرق الغي فانقمعا من الفضائل الا عندك اجتمعا انفك اظهر في انشائه البدعا

انت العلى الذي فوق العلى رفعا وانت يعسوب نحل المؤمنين الي وانت من حمت الاسلام وفرته وانت من فجع الدين المبين به وانت انت الذي لله ما وصلا نهيج البلاغة نهج عنك بلغنـــا ما فرق الله شيئــــاً في خليقتــــه أبا الحسين انا حسان مدحك لا

#### من قصيدة لابي تمام الطائي المتوفى سنة ٢٣١ :

فلا مثله اخ ولا مثله صهر كما شد من موسى بهارونه الازر يمزقها عن وجهه الفتح والنصر وسيف الرسول لا ددان ولا دثر «١» ويعتاص «٢» من ارض العدو به الثغر وفرسانه احت وماج بهم بدر وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو وأسيافيه حمر وارماحه حمر وفارجمه والامر ملتبس إمر بفيحاء لافيها حجاب ولاسر ليقربهـــم عرف وينآهم نكر وكان لهم في بزهم حقــه جهر وجيليهم ذخرياذا التمسالذخر الى خالقي ما دمت او دام ليعمر

اخوه اذا عسد الفخار وصهره وشـــد بـــه أزر النبي محمــد وما زال صبارا دياجـــير غمرة هو السيف سيف الله في كل مشهد فأي يسد للسندم لم يبر زندهسا ووجه ضلال ليس فيه له إثر ثوى ولاهمل الدين امن بحده يسد به الثغر المخوف من الردى ويوم حنسين والنضير وخيسبز سمآ للمنسايا الحمر حتى تكشفت مشاهد كان الله كاشف كربها ويوم الغدير استوضح الحق أهله أقام رسول الله يدعوهم بهسا فكان له جهر باثبــات حقــه لكم ذخركم ان النبي ورهطـــه جعلت هواي الفاطميين زلفة

<sup>(</sup>١) اللدان كسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهام ( والدثر ) بالفتح الرجل البعليء الخامل النؤوم . المؤلف -(۲) يعتاص يقوى ويشتد .

# استدراك

مما يستدرك على اخباره عليه السلام ايام خلافته ما ذكره المؤرخون ومنهم ابن خلكان انه اصاب اهل الكوفة مجاعة وبها غالب ابو الفرزدقالشاعر فخرج اكثر الناس الىالبوادي وكان غالب ممن خرج وهو رئيس قومه ، وخرجسحيم بن وثيل الرياحي وهو رئيس قومه ، واجتمعوا بمكان يقال له صوأر بوزن جعفر على مسيرة يُوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاماً واهدى الى قوم من بني تميم لهم جفانا من ثريد ووجه الى سحيم جفنة فكفأها وضرب الذي أتاه بها وقال : انا مفتقر ألى طعام غالب ؟ اذا نحر هو ناقة نحرتأنا اخرى ، فوقعت المنافرة بينهما ﴿ وَكَانَ يُنْبَغِي لَسَحْيُمُ لَوْ عَقَلَ انْ يَقْبُلُ الْهُدَيَّةُ وَالْكُرَامَةُويَنَحْر ويهدي لغالب كما أهدى له ) وعقر سجيم لأهله ناقة ، فعقر غالب من الغد ناقتـــين ، فعقر سَحيم تاقتين ، فعقر غالب في اليوم الثالثُ ثلاثاً ، فعقر سحيم ثلاثاً ، فعقر غالب في اليوم الرابع مائة ناقة فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً ، فلما عاد الناس الى الكوفـــة قال بنو رياح لسحيم جررت علينا عار الدهر هلا نحرت مثلما نحر وكنــــا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين ، فاعتذرُ بغياب ابله وعقر ثلثمائة ناقة وقال للناس شأنكم بها ، وكـــان ذلك في خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهالسلام فاستفتي فيحل الأكل منها فقضى بحرمتها وقال : هذه ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها الكلابوالعقبان والرخم «اه» هكذا وردت هذه الروايةوالذي يلوح لي انه عليه السلام نهى عن الأكل منها لا لأن لحمها كان بمنزلة الميتة بل لتقبيح هذا الفعل والمبالغة في النهي عن مثله قطعا لمادة المفاخرة التي تجر الى أسوأ العواقب فان من ذبح للمباهاة والمفاخرة وسمى على الذبيحة لم تحرم ، نعم هو بقصده ذلك مراء مأثوم .

# المضامين

| صفحة                          |    | صفحة                        |     |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|
| كتابه الى عمال الآفاقووفودهم  | 74 | بيعته بالخلافة              | ٣   |
| عليه                          |    | المتخلفون عن بيعته          | ٤   |
| حرب صفين                      | 78 | اول خطبة خطبها حين استخلف   | ٩   |
| الكتب المؤلفة في وقعة صفين    | 70 | خطبة اخرى له بعد استخلافه   | ١.  |
| ــ مقدار الجيشين ــ تاريخ     |    | ارساله عماله الى الأمصار    | 11  |
| الوقعة                        |    | حوب الجمل                   | ١٤  |
| ارسار جرير الي معوية          | ٦٨ | محاورة عائشة وام سلمة       | ١٦  |
| طلبمعوية عمرو بن العاص        | ٧٠ | مقتل الزبير                 | 49  |
| كتاب معوية اليـــه مع جرير    | ٧٩ | مقتل طلحة                   | £ Y |
| وجوابه                        |    | العفو العام                 | ۲٥  |
| هربجرير وهدم علي داره         | ۸۰ | كتابه بالفتح الى اهلالكوفة  | ٥٦  |
| مكاتبة معوية اهل مكة والمدينة | ۸۱ | ارساله ابن عباس الى عائشــة | ٥٧  |
| المكاتبة بسين امير المؤمنين   | ۸۲ | والحوار بينها               |     |
| ومعوية                        |    | مسيره الى الكوفة            | ۸٥  |
| خطبة امير المؤمنين فيمن معه   | ۸٦ | اول خطبة خطبها بالكوفة      | ٥٩  |
| من المهاجرين والانصار حين     |    | معاتبته اشراف اهل الكوفة    | ٦,  |
| المسير لصفين                  |    | ارساله العال من الكوفة      | 17  |
| كتابه الى عماله بالمسير اليه  | 4. | حشر اهل السواد              | 77  |

|                               | صفحة |                                 | صفحة  |
|-------------------------------|------|---------------------------------|-------|
| مقتل عبد الله بن بديل.        | 140  | كتابة في حثهم على الجهاد        | 44    |
| قتل احمر مولى بني امية ـــ رد | 177  | كتاب محمد بن ابي بكر الىمعوية   | 44    |
| الأشتر المنهزمين              |      | وصايا للجيش مهمة                | 90    |
| قتل اخوة ستة وثلاثة واثنين    | 177  | وصاياه لامراء الاجناد وجنوده    | 47    |
| قتال خثعم وخثعم               | ۱۲۸  | القبر الذي في النخيلة           | 44    |
| قتال بجيلة العراق             | 179  | امره بقصر الصلاة وتركالصوم      | 44    |
| قتال غطفان العراق             | 14.  | للمسافر                         |       |
| تبارز الاخوينـــ مقتلحريث     | 141  | ما صنعه دهاقين الانبار          | 1     |
| تهمة خالد بن الممعر ـــ اخبار | 144  | الصلح مع وفد بني تغلب           | 1.1   |
| الحضين بن المنذر              |      | الوصول الى صفين                 | 1.4   |
| ما فعله خالد بن المعمر        | 140  | القتال على الماء                | 1 • £ |
| مقتل ذي الكلاع ــ بحثه عن     | 147  | المراسلة بــين امـــير المؤمنين | 111   |
| حديث عمار تقتله الفئة الباغية |      | ومعوية                          |       |
| تقسيم معوية الحـــرب بـــين   | 18.  | حيلة لمعوية                     | 114   |
| اصحابه                        |      | استئناف المراسلة                | 110   |
| مقتل عبيد الله بن عمر         | 124  | وصايا امير المؤمنين لعسكرهـــ   | 117   |
| قتال ربيعة                    | 127  | ابتداء الوقعة العظمى            |       |
| قتال مضر                      | 129  | غلامات الفريفين وشعارهم         | 114   |
| فعل كريب بن الصباح وقتله      | 101  | والوان الرايات                  |       |
| قتال عمار بن ياسر بصفين ـــ   | 104  | ابتداء القتال بعد الهدنة        | 114   |
| مقتل هاشم المرقال             |      | تحريضعليووصاياه لعسكره          | 177   |
| مقتل عمار بن ياسر             | 104  | حجر الخير وحجر الشر             | ۱۲۳   |
| وقعة الخميس                   | 109  | مقتل حوشب ذي ظليم               | 171   |

| مفحة                          |            |                                                      | صفحة         |  |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
| رجوع امسير المؤمنين للكوفة    | 410        | نكول معوية عن مبارزة علي                             | 177          |  |
| اجتماع الحكمين بدومة الجندل   | 7.7        | تعرض عمسرو لعلي وكشفه                                | 171          |  |
| ارسال قيس بن سعد واليا على    | 717        | سوأته                                                |              |  |
| مصر                           |            | فعل بسر كفعل عمرو                                    | <b>\ \ \</b> |  |
| عزله وتولية محمد بن ابي بكر   | ۲۱۳        | مخادعة معوية للأشعت                                  | ١٧٣          |  |
| ارسال الاشتر وقتله بالسم      | 418        | يخادعة معوية لابن عباس                               | 178          |  |
| فتح عمرو بزالعاصمصر وقتل      | •          | قتال عك وهمدان                                       | 177          |  |
| محمد بن ابي بكر               |            | حسن بلاء همدان بصفين                                 | 174          |  |
| ارسالمعويسة ابن الحضرمي       | 717        | دعاء معــوية مروان وعمــرا                           | ۱۸۰          |  |
| للبصرة لالقاء الفتنة          |            | لقتال الأشتر                                         |              |  |
| غارة الضحالةين قيس الفهري     | 414        | تبارز الأب وابنه                                     | ۱۸۱          |  |
| اخباره مع عقيل                | 414        | ذم معوية للانصار                                     | ۱۸۴          |  |
| وقعة النهروان                 | 777        | ما جرى بين عتبة بن ابي سفيان                         | ۱۸۸          |  |
| الخوارج بعد النهروان          | 744        | وجعدة بن هبيرة                                       |              |  |
| خبز الخريت بنراشدومصقلة       | 745        | كتاب معوية الى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14.          |  |
| ابن هريرة                     |            | الشام وجوراب علي له                                  |              |  |
| أخبار امير المؤمنين مـــع ابن | ۲۳۸        | ليلة الهوير                                          | 144          |  |
| عباس                          | •          | حيلة رفع المصاحف                                     | 198          |  |
| غارة النعيان بن بشير على عين  | 727        | اختيار الحكمين                                       | 194          |  |
| لتسو                          |            | كتاب الصلح                                           | ۲.,          |  |
| غارة سفيان بن عـــوف على      | 724        | صورة كتاب الصلح                                      | 7.1          |  |
| لانبار _غارة عبـــد الله ابن  | $\epsilon$ | اول مـن حكم وظهور مقالة                              | Y > 4        |  |
| سعدة على تياء                 |            | الحوارج مرود و الم                                   | ١            |  |
| ₩                             |            |                                                      |              |  |

|                              | ومفحة        |                               | صفحة  |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| عليه                         |              | مسير يزيد بنشجرةالىمكة        | 7 £ £ |
| قتل ابن ملجم                 | 44.          | غارة عبد الرحمن بن قبات على   |       |
| موضع قبر امير المؤمنين «ع»   | 771          | اهل الجزيرة                   |       |
| تعمير قبر امير المؤمنين «ع»  | 771          | غارة الحـــارث التنوخي على    | 450   |
| اسوار النجف                  | 444          | اهل الجزيرة ــ بعث معويـــة   |       |
| اول من امر بضرب السكـــة     | 474          | زهير العامري الى السهاوةلاخذ  |       |
| الاسلاميـــة ـــ مؤلفات امير |              | الصدقات                       |       |
| ا او منین «ع»                | :            | بعثه مسلم بن عقبة الى دومة    | 717   |
| الكتب المجموعةمن كلامه       | 47.5         | الجندل _ غزو السند _ولاية     |       |
| الكلام على نهج البلاغة       | 740          | زياد بلاد فارس ــ غارة بسر    |       |
| وجوهالتشكيك فيه وردها        | 447          | ابن ابي ارطاة على الحجـــاز   |       |
| كلام ماسينيونالمستشرقفيه     | 474          | واليمن                        |       |
| الخطبة الشقشقية              | 440          | دعوى الربوبيسة في امير        | Y £ V |
| شروح نهج البلاغة             | 444          | المؤمنين «ع»                  |       |
| عهده ألى الأشتر              | 79.          | مقتله وقـــدر عمره ومـــدة    | 7 5 9 |
| بعض الامثال في كلامــه ــ    | 4.1          | خلافته                        |       |
| الشعر المأثور عنه            | •            | وصيته الى الحسنين «ع»         | 707   |
| جامعو ديوانه                 | <b>Y</b> • Y | مقال ام المؤمنين لما بلغهـــا | YeA   |
| بعض مدائحه                   |              | نعييــه                       |       |
|                              | 舞            | شعر عمران بن حطان والرد       | 709   |
|                              |              | · mag-                        |       |

Go. an Organization of the Alexandela Library (UDAL







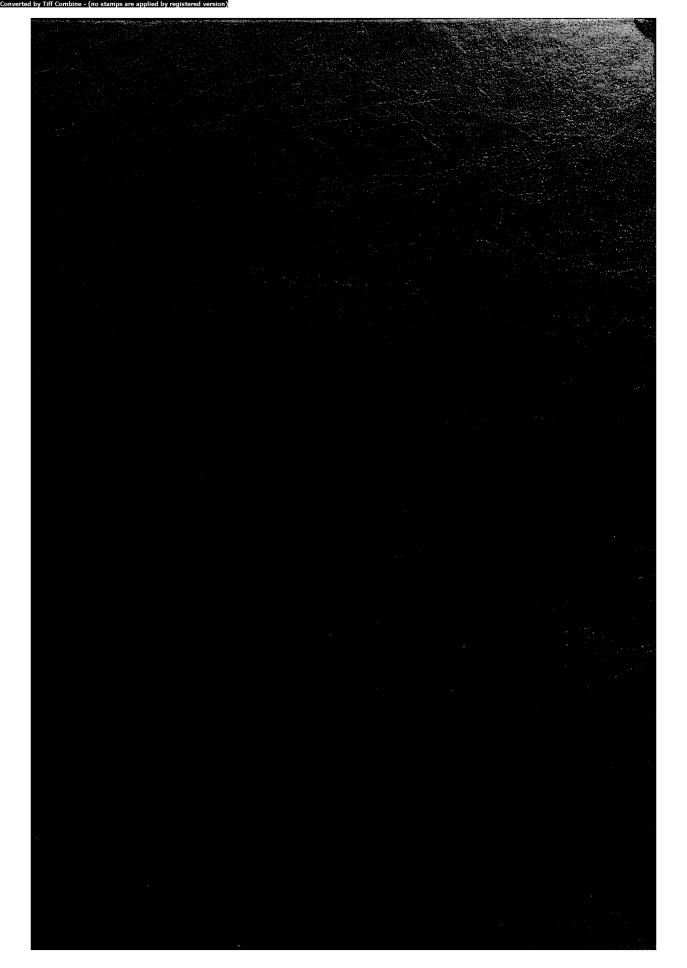